

علي صراط الحق

جَيِّ لَا لَهُ إِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْعِلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

## مَعْنَ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

تأين العَلَالِمَلَّا الْمُعَدِّلُهُ الْمُعَدِّلُولَا المَشَيِّخِ مُحَسَّدَ الْفِلِلْمِثَ لِمِي المُشَيِّخِ مُحَسِّدَ الْفِلْمِثِ لِمِي المُسَنِّخِ مُحَسِّدًا وَلِلْمِثَ لِمِي

المُولِينِ الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِ اللَّهِ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِيلِ الْمُؤلِيلِ

تحقيق العثيخ عبد الزهراء العلوس

> دار الرضا پیروت-لبنان

عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله: ﴿ وَمَا جعلَ اللّه لِرَجُلِ مِن قَلْيَنِ فِي جَولِهِ ﴾ (الأحزاب: ٤)؛ قال علي بن أبي طالب عليه السلام: لا يجتمع حبّنا وحبّ عدونا في جوف إنسان، إنّ الله لم يجعل لرجل من قلين في جوف، فيحبّ بهذا ويبغض بهذا، فأمّا عبّنا فيخلص الحبّ لنا كيا يخلص اللهب بالنّار لا كدر فيه، فمن أراد أن يعلم حبّنا فليمتحن قلبه؛ فإن شاركه في حبّنا حبّ عدونا فليس منّا ولسنا منه، والله عدوم وجبرئيل ويكائيل والله عدوّ للكافرين.

بحار الأنوار: ١٠/٢٥ ـ حديث ١. تفسير القمي: ١٤٥ (١٧١/٢) عن أبي عبدالله عليه ألسلام، قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت؛ لأنك لا تجد رجالًا يقول: أنا أبغض عمداً وآل عمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم إنكم تتولّونا وإنكم من شيعتنا.

هلل الشرايع: ٣٠٠

ثراب الأعيال: ٢٠٠

معاني الأخبار: ٢٠٤ قريب منه.

بحار الأنوار: ۲۳۷/۷۷ ـ ۲۳۳ حديث ٤٤

الطمن الرابع عشر:

أنه أبدع في الدين بدعاً كثيرةً:

منها: صلاة التراويع، فإنه كانت بدعة (١)، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال: أنّها الناس! إنّ الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة جماعة بدعة (١)، وصلاة الضحى بدعة، ألا فلا تجمعوا ليلاً في شهر رمضان في النافلة، ولا تصلّوا صلاة الضحى، فإنّ قليلاً في سنّة خير من كثير في بدعة، ألا وإنّ كلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة سبيلها الى النار (٣).

وقد روي أنَّ عمر خرج في شهر رمضان ليلاً فرأى المصابيح في المسجد، فقال: ما هذا؟ . فقيل له: إنَّ الناس قد اجتمعوا لصلاة التطوَّع، فقال: بدعة ونعمت البدعة(١).

وقد روي أنَّ أمير المؤمنين عليه السلام لمَّا اجتمعوا اليه بالكوفة فسألوه أن

(١) نعش الباجي والسيوطي والسكتواري وغيرهم على أن أول من سنّ التراويح عمر بن الخطاب، كما
 قي عاضرات الأوائل: ١٤٩ ـ طبع سنة ١٣١١ ـ و: ٩٨ ـ طبع سنة - ١٣٠٠.
 وشرح نلواهب للرزقان ١٤٩/٧.

(٧) وكذا صرّح الباجي والسيوطي والسكتواري وغيرهم بأنَّ إقامة النوافل بالجهاهات في شهر رمضان
 من محدثات عمر. انظر: طرح الشريب ٩٣/٣.

(٣) جاءت في الشباقي ٢١٩/٤، وشرح ابن أبي الحديد ٢٨٣/١٣. وذيلها مستفيضة عند العامة وضرورية من ضروريات المذهب عند الحاصة. انظر: سنن أبي داود ٢٦١/٣، ومقدمة سنن أبن ماجة: ٤٦، وغيرهما.

(2) ذيل الجديث أخرجه البخاري في صحيحه ٢١٨/٤ في صالاة التراويح باب فضل من قام رمضان،
 ومالك في الموطأ ١١٤/١ في الصلاة في رمضان باب ما جاء في قيام رمضان.

وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ١٣٢/٦ حديث ٤٣٣٦، والقسطلاني في إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري ٥/٥، وقال: سيّاها بدهة لأنّ رسول الله (ص) لم يسنّ لهم الاجتباع لها، ولا كانت في زمن الصديق، ولا أوّل الليل، ولا هذا العددا. ينصب له (١) إماماً يصلّي بهم نافلة شهر رمضان، زجرهم وعرّفهم أنّ ذلك خلاف السنّة، فتركوه واجتمعوا لأنفسهم وقدّموا بعضهم، فبعث إليهم الحسن عليه السلام، فدخل عليهم المسجد ومعه الدرة، فليّا رأوه تبادروا الأبواب وصاحوا: واعمراه؟!. هذه الروايات أوردها السيّد رحمه الله في الشافي (١).

وحاصل الاستدلال أنّ التراويح كانت بدعة جاعتها، بل اصلها، والله وضعها وأمر بها عمر وكلّ بدعة حرام، أمّا الأولى فلاعترافه بكونه بدعة كهامرً.

و روى عنه صاحب النهاية (١) وغيره (١) من علماتهم.

و روى البخاري (١٠ ومسلم (١٠ في صحيحهم)، وصاحب جامع الأصول (١٠)، عن أبي سلمة أنّه سأل عائشة : كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه [وآله] في رمضان 9. فقالت (١٠) ما كان (١٠) يزيد في رمضان ولا في غيرها على إحدى عشرة ركعة ، يصلي أربعاً فلا تسال عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعاً فلا تسال النام قبل أن عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعاً فلا تسال أن عن حسنهن وطولهن ، ثا رسول الله! أتنام قبل أن

<sup>(</sup>١) كذا, والظاهر: لهم.

<sup>(</sup>٢) الشاق ٤/٩/٤، وتلخيص الشاق ٤/٥، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) لا توجد الواوقي (ك)، وذكرت بعد أسطر من دون تعليم عليها: وهي بحاجة الى الواو.

<sup>(1)</sup> النهاية 1/1-1 - ١٠٧.

 <sup>(</sup>٥) كالباجي والسيوطي والسكتواري والقسطلاني وصاحب محاضرات الأوائل وغيرهم كثير قد سلف
 منّا في أوّل هذا الطعن، فليراجع.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ١٦/٣ كتاب التهجد باب كيفية صلاة النبيّ (ص).

 <sup>(</sup>٧) صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي (ص)، وقد أوردها والرواية الآتية برقم ٧٣٧ و ٧٣٨ [١/٩٠١].

<sup>(</sup>٨) جامع الأصول ٩٣/٦ ضمن حديث ١٩٨٨.

<sup>(</sup>٩) في المصادر: قالت.

<sup>(</sup>١٠) في (سي): كانت، وفي صحيح مسلم: قالت: ما كان رسول الله (ص).

<sup>(</sup>١١) في الجامع: لا تسأل \_ بدون فاه\_.

<sup>(</sup>١٢) هذا زيادة؛ قالت عائشة، جاءت في الصادر.

توتر؟. قال: يا عائشة! إنَّ عينَى تنامان ولا ينام قلمي.

و روى مسلم (١) وصاحب الجامع (١) \_ أيضاً \_، عن أبي سلمة ، قال : أتيت عائشة ، فقلت : أي أمة ! أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه [وآله]؟ . فقالت : كانت صلاته في شهر رمضان وغيره ثلاث عشر ركعة بالليل ، منها ركعتا الفجر.

و رويا ٣٠ روايات أخر قريبة من ذلك.

وروى في جامع الأصول (") ، عن زيد بن ثابت ، قال: احتجر النبيّ صلى الله عليه [وآله] حُجيرة بخصفة أو جعيير، قال عفان: في المسجد، وقال عبد الأعلى: في رمضان ، فخرج رسول الله صلى الله عليه [وآله] يصليّ فيها ، قال: فتبع (") اليه رجال وجاوًا يصلّون بصلاته ، قال: ثم جاوًا اليه (") فحضروا وأبطا رسول الله صلى الله عليه [وآله] عنهم قلم يخرج اليهم ، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب (") ، فخرج اليهم رسول إلله عليه [وآله] عنهم قلم يخرج اليهم ، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب (") ، فخرج اليهم رسول إلله عليه [وآله] مغضباً ، فقال لهم : ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنب ستكتب (") عليكم ، فعليكم بالصلاة في زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنب ستكتب (") عليكم ، فعليكم بالصلاة في

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ١٠/١ بنصّه، وقد تقدّم.

<sup>(</sup>٢) جامع الأصول ٩٤/٦ فيمن حديث ١٩٨٨.

 <sup>(</sup>٣) صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين، بأب صلاة الليل ١٠٨/١ - ١٩١٥، وجامع الأصول:
 ٢) في صلاة الليل الفرع الثالث: في صفتها: ٧٧ - ١٠٨.

<sup>(3)</sup> جامع الأصول 1/17 - 119 حديث 271A.

<sup>(</sup>٥) في المسدر: فتبع.

<sup>(</sup>٦) في جامع الأصول نسخة: ليلة، بدلًا من: اليه. وهو الظاهر.

<sup>(</sup>٧) قال في الصحاح ١٩٢/١: الحصياء: الحصل. . وخصّبت المسجد تحصيباً: اذا فرشته بها. أقول: أنّه قد شُمّن في هذه اللفظة معنى الجلوس، أي حصّبوا وجلسوا في الباب، ويحتمل أن يكون المعنى: إنّهم رموا الباب بالحصى ليخرج البهم النبيّ صلّ الله عليه وآله وسلّم على نحو الإعلان، وهذا ـ وإن كان لا يليق بالمسلم العارف بحق النبيّ صلّ الله عليه وآله بل يمن تأدّب بآداب الاسلام ـ إلا أنّ أكثرهم كانوا لا يفقهون وينادونه (ص) من وراه الحجرات.

<sup>(</sup>A) في المصدر: سيكتب.

بيوتكم، فإنَّ خير صلاة المرء في بيته إلَّا الصلاة المكتوبة.

أخرجه البخاري(١) ومسلم(١) وأخرج أبو داود(١) ولم يذكر: في رمضان.

وفي رواية النسائي (1): ان رسول الله صلى الله عليه [وآله] اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه [وآله] فيها ليالي فاجتمع (1) اليه ناس ثم فقد (1) صوته ليلة فظنّوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج فلم يخرج، فلم الحرج للصبح قال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيّها الناس في بيوتكم، فإنّ أفضل الصلاة صلاة المره في بيته إلّا للكتوبة (1).

وعن أنس (<sup>())</sup>، قال: كان رسول الله صلى الله عليه [وآلـه] يصلي (<sup>())</sup> في رمضان، فجئت فقمت الى جنبه وجاء رجل فقام أيضاً حتى كنّا رهطاً، فلما أحس النبيّ صلّ الله عليه [وآله] أنّا خلفه جعل يتجوّز (<sup>())</sup>في الصلاة، ثم دخل رحله

 <sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٢٠/١٠ كتاب الأدب باب ما يجوز من الغضب، وجاء أيضاً في كتاب الجياعة باب اذا كان بين الامام وبين القوم حائط أو سترة، وفي كتاب الاعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب استحباب صلاة النافلة في بيته حديث ٧٨١.

<sup>(</sup>٣) منن أبي داود كتاب الصلاة باب فضل التطرّع في البيت حديث ١١٤٧.

 <sup>(</sup>٤) منن النسائي ١٩٨/٣ كتاب قيام الليل باب الحثّ على الصلاة في البيوت. ولا زال الكلام لابن
 الأثير في جامع الأصول.

<sup>(</sup>٥) في (ك) تسخة بدل: واجتمع. وفي الشافي نسخة: حتَّى اجتمع اليه الناس.

<sup>(</sup>٦) في جامع الأصول: فقدوا.

<sup>(</sup>٧) كيا جاء في جامع الأصول ١١٩/٦ ذيل حديث ٢١٨، وقد سلف قريباً.

 <sup>(</sup>٨) كيا أورده مسلم في صخيحه كتاب الاعتصام باب النهي عن الوصال في الصوم حديث ١١٠٤.
 وأخرجه أيضاً ابن الأثير في جامع الاصول ٦/١٥ ـ ١١٦ حديث ٢١٦٤.

<sup>(4)</sup> في الصدر: يقدم. وهو الطاهر.

 <sup>(</sup>١٠) جاء في حاشية (ك): تجوز في صلاته: خَفْف. ذكره الفيروزآبادي . [منه (رحمه الله)].
 انظر: القاموس ٢٠٠/٢.

فصلًى صلاة لا يصلّبها عندما، قال: قلنا له حين خرج ": أفطلت بنا<sup>ن،</sup> الليلة؟. قال: نعم، ذاك الدي حملني على ما صنعت.

وقد ذكر(" أخباراً كثيرة نحواً عمّا ذكرما تركباها لقلّة الجدوي في تكرارها.

فظهر من بعض (المناوع الله صلى الله عليه وآله ما كان يزيد في شهر رمضان شيئاً من النوافل، ومن بعضها أنه صلى الله عليه وآله لم يرض بإيقاع النافلة جاعة، فإبداع هذا العدد المحصوص في الشريعة " وجعلها سنة أكيدة بدعة لم يأمر بها المبيّ صلى الله عليه وآله ولم يأت بها، فظهر أنّ قول بعضهم - أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله أنى بها ثم تركها من غير نسخ - لا مستند له، ولو كانت سنة مرغوباً فيها ومندوباً البها، فلم كان يتركه وسول الله صلى الله عليه وآله ويخرج المهم مغضاً، ويقول: عليكم يالصلاة في بيونكم؟! ولا كان يترك صلاته ويهرب منهم، ولا خلاف في أن المجاعة من كل صلاة تجوز فيها - عبادة، ولما فضل عظيم، فلو جازت في هذه الصلاة وفي غيره من النوافل لما أغضه الاجتهاء، ولا كان يأمرهم بالصلاة في بيوتهم في غير المكتوبة.

وأمّا التعليل الوارد في رواياتهم لمروية عن الكذّابين المشهورين فلا يخفى على عاقل أنّه من معترياتهم، وليس في أحدار أهل البيت عليهم السلام شيء من ذلك، فإنّ المواظنة عنى الحير والاجتباع على الععل المندوب اليه لا يصير مبباً لأن يفرض على الناس، وليس الربّ تعالى غافلًا عن وجوه المصالح حتّى يتفطّن بذلك

<sup>(</sup>١) في الصادر؛ طلبا له حين أصبحنا

<sup>(</sup>٢) في جامع الأصول: نناء بدلاً من: بنا

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير في جامع الأصول ١١٤/٦ ـ ١٢٥ من حديث ٤٢١٥ ـ ٤٢٢ في قيام شهر رمضان، وهو التراويح.

<sup>(</sup>٤) لا توجد: بعض، أي (س).

 <sup>(\*)</sup> قال القسطلاني في شرح البحاري \*/ إيصد قول عمر بصلاة النطوع جاعة: بدعة وبعمت البدعة.
 لأن رمسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم لم يسل لهم الاجتماع لها ولا كانت في زمن الصلّايق،
 ولا أوّل الليل، ولا هذا العدد.

الاجتباع، ويطهر له الحهة المحسنة لإيجاب الفعل، وكيف أمرهم صلى الله عليه وآله مع ذلك الخوف بأن يُصلوها في بيونهم؟ ولم لم يأمرهم بترك الرواتب خشية الافتراض(1).

ثم اساسب هذا التعليل أن يقول: خشيت أن يفرص عليكم الحهاعة فيها، لا أن يمرص عليكم صلاة اللين، كما في نعص رواياتهم. وقد دهبوا الى أن الحهاعة مستحه في بعض النوافل كصلاة العيد ولكسوف والاستسقاء والحنازة، ولم يصر الاحتماع فيها سبباً للافترض، ولم ينه عن الجهاعة فيها لذلك، فلو صحت الرواية لكانت محمولة عنى أن المراد النهي عن تكلف ما لم يأمر الله به، والتحدير من أن يوحب عليهم صلاة اللين لإرتكاب الندعة في الدين، ففيه دلالة واضحة على قنع فعلهم وأنه مطلة العقاب، وإذا كان كذلك فلا يجوز ارتكابه بعد ارتفاع الوحى أيضاً.

وأمَّا أنَّ عمر التدعها، فلا خَلافُ تُبُّهُ أَنَّهُ

وأمَّا أنَّ كلَّ بدعة ضلالة ، فقد استعيض (١) في أخبار الخاصَّه (١) والعامَّة .

<sup>(</sup>١) في (ك) الأقراص

<sup>(</sup>٢) ي (ك) لم يضر بالصاد العجمة ـ

<sup>(</sup>٣) وقد صرّح كلّ لمحالفين البّها من مبدعات عمر

انظر الربح عمر س الخطاب لاس خوري ٥٤، تاريخ س سمه حوادث سه ٢٣ هـ، تاريخ الخاماء للسيوطي

وَعَلَمَا مِنْ أُولِينَ عَمْرُ فِي. طَفَاتُ أَنْ سَعَدَ ٣/ ٣٨١، قالَ وَدَلَكُ فِي شَهْرُ رَمُصَالَ سَهُ أَرْبَع عَشْرَةً، وَجَعَلَ مُلْمَاسِ بِالْمُدِينَةِ قَارِئْسِ، قَارِئًا يُصَنِّي بَالْرَجِالُ وَقَارِئًا يُصِلِّي بِالسَاء، وتاريخ الطاري ٣/٢، والكامل لابن الأثير ٢/١٤ وقد تقدّم في أول سحث عن محاصرات الأواثل، وإرشاد الساري وغيرهم

<sup>(</sup>٤) كذا، والظاهر استعاصى

ده) مشکلها شبیحت المصنّف درخمه افله د فی بنجار الأنوان ۲ (۲۱۱ و ۲۲۳ و ۲۲۳. ۳۰۱ - ۳۰۹ ر۲۲۲/۳۲ و۲۵۷ و ۲۱۷/۵۷ و ۲۱۷/۷۲ و ۲۰۳/۷۲، و ۲۲۷ (۲۲۲ و ۲۱۷/۷۸) وعیرهد

فروى مسلم (1) في صحيحه، عن حاس س عندالله، قال: كان رسول الله صلّى الله عليه [وآله] يقول في خطبته: أمّا بعد، فإنّ خبر الحديث كتاب الله، وخبر الهُدئ هُدى محمّد، وشرّ الأمور عدلتها، وكلّ بدعة ضلالة (1).

و روى المحماري " ومسلم" ، عنه صبّى الله عليه [وآله] أنّه قال: من رغب عن سنّتي فليس ميّ (")

و رويا<sup>(۱)</sup> أيصاً عنه صالى الله عليه [وآله]، أنه قال عا بال أقوام يتنزّهون عن الشيء أصنعه، فوالله إنّ لأعدمهم " بالله وأشدّهم له خشية "

ورويانه \_ أيضاً \_له ، عنه عنيه الصلاة والسلام أنَّه قال من عمل عملًا

(١) صمحيح مسلم ٢٧/١٢، وانظر الحرجه تشووي ١١/٢٦

(٣) وقريب منه في صبحيح البحاري لجاب الاعتصام بأب الاقتداء سس رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم، ونقله عنه ابن الاثير فيرحامع الأصول ٢٨٩/١ حديث ٧٤

<sup>(</sup>٣) صحيح المحاري ـ كتاب النكرح ١٩٢/١ وخديث الأولوزا/ أن دار الشعب]، وانظره في شرح الفسطلاني إرشاد الساري ٨/٤، وشرح العسفلاني عتم الباري ١٩٠/٩، وشرح العبي عمده الفاري ٢٥٤/٩، وشرح العبي عمده الفاري ٢٥٤/٩

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ١٣/٥، وشرحه النووي ١٤/٥.

ره) وذكره السبائي في سبب والدرمي كدلك في كتاب البكاح، وأورده احمد بن حبيل في مسده ٢٨٨/١، ٢٤١/٣، ٢٩٨ و ٢٨٥، ٢٠٩٠

<sup>(</sup>٦) صحوح البحاري ١٣٦/٨ [دار الشعب ٩، ١٢٠] كتاب الاعتصام، وجاء أيصاً في ٩٩/٧ كتاب الأدب وانظر إرشاد انساري ٣٧٨/١٠ و ٩٠/٧، وفتح الباري ٢٣//١٠ و ٢٣٥/١٠ وعمدة الأدب وانظر إرشاد انساري ٣٧٨/١٠ و ٣٧٨/١٠ ومنحيح مسلم ٢٠١/١٢ كتاب العصائل، وشرحه لدووي القاري ٢٣٩/١١ و ١٣٩/١٠ وصحيح مسلم ٢٠١/٢٢ كتاب العصائل، وشرحه لدووي ٢٦٩/٩ باحتلاف يسير.

<sup>.</sup> ٧) في صحيح البخاري . أعلمهم ـ يدون لام ـ

<sup>(^1)</sup> أقول حاء عن عائشة \_ كيا أورده البحاري في كتاب البيوع أيضاً باب البجش \_ معلقاً ، و وهمله في كتاب العسم ٢٩٨/٤ و ٣٩٨/٤ و صحيح مسلم كتاب الأفصية . باب بقص الأحكام الباطلة حديث ١٩١٨، وغيرهما

 <sup>(</sup>١) صحيح النخساري ١٤٧/٨ باب ما دكسر اليي (ص) ، وأورده القسمالاني في إرشاده
 (١١/١٠ و لعسقلاني في فتحه ٢٦٧/١٣، والعبني في عمدته ٤٩٨/١١
 وفي صحيح مسلم صحيح مسلم دو

## ليس عليه أمرنا فهو ردًّ(١)

وحكىٰ في جامع الأصول<sup>(٢)</sup>، عن الترمذي<sup>(٢)</sup> وأبي داود<sup>(1)</sup>، عن العرباض ابنسارية: إيّاكم وعدثات الأمور، فإنّ كلّ عدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة<sup>(٩)</sup>.

وقال في فتح الماري ـ شرح البخاري ـ (١٠): قد أخرج احمد بسند جيّد، عن عصيف بن الحارث، قال . . : قال رسول الله صلّ الله عليه [وآله] وسلّم: ما أحدث قوم بدعة إلاّ رفع من السّنّة مثلها.

وأخبارنا في دلت متواترة (٢٠)، وما زعمه بعض عقهاء العامّة (٩٠) من انقسام البدعة بالأقسام الخمسة لا وجه له (١٠)، بل يطهر من عموم النصوص أنّ كلّ ما أحدث في الدين عمّا لم يرد في الشريعة خصوصاً أن عموماً فهو بدعة عرّمة، فكلّ ما دمن على وجه العبادة ولم يكن مستعاد من دليلٌ شرّعيّ عام أو خاص فهو بدعة وتشريع، صواء كان فعالًا مستقيلًا أو وصفاً لعبادة متلقّاة من الشارع، كمعل

TT#/Y =

<sup>(</sup>١) وجاء \_ أيضاً \_ في سس أبي داود كتاب السنّة باب لروم السنّة ٢/٣٠٥) وأحرحه الل ماجه في التقدّمة تعطيم حديث رسول الله (ص) مرقم ١١، وحكاه بن الأثير في جامع الأصول ٢/٩٩/ ـ ٢٩٠ حديث ٧٥

<sup>(</sup>٢) جامع الأصول ١ /٢٧٩ ديل حليث ٦٧

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي كتاب العدم باب ١٦ حديث ٢٦٧٨.

<sup>(</sup>t) سنن أبي داود كتاب السنّة باب لزرم السنّة حديث ٢٦٠٧

 <sup>(</sup>٥) وأخرجه أحد بن حبل في المسند ٤ /١٢٦ - ١٢٧ ، وابن ماجة في المقدّمة يرقم ٤٤ بات أتباع سنّة الخلفاء الراشدين، و نظر جامع العموم والحكم بلحافظ بن رجب الحبلي

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٢١٤/١٣

<sup>(</sup>٧) بحدو الأنوار ٢ / ٢٦١ - ٣٦٨ روايات الساب ٧٢ - وانظر - البحار ٣٢١/٣٢، ٢٥٧، وعيرهما

<sup>(</sup>٨) كها ذكره الفراقي في كتابه المروق ٢٠٢/٤ ـ ٢٠٠ والعرالي في إحياء العلوم ٢٠٦/١

<sup>(</sup>٩) قال الشهيد الأول في القواعد والموالد ١٤٤/١ - ١٤١، مَاعَدة [٢٠٥] ما نُصَه . محدثات الأمور بعد عهد البيّ صلّ الله عليه وآله وسنّم تنقسم أقساماً لا يطلق اسم البدعة عندما إلاّ على ما هو عرّم منها . ثم قسّم محدثات الأمور الى الأحكام الحمسة وذكر لكلّ منها شاهداً

الواجب على وجه المدب وبالعكس، وإيجاب وصف خاص في عبادة مخصوصة، فلو أوجب أحد إيقاع العلوف مثلًا جمعة، أو زعمه مستحدًا، أو استحبّ عدداً خصوصاً في الصلاة.

وبالجملة؛ كلَّ فعل أو وصف في فعل أتى به المُكلَّف على غير الوجه الذي وردت به الشريعة، وتضمَّن تغيير حكم شرعيِّ ـ وإن كان بالقصد والنية ـ فلا ريب في أنَّه بدعة وضلالة.

وأمّا ما دلّ عليه دليل شرعيّ سوء كان قولاً أو فعلاً عامّاً أو خاصّاً فهو من السنّة.

وقد ظهر من رواياتهم أن النبي صلى أنه عليه وآله لم يصل عشرين ركعة يسموها: التراويح، وإنها كال يصبي ثلاث عشرة ركعة، ولم يدل شيء من رواياتهم التي ظفرا بها على استحباب هذا لعدد المحصوص فصلاً عن الحماعة فيها، والصلاة - وإل كانت خبراً موضوعاً بجوز قليلها وكثيرها - إلا أن القول باستحباب عدد خصوص مها في وقت محصوص على وحه الخصوص بدعة وضلالة، ولا ريب في أن المتبعون لسنة عصر برعموها على هذا الوحه سنة وكيدة، من عربمة، ويجعلوها من شعائر دينهم.

ولوسلما انقسام البدعة بالأقسام الخمسة وتحصيص كويها صلالة بالمدعة المحرّمة ، فلا ريب أنّ هذا بما عدّوه من المدع المحرّمة لما عرفت، والأقسام الأخرى من المدع المعرّمة بالعرفة ، والأقسام الأخرى من المدع التي عدّوه، ليست من هذا القبيل، بن هي مما ورد في الشريعة عموماً أو خصوصاً فلا ينمعهم التقسيم، والله الهادي الى الصراط المستقيم

ومنها: أنّه وصع الخرج على أرص السواد ولم يعط أرباب الخمس منها خسهم، وجعلها موقوقة على كافئة المسلمين(١)، وقد اعترف بحميع دلك

 <sup>(</sup>١) خس أرص السواد المتوحة عنوة للأصناف السنة التي استعرضتها آية الحمس من منورة الإنهال،
 والأربعة \_ أخاس الأخرى \_ تكون للمسلمين قاطبة الصانحين وعيرهم

المحالفون، وقد صرّح بها اس أبي الحديد (''وعبره، وكلّ ذلك خالف للكتاب والسنّة وبدعة في الدين.

قال العلامة رحمه الله في كتاب منتهى المطلب ": أرض السواد هي الأرض المغومة من الفرس التي فتحها عمو بن الخطاب، وهي سواد العراق، وحده في العرض من منقطع احدال بحلوان " الى طرف القادسية المتصل بعليب من أرض العرب، ومن تخوم الموصل طولاً الى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقيّ دجلة، فأت الغربي الذي ينيه المصرة فإسلاميّ " مثل شطّ عثيان بن أبي العاص وما والالهما كانت سساحاً ومواتاً فأحياها " بين أبي العاص وسميّت هذه الأرض: سوداً، لأنّ الجيش لم حرجو من السادية رأو عده الأرض والتضف شجرها فسموها: السواد لذلت "، وهذه الأرض فتحت عثوة، فتحها عمر بن الخطاب شموها: السواد لذلت "، وهذه الأرض فتحت عثوة، فتحها عمر بن الخطاب مسعود قاصياً و والما على بيت الماق، وعثيان بن ياسر على صلاتهم أميراً، وابن مسعود قاصياً و والما على بيت الماق، وعثيان بن تحتيق على مساحة الأرض، مسعود قاصياً و والما على بيت الماق، وعثيان بن تحتيق على مساحة الأرض، مسعود قاصياً و والما على يوم شاة شطرها ما السواقط لعيّار، وشطرها للاحرين"،

<sup>(</sup>١) في شرحه على النهج ٢٨٧/١٧ وقال فيه فأنما حديث الخراج فقد ذكره أرباب علم الخراج والكتاب وذكره العقهاء أيصاً في كتبهم و نظر مس السنائي - كتاب الهيء - والحضاص في كتابه أحكام القرآد وعيرهم تجد نصوص كثيرة، ونص عبه السيوطي في النظر المثور ٢٥٨/٣ والقوشمي في شرح التجريد ١٥٨ وعدًا من مستحدثات عمر

<sup>(</sup>٢) منتهي المطلب ٩٣٧/٢ ـ ٩٣٨ ـ حجرية ـ

<sup>(</sup>٣) في المصدر: متى ينقطع الحال علوان ولعلَّه سهر في هذه السخة

 <sup>(1)</sup> في منتهى المطلب قائياً هو إسلامي، بدلاً من: فإسلامي

<sup>(</sup>٥) في للصدر زيادة عثمان

<sup>(</sup>٦) في منهي الطلب: كدنت

إنام في المصادر \* شاط تنظره.

 <sup>(</sup>١/) في (س): للآخر وفي المصدر وشطوها للأخرين. وحادث فيه ريادة بعدها وهي وقال. ما أرى قرنها يوجد دنها كل يوم شاة لا سريع في خربها وفيه أيصاً. وفتح، بدلاً من ومسح

ومسح عثمان بى حيف أرص الخراح، واحتلفوا في مبلغها فقال الساجي ": اثنان وثلاثون ألف ألف جريب، وقال أبو عبيدة. ستة وثلاثون ألف ألف جريب، وقال أبو عبيدة. ستة وثلاثون ألف ألف جريب، محل عشرة دراهم، وعلى الكرم ثهانية دراهم "، وعلى الحريب الشجر والرطمة مئة دراهم، وعلى الحنطة أربعة دراهم، وعلى الشعير درهمين، ثم كتب (ا) بدلك الى عمر فأمضاه (ا).

و روي أنّ ارتماعهما كان في عهد عمر ماثة وستين ألف ألف درهم، فلمّا كان زمن الحجّاح رحع الى ثهابية عشر ألف ألف درهم (")، فلمّا وني عمر من عبد العزيز رجع الى ثلاثير ألف ألعم درهم في أوّل سُهنة، وفي الثانية معغ ستين ألف ألف درهم، فقال لو عشت سنة أخرى لرددتها ألى " ما كان في أيّام عمر، همات في "لك السنة، فلمّا أفضي ولا مر الى أمير المؤمنية (ع) أمضى ذلك، لانه لم يمكه أن يحالف ويحكم بها يجب عنده فيه

قال الشيخ - رحمه الله -. والذي يقتصيه لمدهب أنَّ هذه الأراصي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة يجرح حمسه لأرباب الخمس وأربعة الأجماس الباقية تكون للمسلمين قاطمة، العائمون وغيرهم سواء في ذلك، ويكون للامام النظر فيها ويقلها ويضمنها بها شاء ويأحذ ارتفاعها (أ) ويصرفه في مصالح المسلمين وما

<sup>(</sup>١) ق المعدر عي مانها

 <sup>(</sup>۲) ي منتهن الطلب الساحي.

<sup>(</sup>٣) لا توجد في المصدر. وعلى الكرم ثيانية دراهم

<sup>(</sup>٤) في منتهى المطلب: تجب. ولا معنى لها

<sup>(</sup>٥) والظر: معجم البلدان ٢٧٢/٣ ـ ٢٧٥ ومراصد الأطَّلاع ٢ -٧٥١ ٧٥١ ٥١

<sup>(1)</sup> لا توجد: درهم، في الصدر

<sup>(</sup>٧) في الصند لا توجد الي

<sup>(</sup>٨) لا توجد في للصدر في.

<sup>(</sup>٩) في الصدر: ارياعها.

ينوبهم من " سدّ الثغور وتقبوية المحدين وبساء القباطر " وعير ذلك من المصالح ، وليس للعادمين في هده الأرضين على وحه التحصيص شيء ، بل هم والمسلمون فيه سواء ، ولا يصبح بيع شيء من " هذه الأرضين ولا هبته ولا معاوضته ولا تملّكه ولا وقفه ولا رهمه ولا إحارته ولا إرثه ، ولا يصبح أن يبيى دوراً ومنازل ومساحد وسقيات ولا غير دلك من أنواع التصرّف الذي يتبع " الملك ، ومنى فعل شيء من دلك كان التصرّف باطلاً وهو باقي على الأصل

ثم قال رحمه الله وعلى لرواية التي رواه اصحابنا أنّ كلّ عسكر أو فرقة غرب (م) بغير أمر الامام فغيمت تكون هله الأرضون وعيرها عمّا فتحت بعد الرسول سيل الله عليه وآله إلا ما فتح في آيام أمير المؤمين عليه السلام إن صحّ تحييه من فلت الإمام حاصة، وتكون من جمله الأمغال التي له حاصة لا يشركه فيها عيره التهى كلامه رفع الله مقامه

أقول؟ "قالىدعة فيه من وحوه : ٢

سُمْ عُ احدها. مع أرباب الخمس حقّهم، وهو مخالف لصريح آية الخمس وللسنّة أيصاً، حيث ذكر اس أي الحديد " أنّ رسول الله صلّ الله عليه وآله قسّم خيار وصيّرها عنيمة وأحرح حسها لأهل الخمس "

<sup>(</sup>۱) ور (ك) سحه أن بدل من

<sup>(</sup>٢) في المصدر, الشاطير.

<sup>(</sup>٣) جاءت في (س) اي، بدل. س

<sup>(1)</sup> في الصدر, يسع

 <sup>(9)</sup> ق للصدر, عرب اللا معنى قاد

<sup>(</sup>٦) زيادة: يكون، جاءت في المصدر.

<sup>(</sup>٧) ذكره في شرحه على النهج ٢٨٧/١٧ ولمورده للصنف رحمه الله يقلاً باللعني

وكان الباعث على دلك إضعاف جانب سي هاشم، والحدر من أن يميل الساس اليهم لنيل الحطام فينتقل اليهم الخلاعة فيمدم ما أسسوه يوم السقيقة وشيدوه مكتابة الصحيفة . {

مُ ﴿ وَثَانِيهَا: مَنْعُ الْغَانِمِينَ بَعْصَ حَقُوهُم ﴿ لِمَنَ أَرْضَ الْخَرَاجِ وَحَعَلَهَا مُوقُوفَةُ عَلَى مَصَالَحُ الْمُسلمِينَ، وَهَذَا إِلْزَامِي ﴿ عَلَيْهُمْ لَمُ اعْتَرْفُوا بَهُ مِنْ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صِلَى اللهُ عَلَيْهُ وَآلَهُ قَسِمُ الأَرْضَ لَمُتُوحَةً عَنُوةً بِينَ الْعَانِمِينَ ﴾، وبه أفتى الشاقعي ﴿ اللهُ عَلَيْهُ وَآلُهُ قَسِمُ الأَرْضَ لَمُتُوحَةً عَنُوةً بِينَ الْعَانِمِينَ ﴾ ، وبه أفتى الشاقعي ﴿ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَالَّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

= رأيه أن بشله

وحاد في مسد احمد س حيل ١ ، ٣٢٠ ، وسش لبيهمي ٣٤٤/١ و ٣٤٥ عطريقين داحتلاف في اللهظاء وأورده البيهقي في مسؤ المجلد السافيق باعت عليم دي القربي سده عن عبد الرحى بن أيي الله قال الفيت علياً عليه السلام عبد احتجاز لريت، عقدت له بأي وأني ا ما فعل أبو بكو وعمر في حقكم أهل لبيت من الخيس لى أن قال إن عمر قال لكم حق ولا يبلغ عدمي اذا كثر أن يكون لكم كله ، فإن ششم أعطيبكم منه بعدرها ما أرى لكم ، فإنينا عليه إلا كله ، فإن يعطينا كله ورواه الشاهمي في المسد في كناف قسم لهيء ١٨٧ ، وقريب منه ما ذكره في كنو العيال ٢ / ٣٠٥ ، وقد حكاها في السبعة من السلف ١٠٨ - ١٠٩ .

(١) سبحة بدل في (ك) حقّهم

(٢) الكلمة مشوّلة إ (س)

(٣) انظر سس أبي داود كتاب الخراج والأصرة، باب ما حاء في حكم أرض حيبر حديث ٢٠١٠.
 وجامع الأصول ٢/١٧١ ـ ٦٧٨، وفيه حملة روايات، وفضل لمسألة في بداية المجتهد ٢/١٠١،
 قراجع .

(٤) كما جاء في كتاب الأمّ ١٨١/٤

(٥) ودهب في ندية المحتهد ١٠١/١ في أن قرل مالك هو عدم القسمة، والاحظام ذكره في الكافي
 ٢١٩ والمعني وشرحه الكبير ٢٧٧/٣، وعبرها

(٦) وقد تعرّص في المعني وشرحه ٢ ٥٧٨ الى قور بلال والربير، واعتراص الأول على الخليفة الثاني وقد تعرّص في المعني وشرحه ٢ ٥٧٨ الى قرد بلال والربير، واعتراصي مصر، وجاء في المعني ما يعدم قسمة أراضي الشام، وينكار كان عليه لعدم قسمته لاراضي مصر، وجاء في المعني أيضاً قبل ذلك ٢ / ٧٧٥ الى أنّ لبين (ص) قسم تصعب حبير، و وقف تصمها لموائيه

أقــول قال ابن حرم في المحلّى ٣٤٤/٧ روي، س طريق أحمد قال أبو هريرة قال رمــول الله (صن) أيّيا قرية أتيتموه، وأقمسم فيها فسهمكم فيها، وآيّيا قرية عصت الله ورسوله ع

روى اس أي الحديد في شرح المح (ان) عن عمد من سعيد، قال: بساعمر يطوف في معمد من سعيد، قال: بساعمر يطوف في معمل سكك المدينة إذا سمع امرأة تهتف من حدرها:

وإنّ حسه فله ورسوله، ثم هي لكم قال وهذا بعض حليّ لا محيص عنه، وقد صحّ أنّ النبيّ (ص) قسّم أرض بي قريطة وحيان ثم انعجب كنّه أن مالكُ علَد عاها عمر ثم فيها ذكرتم وفف ولم يجدر كيف يعمل في خراجها؟!

<sup>(</sup>١) لي (س) هو.

<sup>(</sup>٢) لم بجد دلك في شرحه عنى النهج من معلّ هيه ٢٨٩/١٢ عنى أنّ لتعويض ذكر في الفقه في كتاب اخاوي، وفي شرح عربي للطبري

ولمُلَّ الأستمادة من كتابه الآخر، أو كان دلك في السبحة التي كانت صد المصنّف، أو اشتبه كلام المنظول بكلام المحتار

<sup>(</sup>٣) أي (س) ، هي ، بدلاً س: اي

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٨/٤٠٨\_ ٧٠٣ [طبعه كمباني، ولا رال هذا لم يضع بعد]

<sup>(</sup>٥) كيا أورده ابن الأثير في جامع الأصور ٣/٦٦٣ كتاب عميء وسهم رسول ألله (ص) عمل جملة مصادر

<sup>(</sup>١) جاء في كتاب بلعي ١ ٩٦٦ قول شاهعي رأي حيمة ، وذكر رواية عن احمد قويه أنّها مقدّرة بمقدار لا يؤيد عبيه ولا ينقص صه ابن آحره العم جاء في الكتاب ١٩٧/١ رواية أحرى عن احمد بن حيل أنّه قال القلّها مقدّر بديس وأكثرها غير مقدّر، لأنّ عمر راد . الى آحره

<sup>(</sup>٧) شرح نهج البلاعة ٢١ /٢٨ ـ ٣٠ بتصرف.

أم هل سبيل الى نصر بن حجّــاج سهـــل المُـحيّا كريم غير مِلْجــاح أحي "قداح عن المكروب فيّاح" يصيءُ صورتُه في الحالكِ الدّاجي

هَل من سبيل الى خمر فأشربها الى فتى ماجيد الأعسراق مقتسل تنميه أعسراقُ (1) صدقٍ حين تُسب سامِي النّسواظِير من بهر له 1) قَدَمُ

فقال أن الالا أرى المعي رحلًا تهتف به العوائق في حدورهن إعلي بصر بن حجّاح، فأي به، وادا هو أحسن الباس وجها وعيناً وشعراً، فأمر بشعوه فجير، فخرحت نه وجنتان كأنها قمر، قاموه أن يعتم فاعتم، فقت الساء (٢) بعيبه، فقال عمس لا والله لا تسبكني بأرشي أنا بها. فقال و لم يا أمير المؤمنين ؟!. قال: هو ما أقول للنام فسيّره الى المصرة

وحافت المرأة (^) التي تشمّع عمو مهم ما سفع أن يبدر اليها مه شيء،

<sup>(</sup>١) جاء في حاشيه (١) مابل الأغراق جَمْعُ أُمرُق بالكسر وهو الأصل ورجُلِّ مُفسلُ الشَّباتُ دِنَالَعَتْحَ مَا مُفسلُ الشَّباتُ دِنالَعَتْحَ مَا مُفْعَلُ مِنَ اللَّجَاحَةُ يِمْنِي الشَّعَامُ مَا اللَّجَاحَةُ يَمْنِي الشَّعَامُ مَا اللَّجَاحَةُ يَمْنِي النَّعَامُ مَا اللَّجَاحَةُ يَمْنِي النَّعَامُ وَاللَّهَرُ الإصاءةُ وَانْعَمَهُ والْحَامِثُ الشَّدِيدُ السَّوادُ الدَّاحِي النَّقَامُ وعمه (عدّس السِّمُ)]

انظر الساب العرب ۲٤١/۱۰ و ۲۱۱/۱۱ و ۲۵۱/۱۱ و ۲۵۱/۱۲، وعمع البحرين ۱۳۵۹ و ۲۱۳۲ و ۲۸/۱۳ و ۲۸/۱۳ و ۲۲۳۱ و ۲۲۳۱ و ۲۲۳۱ و ۲۲۳۱ و ۲۸/۲۱ و ۲۲۳۱ و ۲۲۳۱ و ۲۲/۲۱ و ۲۲/۲۱ و ۲۲/۲۱ و ۲۲/۲۱ و ۲۲/۲۱ و ۲۲/۲۱

<sup>(</sup>٢) في مطبوع البحار أحوقداح

 <sup>(</sup>٣) في المصدر فراح، وهي في مطبوع اسحار نسخة بدن وحمل بعدها في (ك) رمر استطهار (ف)
 قال في تاج العروس ١٩/٢ ماقة فياجة - تعيج برجليها

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج . من بَهْرِ لَهُ .

 <sup>(</sup>a) زيادة, عمر، في الصدر بعد, قال بالا هاء ــ

<sup>(</sup>٣) في المصدر: لا أدري . وفي (س) . أرى ـ من دون لا ـ

 <sup>(</sup>٧) توجد نسخة في (ك) الناس، بدلاً من: النساء

 <sup>(</sup>٨) دكروا أن المرأة المتمنية هي المدرعة ست شماء من عروة بن مسعود التقفي كما جاء في حاشية المملمر

<sup>(</sup>٩) في شرح النهج: صمع.

فدسّت البه أنباتاً :

قُل للأمسير السلوي يُحشسي برابرُه إِنَّى بُلَيتُ أَبِا حَفْصَ بِغَيرِهِمِا لا تجعل النظنُ حمَّاً أو تبيّنه ما مُنيةً قُلتها عَرِّضًا بضائرة

ما لي وللحمسر أو نصر بن حجَّاج شرب الحليب وطنرف فاتر ساجي إنَّ السِّيلِ سبيلُ الحَّاثفِ السَّراجي والنَّاسُ من هـالكِ قِدماً ومن ناجي إنَّ الهموي رميَّةُ السَّقِيوي فقيَّده حَصَاطِي أَقِيرٌ بِأَلِجَامِ وأسراحي(١)

فبكي عمر، وقال. الحمد لله البدي قيَّد الهوي بالتقوي.

وكان لنصر أمَّ فأتي عليه حيلُ واشتدُ عليها عَبِية انتها، فتعرَّضت لعمر بين الأذان والإقدامة، فقعدت له على الطريق: أهم حرح يريد الصلاة هتفت به وقالت. يا أمير المؤمس! لأجائينك" عداً بين يدي اللمعرّ وجلّ والحاصمنك اليه، أجلست عاصماً<sup>(١)</sup> وعبداللهَ آلَىٰ جانسِك وَبَيْنِ وبين اللهِ الفياقي<sup>(١)</sup> والعفار والممارز والأميال("؟؟!. قال: من هذه؟. قيل: أمَّ نصر بن الحجَّاج. فقال لها: يا أمَّ بصر! إنَّ عاصماً وعندالله لم يهتف جها العوائق من وراء الخلور

قال<sup>(۱)</sup>: و روى صدالله بن يزيد<sup>(۱)</sup>، قال: بينا عمر يعس ذات ليلة إذ<sup>(۸)</sup> التهي الى باب مجاب ومرأة تغني بشعر.

<sup>(</sup>١) جاء البيت في الصدر هكدا

حتسى أقسر بالمعام واسراح إِنَّ الحَسَوى رهبية السَمَعَسُويُ تَصْبُدُه

<sup>(</sup>٢) قال في القاموس ١١١/٤ جنال كدعا ورمي \_ جُثْرًا وجُدِيًّا \_ بصمّهما \_ جنس على رُكْبَتَيَّه أَوْ قام عل أطراف أصابعه، وجُناهُ عَيْرةً. ومثله في عِمم البحرين ١/٨٨

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: يبيت عاصم

<sup>(1)</sup> العراقي. الصحاري التي لا ماء فيه، كما في القاموس ١٨٢/٣، ومثله في الصحاح ١٤١٣/٤

 <sup>(</sup>a) في المصدر: الحباب، بدلاً من: الأميال.

<sup>(</sup>٦) قال ابن أبي الحديد في شرحه على النبج ٢٧/١٢ بتصرف يسير

<sup>(</sup>٧) في المستر عبدالله بن بريته

<sup>(</sup>٨) لا توجد: إد، أن شرح النهج

هل من سبسیل انی خمر فأشربها أم هل سبیل انی نصر بن حجّــاج . . وذكر نحو ما مرّ

ثم (۱) روى عن الأصمعي أن نصر بن الحجّاج كتب الى عمر كتاباً هذه صورته: لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصر س حجّاج سلام عليك، امّا معد، يا أمير المؤمنين!

لغَمري لن سيرتَي او الخرمتَني لا بلت من السرا عَسَبَ السند السند

لما بلت من عرضي عليك حرام وسعم أمالي السنساء غرام عَمَا لَهِ فِي السندي كلام (٩) وفَالْمَانَ فِي السندي كلام (٩) وفَالْمَانَ فِي السندي مُقامً وأساء صيفي صالحون (٩)كسرامً

<sup>(</sup>۱) لي شرح النبج ۲۲/۲۲ عمرتف يسير

<sup>(</sup>۲) ي (س): ر

<sup>(</sup>٣) أي مطبوع المحار إن

 <sup>(4)</sup> التُلُف قَصْرُ الأنّف وضعره فهو ادّلف والمرآة دّنفاة وفي القاموس ١٤٢/٣ عركة ضغر
الأنف واستواء الإربية، وقريب منه في الصنحاح ١٣٦٢/٤، وغيره وفي مطبوع النحار لدلفاء ــ
بالدال المهملة ــ ولا صامبية هذا لها

 <sup>(</sup>٥) جاء في حاشية (ك) مايلي قال العيرورآبادي سجمًتْ البّاب رددْتُهُ وَقَالَ العرامُ الولوعُ والشّرُ الذّائمُ وَالْمَلَاكُ وَالْعَدَاتُ وقال اللّذيُ . كَميّ - عَجْلسُ الْقَوْمِ وَخَلَتُ القطعُ [منه (قلّس سرّه)].

عصّ عليها في القاموس ٢/ ١٩٥، و ١٥٦/٤ و ٣٩٤، و ٤٣/١) وانظر لسال العرب ٣٥/٩ و ٤٣١/١١، و ١٠ ٣٦٣ و ١٧١/١) ومجمع البحرين ٤١٢/١، و ٢١/٢، وتاج العروس ٤/٩، و١٤/٢٠، و٢١/١١،

<sup>(</sup>١) في (س): منيفاً.

<sup>(</sup>٧) في مطبوع البحار, ريئه. والظاهر ما أثبته

<sup>(</sup>٨) في الصدر: عُا

<sup>(</sup>٩) في شرح النهج - سالفون

ويمني أنه على أنه المنه المنه

قال (\*): وروى عدالله بن يزيد ' : أنّ عمر حرج ليلة (\*) يعس فاذا سوة يتحدثن، واذا هن يقلن: أيّ دنيان المدينة أصح ؟ . فقالت امرأة منهنّ : أبو دؤيب والله ، هلها أصبح عمر سأن عنه و فأذا هو من بني سليم ، واذا هو ابن عمّ مصر بن حجّاح ، هأي (\*) اليه ، فحضّر ، فاذا هو أجل لناس وأملحهم ، فلها نظر اليه قال : أنت والله دشهن ! ويكوره (\*) ويُونَوها - لا والدي نفسي بيله لا عامي بارص أبداً فقال : إن أمير المؤمني ! إن كنت لا بدّ مسيّري فسيّري حيث سيّرت ابن عمّي نصر بن الحجّاح " فأمر نسيره آن النصرة ، فأشحص اليها ، منياً ما حكاه إبن أن الحديد

وقد روى قصّه نصر بن حكّ حلّ أرباب السيران، وربّها عدّ أحدّاء عمر

وتُستعمي أُمَّ النَّسَ صلاتها وحمالُ لها في دينهم وصيام

(٢) في مطبوع البحار" حالان هل.

<sup>(</sup>١) كذا جاء هذا البيث في المصدر - وفي مطبوع البحار

<sup>(</sup>٣) قال إلى الصحاح ١٩٢١ الحب المحب المعلم ومعر جد بين الجسب اي مقطوع سمام ، ومحوه في النهاية ٢١/٢) و مقاموس ٢١/١) ومحمع المحرين ٢١/٢

<sup>(</sup>ع) في المصدر ولايه.

<sup>(</sup>٥) شرح البيج لابن أبي الحديد ٢٠/١٢ ـ ٢٦

<sup>(</sup>١) في المصدر حبداته بن بريدة

<sup>(</sup>٧) في شرح النهج , ليلاً

<sup>(</sup>٨) جاء في المصادر" فأرسن

 <sup>(</sup>٩) في شرح النهج دثيها يكورها.

<sup>(</sup>١٠) بلا ألف ولام في المعدر.

<sup>(</sup>١١) انظر مثالًا؛ طبقات أبل سعد ٣/٣٨٠، كاربح الطبري ٤ ٥٥٧، وغيرهما

Ya

ذلك من حسن سياسته.

و وجه المدعة فيه ظاهر، فود إخراح عصر من المدينة وتعريبه وبفيه عن وطبه ممجرد أنّ امرأة عنّ بها يدلّ على هوها فيه ورعنها اليه مخالف لضرورة الدين، لقوله تعالى: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةُ وِرْرَ أَخْرى ﴾ (")، ولا ريب في " انّ التعريب تعذيب عيف وعقوبة عطيمة، ولم يجعل الله تعالى في دين من الأديان حسن الوحه ولا قبحه منشأ لاستحقاق العداب لا في لديه ولا في الآخرة، وقد كان يمكنه دفع ما رحمه معسلة من افتتان (" الساء به بأمر أخف من التعريب وإن كان بدعة أيضاً، وهو أن يأمره بالحجاب وستر وجهة عن الساء الها أي مطلقاً حتى لا يعتس به أحد.

ثم ليت شعري ما العالمية في تسيير للصول الى النصرة، فهل كانت نساء النصرة أعف وأتقى من سعله المدينة، مع أنّها ومَهْ علم إلّليس ومَعْرسُ المِنْدَة، ١٩٥٠.

اللّهم إلا أن يقال لما كانت المدينة يومئد مَسَنفرٌ سلطنة عمر كان القاطنون ما أفرب الى الصلال مَن سُدٌ في معرس العندة، وقد حمل أصحابها على ما يماسب هذا المقام ما روي في قصائل عمر ما لقبك الشيطان قط سالك فحد إلا سلك فحاً غير فجك، وكانه المصداق لما قبل:

وكنت أمره من حمد إبليس فارتقت بيالحال حيى صار إبليس من جندي

وهذه البدعة من فروع بدعة أحرى له عدّوها (\* من فضائله، قالوا ﴿ هُوَ اللَّهُ مِنْ عَمَّلُهُ مَا يُعَالَى ﴿ وَلَا أَوَّلُ مِنْ عَسَّ فِي عَمِلُهُ بِنْفُسِهُ ، وهي محالفة للنهي الصريح في قوله تعالى ﴿ وَلَا

<sup>(</sup>١) فلد جاءت في الأنعام: ١٦٤، والإسراء ١٥، وفاطر: ١٨، والرمر ٧

<sup>(</sup>٢) لا توجد. في، في (س).

<sup>(</sup>٣) في (ك) افتيان

 <sup>(</sup>٤) استشهاد بكلام أمير المؤمين عليه السلام، انظر، بيج البلاعة ١٨/٣ لمحمد عبدة، وصفحة ٣٧٥ في طبعة صبحي الصالح، في كتابه عبيه السلام الى عبدالله بن عباس وفيه. العتن، بدلاً من الفئنة

<sup>(</sup>٥ قد عدّها ابن الحوري من صائب عمر، وتبعه شاعر اسن حافظ ابراهيم ونظمها في قصيدته العمرية تحت صواد. مثال رجوعه الى الحقّ

## مجسوان کان

ومنها: بدعة الطلاق، روى في جمع الأصول أن عن طاووس، قال: إنّا الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، قال، أما علمت أنّ الرحل ادا أن طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدحل مها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلّى الله عليه [واله] وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر؟ قال اس عباس، بل أن كان الرحل اذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدحل مه حعلوها واحدة على عهد رسول الله (ص) وأبي كر وصدراً من إمارة عمر (ان)، فليّ أن أن وأى لماس قد تتامعوا عليها الله أحيز وهن عليهم أنه أحيز وهن عليهم أنه أ

وفي رواية مسدم (١٠٠٠ إنَّ أما لصهب، قال لابن عباس عات من هماتث (١٠٠ ألم يكن طلاق الشلاث على عهد رسوب الله صلى الله عليه [وألمه] وأبي بكر واحدة؟ وقال قد كان ذلك، فلمَّا كان في عهد عمر تنابع(١٠١ الماس في الطلاق

<sup>(</sup>١) خجرات. ۱۲

<sup>(</sup>٢) جامع الأصول ١٩٧٧هـ ١٩٨٨ حديث ٧٩٧٩

<sup>(</sup>٣) في المساسر: كان ادا

<sup>(</sup>٤) إن الصدر بإن وهو انظاهر

<sup>(</sup>٥) من قوله: قال ابن عباس ، الى قوله، إسارة عمر، لا توحد في (س)

<sup>(</sup>٦) لا توجد الده في الصدر

 <sup>(</sup>٧) في جامع الأصول قد تتابعوا فيها أقرل التنابع النهائت في الشرّ واللّجاح ولا يكون الآفي الشرّ الشرّ. جاء في الصحاح ٣٠٩/٣، وقال الله الأثير في المهاية ٢٠٢/١ التتابع الوقوع في الشرّ من عير فكر ولا روية، ومثله في القاموس ١٠/٣، ومجمع البحرين ٣٠٩/٤

<sup>(</sup>٨) وجاء في سس أي دود ١ - ٣٤٤، ومس البيهقي ٢/٣٩٩، رئيسير الوصول ١٦٢/٢، والدرّ المثور ١ -٢٧٩، ورواه قبله الدارقطي في مسه: ٤٤٤

<sup>(</sup>٩) صبحيح مسلم ١٤٧١ كتاب العلاق باب علاق الثلاث حديث ١٤٧٢

<sup>(</sup>۱۰) هنات ، غصالات شرٍّ، كيا في الصحاح ٦ (١٥٣٧) كأنَّه أر د حصلات شرٍّ كانت صده ولو لم تكن له ومنه

<sup>(</sup>١١) في جامع الأصور. تتابع أقول إنَّ هذا وابني مرَّت روايته صلحها بعضهم " تتابع، كيا في المتن.

فأحازه عليهم<sup>(١)</sup>.

وفي روية 'عه ، أنَّ ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه إوآله] وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب أن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم (")

وفي أحرى (1) : أنَّ أن الصهاء قال لابن عناس أتعلم إنَّها كان الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله (ص) وأبي يكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال الله عناس : نعم (4).

وأخرج أبو داود (١٠ أيصاً ، والنسائي (١٠ أهداً الرواية الأخيرة انتهى كلام جامع الأصول (٨).

و وجه المدعة في حمل الواحدة ثلاثاً واضع ، وسياتي تفصيل أحكام تلك

<sup>(</sup>١) و رواه البيهةي في سنة ٣٣٦/٧، وأوردها لد رفطي في سنة ١٤٤٠ أيصاً

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ٢/٤٧٥

<sup>(</sup>٣) وجاء في مسند اخمد س حسل ٢٠٤/١، ومس النيهقي ٣٣٩/٧، ومستدرك لحاكم ١٩٩٦/٢، وتعسير القرطبي ٢/١٣٠، ويرشاد الساري ٨ ١٧٧، و بدر لمنثور ٢٧٩/١، وعبرها

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ١/٤٧٥

ره وأورده الحصاص في أحكام القرآن ٤٥٩،١ والبيهةي في منه ٣٣٦/٧، والسيوطي في المرّ لتثور ٢٧٩/١، والطحاوي في شرح معاني الأثار ٣١/٣ والدارهطي في سنه ٤٤٥ و ٤٤٥ بطرق عديدة، والشافعي في مسده في كتاب نظلاق ١٦٢٠ والهندي في كبر العمال ١٦٢/٥ و ١٦٣٠

 <sup>(</sup>١) سن أبي داود ١/٤٤/ كتاب الطلاق باب سبح المراجعة بعد التطليقات الثلاث حديث ٢٩٩٩
 و ٢٢٠٠.

<sup>(</sup>٧) مسن السائي ١٤٥/٦ كتاب الطلاق باب طلاق الثلاث لمتعرَّقة قبل الدخول بالروجة

 <sup>(</sup>A) وانظر ما قاله الدوري في شرح صحيح مسلم حول هذا لحديث، وما قاله المتدري في محتصر سبن
 آبي داود ۱۲٤/۳، وشبحا الأميني ـ رحمه الله ـ بعد نقل الأخبار الواردة في هذا الموصوع باقش مصلًا في العدير ۱۷۸/۳ ـ ۱۸۳.

المسألة في كتاب الطلاق (١) إن شاء الله تعالى (٢)

ومنها: تحويل المقام عن موضعه، كها ورد في كثير من أخمارنا، وقال ابن أبي الحديد ("): قال المؤرّخون: إنّ عمر أوّل مَن سنّ قيام شهر (") رمصال في جماعة وكتب به الى الملدان، وأوّل من صرب " في الخمر ثهانين، وأحرق بيت رُوَيشِد الثقفي \_ وكان مباداً \_ وأوّل من عمل في عمله بنهسه (" ١، وأوّل من حمل اللّهرة وأدّب مها \_، وقيل بعسله: كان درّة عمسر أهيب من سيف الحمداح (") من

<sup>(</sup>١) عجار الأنوار ١٣٢/١٠٤ ـ ١٦٠

<sup>(</sup>٢) بساسة المقام نعرّص بجداً الى جهر أحمر بمسألة خلأى ألأمة وقد بقل الكنجي في الكماية . ١٢٩ عن الحافظير الدويطي وابن عباكر - أليّ يوحلين أنها عمر بن الخطاب وسألاه عن طلاق لأمة ومشي حيى أني حقه في المستجد بيها رحق أصلع وقدل الله الأصلع الماترى في خلاق الأمة عوم رأسه إذبه ثم أومي إلّه بالسامة والوسطي وقال أم عمر تطبيعتان عمل أحدها سنحان الله الجثال وأبت أمير المومين ممشيب معا حيى وقعب على هذا الرحل فسألته موصيب منه أن أومي البك ؟ وقال لهيا تدريان من هذا أله الالهارات للمع والأرصين السبع بو وصعا في كمّه على رصول الله (ص) للسمعة وهو يعون - إنّ السياوات للسع والأرصين السبع بو وصعا في كمّه ثم وصع ايهان عيل في كمّه لرجع ايهان هيل من أن طائب عند الحداجس ثابت و روه الخوارومي في المناقب في المداومي والمعتري ، وعده الملائمة الأميني في العدير ٢٩٩١ عن الدارفطي والرهشري ، وص السبد علي الهمداني في كتابه مودة القرابي

<sup>(</sup>٣) شرح ابن أبي الجديد ١٢/٣٧ (١٣/٣ ـ أربعة عبلدات)

<sup>(</sup>٤) لا توجد: شهر، في نصدر

<sup>(</sup>٥) في المصلى وأقام الحدّ، بدلاً من وأول من صرب وحاء كونه أولاً في هذا الاقدام في محاصرات الأوائل ١١١ ـ طبع سنة ١٣٠٠ [وفي طبعه أحرى ١٦٩]، وأوليات العسكري، وتاريخ بن كثير ١٣٢/٧، وتاريخ خلفاء للسيوطي ٩٣، وتاريخ الفرماني هامش الكامل ٢٠٣/١، وقال لحنبي في سيرته ٢١٤/٢ والثيانون طريقه عمر للراء من كثره شرب الباس بعجمرا

 <sup>(</sup>٦) جاءت في المصدر بدل هذه الحملة وأتام في عمله بنصمة

<sup>(</sup>٧) هذه قولة مشهورة، وها موارد كثيرة حدًا، والمصحت أبهم يبيخ حون مها باسين أو متناصين أن سيف لحجّاج ما قام إلا فلنع ورحماداً، ودرة عمر أكثر منه وهي كنمة حقّ، إد لولا فتح ياب المظلم وانتعدّي من الأوثن ما أمكن الحجّاج وعيره أن يتعلوا ما فعنو ولسرد لك جمله من المورد لدرّة الحبيمة، وقد سبق بعصها وبسرجم قا في حشونته وجلفيّته.

مها أنَّ أحد المحاهدين المستمين قال إنَّ لمَّا فتحد لمدين أصبنا كتاباً فيه علم من علوم لمرس وكالام معجب، فدعا عمر بالدرَّة فجعل يصرانه ب الى آخر القصّة التي أوردها المُتَقَي في كسر العيال ١٩٥١، واس أخوري في سيره عمر ١٠٧، واس أبي الحديد في شرحه لديج به كسر العيال ١٩٥١، واس أخوري في سيره عمر ١٠٧، واس أبي الحديد في شرحه لديج

ومنها ما أورده بن الجورية في سيرة عمر ١٧٤ عن أبي عمر والشيباني، قال حُبر عمر من الخطاب برجل يصوم الدهر، فجعل يصريه بمخفقته أي درّته ويقول كُل إيا دهر يا دهر ومنها أنه صرب رجلين بالدرّة الزيارتها بيت المندّي، كيا أورده في كنز العيال ١٩٥٧، مع ما هناك من بصوص منطاعرة في أنه لا تشدّ فرحال إلا في المحرين أبي هريرة التي أوردها ابن أبي ومنها صربه لعيّاله على البلاد بالترّة، كيا في قضة وبي البحرين أبي هريرة التي أوردها ابن أبي الحديد في شرحه على البحر ١٩٤٧، والوجهاء الحديد في شرحه على البح ١٩٤٧، أن في قصة وبي البحرين أبي هريرة التي أوردها ابن أبي الحديد في شرحه على البح ١٩٤٧، وسطأ فيست وسعطانه، ويحاقه المسحسة ومن حوله، عهاهو بصرت ولاء عبدالله بلا موجب وسبب، كيا في بدريج وهنده للسيوطي ١٩٦، وصرته للجازود العامري - سيّد ربحة - كيا في سرة عمر لاس الموري ١٩٧٨، وشرح البح لاس أبي اجديد ١٩٧٨، وكنر العيال ربحة - كيا في سرة عمر لاس الموري ١٩٨٨، وشرح البح لاس أبي اجديد ١٩٧٨، واس حجو المحاس قصصه هناك في صفحة ١٩٧٨، من رباد الحوالي، كيا بعش عديه في الطبقات في الاصابة ١٤٧٤، واسطر جمله من قصصه هناك في صفحة ١٩٧٨ مع أبي موسى الأشعري

ومنها، صربه خميع لأكلهم اللحم! كي في سيره عمس لابن الحوري ٦٨، وكبر العمال ١٩٥/٠ وكبر العمال ١٩٥/٠ والفتوحات الاسلامية ٢٤/٢، ومجمع الروائد للحافظ الهيثمي ٣٥/٥

ومنها صربه خمع من نسائه ونساء المهاجرين والأنصار لبكائهم على أموانهم، وقد فصّلنا الحديث عنه، وهذه من بطولات الخليفة التي تحدّثت بها الركبان!!

وملها اصربه خمع م كتميم الداري و سنائب بن يريد وعيرها ما لصلاعها بعد العصر ، كها سيأل مصادرها

ومهها: سأل رجل عن قوله نعالى ﴿وقاكهة وَأَيَّا﴾، فحهن الحليمة وأجابه الصحابة، فأقبل عليهم بالدرّة! 1. مجمع الزوائد ٥/٨

ومنها؛ ما ذكره ابن القيّم الحورية في كتابه نصرف الحكمية ٥٥ من أمر الخليفة بصرت علام خاصم أُمّه - وهو على حقّ - وردعه ما حكم نه يعسوب الدين وسام المتّقين صدوات الله عليه في الواقعة، وقد فصّفها العلامه الأميني في عديره ٢٠٤، ١٠٥ ملاحظ

ومنها \* ما عن عبد تله بن عمر، قال كان عمر بأني بجورة الربير بن العوام بالنقيع، ولم يكن مع

\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\* \* \*\*\* \*\*\*\*\*\*

يه بالمدينة مجورة عيرها، فيأتي معه بالدرّه، قاد رآى رحالًا شابري خماً يومين متتابعين صربه بالدرّة، وقال ألا صويت بضك يومين عطر ساره عمر لاس الحوري ١٨٠، وكبر العمال ١١١/٣، والعتوجات الاسلامية ٢/٤٦٤، وما حاء في مجمع الروائد ٥/٥٣

ومها استدعى عمر أمرأة ليساها عن أمر - وكانت حاملًا - فلشدة هيته ألفت ما في بطها فاجهضت به جياً مينًا، فاستصلى عمر أكبر الصحابة في دست، فعالوا الاشيء عليك إنها أنت مؤدّب فقال له عي عليه السلام إن كانوا راقيوك فعد عشوك، وإن كان هد حهد رأيهم فقد أخطأوا عليك عرّه - بعني عتق رقبة الوجع عمر والصحابه الى قوله، كها أخرجه اس خوري في سيره عمر الروعمر في العدم، والسيوطي، كها في ترتيب هم الحوامع ٢ ٢٠٠٠، ودكره س أي الحديد في شرح الهم الهم ١٩٨٥ [أربع محلفات]

ومها ما رواه جمع من الحفاظ على يعص الصحابة قال رابت جمر بن الخطاب يضرب أكات الرحال في صوم رحب على بصموب في الطعاء، كم أورته في كبر المهال ٢٢١/٤، ومحمع الروائد ١٩١/٣ وهيرهم، وناقشه شيحنا الأميني في غذيره ٢٨٢/٦ - ٢٩١

ومنها ما خُكي عن الشهاب في كتابه شفاء العبيل فيه في بعة العرب من الدحين عن نعص حواشي الكشّاف الله عمر صرب كات كتب بين بديه السم الله الرحمي الرحيم الله يبيّن السبن ... الى غير ذلك من الموارد الأتية والسالعة والتي تركساها حوف الإطالة

آقول وبعد كلّ هذا وعيره في حشونه برحل وقصاصته وحلمه أعصب رسول الله صفى الله عليه وآله أكثر من مرّة، فقد ذكر الهيئمي في عمم الرزائد ١ ٢١٦ عن ابن عباس، قال أثا توقى ابن لصفيّه عمّه رسول الله صبيّ لله عليه (رأبه) وسلّم، فلكت عليه وصاحب في أن قال فاستقبلها عمر بن الحصاب، فقال با صفيّة قد سمس صراحث، إن قرابتك من رسول الله صلّى الله عليه الله عليه [وزّله] وسلّم بن تعيي عبك من فه شيئاً، فلكت، فسمعها رسول الله صنّى الله عليه [وزّله] وسلّم به وكال يكرمها وعبه به فقال يا عبة اللكين وقد قلت لك ما قلت 17، قالت. ليس داك أبكاني به رسول الله، استصلي عمر بن الخطاب فقال إن قرابتك من رسون الله صنّى الله عليه الله عليه [وزّله] وسلّم بن تعيي عبك من فه شيئًا قال فقصت المبيّ صنّى الله عليه [وزّله] وسلّم الله والله عليه الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يرعمون أنّ قرابتي لا تشع، كلّ سبب وسبب منقطع بوم لقيامه إلا سببي وسببي، فإمّا موصولة في الديب و لأخرة الحدث.

وأورده السيوطي في السار المتشور ٢٠١/٣، ديل قوسه تصابى ﴿ إِنَّمَا الصَّحَفَاتِ لَلْمُقَرَاهِ وَالْمُسَاكِينَ ﴾ (النوبة ٦٠) قال وأحرج بن أبي حاتم عن عبيلة السلياني في قصّة عيينة =

عند بن حصن والأقرع بن حابس، وكتابه أي بكر هما كتاب وتناول عمر له وتعله فيه وهوه إيّاه، وقولهم به مقالة سيّنة وراد في ديله للتّقي الهدي في كبر العمال ١٨٩، ٢ فأفلا أن أي بكر وهما يتدمّران ـ فقالا والله ما بدري أنت الحليفة أم عمر فقال بل هو، ولوشاء كان قال أمرجه بن أي شبينة ولبحدري في تاريحه ويعقوب بن سفيان والل عساكر، وذكره معسقلاني أيصاً في الاصابة ٥٦/٥، وأورده أيضاً في كنز العمال ٢/٥٣٤ باختلاف يسير

ومهما قصّة الدرّة ـ التي هي أهيب من سيف الحجّر، كيا قالوا ـ حير شاهد على خشونته وقساوته، وقد مرّث هـ لا وهو يصرب تارةً بسرّته، وأحرى، بمحفقته، وثالثة المجريدته و .

ومها ما أحرحه اس ماحه في أنوات الكاح بلت شرب السام، بسده عن الأشعث من قيس، قال صفت عمر، فليًا كان في جوب الليل عام الى امرأته يصربها، فحجرت بينها، فليًا أوى الى فراشيه قال في به أشعث الحفظ عنى شيئًا سمعته عن رسول الله (ص) لا يسأل الوحل فيم يصرب امرأته الحديث وقد رواه حمد من حبل في سهده المراك حاليًا من حجر الأشعث مين الخليفة وروجته

أفدول هذه من مقدولات عن رمسول فله (ص) بلا شبهه، ولا شك بكوب نتاي مع روح . لأسلام، وصرورة العقل والعطرة، قال في المستعة من السنف ١١١-١١١ عادي أحتمله قويناً . بل أجرم به ـ أنه صرب امراته في بلك بنبلة ظدياً وعدوان، وقد عرف هذك منه الاشعث، فاقترى هذا الحديث على البيئ صلى الله عليه وأنه لكي لا يعترص عليه بها ارتكبه ويعاتبه على ما لا يبعى صدوره من قبله

أقول هذا حديث لا يُعرف إلا صه، كعوبه إن لميت يعدَّب سِكاء الحيّ وعيرهما كلّها شاهد صدق على مدى ما بدع الرحل من الشبّه و لخبث، وكم صرب بساءه \_ وأساءه كيا مرّ وسيأتي \_ كضرابه لروجته عاتكة بنت ريد حتى بعض راسها، كها حاء في الطبقات لابن سعد ٣٠٨/٣

ومنها ما ذكره الطبري في تاريحه ٢٠٦/٤ في مسة ١٧ من الهجرة اعتمر عمر بن الخطاب وبئ المسجد الحرام و وشع فيه، وأقام سمكة عشر بن ليلة، وهذم على أقوام من جيران المسجد أبؤ أن يبيعوا وانظر فتوح البلدان للبلادري، ٥٣، وسن سيهقي ١٦٨/٦، والكامل لابن الأثير بيبعوا وتدكرة الحقاط للذهبي ١٠٧، والدر المتورع ١٥٩، ورداء الوهاء ١٠٤١ ١٥٤٩، وعبرها.

أقول عنه إنّه قد بهن الخليفة عن اللكاء على البّب وبهن عن نهيه صاحب الرساله وما انتهى، وبقيت عقدة ذلك إلى أن مات، حتى اصطرّ إلى أن جعل حديثًا على لسان رسود الله (ص) من =

## وأوّل (١) من قاسم لعيّال وشاطرهم أمو لهم ، ١٦ وهو الذي هَذَم مسحد رسول الله

= أنّ اليت ليمنَّاب ببكاء عيى، وقد داقشة بها لا مزيد عليه شبحا الأميني في غليره ٦ -١٩٦ -١٦٧،

وفي أكثير من روية وبالفاظ محتمه وفي رمن صاحب الرسافة نهى عن الكاء حيث إنَّ نساء سهاجرين والأنصار لل مكين عند موت ريست ورقية ستى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جعل عمم يصربهن بالسوط، وأحد رمنول الله (ص) يده وقال مهلاً يا عمرا دعهن يبكين ، كها أوردهما اس حسل في مستند ٢٠٧/١ و ٣٠٠، و ٢٣٢/٣، و ٢٠٨/٤، ومستدرك الحاكم ٣٨١/١ و ١٩٦/٣، ومستد الطيانسي. ٢٥٩، والاستيعنات، ترجمة عشيان بن مظمون ـ ٢ ٤٨٦ ، ومحمع الروائد ٢/٢٦ ، وأسيش لكبرى 1/ و٧ كروعملة القاريء ٢/٨٧

وقال ابن أبي الحديد في شرحه عن اللَّج ١٨١ [١٠] ١٨٠ أ- أربع مجددات] \* إنَّ أوَّل من صرب عسر بالدرَّه أمَّ هروة بـــ أن قحافة، مات أنو تكر فناح السَّاء عليه وفيهنَّ أحته أمَّ فروة، فلهاهنّ عبير مراودً، وعن يعاودن، فأحرج أمّ قرُّومٌ من سِنْيَنَ وعلاها ياسرُمُ أن أقول اهذا لعبَّه أوَّن مرَّه بعد بوليَّه اللهلافات، واللَّا كم صرب فيلها، وحُسب السعيفة وعبد دار فاطلمة سلام الله عليها، وقفيَّته مع حالد في واقعة مالك بن نويرة وعيرهم، وأمَّا بعدها محدَّث ولا حرح

ولعلُّ أوح قسارية رعاية حدَّته حدَّم لامه بعد احدًّا ثم تعدد، وهو ما رواه البيهةي في السس بكبرى ٣١٢/٨، واس صد المبرّ في العقب المريد ٢٠٠٣، والخطيب المعدادي في تاريحه ه ١٥٥٦، وإن الحوري في سبرة عمار ١٧٠، ولتحت الطبري في الرياض النضره ٢/٢٢، و لقسطلاني في إرشاد الساري ٢٩٩/٩ ،وأبو عمروفي الاستيمات ٢٩٩٤/٢، وابن حجر في الاصابة ٢٩٤/ وغيرهم، وحاصل القشة أنَّ عبد برحمي بن عمر الأوسط وهو أبو شحمة، وهو الدي صربه عمروس لعاص بمصر في الخمر بأمر الخليفة، ثم حمله إلى المدينة على قتب وحده، وفي نعض الروايات • فنجعل عبد ترحن يصيح - أما مريض وأنت قاني، فضربه الحدّ ثانياً وحبسه، ثم موض مِها - وفيها موارد بلدقه والعجب، أعرص عن ذكرها فضَّن بعضها شيحنا الأميلي في عديره **214-214/4** 

(١) هنا قبل وأوَّل، سقط قريب بصف الصمحة جاء في المصدر

(٢) سقط سطر هذا، وهو: وكان يستعمل قوماً ويدع أعضل منهم ببصرهم بالعمل، وقال، أكره أن أدس هؤلاء بالعمل

أقول: قد جاء ذكر سبق عمر في مقاسمة العيال ومشاطرتهم أمواهم في عيره، وإليث جملة من المصادرا قتبوح البندان (٢٨٦)، تاريخ الطاري ١٦/٤)، العقد العربد ١٨/١ ـ ٢١)، معجم لبلدان ٧٥/٢، صبح الأعشى ٦ ٣٨٦، سيرة عمر لابن الحوري ٤٤، تاريخ بن كثير ١٨/٧ و ١١٥، و ١١٣/٩، لسبرة الحسية ٣/ ٢٢٠، باريخ خلصه للسيوطي ٩٦، العشوصات = مثالب عمر: الطعن الرابع عش ...... ... ... وماني

صلّى الله عليه وآلــه وراد فيه، وأدحــل دار العماس فيها زاد (``، وهو الذي أخَّو المقام الى موضعه اليوم وكان مُلصفاً بالبيت الى آحر ما ذكره

وقد أشار الى تحويل المقام صاحب لكشّاف "، قال: إنَّ عمر سأل المطلب س أبي وداعة: هن تدري أبن كان موضعه الأول؟. قال نعم، فأراه موضعه اليوم.

و روى ثقة الاسلام في الكافي "، بإساده على روارة، قال: قلت لأبي حمد عليه السلام: أدركت ألله الحبيل صلوات الله عليه؟ قال. نعم، أذكر وأنا معه في المسجد الحرام وقد دحل فيه السيل والناس بتومون على المقام يخرح الحارج يقول قد ذهب به "، ويحرج منه الخارج فيقول هو مكابه، قال فقال لي. يا فلان! ما صنع هؤلاه؟ فقلت له أصلحك الله " يخافون ان يكون السيل قد ذهب بالمقام. فقال ماد. إن الله قد جعده ("علماً لم يكن ليذهب به فاستقروا، وكان موضع المقام الذي وصعه الراهيم عليه السلام عند جدار البيت، فلم يزل هناك حتى حوّله أهل الحاهلية الى المكان الذي هو فيه اليوم، فلما فتح النبيّ صلى الله عليه وآله مكة ردّه الى الموضع الذي وضعه الراهيم عليه السلام، فلم يزل

الاسلامية ٢ / ١٨٠، وهبرها كثير...

ثم إنه قد سبو صربه بالدرّة لواليه على المحربي أبي هريرة، وكذا ما صنعه مع سعد بن أبي وفّاص، وأبي موسى الأشعري واليه على الصرة، وعمرو بن الماسي واليه على مصر، وتعالد بن الوليد واليه على الشام وعمرهم، وقد نصّ البلادري على عشرين مهم، وهم يريدون على دلك، كما في كتب السير والتاريخ.

<sup>(</sup>١) هنا أيضاً سقط قدر سطرين جاء في الصدر

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشَّاف ١/٥٨٠، ديل نية: ١٢٥ من سورة الـقرة

<sup>(</sup>٣) «كافي ٢٣٣/٤ حديث ٢ كتاب احج، باب في قويه تعالى ، فيه أيات بيَّتات. ،

<sup>(</sup>٤) في الصدر - قد أدركت

<sup>(</sup>٥) في الكافي زيادة. السين

هماك الى أن ولي عمر بن الخطاب، فسأل الناس أمن منكم يعرف المكان الذي كان فيه المقام؟ فقال رحل أن، قد كنت أحدت مقداره بنِسْع ('' فهو عندي، فقال: تأتيني به، فأناه به فقاسه ثم ردّه الى دلك المكان

ومنها: تعبير الجزية عن المصارى، فقد روي عن الصادق عليه السلام (") أنه قال: إنّ بني تعلب من مصارى العرب" أنهوا واستنكفوا من قبول الجزية وسألوا عمر أن يعميهم عن الجزية ويؤدّوا الركاة مصاعفاً، فحشي أن يلحقوا بالمروم، فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة فرصوا بذلك.

وقال البغوي في شرح السنة وي أن عمر س الخطاب رام مصارى العرب على الحزية، فقالون نحد م عرب لا نؤدي ما بؤدي العجم، ولكن خد م كما يأحد معصكم من بعص يعنود لصدقة فقال عمر هذا فوص الله على المسلمين قالون فرد ما شئت بهذا الامسم لا باسم الحرية، فراصاهم على أن ضعف عليهم الصدقة (1) و انتهى .

مهؤلاء ليسوا بأهل دمَّة لمنع اخرية، وقد حعل الله الجرية على أهل الذمَّة

<sup>(</sup>١) قال في النهاية ١٤٨/٥ السعة بالكسر مسرّ مضّمُورٌ يُجُعلُ رِماماً للنعير وعيره، والجمع أسع ويشع وأنساع، وجاء أيضاً في محمع المحريل ٣٩٧/٤، والعاموس ٨٨/٣، وقال الجوهري في الصحاح ١٢٩٠/٣ النسع الخبُلُ

 <sup>(</sup>۲) وسائل الشيعة ١٦ ٢٨٦ حديث ٢٢ [مؤسسة آل بيت (ع) ٨/٢٤ - ٥٩] ويه قال أبو
 عبدالله عليه لسلام لا تأكل من دبيعة سحومي، قال وقال لا تأكل دبيعة بصارى بعدب فإنهم
 مشركوا العرب وانظر التهديب ٢٥/٩ حديث ٢٧٥، والاستبصار ٨٢/٤ حديث ٣٠٨

وهن البرصاعبية السلام أن دن ربّ بني تعلف أنفوا من الجرية ، وسألواعمر أن يعقيهم، فحشي أن ينحقوا بالروم، فصاحهم عن أن صرف ذلك عن رؤوسهم، وصاعف عليهم الصدقة فعليهم ما صالحو عليه ورصوا به أن أن يظهر الحقّ كيافي كتاب من لا يحصره لفقيه ٢٩/٧ بأب 1 ما حديث ١١٦ عديث ١٠١ حديث ١٠١ حديث ١٠١ حديث ١٠١

<sup>(</sup>٣) في (س): العرب

<sup>(</sup>٤) شرح السنَّة لنمعوي · .

ليكونوا أذلاً، صاغرين، وليس في أحد من الركاة صغار وذلّ، فكان عليه أن يقاتلهم ويسيي ذراريهم لو أصرًوا على الاستكاف والاستكبار.

ومنها: ما روي أنَّ عمر أطلق ترويح قريش في سائر العرب والعجم، وتزويج العرب في سائر العجم، ومنع نعرب من التزويح في قريش، ومنع العجم من التزويج في العرب<sup>(۱)</sup>.

فأنزل العرب مع قريش، والعجم مع العرب سولة اليهود والمصارئ، إذ أطلق تعالى للمسلمين الترويح في أهل الكتاب، ولم يطلق تزويح أهل الكتاب في المسلمين (١٠).

وقد زوج (") رسول الله صلى الله عليه وآله صناعة منت الزبير من عبد المطلب من المقداد بن الأسود الكندي بوكان عولى لمبي بكندة و ثم قال: أتعلمون لم زوجت ضماعة بنت عمّي من المقداد؟ قال لا آفال ليتّصع المكاح فيناله كلّ مسلم، ولتعلموا ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ آللهُ أَتَقَاكُمْ ﴾ "، فهده سنة، وقد قال رسول

 <sup>(</sup>١) عظر لمريد من الاطلاع الايصاح ١٥٣ ـ ١٥٨، والمسترشد لعطيري ١٤٦، والاستحاثة في
بدع الثلاثة ٥٤ ـ ٥٤، وكتاب صديم بن قيس ١١٢ ـ ١١٤، والكاني ٣١٨/٥ حديث ٥٩،
وعيرها

<sup>(</sup>٣) لاحظ. وسائل الشيعة ١٤/٦٤ حديث ٤، والكافي ٣١٨/٥ حديث ٥٩

 <sup>(</sup>٣) قد ذكر قصّة ترويج صدعة في الكاني ٣٤٤/٥ حديث ١، والتهديب ٣٩٥/٧ حديث ١٥٨٢،
 وانظر وسائل الشيعة ١٤، ٤٥ ـ ٤٧ ناب ٢٦ ـ أنه يجور لمبر فدشمي تزويج الهاشميّة والاعجمي ولعربي القرشيّة والقرشي الهاشميّة وغير ددك، ومستلوك الوسائل ١٨٣/١٤

<sup>(</sup>٤) لحجرات ١٣ وقد أطهر رسول لله صلى لله عليه وآله ملاك التعوق في موارد متعددة، همها قوله صلى الله عليه وآله في خطبته في اختج الأكبر اليما الدس! إنّ ربكم واحد وإنّ أباكم واحد، كلّكم لأدم وادم من برات، أكرمكم عند الله أنقاكم، وليس تعربي عنى عجميّ فصل إلاّ بالتقوى، الاحل بلّغت؟ اللهم شهد. قالوا بعم قال فليلّم الشاهد العائب وقد جاء في البيال والسين ٢٠١٢، والعقد الفريد ٢/٥٨، وتاريح اليعقوبي ٢ ١١، وقريب منه في مجمع الروايد

الله صلَّىٰ الله عليه وآله من رغب عن مستي فليس مني (1).

وقيل؟ الأمير المؤمس عليه السلام: أتروّح ؟ المواني بالعربيات؟!. فقال: تتكافأ دماؤكم ولا تتكافأ هروجكم؟!

وقال مبحانه: ﴿إِنَّا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً﴾ (ا)، وقال: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ آلَهُ اتْفَيْنَكُمْ﴾ (ا)

ومنها: المسع على الحقين، كي رواه الشيخ في التهديب (١) ، بإسناده عن رقبة (١) من مصفلة ، قال: دحلت على أبي جعفر عليه السلام ، فسألته على أشياء ، فقال: إنّي أراك عن يعني في مسجد العراق؟ . فقلت نعم قال: فقال لي: من أمت؟ . فقلت ابن عم لصعصعة فقال فقلت ابن عم معصعة فقلت له ما تقول في المسع على المخفين؟ : ققال . كان عثر يراه ثلاثاً للمسافر ويوماً وليلة للمقيم ، وكان أبي لا يراه في سعر ولا حصر ، فلها حرجت من عده فقمت على عتبة الباب ، فقال لي: أقبل به ابن عم صعصعة ، فأقبلت عليه ، فقال: إنّ

<sup>(</sup>١) هدا من حروريات مدهب الحديثة ، وأورده حملة من الحماط من العامة كالنحاري في صحيحه ٢/٧ كتاب الكاح باب الترعيب في المكاح حديث ١ ، ومسلم في صحيحه كتاب للكاح باب ٥ ، والسائي في صحيحه كتاب للكاح باب ٥ ، والدارمي في سننه كتاب المكاح باب ٢ ، واحد بن حسل في مسئنه ٢ / ١٥٨ و ٢٤٩ و ٢٥٩ و ٢٥٩ ، ٢٠٩/٥ وعيرها

<sup>(</sup>٢) كم جاءً في مستنوك الوسائل ١٨٦/١٤ وقريب منه ما في الكاني ٥/٥٤٥ حديث ٥، والتهديب ٧٥/٧ حديث ١٥٨٢

<sup>(</sup>٣) في (ك) نسخة بدل أيجور تزويج

<sup>(</sup>٤) ألحجرات: ١٠

<sup>(</sup>٥) الحجرات ١٣

<sup>(</sup>١) التهليب ٢/ ٣٩١/ في صفة الوصوه وانفرص منه حديث ١٠٨٩

<sup>(</sup>٧) وفي بعض السبح وقيد، وفي (س) لرقيه، ولعله ربيد بن مصقلة العسدي الكوفي، وهو عامي، وكان معني لعاقة في العراق، وعده اشيح الطوسي رحمه الله في رجاله من أصحاب الماقر عليه السلام، ولم يستبعد الوحيد، كم في معجم رحال خديث ٢٠١/٧ اتحاده مع رقبة، وكون كليهما واحداً، ولم أحد لرقيد اسم في الرجال، فلاحظ

القوم كانوا يقولون برأيهم فيحطؤون ويصيبون، وكان أبي لا يقول برأيه (١).

وبإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سمعته يقول: جمع عمر بن الخطاب أصحاب البيّ صلّ الله عليه وآله وفيهم عليّ عليه السلام، وقال: ما تقولون في المسح على الحفير? فقام المغيرة بن شعبة، فقال: رأيت رسول الله صلّى الله عليه وآله يمسح على الحفين فقال عليّ عليه السلام: قبل (المائدة) أو معدها؟. فقال الا أدري. فقال عيّ عليه السلام. سق الكتاب الحفين، إنّها أنزلت المائدة قبل أن يقبص مشهرين أو ثلاثة (الم

أقول: لعل الترديد من الرازي، أو لكونَ ولك عَا احتلفوا فيه، فتردَد عليه السلام إلزاماً على الفريقين.

وعالمة هذه الرأي تلفران واصح ، فإنَّ الحمَّ ليس بالرِجل الذي أمر الله بمسحه ، كما أنَّ (النُّمَّ) ليسَّ باليد، والتقابُ ليسَّ بالوَّحه ، ولو عسلهما أحد لم يكن آنياً بالمأمور به ، كما أشار عليه السلام اليه بقوله : سبق الكتاب الحقيس.

وقد ورد المبع من المسح على الحمين في كثير من أخبارهم، فعن عائشة، عن النبيّ صلّ الله عليه وآلــه أنّه قال: أشدّ الناس حسرة يوم القيامة من رأى وصوةه على جلد غيره (٢٠٠).

 <sup>(</sup>۱) التهديب ۱/۱۱ حديث ۱۰۹۱ ونظر جامع أحاديث الشيعة ۲/۳۱۹ باب ۲۲ حديث
 ۲۱۸۸ من حملة مصادر، فرنجمها

<sup>(</sup>٢) وقد نصّت على ذلت روايات العائمة وأنّ السبع على الحت كان قبل برول المائدة، ما جاء عن جوير بن عبدالله؛ على ما رواء البحاري في صحيحه ١ /٤١٤ في كتاب الصلاة في الثياب باب الصلاة في الحقي، وذكره ابن الصلاة في الحقي، والمسائي في سبه ١ /٨١ كتاب الطهارة باب المسع على الحقي، وذكره ابن الأثير في جامع الأصول ٢٢٨/٧ دين حديث ٢٧٤ عن حملة مصادر \_\_ و المساورا.

انظر: الدرّ المشور ٢ / ٤٦٤ - ٤٦٥ عند قوله تعالى ﴿ وَالْمُسْمُواْ بِرُوْوَسِكُمْ وَالْرَجُلِكُمْ . ﴾ . وعن وقد نقل عن دين عباس أنه قال أبن الناس إلا العنس، ولا أجد في كتاب الله إلا بلسع ، وعن أنس والشمي إنّ القرآن نزل بالمسع . ولاحظ تعاسير العامة حول هذه الآية

<sup>(</sup>٣) من لا يحضره العقيه ١/ ٣٠ حديث ٩٦

وروي عنها، أنّها قالت الآر أمسح على ظهر عير" بالفلاة أحبّ إليّ من أن أمسح على خفّى".

وعنها، قالت: لأن يقطع رجلاي بالمواسي أحبّ إليّ من أن أمسح على الحقين <sup>(٣)</sup>.

و رووا المنع منه، عن أمير المؤمنين عليه السلام (١) وابن عناس (١) وعيرهما، وسيأتي (١) بعض القول فيه في محلّه.

ومنها: نقص (٢٠ تكبير من الصبلاة على الجمائز وحعلها أربعاً، قال ابن حرم في كتاب المحلّى (١٠٠٠: واحتمّ على منع أكثر من أربع بنخبر رويباه من طريق وكيع ، عن سفيان الثوري ، عن علمو بن شقيق على ابن واثل ، قال: جمع عمر س الخطاب الناس فاستشارهم في التكبير على الجمارة ، فقالوا: كبّر النبيّ عمل الله عليه وآله سبعاً وحمساً وأربعاً ، فحمّعهم عمر على أربع تكبرات (١٠)

 <sup>(</sup>١) في (س) غير ولا معنى له، والنفير الخيار، وعلم عنى الوحشي، كيا في القاموس ٩٨/٣، وفي
الصنحاح ٢٩٢/٢ قال. الحيار الوحشي، والأهل أيضاً

<sup>(</sup>٢) من لا يحضره العميه ٢٠/١ حليث ٩٧

<sup>(</sup>٣) كيا في المصنّف لعبد الرزاق ٢٧١/١ حديث ٨٦٠، و نظر التفسير الكبير ١٦٣/١١، بتعاوت يسير. وجاء في المصنّف لابن أبي شبية ١٨٥/١ عن عائشه أنّها قالت: لأن أحرجها بالسكاكين أحث اليّ من أن أمسح هنيهيا، وبحوه في صمحة ١٨٦٠ من ذلك المجدد.

 <sup>(4)</sup> فقد روي عنه سلام ألله عليه أنه فان السح عكامات المسح على الحُمِّين، كياجاء في سس البيهقي
 (4) فقد روي عنه سلام ألله عليه أنه فان السح عكاما الحُمِّين، كياجاء في سس البيهقي
 (4) وتفسير اس كثير ٢٠/٧، وجاء في نتهديب ٢١١١١ حديث ١٠٩١.

 <sup>(</sup>٥) فقد جاء هن ابن عباس قوله سبق كتاب شه المسح عن الخفير، كيا أورده المحقّق في المعتبر
 ٢٢٨، وبحوه في مسند احمد بن حبن ٣٣٣، والجعفريات ٢٤، ونفسير العياشي ٣٠٢/١

<sup>(</sup>٣) بنجار الأنوار ٨٠/٣٠٠ ٣٢٨

<sup>(</sup>٧) ي (س) عص

<sup>(</sup>٨) المحلُّ ١٣٤/٥ ـ المكتب النجاري بيروت ـ

 <sup>(</sup>٩) وقبريب منه ما في سس البيهافي ٢٧/٤، وفتح الباري ١٥٧/٣، وإرشاد الساري ١٧/٧٤.
 وعملة القاري ١٢٩/٤.

وهو حلاف ما فعله رسول الله (ص)، كيا رواه مسلم في (١) صحيحه (١)، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي (١)، قال: كان ريد يكثر على جنائزنا أربعاً، وأنّه كبّر على جنازة خمساً، فسألته، فقال كان رسول الله صلّى الله عليه [وآله] يكبّرها.

و رواه في جامعُ الأصبول''، عن مسلم والنسائي'' وأبي داود'' والترمذي'' ، وقال' وفي رواية السائي : أنّ ريد بن أرقم صلّ على حنازة وكبّر عليها حمساً وقال: كبّرها رسول الله صلّ عليه [وآله].

و روئ ابن شيرويه في الفردوس. <sup>۱۱</sup> أنّ السيّ صلّى الله عليه [وآله] كان يصلّى على المبّت خس تكبيرات(۵۰)

الروایات - کیا تری - صریحهٔ فی ان رسول اللهٔ صل الله علیه وآله کان یکبر عس تکبیرات، وطاهر (کان) الدوام، ویو سلم آنه قد کان یکبر اربعاً علا ریب

ودكر جمع أن صدر أون من حمع الداس في صلاة الحداثر عنى أربع تكنيرات، كيا قاله العسكوي
 في الأواثل، والمسيوطي في تاريخ الحمد، ١٩٣، والقرماني في باريحه ٢٠٣/١ ـ هامش الكاسل
 وعيرهم

<sup>(</sup>١) لا توجد في (س). في

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم كتاب اجاثر ياب الصلاة عل القبر حديث ٩٥٧

<sup>(</sup>٣) جاء في (س): أن عبد الرحن أن ثيل. وهو منط

<sup>(</sup>٤) جامع الأصول ٢١٦/٦ حديث ٢٣٠٤

<sup>(</sup>٥) من النسائي ٢٢/٤

<sup>(</sup>٦) سس أي داود كتاب الجائر باب التكبير على الحائر حديث ٣١٩٧

 <sup>(</sup>Y) صحيح الترمذي كتاب اخبائز باب ما جاء في التكبير على الجبارة حديث ١٠٢٣.

<sup>(</sup>٨) اس الأثير في جامع الأصول ٣٩٩/٦

<sup>(</sup>٩) الفردوس، ولم مجد الرواية فيه.

 <sup>(</sup>١٠) وقويب منه ما أورده احمد س حبل في مسنده ٢٩٨٤ و ٣٧٠، وإبن حجر في الاصابة ٢٢/٢ م
 والطحاوي في عمدة القاري ٢٩٩/٤، والبيهقي في السس الكرى ٢٣٨٤، وإبن ماجة في سئنه
 ١ ٩٨٠٤ وغيرهم، وما ذكره ابن القيم اخورية في راد المعاد ١/١٤٤، وما في هامش شرح للواهب
 للررقائي ٢/٧٧ حري بسلاحظة

في جواز الحمس، فالمنع من الزيادة على الأربع من أسوء البدع.

ومنها: ما رواه مالك في الموطأة الموحكاه في جامع الأصول أن عن ابن المسيّب، قال: أبى عمر أن يورث أحداً أن مل الأعاجم إلاّ أحداً ولذ في العرب. قال: وزاد رزين (١) و (١) امرأة جاءت حاملًا فولدت في العرب فهو يرثها إن مانت وترثه إن مات ميراثه من كتاب الله. التهيل.

ومصادة هذا المنع للآيات والأخيار، بل محالفته لما علم صرورة من دين الاسلام<sup>(۱)</sup> من ثنوت التوارث بين المسلمين تمارلا يريب فيه أحد.

ومنها: القول بالعول والتعصيب في الميات كما سياتي، و روت الخاصة والعامة ذلك بأسانيد جمّة يأتي (الأبعضها؛ ولنورد هنا خبراً واحداً رواه الشهيد الثاني رحمه الله (١) وغيره (١): عن لَهِي طاقب الأنباري، عن أيي لكر الحافظ، عن علي بن عمد بن الحصين (١)، عن يعقوب بن أبراهيم س سعد، عن أبيه، عن محمد بن

<sup>(1)</sup> المُوطِلُ قالك \_ إمام المُالكيَّة \_ ٢ / ٢ ٢ [٢ / ٢٠٥] كتاب المراقص، باب ميراث أهل الملل.

 <sup>(</sup>۲) جامع الأصول ۲-۳/۹ عاد عديث ۷۲۸۰.

<sup>(</sup>٣) في (ك) ويسحة بدل في (س): احد. بالرفع -

<sup>(</sup>٤) في (س): زرين، وهو عليا.

<sup>(</sup>٥) في جامع الأصول: أو

<sup>(</sup>١) أورده أبو دنود في سنم ٣٣٢/٢ قال رسول الله (ص) ليس منّا من دها الى عصبيّة، وليس منّا من قاتل عني المصبيّة، وليس منّا س مات على عصبيّة - وكم له من نظائر

<sup>(</sup>٧) بيمار الأنوير ١٠٤/ ٢٣١، وفيه عن بن عناس الدُّ أوَّلَ من أهال الفرائض عمر.

 <sup>(</sup>A) للسالك ٣٢٣/٢، وأورده في الروضة النهية في شرح اللمعة الدمشقية ٨٩/٨٤ ١٩٠ ماختلاف في
 المتن وحقف للاسداد.

 <sup>(</sup>٩) جاء في الكافي ٧٩/٧ ـ ٨٠ حديث ٢، ومن لا مجصره العقيه ١٨٧/١، وكبر العيال ١٩/١١ ـ
 ٢٠ حديث ١٢١ باحتلاف يسير، وكدا في أحكام انقر بالفجعة اص ١٠٩/٢، ومستدرك الحاكم ٣٤٠/٤. والدس الكبرئ ٢٥٣/٦ وعيرها

<sup>(</sup>١٠) لا توجد: بن الحصين، في المعدر.

أبي اسحاق، عن الزهري، عن عبيد نه بن عدائة بن عبية، قال: دخلت على (١) ابن عباس، فجرى ذكر القرائض والمواريث، فقال ابن عباس سبحال الله العظيم! أترول (١) الذي أحصى رمل عالح (١) عدداً جعل في مال بصفين (١) وثلثاً وربعاً \_ أو قال: نصفاً ونصفاً وثلث وهدان الصف قد ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟! . فقال له زهر بن أوس البصري: يا أبا العباس! فمن أول من أعال الفرائض؟ . فقال معر بن الخطاب (١) ملاً النفت عنده الفرائص ودفع (١) بعضها الفرائض؟ . فقال معر بن الخطاب (١) ملاً النفت عنده الفرائص ودفع (١) بعضها بعضاً ، فقال ورفة ما أدري أيكم قدّم الله وأيكم أحر، وما أجد شيئاً هو أوسع بعضاً ، فقال ورفة ما أدري الحصص، وأدخل على كلّ ذي حقّ ما دحل عليه من عول الفريضة ، وأيم الله أبو قدّم من قدّم الله وأحر من أحر الله ما عالت فريضة (١) ، فقال له زهر من أوس د والبها قدّم وأيها أحر؟ . فقال : كلّ فريضة (١) ألى فريضة (١) الله عن قريضة إلا الى فريضة الله عن قريضة إلا الى فريضة الله عن قريضة الله . وأمّا ما أحر

<sup>(</sup>١) في السالك: الذ، بدل: عن

<sup>(</sup>٢) في المصابر: أيرود

<sup>(</sup>٣) رمل عاجل هو ما تراكم من الرمل ودحن بعضه في بعض، وبقل أنَّ رمل عالج جبال متواصلة يتصل أعلاها بالدهناء، والدهناء بقرب يهمة، وأسفلها سحد، وفي كلام المعضى رمل عالج عيط بأكثر أرص العرب قاله الطريحي في مجمعه ٣١٨/٢ وهناك ثمّة أقوال أحر تجدها في معجم البلدان ١٩١٤، ٥٠، ومراصد الإطلاع ١٩١١/٢.

<sup>(</sup>٤) ق السالك: نصف

<sup>(</sup>٥) قد مصَّ على نكك السيوطي في أوائمه وتربحه ٩٣، واحصَّاص في أحكام القران ٢٠٩/، والحصَّاص في أحكام القران ٢٠٩/، والحيال والحاكم في المستدرك ٢٠٤٠، والميهقي في السنن الكبرى ٢٥٣/، والمبتقي اهددي في كنو العمال الاكرى ٢٧٣، والسكتواري في محاضرات الأوالس. ١٥٢ وعبرهم ويُعدُ أوَّل من أعال العرائض لمَّا الْتُوتُ عليه ودامع بعصها بعصاً.

<sup>(</sup>١) في (ك) رفع

<sup>(</sup>٧) في المستر: «مريضة - بالألف واللام ...

<sup>(</sup>٨) في (ك) هنا ريادة: فرضها الله.

فكل فريضة اذا زالت عن فرصه لم يكن ها إلا ما بقي، فتلك التي أخر، وأمالاً الدي قدّم، فالروح له الصف فإدا دخل عبه ما يربعه عه رجع الى الربع لا يزيله عنه شيء، والزوجة لها الربع فإذا رالت عبه صارت الى النمس لا يزيلها عبه شيء، والأمّ لها الثلث فإدا زالت عبه صارت الى السدس لا يزيلها عنه شيء، فهله والأمّ لها الثلث فإدا زالت عبه صارت الى السدس لا يزيلها عنه شيء، فهله المواقص التي قدّم الله عزّ وحلّ، وأمّا التي أحر، فمريضة المنات والأحوات لهنّ النصف والثلثان، فإذا أرائتهن المرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي، فتلك التي أخر، فإذا اجتمع ما قدّم الله تعالى وما أخراً، بدئ بها قدّم الله فأعطي حقّه الله أوس فها منفي شيء كان لمي أحراً، وإن لم يبقي شيء فلا شيء له، فقال له زفر الس أوس فها منف أن تشير بهد الرأي عن عمري فقال: هنه أن، والله وكان أمرءاً مهيباً، قال الرهري والله لولا أب تقدّم الل عاس إمام عدل كان أمره على الورع أمضى أمراً وحكم به وأمضاه لما اختلف على أنن عناس اثبان أن

الأولى ما رواها اخاكم في المستدرك ٢٣٩٩/٤ بسده عن معمّر عن الرهري عن اس سلمة ، قال جاء الى ابن عباس رجل عقال رحل توق وترك بنته وأحته لأبيه وأثمّ عقال لابنته المصعب وليس لأحته شيء قال سرجل فوت عمر قضى بغير ذلك ، جعل للابنة وبالأحت النصف قال ابن عباس أنتم أعلم أم الله علم أدر ما ويجه هذا حتى لغيت ابن طاوس ، فدكرت له حديث لرعري ، فقال أحبري أي أنه سمع ابن عباس يقول قال الله عرّوجل فإلا الرء هلك ليس له ولذ وله أخت فلها نصف ما ترك فهدا ابن عباس فقلتم أنتم ها لنصف وإن كان له ولد قال هذا حديث صحيح عن شرط شبحين وقد جاء أيصاً فيه ٢١٠/٣ باحتلاف يسير في المنظ، وقد رواه سبهتي في سمه ٢٩٣/١ أيصاً وقال السيد الديرورابادي في باحتلاف يسير في المنظ، وقد رواه سبهتي في سمه ٢٩٣/١ أيصاً وقال السيد الديرورابادي في السبعة من السلف ٩٣ إنّ هذا الإعناء من عمر كان عن وجه اخهل بالآية الكريمة ، وإلّا فيعيد منه مع صراحة آية المتحة والتيسّم وعبرها .

<sup>(</sup>١) في (س) \* فلمّا. وبي لروضة. فأنَّا التي.

 <sup>(</sup>٣) في المصدر. وما الله أحر؛ بدلاً من الله تعالى وما أخر

<sup>(</sup>٣) زيادة: الله بعدا أخَر، جاءت في الصدر

<sup>(</sup>٤) الى هنا جاء في الصادر السالمة باحتلاف في النفط

<sup>(</sup>٥) شيل هذا القام بذكر قصيتون

؛ ومنها · التثويب، وهو قول الصلاة خير من النوم، في الأدان.

فقد<sup>(1)</sup> روى في جامع الأصول<sup>(1)</sup> نمّا رواه عن الموطأ<sup>(1)</sup>، قال<sup>(1)</sup> عن مالك أنّه بلغه المؤذّن جاء عمرُ يؤذّنه لصلاة الصمع فوحده بائهاً، فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلهما في الصمح.

ويطهـر مهـا أنَّ ما رووه أنَّ النبيِّ صلى الله عليه وآله أمر بالتثويب من مفترياتهم، ويؤيّله أنَّ رواياتهم<sup>(۱)</sup> في الأد ن خالية عن التتويب (<sup>1)</sup> } مفترياتهم، ويؤيّله أنَّ رواياتهم (<sup>1)</sup> في الأد ن خالية عن التتويب (<sup>1)</sup> أ

" الثانية - احرج البيهتمي في مسه ٢٥٥/٦ بعثة طرق، والدارمي في مسه ١٥٤/١، وأبو عمر في العلم ١٩٤/١، وأحرين، عن مسعود لثقمي، قال شهدت عمر بن الخطاب أشرك الإحوة من الأب وألم ومع أحوة من الأم في الثنث، فقال فه وجل فصبت في هذا عام أول بعمر هذا فال كيف قصيت؟ قال حملته للإحوة من الأم ولم تجمل للإحوة من الأب والأم شبت قال تلك على ما قصيما، وهذا على ما قصيماً

وفي لفظر ثلك عن ما قصيبا يومثار وهذه على ما قضينا اليوم! ،

أفول كيف يسوغ لمثل الخليفة أن محهن أحكام الدين وهو القائل؛ قيس أنعص لى الله ولا أعمّ صرّاً من حهل الله وحرقة، كي نقله عنه بن الحوري في سبرة عمر ١٦٦، ٥٠٢، ١٦٦ وكيف يشتعل بمنصب الإمارة قبل أن يتعقّه في دين الله، وهو القائل، تفقّهوا قبل أن تسوّدوا، ذكره البحاري في صحيحه في بات الاعتباط في العلم ٢٨/١

- (١) لا توجد; فقد، في (س)
- (٢) جامع الأصول ١٨٦/٠ حديث ٢٣٦٠
- (٣) موطأ مالك ٧٢/١ كتاب الصلاة باب ما حام في البداء بلصلاة
- (£) حطَّ على كلمة قال، في (ك)، وجاءت ريادة ان، بعد نعظه بلعه، في الحامع
- (٥) انظر مثالاً إلى سس أي داود كتاب الصلاة باب كينة الأدان حديث ٤٩٩ وباب بدء إلادان حديث ١٨٩، وسن الترمذي كتاب عصلاة باب ما جاء في بدء الأدان حديث ١٨٩، وساب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى حديث ١٩٤، وباب ما جاء في الترجيع بالصلاة في الأدان حديث ١٩٤، وباب ما جاء في الترجيع بالصلاة في الأدان حديث ١٩١، ومصد احمد بن حيل ٢٤٦/٥، وصحيح مسدم كتاب الصلاة باب صفة الأدان حديث ٢٩٩، وسنن السائي ٢٤٩، ق الأدان
- (٣) أحرج الطبري في المستبير، والقوشجي في شرح التجريد ٨٧٩ في محث الامامة، والبياض في لحراط المستقيم وعبرهم، عن عمر، أنه قال اللاث كل عن عهد رسول الله (ص) أنا تُحرَّمُهُلَّ ومعاقب عليهنَ منعة اخج، ومنعة السناء، وحي عل خبر العمل في الأدان.

age of

## الطعن الخامس عشر:

أنّه كان يعطي من ببت المال ما لا يجور، فأعطى عايشة وحفصة عشرة آلاف درهم في كلّ سنة (١)، وحرم أهل البيت عليهم السلام خُمُسَهم الذي جعله الله شم (١)، وكان عليه ثياتون ألف درهم من بيت المال يوم مات على سبيل الفرض (١)، ولم يجز شيء من ذلك، أمّ الأول فلأنّ الفيء والغمائم ونحو ذلك

ومَّ عَدَثَاتَ الخَلِمَةَ أَنْ جَسَّ مَعُونَةَ النَّرَخِ بِالشَّاسِ بِالْأَشَارِةِ فَإِنْ وُجِدَ سَنَهُ أَشْبَارِ فَهُو بَالْعَ وَإِلَّا عَلاَءًا لَى كَا أُورِدَهِ البِيهِفِي فِي السَّسِ الْكَبَرِي 4/40 و 94، ولُحَرَحَهُ أَسَ أَبِي شَيِبَة وعَدَ الْرِرَاقِ ومستَّد وابنَ المُنظر فِي الأوسط، كيا في كنز العيال ١٩٣/٢

وأشاتلاهيه بالمبدود تقليلًا وريادة علو راجعت المسانية والسس توجدت منها العجب العجاب وكفاك منها شاهداً ما أورده في كبر العيال ١٩٦/٣ وما بعدها على جملة مصادر.

(۱) ود أَتَعَق المؤرِّحون أنَّ عمر مُعرَّق لا يَقسَم بالسبويَة . وإن احتلفوا في كميَّة وكيفيَّة تعرقته في العطاء ـ راجع تعصيل ذلك في أخبر عبسر سطنطاوي ۱۹۲، فتوح البلدان للبلادري ۱۹۵۰ والفحري للطفطقي ۹۰، وطبقات اس سعد ۲۷۳/۳، والخراج لأبي يوسف ۱۵، والكامل لآبي الأثير ۲۲۷/۳، وشرح التبج لابن أبي احديد المعترلي ۲۱٤/۱۲ [۲۹/۳۳ طبعة مصر ـ آربع مجلدات] وانظر أيضاً. تاريح الطبري ۲۱٤/۳، والأحوال السلطانية ۱۵۷، والأموال لأبي عبيدة: ۲۲۲ وغيرها

(٢) كيا جاء في تفسير نكشاف عبد تفسير به الخمس، وتعسير السفي ٢١١/٦، وتفسير المار ١٩٥/١، وأخبار عمر للطنطلوي ١٠٥، وشرح البج لاس أبي الحديد ٢١٤/١٢ [١٥٣/٣] وإنظر: كتاب الأموال لأبي عبيد حديث ٤٠ و ٨٤٢، وسيدكرالمصنّف - رحمه الله - مصادر أخرى في المثن، فانتظر

(٣) قد بقل ابن أبي الحديد في شرحه ٢٨/٤ قرل عمر لابه يا عبدالله بن همرا انظر ما عليَّ من الدّين؟ قحسبوه فوجدوه سنة وثيانين ألف درهم (أو بحوه)

وينفس هذ المضمون رواه لمتنفي في كبر العيال ٣٦٢/٦ في وفاة همر وأورد أصل الاقتراص

وهذا تصرقه الأحراق الأدان عال الأميني رحمه الله - أن المدير ٢/ ١١٠ . كان أحكام المصايا تدور مداو ما صدر عن رأي الخليمة أبواء أصاب الشراعة أم أحطاً، وكان الخليمة له أن يحكم بها شاء وأراد وليس هماك حكم بتسم ومانون مطود في الاسلام، ولمل هذا أعظم من التصويب المدحوض بالبرهنة القاطعة

ليست من الأموال الماحة التي يجوز لكل أحد النصرة () فيها كيف شاء ، بل هي من حقوق المسلمين يجب صرف اليهم على الوجه الذي دلّت عليه الشريعة المقددسة ، فالتصرف فيها محطور إلاّ على الوجه الذي قام عليه دليل شرعي ، وتفضيل طائفة في القسمة ، إعطاؤها أكثر تما جرت السنة عليه لا يمكن إلاّ مسع من استحق بالشرع حقه ، وهو غصب لمال الغير وصرف له في غير أهله ، وقد حرت السنة النبوية بالاتفاق على القسم بالنسوبة .

وأوَّل من فصَّل قوماً في العطاء هو همر من الخطاب كما اعترف به ابن أبي الحديد (١) وغيره (١) من علماتهم . ( )

قال ابن أي الحديد (\*) روى أنو القرح عَدَ الرحن بن علي الحوزي، عن أبي سلمة بن عسد الرحن؛ قال أن شميشار عمر الصُحانة بمن يبدأ في القُسم والفريضة؟، فقالوا. أبدأ بمسك فقال بل أبدأ بال رسول الله صلى الله عليه [واله] وذوي قرابته، فبدأ بالعماس قال ابن الحوزي، وقد وقع الاتّهاق على انّه

<sup>=</sup> الطبري في ماريحه ٥/٣٠، واس الأثير في لكامل ٢٩/٣، وعيرهما كثير

<sup>(</sup>١) في (ك) التصريف

<sup>(</sup>٢) شرح النبج لابن أي الحديد ٢١٣/١٢.

<sup>(</sup>٣) كابن سعد في العليقات الكهرى ٢٨٧/٣ وعيره، ودكر أبو هلال المسكري في كتبه الأوائل. 118 أنّ عمر جعل بعائشة التي عشر ألفاً في كلّ سنة، وكتب لرواج البيّ في عشرة آلاف لكلً وإصاباء أنّ عمر جعل بعائشة التي علياً عليه السلام في حسه آلاف و [س] شهد بدر "س بني هاشم، وكتب عثيان في خسة آلاف، ومن شهد بدر "س مولل بني أميّة على سواء، ثم قال بمن بدأ؟ قالوا نصبك! قال بل بدأ بآل أي بكر، فكتب طبحة في خسة آلاف، وبلالاً في مثلها، ثم كتب لنصبه ومن شهد بدراً من بطون قريش خبة الآف خسة آلاف، ثم كتب الانصار في أمية ألاف خسة آلاف ثم كتب الانصار في أمية ألاف أخرة ألاف فقالوا قصرت بدعى وحوب؟! عان أجمل الدين قال الله هم فوللمقراء أليامة ألم ورضواناً في الغين المشهد من أنته الهجرين الذين ألمين أخرة من أنته الهجرة في داره؟! قالوا رصيناً ثم كتب لمن شهد فتح مكّة في ألمين لم آخرة من أحرة ألف ألهجرة في داره؟! قالوا رصيناً ثم كتب لمن شهد فتح مكّة في ألمين لم آخرة ألف أله شهد فتح مكّة في ألمين لم آخرة المن أله في شرحة على المبح ١٩٥٤/١٢ ـ ٢١٥ بتصراف.)

لم يفرض لأحد أكثر ممّا فُرض له، روي أنّه فَرَص له حمسة عشر ألفاً ()، و روي أنّه فرض له اللهي عشر ألفاً، وهو الأصحّ، ثم فرص لروحات رسول الله صلّى الله عليه [وآلمه] لكلّ واحدة عشرة آلاف، وبصّل عائشة عليهل بألهين فأبت ()، فقال: ذلك لفضل () منزلتك عند رسول الله صلى الله عليه [وآله]، فإدا أخلت فشأنك، واستثنى عن الزوجات جُويرية وصفية وميمونة ففرض (أ) لكلّ واحدة منهل سنّة آلاف، فقالت عائشة. إنّ رسول الله صلّى الله عليه [وآله] يعدل بيننا، فعدل عمر بينهل وألحق هؤلاء الثلاث مسائرهن، ثم فرض للمهاجرين اللين شهدوا مدراً لكلّ واحد خسة آلاف، ولن شهدها من الأمصار لكلّ واحد أربعة شهدوا مدراً لكلّ واحد خسة آلاف،

وقد روي أنه فرص لكل واحد من شهد بدراً من للهاجرين أو من الانصار أو غيرهم من القبائل حسة الاقد، ثم مرص لمن شهد أحداً وما بعدها الى الحديثة الربعة الاف، ثم مرض لكل من شهد المشاهد بعد الحديثة ثلاثة آلاف، ثم مرض لكل من شهد المشاهد بعد الحديثة ثلاثة آلاف، ثم مرض لكل من شهد المشاهد بعد (على الله عليه [وآله] أله بي وخسيائة، وألفين، وألها وحسيائة، وألها واحداً. الى مائتين ، وهم أهل هَحران، ومات عمر على ذلك.

قال ابن الجوزي. وأدخل عمر في أهل بدر عُن لم يحضر بدراً أربعة، وهم الحسن والحسين عليهما السلام وأبو درّ وسلمان، فقرض لكلّ واحد منهم حمسة

<sup>(</sup>١) لا توجد من قوله روى الله هن، في المصدر، والطاهر كونه سقط منه،

<sup>(</sup>٢) وذكر أبو عبيد في كتاب الأموال ٢٢٦ فرضه بعائشة التي عشر ألف دوهم

<sup>(</sup>٣) في شرح النبج " بعصل

<sup>(</sup>٤) في (س): قرص

<sup>(</sup>٥) في المبدر زيادة ارداه

 <sup>(</sup>٦) هَجُرٌ السم للد معروف بالمحرير وقرية من قرى المدينة : قاله ابن الأثير في مهايته ٣٩٧/٠ وهماك ثمّة أتوال أوردها في مرصد الاصلاع ١٤٥٢/٣ : ومعجم البلداد ٣٩٣/٥ ٣٩٣-٣٩٣٠ فراجم

قال ابن الجوزي: فأمًا ما اعتمده في الساء فإنه جعل نساء أهل بدر على خمسيائة. . حمسيائة (١) وساء مَنْ بعد بدر الى الحديبيّة على أربعيائة . أربعيائة (١) وصاء مَنْ بعد دلك على ثلاثيائة الملائيائة (١) وجعل نساء أهل القادسية على مائتين (١) موى بين النساء بعد ذلك انتهى.

و روئى البحاري (\*) ومسلم (\*) وغيرهما (\*) بأسانيد عديدة أنَّ السبِّي صلَّىٰ الله عليه وآلمه قال للأنصار في مقام التسلية قريباً من وفاته ( ستلقود بعدي إثرة ، ماصبروا حتىٰ تلقوني علىٰ الحومل

وهل يريب عاقل في أن أحدًا القول عند أن كان يسوّي سي المهاجرين والأنصمار مدّة حياته ـ إحَيار "بها يكون بعده ("رمين التفهميسل، ويتصمّن عدم إباحته وعدم رضاه صلّل الله عليه وآله بّه

ويؤيّد حظر التفصيل ومحالمة السنّة في القسمة أنّ أمير المؤمنين عليه السلام البطل سيرة عمر في ذلك، وردّ الناس الى السنّة والقسم بالسويّة ؟ وهو عليه

<sup>(</sup>١) هنا سقط يراجع العبدر.

<sup>(</sup>٢ و٣ و٤) لم تنكرر كليات. حسالة، أربعيالة، ثلاثيالة، في المصدر

<sup>(4)</sup> تكرّرت كلمة: ماثنين، في المصدر.

 <sup>(</sup>١) صحيح المحاري ٨٩/٧ و ٩٠ في فصائن أصحاب الليني (ص)، ويات قول الليني (ص)
 للأنصار. اصبرو، وكتاب العش بات قول سيني (ص). سترون بعدي أموراً تنكرونها

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم كتاب الإمارة باب الأمر بالصبر عبد ظلم الولاة حديث ١٨٤٥

 <sup>(</sup>٨) والترمذي في سبنه كتاب العتن، باب ما جاء في الإمرة حديث ٢١٩٠، والسبائي في سبنه ٢٧٤/٨
 و ٢٢٥ كتاب القصاء باب ترك استمهال من يحرص عنى القصاء، وابن الأثير في جامع الأصول
 ١٩٨/٩ حديث ٢٧٧٦

<sup>(</sup>٩) في (س)؛ بعد بالأصمير ــ

 <sup>(</sup>١٠) كما جاء في حطبة له عليه السلام موكان مال في فسوّيت بيهم فكيف وبالل مال الله النظر.
 خچ البلاغة لمحمد عبده ١/٦٠/١ [١/١١]، ولمسحي صابح . ١٨٣ حصة ١٢٦

السلام يدور مع الحقّ ويدور الحقّ معه حيثها دار سصّ الرسول صلّ الله عليه وآله (١) كها تضافرت مه الروايات من طرق المحالف والمؤالف، ومع ذلك احتجّ عليه السلام على المهاجرين والأنصار لم كرهوا عدله في القسمة وأنكروه عليه، بمحالفة التفضيل للشريعة، وألزمهم لعدل في القسمة، فلم يردّه عليه أحد منهم، بل أذعنوا له وصدّقوا قوله، ثم فارقه طلحة والربير ومن يقفوا إثرهما رغبة في الديا وكراهة للحق، كها سيأتي (١) في باب بيعته عليه السلام وغيره

وقد قال اس أي الحديد (١١) .. أي: بعض كلامهِ ..:

وإن قلت: إنَّ أبنا بكر قد أنسم بالسوية إنَّ كم قَسَمه أمير المؤمنين عليه السلام، ولم ينكروا عليه كما أنكروا على آمير المؤمنين عليه السلام؟.

قلت: إنّ أما مكر قسم محتلياً يقسم وصول الله عليه [واله]، فلما ولي عمر الحلامة وعصل قوماً على فوم العوا دلك وسُوا تلك القسمة الأولى، وطالت أيّام عمر، وأشربَت قُلوبهم حبّ عال وكثرة العطاء، وأمّا الدين اهتضموا فضعوا ومُرنّوا على الضاعة، ولم يحطر الأحد من العريقين أنّ هذه الحال تنتقض أن او تتعيّر موجه ما، علمًا ولي عثمان أخرى أن الأمر على ما كان عمر يُجريه، فازداد وثوق العوام بذلك، ومن ألعن أمراً اشقّ أما عليه فرقه وتعيير العادة فيه، علمًا ولي

<sup>(</sup>١) مرِّت مصافر الحديث في أوَّل تحقيقات

<sup>(</sup>٣) توجد حاشية في (ك) وهمي المصافرة مالضاد والفاء - المُألَّث، وفد تُصافر الْقَوْمُ، وتضافرُوا اداً تَأْلُبُو، وَقَدْ تَأْلُنُوا أَيْ احْتُمعُوا النهاية

أنظر المهاية لاس لأثير ٩٣/٣ رفيه وتصادروا . مائطاء أحث الطاء ـ ، و ١٩/١ه

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١٤٥/٣٢ ١١٨٠

<sup>(</sup>٤) شرح المهج لابن أبي الحديد ٤٧/٧ ـ ١٤٣٠ بعاوت كثير أشرب الي بعصه

<sup>(</sup>٥) في الصدر بالسواء

<sup>(</sup>٩) في (س) تعصن

<sup>(</sup>٧) في (ك) . أجر

<sup>(</sup>٨) جاءت في (ك): شق

أمير المؤمنين عليه السلام أراد أن يردّ الأمر الى ما كان في أيّام رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وأبي بكر، وقد نسي ذلك ورفض، وتخفّل بين الزمانين اثنتان وعشرون سنة، فشقّ ذلك عليهم وأكبروه ('' حتى حدث ما حدث من نقض البيعة ومفارقة الطاعة، ولله أمر هو بالغه!.

وقال أمير المؤمنين عليه السلام (\*) في بعض احتجاجه على طلحة والربير:
وَامًّا مَا ذَكَرْتُمَا مِنْ أَمْرِ الأَسْوَةِ (\*) مَوْنُ دلِكَ أَمَرُ لَمْ أَخْتُمْ أَمَا فِيهِ مِرَأْيِي وَلا ولَيْنَهُ هُوى مِنْي، بَلْ وَحَدْتُ أَنَا وَأَنْتُهَا مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمَدَّمُم قَدُ مُوعَ مِنْهُ فَلَمْ أَحْتَحُ إِلَيْكُما فِيما (\*) فَرَغُ عَلَم مِنْ فَكَهِم، و لله (\*) أَمْصِي فِيه حُكْمَهُ فَرَع مِنْهُ فَلَمْ أَحْتَحُ إِلَيْكُما فِيما (\*) فَرَغُ عَلْم مِنْ فَكِهِم، و لله (\*) أَمْصِي فِيه حُكْمَهُ فَلَيْسَ لَكُما والله عَدِي وَلا لَعَبْرِكُما في هَذَا عُتْبِينَ الْحَدُ الله بِقُلُومِكُمْ وَقُلُومِنَا (\*) فَلْمَا الله بِقُلُومِكُمْ وَقُلُومِنَا (\*) فَلَيْسَ لَكُما والله بِقُلُومِكُمْ وَقُلُومِنَا (\*) فِي الله الله بِقُلُومِكُمْ وَقُلُومِنَا (\*) فَلْ الله بِقُلُومِكُمْ وَقُلُومِنَا (\*)

وقال اس أي الحديد في شرح هذا الكلام (أ) قد (أ) تكلّم عليه السلام في معمل النهل و (أ) العطاء، فقال إلى عملت سنة رسول الله صلّى الله عليه [وآله] في دلك، وصدق عليه السلام، فإد رسول الله صلّى الله عليه [واله] سوّى بين الناس في العطاء (() وهو مذهب أي بكو

<sup>(</sup>١) في شرح المج - وأنكروه وأكبروه

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة - محمد عبده - ١٨٥/٢ صبحي الصالح - ٣٢٢ برقم ٢٠٥

<sup>(</sup>٣) مصداق الأسوة هنا هو التسوية بين المسلمين في قسمة الأموان، وكان دلك سبباً لعضبها عل ما روي

 <sup>(</sup>٤) ريادة جاءت في: صبحى الصالح أقد

<sup>(</sup>٥) لا توجد: والله، في تسحتي النهج.

<sup>(</sup>١) في النهج: قلوب وتدويكم.

<sup>(</sup>٧) شرح النهج للمعتزلي ١٠/١١

<sup>(</sup>A) في المسدو: ثم.

<sup>(</sup>٩) في المصدر. التنفيل في ديدًا من: النفل و.

<sup>(</sup>١٠) في الشرح: في العطاء بين الناس بتقعيم وتلخير...

ثم قال (1): إنّ طلحة والزبير قد منها عليه (1) لاستبداد وترك المشاورة، وانتقلا من ذلك الى الوقيعة فيه بمساوة الناس في قسمة المال، وأثب على عمر وهدا سيرته وصوّبا رأيه، وقالا إنّه كال يفضّل أهل السوابق وضلّلا عليّاً فيها رأى، وقالا: إنّه أحطاً. وإنّه حالف سيرة عمر وهي السيرة المحمودة (1)، واستنجدا عليه بالرؤساء من المسلمين للين (1) كال عمر يفضّلهم وينقلهم في الفسم على غيرهم، والناس أبء الدنب، ويحتول لمال حلّاً جمّاً، فتكرت على أمير المؤمنين عليه السلام بتكرهما قلوب كثيرة، وتغلت (2) عليه نيّات كانت من قلب (1) سليمة النهى .

وما لجملة؛ من راجع السير والاختيار لم يبنى له ريب في ان سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في القسمة هو إلعدل تأسّية برسول الله صلّي الله عليه [وآله] واتباعاً لكساسه، وقد احتمّ عليه السلام على المصوّبين لسّيرة عمر في تركه العدل الله التفضيل خالف للسنّة، فلم يقدر أحد عن ردّه، وصرّح عليه السلام أن التفصيل جور وبذل المال في عير حقّه تبذير وإسراف كها سيأتي.

و روئى ابن أي الحديد (١٠)، عن هارون بن سعد (١٠)، قال. قال عندالله بن جعفر (١٠) لعليّ عليه السلام . يا أمير المؤمنين! لو أمرت لي بمعونةٍ أو بفقة أ، قوالله ما لي نفقة إلّا أن أبيعَ دائتي. فقال الا و لله، ما أحدُ لك شيئاً إلّا أن تأمر عمّك

<sup>(</sup>١) قال ابن أبي الحديد أن شرحه على النبج ١١/١١.

<sup>(</sup>٢) جاءت العبارة في المصدر هكدا وشقيا عليه أقول مرجع مضمير طلحة والربير

<sup>(</sup>٣) هنا سقط جاء ي الشرح

<sup>(</sup>٤) لا توجد. الذين، في الصدر

<sup>(</sup>٥) في (س) نقلت وجاء في حاشية (ك) مُعنتُ سُاتِهم أي مسعت مسحاح انظر الصحاح ٥٨٣٢/

<sup>(</sup>١) خ.ل: كان من قبل وفي المصدر كانت من قبل، وهو الأنسب

<sup>(</sup>٧) في شرح البهج ٢٠٠١٢.

<sup>(</sup>٨) في (س)؛ مبعد، وفي المصدر. صعيد

<sup>(</sup>٩) زيادة: ابن أبي طالب، جاءت في الشرح

أن(١) يسرق فيعطيك.

وذكر امن أبي الحديد (''-أيصاً - أنَّ عمر أشار ''' على أبي بكر في أيّام خلافته بترك التسوية فدم يقبل، وقال إنَّ الله لم يفصّل أحداً على أحد، وقال: ﴿إِنَّهَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقْرَاءِ وَٱلْمَسَاكِينَ﴾ ('' ولم يخصّ قوماً دون قوم

ثم لم يستند عمر فيها رعمه صواباً الى شمهة فصلًا عن حجّة، ولو أقام حجّة على ما زعمه لحكاه الماصرون له .

وقىدروى ابن الأثبير في الكنامل (٥) ذلك، إلا أنّه لم يصرّح بالمشير ستراّعليه (١). وهمل يرتباب عاقبل في أنّه لو كان الى حواز التقصيل ومصانعة الرؤساء

قال الشاهمي في كتاب الأم ١٨٩/٣ قد بلما أنّ أب بكر وعمر كانا لا يضخيان كراهيّة أن يقتلني بهما هيظلّ من رآهما أنّها واجبة - وحاد في مختصر المربي ـ هامش كتاب الأمّ ـ ١٩٠٠٥

وفي دواية أخرى محافة أن يستل جها، كيا في السس الكبرى للبيهقي ٢٦٥/٩، والكبير للطبراني، والمجمع طهيشمي ١٨/٤، من طريق الطبراني، وقال رجاله صحيح وذكره السيوطي في جمع الحوامع، كيا في ترتيبه ٢/٥٤ مقلاً عن بن أبي الذب في الأصاحي، والحاكم في الكبي، وأبي بكو عبدائلة بن محمد البسابوري في الريادات، ثم قال أن كثير: إسناده صحيح

وقبال الهسدي في كبر العيال ٣/٥٤ عقلًا عن الشعبي - أنَّ أبا بكر وعمر شهد الموسم فلم يضحّيا - وهاهو ينقص السنّة الذبتة من الصادع الكريم عشية ظنّ الآمّة الوجوب ويسنّ لها ما لا ج

لا توجد في (س) ال

<sup>(</sup>٢) شرح المهج لابن أبي الحديد ١٤/١ يُرا مركام

<sup>(</sup>٣) في المسدر: وقد كان أشار

<sup>(1)</sup> التربة ۲۰

<sup>(</sup>٥) الكامل ٢٠/٠٢

<sup>(</sup>٦) وهاهو يأحد الركاه من الحيل مع هذم أحد سبيّ صلّ الله عديه واله وسلّم ولا أبو اكو، وقد وردت روايات في دلت عن طريق العامّة، كما في موطأ مالك ٢٠٩/١، ومسد احمد ١٩٤/١، ومس البيهةي ١٩٨٤، ومستد الحمد ١٩٤/١، ومستدرك المسكري في البيهةي ١٩٨٤، ومستدرك الحاكم ١٩/١، وعدم الروائد ١٩٨٣، بل عدّ العسكري في أوائده، والسيوطي في تاريح الحلماء ٩٣ وعيرهما، أنَّ عمر أوَّان من أحدُ ركاة الحيل ومن هما وقع الشجار بينهم ويين من أتبع السنّة لسوية في عدم تعلّق الركاة بالحيل أنَّ الحديمه بسنّ للأمّة ما لا أصل له في الدين كركاة الحيل وصلاة الترويح وعيرهما، وقد ينقض السنّة الثابئة لمصادع الكريم حشية ظنّ الأمّة الوجوب!

والأشراف للمصالح سبيل لما عدل أمير لمؤمين عبيه السلام الى العدل والتسوية، مع ما رآه عياماً من تفرّق أصحابه عنه لدلث وميلهم الى معاوية بقبضه عنهم ما عودهم به عمر بن الخطاب كها سيأتي(١)، ولم يكن يحتار أمراً يوجب حدوث الفتن وإراقة الدماء، ولما كان يمنع عقيلًا صاعاً من ترّ فيذهب الى معاوية

فإن قيل: فيم كان الحسان عليها السلام يقبلان التقضيل، وأبوهما عليه السلام لِمَ رضى مذلك؟.

قُلْنا: أَمَّا للتقيَّة كيا مرَّ مراراً، أو لأنَّ عمر لما حرَّمهم حقَهم من الحَمس والميء والأنفال فلعلَهي أحدًا ما أجدًا عوصاً من حَقِوقهم

ويمكن أن يقال لما كان أمير المؤمنين عليه الصلام ولي الأمر فلعل ما أخذاه صرف عليه السلام في مصارفه أن وكان الأحذ من قبيل الاستنقاذ من الغاصب والاستخلاص من السارق

ثم من عريب ما ارتكه عمر من المنافضة في هذه القصّة أنه بهذ سنة (المسلم من عرب الله صلى الله عليه وآله وراء طهره وأعرض عنه رأساً، وقصّل من شاء على غيره، ثم لما قالت عائشة: إنّ وسول الله صلى الله عليه وآله كان يعدل بيننا، عدل بين الثلاث وبين عيرهن سوى عائشة، وقد كان قصل عائشة بألفين (الله فكيف كانت سيرة الرسول صلى الله عليه وآله في تنسوية بين ثياد من الزوجات حجّة، ولم تكن حجّة في العدل بين التسع، ولا بين المهاجرين والأنصار وعيرهم؟

واعلم أنّ أكثر الفتن الحادثة في لاسلام من قروع هذه البدعة، فإنّه لو استمرّ الناس على ما عوّدهم الرسول من لعدل وجرى عليه الأمر في أيّام أبي بكر

أصل له في الدين كزكاة الحيل وصلاة التراويح وعبرهما من أحداث كثيرة!!.

<sup>(</sup>١) بحار الأتوار في عندة موارد منها ما مرَّ صفحة ££ وما سيأتي قريبٌ و٢٠/٤٠٠ و٤١٦/١، وعن العامة في أحقاق الحق ٩٣٢/٨ ـ ٧٧٣ه، فراجع

<sup>(</sup>٢) لا توجد; سنة، في (س).

<sup>(</sup>٣) قد مرَّت المصادر في أوَّل الطعن، وجامت في طبقات ابن سعد ٣٠٤/٣ أيضاً.

لما نكث طلحة والزبير بيعة أمير المؤمين عليه السلام، ولم تقم فتنة الجمل، ولم يستقرّ الأمر لمعاوية، ولا تعلرُق المتور لى اتباع أمير المؤمنين عليه السلام وأنصاره، ولو كان المنارع له في أوّل حلافته معاوية لدعمه سمهولة ولم ينتقل الأمر الى بني أميّة، ولم يحدث ما أثمرته تلث الشحرة الملعوبة من يراقة الدماء المعصومة، وقتل الحسين عليه السلام، وشيوع سبّ أمير المؤمنين عليه السلام على المنابر، ثم انتقال الخلافة الى بني العباس وما جرى من الطلم والحور على أهل البيت عليهم السلام وعلى سائر أهل الإملام.

وقد كان من الدواعي على الفتن والشير و يدعته الاخرى وهي الشورى، إد حعل طلحة والربير مرشّحين للحلافة نطير في المؤمنين عليه السلام، فشقّ عليهما طاعته والصدر على الأسوة والعدل، وهذا في عاية الوضوح(١)

وقد روى اس عبد ربه في كتاب المعقد أن يقل ما حكاء العلامة رحمه الله عبه في كشف الحق أن عن قال: إن معاوية قال الاس الحصين أن أحري: ما الدي شبّت أمر المسلمين وحماعتهم أن ومرّق ملاهم، وحالف بيهم أ! فعال قتل عشهاد أن قال ما صبعت شبئ قال فسير أن علي إليك أن قال ما صبعت شبئ عبر هذا يا أمير المؤمين. قال فأن أحبرك، صبعت شبئ عبر هذا يا أمير المؤمين. قال فأن أحبرك،

<sup>(</sup>١) ستأتي معصّلًا في الطمن الثامن عشر

<sup>(</sup>٢) العقد المريد ٢٨١/٤ [٣/٥٧ طبعة أخرى]

<sup>(</sup>٣) كشف الحقّ (ميح الحقّ وكشف الصدق)- ٣٥٥

<sup>(</sup>٤) لا توجد; قال، في (س)

<sup>(</sup>٥) هو: عبران بن حصين. وفي العقد : حضين

<sup>(</sup>١) لا توجد وجمعتهم، في العقد

<sup>(</sup>٧) كذا في الكشم، وفي لعقد - قال. معم، قتل الباس عثمان

<sup>(</sup>٨) في الصدرين العسير

<sup>(</sup>٩) في المعقد زيادة ﴿ وَتَتَالُهُ إِيَّاكُ

<sup>(</sup>١٠) في الكشف والعقد ريادة قال همسير طمحة والربير وعائشة وقتال عنيّ إيّاهم قال ماصمعت شيئاً.

إنّه لم يشتّت بين المسلمين ولا فرّق أهو دهم إلا الشورى التي جعلها عمر في (1) ستّة . . ثم مسرّ معاوية ذلك، فقال لم يكن من لستّة رجل إلا (1) رجاها لنفسه، ورجاها "القومه، وتطلّعت إلى ذلك بقوسهم (1) ، ولو أنّ عمر استخلف (9) كها استخلف أبو بكر ما كان في ذلك اختلاف.

وقد حكى ابن أبي الحديد (٢٠٠٠ أيضاً دنك عن معاوية وقد تمّم إثارة الفتنة بإغواء معاوية وعمروس العاص وأطياعهم (٢٠٠٠ في الحلاقة، وكان معاوية عامله على الشام وعمروس العاص أميره وعامله على مصر، فخاف أن يصير الأمر الى علي عليه السلام. فضال له لم طبح وعلم بأسه في مبوت (٢٠٠٠ يا أصحاب محمّد! تنصحوا فإن (٢٠٠ لم تفعلوا غَلَكُم عليها عمروين الجاص ومعاوية بن أبي سفيان، وي ذلك ابن أبي الحديد! ١٩٠٠ م

ثم حكى الناس المعدر أحمه الله المعدر أحمد الله الله المعاوية المع

وبالحملة؛ جميع ما كان وما يكون في الاسلام من الشرور الى يوم النشور

<sup>(</sup>١) في المقد: الى ستة

 <sup>(</sup>٢) في العقد: لم يكن رجل منهم إلا ..

<sup>(</sup>٣) في المسترين زيادة؛ أناء هنا

<sup>(1)</sup> في الكشف; أنمسهم، وفي العقد. نمسه

<sup>(</sup>a) في العقد زيادة · عليهم

<sup>(</sup>١) في شرحه على نهج اسلاعة ٩٩/٣

<sup>(</sup>٧) ي (س): أطياهها وهرسهو

<sup>(</sup>٨) حاءت العبارة في المصدر هكذا ﴿ عَمَرُ سَ خَطَابٌ فَانَ لَمُ طُعَى

<sup>(</sup>٩) في الشرح: فإنَّكم إذ.

<sup>(</sup>١٠) قاله ابن أبي الحديد في شرحه على نبج البلاعة ٩٩/٣

<sup>(</sup>١١) ابن أي الحديد في شرحه ٩٩/٣ بتصرف واختصار.

إنَّهَا أَثْمَـرته شَجَر قَتَنته، فغرس أصل الفتن يوم السقيفة، وربَّاها(١) ببدعه من التفضيل في العطاء و وضع الشورى و. . غير ذلك، فهو السهيم في جميع المعاصي والأجرام، وألحمل لحملة الأوزار والأثم، كما مرّ في الأخبار الكثيرة.

وأمّا الخمس، فالآية صريحة في أنّ لذي القربي فيه حقّاً، وإن اختلفوا في قدره ولم ينكر أحد أنّ عمر بن الحظاب لم يعطهم شيئاً من أرض السواد ولا من خراجها، وكدلك منع سهمهم من أرض خيبر ومن سائر العنائم وجعل العنائم من بيت المال و وقف خراجها على مصابح، كما مرّ.

وفي رواية السائي، قال كتب نجدة الى ابن عباس يسأله عن منهم ذي القربي لمن هو؟ . قال يزيد بن هرمر عال كتبت كتاب ابن عباس الى مجدة، كتب اليه : كتبت تسألني عن منهم ذي القربي لمن هو؟ وهو لنا أهل البيت، وقد كان

<sup>(</sup>١) ح ل: وريّاها

<sup>(</sup>٢) جامع الأصول ٢/٣٦ \_ ٦٩٦ حديث ١١٩٧ باختلاف يسير

 <sup>(</sup>٣) كذا، والصحيح، أبي داود ـ بالبه ـ سس أبي داود كتاب الحرح والإمارة باب بيال موضع قسم الحمس وسهم ذي القربي حديث ٣٩٨٣.

<sup>(</sup>٤) مش النسائي ١٢٨/٧ ـ ١٢٩ في قسم الميء.

<sup>(</sup>٥) في (س) ، كقربي

<sup>(</sup>٦) في جامع الأصول: فرنديه.

 <sup>(</sup>٧) وأحرجه أيضاً مسلم في صحيحه كتاب الجهاد باب الب، العاريات رضح لهن ولا يسهم حليث
 ١٨١٢

عمر دعانا الى أن يمكح (١) ايمنا(١) ويجدي (١) منه عائلها، ويقضي منه عن غارمنا، فأبينا إلاّ أن يسلمه إليها، وأبي دلث فتركما عليه

وفي رواية أحرى له مثل أبي داود، وفيه وكان الدي عرض عليهم أن يعينَ باكحهم، ويقضي عن عارمهم، ويعضي فقيرهم، وأبئ أن يزيدهم على ذلك. انتهلي.

وهي \_ مع صحّتها عدهم \_ تدلّ على أنّ عمر منع دوي القربي بعض حقهم الدي أعطاهم رسول الله صرّ الله عليه وآله، ويعهم منها أنّ (1) هذا المع إنها كان خوماً من قوّة بني هاشم لو وصل اليهم ما فرص الله لهم من الحمس فيميل الناس اليهم رعة في الديباً فيمكنهم طلب إخلاعة، وقد كان حمس الخراج من سواد العراق وحده النبي وثلاثين ألف ألف درهم في كلّ سنة على بعص الروايات سوى خس حيم وغيرها، ولا رب أنّ فيمة حس تلك الأراصي أضعاف أصعاف هذا الملع، وكدا حس العمالم المنقولة المأخودة من الفرس وعيرهم مال حطير، فلو أنّهم لم يعصوا هذا الحقّ بن أدّوا الى بني هاشم وسائر ذوي القربى حقّهم لم يفتقر أحد مهم أبد ، فورر ما أصابهم من العقر والمسكنة في أعماق أبي حكر وعمر وأنباعهم الى يوم القيامة.

وأمَّا الفرض، فقيد قال بن أبي الحيديد (١٠) روى ابن سعد في كتاب الطبقات (١): أنَّ عمر خطب فقال: إنَّ قوماً يقولون إنَّ هذا المال حلال لعمر،

<sup>(</sup>١) في الصفر ريادة: منه

 <sup>(</sup>٣) الأيم العرب، رجلاً كان أو امرأة، كما في نصباح الدير ١/٣٤ والأيم - في الأصل - التي لا رويج ها، مكراً كانت أو تُبِياً، مطلعة كانت أو متولى عنه، كما في النهارة ١/٨٥ وهيرها

<sup>(</sup>٣) جاءت الكلمة: بجدي، في المصدر، ونجري في (س)

<sup>(</sup>١) في (ص): على أن ـ بزيانة على ـ

<sup>(</sup>٥) شرح تهج البلاغة ٢١٩,١٢ ـ ٢٢٠

<sup>(</sup>٩) طبقات ابن سعد ٣ / ٣٧٥ ـ ٣٧٦ ، حسس حديث بتصرّف،

وليس كما قالموه، لاهما الله () إذا أنا أخبركم ما استحلَّ منه، يحلَّ لي منه () خُلَّتان، خُلَّة في الشناء وخُلَّة في الفيط ()، وما أحجَّ عليه وأعتمر من الطهر، وقوتي وقوت أهلي كقوت رحل من قريش ليس نأغناهم ولا أفقرهم، ثم أنا بعدُ رحلً من المسلمين يُصيبُني ما أصابهم ().

و روی این سعد (\*) به أیصاً به أن عمر کان احتیاج أتی الی صاحب بیت المال فیتقاضاه، المال فاستقرضه، فریّها عسر علیه القضاء (\*) فیاتیه صاحب بیت المال فیتقاضاه، فیحتال له، وریّه خرج عطاؤه فقضاهی،

ولقد(۱) اشتكى مرَّةً فوصىمياً أنه تطبيب تعسل، فحرح حتى صعد المبر... وفي بيت المال عُكَّة (۱) ... فقال أيل أدنتم لي ليها أحدتها وإلا فهي عليَّ حرام، فأدنوا له فيها.

ثم قال(١) إِنَّمَا (١٠)مُثلَي وَمَثَلُكُم كَقُوم سَافَرُوا (١) فَدَقَعُوا بَعَقَاتِهِم الى رحل

<sup>(</sup>١) قال في النهائة ١٩٧/٥ وقد يقشم ناهاء فيقال الاها قد ما فعلت أي لا والله ما فعلت، أنذلت الهاة من الوار، ومنه حديث أي فتادة يوم حين قال أبو بكر الاها الله الداً هكذا جاء لحديث، والصواب لاها الله د ـ بحدف قيرة ـ ومعاد الا وقد لا يكون دا، أو الا والله الأمر دا، فحدف تحقيقًا

<sup>(</sup>٢) لا توجد ا منه افي الطبقات.

 <sup>(</sup>٣) الفيظ خَارَةُ الصيف، كما في الصحاح ٣ ١١٧٨، وقال في مجمع البحريل ٢٩٠/٤ هو صميمُ الصَّيْف، ومثنه في القاموس ٣٩٨/٢، والنهاية ١٣٣/٤

<sup>(</sup>٤) ونقله ابن الحوري في سيرة همر ٢٠٠٠ ٧٠

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٢٧٦/٢، متصرف

<sup>(</sup>١) لا توجد: القصاد، في الطنقات

 <sup>(</sup>٧) الطبقات ۲۷۷/۴ بإسناد اخر ويتصرف

<sup>(</sup>٨) العكُّةُ \_ بالضم \_ آنية السُّمْن أَصْعَرُ من تُقَرِّبُهِ، كي في «تقاموس ٣١٣/٣، وانظر الصمعاح ١٦٠٠/٤

<sup>(</sup>٩) جاء في طبقات ابن سعد صمن حديث آخر في ٣٨١/٣

<sup>(</sup>١٠) في المصدر - إنَّ

<sup>(</sup>۱۱) في (س)، سامي

منهم لينفق عليهم، فهل يحلُّ له أن يستأثر منه عليه؟.

وروى احباراً أخر ايصاً من هذا الناب طناً منه أنها تعينه عن دفع الطعن، مع أنها بما يؤيّله، إذ معصها يدلّ على أنه كان يرى الأحد من بيت المال مجاناً حراماً ولو كان للضرورة، إلا أن يأذن ذور لحقوق في دلث، فيردّ حينته أنّ الاستئذان بمن حصره حين صعد المنبر في الأكل من العسل لا يغني من جوع، فإنّ الحقّ لم يكن منحصراً في هؤلاء، ولم يكونواوكلاء لمن غاب عنه حتى يكفيه إذهم في التناول منه، مع أنّ بيت المال مصرفه مصالح المسمين وليس مشتركاً بينهم كالمياث وصحوه، فإذا لم يكن للحاضرين بحاحة مصحيحة للأحد منه لم يكن لهم فيه حقّ حتى ينمع إدنهم في الأحد، وكون أحد الامالم مثن المصالح المسيا للدواء - لا ينمع إدنهم في الأحد، وكون أحد الامالم مثن المستئدان مطلقاً، فهذه [كذا] الاستئدان دائر بين أن يكون ناقصاً (المحدة أو عن الشيد والمكر لأحد قلوب العوام، كما يقال. يُتَوزّعُ مِنْ سَوُافِطِ الأَوْبَارِ وَيُحَرّ لأَحال مُع لفظار أم

## الطعن السادس عشر:

إِنَّه كَانَ يَتْلُونَ فِي الأَحْكَامِ ، حَنَّى رَوِي أَنَّهُ قَضَى فِي الْجَدُّ بِـسْعِينَ<sup>(١)</sup> قَضْيَةً ،

<sup>(</sup>١) في (س) ناقصاً

<sup>(</sup>٢) ي (س), سبعين

أَوْلَ وَقَدَ ذَكَرَ لَيَهِ فِي قَلَسَى بَكَبِرِي ٢٤٧/٦ أَنَّ أَوَّلَ جَدُّ وَرَثُ فِي الْإَمَلَامُ عَمَرَ بَن الخطاب، مات اس فلان بن عمر فأراد أن يأحد المال دون الحوته، فقال له عني وزيد رضي الله عنها اليس لك ذلك فقال عمر الولا أنَّ رَابِكُها الجنمع م أر أن يكون ابني ولا أكون أباه

وقىريب منيه ما ذكره الدارمي في سبنه ٣٥١/٢ وأنظر مستدرك الحاكم ٣٤٠/٤، ومجمع الروائد للهيشمي ٢٢٧/٤، وترتيب خمع الحوامع بلسيوطي ١٥/٦، وسس الكبرى ٢٤٧/٦

وقال البيهقي في سنته ٦ / ٢٤٥ عن عبيدة فأن إنَّ لأحفظ عن عمر في الجدَّ مائة قضية كلُّها ينقض بعضها بعصاً.

وهذا يدلُ على قلّة علمه ، وأنّه كان يحكم ممجرّد الطنّ والتخمين والحدس من غير ثبت ودليل(1) ، ومثل هذا لا يليق بإمامة المسلمين ورئاسة الدنيا والدين.

## الطعن السابع عشر:

إنه هم بإحراق بيت فاطمة عليها السلام (")، وقد كان فيه أمير المؤمنين وفاطمة والحسنان عليهم السلام، وهدّدهم وآداهم مع أنّ رفعة شأمهم عند الله تعالى وعند رسوله (ص) ممّا لا ينكره أجد عن البشر (") إلّا من أنكر صوء الشمس

وذكر اس أبي الحديد في شرحه على النَّبِع ١/٩٤٨ ﴿١/١٤ طمة مصر] كان عمر بهتي كثراً بالحكم ثم يقصه ويمني نشقه وحلاقه ﴿ كَلْمَنْ فِي احمدُ مع الرَّحوه فصفها كثيرة همنامة ، ثم خاص من الحكم في هده المسألة فقال من أراد أن ينقدم (نقصهم) حرائهم عهم قليمل في الحدّ برأبه

(۱) وله عدّه موارد في أقصيه كان حكمه فيها محرّد رأي وتحكّم وتصارب وتشتّت، قد مرّت مها موارد وسيأتي منها موارد أخرى

منها ترك الحديمة القود عُن يستحمُه عداد، كما أورد، البيهقي في البس الكبرى ٣٢/٨، والسيوطي في جمع لجوامع، كيا في ترتيبه ٣٠٣/٧، وعبرهم، وجاء فيهيا علَّه وقائع وبطبر، ما رواه في كنز العيال ٣٠١/٧

ومنها: قضاؤه في قتل قاتل هذا عبه بعض أرثياء الدم، كها أورده الشاهمي في كتابه الأم ٧ ١٩٩٠، والنبهقي في مسه ٢٠/٨ وعيرهما وانظر مسألة الكلالة في الطعن الثالث عشر

(٢) قال ابن قتيبه في الإمامة وسياسة تحت عنوان كيف كان بيعة عني بن أبي طالب (ع) ١٩/١ إن أب بكر تعقد قوماً تخلفوا عن بيعته عند علي عنيه سنلام فبعث اليهم عمر هياء فناداهم وهم في دار علي عليه السلام وأنوا أن يجرجو عدها باحصب، وقال والذي نفس همر بيده لتحرجل أو لا حرقتها على من فيها فقيل له فيها يا أب حقص! إن فيها فاضعة عقال. وإن

وجاء بلفظ آحر في كنر العيال ٢/ ١٣٩، وقد العرجه بن أي شيبة. وفيه وأيم الله ما ذاك بالعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندكم إن أمرتهم أن يجرق عنيهم الناسا.

(٣) وهذه غماله وين أيديم هناف البي الأددس فاطعة بصعة مي دس أعصبها أغصبي
وفي لفظ, يقبصني ما يقبصها ويسطي ما يبسطها.

وفي ثالث: يؤدي ما آداها وينصبني ما أنصبها.

ونور القمر، وقد تقدّم(١) القول فيه مستوفئ فيها غدر.

## الطمن الثامن عشر:

ما وقع منه في قصّة الشورئ، فقد أبدع فيها أموراً كثيرة. منهـا: إنّـه حرج عن النصّ والاحتيار حميعاً، فإنّه قال قاصي القضاة في

و و رابع عاطمة شحنة مي يسيطي با يسطها وياتومني ما بقعمها وي حامل عاطمة مصعة مي يقبضي ما تصها ويأسطي ما بسطها وي سادمن المراني ما يسطها المراني ما يسرفها المراني ما يسرفها

ولي سامع - فاطلمه قلبي وَروشِي لُني يون اطلبي، فمن اداها فقد ادائي - وقد مقلها عن تسمة وحسبن راوياً المالامة - لأملي - رَجْمه الله ـ في العدير ٣٣١/٧ ـ ٣٣٠، وتعرّض أيضاً في ٣٠/٣ ـ ٢١

ُ وَقَالَ فِي شَرِحُ الْحَامِمِ الصَّمِيرِ ٢٩١/١ - سندلُ به بسهينِ عَلِي أنَّ مِن سَنَهَا كَمَرِ، لأَنَّه يعصله وذكر ابن حجر - وفيه تجريم أَدى كلَّ من يبأذَى الصّطفى بتأذّيه، فكلَّ من وقع منه في حقَّ قاطمة شيء، فتأذّت به قالبين يتأذّى به بشهادة هذا الخبر

مدكر مثالاً مصادر للحديث عن استكلاب الفاطه صحيح لبحاري ٥/٤/٩ صحيح مسلم ٢٩٤/٧ مسر الله ١٩٩٤/٠ مس أبي داود ٢٩٤،١ جامع الترمدي ٢٩٤/٠ بوادر ٢٩٤/٠ الأصول للترمدي ٢٠٨، حصائص السائي ٤٣٠ مسد احمد بن حسل ٢٩٤/٠ الإعلى الأعلى ١٣٥٨، ١٥٩ مسد احمد بن حسل ٢٠٤/٠ الكمى الأعاني ١٥٦/٨ العالم ١٥٤٠، ١٥٨، ١٥١ وحلية الأولياء ٢/١٤، السن الكمى الأعاني ١٥٠، مصابيح السنّة ٢ ر٢٧٨، الخامع الصغير والكبير للسيوطي، ٢٠٧/٠ مشكاة المصابيح ١٥٠، مصابيح السنّة ٢ ر٢٧٨، الخامع الصغير والكبير للسيوطي، تهديب التهذيب ١٤١، ١٤٥، الصواعق لابن حجر ١١١، ١١٤، العصول المهمة ١٥٠، ترحة المجالس؛ ٢٧٨، تور الأبصار: ٤٥ وغيرها كثير جداً

(١) ينحل الأتوبر ٢٨/ ٢٣١ - ٣٣٩، باب ٤، جملة احاديث منها ١٧، ٥٠، ١٩، وغيرها.

أقول والأدهى من كل د ومر قوته سبّد الوصيّن ويعسوب الدين أمير لمؤمين صلوات الله عليه ، اداً و الله الدي لا إله إلا هو نصرت عنفت العد رفضه البيعة ، وأجانه بعد قوله القتلون اداً عبد الله وأخا رسونه مقال أن عبد الله فسم ، وأنّ أحو رسول الله فلا ، كما أوردها ابن قتيبة في الامامة والسياسة وعيره ، وناقشها ميّنا عيرورابدي في لسبعه من السلف ١٧/٢ مقصّلاً ، فراجع .

المغني (١): قد ثنت عند كلّ من يقول بالاختيار أنّه اذا حصل العقد من واحد برضا أربعة صار إماماً، واحتلفوا فيها عدا دلك، فلابدّ فيها يصير به إماماً من دليل، فها قارنه الإجماع بجب أن يحكم به.

وحكىٰ (أ) عن شيخه أبي عني، أنّه قال: إنّ ما روي عن عمر أنّه قال. إن بايع ثلاثة وخالف اثنان فاقتلوا الاثنين (أألم من أخبار الأحاد، ولا شيء يقتضي صحّته، فلا مجوز أن يطعن به في الاحماع. فكلامهم صريح في أنّ الامامة بالاختيار [انه](1) لا يكون بأقلّ من خبية، وقد ثبت عن عمر خلافه.

ومنها إنه وصف كل واحد أنهم بوصف رغم أنه يمنع من الامامة، ثم حمل الأمر فيمن له هذه الأوصاف ألله

وقد روى السيّد في الشافي والمهافي والله عن الواقدي بإسباده عن ابن عباس، قال قال عمر: لا أدري ما أصنع بأمّة عمد صلّ الله عليه وآله وسلّم؟ .. ودلك قبل أن يطعن ما فقلت، ولم تهتم وأنت تجد من تستخلفه عليهم؟. قال أصاحبكم ما يعني عليّاً؟! من قلت: نعم والله، هو ها أهل في قرائته من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وصهره وسابقته وبلاله؟. قال إلّ فيه بطالة وذكاهة (١) . قلت:

<sup>(</sup>١) المعنى ٢٠١/٢٠ ـ التسم الثان \_ ولورده السيد للرتصل في الشاق ٢٠٧/٣

 <sup>(</sup>۲) المعنى ۲۹/۲۰ ــ المقسم الثاني ... وتقده بمعماه السيد في الشائي ۲۰۲/۱ وابن أبي المديد في شرحه ۲۹۸/۱۲

 <sup>(</sup>٣) وقد تصل الطبري في تاريحه ٤ / ٢٢٩ حودث سنة ٢٣ هـ عن أمر عمر بالقتل لمن حالف الشورئ.
 وغيره.

<sup>(£)</sup> كذاء وخطُّ عليها ورمر لها تسمحة بدل في مطبوع البحار.

<sup>(</sup>٥) الشالي ٢٠٤/٤ و ٢٠٥ ، يتصرف واختصار

<sup>(</sup>١) قال ابن أبي الحديد في شرحه على المبح ٢٧٩/١٢ وأنا أعجب من لفطة عمر - إن كان قالها -. إن عند قالها -. إن حاش فله أن يوصف علي عبيه السلام بدلث، وراباً يوصف به أهل الدعابة واللهبوء وما أظل عمر - إن شاء الله - قاها، وأخله ريدت في كلامه! وإن الكلمة هاهما دالة على المحراف شديد!.

فاين (1) عن طلحة؟. قال: هامن الزهو والنخوة. قلت: عبد الرحمن؟. قال. هو رجل صالح على ضعف هيه. قلت: هسعد؟ قال: صاحب (1) مقنبٍ وقتال لا يقوم بقرية لو حمل أمرها. قلت. فالربير؟ قال وَعْفةً لَقِس (1)، مؤمن الرضا كافر (1) العضب، شحيح، وإنّ هذا الأمو لا يصلح (1) إلاّ لقوي في غير عنف، رفيق (1) في غير ضعف، جواد (1) في غير سرف قلت: فأين أنت على عثمان (١) ؟. قال: لو وليها لحمل بني أبي معيط على رقاب لناس، ولو قعلها لقتلوه (1).

قال السيّد رحمه الله "أ. وقبد روي من عير هذا البطريق أنَّ عمر قال الاصبحاب الشورى ووحو إلى أله فلما بطر إليهام قال قد جاءي كلّ واحد مهم

(۱) في المسامر زيادة الت الراب المسامر زيادة الت

(٢) في الشاق: ذاك مناحب.

(٣) جاء في حاشية (ك) مايلي وفي حديث عمر واهتيامه للحلافة فَذَكر لَهُ سعدٌ، فعالى دلك إنها يكون في مقيب من مقاسكم نفيل بالكسر ماعة الخبل والفرسان، وقبل هي دُون المائذ، يريد آنه صاحب حرب وحيوش وليس مصاحب هذا الأمر، ذكره في النباية وقال في حديث عمر . وذُكرُ لرُبيْرُ، فَقالَ وَعُفّةٌ لُهُ مَنَ الوعْقةُ مالسكون مالدي يُعْمَجُرُ ويتبرّمٌ، يُعالَ رحن وعَقةُ وعقةُ ايصاً، ووعق بالكسر معها واللّقِيلُ السّيّة عَقلَي، وقبل ويتبرّمٌ، يُعالَ رحن وعقةُ وعقة ايصاً، ووعق بالكسر معها واللّقِيلُ السّيّة عَقلَي، وقبل المناسلة، وعيل المناسلة الم

الشَّجِيحُ [منه (نور الله صريحه)]

انظر النهاية ١١١/٤ فيه. هو دون - و ٢٠٧/ و ٢٦٤/٤

(4) في حاشية (ك) مؤس، ثم كتب بعدها جي أي اخديد وبعلّها في بعض سحه، وما هنا مثبت
في المعدر علطبوع

(٥) في الشافي ريادة: له ولا توجد في شرح النبج

(٦) في (ك) رقيق

(٧) في (س) سبحة بدل: وجواد.

(A) في المصدر : وعثيان ولا توجد: عن، فيه

(٩) حديث أن عباس مع عمر جاء في لفائل ٢٥/٧٤ - ٤٢٦، وأنساب البلادري ١٦/٥ باحتلاف في الصارة، وجاء فيه ١٧ فين طلحة؟ قال أنفه في السياء وأسته في الماء، وذكره في شرح النهج لابن أبي الحديد ٢٥٨/١٢ ـ ٢٥٩، باحتلاف يسين.

(١٠) الشاقي ٢٠٣/٤ ـ ٢٠٤، ويقده عده ابن أبي الخديد في شرحه ٢١٩/١٧ ـ ٢٦٠

يهزّ عقيرته (ال يرجو أن يكون خليفة ، أمّ أنت يا طلحة أفلست القائل: إن قُبض النبيّ (ص) أنكح (ال أزواجة من بعده؟! فما حعل الله محمّداً بأحقّ بينات أعيامنا (الله تعالى الله تعالى (الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله وَمَا كَانَ نَكُمْ أَنْ تُؤْذُواْ رَسُولَ آلله وَلاَ أَنْ تَعْدُواْ أَزُواجَهُ مِنْ يَعْدِهِ أَبُداً ﴾ (الله أن أنت يا زبيرا فوائله ما لأن قلبُك يوماً ولا ليلة ، وما رلت جِلما (الله وأمّ أنت يا عثيان فوائله لروثة (الله عبر منك ، وأمّا أنت يا عبد الرحن فإنك رجل عاجز تحبّ (الله قومك حيماً ، وأمّا أنت يا سعد وامّا أنت يا عبد الرحن فيانك رجل عاجز تحبّ (الله قومك حيماً ، وأمّا أنت يا معلم مصاحب عصبية وقتنة (الله على الله أنه أنه الله الله من المحجّة البيضاء ، قالوا من الأرص لرجحهم (الله وكيتموه أمركم لحمكم (الأعلى ملك المحجّة البيضاء ، قالوا من الأعلى مكان الرحل لو وكيتموه أمركم لحمكم (الأعلى من دلك؟ . قال : ليس الى هو؟ قال (الهذا المولّى من ينتكم والله المعمد على على على المعمد على الله الله الله الله الله عن دلك؟ . قال : ليس الى هو؟ قال (الهذا المولّى من ينتكم والله المعمد على الله الله الله على الله الله الله على الله على الله على الله الله المعمد على على على على المعمد على على الله الله المنا المحبّة البيضاء ، قالوا من المعمد على الله المعمد على على على على على الله المعمد الله على على على الله الله المعمد على على الله المعمد على المعمد على المعمد على الله المعمد على المعمد على

<sup>(</sup>١) حاء في حاشيه (ك) يهرَ عميرية التي رفع صوته، قبل اصله أنَّ وجلاً تُعِلِعتُ رِجلةً فكان يُرْفعُ المُسْطُوعة عَبى الصَّنحيحة ويصبحُ من شبَّه وَحمها باغي ضَوْره، فقيل الكُلُّ والنَّعُ صَوْتَةً رفع عقيرية، والعقيرة ـ فعيلة المشي مفْعُوله الهاية

انظر النهاية ٢٧٥/٣ وفيه (نه رفع عقيرته أي صوته وقال فيه ٢٩٢/٥ نهر مهم اليّ تُسرع السير بهما . هريراً كَهْرِيز الرُّحنّ . . أيّ صوّت دورانها

<sup>(</sup>٢) في الصدر: لتكحل

<sup>(</sup>٣) ريادة • منّاء جامت في الشافي

<sup>(</sup>٤) لا توجد في المصدر - تعالى

<sup>(</sup>٥) الأحراب ٥٣

<sup>(</sup>٢) لي (س): وما

<sup>(</sup>V) قال في النهاية ٢٨٧/١ لجلعب ،لأحق

 <sup>(</sup>A) ريادة أهلك, جاءت إلى المصدر وشرح ابن أبي الحديد كانتن

<sup>(</sup>٩) في الشافي: ما تحت، وبا في المتن هو الظاهر.

<sup>(</sup>١٠) جاءت المبارة في الشافي هكدا: فأنت رجل مصبي

<sup>(</sup>١١) في المصدر: لرجح ـ بلا صمير ـ

<sup>(</sup>١٢) لا توجد في الشاقي: يخرج.

<sup>(</sup>۱۴) في الشافي: مكان رحل لو ولَّيتموها إِنَّاه الحملكم.

ذلك سبيل<sup>(١)</sup>.

وفي خبر آخر ـ رواه البلاذري في تاريخه (\*\* ـ \* أنَّ عمر لمَّا خرج أهل الشورى من عنده، قال: إن ولَّـوهـ الأجلح (\*\* سلك بهم الـطريق فقال عبدالله بن عمر (\*\*) - فها يمنعك منه يا أمير المؤمسي ؟ قال: أكره أن أتحمَّلها حيًّا وميَّتاً.

ورصف \_ كما ترى (" \_ كلّ واحد من القوم بوصف قبيح يمنع من الامامة، ثم حملها في جلتهم حتى كان تلك الأوصاف ترول في حال الاحتماع، ونحن معدم أنّ الذي دكره إن كان مانعاً من الأمامة في كلّ واحد على الانفراد فهو مانع مع الاجتماع، مع اله وصف علياً عليه السلام توصف لا يليق به ولا ادّعاه عدو قط عليه، بل هو معروف بضدّه أمن طوكانة والبعد عن المزاح والدعابة (" ، وهذا معلوم صرورة لمن سمع أخبارة عليه السلام، وكيف يطنّ به دلك، وقد روي عن ابن عباس أنّه قال كان أمير المؤمس عليه السلام أذا أطرق همنا أن مندته (الكلام، وهذا لا يكون إلا من شدة الترمّت (" والتوقّر وما يحاف الدعابة والفكاهة) كر

رُ ﴾ ﴿ وَمِنْهَا: أَنَّهُ قَالَ: لا أَتَّحَمُّلُهِ، حَيًّا وَمَيِّناً ﴿ وَهَذَا إِنْ كَانَ عَلَى عَدُولِهُ عَن

<sup>(</sup>١) لا توجد: سين، في (س)

 <sup>(</sup>٣) الأبساب للبلادري ١٨/٥ وأررده أبو عمر في الاستيمات ٢٠٤ - ٢٧٥ [٢/٩] في ترحمة علي بن أبي طالب عديه السلام، و بن سعد في الطلقات ٣٤١/٣ - ٣٤٢، وأهددي في كنر العيال ٢٥٩/٩، وأهدري في كنر العيال ٢٥٩/٩، والعدري في الرياص المصرة ٢٧/٧ وغيرهم في غيرها

<sup>(</sup>٣) الأجلح من الناس. . من انحسر الشعر عن جانبي مقدّم رأسه.

<sup>(</sup>٤) في الشاق - قال ابن عمر .

 <sup>(4)</sup> في الشائي ' كها ترى، وقعت بعد: من المقوم.

 <sup>(</sup>٩) في المُمشر المكامة، بدلاً من: الدعابة.

<sup>(</sup>٧) في الصدر الطبوع، تبتلقه.

<sup>(</sup>٨) جَاه فِي حَاشَية (كَ): قال الحوهري: الرَّميتُ: الرَّمُورُ، ولُلانُ أَرْمَتُ النَّاسِ أَي أَوْقَرُهُمْ، [منه (رجمه الله)].

انظر: الصحاح للجوهري 1/٢٥٠

النصّ على واحد بعينه فهو قول متملّس() متحلّص لا يفتات على الناس في آرائهم، ثم نقص هذا نأن نعسٌ على سنة من بين العالم كلّه، ثم رتّب العدد ترتيباً مخصوصاً يؤول الى() أنّ احتيار عبد الرحمن هو المقدّم، وأيّ شيء يكون من المتحمّل أكبر من هذا؟ وأيّ هوق بين أن يتحمّلها نأن ينصّ على واحد بعينه وبين أن يفعل ما قعله من الحصر والترتيب؟!

ومهها: أنّه أمر نضرب أعدى قوم - أقرّ بأنّهم أفصل الأمّة - إن تأخّروا عسى السيعة أكثر من ثلاثة أيّام، ومعلوم أنّ بذلك لا يستحقّون القتل، لأخهم إذا كانوا إنها كلّفوا أن يجتهدوا آراءهم في احتهاز الامام فريّم ظول رمان الاجتهاد وربّها قصر بحسب ما يعرض فيه من العوارص و عليّ معمى اللامر بالقتل ادا تجاوز الايّام الثلاثة؟.

ثم (") أنَّه أمر نقتل من يَحَالف الأربعة (ا) ، ومن يَحَالف "العدد الذي فيه عد

<sup>(</sup>١) إن حاشية (ك) الملاسة صدّ التَّشُونة، يُقال منستة فتملّس، والمبلس من الأمر اللّمت عليه والإفتيات المتعال من المعوّت وهُوَ السَّبْقُ إلى لشَّيْء دُون التبير من يَوْلَمَن، يُقَالُ إنسات عليه بأمر كذا أي فاته به، وملان لا يُعتات عليه الي لا يُعمل شيء دُون المره [منه (رحم الله)] انظر الصحاح ١٩٩/٣ ـ ٩٩٩ و ١ - ٢٦٠، ولسان العرب ١/ ٣٢١ و ٣٩١/٣ ـ ٧٠، وفيهيا: يؤثر، بذلاً من يؤثن. وهو الظاهر

<sup>(</sup>٢) في (س): إلاً. وما في الشالي كالمتن

<sup>(</sup>٣) لا ترجد- ثم، في (ك)

<sup>(\$)</sup> أقول أحرج الطبري في تاريخه ه/ ٣٥ قال عمر لصهيب صلّ بالباس ثلاثة أيّم، وأدحل عليّ وعثياد والربير وسعداً وعند الرحم بن عوف وطفحة ـ ال قدّم ـ وأحضر صدافة س عمر ـ ولا شيء قه من الأمر - وقم على رؤوسهم، فإن بجتمع خسة ورصوا رجلًا وأبي واحد فأشدح رأسه ـ أو اصرب رأسه بالسيف ـ وان اتّعق أربعة فرصو رحلًا منهم وأبي اثنان عاصرب رؤوسهم، فإن أو اصرب رأسه بالسيف ـ وان اتّعق أربعة فرصو رحلًا منهم وأبي اثنان عاصرب رؤوسهم، فإن أمنهم وثلاثة رجلًا منهم فحكموا عبد فه بن عمر فأي العريقين حكم له فليحتاروا وصي ثلاثة رحلاً منهم وثلاثة رجلًا منهم عبدالله بن عمر فكونوا مع الدين فيهم عندائرهن بن عوف، واقتنوا ألباقين إن رصو عمّا احتمع عليه الناس

ودكره البلادري في أسباب الأشراف ١٦/٥ - ١٨، وابن تنيية في الإمامة والسياسة ٢٣،١ = ٢٢،

الرحمن، وكلُّ ذلك مَّا لا يُستحثُّى به الفتل(١).

وما تمسكوا به من أنّ أمير المؤمنين عليه السلام دحل في الشورئي طائعاً وبايع غير مكره، فتدلّ رواياتهم على حلاف دلك، فقد روئي الطبري<sup>(۱)</sup> في تلك القصة: إنّ عبد الرحم قال يا عنيّ لا تجعلنَ على مسلك سبيلًا، فإنّي نظرت فشاورت الناس فودا هم لا يعدلون بعثيان، فحرح عليّ عليه السلام وهو يقول سيبلم الكتاب أحله.

وفي رواية الطبري ("ا إنّ الداس لما بايعو عنهان تلكاً!" عنّ عليه السلام، هقال عنهان (") ﴿ فَمَنْ نَكَثَ قَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى تَفْسهِ وَمَنْ أَوْفَى بِهَا عاهدَ عَلَيْهُ الله فسيُوتِيه أَخْراً عَظيمٌ ﴾ (")، فرجع علي عليه السلام حتى بايعه وهو يقول: حدعة وأيّ (") خدعة

و روى السيّد (^) رحمه الله ، عن البلاذري (<sup>()</sup>، عن ابن الكلبي ، عن أيه ، عن أبي غيف في إستاد له . إنّ عليّ عليه السلام لمّا ديع عبد الرحم (' ')عثمان كان

ي وابن عبد ربّه في العقد المريد ٢٥٧/٣ وحكاه عهم العلّامة الأميني في العدير ٢٥٥/٥ فراجع المريد ٢٥٠/٩ فراجع المريب منه ما رواه ابن أبي الحديد ٩١-٥٠/٥ عن الشجيبي في كتاب الشوري، ومقتل عثمان، وعن الجوهري في ريادات كتاب السقيفة

<sup>(</sup>١) انتهى كلام السيد في الشاق ٤٠٤/٤ ٢٠٥٥ باحتلاف يسير

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطاري ١٣٨/٤

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٢٢٩/٤ [٥/٤٤] حوادث سنة ٦٣ هـ

 <sup>(</sup>٤) قال الحوهري في الصحاح ٧١/١ مكّ عن الامر ملكوّاً تباطأ عنه وتوقّف، وجاء بمعنى النشاقل أيضاً في النهاية الاثيرية ٢٦٨/٤، وفي غيرها مثلهم.

<sup>(</sup>٥) في المصدر عقال عند الرحن

<sup>(</sup>٦) المتح : ١٠

<sup>(</sup>٧) في تاريح الطري وأيا

<sup>(</sup>٨) الخاق ٤/٢١٠

<sup>(</sup>٩) أنساب الأشراف ٢٣/٥

<sup>(</sup>١٠) خطّ عن عن مبد الرحم، في (س)

قائماً فقعد، فقال له ''عبد الرحم. بديع وإلاً صربت'' عنقك، ولم يكن يومئذٍ مع أحد '' منيف غيره، فحرج عني '' عليه السلام معضباً، فلحقه أصحاب الشورى، فقالوا مايع وإلا حاهدن ''، فأقبل معهم يمشي حتى مايع عثمان.

فأيّ رضه هاهنا؟! وأيّ إحماع؟! وكيف يكون مختاراً من يهدّد بالفتل والجهاد؟!.

وقد تكلّم في هدا اليوم المقداد وعيّار رضي الله عنها وحماعة في ذلك عرضوا الصرتهم على أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال والله ما أحد أعواماً عليهم ولا أحبّ أن أعرضكم لما لا تطبقون (١) .

وأمّا دخوله عليه السلام في الشورى فسيان ما روي من العلل في دلك، وأمّا دخوله عليه السلام في الشورى فسيان ما روي من المهم روول أنّه عمر أوضى أب طلحة في حمسين رحلًا حامي سيوههم على عواتقهم في إحضار الغوم وقتمهم لولم يُعيّدوا خليمة في الآيام المعيّنة

وقال السيّد (٢٠) رصي الله عنه ـ بعد إيراد يعص الروايات من طرقهم مي يدلّ على عدم رضاه عليه السلام بالشورئ وبها ٢٠٠ ترنّب عليه ـ . وهذه الحملة التي أوردناها قليل من كثير في أنّ الخلاف كان واقعاً، والرصا كان مرتفعاً، والأمر إنّها تم بالحيلة والمكر والخداع، وأوّل شيء مكر به عبد الرحمن أنّه انتذا فاحرح نفسه

<sup>(</sup>١) لا توجد: له، في (س)

<sup>(</sup>٢) ي الشاق: اصرب.

 <sup>(</sup>٣) في الأنساب والشافي مع أحد يومثل بتقديم وتاخير.

 <sup>(</sup>٤) في المصادرين ويقال إن علياً غوج، بدلاً من: فخرج

<sup>(</sup>٥) في الشافي والأنساب جاهداك

<sup>(</sup>٢) وقد أورده السيد في الشالي ٢١١/٤ ٢١٢ متعصيل، وحكه عنه ابن أي الحديد ٢٩٥/١٢ ـ ٢٩٦، و رواه قبلهم الطنري ٢٩٧/٣ حودت سنة ٢٢ هـ

<sup>(</sup>٧) الشاقي ٤/٣/٤.

<sup>(</sup>٨) في (ك): واتَّما

عن الأمر (۱) ليتمكن من صرفه الى من يربد، وليقال إنّه لولا إيثاره (۱) الحقّ وزهده في الولاية لما أخرح نفسه منها (۱)، ثم عرص على أمير المؤمين عليه السلام ما يعلم أنّه لا يجيب اليه (۱) ولا يلزمه (۱) لإحابة اليه من السيرة فيهم بسيرة الرجلين، وعلم أنّه عليه السلام لا يتمكن من أن يقول إنّ سيرتها لا يلزمني (۱)، لئلاً ينسب الى الطعن عليها، وكبف يلنزم بسيرتها (۱ وكلّ واحد منها لم يسير بسيرة الأخر، بل احتلفا وتبايا في كثير من الأحكام، هذ بعد أن قال لأهل الشورى وثقوا في (۱) من الفسكم بأنكم ترضون باحتيري إذا أخرجت (۱ نفسي، فأجابوه - على ما رواه أبو محنف بإستاده للى ما عرص عليهم، إلا أمير المؤمين عليه السلام، فإنّه قال: المرس وياحابة القرم إيّاه إلا حبير عليه لسلام، فأف طلحة فأخبره عند الرحمن بها السلام، فقال. يا أنا الحسر) إنّ أن محمّد ثقة لكّ والمسلمين، فها بالك تحالف وقد عدل بالأمر عن نفسه، في يتحمّل المائم لعيره (۱ فأحلف علي عليه السلام وقد عدل بالأمر عن نفسه، في يتحمّل المائم لعيره (۱ فأحلف علي عليه السلام وقد عدل بالأمر عن نفسه، في وأن يؤثر حقّ ويجهد للأمّة ولا يحابي (۱ أن الأمر حقّ ويجهد للأمّة ولا يحابي (۱ كارمن المنه ولا يحابي) المن والمن والمحدة والمنه ولا يحابي (۱ كارمن المنه ولا يحرف ويجهد للأمّة ولا يحابي (۱ كارمن المنه ولا يحابي الله عوى، وأن يؤثر حقّ ويجهد للأمّة ولا يحابي (۱ كارمن (۱ كارمن المنه ولا يحابي (۱ كارمن (۱ كليمن (۱ كارمن (۱ كارم (۱

<sup>(</sup>١) في الشاقي من الأمر،

<sup>(</sup>٢) جاءت ايثار - بلا صمير -، في لمصاور

<sup>(</sup>٢) لا توجد; منها، في مشافي

<sup>(</sup>٤) ي رك. إنه لا يجب رو صع فيها هل اليه، رمز نسخة بدل.

<sup>(</sup>٥) جاءت في الشالي ولا بنومه. ولي (س). ولا يلرم

<sup>(</sup>٦) في الصدر الا تارمني

<sup>(</sup>٧) في الشافي: يلوم سيرتبيا ﴿ وَفِي (كَ) تَقْرَأُ. يَنْتُرُم سيرتبهم

 <sup>(</sup>٨) جاءت: لئ، بدلاً من: لي، في (ك)

<sup>(</sup>٩) في الشافي الدا حرحت

<sup>(</sup>١٠) في مطبوع السحار زياده بها عوص و وصع عليها رمز مسحة بدل، ولا توجد في الطبوع من المصدرين

<sup>(</sup>١١) في (ك): ولا بجابي. وفي الشالي: ولا مجامي

قرابة، فحلف له. وهذا غاية ما يتمكّل " منه أمير المؤمنين عليه السلام في الحال، لأنّ عبد الرحمن لمّ أخرح نفسه من الأمر فظنّت " به الجهاعة الخير، وفوّضت اليه الاختيار، لم يقدر " أمير المؤمنين عليه السلام عن أن يحالفهم وينقص ما اجتمعوا عليه، فكان أكثر ما تمكّن منه أن أحمفه وصرّح بها يخاف من جهته من الميل الى الهوى وإيثار القرابة عير أنّ دلك كنّه لم يعن شيئاً

ومنها: إنّه نسب أمير المؤمنين عليه السلام الى المكاهة والبطالة، وذمّه عموماً في ضمن ذمّ جميع السنة، وكان بهتم ويبلل جهده في منع أمير المؤمنين عليه السلام عن الخلافة حسداً وبغيّ، ويكمي مثم في القلح، واستبعاد ابن أبي الحديد (1) هذا وادّعاؤه الطنّ بأبه ويدت في كلامة غريب لاشتمال جُلّ رواياتهم عليه، وليس هذا ببدع منه أ

فقد روى اس أبي الحديد الله قال أيااس عباس! لقد أحهد هذا الرجل (أ) نفسه في العبادة حتى نحلته رياء! . قال ابن عباس: قلت ، من هو؟ . قال: الأحلح \_ يعني عليًا عليه السلام \_ قلت وما يقصد بالرياء؟ . قال . يرشّح نفسه بين الناس للخلافة .

و روى عن الشعبي في كتباب الشبوري (٢٠)، وعن الجبوهسري في كتاب السقيفة، عن سهل بن سعد الأمصاري (٩٠)، قال مشيت وراء عليّ بن أبي طالب

<sup>(</sup>١) في الصدر · ما تُكُن

<sup>(</sup>٢) في الشاقي، ظُنْت ، بلا فاه ...

<sup>(</sup>٣) جاءت العبارة في المصدر هكدا وفوصو اليه الاحتيار علم يقدر

<sup>(</sup>٤) في شرحه على نهج البلاغة ١٢ /٢٧٩، وقد مرّ مصّ عبارته

<sup>(</sup>٥) شرح النبج ١٣ - ٨٠ بتصرف يسين بقنه عن أمالي أي جعمر محمد بن حبيب

<sup>(</sup>١) خطُّ علىٰ الرجل، في (س).

<sup>(</sup>٧) رواد ابن أي الحديد في شرحه ٥/ ١٥ ـ ٥٥

 <sup>(</sup>٨) في المصدر قال الشعبي: فحدّتي من لا أتبه من الأنصار وقال احمد بن عبد العريز الجوهري:
 هو منهل بن صعد الأنصاري وفي (س) ريادة بن، قبل الانصاري.

(ع) حين الصرف من عند عمر، و معاس من عبد المطلب يمشي في جانبه ، فسمعته يقول للعباس (١٠٠ ذهبتُ من والله! عقال: كيف علمت ٩. قال: ألا تسمعه يقول: كوبوا في الحالب الدي فيه عبد الرحن وسعة لا يخالف عبد الرحن (١٠ لأنه الله عنه ، وعبد الرحن نظير عنهان وهو صهره ، فإذا اجتمع هؤلاء! فلو أنّ الرجلين الباقيين كانا معي لم يعنيا عيّ شيئاً ، دع أيّ لست أرجوهما ولا أحدهما (١٠) ومع ذلك فقد أحد عمر أن يعلما أنّ لعبد الرحن عنده فصلاً علينا لا ، لعمر الله (١٠) ما حعل الله ذلك لهم علينا كها لم يجعل لأولاهم عن أولانا (١٠) ، أما والله لنن لم يمت عمر لأذكرته (١ من ألني إلينا قديبًا ، ولأعلمه (١٠) سوء رأيه فينا وما أنى إلينا قديبًا ، ولأعلمه (١٠) سوء رأيه فينا وما أنى إلينا حديثًا ، ولئن مات وليموتن وليجمعن هؤلاء القوم على أن يصرفوا هذا أنى إلينا حديثًا ، ولئن معلوها لبرويً (١٠) حيث يكرهون و والله ما بي رغمة في السلطان ولا أحد الله با ي رغمة في السلطان ولا أحد الله با ولكن لإظهار العدل ، ولقيام بالكتاب والمنة (١٠)

وقد ورد في الروايات التصريح بأنَّه أراد جدا التدبير قتل أمير المؤمنين عليه السلام كيا سيأتي في أخبار الشورئي.

و روى أبو الصلاح رحمه الله في كتاب تقريب المعارف ( ١٠)، عن أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) في مطبوع البحار العناس

 <sup>(</sup>٢) لا يوجد في المصدر الطبوع وسعد لا مجالف عبد الرحم.

 <sup>(</sup>٣) في شرح البيج مع أي لست ارجوا إلا أحدهما.

 <sup>(</sup>٤) في مطبوع البحار ريادة الوار قبل لعط الحلالة

<sup>(</sup>٥) في الصدر · الأولادهم عني أولادما

<sup>(</sup>٢) في شرح التبح : الأوكرته

<sup>(</sup>٧) في المسدر. ألاعامته

 <sup>(</sup>A) في الشرح ريادة اليمعلن. وبيه. ليروبي - بريادة الـواب -

<sup>(</sup>٩) الىٰ هنا كلام ابن أبي الحديد في شرحه ١٩/٥٥ ـ ٥١، بتصرف يسير

 <sup>(</sup>١٠) تقريب المعنوف المسلم الثاني الشامل لمعاعل الحلفاء الثلاثة وغيرهم، لم يطبعه مصحّح الكتاب
 مع الأسق.

عليه السلام أنّه قال ثم إنّ عمر هنك وجعلها شورى وجعلني سادس ستة كسهم الجدّة، وقال أقتلوا الأقل، وما أرد غيري، فكطمت غيظي، وانتظرت أمر ربيّ، وألزقت كلكلي() بالأرص.. الخبر.

و روى ابن أبي الحمليد في الشرح "، وابي الأثير في الكامل" ، عي صدالله بي عمر، عن أبيه . أنه قال يوم لابن عباس: أتدري ما منع الماس لكم" ، قال. لا، يا أمير المؤمير قال والكني أدري قال ما هو يا أمير المؤمنين " قال. كرهت قريش أن تجمع قكم لسوة والخلافة فتحجموا الناس حدماً "، فنطرت قريش لأنعسها فاحتارت في وفقت فأصابت ، فقال ابن عباس أيميط - أمير المؤمنين - عي عضيه فيسمع في قال أقل ما تشاء قال: عباس أيميط - أمير المؤمنين - عي عضيه فيسمع في قال أقل ما تشاء قال: أمّ قول أمير المؤمنين إنّ قريشاً إحتارت " لأنعسها فأصابت و وفقت . " وأن الله تعالى يقول: ﴿ وَوَقَدَ عَلَى مَا يَشَا أَوْ يَعْتَارُ مَا كَانًا لَكُمْ ٱلْخِيرَة فِي (") ، وقد علمت ما يتول يقول: ﴿ وَوَقَدَ عَلَى اللهِ عَلَى يَقُلُ مَا يَشَاهُ وَيَعْتَارُ مَا كَانًا لَكُمْ ٱلْخِيرَة فِي (") ، وقد علمت معالى يقول: ﴿ وَوَرَبُكَ يَغُلُقُ مَا يَشَاهُ وَيَعْتَارُ مَا كَانًا لَكُمْ ٱلْخِيرَة فِي (") ، وقد علمت م

<sup>(</sup>١) في (س) الكلل وهب حاشية حامت في (ك) وهي و لكلل والكلكل الصَّدْر، أو ما بيل التُرْفُونين مجمع

عظر مجمع البحرين ٥/٤٦٥، وهيد الكنكل والكلكاب

<sup>(</sup>٢) شرح النبج ١٦/١٣ ـ ٥٥

 <sup>(</sup>٣) لكامل لاين الأثبر ٣٤/٣ [دار لكتاب العربي] باحتلاف كثير أشربا لمعضه

<sup>(£)</sup> في المصدرين؛ سكم وهو الظاهر.

<sup>(</sup>٥) لا توجد الواو في الشرح

 <sup>(</sup>٦) في المصدر فيحجموا حجماً. الحجم هو الفحر والشرف، ويروى جُمْحاً ذكره ابن الاثير في النهاية ٢٤٢/١، فظر مجمع البحرين ٣١/٥، و نقاموس ٢٢١/٣، وفي الكامل فتبجحوا على قومكم بجحاً بجحاً

 <sup>(</sup>٧) إِنَّ فِي نَقَلَ عِبَارَة المُصدر تقديم وتأخير، فإنَّ قوله ﴿ ختارت ﴿ فَي قوله ﴿ وَلا محدود، جاء في المصالل علم أَية تَا ﴿ وَاخْفِضْ جِنَاحِكُ مِنَ النَّيْمِكُ مِنَ أَلَوْمِئينَ ﴾ ، باختلاف تشير اليه .

 <sup>(</sup>٨) لا ترجد في المصدر الأنفسها فأصابت و وفقت الرجد القضية الى هنا في ديوان رهير ، ٧٨١ ..
 ٢٨٣

<sup>(</sup>٩) القصص: ٩٨

يا أمير المؤمس ـ أنّ الله اختار من حمقه لذلك من احتار، فلو أنّ قريشاً (١٠) احتارت الأنفسها حيث اختار الله لها لكان الصواب بيدها عير مودود ولا محدود.

وأمّا قولك إليم أبر أن يكون لما السوّة والخلافة. فإنّ الله تعالى وصف قوماً بالكراهة، فقال () وذلِكَ بِأَنّهُم كَرِهُواْ مَا أَنْزَلَ آلله فَأَخْبِطُ أَعْبَالُهُمْ ﴾ () وأمّا قولك: إنّا كنّا نجحف. ولم حجف بالخلافة لجحفنا بالقرابة، ولكنّ أخلاقنا () مشتقة من حُلق رسول الله صلّ الله عليه [وآله] وسلّم الدي قال الله في حقه () وولين لكن خلق عظيم ﴾ () وقال له: ﴿وَآلُهُ وَسِلّم الدي قال الله في حقه () أَلُوْمَنِينَ ﴾ () وقال له: ﴿وَآلُهُ فِي خَلَاحِكُ لِمِن النّبِعَكُ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾ ()

فقال عمر على رسلك أبها أبن عباص أما قلوبكم - به بني هاشم - إلا عِشَا في أمر قريش لا يزول، وحقد عليها لا بِحول ، فقال ابن عباس ، مَهْلا يا أمير المؤمين! ، لا تسبّ قُلوب بني " هاشم الى العش فإن قلوبهم من قلب رسول الله صلى الله عليه [وآله] الدي عهره الله وركّه ، وهم أهل البيت الدي قال الله تمالى فيهم (" : ﴿إِنَّهَا يُرِيدُ آلله لِيلُهِب عَنْكُمُ الرّجْس أهل البيت ويطهركم تعليم ويراه في يد تعله بن قولك : حقداً . . فكيف لا يحقد من غُصب شيئه ، ويراه في يد

 <sup>(</sup>١) في الشرح - فدو نظرت قريش من حيث نظر الله ها لوفقت وأصابت قريش، بدلاً من قوله - قالو - أنَّ قريشاً. . ، الى قوله - ولا محدود.

 <sup>(</sup>٢) في المصدر أمَّا قول أمير المؤمن إنَّ قريشاً كرهت عالى الله تعالى عال لقوم

<sup>(</sup>٣) سورة محمَّد (ص): ٩.

 <sup>(1)</sup> في شرح النهج علر جمعها بالخلافة حجمه بالقرابة ولك قوم أحلاقنا

<sup>(</sup>٥) لا توجد في المصدر في حقّه، وبدلاً منها: تعالى

<sup>(</sup>٣) القلم: ٤

<sup>(</sup>۷) الشعراء: ۲۱۵

<sup>(</sup>٨) لا توجد في المصدر. قلوب بني. وكلمة: هاشم، فيه بالرفع

<sup>(</sup>٩) في شرح الهج لهم.

<sup>(</sup>١٠) الأحزاب، ٣٣

عبره؟ ال

فقال عمر. أمّا أنت \_ يا عبد اله (1) \_ فقد بلعني عنك كلامٌ أكره أن أخبرك به فتزول منولتث عدي قال: وما هو يا أمير المؤمنين ؟ أخبرني الله ، فإل يك باطلاً فمثلي أماط الباطل عن نفسه ، وإن يك حقاً في يبغي أن تزيل منزلتي منك . فقال (1): بلغي أنك لا ترال تقول: أخيد هذا الأمر (1) حسداً وظلياً . قال: أمّا قولك ـ يا أمير المؤمنين ـ حسداً ، فقد حسد إديس آدم ، فأخرحه من الحنّة ، فنحن بنو آدم المحسودون (1) ، وأن قولك : ظلياً ، فأمير المؤمنين يعلم صاحب الحقّ من هو؟ أن ثم قال . يا أمير المؤمنين إ ، ألم يحتج (1) ولعرب على العجم المحقّ رسول الله هو؟ أن ثم قال . يا أمير المؤمنين أ ، ألم يحتج (1) ولعرب على العجم الله عليه [وآله] ، فحد أحقّ السول الله حلى الأن فارجع الى مرلك ، فقام فلم أول هنك من عام أن لي عليك ـ يا أمير لمؤمنين ـ وعلى كلّ حقق السلمين حقّاً الرسول الله صلى الله عليه [وآله] ، فمن حفظ فحظ (1) نفسه حفظ ، فلسلمين حقّاً الرسول الله صلى الله عليه [وآله] ، فمن حفظ فحظ (1) نفسه حفظ ، فياس ، ما رأيته يجاج (1) أحداً قطّ إلا خصّمه الله عليه والمألا) الابن عباس ، ما رأيته يجاج (1) أحداً قطّ إلا خصّمه الله عليه والمألا) المن عباس ، ما رأيته عاج (1) أحداً قط إلا خصّمه الله عليه والمألا) المناع من رأيته يجاج (1) أحداً قط إلا خصّمه الله عليه والمألا) المناع من رأيته عاج (1) أحداً قط إلا خصّمه الله عليه المناع من رأيته عاج (1) أحداً قط إلا خصّمه الله عليه المناء ، والمألا) المناع من رأيته عاج (1) أحداً قط إلا خصّمه الله عدى المناع المناء المناع المناء المناع المناء المناع المناع المناع المناع المناء المناع المناء المناع المناء المناع المناء المناء المناع المناء المناع المناء المناع المناء المناء

<sup>(</sup>١) في المسادر. يابي عباس.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج . فإنَّ منزلتي صفك لا تزول به . قال

<sup>(</sup>٣) ريادة سك، إلى المسادر.

<sup>(\$)</sup> في الشرح: المحسود، بصيغة للقرد،

<sup>(</sup>٥) في المبدر الم تحتج.

<sup>(</sup>١) في الصفر فحق

 <sup>(</sup>٧) قيل معنى هذه الكلمة التنهف، وقد توضع موضع الاعجاب بالشي، يقال واهاً له وقد ترد
 يمعنى التوضع، و نتصابها على إجرائها عرى المصادر، قاله الطريحي في مجمع البحرين ٢/٤٦٦٠.

<sup>(</sup>٨) في الشرح: لأحق

<sup>(</sup>١) في شرح تيح البلاعة ٢٠/١٢ ـ ٢١، متصرف

<sup>(</sup>٢) في المصدر، من تمر سبلا تاد ..

<sup>(</sup>٣) قال في الصحاح ١٣٥١/٤ وتحصفة بالتحريث بالخلة التي تُعَمَّلُ من الخَوْمَى التَّمْرِ. وصاف في النهاية ٢٧/٣ وكأنها فعل بمعنى معمول من خصف، وهو صمّ الثيء الى الشيء لأنّه شيء مسوج من الخوص، وجاء في مجمع البحرين ١/٤، والعاموس ١٣٤/٢

 <sup>(</sup>٤) في الشرح ثم شرب من جرّ كان. وفي (ك) كان، بدلاً من كان أشرح ثم شرب من جرّ كان. وفي (ك) كان، بدلاً من كان أقولُ الحرّ ما يعتج الحيم وتشديد الراء ما البية من حرف، الواحدة جرّة النظر الصحاح 111/٢.

 <sup>(</sup>٥) جاء ي حاشية (ك) والعرّبُ اللّلُو لَعظيمُ صحاح
 الحول قالمه في مصحاح ١٩٣/١ ومنحَ أَدهُ يَمْتَحُهُ مَنْحاً ادا برعَهُ. ذكره الحوهري في الصحاح ٤١١/١، وابن الأثير في اللهاية ٤١١/٢، والطريحي في المحمع ٤١١/٢، والفيرورآبادي في المحمع ٤٤١/٢، والفيرورآبادي في المحمع ٤٤٨/١

<sup>(</sup>٣) في المصلىر: وهو يقوأ

<sup>(</sup>٧) فيد، بدلًا من: عليه، جاءت في (س).

 <sup>(</sup>A) في الشرح: ذَرْق. يقال درو من قول إلى عرف منه راب ينكمن والزّرق النافض والحقير والشيء المعيوب,

من قول لا يثبت حجّة، ولا يقطع عذراً، ولقد كان يريغ (١) في أمره وقتاً ما، ولقد أراد في مرضه أن يصرّح باسمه هممعت من ذلك إشفاقاً وحيطة على الاسلام 1 ولا وربّ هذه البيّة لا تجتمع عليه قريش أمداً، ولو وليها لانتقضت عليه العرب من أقطارها، فعلم رسول الله صلّ الله عليه [وآله] أنّ عدمت ما في نفسه، فامسك، وأبئ الله إلا إمصاء ما حتم.

قال (۱) . ذكر هذا الحد احمد س أبي طاهر صاحب كتاب تاريخ بغداد في كتابه مستدأ.

و روى أيضاً "، أنّه قال عمر لابن عيس. يا عدالله! أنتم أهل رسول الله صلى الله عليه [وآله] وبنو عمد قيا صع قومكم ملكم؟ قال: لا أدري (ا)، والله ما أصمرنا لهم إلّا خيراً، كال (الله عليه عمر إنّ قومكم كرهوا أن تجتمع (ا) لكم السوة والخلافة فتلحوا في السياء شتحاً (الله ويدحاً الله)، ولعلكم نقولون إنّ أنا لكم السوّة والخلافة فتلحوا في السياء شتحاً (الله ويدحاً الله)، ولعلكم نقولون إنّ أنا لكم السوّة والخلافة فتلحوا في السياء شتحاً (الله ويدحاً الله على يكن بحصرته الحرم لكر أوّل من أخركم، أما أنّه لم يقصد دمث ولكن حصر أمرٌ لم يكن بحصرته الحرم

 <sup>(</sup>١) في المصدر يربع والريخ هو ادين، كي إلى الصحاح ١٣٢٠/٤، ومجمع البحرين ١٠/٥،
 والنهاية ٣٢٥/٢ وقال في العاموس ٣٤/٣ ربع ـ كمنع وقف وانتظر

<sup>(</sup>٢) قاله ابن أبي احديد في الشرح ٢١/١٧

<sup>(</sup>٣) ابن أبي الحديد في شرح عبح الملاعة ١١/٩، وحاد في صمحة ١٨٩ من الشرح ايضاً.

<sup>(</sup>٤) في المسادر ريادة عَنْتها

<sup>(</sup>٥) ي (ك) طال

<sup>(</sup>٦) في الشرح. أن يجتمع

<sup>(</sup>٧) في المصدر شمحاً، وهي نسخة في مطبرع ببخار، ون في (س) تقرأ شبخاً أشخم اللبن: تغيّرت واثخته، وشخم ـ بالفتح ـ انطعام، وشخم ـ بالكسر ـ ان قسد، جاء في الصخاح ١٩٥٩/٥، ونقاموس ١٣٥/٤ وقال ابن الأثير في المهاية ١٠٠/٥ الشامح العاني، وقد شمخ يشمح شموخاً، وكد حاء في القاموس ٢٩٢/١ وأمّا. شبخ، فلم بجد ها معنى مناسب في كتب اللمة التي بأيديا.

 <sup>(</sup>٨) انتَذَخ الكبر، كيا في الصحاح ١٩١٩، و نقاموس المحيط ١/٧٥٧، والتهاية ١/١١٠، والمخر والتطاول، كيا في مجمع المجرين ٢/٢٩٤

عُمَّا فعل، ولولا رأي أبي بكر في لحعل لكم من الأمر بتصيباً، ولو فعل ما هنّاكم مع قومكم . . أنّهم ينظرون اليكم نظر الثور الى جادره ".

و روى أيضاً (٢)، عن الربير بن بكّار، عن ابن عباس، أنّه قال عمر ـ في كلام كان بينها ـ: يا ان عباس! إنّ صاحبكم إن ولي هذا الأمر أخشى عجبه بنفسه أن يدهب به، فليتني أراكم معدي.

و روى \_ أيصاً \_ فيه "، عن أي بكر الأساري في أماليه إنَّ علياً عليه السلام جلس الى عمر في المسجد وعنده فاس ، فتيا قام عرص أواحد بلكره ونسبه الى التيه والعُحب، فقال عمر . حقى لمنه أن يتيب والله لولا سيفه لما "قام عمود الاسلام ، وهو بعد أقضى الأمّة وذو سايغتها وذو شرفها فقال له دلك القائل: فيا معكم \_ يا أمير المؤمير برعته إلى قال: كرهماه عيل حداثة السن وحنه بني عبد المطلب .

فقد طهر من تلك الأحبار إنَّ عمر كان يبذل حهده في منع أمير المؤمنين عن الحلاقة، مع أنَّه كان يعترف مراراً أنَّه كان أحقّ سها، وأنَّ الله ورسوله صلّى الله عليه وآله كانا يرتصيانه لها.

ومنها: إنهم رووا أنه قال بعد ما طعل : لوكان سالم حيّاً لم يخالجني فيه شكّ واستخلفته، مع إنّ الحاصّة والعامّة \_ إلّا شدوداً لا يُعنا بهم ـ اتّمقت على انّ الامامة لا تكون إلّا في قريش، وتصافرت بذلك الروايات، و رووا أنّه شهد عمر يوم السقيفة بأنّ المبيّ صلى الله عليه وآله قال الائمّة من قريش، ودلك مناقضة صريحة ومخالفة للمصّ والاتّفاق.

<sup>(</sup>١) في الشرح ١ ألى جازره

<sup>(</sup>٢) شرح الميج لابن أبي الجليل ١٢ /٥٠.

<sup>(</sup>٣) شرح النهج لابن أبي الحديد ٨٢/١٢.

<sup>(\$)</sup> في (ك) ريادة: كل، وخطّ عنيها في (س)

<sup>(</sup>٥) تقرأ في (س). ما

وْ الْمَا المُقدَّسة الْأُولَى: فووى ابن الأثير في الكامل معن عمر بن ميمون الله عمر بن الخطب لمّا طعن قبل له يا أمير المؤمنين الو استخلفت وقال أو كان أبو عبيدة حيّاً لاستحلفته، وقلت لربي إن سألني سمعت بيك يقول: إنّه أمين هذه الأمّة، ولو كان سالم مولى أبي حليفة حيّاً لاستخلفته وقلت لربي إن سألني: سمعت نبيّاك يقول: إنّ سالماً شديدُ الحبّ فله. فقال له رجل: أذلَك على (الله ما أردت الله مهذا الله مهذا الله مؤلى عبد عمر فقال قاتلك الله الأرب لما في أموركم (الله على المتحلف رجال عجز عن طلاق امراته، لا أرب لما في أموركم (الله ما حديما الله عنه وإن ما حديما الله عنه الأحد من أهن بيتي؛ إن كان حيراً، فقد أحس منه، وإن كان شراً فقد صرف الله عليه إوالموركم (الكهامية عنه مهم رحل واحد ويُسال عن أمر أمّة عمد صلّ الله عليه إوالموركم (الكهامية عمد صلّ الله عليه إوالموركم).

و روى السيّد رضي كله عنسة في الشبأقِ (الله) وانّس أبي الحبديد في شرح المهم (۲۱)، هن الطبري(۱۱)مثله

<sup>(</sup>١) لا توجد الولو في (س)

<sup>(</sup>٢) الكامل ٣٤/٣ [دار الكتاب العربي] [٣٣/٥] باحتلاف يسير، ومثله في العقد الدريد ٢٥٦/٢

<sup>(</sup>٣) في الكامل، حمر بن ميمون الأودي

 <sup>(</sup>٤) في المصدر عليه - بريادة الصدر - وفي شرح المهج وَلَّ عبد الله بن عمر، بدلاً من الدَّلِكُ على عبد الله بن عمر وما في تاريخ لضري مطابق لما هما.

 <sup>(°)</sup> في شرح المهج \* والله ما الله أودت بهدا الأمر

<sup>(</sup>١) في شرح النبج الأأرب لعمر الرفي شرح سبح في خلافتكم، بدلاً من أموركم

 <sup>(</sup>٧) في مطبوع البحار ثقراً فهجدت وما أثنتناه من المصدر وتاريخ الطبري وشرح البهع إلى أبي الحديد

<sup>(</sup>٨) في (س) صرفت وفي شرح اللهج والطبري: يصرف

<sup>(</sup>٩) الشاي ۲۹۷/۳

<sup>(</sup>١٠) شرح النهج ١ - ١٩٠ عن تاريخ مطاري، وقال علم مراوية هي التي احتارها أبو جعفر محمد بن جريو الطاري صاحب التنزيخ

<sup>(</sup>١١) تعريح الطبري (تاريخ الرسل و معوك)٥/٣٣[٤] ٢٣٠ ] حوادث سنة ٢٣ هـ. وأورد بن صعد 🛥

وروى السيد" رحمه الله ، عن احمد من محمد " البلادري في كتاب تاريخ الأشراف"، عن عمّان بن مسلم ، عن حمّاد من سلمة ، عن على من زيد ، عن أي رافع إنّ عمر بن الخطاب كان مستبداً الى اس عباس وعنده امن عمر وسعيد ابن زيد ، فقال: اعلموا إنّي لم أقل في الكلالة شيئاً ، ولم استحلف بعدي أحداً ، وينّه من أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حرّ من مال الله فقال سعيد من ريد: أما أنك لو أشرت الى رجل" من المسلمين ائتمنك الناس فقال عمر لقد رأيت من أصحابي حرصاً سيئناً ، وإنّ المسلمين ائتمنك الناس فقال عمر لقد رأيت من أصحابي حرصاً سيئناً ، وإنّ المسلمين المرا الله هؤلاء النفر السنّة اللين مات رسبول الله (ص) وهنو عهم " رضى بنم قال له وادركي أحد الرحلين مات رسبول الله (ص) وهنو عهم " رضى بنم قال له ودركي أحد الرحلين الحلت الأمر اليه و"الولف أبن يعمر سالم ألما أبي حديقة ، وأبو هبيدة اس الحراح ، فقال له رحل با أمير المؤمنين أوأين أنت عن عندالله بن عمراً فقال له قالك امرانه (الله قالك امرانه (الله قالك امرانه (الله قالك المرانه الله المرانه (الله قالك المرانه (الله قالك المرانه (الله قالك الله والله المرانه (الله قالك الله والله المرانه (الله قالك الله والله الله والله والله قالك الله والله المرانه (الله والله والله

ي طبعاته ٢٤٨/٣، والباقلاني في لتمهيد ٢٠٤، وأمر عمر في الاستيعاب ٢٠١٦، والحافظ معراقي في طرح التثريب ٢٤٩/١، ومن الأثير في أسد العامة ٢٤٦/٢ وعيرهم في عبرها، وفيه أن عمر قال الو أدركني أحد رجلبن محملت هد الأمر اليه لوثقت به اسالم مولى أبي حديمة، وأبي عبيدة المرّاح، ولو كان سالم حيّاً ما جعلتها شورئ

<sup>(</sup>١) لشاقي ١٩٧/٣ ـ ١٩٨٠

 <sup>(</sup>۲) وفي المصدر وروى أبو الحسن احمد بن يجين بن جابر البلادري وهو الظاهر، وقد يوفي في سنه
 ۲۷۹ هـ

<sup>(</sup>٣) م محده عما هو مطبوع من أنساب الأشر ف (تاريخ الأشر ف)، فراجع

<sup>(</sup>٤) في المبدر, برجل

<sup>(</sup>ه) في الشاقي: وانه

<sup>(</sup>١) وصع على عنهم، زمر سنحة بلك في مطبوع البحار

<sup>(</sup>٧) في الصدر: تجعب

<sup>(</sup>٨) لا توجد الواو. في الشافي.

 <sup>(</sup>٩) لا توجد كدمة الله، في (سي)، والعدرة في عصدر قائلك الله، والله ما أردت الله بها وهو الطاهر.

<sup>(</sup>۱۰) وقریب منه. ما أورده بن سعد في طفاته ۳۵۳/۳ و ۴۵۹

قال عمّان ـ يعني بالرجل الدي أشار اليه بعندالله بن عمر: المعيرة بن شعبة.

وقد ذكر هده الرواية قاصي القصاة (١) ولم يطعن فيها.

وأمّا المقدّمة الثانية. فقد روى البحاري (أومسلم (أ) في صحيحيهما) وصاحب جامع الأصول (أ) عرف أبي هريرة، إنّ رسول الله صلى الله عليه [وأله] قال: الساس تسع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تسع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم، الناس معادن بخيارهم في الحاهنية حيارهم في الاسلام ادا فقهوا، تجدون من حيرً الناس ألمنسة كراهياتم في الشأن حتى يقع فيه.

ورووا جميعاً <sup>(١)</sup>، عن ابن تُحَمِّر، قال: تال رُسول الله صلَّى الله عليه [وآله] لا يزال هذا الأمر في قريشَ ما بِغْتِي منهم الثنان. سيب

و روى السحاري (٧٠)، عن معارية، أنه قال صمعت رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) المعنى ٢٠ / ٢٣٦ ـ القسم الأول ـ

 <sup>(</sup>٢) صحيح المحدري ٢ ٣٨٥ كناب الأبء باب لمناقب (٢١٧/٤ باب ١، قوله تعالى ﴿ إِمَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَاكُم مِن ذُكِرٍ وأُنشِ ﴾. دار معديم الشعب)

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم كتاب الإمارة، «ب الناس تمع نقريش و خلافة في قريش حديث ١٨١٨

<sup>(1)</sup> ي جامع الأصور ٢٠٩/٩ حديث ٦٧٨٧ ذكر صدر اخديث باختلاف يسير وجاء كاملاً فيه \$1/2 عبد الأصور ٢٠٩٠ و ٢٠٩٠ و ٢٠٩٠ و ٢٠١٠ و ٢٠١٠ و ٢٠١٠ و ٢٠١٠ و ٢٠١٠ و ٢٠١٠ و ٢٠٨٠ و ٢٠٨٠ و ٢٠٨٠ و ٢٠٨٠ و ٢٠٨٠ واس حجر في عتم الدري ٢٠١/ ١٠١ - ٢٠١ في الأحكاء باب الأمراء من قريش، وذكره قبل دلك فيه ٢٨٨/٦ في تصويف قريش، وذكره قبل دلك فيه ٢٨٨/٦ في تصويف قريش، والسووي في شرح صحيح مسدم ١١٩/٢ كتماب الإمارة ماب أنهاس قبع لقريش. وغيرهم

<sup>(</sup>٥) في (س): س، بدلاً من: ص

 <sup>(</sup>١) صحيح البحاري ٢- ٣٨٩ كتاب الأنبء من ساقب قريش، وكتاب الأحكام بات الأمراء من قريش، وصحيح مسلم كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش.

 <sup>(</sup>٧) صحيح المحاري ٢ ، ٣٨٩ [٣٨٩ - دار الشعب] كتاب الأنبياء باب مناقب قريش، وفي كتاب الأحكام باب الأمراء من قريش، وجاء في جامع الأصوب ٤٣/٤ ديل حديث ٢٠١٩

عليه [وآله] وسلّم إنَّ هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلَّا أكنَّه'') الله على وجهه ما أقاموا الدين.

و روی مسلم <sup>۱۱</sup>، على جابر، أنَّه صلَّى الله عليه [واله] قال. الناس تسع لقریش فی الخیر والشر

و روى صاحب جامع الأصول "، عن الترمدي() بوساده، عن عمرو بن العاص، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] يقول قريش ولاة الناس في الخير والشرّ الى يوم القيامة.

وقيال قاصي القصاة في المعني الله عني الأثمة من قريش ... قد سندل شيوحا على دلك لها روي عنه صلى الله عليه [وآله]: إنّ الأثمّة من قريش (١٦),

وروى أبصاً أنَّه قال هد الأمر لا يصلح إلَّا في هذا الحيّ من قريش

<sup>(</sup>١) في الصدرين: كنَّه

 <sup>(</sup>۲) صحيح مسلم كتاب إماره ياب الناس تبع نقريش حديث ١٨١٩، وجاء في جامع الأصول
 ٤٠ ٤٠ حدث ٢٠١٢ و ٢٠٩/٩ حدث ٢٧٨٦

<sup>(</sup>٣) جامع الأصول ٤٤/٤ ديل حديث ٢٠٣٠

<sup>(</sup>٤) صحيح الترمدي كتاب عس باب ما جاء أن لجنهاء من قريش لى يوم القيامة حديث ٢٢٢٨، وجاء في هذا الباب عن ابن عمر، وابن مسعود، وجابر أيضاً

<sup>(</sup>٥) المعنى ٢٣٤/٢١ باحتلاف أشرنا الى أكثره

<sup>(</sup>١) من ألروايات النبوية للمواترة معا لمستعيضة إساداً، فسطة في مسند الطيالسي حديث ٩٢٦ و١٠٣٠ وبمضمونه في لنحاري كتاب الأحكاء باب ١٥، ومسنم كناب الإمارة حديث ١٠١٠ و١٠١٠ والترمذي كتاب الفس باب ٤٦، ومسند حمد بن حسل ١٠٨١ و ١٠٨هـ ١٠١ و ١٠١ و ١٠٠١ موجيرها

ومن مصامينه (الدس تبع لقريش في هد مشاء) كياحاء في مصحيحين وسس لسائي ومسلم ومالك والترمدي واكثر من حس وعشرين مورد في مسلد حمد بن حبيل وقال عني عليه انسلام كيا في نهج البلاعة ٢٠٠ م ٢٠٠ خطبة ١٤٤ م صحي صالح م إن الأثمّة من قريش غُرسوا في هذا البطن من هاشم وأورده عن رسول الله صلى الله عيه واله وسلّم في شرح ابن أبي الجديد ٨٧/٩

وقوّوا دلك ما كان يوم السقيعة من كون دلك سبب لصرف الأنصار عمّا كانوا عزموا عليه، لأنّهم عند (١) هذه الرواية مصرفوا عن دلك وتركوا الحوض فيه.

وقوّوا دلك بأنَّ أحداً لم يمكره في تعث الحال، فإنَّ أبا بكر استشهد في ذلك بالحاضرين، فشهدوا به (١) حتى صار خارجً عن (٣) باب حرالواحد الى الاستفاضة (١).

وقوّوا ذلك بأنَّ ما حرى هدا المحرى إدا دكو في ملاً من الناس وادَّعى عليهم (\*) المعرفة فتركهم النكير يدلُّ عبي صحّة الخبر المذكور.

وقال شارح المواقف<sup>(1)</sup> في محث شروط الإمامية. اشترط الأشاعرة والحبائيان أن يكون الامام قرشيًا، ومنعه الخوارج ومعض المعتزلة.

لسا قول عبل الله عليه [وآله] الأثمة من قريش. ثم الصحابة عملوا ممضمود هذا الحديث، وإنَّ أمَا بكر سندلُ له يوم السفيفة على الأنصار حين نارعوا في الامامة بمحصر الصحابة فقسوه وأحموا عليه فصار دليلاً قطعياً يفيد البقين باشتراط القرشية (٢٠).

ثم أجاب عن حجّة المخالف.

وأجاب قاضي القضاة (٨) عن الماقصة بأنَّه يحتمل أن يريد عمر أنَّه لوكان

<sup>(</sup>١) أن (ك): صده

<sup>(</sup>٢) في المصدر ريادة: على البيّ صلّ الله عنيه [وآله] وسلّم

<sup>(</sup>٣) في المُعَني : من، يدلُّا من عن.

<sup>(</sup>٤) في المصدر الى الكثرة.

<sup>(</sup>٥) في المغني: علم، بدلاً من: عليهم.

<sup>(</sup>٦) المواقف (للأيجي)، والشارح الشريف الجرجاني ٨/٣٥٠

 <sup>(</sup>٧) الى هنا كلام الحرجاني في شرحه على للواقف

<sup>(</sup>٨) في كتابه المغني ٢٣٩/٣١ قال قبل له فيس في الحبر بيان الوجه الذي كان لا يتحاجه الشك فيه، ويحتمل أن يويد أن يضحله في لمشورة وإنراي دون الشورى، هلا يصبح أن يقدح به فيها قلماه، بل ثو ثبت عنه الرصا الصريح في دلك يجور أن يعترص به عليه على ما رويباه من الخبر

سالم حيًا لم يتحالجه الشك في إدحاله في المشورة والرأي دون التأهيل للإمامة. ويطلانه واضح ، فإنّ الروايات كها عرفت صريحة في الاستخلاف وتفويض الأمر اليه، ولا تحتمل مثل هذا التأوين، كها لا يحفى على المنصف

ثم إنَّ قوله في سالم وأبو عبيدة دليل ظاهر على حهله، فإنَّ ما رووا عنه من الامتناع عن التعيين والتنصيص معمَّلًا بقوله . ما أردت أن أتحمَّلها حيًّا وميَّتًّا ، بعد اعترافه بأنَّ أمير المؤمنين عليه السلام لو ولي الأمر لحمل الناس على الحقَّ، يدلُّ على أنَّه إنَّها عدل عن النصَّ احتياطاً برحوفاً من الله تعالى، وحذراً من أن يُسأل يوم القيامة عيّا يفعله من استحلفه ﴿ فلدلك تركُمُ ٱلْإِستحلاف وحعل الأمر شوري ليكون أعدر عبد الله تعالى، ومع ذلك تمنى أن مكون سالم حيًّا حتى يستحلقه وينصَّ عليه، ولم يخف من النِّمؤال؛ كان استحلاقهِ، وظنَّ أنَّ ما سمعه ابن عمَّه في سالم أنَّه شديد الحت لله تعالى: حَجَّة قاطعة على استحقاقه للخلافة، مع أنَّ شدَّة الحبِّ لله ليس أمراً مستجمعاً لشر لط الامامة ، ولا يستلزم القدرة على تحمّل أعماء الحلافة، وشدَّة الحبُّ لله(١) لها مرانب شتَّى، فكيف يستدلُّ بالخبر علىٰ أمَّها بلعت حدّاً يمنع صاحبها عن ارتكاب المكرات أصلًا، ولو كان مش ذلك قاطعاً للعدّر كيف لم يكن وصف أمير المؤمنين عليه السلام في حبر الطير بأنَّه أحتّ الخلق لى الله تعماليٰ حجَّمة تامَّة،مع أنَّ المحبوبيَّة الى الله أبدغ من الحبِّ الله، وشدَّة الحبّ لا يستلزم الفضل على جميع لحلق، فلِم لم يصرح دسم أمير المؤمين عليه السلام ليعتذر يوم القيامة لهدا الحبر وسائر المصوص المتواثرة والآيات المنطافرة الدالة على فصله وإمامته وكرامته.

ولمعم ما قال أبو الصلاح في كتاب تقريب المعارف": إنَّ دلك تحقيق لما ترويه الشيعة من تقدّم المعاهدة بيته وبين صاحبه " وأبي عبيدة وسالم مولى أبي

<sup>(</sup>١) وصع في (ك) رمر بسحة بدل على: فه

<sup>(</sup>٢) تقريب المعارف (في الكلام) ١٦٢

<sup>(</sup>٣) في للصنار؛ منه وس صاحبه،

حذيفة على مزع هذا الأمر من مني هاشم لو قد مات محمّد صلى الله عليه وآله، ولولا ذلك لم يكر (() لتمنّيه (() سالماً وإخساره عن فقد الشكّ فيه مم حضور وحوه الصحابة وأهل السوابق والفصائل والدرائع التي ليس لسالم منها شيء موجه يعقل، وكذا القول في تمنّيه (() أب عبدة من الجرّاح التهي

وبالجملة، صدر عنه في الشورى ما أبدى الصغائن الكامنة في صدره، وبدلك أسّس أساساً للفتة والعلم والعدوان على جميع الأنام الى يوم القيام

قال ابن أبي الحديد (3): حدّثني جعفر بن مكّي الحاجب، قال سألت محمد بن سليان حاحث (ألحجب ألحجب ألحجب ألحديد وقد رأيت أنا محمداً هدا، وكانت في به مصرفة غير أستحكمة بي وكن ظريفاً أديباً، وقد اشتغل بالرياصيات من الفسلفة ، ولم يكن يتعصب لمدهب بعينه ، قال جعفر: سألته عمّا عنده في أمر علي (ع) وعثمان ؟ ققال هذه عداوة قديمة (1) بين بي عند شمس وبين بني هاشم . . وساق الكلام الى قوله:

وأمّا السبب الثاني في الاحتلاف في أمر الامامة فهو ١٠٠٠ إنّ عمر حعل الأمر شورى بين السنّة ولم يبصّ على واحد بعيمه ؛ إمّا مهم أو من غيرهم ؛ فبقي في نفس كلّ واحد مهم أنّه قد رُشّح للحلافة ، وأنّه أهل للملك والسلطلة ، فلم يرل دلك في نفوسهم وأذهانهم مصوّراً بين أعيبهم مرتبساً في حيالاتهم ، مارعة إليه ١٠٠ نفوسهم ، طامحة بحوه عيونهم ؛ حتى كان من الشقاق بين عليّ (ع) وعثمان ما

<sup>(</sup>١) في (س): يمكن

<sup>(</sup>٢) في المصدر: ليمينه، وهو علط

 <sup>(</sup>٣) في التقريب يمينه، ولعله منهو، والصحيح يميه وما أكثر العلط في للطبوع من المصدر

<sup>(1)</sup> في شرح تهج البلاعة ٢٤/٩ ـ ٣٠ بتصرف واختصار

<sup>(</sup>٥) يـ (ك). صَاحب. رجعل ما في الش نسحة بدل فيها

<sup>(</sup>٦) في للصفر ريادة البسب

<sup>(</sup>٧) في المصدر: أمَّا السبب الثاني للاحتلاف مهو

<sup>(</sup>A) في (س): إليهم.

كان، وحتى أفضي الأمر الى قتل عثيان، وكان أعظم الأساب في قتله طلحة؛ وكان لا يشك في أنّ الأمر له بعده " لوحوه، منه سابقته، ومنها أنّه كان " ابن عم أبي بكر، وكان لأبي بكر في نفوس أهل ذلك العصر منزلة عظيمة أعظم منها الآن؛ ومها أنّه كان سمّحاً جواداً، وقد كان بازع عمر في حياة أبي بكر، وأحب أن يفوض أبو بكر الأمر إليه " في رال يعتل في الدّروة " والغارب في أمر عثيان، ويُنكّر له القلوب، ويكدّر عليه الفوس، ويعري (" أهل المدينة والأعراب وأهل الأمصار به، وساعله الربير؛ وكان أيصاً يرجو الأمر لفسه، ولم يكن رجاؤها الأمر بلون رجاء علي (ع)، من رحاؤها كان أيصاً ينسيناً، "ومات الأكثر عنى كان يعرف " وكسرا ناموسه بين الماس؛ وصار نسها بنسيناً، "ومات الأكثر عن كان يعرف " وكسرا ناموسه بين الماس؛ وصار نسها بنسيناً، "ومات الأكثر عن كان يعرف الأرحلاً من عرض المسلمين؛ ولم يتق له من فصائده " إلا أنّه الله عمّ الرسول صلى رحالاً من عرض المسلمين؛ ولم يتق له من فصائده " إلا أنّه الله عمّ الرسول صلى نفض وانحرافها ما لم يتمق لأحد؛ وكانت قريش " الأمثر المحدة والربير، لأنّ قريش وانحرافها ما لم يتمق لأحد؛ وكانت قريش " الأمنال قريشاً في أواخر آيام الأسباب الموجة لغصهم لم تكن موجودة فيهها، وكان يتأنّمان قريشاً في أواخر آيام الأسباب الموجة لغصهم لم تكن موجودة فيهها، وكان يتأنّمان قريشاً في أواخر آيام الأسباب الموجة لغصهم لم تكن موجودة فيهها، وكان يتأنّمان قريشاً في أواخر آيام

<sup>(</sup>١) في شرح البيج , أس تعلم

<sup>(</sup>٢) لا توجد, كان، في المصادر.

 <sup>(</sup>٣) ريادة من بعده ؛ حاءت في الشرح معد اليه .

 <sup>(</sup>٤) الذروة بالكسر والضم من كل شيء أعلاه، كيا ي الصحاح ٢/١٥٤٨، والنهاية ٢/١٥١٠
 ومجمع البحرين ٣/٣، والقاموس ١/٨١

<sup>(</sup>٥) في (ك) بسحة بدد. يغوي

<sup>(</sup>٦) في المصدر ؛ عُن يعرف

<sup>(</sup>٧) لا توجد له، في الشرح.

 <sup>(</sup>A) في المصدر عُنايُمتُ به، بدلاً من من فصالته

<sup>(</sup>٩) جانت ريادة كلمة كلَّه، في المستر

<sup>(</sup>١٠) في المبدر زيادة: بمقدار ذلك النعفي.

عشيان؛ ويعدانهم بالعطاء والإفصال؛ وهما عبد أنفسهما وعند الباس حليفتان بالقوَّة لا بالمعمل؛ لأنَّ عمر نصَّ عليهما وارتصاهما للخلافة، وعمر كان متَّبع القول، مرضى المعال، مطاعاً مافد ١٠٠٠ احكم في حياته ومحاته (١٠)؛ فلمَّ قُتِل عثمان، أرادها طلحة وحَرَص عليها، فلولا الأشتر وقوم معه من شجعان العرب جعلوها في عليّ (ع) لم تصل اليه أبيداً؛ فلمّ ماتت طلحة والبرسير، فتقا دلك الفتق العظيم (٢)، وأخرجا أمَّ المؤمين معهي، وقصد العراق وأثارا الهتمة؛ وكان من حرب الحمل ما قد علم وعنوف، ثم كان حرب الحمل مقدّمة وتمهيداً لحرب صفين؛ فإنَّ معاوية لم يكن ليعمل ما فعن لولا طمعه ما حرى في الصرة، ثم أوهمَ أهل الشام أنَّ عليًّا (ع) قد فَسَق محارية أمَّ المُؤمين، وعاربة المسلمين، وأنَّه قتل طلحة والربير وهما من أهل الجمَّة، ومنْ يقتل مؤمماً من أهل الجنَّة فهو من أهل البار؛ فهل كان القساد المتولَّد في صمَّين إلاَّ قرعاً للمساد الكائن يوم الحمل؟! ثم مشاً من فساد صمّين وصلال معاوية كلّ ما جرى من العساد والقبيح في أيّام سي أُميَّة، ونشأت فتمة اس الزمير فرعاً من(١) يوم الدار، لأنَّ عبدالله كان يقول. إنَّ عشمان لما أيقن بالقتبل بص على بالخلافة؛ ولي بدلك شهود؛ منهم مروان بن الحكم؛ أفالا ترى(٥) كيف تسلسلَت هذه الأمور فرعاً على أصل، وغصناً من شحرة (١)، وجذوة من صِرام؟! وهكذا يدور بعصه (١) على نعص وكلَّه من الشوري في الستَّة قال (٨٠): وأعجب من دلك قول عمر \_ وقد قيل له إنك استعملت

<sup>(</sup>١) الكلمة مشوّشة في (س)، وفي المصدر. موفّق مؤيّد مطاع باعد

<sup>(</sup>٣) في شرح المهج وبعد وفاته

<sup>(</sup>٣) في الشرح ريادة. على على عليه السلام

<sup>(</sup>٤) ريادة الروع، جاءت في المصدر

<sup>(</sup>٥) ق (ك) نسخة بدل أترى.

<sup>(</sup>٦) ي (س) اشجر

<sup>(</sup>٧) بعصهم: جاءت في (ك)

 <sup>(</sup>٨) إلى (س) ا وقال

سعيد (١) بن العاص ومعاوية وفلاناً وفلاناً من المؤلّعة قلوبهم ومن الطّلقاء وأبناء الطلقاء وتركت أن تستعمل علياً والعباس والربير وطلحة ؟! به فقال: فأمّا عني فاتيه (٢) من ذلك ؛ وأمّا هؤلاء النفر من قريش ؛ فإنّي أحاف أن يتتشروا في البلاد، فيكثروا فيها الفساد، فمن يخاف من تأميرهم لئلاً يطمعوا في الملك، ويدّعيه كلّ واحد منهم لنصمه ، كيف لم يحف من جعلهم ستة متساوين في الشورى ، مرشّحين للحلاقة ؟! وهل شيء أقرب الى الفساد من هذا ١٩٠١ وقد رووا أنّ الرشيد رأى يوما محمّداً وعدائلة به اسبه به يلمدان وبصفحكان ، فستر بدلك ، فليًا عام عن عيشه نكى ، فقال له الفضل من الربيع من يبكيك بي أمير المؤمنين ، وهذا مقام حدل (١٠) لا مقام حرّد ١٤ فقال اله الوسل الربيع من يبكيك بي أمير المؤمنين ، وهذا مقام حدل (١٠) بعضاً وسيفاً (١٠) ، وليحتلس (١٠) كي وأحدمهم عمن ضياحيه عن قريب ، فونّ الملك عقيم ، وكسان السرشد قد (١٠) عفسد الأمسر هي على ترتيب ؛ هذا بعد هذا ، فعيم من لم يرتبوا في الحسلاف ، من لم يرتبوا في الحسلاف ، من الم يرتبول أنها أما وقلت أما الحمر هذا كلّه تحكيه عن عمد بن سليان ، في تقول أمت ، فقال المنط ؟ المنا أما الحمر هذا كلّه تحكيه عن عمد بن سليان ، في تقول أمت ، فقال الفيلت أما الحمر هذا كلّه تحكيه عن عمد بن سليان ، في تقول أمت ، فقال المنا أما المنا كله تحكيه عن عمد بن سليان ، في تقول أمت ، فقال المنا الله المنا المنا

<sup>(</sup>١) في المصادر ؛ استعلت يزيد بن أبي سميان وسعيد

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج - أنَّ عنيَّ فأنيه

<sup>(</sup>٣) خطّ على من هذه، أي (س)

 <sup>(</sup>٤) الحدلُ \_ بالتحریك \_ الفرحُ، كه ي الصحاح ١٦٩٤/١، ولبایه ٢٥١/١، وجمع البحرین
 ۴۲۷/٥، والماموس ٣٤٧/٣

 <sup>(</sup>٩) في المصدر وشعاً أقول الشعب استحريث بعض والتنكر، وقد شعت له بالكسر الشنف شعاً أي العصه والشيعاً ببعض قاله في الصحاح ١٣٨٣/٤ والطر النهاية ١٥٠٥/٤ والقاموس لمحيط ١٦٠٣ وعرض

 <sup>(</sup>٦) قال الجوهري في الصحاح ٩٢٣/٣ حسستُ الشيء و حُتلسْتَهُ وَتَخَلَّسْتُهُ: ادا استلته، وأضاف اس الأثير في جايته ٢١١/٣: كونه عن عقلة النظر. مجمع البحرين ٢٦٦/٤، والقاموس ٢١١٢/٣.

<sup>(</sup>٧) خطَّ عليُّ: قد، في (س).

إذا قالست حدام فصدد قدوها وإنّ السقدول ما قالست حدام (١٠) التهي (١٠).

فقد ظهر أنَّ جميع الفتن الوقعة في الاسلام من فروع الشوري وانسقيفة وسائر ما أبدعه وأسمعه (<sup>1)</sup> هذا هذا هذفق وأخوه عليهما لعنة اللاعمين.

#### يان

قوله عليه السلام: يهر عقيرته . . «هريرًا: الصُّوْتُ والنِّسَاحُ<sup>(1)</sup> وَالْعَقِيرَةُ .. كَفَعِيلَةٍ أيصاً جَ الْصَّــوَّتُ (<sup>6)</sup>م أي يرفع صوته وفي معض

البسخ بالراي .

وعُفَيْرُنَهُ مِه الماء على النصعير والعُقرَة الله الإنطان، ولعل المعنى يحرك منكسه للخيلاء، والأول المعنى يحرك منكسه للخيلاء، والأول أطهر (١٠).

قال الحوهري العميرة السّاقُ المُقطُوعة ، وقوَّقُمْ رفعَ قلانَ عفيرتة . أيْ صَوْتة ، وقوَّقُمْ رفعَ قلانَ عفيرتة . أيْ صَوْتة ، وَأَصْلُهُ أَنَّ رَجُلاً قُصِعتْ إحدى رجَّلْهِ فَرَفعَها ووضعها على الأخرى وصرح، فقيلَ بَعْدُ لِكُلُ رَافع صَوْتة . قدّ رفع عقيرتَهُ (١٠) ﴿ ﴾ ﴿ ،

(١) كذا، والطاهر حدام، كيا في المصدر وقد سبب البيب في الدسان (ماده أركش) في جيم برار

(٢) لئ هنا كلام ابن أبي الحديد في شرحه عن بهج اللاعة ٢٨,٩ ـ ٣٠ كيا مرّ

(٣) وصع على الكدمة رمر سبحة بدل في معبوع البحار.

(٤) قاله أبن الأثير في بهايته ٥/٢٥٩، وأس منظرر في لسامه ١٩٩١، وعيرهما في غيرهما

(٥) دكره في لسان لعرب ٤ ،٩٩٣، ومهاية بن الأثير ٣/٥٧٣، وتاج العروس ٣/٥٤٥

(١) لي (س) و (ك) عنبرته . والعشرة وهو سهر

(V) اتظر · النهاية ٢٦١/٣، ولسال العرب ٤/٥٨٥ فيها بياص ليس بالناصع

(٨) لا توجه في (س): والأول أظهر

(٩) صحاح اللعة ٢ / ٢٥٤.

(١١) لاحظ النهاية ٣ .٢٧٥، وتاج العروس ٣/١٤٤

## الطعن التاسع عشر:

إِنّه أوصى بدوبه في ديت السيّ صلّ الله عليه وآله وكدلك تصدّى لدون أبي مكر هماك، وهو تصرّف في ملك العير من غير حهة شرعيّة، وقد نهى الله الناس عن دخول بيته صلّى الله عليه وآله من عير إدن بقوله: ﴿ لا تَدْخُلُواْ بَيُوتَ ٱلنَّبِيّ وَلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ (). وصر دوا المعاول عند أُدّبه صلّى الله عليه وآله، قال تعالى: ﴿ لا تَرْفَعُواْ أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ لِلنِّيّ وَلا تُجْهَرُ وا لَهُ بِالْقُولِ كَجَهْر بَعْضِكُمْ لِلهُ عَلَى الله عليه وآله حرمة المسلم لِيعْضِ أَنْ تُحْبِطُ أَعْهالُكُمْ ﴾ () وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله حرمة المسلم ليعض أَنْ تُحْبِطُ أَعْهالُكُمْ ﴾ () وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله حرمة المسلم ميّناً كحرمته () حيّاً ()

ونفصيل القول في دلك ، إنه كيس يجلو موصع قبر البي صبى الله عليه واله من أن يكون دافياً على ملكه أو يكون التقلّ في حباته الى عاتشة \_ كيا ادّعاه بعصهم \_ فإن كان الأول لم يجل (\*) من أن يكون ميراثاً بعده أو صدقة ، فإن كان ميراثاً فها كان يحلّ لأبي بكر وعمر من بعده أن يامرا بدفهها فيه إلا بعد إرضاء الورثة ، ولم يحد أحداً خاطب أحداً من الورثة على بتباع هذا المكان ولا استنزله ") عنه بنمن ولا عيره ، وإن كان صدقة فقد كان يجب أن يرضى عده حماعة المسلمين ، وانتياعه (\*) منهم \_ إن جاز الانتياع \_ لم يجري هذا المجرى ، وإن كان بقل في حياته وقد كان يجب أن يطهر سبب التقاله والحبّة فيه ، فإن فاطمة عليها السلام لم يقمع فقد كان يجب أن يطهر المسلام لم يقمع

<sup>(</sup>١) الأحراب ٥٣

<sup>(</sup>٢) الحجرات ٢.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع البحار. كحرمة ـ بلا صمير ـ

<sup>(</sup>٤) هذا ما تسالم عليه الفريقان، وجاء في سس بدارمي في كتاب ساسك ٧٦ وعيره

<sup>(</sup>٥) في (س): لم يرب

<sup>(</sup>٩) الكلمة مشوِّشة في الطبوع من البحار

<sup>(</sup>٧) **في (س**): يبتاعه

مها في انتقال فلك الى ملكها لقولها ولا شهادة س شهد لها.

وأمّا استدلال بعضهم بإصابة البيوت إليهن في قوله تعالى: ﴿وَقَوْنَ فِي الْمُسُونِكُنّ ﴾ الفس ضعيف اللسهة، إد هي لا تفتضي الملك وإنّها تقتضي السكنى، والعادة في استعمال هذه اللعطة فيها دكراه ظاهرة، قال الله تعالى: ﴿لا السكنى، والعادة في استعمال هذه اللعطة فيها دكراه ظاهرة، قال الله تعالى: ﴿لا تُغْرِجُوهُنّ مِنْ اللّهِ وَمَا رَفّ اللهُ وَلا يَغْرُجُنَ الا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبِيّنَةٍ ﴾ الله وإلا تَدْخُرُهُنَ الا أَنْ يَأْتُونَ مِنْ الله ولا تَدْخُلُواْ وَيَعْمُ وَالنّبِي إلاّ أَنْ يُؤْدُنَ لَكُمْ ﴾ الله من على الله الله على الله على

وأمًا اعتدارهم مأنَّ عمر استأدل عائشة في دلك، حيث روى لمحاري (^)، على عمرو بن ميمون ـ في حبر طويل يشمل على قصة قتل عمر ـ قال: قال لابه عدالله الله الله عائشة أمَّ المؤمنين ففل يقرأ عليث عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإنَّ لست اليوم للمؤمنين أميراً، وقل يستأدل عمر بن الخطاب أن

<sup>(</sup>١) الأحراب ٣٣

<sup>(</sup>٢) كذا، وإلطامر: صعف

<sup>(</sup>٣) الطلاقي ١

<sup>(</sup>٤) الأحراب ٥٣

 <sup>(</sup>٥) الطلاق ١٠, الاخراب ٢٣٦ شح

<sup>(</sup>١) لا توجد. على، في (س).

<sup>(</sup>٧) في (س): لا يدله

<sup>(</sup>۸) صحیح النحاري ۱۹ - ۲۲ دار الشعب د کتاب الناقب، بات متاقب عثیان، اخلیث الأخیر، باختلاف یسین

يدفن مع صاحبيه، " . فسلم واستأدا ثم دحل عليها فوحدها قاعدة تكي، فقال ("): يقرأ عليث عمر بن الحطاب لسلام ويستأدا أن يدفن مع صاحبيه، (") فقالت: كنت أريده لنعسي ولأوثرن به اليوم على نصبي، فلها أقبل قيل هذا عبدالله الناعمر قد جاء، قال (") ارهعوني، فأسنده رحل ليه، فقال ما لديث؟ . فقال: الذي تحبّ يا أمير المؤمنين، أدبت قال: الحمد لله، ما كان شيء (") أهم إلى من دلك قال وال ودا أن تُنضت فاحلوب، ثم سلم فقل (") يستأدن عمر من الخطاب فإن أدبت في فادحلوني وإن ردّي ودّي الى مقامر المسلمين . (")

فهدا دليل واصح على جهبه أو تسويله وتمويه على العوام ، لما قد عوفت من أنّه إن كان صدقة بشترك فيه استخفون - كم يُديُّ عليه الخبر الذي افتراه أبوبكر فتحريم التصرّف فيه أستحريم النصرّف فيه قبل القسمة من دون استيدان حميم الورثة أبصاً محرّم ، ولا يقم طلب الإدن من عائشة وحدها(١).

<sup>(</sup>١) في المندر رياطة قال

<sup>(</sup>٢) في (ك) رقال

<sup>(</sup>٣) ريادة عال، قبل فعالت، حامل في صحيح البحاري

<sup>(1)</sup> في المصدر: فقال قال

 <sup>(</sup>٥) في المصدر \* من شيء، رمثله في جامع الأصول

<sup>(</sup>١) في صحيح البحاري وقل

 <sup>(</sup>٧) قريب منه في صحيح البحاري ١٩٨/٣ كنات الحمائر بات ما حاء في فتر السيّ (ص) وأبي بكر وهمر، حديث ٥ رأورده ابن سعد في نضفات ٣٣٨/٣، و بن الأثير في الكامل ٢٧/٣، وكذا في حامع الأصول ٤ ١٣٠ خلال حديث ٢٠٨٥، و بن حدم في فتح الباري ٥٦/٧ عـ٥٧

<sup>(</sup>٨) وضع في الطبوع من لبحار على. فيه، رمر سبحه بدل

<sup>(</sup>٩) والدي بظلّه و وطل اللعي الصواب أن من أعظم المعاعل عن الخليمة الثاني وأقحع مثاليه مع كثرتها وقل ما وصل منها إليا عدا طلمة لأن فه وعصه خل ولي الله وتعييره للله رسول الله (ص) واستخصاف بأحكم الله ، ويسدعه وجهله وتلوّسه ولفاقه . وكلل ما سردساه لك بهيه عن الحديث ، فلا وكتابة ، فهو كرة ينهى عن نقل لحديث عن رسول الله (ص) ، وأحرى عن الإكثار به ، وثالثة عن تفسيره ، وربعة عن تاريفه . وهكذا بعد أن عرف عنه أنه نهى عن مشكل عدد الإكثار به ، وثالثة عن تفسيره ، وربعة عن تاريفه . وهكذا بعد أن عرف عنه أنه نهى عن مشكل عدد المناسوة .

#### = القرآن ومن السؤال عبًا لم يقع

وقد وجديا بهادح منت من أقلام أعلامهم وبررت، و روايات حميت عن نقَّادهم بن كلهات صدرت من الصحابه في غمله من درَّة عبر وسيف النغي

وي هذه المقام فقد جاء على عروة أنه قال أن عمر بن لخطات أراد أن يكتب لسن فاستعنى أصحات رسول الله (ص) في ذلك، فأشار عبيه أن يكتبها! فطفق عمر يستحير الله فيها شهراً ثم أصبح يوماً وقد عرم الله له، فقال إن يكتب أريد أن أكتب اسس وإن دكرت قوماً كاموا قبلكم كتبوا كتاباً فأكبو عليه وتركوا كتاب الله أن أل كي أوودها المدارمي في سنة ١/١٧٥، و لحاكم في مستدركه ١/١٥/١، وحاء في أحتصر جامع العداد الإ ٢٧ وغيرهم

وها هو الطاري بحكي على عمر توبّه كيا في شرحيح السلاصة لاس أبيالحسيد؟ ١٣٠ - أوبع محلدات - حرّدوا المرآن ولا تعيير ربّه إلى وأقلوا الوراية على يرسون المنه وأنا شريككم وقد قال اس كثر في تاريحه ١٠٧/٨ - هذا معروف على عمر، و لل عمر حسل ثلاثة اللى مسعود وأما المدداء وأبيا مسعود الأعصاري حلى مات عمر وداله عير واحد كيا في عمع الروائد ١٤٩١، وتدكرة الحفاظ ٧/١

وجاء في مستدرك الحاكم ١٠٠/١ . إن عمر بن الخطاف قال لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي درُ ما هذا الحديث عن رسول الله (ص)، وأحسبه حبسهم بالمدينة حتى أصبب

وقد سبقه الأول. كي جاء في كبر العيال ٢٣٧/٥، وتدكره اختاط ١/٥، والسداية والسياية وعيرها.
عن عائشة، قالت حمع أبي الحديث عن رسول الله فكانت حسيالة حديث فبات يتقلّب،
فقلت يتقلّب بشكوى أو لشيء بلمه؟، فلما أصبح قال أي بيّة العلمي بالأحاديث التي عبدك،
فجئته جا فأحرتها

وسار الشابي على مهاج الأولى، فها هو الله الطبقات الكترى 144/، والخطيب للمعدادي في تقيد العلم وعيرهما قالا إلا عمر حطب في حلافته فعال الا يبقين أحد عبد كتاباً إلا أتنافي به فأرى فيه رأيي، فظموا أنه يريد العظر فيها ليقومها على أمر لا يكون فيه احتلاف، فأتوه بكتبهم فأحرقها بالدرا، بل هو معث في الأعصار بأمرهم اللي كان صده شيء فليمحه، كها جاء في جامع بيان العلم لابن عبد البرّ.

وعلىٰ كلَّ إِذَا قَوْلُ السَّلَّةِ الْحَاكِمةِ والسياسةِ مُوقِيةِ السَّائدِ، اقتصت مصالحها محو السَّة وحرقها، وهدم التحدُّث بها، ومعاقبة من يقول به ويشرها، بن وحتى من يعمل بها، وإحهاء البدع وبشرها، وإحطائها صنعة شرعيّة، ولند كان الاحتهاد بالرأي والقياس والاستحسان مسألة طبيعية في الاحقاب البلاحقة مترجة فقد النصّ، ولد تشكّوا بالاقتداء بسنّة أبي يكر ومن حق به وشايعه م

كمعاوية وبعده ومروى من الحكم وعند المنت و وبده الوليد وسنيان ... وهكدا دواليث الى أن جاء عمر بن عبد العريز فطلب من أي بكر لخرمي أن يكتب له ما كان من حديث وسول فه أو سنته أو حديث عمر بن اخصاب اكما صرح بدلت مالث في الموطأ ١ . ٥ وعيره . ولا حول ولا فوة إلاّ بالله

أقول هذه ميلاح يسيرة حدًا عني همك، ومُ استقص وما كان من قصدنا الاستقصاء حول الدور البشع الذي واجه الديمه به حدث لرسود (ص) قصد به أعراض سياسية وقنيه بلسد على الأمّة أنواب المعرفة وحبسها في براش الحاهبية وحرمانية من يجوع الوحي، وإلقائها في معترك الأهواء، وإبعادها من سير صحب الرسالة وأهل أيته سلام فله عبيهج أحمين وقصائلهم

وهذه سيرة سار عليها قصت عن معالم الذين وصر بنيَّ صابيم الاسلام و. .

مع أنّا بعلم أنّ بكات أجوج في لُسنّة من السنّة بن أُكتاب جامع بيان بعلم ١٩١٦ -وإنّ مشابهات الفران لا نرفع إلاّربائسيّة، وهمه لا يتفارقانه حتى يرّدًا على النبيّ الحوص فيمنّ لما أن بعد معد كلّ هذا أنّ هذا أهدّ تصاعر الرحن وأعظم مساوله

وموانه لاي هريره وكعب الأحدار وعبرهما معروفه، أورد همده منها في كثر العيال ١٩٣٩، وبارسح س كثير ١٠٦/٨ وعيرهما

وجاء في شرح اللهج لاس أي الحديد ١٧٤/١ - قبل لابن عباس لَّ أطهر قوله في العول بعد موت عمر ـ ولم يكن قبل بطهوه ـ الهلا فلب هذا وعمر حيَّ؟! - قال: "هبته

وعن وبن عباس، قال مكتب مسين أربد أن أسأل عمر بن خطاب هن كيا جاء في كتاب بعلم لابن عمرو: ٩٩

وعلى أبي هريوم، قال القد حدُشكم بأحاديث لو حدُثت بارمن عمر ال الخطاب لصرائي عمر بالدرّة، كيا جاء في بيان العلم ١٩٣/٣

وعيه أيضاً قال ما كُن بستطيع أن مقوب عان رسول الله (ص) حتى قُبض عمرا التعريج أبن كثير ١٠٧/٨.

ويعد كلّ هذا، فها هو عمر يصرّح على نسار أحرّج دانة على رجل يسأل هيّ لم يكن، فإنّ الله قد بين ما هو كائن - سس الدارمي ١ /١٥، حامع بيان العدم ١٤١٢

ومن الشواهد المؤلمة قصة صبيع .. فقد رويت على جمع من الصحابة وبالعاظ مخدعة ـ أن رجلاً يقال له صبيع، قدم الدينة، فجعل بسال على متشابه القرال، فأرسل اليه عمر ـ وقد أعد له عراجين المحال ، فقاله له من أست؟ قال: أنا عبدالله صبيع، فأحد عمر عرجوباً من تلك لعراجين فصريه ا، وقال أنا عدالله عمر، عجعل له صرياً حتى دعي رأسه، فعال ايا أمير المؤمين! حسيك، قد دعب الذي كنت أحد في رأسي! وعن السائب قلم يرل وصبعاً في قومه عد

ومن أعجب العجب الله الجهّار من المحالفين مل علماؤهم يعدّون هذا الدفن من مناقبهما وفصائلهما، بل يستدلّون به على استحقاقهما للإمامة والخلافة.

وقد روى الشيخ المفيد قدّس الله روحه في مجالسه () إنَّ فضّال بن الحسن بن فضّال الكوفي مرّ بأبي حميمة ـ وهو في جمع () كثير يُملي () عليهم شيئاً من فقهه وحديثه ـ، فقال لصاحب كان معه والله لا أبرح أو أُحجل أبا حنيفة ددنا منه فسلّم عليه ، فود ورد القوم بأحمهم لسلام عليه ، فقال : يا أما حنيفة رحمك الله! إنّ لي أحاً يقول : إنّ خير الناس بعد وسول الله (ص) عليّ س أبي طالب (عليه

عد حمل هلك وكان سيّد قومه! انظر اللّبي الدارمي 1 1 كاتاً و ٥٠، وتاريخ ابن عساكر ٢٨٤/٦، وتعسير ابن كثير ٢٣٨٤/١، والإنقال المسيوطي ١٤٠٠، وقدح الباري وتعسير ابن كثير ٢٣٨٤، والإنقال المسيوطي ١٤٠٠، وقدح الباري ١٧٧٨، وصبرة عمر لابن الحوري ٢٩٠٠، وإحياء العلوم ال٢٠٠ وعيرها

ومعد بهيه عرائقرآن تفسيراً، و لحدمث روابةً، وسنة تدويباً، منع عرائكت والمؤلفات قراعه أو حفظاً، وسنحاً وتدويباً وقد حاء بطرق عتدمة ومصامين متعافره حمله من الرواياب سلف بعصها، مها أنه عاقب من حفظها على من أخبر بوجودها، وقد أصابو عبد فتح المداش كتباً فيها علم من علوم المرس ، وقد عاقب احر وصربه حتى قال دعي، فواته لا أدع عبدي شيئاً من ذلك الكتب إلا أحرقته، فتركه!

وقد أمر محمروس العاص وحراق كتب مديمه الاسكندرية ، وتلك قصة مشهورة بعلهه أكثر من واحد من المؤرّحين كيا في تاريخ محمصر الدوب بمعلطي .. المترق منة ١٨٤ هـ معمدة ١٨٠٠ و واحد من المؤرّجين كيا في تاريخ محمصر الدوب بمعلطي . المترف وقد باقشها بعص المتأخرين منّا بها و تاريخ التمثن الاسلامي لحرجي ريد ن ٢٠١٤ و ٢٤ وعراف ، وقد باقشها بعص المتأخرين منّا بها لا حاصل فيه ، ولم بعقد حواشيا لتعصيله ، وقد أسسما وبصّل لبحث فيها شيحا الأميني في عديره الاحاصل فيه ، ولم بعقد حواشيا لتعصيله ، وقد أسسما وبصّل لبحث فيها شيحا الأميني في عديره الله المحدد فيها شيحا الأميني في عديره المحدد فيها شيحا المحدد في المحدد فيها شيحا المحدد في المحدد فيها شيحا ال

ثم بعد هد فقد حرم خليفتهم كل بحث وتحقيق ـ كي ذكره حجّة إسلامهم الغزاي ـ يقول في إحياء العلوم - ٣٠/١ و [عمر] هو لذي سدّ بات الكلام والحدل، وضرب صبيغاً بالدرّة أما أورد عليه سؤالاً في تعارض ابتين في كتاب الله ، وهجره، وأمر الناس ججره!!

فهل يبقى ما والحال هذه ما ألا أصول التعليم والتعلم؟ ومن هنا قد حرّمت كامّة الكثير الكثير وبرلت الحضيض الحضيص بعركة تلك الدرّة وصاحبها

<sup>(</sup>١) جاء في الفصول بلحتارة ٢/٤٤ ـ ٤٥ ، بتصرف واحتصار

<sup>(</sup>٢) في (س) جيح

<sup>(</sup>٣) في (س) : يمل،

السلام) وأسا أقول إنّ أما بكر خير الماس ('' وبعده عمر، فيا تفول أنت رحمك الله ؟. فأطرق ملياً ثم رفع رأسه، فقال كفي بمكامها من رسول الله صلى الله عليه [وآله] كرماً وفخراً، أما علمت أنهي ضبيعاه في قبره، فأي حجّة أرضح لك من هذه ؟!. فقال له فضال. إني قد قبت ذلك لأخي، فقال: والله لئن كان الموضع لرسول الله صلى الله عليه وآله دوبها فقد طلها بدفنها في موضع ليس لها فيه حيّ، وإن كان الموضع لها فوهاه لرسول الله صلى الله عليه وآله فقد أساءا وما أحسا('') إد رجعا في هنهها وبكثا عهدهما، فأطرق أبو حيفة ساعة ثم قال ('') له أم يكن له ولا لها ('') حاصة، ولكنهما بعرا في حقي هائشة وحقصة فاستحقّا الدفن في دلك الموضع محقوق ('') اينتيهما أو فقال ('') فضائي أقد قلت له ذلك، فقال المنت عن المبدل إن البي (ص) مات عن المنت عن المبدل فاذا عن شبر في أشبر، "فكيف يستحقّ الرجلان الثمن، ثم أنطرنا ('') في قسع أكثمن فاذا عن شبر في أشبر، "فكيف يستحقّ الرجلان أكثر من ذلك، وبعد فيا بال عائشة وحقصة ترثان رسول الله (ص) وفاطمة عليها السلام النته تمع الميراث. فقال أبو حيفة الما قوم إلي وهو عيّ، فيله والله رافضيّ حيث. النهي .

ثم على تقدير جوار دفهها هدك فلا دلالة له على فضلها بمعنى زيادة الثواب والكرامة عبد الله تعالى، فإن ذلك إنها يكون بالصالحات من الأعهال كها

<sup>(</sup>١) في المصدر ريادة, بعد رسول الله (ص)

<sup>(</sup>٢) في الصدر أحسا ليه

<sup>(</sup>٣) في القصول زيادة. قُل

<sup>(</sup>٤) جاءت المبارة في المصدر هكذا: أم يكن لهما ولا له - بتقديم وتأحير -

 <sup>(</sup>۵) في (ك) وبحقوق

<sup>(</sup>٦) في المصدر المثال به

<sup>(</sup>٧) حشاياً، بدلًا من الساء، جاءت في المصدر

<sup>(</sup>A) في الفصول النهبّة - ثم نظرنا

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتقِيكُمْ ﴾ أن نعم لوكان ذلك موصية من النبيّ صلّى الله عليه وآله لكان كاشماً عن فصل ودليلاً على شرف أن وما روي من أنه يلحق النبيّ على شرف أنه والأخرة بالدس في المشاهد المشرّفة فإنها هو في الحقيقة إكرام لصاحب المشهد بالتمصّل على من حلّ بساحته وقار مجواره أن كان من شيعته

والمخلصين له . أ مارس مديد و المار ع

(١) الحجوات ١٣٠

(٢) وحاء في الصراط المستقيم ٣٨/٣ عن إحب، العلوم لمنزال في العصل الرابع من الحرد الأول
 أنّ عمر سأل حديمة هن هو من المنافقل أم ٢٧

ولولا أنَّه علم من نفسه صفحت أثناست صفات اللَّائقين لم يكن يشكُ بيه ولم يتعدم على صبحتها

(٣) في المطبوع ( بجواره وهو سهر تذييل.

مودّ أن تحتم بحثنا هذا ببعض الكنيات المأثورة عن حيمة القوم

متها ما جاء في كنر العيال ٢٠٣/١، هن قتاده فال عمر بن الخطاب من قال إلي عبال فهو حاهل، ومن قال إلي مؤمن فهو كافرا 1 - وقريب منه جاء في شعب الاييان

ومنها ما قاله الضحّاك قال عمر يا بيتي كنت كنش أهلي سمّنوي ما بدا هم حتى ادا كنت أسمن ما أكون رازهم بعص من يجبّون فجعنو بعضي شواء ويعمي فليداً ثم أكلوي فأحرجوني عمرة ولم أكن بشراً فكره المُتقى في الكبر ٣٤٥/٢ وقال أحرجه هباد

ومنها ما دكره ابن سعد في طبقائه ٢٨٦/٣، ص سام بن عبدالله آنه قال إنَّ عمر بن الخطاب كان يدخل يده في دبرة البعير ويقوب إنَّ لحائف أن أسأل عمَّا بك!

ومنها، ما عن سعيد بن يساره قال: بلغ عمر بن اختفاب أنَّ رجلاً بالشام يرعم آنه مؤمن، لمكتب الى أميره أن بعثه إلى، ظلم قدم قال: أنت الذي ترعم أنت مؤمن؟. قال عمم يا أمير المؤمنين قال: ويحك أومم داك؟ قال أوم بكوبوا مع رسول الله عمل الله عليه [وآلد] وسلم أصافاً؛ مشرك وسافق ومؤمن؟ عمل أين كشم؟ عمل بده به معرفة لما قال حتى أحد بهده

ومنها مسمع عمر بن الخطاف رحلاً ينادي رجلاً باد نقرسين، قال أفرغتم من أسياء الأنبياء فارتفعتم الى أسهاء الملائكة ١٤ أوردها الدميري في حياة اخيوان ٢١/٢، وابن حجر في فتح الدري ٢/ ٢٩٥٢ وعيرهما.

ومنها: قصّه شراء الخليمة للإبل من أعرابي، وقوله له أكثر من مرّة. إنّك رجل سوء، وقصاء عليّ 🕳

عليه السلام لنفع الأعربي، كما أوردها في كبر العيال ٢ / ٢٢١، واستحب منه ٢ - ٢٣١ ـ هامش مساد احمد ـ وغيرهما

وأقول: عرفته الأعراب فكيف يجهل أو يتجاهله عيرهم

ومنها. ما أورده في عمدة القاري ١٤٣/٧، وشرح النبج لابن أبي الحديد ١٠٤/٣ ـ أوبع عمدات وعيرهما من أنه جاءت سرية لعبيد قد بن عمر تشكوه عند أبيه، فقالت به أمير المؤمين الا تعذري في أبي عيسى؟! قال ومن أبو هيسى؟ قالت ابنك عبيدالله قال ويحك! وقد نكس بأبي عيسى؟! ودعاه وقال إبياً! كتبت بأبي عيسى؟! فحدًر وفرع، فأحد يده فعضها! حتى صاح، ثم صربه

وهذه أحر أنوع متأديب والتمرير التي لا تعرفه إلا حكومات العاب

ومنها ما حده في حاشيه السيوطي المدوّبه عنى الغاموس في نعظ (الابنة) أب كانت في حمسة في رمن الحاهلية أحدهم سيّدما عمرا وص هما وحيره القحل لقب أمير المؤسس، حيث قال العمادق عليه السلام أنه ما أدّعاه أحد عبر عبيّ من أبي طالب عديه السلام إلّا كان عَن يوني في ديره، وألّف صدحب تفسير دور الثملين كتباب أثبت أن هذه الحيالة كانت مع الخلفاء الأمويّين والعماسيين بأحمهم، واستشهد بشواهد من الشمر والتر على وجود بلك العاهه لكلّ واحد مهم من طريقي لمائة والخاصة

هذا وتوصي بقراءة ما كتبه شبيح الأميني ـ رحمه الله ـ تحت صوال . توادر الأثر في علم عمر في موسوعته العدير ٢١٣٦ ـ ١٣٣٢ . وكُنَّ عاب ألي بحشا هذا عبال عليه، وآحدين منه

قال في عاصرات الأدباء للراعب الاصفهان ٢١٣/٣ عليه مصر عن ابن عباس قال كنت مع عمر بن الخطاب في ليله وعمر عن نص وأنا على فرس فقراً أية فيها ذكر عني بن أي طالب، فقال أما والله يا بني عبد المطلب لقد كان عني فيكم أولى جد الأمر مني ومن أي يكر. [۲۲] باب

نسب عمر و ولادته أو وقاته وبعُض نوادر أحواله،

وما جرى بيئة وبين

أمير المؤمنين صلوات الله عليه

 ١ - قس(١) قال علي بن اسراهيم أثم حرّم الله عزّ وحلّ ثكاح الرواني، فقال. ﴿ ٱلزَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا رَائِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ۚ وَالزَّائِيةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا رَانِ أَوْ مُشْرِكَةً وَخُرُم دُلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢٦)، وهو ردّ على من يستحلّ التمتّع بالرواي والتزويح جِيَّ، وهنَّ المشهـورات المعـرومـات بذلـثُّ في الـدنيا، لا يقـدر الـرحل على تحصنهن (١٤)، وسؤلت هذه الآية في سماء مكَّة، كُنَّ مستعلمات بالمؤد؛ سارة، وحنتمة، والرياب كُنِّ يتغنِّينَ (\*) صحاء رسول الله صلَّى الله عليه وآله، فحرَّم الله تكاحهنَّ، وجرت بعدهنَّ في النساء من أمثالهُنِّ ١٠٠٠

<sup>(</sup>۱) تفسير على بن ابراهيم القمي ۲/۹۵ (۱)

<sup>(</sup>٢) البور: ٣

<sup>(</sup>٣) في المهدر لا توجد بدنت

<sup>(1)</sup> في التمسير: على تحصيبس.

<sup>(</sup>٥) جاءت في المصدر: يعبُّون

<sup>(</sup>١) من: فس الي هنا لا يوجد في (س)

قال العلامة ـ بور الله ضريحه ـ في كتاب كشف الحق (1)، وصاحب كتاب إلـزام النـواصب (1) و ررى الكبي ـ وهو من رحال أهل السنّة ـ في كتاب المثالب (2)، قال: كانت صهّك أمة حبشية لحاشم بن عبد صاف، فوقع (1) عليها مفيل بن هاشم (1)، ثم وقع عبيها عبد العرّى س رياح، فجاءت بنفيل جدّ عمر ابن الحطاب.

وقال الفصل من روربهان الشهرستاني في شرحه (١) معد القدح في صحّة النقل \_ إنّ أنكحة الجاهليّة \_ على أرباه التواريخ \_ على أربعة أوجه منها: أن يقبع حماعة على امرأة ثم ولكم منها بحكم فيه القائم أو تصدّق المرأة، وربّا كان هذه من أنكحة إلجاهليّة م

وأورد عليه شارح الشرح رحمه الله الله لورضع ما دكره لما تحقّق زنا في الحاهليّة، ولما عُدّ مثل ذلك في المثالب، ولكان كُلْ مَنْ وقع على امرأة كان ذلك لكاحاً منه عليها، ولم يسمع من أحد من أحد من لكحة الجاهليّة كون امرأة واحلة في يوم واحد أو شهر واحد في لكاح هماعة من الناس

ثم إنَّ الخطاب \_ على ما ذكره ابن عبد الرَّافي الاستيعاب(١) \_ ابن تعيل بن

<sup>(</sup>١) كشف الحقّ (نهج الحقّ وكشف الصدق). ٣٤٨

<sup>(</sup>٢) إلوام النواصب ٩٧ ـ السبحة الخطية ـ فصل بعض ما ورد في أنسابهم؛ الثاني،

<sup>(</sup>٣) المثالب للكلبي أي المندر هشام س محمد بن انسانت انسَّانة المتوفى ٢٠٥ هـ، ولا معلم بطبعه

<sup>(1)</sup> في إلزام المواصب, عواقع وكدا ما يأتي

<sup>(</sup>٥) في الإلرام عشام، بدلاً من هاشم

 <sup>(</sup>٩) شرح كشف اختَّى للشهرستاني؛ الفصال بن رورجان لخواجة مولانه في كتابه (ابطال المنهج الباطل
في الردَّ عنى بن عطهًر) ولا تعرف له تسمحة حطيَّة فصلاً عن مطبوعه، وما في إحقاق الحقَّ منه لم
يشير الى ما ذكر همه

<sup>(</sup>٧) لعله إحقاق الحق بلشهيد الثالث التستري طاعب ثراء، ولم تجده فيها هو مطبوع منه

<sup>(</sup>٨) في (س) عن أحد.

<sup>(</sup>٩) الاستيعاب المطبوع على هامش الاصاية ٢ /٤٥٨

عسد العبرَّىٰ بن رياح بن عسدانة من القبوط من زراح (١) من عديّ من كعب القبرشي، وأُمَّه حنتمة بنت هاشمٍ بن لمعيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم.

قال (٢٠). وقد قالت طائفة في أمّ عمر حتمة ست هشام بن المغيرة، ومن قال دنك فقد أحطأ، ولو كانت كذلك لكانت أحت أبي حهل بن هشام، والحرث بن هشام (٣) المغيرة، وليس كذلك، وربّ هي ننت عمّه، لأنّ هشام بن المغيرة والحرث السام المعيرة الحوث وأبي جهل المعيرة الحوث وأبي جهل المعيرة الحوث وأبي جهل

وحكى بعض أصحابنا على محمد بن شهر آشوب " وغيره: أنّ صهاك كانت أمة حشية لعدد المطلب، وكانت ترعى له الإلل، فوقع عليها نفيل فجاءت بالخطاب، ثم إنّ الخطاب لمّا للغ لجلم رعب في أمهاك فوقع عليها محاءت بالله فلمنه في حرقة من صوف ورمنهد حوفاً من مولاها في الطريق، فراها هاشم بن المعيرة مرمية فأحده ورباها وسماً المعاسمة ولما لمعيرة مرمية فأحده ورباها وسماً الله محدمت بعمر من الحطاب، فكان الخطاب أيا وحقابها من هاشم فأنكحها إياه فحاءت بعمر من الحطاب، فكان الخطاب أيا وحقاً وعمة له، فتدير.

وأقبول: وحدت في كتباب عقب البدر ١٠ لبعض الأصحاب روى(١٠

<sup>(</sup>١) في الممدر رزاح

<sup>(</sup>۲) فأله أبن عبد ألبر في الاستيعاب ٢ / ١٥٩ ـ ١٥٩

<sup>(</sup>۴) في الصادر زيادة: س

<sup>(1)</sup> جاءت العبارة في الاستيماب هكد. في في منة علمها بول هاشم من المعيرة وهشام بن المعيرة وهشام بن المعيرة وحواف عهاشم والدن. وهو الصنحيح

 <sup>(</sup>٥) معلَه في كتابه المثالث، الدي يعد القسم الثاني من الماقب، ولا رال محطوطاً، قيّص الله سيحانه
 له من يبادر الى طبعه وبشره

<sup>(</sup>٦) وهو كتاب عقد الدري تاريخ وهاة عمر، ويسمَّى الحديقة الناصرة، مجهول المؤلَف، رُتُب هي أربعة عصول وحاتمة، واحتمل شيخه الطهري في الدريعة ٢٨٩، ١٥ كون الكتاب للشيخ حسن بن سليهاك الحيَّ، وهماك كتاب ناميم مقتل عمر بعلَّي بن مظاهر حيّ، ولاحظ ما حاء في مستدركاتنا في احر الكتاب

<sup>(</sup>٧) لا توجد: روى، في (ك).

بوسناده، عن على بن ابراهيم بن هاشم (1)، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن ابن الريّات، عن الصادق عليه لسلام أنه قال كانت صهّاك جارية لعبد المطلب، وكانت دات عجر، وكانت ترعى الإبل، وكانت من الحشة (1)، وكانت عبيل الى الكاح، فظر اليها نميل جدّ عمر فهراها وعشقها من مرعى الإبل قوقع عليها، فحملت منه بالخطاب، فلي أدرك النوع نظر الى أنّه صهّاك فأعجبه عجرها فوثب عليها فحملت من محتمة، فلي ولدتها حافت من أهلها فجعلتها في صوف وألقتها بين أحشام مكّة، فوجهها هشم بن المغيرة بن الوليد، فحملها في صوف وألقتها بين أحشام مكّة، فوجهها هشم بن المغيرة بن الوليد، فحملها الى منزله وربّاها وسيّاها من الحقيقة، وكانت متيا العرب من ربّى يتبيأ يتُحله ولداً، فليًا للغت حتمة نظر اليها الخطاب في الربيها وحطها من هشام، فتزوّجها فأولد مها عمر، وكان الخطاب أباه وحدة وحاله، وكايت حتمة أمّه وأخته وعمّته فأولد مها عمر، وكان الخطاب أباه وحدة وحاله، وكايت حتمة أمّه وأخته وعمّته

وبنسب الى الصادق عليه لسلام في هد المعنى شعر: من حدَّم حالُم و والبدُه وألَّمهُ أخسته وعمَّمَتُه أحمدُ أن يسعص السوميّ وأن يسكسر يوم السغندير بيعسته

ائته*یٰ*<sup>00</sup>.

وقال بن أبي الحديد الله في شرح قوله عليه السلام لم يُسْهِمْ فيه عاهر، ولا صرب فيه فاجر. في الكلام رُمْرٌ أن حماعة من الصحابة في أنسامهم طعن، كما يقال: إنّ آل سعد من أبي وقاص ليسوا من سي زُهرة س كلاب، وإلَهم من بني

<sup>(</sup>١) لا توجد: بن هاشم، في (ك)

<sup>(</sup>٢) في (ك) الحشية

 <sup>(</sup>٣) قال في الصر قد المستقيم ٢٨/٣ وقد روى حماعة عن عمل تعتموا أنسابكم تصنوا بها أرحامكم،
 ولا يسألني أحد ما وراء الخطّاب!

ويقل عن المحاري، وإحياء العلوم؛ السد احد بن موسى أنَّ رجلًا قال للنبيِّ (ص) من أي؟ قال: حدادة فسأله اخر: من أي؟. قال: سالم هبرك عمر على ركبتيه وقال بمدكلام لا تبدعليه سوات، واعفُ عن رواه أنو يعلى الموسى في المسد عن أنس

<sup>(</sup>٤) شرح نهج ببلاعة ١١/١١ - ١٨

عُلْرة من قطحان، وكما يقال إنَّ آلزبير' من العوَّام من أرص مصر من القِبُط، وليسوا من بي أصد بن عبد(") العُرِّئ.

ثم قال ("): قال شيخنا أبوعثيال في كتاب ومعاحرات قريش، (": . . . بلغ عمر بن الخيطات أن أنباساً من رُواة الأشعار وحَمَلة الأثار يقصبون (") الناس ويثلبونهم (") في أسلافهم، فقام عن المنبر، فقال: إيّاكم وذكر العيوب والبحث عن الأصول، فلو قلت لا يخرج اليوم (") من هذه الأبواب إلّا مَنْ لا وَصَّمَة فيه لم يخرج منكم أحد. فقام رجل من قريش - نكوه أن تذكره - فقال: إذا كنتُ أنا وأنت من أمير المؤمنين - نحرح! فقال كلبت، من كان يفال لك: يا قبن امن قين، العمد!

قلت. الرحس الدي قام هو المهاجر بن خالد بن الوليد س<sup>(۱)</sup> المغيرة المخزومي، وكان عمر يبغضه لمعضة آده خالداً، ولأن المهاجر كان عَلَوي الرأي حدّاً، وكان أخوه عند الرحم بحلافه، شهد المهاجر صِفّين مع علي عليه السلام وشهدها عند الرحمن مع معاوية، وكان المهاجر مع علي عليه السلام يوم الجمل، وفقئت (۱) ذلك اليوم عينه، ولأن لكلام الذي بلع عمر بلغه من المهاجر (۱) وكان

<sup>(</sup>١) في المصدر. وكيا قالوا الله آل الزبير

<sup>(</sup>٢) لا توجد؛ هبد، في (س).

<sup>(</sup>٣) قاله ابن أبي الحديد في شرحه ١١ /٨٨ ــ ٦٩

 <sup>(</sup>٤) مماحرات قريش للجاحظ، بحثنا عنه فلم نجد له تسحة مطبوعة

 <sup>(</sup>a) في المصدر ويعيبون , أقول وتصبون وتعون في الداس ، كما في مجمع البحرين ١٤٣/٣ - ١٤٤٠ وانظر: القاموس ١١٧/١ ، والنهاية ١٧/٤، والصحاح ٢٠٣/١.

 <sup>(</sup>١) ثُلَيْهُ ثُلِياً الدا صرّحُ بِالْعِيْبِ وتَنقُصهُ، كما في الصحاح ١٩٤/١، وانتهاية ٢١٨/١، وبجمع البحرين
 (١٩/٢) والقاموس ٤٢/١.

<sup>(</sup>٧) في (س): القوم؛ بدلاً س. اليوم

<sup>(</sup>٨) لا توجد بن، أي (س).

<sup>(</sup>٩) فقاً العين: كسرها، أو قلعها، أو معظها، كم في القاموس: ٢٣/١

<sup>(</sup>١٠) في المبدر: عن المهجر.

١٠ .... . . . . . . كتاب العش والمحسر ٢٩

الوليد من المغيرة . مع جلالته في قريش وكومه يسمّى: ريحانة قريش، ويسمّى: العــدّل، ويسمّى (): الوحيد \_ حدّاد بصنع الدروع() بيده، دكر دلك فيه ابن قتيبة () في كتاب المعارف().

و روى أبو الحسس المدائني هذا الحبر في كتاب أمّهات الحلفاء (\*)، وقال. إنّه رُوي عند جعفر بن محمد عليهما السلام بالمدينة، فقال: لا تُلُمّه يابن أخي، إنّه أشفق أن يُحدّح نقصة (\*) نفيل بن عند العرّى وصهّاك أمة الزبير بن عند المطلب (\*)، ثم قال: رحم الله عمره قالته لم يعدّ السنّة، وتلا: ﴿إِنَّ اللّهِينَ يَجُبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الّدِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَائِم أَلْيمُ ﴾ (\*) انتهى

يان:

قال الحوهري (١) التحديث يدُّلُب عَيْرِه الرمامُ بِهِ

انظر كيف بين عليه السلام رداءة سبب عشر وسبب منافعته في المهي عن التعرّص للأنساب، ثم مدحه تقيّة، وما أومى اليه من قصّة أمة الزبير هو ما رواه الكليي طيّب الله تربته في روصة الكائي "عن الحسين، عن احمد بن هلال، عن زرعة، عن سياعة، قال تعرّص رجل من ولد عمر بن الخطاب بجارية رحل

<sup>(</sup>١) الكلمة مشوِّشة في (ك) طير. هيمي.

<sup>(</sup>٢) في الصدر ريادة وعيرها

<sup>(</sup>٣) في شرح النبح عنه عبداقه بن قنيبة

<sup>(</sup>٤) المارف ٢٥٠

 <sup>(</sup>٥) أمّهات الخلفاد، ولا بعرف كتباً بهذا الاسم إلاّ ما ذكره سديم في العهرس، ١٤١، في أنّه لأبي
 المقر هشام بن محمد بن السائب السّاية التوفى سنة ٢٠٥ هـ، ولا تعلم بطبعه

<sup>(</sup>٦) في شرح النهج: بقصية.

 <sup>(</sup>٧) في (من) عبدالله نظلب وحطّ على لفظ خلالة في (٤)، وهو الظاهر كما في المصمر

<sup>(</sup>۸) الوي ۱۱

<sup>(</sup>٩) في صبحاح النمة ١/ ٣٠٥، وذكره ابن منظور في اللساد ٢ ٣٣٢.

<sup>(10)</sup> الكاني ٢٨٨/٨ ـ ٢٦٠ حديث ٣٧٢ وحددت أيصاً في بحار الأنوار ٢٢٨/٢٢ ـ ٢٧١ حديث ١٣، و٢٨٧/٤٧ ـ ٣٨٩ حديث ١٠٩، عنه.

عقيلى، فقالت له إنَّ هذا العمري قد آداني. فقال لها عدَّيه وأدحليه المدهليز، فأدخلته، فشدّ عليه فقتله وألقاء في المطريق، فاجتمع لبكريّون والعمريُّون والعثيانيُّون، وقالوا. ما لصاحب كمو؟ لن نقش به إلاّ جعمر بن محمد، وما قتل صاحبنا غيره، وكان أبو عبدالله عبيه السلام قد مصى تحوقب، فلقيته بها اجتمع القوم عليه. فقال: دعهم قال: فيهاجه ورأوه "وثبوا عليه، وقالوا: ما قتنل صاحب أحمد عبرك، وما يقتل به أحداً غيرك!، فقال: لتكلُّمني " منكم حماعة، فاعتزل قوم منهم، فأحد بأيديهم فأدخلهم للسحد، فخرحوا وهم يقولون شبحنا أبو عبدالله حعمر بن محمد، يتعاد الله أن يكوب مثله يفعل هذا ولا يأمر به، الصرفوا قال: همصيت معه، فقليت: جملت للبياك! ما كان أقرت رصهم من سحطهم. قال: بعم، دعوتهم تغلت، أمسكوا وإلاّ أحرجت الصحيمة فقلت. وما هذه الصحيفة حعلي الله قداك؟! فقال. أم " الخطاب كانت أمة للربير س عبد المطلب، فسطر بها نقيل فأحلها، قطبه الزبير، فحرج هارباً الى الطائف، فحوح الربير حلمه فنصرت به ثقيف، فقالوا. يا أنا عبدالله! ما تعمل هاهنا؟. قال. جاريتي سطر بها نفيلكم، فهرب منه الى الشام، فحرح (" الزبير في تجارة له الى الشام، قدحل على ملك الدومة، فقال له: يا أن عبدالله! لي إليك حاجة؟. قال. وما حاجتك أيّها الملك؟. فقال. رحل من أهدك " قد أخذت ولده فأحبّ أن تردّه عليه . قال . ليطهر لي حتى أعرفه عليّا أن كان من الغد دحل الي الملك فلمَّا رآه الملك صحك، فقال: ما يُصحكك أيُّ الملك؟ قال: ما أظنَّ هذا الرجل ولدته عربية ؛ لمَّا رآك قد دحلت لم يملك استه أن حعل يضرط. فقال: ايُّها

١) في (س)، لعمري بالله همرة...

<sup>(</sup>٢) في (س): وراءه

<sup>(</sup>٣) في روضة الكابي، ليكنِّمي،

<sup>(1)</sup> في المصدر. أن أمّ \_

 <sup>(°)</sup> إ روضة الكافي وحرح

<sup>(</sup>٦) لا توجد في (ك): مقار : رجل من أهنت

الملك اذا صرت الى مكة قضيت حاحتك، عمّا قدم الزبير تحمل عليه ببطون قريش كلّها أن يدفع اليه الله فأبى، ثم تحمل عليه بعبد المطلب، فقال: ما بيني وبينه عمل، أما علمتم ما فعل في ابني قلان، ولكن امضوا أنتم ليه، فقصدوه وكلّموه، فقال غم الزبير: إنّ الشيطان له دولة وإنّ ابن هذا ابن الشيطان، ولست آمن أن يترأس علينا، ولكن أدخلوه من باب المسجد عليّ على أن أحمي له حديدة وأخط في وجهه خطوطاً، وأكتب عليه وعلى ابه أن لا يتصدّر في عملس، ولا يتأمّر على أولادنا، ولا يصرب معا بسهم قال عملوا وخط وجهه بالحديد، وكتب عليه الكتاب، ودلك الكتاب هذا الله عقلت كم ما دا مسكتم وإلا أخرحت عليه الكتاب، ودلك الكتاب هذا المسكنم الها وإلا أخرحت

وتوقي مولى لرسول أنه صلى الله عليه وآله لم يخلف وارثا، وخاصم " فيه ولد العماس أبا عمدالله (ع)، وكأن هشم س عبد الملك " قد حج في تلك السنة، فحلس لهم، فقال داود س على. الولاء لنا. وقال أبو عبدالله عليه السلام على الولاء لي، فقال داود بن عبي. إن آنك قاتل معاوية فقال إن كان أبي قاتل معاوية فقد كان حطراً أبيك فيه الأوفس، ثم فر بجساحيه " وقال: والله الاطوقتك غداً طوق " الحيامة، فقال له دود بن على: كلامك هذا أهون علي من بعرة في واد الأورق، فقال: أما أنه و د ليس لك ولا لابيك فيه حق، قال فقال

<sup>(</sup>١) في المصدر. إن أصبكتم. وهو الطاهر

<sup>(</sup>٧) في روضة الكافي · فيخاصم.

 <sup>(</sup>٣) في (ك) عبد المعلب، وهو عنهد

 <sup>(</sup>٤) في الصدر احظًا، وهو الظاهر

 <sup>(</sup>a) في روصة الكاني بحياته

 <sup>(</sup>٦) الطوق حي يجمل في العنق، وكل شيء سندار مهو طوق، والمطوّقة الحيامة التي في عنقها طوق.
 انظر العاية ١٤٣/٣، والقاموس ٢٠٩/٣، وعجمع لبحرين ٢٠٩/٩ ـ ٢١٠ وحاصل المعنى إني لأجعل في عنقت طوقاً كطوق الحيامة لا يمارقك أبداً

هشام: اذا كان غداً جلست لكم أن سرّا أن كان من الغد خرج أبو عبدالله عليه السلام ومعه كتاب في كرباسة، وحسن لهم هشام، فوضع أبو عبدالله عليه السلام الكتاب بين يديه، علم أن قرأه قال: ادعوا إلى أن جدل الحزاعي وعكاشة الضميري أن وكان شيخين قد أدركا حاهلية من فرمني الكتاب أن إليها، فقال: تعرفان هذه الخطوط على قلال معم، هذا حطّ العاص بن أميّة، وهذا حطّ فلان وفلان لفلان من قريش، وهذا حطّ حرب بن أميّة، فقال هشام: يا أنا عبدالله! أرى حطوط أحدادي عندكم عنه فقال: تعم قال، قدالاً قضيت بالولاء لك. أرى حطوط أحدادي عندكم عنه فقال: تعم قال، قدالاً قضيت بالولاء لك.

إن عادت المعتقرب عُدْمِ إِنَّ عَلَى المُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ السَّامِ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قال: قلت أن ما كولم الكتاب جعلت عد كالى. قال. قال نواد الم كانت أمة لأم الربير ولأبي طالب وعدائله فأحدها تحد كَطَلب فأولدها علاماً، فقال له الربير: هذه اجارية ورثناها من أمّد وسك هذا عبد لما، فتحمل عليه ببطون قريش, قال فقال: قد أحدثك عن حلّة على أن لا يتصدّر أن الله هذا في محلس، ولا يضرب معنا بسهم، فكنب عديه كتاباً وأشهد عليه، فهو هذا

<sup>(</sup>١) وصع على: لكم، في (ك) رمر مسحة بلك

<sup>(</sup>٢) ريادة: أن، جاءت في المصدر قبل: قراه

<sup>(</sup>٣) في روضة الكافي الي

<sup>(</sup>٤) في المسار الضمري

<sup>(</sup>٥) بالكتاب، جاءت في الكافي

<sup>(</sup>٦) أي (ك) سحة بدل القوع قلان

<sup>(</sup>٧) في المبدر عند

<sup>(</sup>٨) في (س). لبعل

ر٩) في المبدر: مثلث

<sup>(</sup>١٠) في روضة الكافي شيلة. وفي (ك) نسحة بدل: بعيلة. وهو الظاهر

<sup>(11)</sup> في (س): أن يتصدر من غير لا ..

بیان:

قوله: تَعَرُّضُ ٢٠٠٠ أي أراد الفجور معها ومراودتها

قوله: فقالت له . . أي للعقيلي مولاها .

قوله: فَشُدُّ عَلَيْهِ. . أي خَلَ عَنَيْهِ "، وقد كان كمنَ له في الدهلير

قوله. فلقيته أي قال سياعة: فِدهيت اليه وأخبرته بالواقعة الله على الله وأخبرته بالواقعة الله الله

قولمه عليه السلام: فَسَطَرُ مالسين المهملة ماي رُحْرَف له لكلام وحدَعها الله عليه السلام: فَسَطَرٌ مَلانٌ عَلى فلانٍ ادا رحْوف له الأقاويل وسَمَّقُهُ، وَي بعص النسج بالشين المعجمة.

قال المبروراسادي ١٨٠ يقال شطر شطرة أي قصد قصدة، أو هو

(١) أفول ولعلّه من موضوعات احمد بن هلان العبرنائي الملعبوب، إد أن داود بن عيّ عمّ لسفّاح العباسي ولمنصبور عصار أميراً عنى خجار في صدر دولة بني العباس بنية ١٣٢، وجعّ هشام بن عبد اطلك الأموي سبة ١٠١هم، وفيه أمور لا تبلاء مع الواقع الناريمي وفقه احديث وبعلّ حلطه بأشياء وأمور وحوادث ليحرح عن حقيقته

(٢) التَّمَرُّصُ التَّصدَّي والنَّعَرِّجُ وعَدمُ الاسْتِقامة وما ذكره له من المعنى مصداق به، انظر، تاج العروس ١/٥٥، ولسال العرب ١٨٣/٧

(٣) ذكره في مجمع المجريل ٧١/٣، والصحاح ٤٩٣/٢ وهيرهما

(٤) لعل مراده ـ قدّمن سرّه ـ اذ العام في فنقيته فصيحة والله النقاء مُضمَّن معنى الإحبار
والتقدير ودهبت اليه ونقيته وأحبرته بالواقعة

 (٥) نصل عليه الطريحي في مجمعه ٣٣١/٣، رس الربيدي في تاجه ٣٩٧/٣ وقالا معقها، بدلاً من حدمها

(٦) في النهاية ٢/٣٦٥ ودكره في تاج معروس ٢٦٧/٣، ولسان العرب ٢٦٥/٣

 (٧) سطر تصمیف انظاء فتکون مرید فیها که عن بعض و بتضمیف الراء فتکون رماعیة کها عن بعض اخر

(٨) في القاموس ٣/٨٥ - وقارن مناح العروس ٣ ٢٩٨، وقريب سه ما في لسان العرب ٤٠٨/٤

تصحيف شُغَرَ بها - بالغين المعجمة -. . أي رفع رِجْلَهَا لِلْجَاعِ " .

قوله عليه السلام: عَلَى مَلِكِ السَّوْمَةِ.. أَيْ دَوْمَةُ الْخُنْدَلَ ، وَهِيَ بِالصّمِـ: حَصْـنُ بَيْنَ أَلْمَدِينَةِ وَالشَّامِ ، وَمِنْهُم مَنْ يَقْتَحِ الدَّالَ<sup>17</sup>

قوله تحمل عليه ببطون قريش. أي كلّههم الشّهاعة (٢) عند الزبير ليلفع الله الخطاب، عليّا يشس من ذلك دهب الى عند المطلب ليتحمّل على زبير بعند المطلب مضافاً الى نظون قريش، فقال عند المطلب لنفيل ما بيني وبينه عمل؟ \_ أي معاملة وأُلفة \_ أما علمتم أنّه \_ بعني زبيراً \_ ما فعل بي في ابني فلان \_ وأشار بذلك الى ما سيأتي من قصّة العباش في عجز (حَدِ \_ قال ولكن امصوا أسم . يعني بذلك الى ما سيأتي من قصّة العباش في عجز (حَدِ \_ قال ولكن امصوا أسم . يعني نفيلاً \_ مع بطون قريش الى الرباني .

قوله: أن لا يُتصدُّرُ . أَيُّ لا يَجْيِسُ بِي صَدْرِ ٱلْمُجْلِسُ () قوله: ولا يصربُ مُغَنَّ بَسَهُمْ ۚ أَيَّ لاَ يَشْتَرِكُ مَعَنَا فِي قِسْمَة شَيْءٍ لا ميراثِ وَلا عَبْرِهِ (\*)

قوله عليه السلام: فقد كان حطُّن أبيك أي جلَّك عندالله بن العباس

<sup>(</sup>١) قاله في ثاج المروس ٣٠٦/٣، وانطرا مجمع المحرين ٣٥٢/٣

<sup>(</sup>٢) لاحظ الصحاح ١٩٢٣، والهاية ١٤١/٢ وقال في محمم البحرين ١٥/٣ ودؤمة الحدل حصل عادي بين المدينة والشام يقرب من تنوك، وهي أقرب الى الشام، وهي المصل بين الشام والعراق، وهي إحدى حدود فدك، ويقال أب تسمّى بالجوف وانظر ما جاء في مراصد الاطلاع ٤٣/٢ه، ومصحم البلدان ٤٨٧/٢ ـ ٤٨٩

<sup>(</sup>٣) ذَكَرِه فِي النِّيايَة ١ /٤٤٣ ، مجمع البحرين ٥/٨٥٠

<sup>(2)</sup> ذكره في تاج العروس ٣٣٨/٣ انظر. لمبنان العرب £114.

 <sup>(4)</sup> قال في لسان العرب ١/٧٤٥ وقد صرب بالقداح، والصريب والصارب الموكّل بالقداح،
 وقيل، الدي يضرب بها، وجع الصريب: صرباء

أقدول أنجتمس قراءة يصرب معا بسهم مبياً للعاعل ومياً للمععول, وعلى الأول يكون المعين. إنّه لا يصرب معنا لعلم كوبه صريباً معا، لأنه أنل بكثير رتبة من أن يكون مثلنا. وعلى الثاني يكون حاصل المعتنى أنّ لموكن مصرب القداح والسهم أننا صرب لا يجعل دلك الشخص معنا وفي مرتشا فيضرب له ولنا عظر. تاج عمروس ٣٤٨/١، والصحاح ١٦٩/١

<sup>(</sup>٦) كذاء والصحيح وحظَّ، كيا مرّ.

قيه الأوقر أي أخد حظاً واهر من غنائم تلك الغروة، وكان من شركائها وأعوانه عليه السلام فيها.

قوله عليه السلام: ثم فر بعديته (') إشارة إلى جناية عبدالله في بيت مال المصرة، كما ميأتي إن شاء الله تعالى.

### أقول:

قد مرَّ في باب كفر الثلاثة من تفسير علي من ابراهيم " في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ﴾ " بإسناده، عن أبي عندالله عليه السلام أنّه قال عليه السلام " الوحيد ولد الرما، إهو زمر اللي آخُر الآيات ".

# أمّا حسب عمر: " 🔻 🐪 🛫 🚅

همكى العبلامية في كتباب كشف الحقّ "، عن ابن عبد ربّه في كتاب العقد(١)، أنَّ عمر كان حطّانً (١) في الحاهليّة كأنيه الخطاب

وقيال مؤلّف إلرام النواصب (١٠). روى ابن عبد ربّه في كتاب العقد (١٠) في استعهال عمر بن الحطاب لعمرو بن العاص (١٠) فقال عمرو (١١٠) فيّح الله زماماً

<sup>(</sup>١) كدا، وقد سلف بجاحيه، وفي سبحة بحياته وفي الراقع كلام ليس هذا عمه

<sup>(</sup>٢) تقسير على بن ايراهيم ٣٩٥/٢

<sup>(</sup>٣) للدثر: ١١

<sup>(\$)</sup> وانظر. ما ذكره البحران في حلية الأنزار ١/ ١٨٠ ولا ترجد في (س) من قوله: أتول - الي هنا

<sup>(</sup>e) كشف الحقّ · ٣٤٨

<sup>(</sup>٩) العقد المريد ١/٨٤ وفي (س) روي أنَّ عبد ربَّه في كتاب لعقد وهو سهو

<sup>(</sup>٧) في **(ك) حط**ابا

<sup>(</sup>٨) إلزام التواصب: ٩٨ ـ ٩٧ ـ الخطيّة - باحتلاف يسير

<sup>(</sup>٩) العقد الفريد ١/٨٤. وأورده العلامة خلِّي في كشف اختَى ٩٤٨

<sup>(</sup>١٠) في الإلرام ريادة " في بعض ولايته.

<sup>(</sup>١١) في كشف الحق : فتال عمروبن العاص

عمل فيه عمرو بن العاص حمر بن الخطاب، والله إنّي لأعرف الخطاب يحمل (١) خُزمة من حطب وعني (١٦) ابنه مثلها وما معه إلاّ تمرة لا تنفع منفعة (١).

وقال ابن الأثبر في النهاية ''۔ في نفسير، خُلُطٍ . وَهُوَ وَرَقَّ الشَّجَرِ . في حديث عمسر: لَقَدْ رَأَيَّتَنِي في هٰذَا '' ، لِخَلِ اَحْتَطِبُ مَرَّةٌ وَأَخْتَطُ أَخْرَىٰ . . أَيْ أَصْرِبُ الشَّجَوُ لِيَنْتُثَرَ '' الْخَلَطَ مِنْهُ '' .

وقال أبن أبي الحديد ": كتب عمر إلى عمروب العاص وهو علمله في مصر - كتباباً و وجه البه محمد بن مسلمة ليأحد منه شطر ماله " ، فلما قدم عليه " المخدلة طعاماً وقدّمه البلاء عابى أن يأكل، فقال له " أخد له طعاماً وقدّمه البلاء عابى أن يأكل، فقال له " مالك لا تأكل طعاما. قال: إنّك عَملت لي طعام على تقدمة لبلر، ولو كنت عملت لي طعام المسيق، لأكلته، فابعد عني طعامك وأحصر و " مالك ، فلما كان العد أحضر مانه، فجعل محمد بأحد شكراً ويعطي " عَمراً شَعَراً " فلما رأي عمرو ما حار منه، فجعل محمد بأحد شكراً ويعطي " عَمراً شَعَراً " فلما رأي عمرو ما حار منه و المان، فال ، قال ، قال ، لعن الله يوماً كنت فيه والياً لابن الخطاب! هو فله لقد رأيته ورأيت أناه، وإنّ على " كلّ واحد كنت فيه والياً لابن الخطاب! هو فله لقد رأيته ورأيت أناه، وإنّ على " كلّ واحد

<sup>(</sup>١) في نهيج الحقّ ريادة على رأسه

<sup>(</sup>١) في كشف الحقّ ريادة وعلى رأس

<sup>(</sup>٣) في العقد وما منهم إلاً في سمر، لا تبلع رسميه وفي كشف الحقّ تمرة لا تبلع مضعه

A/۲ آلباية ۲/۸)

<sup>(</sup>٥) في المسادر عد

<sup>(</sup>١) الكلمة مشوَّشة في مطبوع البحر، وتقرأ: ينتشر، أيضاً

<sup>(</sup>V) وانظر: تاج المروس ٥/٥٢٥

<sup>(</sup>٨) في شرحه على المبج ٢٦/١٦ - ١٤ الحملاف يسير ذكره،

<sup>(</sup>٩) من قوله: كتبها . الى هناء مقل بالمعنى

<sup>(</sup>١٠) في الصدر: فليًّا قدم اليه عمد

<sup>(</sup>١١) لا توجد: له، في شرح البهج

<sup>(</sup>١٢) في الممدر, واحصر لي

<sup>(</sup>١٣) لا توجد) على إلى (س).

منهم عباءة قطوانية ، مؤتزراً بها ما يبلع مأسص الركسيه ، على عنق كلّ واحد منهما خُزمة من حطب ، وإنّ العاص بن و ثل ُلغي مرزّرات الديباح - فقال محمد (١٠) : إيهاً (١٠) يا عمروا فعمر ـ والله ـ حبر منك ، وأمّا أنوك وأنوه فعي النار

وقال ـ أيضاً ".: قرأت في تصانيف" أي احمد العسكري أنّ عمر كان يحرح " مع الوليد بن المغيرة في تجارة لموليد الى لشام " يوعمر يومئل ابن ثياني عشرة سنة، وكان " يرعى للوليد إبلة، ويرفع أحماله، ويحفظ متاعه ـ عليًا كان بالبلقاء لقيّه رحل من علياء الرّوم، بجعل يبطر اليه، ويُعليل النّطر لعمر، ثم قال أطل اسمك ـ با علام ـ عامياً أو عمران أو نجو دلك؟ . قال: إسمى عمر قال: اكشف عن " فحديك، فكشف عن وأسه، فادا على أحدهما شامة سوداء في قُلُر راحة الكف، فسأله أن يكشف عن وأسه، فادا أمل أحدهما شامة سوداء في قُلُر راحة الكف، فسأله أن يكشف عن وأسه، فادا "هو أصلع، فسأله أن يعتمد بده، فاعتمــد " فاعتمــد " فدا أعسر أيسر فقال له " آلت ملك العرب" قال مصحك عمر مستهرئاً، فقال " أوتصحك؟ وحق مريم البتول أنت ملك

<sup>(</sup>١) قَالَ فِي القاموس ٢ /٣٢٣ أَلَامِسُ \_ كمجلس \_ : باطنُ الركبة

<sup>(</sup>٢) في (س) \* عمداً. وهو سهو

 <sup>(</sup>٣) قال في مجمع البحرين ٣٤٣/٦ وفي العبريبين إيها تصديق، كأنّه قال صدقت، وفي
 اخديث إيها والله , أي صدقت, ويقال: إيها عنا أي تُعتْ عنا

<sup>(</sup>٤) في شرح التوج لابن أبي الحديد ١٨٣/١٧ م ١٨٤

 <sup>(</sup>a) في المصدر - في كتاب من تصانيف

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: إنَّ عمر حرج صيماً. والعسِف: الأجير

 <sup>(</sup>٧) جاء في الشرح متقديم وتأحير: إلى الشام في تجارة للوليد

<sup>(</sup>٨) في المسدر فكان

 <sup>(</sup>٩) لا توجد عن، في (ك)

<sup>(</sup>١٠) في الشرح: فكشف مادا

<sup>(</sup>١١) في الشرح: أن يعتمل بيده فاعتمل

<sup>(</sup>١٢) ريادة. وحقّ مريم البتول، جاءت في المصدر بعد العرب

<sup>(</sup>١٣) في المصدر \* قال

حسَب عمر . . ۱۱۱

العرب وملك الروم والفرس، فتركه عمر والصرف مستهيئاً بكلامه، فكان المحتى حتى يحدّث بعد دلك، ويقول. تبعني ذلك لرومي الك حمار فلم يزل معني حتى ماع الوليد متاعه وابتاع بشمه عطراً وثياباً، وقعل الناا الحجاز، والرومي يتبعني، لا يسألني حاجة ويقبّل يدي كلّ يوم اد أصبحت كها يُقبّل يد الملك، حتى خرجنا من حدود الشام ودحلنا في أرص احجز راجعين لى مكّة، فودّعني ورجع، وكان الوليد يسألني عنه فلا أحبره، وما أره الا هلك، ولو كان حيّاً لشحص إلينا اله.

أقول: أهْسَرُ أَيْسَرُ. إِي كَانَ يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ حِيماً، والذي عمِلَ بالشّهالِ فَهُوَ أَعْسَرُ أَنْ وَاخْسَرَ الرومي إمّا من جهة الكهابة ، أو كان قوا في الكتب أوصاف فراعة هذه الأمّة ومن يعصب حقوق الأثمّة ، فإنّه كها كانت أوصاف أثمّتنا عليهم السلام مسطورة في الكتب كانت أوصاف أعدائهم أيصاً مذكورة فيها ، كها يدلُّ عليه أخبارنا ، ولذا كان نقبل بديه لأنّه كان يعلم أنّه يحرّب دين من يسبخ أدياهم كها قبل إبليس يد أي بكر في أوّل يوم صعد مسر البيّ صلّ الله عليه واله واستبشر نذلك ، وهذه الأحبار صارت باعثة لإسلامه وصاحبه طاهراً ، طمعاً في الملك كها ذكره القبائم عليه السلام لسعد بن عبدالله (الله الخبرة بالمنك لا بالخلافة والرئاسة الدينية الله المناف المناف المنافقة الدينية الله الدينية الله المنافقة الدينية المنافقة المنافقة الدينية المنافقة المنافقة الدينية المنافقة الدينية المنافقة الدينية المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الدينية المنافقة المنافقة الدينية المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الكنافة المنافقة المن

(١) في شرح المج وكان

<sup>(</sup>٢) ريادة وهو، جانت في المصدر

<sup>(</sup>٣) أي: رجع

<sup>(</sup>٤) أوربه شيحنا المجلسي \_ رحمه الله \_ معصّلاً في المحار ٢٥/٥٤، فراجع

<sup>(</sup>٥) انظر الساد العرب ٤ ٥٩٥، والصبحاح ٢ ٧٤٥ وفيهها عُسر يُسرُّ

<sup>(</sup>٦) الاحتجاج للطبريني ٢٩٩/٢، طبعة المحم (٢٦١/٢ ـ طبعة يران)

<sup>(</sup>٧) وأورد أبو القاسم عبد الرحم بن اسحاق لرحاجي اللحوي ـ المتوفى سنة ٣٣٧ هـ . و المالية بإسناده عن عمر بن الخطاب قال حرجت مع أناس من قريش في تجارة الى الشام في الحاهلية . وجاءت في أحره عاصهيت الى دير فاستطاعت في مائه ، فحرج إلى رجل ـ ثم ذكر ـ أنّه كان من أعلم أهل الكتاب، وأحره الله يجد صفته ، وأنه يجرجه من الدير ويعلب عليهم ، فأحد منه كتاباً ادا صدر خليفة لا يجرحه من الدير ولا يكدر عليه . . الى آخره .

وقال ابن الأثير في النهاية (١٠ ي تفسير الْمَرْطِش فيه : كَانَ عُمَرُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ مُرَّطِشًا وَهُوَ السَّعِي بِيْنَ النَّائِعِ وَٱلْمُشَتِّرِي شَبُّهُ الدَّلَالِ ، وَيُرُّوى بِالسَّينِ الْمُهْمَلَةِ بِمَعْنَاهُ .

وَذَكَرَ دَلَـكُ صَاحِبَ لَقَامُوسَ ﴿ وَقَالَ: هُو ـ بِالْهُمَلَةِ ـ: ٱلَّذِي يَكُتَّرِي لِلنَّاسِ الْإِبَلَ وَالْحَمِيرَ وَيَأْحُذُ عَلَيْهِ جُعْلًا

ويدلُّ اعتذار عمر على جهله سنة الاستئدان بقوله: ألهاني عنه الصفق بالأسواق، كها رواه المخاري وغيره، وقد مرَّ<sup>(1)</sup> على أنّه كان مشتغلاً به في الاسلام أيضاً

وقال في الاستيعاب (1) الله كانت السعارة في الجاهليّة، وذلك إنّ قريشاً كانت ادا وقعت بيهم حرب أو إيسهم ويين غيرهم بعثوم سعيراً، وإن دعوهم ساقر أو فاخرهم معاجر (1) ودكر تحو دلك في روضة الأحداب (٢) .

وجاء قول أُبِي له إِنَّه كان بنهبي لقرآب وينهبك الصمق بالأسويق في سس لبيهقي ١٩٩/٠، وتصبير القرطبي ١٢٦/١، وكنز العهاق ٢٧٩/١ وعيرها

را) الماية ١١٩٩/١

<sup>(</sup>٢) القاموس ٢٠٠/٣ وقاران بتاج العروس \$/١٠٧

<sup>(</sup>٣) في مطاعه في جهله مانكتاب قاد أي بعمر ـ في اية جهدها عمر والله أقرأبيها وسول الله (ص) وأنت تبع الخيط وفي أحرى أفرأبيه رسول الله (ص) ورنك لتبيع القرظ بالبقيع وقال همو مدفت، وإن شئت قلت شهده وهبتم، وبصره وحديثم، وأوينا وطردتم كيافي تفسير المطاري ١٧/١، ومستدرك لحاكم ٣/٥٥، وتفسير مقرضي ٢٣٨/٨، وتفسير ابن كثير ٢/٣٨٣، وتفسير الرغشري ٢ ٤٠، والدرّ المشور ٢٠٩٣، وكر الميال ٢/١١، و روح المعاني ـ طبع المربة ـ الرغشري ٢ ٤٠، والدرّ المشور ٢٢٩/٠، وكر الميال ٢/١١، و روح المعاني ـ طبع المربة ـ ٨/١، وعرهم.

<sup>(</sup>٤) لاستيمات المصوع جامش الاصابة ٢٥٩/٢

 <sup>(</sup>a) جاءت ريادة رصوا به ، في المصدر، وهو العدهر

<sup>(</sup>١) في (س) ١ أو

<sup>(</sup>٧) لا توجد ورصوا به، في المصدر هنا. وفي (س): رفعوا به، وهو سهو.

 <sup>(</sup>٨) روصة الأحباب, انظر التعليقة رقم (٤) صمحة ٣٣٥ س المجلد (٣٠)

فقد ظهر به دكراه أنّ قولة بعص لعامّة: ،نّ عمر كال من صناديد قريش وعظهائهم في الجاهليّة إنها نشأ من شدّة العصبيّة وقرط الحهل بالأثار، ومتى كان عظيم من العطهاء حطّاباً وراعياً للبعير ومبرطشاً للحمير، ومدّاحاً للقوم ومفاخراً من قبل القبيلة ، فكانت دناءة نسبه ، ورذالة حسنه ، وسمالة أفعاله شواهد ما صدر عنه في خواتم أعهاله كها عرفت ، قلعنة الله عليه وعلى أعوامه وأنصاره الى قيام يوم الدين .

## وأمًا مقتله وكيفيَّة قتله :

عن عمروين ميمون (٢٠)، قال: أقس عمر فعرض له أبو لؤلؤة ـ علام المغيرة

<sup>(</sup>١) الْعُدُدُ الْقَوْيَةُ: ٣٢٨ ـ ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) أورده ابن عبد البرُّ في الاستيمات ٤٦٧/٣ ـ ٤٦٨، المطيوع مهامش الاصابة

 <sup>(</sup>٣) في الاستيحاب، ستة، بدلاً من مه، وهو الطاهر، وفي المصدر عات منهم سئة

<sup>(</sup>٤) السُّرُسُيُ : كُلُّ تُوْبِ رأْسُهُ منهُ مُلْتَرَقُ بهِ ، دراعة كان أو تُعطر أو جُبّة

 <sup>(</sup>٥) الوجأُ اللَّكر والصرب, أنول: وتقرأ هذه الكلمة في (س) وجا بتفسه

<sup>(</sup>٣) وأورده العلامة المجدسي ـ رحمه الله ـ في البحار ١٩٩/٩٨ أيضاً

 <sup>(</sup>٧) عبر عنه في الاستيمات ٤٦٨/٢ ـ ٤٦٩ بقوله من أحسن شيء يروئ في مقتل عمر وأصحه
وأورده في طبقات ابن سعد ٣٤٠/٣ ـ ٣٤٩ .

ابن شعبة \_ قناجى ' عمر قبل أن تستوي الصفوف ثم طعنه ثلاث طعنات، فسمعت عمر يقول: دونكم الكلب فقد '' قتلي وماج الناس وأسرعوا اليه، فجرح ثلاثة عشر رحلاً، فالكفى عبه رحل مل خلمه احتضنه '' وحل عمر وماج الناس حتى قال قائل الصلاة عباد الله طلعت الشمس، فقدّموا عبد الرحمن بن عوف قصلى '' بأقصر سورتين في لقرآن: اذا جاء نصر الله والفتح، وإنّا أعطيناك الكوثر ودخل الناس عيه، فقال. يه عبدالله بن عباس! أخرج فناد في الناس: أعن ملاً منكم هذا به فخرج الله عباس فقال: أيّه الناس! عمر يقول ' أعلى ملاً مكم هذا بالقالوال معاد الله والله ما علمنا ولا اطلعا فقال '' ادعوا لي الطبيب، فلأعي الطبيب، فقال: أيّ الشراب احت إليك؟ . ققال البيذ! فسقي ببيداً فعور من "بعص طعاتم، فعال بعض الناس: هذا فال المبيذ! فسقي ببيداً فعورح من "بعص طعاتم، فعال بعض الناس: هذا الطبيب: ما أرى (^) أن تحشي لبناً ، فسقي لبناً ، فقول له وذكر بافي الخبر في الطبيب: ما أرى (^) أن تحشي (^) ، هي كنت فاعلاً فاقعل وذكر بافي الخبر في الطبيب: ما أرى (^) أن تحشي (^) ، هي كنت فاعلاً فاقعل وذكر بافي الخبر في الطبيب: ما أرى (^) أن تحشي (^) ، هي كنت فاعلاً فاقعل وذكر بافي الخبر في الطبيب: ما أرى (^) أن تحشي (^) ، هي كنت فاعلاً فاقعل وذكر بافي الخبر في الطبيب: ما أرى (^) أن تحشي (^) ، هي كنت فاعلاً فاقعل وذكر بافي الخبر في الطبيب: ما أرى (^) أن تحشي (^) ، هي كنت فاعلاً فاقعل وذكر بافي الخبر في الطبيب: ما أرى (^) أن تحشي (^) ، هي كنت فاعلاً فاقعل المؤلفة فقال المؤلفة الخبر في الطبيب: ما أرى (^) أن تحشي (^) ، هي كنت فاعلاً فاقعل وذكر بافي الخبر في الخبر في الخبر في المؤلفة المؤلفة

<sup>(</sup>١) في الصدر والاستيمات: فعاجأ

 <sup>(</sup>۲) و المعدر : فإنه بدلًا من : طد

<sup>(</sup>٣) في المصدر. فاحتصاب والاحتصاب الاحتيال و لجمل في الحصر، كيا في الصحاح ٢١٠١/٥ .
٢١٠٢، والنهايد ١/٠٠٤، والحصل الختب، كذا فاله في القاموس ٢١٥/٤، ومحمع البحرين ٢٣٧/٦.

<sup>(</sup>٤) في العُدد القرية زيادة: بنا.

ره) مَالِيّ أَي تشاور واجتماع ، كما في محمع البحرين ١ ٣٩٦ - ٣٩٩، القاموس ٢٨/١، وقال ابن الأثير في النهاية ١/٢٥١ وفي حديث عمر حين طعن أكان هذا عن مَلِمٌ منكم؟ أي تشاور من أشرافكم وجماعتكم.

<sup>(</sup>١) في المصلر: وقال.

<sup>(</sup>٧) في (ك). عن

<sup>(</sup>٨) عَطَّ عَلَىٰ، مَا أُوى ، في (س) وفي الصدر الأ أَرى

 <sup>(</sup>٩) وثمل الكثمة تقرأ في (ك) تملى وفي المصدر والاستيماب وطبقات ابن سعد والإمامة والسياسة
 ٢١/١: أد تمسى وهو الظاهر

الشورئ وتقديمه لصهيب في الصلاة، وفوله في عليّ عليه السلام أن إن ولوها الشورئ وتقديمه الطريق المستفيم يعني عليّاً، فقال له ابن عمر أن ما يمنعك أن تقدم علينا (أ) فقال أكره أن اتحمّلها حيّاً وميّتاً (أ)

قال عبدالله بن الربير(1). غنوت مع عمر س الخطاب الى السوق ـ وهو متكئ على يدي، علقيه أبو لؤلؤة ـ غلام لغيرة بن شعبة ـ عقال له: ألا تكلّم مولاي يضع عني من حراحي؟ . قال . كم خراحك؟ قال دينار فقال عمر ما أرى أن أفعل، إنّك لعامل محسن وما هذا بكثير؟ ، ثم قال له عمر الا تعمل في رحاً . قال : بلى ، فلمّا ولى ، قال أبو لؤلؤة الاعمد في لك رحا يتحدّث بها ما بين المشرق والمغرب قال ابن الربير: فوقع في بعني قوله فلمّا كان في النداء لصلاة الصنح حرج أبو لؤلؤة فصر به بالسكين عنة صعات ، إحداهي من تحت سرته وهي قتلته ، وجاءه بسكين لها طرفان ، فلمّا حرح عمر حرح معة ثلاثة عشر رحلاً في المسحد ، ثم أحد فلمّا أخذ قتل بعنه "

واحتلف(١) في سنَّ عمر:

<sup>(</sup>١) في الصدر: الأصلع, وفي الطبقات والاستيعاب الأجلع

قال في القاموس ١/٣ الصّلمُ عركة من محسار شعر الرأس مقدّم الرآس لنقصال مادة الشعر في تلك النقصة وهنو أصنع، ومثله في الصنحاح ١٣٤٤/٣ أقول والأحلج مثل الأصلع، واجع القاموس ٢١٨/١، وهمم البحرين ٣٤٥/٣

<sup>(</sup>٢) لا توحد عليما، في (س), وفي المصدر والاستبعاب عنيٌّ وهو الطاهر

 <sup>(</sup>٣) أورد قريباً منه ابن سعد في لطنقات ٣٤٠٠/٣ ، ٣٤٠ عن عمر بن ميمون عدّة روايات، وكذا ص
حذيمة، وابن شهاب، وابن عبد البرّ في الاستيمات ٢٩٧/٣ ـ ١٦٨.

<sup>(1)</sup> وقريب منه في الطبقات لابن سعد ٣٤٧/٣ روء عن أبي لحويرث وجاء بنصّه في الاستيعاب ٢٩٧/٣ عن عبدالله بن الربير عن أبيه , وفيه زيادة: عن أبيه

<sup>(</sup>٥) وقريب منه في العقد المريد ٢٧٢/٤.

 <sup>(</sup>١) لا راك الكلام لصاحب العدد القوية وذكر هده الأقول ابن الأثيري الكامل ١٩/٣، والعدري
 ي تاريخه ١٨٧/١ ـ ٢١٧، و ٢٠/٨ ـ ٨٠ و سظر الربح اليعضوي ١١٧/٢، والاصابة
 ٢ .٤٥٩، وحلية الأوبياء ٢٨/١، وعبرها

فقيل: توفي وهو ابن ثلاث وستين(١٠).

وقال عبدالله بن عمر أ توفي عمر وهو ابن يضع وخمسين (١٠٠٠.

وعن سالم بن عبدالله . إنَّ عمر قبض وهو ابن خسن وخسين ٢٦٠.

وقال الزهري: توفي وهو ابن أرمع وخمسين(٤)

وقال قتادة: توفي وهو ابن اثنتين (٣) وخمسين

وقيل: مات وهو ابن ستين(١)

 <sup>(</sup>۱) كما في المعجم الكنار ١٨/١، وطبقاب الله مبعد ٣١٥/٣، ومسد احمد لل حسل ٢٩٠٤ و ٩٧ و ١٠٠ صحيح البحاري حديث ٢٢ و ٥٢

<sup>(</sup>٢) وذكره ابن سعد في الطبقات ٣٩٥/٣ أيضاً

<sup>(</sup>٣) جاء في معجم الطبراني ١٩٩/، و للصَّف بعبد الرزاق حديث ٢٧ و ٩١، ومجمع الروائد ٧٨/٩ و ٧٩، وطبقات ابن سعد ٣٩٥/٣

<sup>(</sup>٤) في المسادر ريادة اسنة

<sup>(</sup>٥) في المُدد القربة. اثنين

 <sup>(</sup>٩) هذا ما أورده ابن عبد البركي الاستيماس ٢/١٧٤ ـ (٧١ وهماك أقوال أخر دكرها في المعجم الكبير ١/٦٧ ـ ٧١ وفي المصدر ريادة وقبل ابن ثلاث وستين سنة.

 <sup>(</sup>V) جاء في المصادر السالمة، و رواه في الاستيمال ٢/ ٢٧٤، وكدا الرواية التالية

<sup>(</sup>٨) في الاستيعاب من حكته

<sup>(</sup>٩) في المصدر صحفان، وما في المتن أصهر لعدم وجود عمل مهدا الاسم، العمر عفجم البلدان ٣/٣٥٤، ومراصد الاطلاع ٢/٨٩٨

<sup>(10)</sup> في الاستيعاب: إبلاً.

يبقى لإله ويؤذى المال والولد والحدد قد حاولت عاداً في خلد والخدد قد حاولت عاداً في خلد والإنس والجدن فيها بينها الايردال من كل أوب السها وافد يفد لاسد من ورده يوماً كها وردوا

لا شيء تما ترنى يبقي مشاشة ' لم يغن<sup>(٢)</sup>عن هرمنز يومناً حراثف ولا سليهان إذ تجرى ''السرياح له أين الملوك التي كان ' لعنزّتها حوص هنالسك مورود ملا كسب

أُمَّه حسَّمة (٨٠ ست هاشم س المعيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم(١٠) .

ولبد عمر بعد الفيل بثلاث عشرة منة؛ وقال عمر: ولدت قبل المجار

الأعظم بأربع سنين.

أسلم ظاهراً" معداريعين رلجلًا ورحد عشر المراة

مويع له مالخلافة ۱۱۰ لما هامته أمو بمكر باستحلافه له بِسة ۱۲۰ ثلاث عشرة.

كان أدم شديد الأدمية الأدمية الله عن الله عن الله الما المام العسر أيسر،

<sup>(</sup>١) في العُدد القويّة : تبقى بشاشته

 <sup>(</sup>۲) إلى المصدر والأستيماب (ويؤدي ـ بالدال الهملة ـ

<sup>(</sup>٣) في العُدد، لم تغير.

<sup>(</sup>٤) إد بجري، كذا حاء في عصدر

<sup>(°)</sup> لي (س)، برسها

<sup>(</sup>٦) عبارة المصدر ترد

<sup>(</sup>Y) توجد بسحة بدل في (ك). كانت, وهو انظاهر

<sup>(</sup>٨) في المصدر حيتمة وهوسهو

<sup>(</sup>٩) نظر: المعجم الكبير ١ /٦٥، ومحمم الروائد ٦١/٩، وعيرهم

<sup>(</sup>١٠) لا توجد؛ ظاهراً، في العُدد القويَّة

<sup>(</sup>١١) يي (س) الخلامة ـ بلا ماء ـ

<sup>(</sup>١٢) في مطبوع البحار " سنة " وهو غلط

<sup>(</sup>١٣) قال الجوهري في الصحاح ٥/٩٩٩، واس الأثير في جايته ٢٢، ١ الأَدْمةُ ـ بالضم ـ السمرة. والأدم من الماس، الأسمر

 <sup>(</sup>١٤) قال في النهاية ١٥٢/٤ الكثانة في اللحية أن تكون غير رقبقة ولا طويله ولكن فيها كثافة.
 وانظر: القاموس ١ ١٧٢، والصنحاح ١/٩٩٠

وقيل كان طويلًا جسيها، أصلع شديد الصدع، أبيض، شديد حمرة العينين، في عارضيه خفّة (١).

وقيل: كان رجلًا آدم ضخياً كأنه من رجال سدوس (١٠). مدّة ولايته عشر سنين وستة أشهر وأيّام (١٠).

أقول: قال الن عبد ربه في كتاب الاستيعاب (١): كانت مدّة خلافته عشر سبين وستة أشهر ، وقتل يوم الأراماء الاربع ليال نقين من دي الحجّة سنة ثلاث وعشرين . .

وقال الواقدي وغيره. لثلاث نفين من دي الحجّة، طعمه أبو لؤلؤة فيروز مالام المعبرة بن شعمة ما قد أروس أحسن شيء يروئ في مقتل عمر وأصحّه ما حدّثنا حدم بن قاسم، عب سهر موساد دكره عن عمرو بن ميمون وساق الحبر مثل ما مرّ (أ) ألى قوله أكره أن الحَمّلها حيّاً وميّتاً، ثم روى الحبر الثاني عن الواقدي مياسده من عبد ته بن الربير، ثم قال (أ): واحتلف في شأن أبي لؤلؤة، فقال بعصهم كان محرسيًّ، وقال بعصهم كان نصرائيًا وجاء سكين له طرفان، فليًا حرج عمر حرج معه ثلاثة عشر رجلًا في المسجد، ثم أخذ، فليًا أخذ قتل نفسه.

أُقْـُـول: مَا ذَكُـر أَنَّ مَقْتُنَه كَانَ فِي دِي الْحَجَّـة هُوَ الْمُشْهِــور بَيْنَ فَقَهِــاثْنَا

<sup>(</sup>١) في (س) - حقة

 <sup>(</sup>٢) ذكر في الصحاح ٩٣٧/٣ وسنوس ـ بالعتح ـ أبو قبيلة وقال ابن الكنبي صدوس التي في
 بئي شيبان بالفتح ، وسندوس التي في طي بالصم

 <sup>(</sup>٣) السفر بالاصافة بل ما مر الاستيفات المطبوع بهامش الاصابة ١٩٨/٣ ـ ٤٧٣ ـ، والبده والتاريخ ٨٨/٥ و ١٩٧٧، والكبل والألفات للدوالي ٢/١

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب ٢/٧٦٤ ـ ١٦٨

<sup>(</sup>٥) في (س). واصحة

<sup>(</sup>١) بتقديم وتأحير لكلام الواقدي في الاستهمات

<sup>(</sup>Y) ابن عبد البر في السيماب ٤٧٠/٢

الإماميّة، وقال الراهيم بن عني الكفعمي رحمه الله في الحبّة الواقية " في سياق أعيال شهر ربيع الأول. إنّه روى صاحب مسارّ الشيعة " أنّه من أنفق في اليوم التاسع منه " شيئاً عُمر له، ويستحبّ فيه إطعام الإحوان وتطبيبهم والتوسعة في الله النفقة، ولس الجديد، والشكر والعبادة، وهو يوم عني الهموم، و روي أنّه ليس فيه صوم، وجهور الشيعة يرعمون أنّ فيه قُتل عمر بن الخطاب. وليس بصحيح.

قال محمد بن إدريس في سرائره ": من زعم أنَّ عمر قُتِل فيه فقد أحطاً بإهماع أهل التواريخ والسير، وكدلك قال للقيد رَاهِه الله في كتاب التواريخ .

وإنّها قُتل (") يوم الاثنين لأربِع بقير من دي يلخخة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة، نص عن دلك صاحب العلمةات (") وصاحب العلمةات (الهجرة، نص عن دلك صاحب العمرة وصاحب العمرة وصاحب كتاب مسار الشيعة (") وأبن طاوس (" في لك" الإحماع حاصل من الشيعة وأهل السنّة على ذلك. انتهى

والمشهور بين الشيعة في الأمصار والأقطار في زمان هذا هو أنَّه اليوم التاسع

الحكة الواقية، المشتهر سلصباح للكعممي ١٠١هـ ١١٥ انفصل انثاني والأربعون في ذكر الشهور،
 وفيه: وفي تاسعة روئي

<sup>(</sup>٢) مسارً الشيعة ١٨٠ ـ ١٥، ولم يتعرَّص لما دكره في الحنَّة الواتية

 <sup>(</sup>٣) في المصدر؛ فيد، بدلاً من: في اليوم التاسع منه

<sup>(1)</sup> ي (س) وان بدلاً س في.

 <sup>(</sup>٥) السرائير. ٩٦ ـ الحجرية ـ (١٩/١) ـ طبعة حماعة المدرسين] باف صيام التطوع بتصرف في
 الألماظ فقط

<sup>(</sup>١) في الحُمَّة الواقية زيادة عمر، بعد قتل، وريادة بيال، بعد الأربع

<sup>(</sup>٧) المعجم للطيراني ١ / ٧٠

<sup>(</sup>٨) طيقات ابن سعد ٢٦٥/٣

 <sup>(</sup>٩) مسارً الشيعة . ٤٦، قال وفي التاسع والعشرين عنه (أي دي الحجة الحرام) سنة ٢٣ ثلاث وعشرين من الهجرة تُبص عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>١٠) في كتابه روائد الموائد، ولم يحصل على تسخته

من ربيع الأول، وهو أحد الأعباد، ومستندهم في الأصل ما رواه خلف السيد البيل علي من طاوس رحمة عله عليهم في كتاب زوائد الفوائد (')، والشيخ حسن ابن سليان في كتاب المحتصر (')، والمعط ها للأحير، وسيأتي بمعط السيد قدّس سرّه في كتاب الدعاء (').

قال الشيح حس بقنته من خطّ الشيخ العقيه علي بن مظاهر الواسطي ، بالمساد متصب ، عن محمد سالعلاء الهمداني الواسطي ويحيى بن محمد (أ) بن جريح (أ) المعدادي ، قالا تسازعا في ابن (أ) الخطاب فاشته عليها أمره ، فقصدها حميعاً احمد بن إسحاق القمل صحب أنها المحسكري عبيه السلام ممدينة قم ، وقرع عبيه الدب محموجت إليه حسية عراقية من دره (أ) ، فسألناها عنه ، فقالت ، هو مشعول تعيده (أ) في يوم عبد الفقاء المحدد الله الأعياد عبد المعتمد أربعة الاصحى ، والعطل ويوم (أ) العدير، ويوم (أ) الحمعة ،

<sup>(</sup>١) روائد العوائد: لم يحصل على سبحة مصوعة منه

<sup>(</sup>٢) المحتصر لنشيخ حسن ٢٤ ـ ٥٥

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٩٨/١٥٥ ـ ٣٥٥ باحتلاف يسير عمَّا هند

وقد رواه مسنداً التصري (الفرد الرابع) في كتابه دلاش الامامة، الفصل المتعلق بأمير ملومين عليه السالام، وكنا الشيخ هاشم بن محسد ( غران السادس) في كتابه مصناح الانوار، وتعرفسا ليعض الاحتلافات بينه ويبن المتن، والحرائري في الانوار المهالية - 6 والانساد فيها محتمد، والجعه

<sup>(1)</sup> وضع عن كدمة عمد، ومراسبخة بدل في (ك)

<sup>(</sup>a) في البحار، كتاب لدعاء حويح

 <sup>(</sup>١) جاء العبوان و بسيد في المصدر هكدا وعاً جاء في عمر بن الخطاب من أنه كان منافقاً ما نقله
 الشيخ الفاصل علي من مظاهر الوسطي، عن محمد بعلاء الهمداني الواسطي ويحيئ بن جريح
 البعدادي، قال بدرعنا في أمر ابن

 <sup>(</sup>٧) لا ترجد أبي الحسر، في للصدر، وقد جاء في الصباح

<sup>(</sup>٨) وضميع على سداره، رمسر مسحمة بدل في معبسوع البحسان وفيه الإداره صية عراقية بتقسلهم وتسأخير... (٩) في المصدر. بعياله

<sup>(</sup>١٠) في المحتضر: عند، بدلاً من أعياد

<sup>(</sup>١٩١١) لا توحد. يوم، في (س) في كلا الموردين

قائت: فإن احمد بن إسحاق () يروي عن سيّده أبي الحسن عبيّ بن محمد بعسكري عليها السلام أنّ هذا اليوم هو يوم عيد، وهو أفضل الأعياد عند أهل البيت عليهم السلام وعند مواليهم قساء فاستأدي له بالدخول عليه، وعرّفيه سكاسا، فتحرج عليا () وهو متزر بمئزر له عتبي () بكسائه () يمسح وجهه، فاكرنا دنت عبيه، فقال: لا عبيكه، فإنّي كنت اعتسلت للعيد قلنا أوهدا يوم عيد؟ قان بعم، وكان يوم الناسع من شهر ربيع الأول ، قالا حيماً فاحينا داره ( وأحلسنا على سرير له، وقال: إنّي شهر ربيع الأول ، قالا حيماً فاحينا داره ( وأحلسنا على سرير له، وقال: إنّي سسرٌ من رأى ( ) ها ستأذنا بالدخول عبيه السلام مع حاعة إحوي و كاقصد غلي سسرٌ من رأى ( ) ها ستأذنا بالدخول عبيه فأدن أينا فدخلنا عليه صنوات الله عليه في مثل () هذا اليوم و وهو كوم الناسع من شهر ربيع الأول وسيّدن عبيه السلام قد أوعر الى كلّ واحد من حديث أن يلتن ما يمكنه ( أمهاتنا باس رسول الله الله من عجرة ( ) يحرق العود سهسه، قسا بادائنا أنت وأمهاتنا باس رسول الله المن عبر يديه عمرة ( ) يوم العود سهسه، قسا بادائنا أنت وأمهاتنا باس رسول الله المن عبد اليوم الوم الله المن عدد اليوم الوقد حدثني أبي عليه السلام أنّ حذيفة بن اليهان أمل البيت من هذه اليوم القد حدثني أبي عليه السلام أنّ حذيفة بن اليهان

<sup>(</sup>١) لا توحد في الصدر ابن اسحاق

<sup>(</sup>۲) في المحتصر عجرج البيا

 <sup>(</sup>٣) في (له) تحتى رفي نصدر محصل رحمة حادب في مطوع المحار بسحه بدل وهي بقوح مسكا، بعد المحبى

<sup>(</sup>٤) في المحتصر الكبيائه

 <sup>(</sup>٥) عدارة المصدر هكان يوم عيد وكأن يوم التاسع من شهر ربيع الأول ؟ قال عم، ثم أدحلنا
 داره

<sup>(</sup>١) في المحتصر من إخوي بسرمن راي كم قصد تناني بريادة من، مع تقديم وتأخير.

 <sup>(</sup>٧) لا توجد في المصدر فأدن ، الى هنا. وفيه في هذا اليم

 <sup>(</sup>A) جامت في المصدر له، بدلاً من يمكنه

<sup>(</sup>٩) ريادة وهو، في المحتصر قبل محرق

<sup>(</sup>١١) لا توجد في المصدر في هذا اليوم

دخل في مثل هذا اليوم ـ وهو" التاسع من شهر ربيع الأول ـ على حدّي رسول الله صلى الله عليه وآله، قال حليفة رأيت" سيّدي أمير المؤمنين مع ولديه الحسن والحسين عليهم السلام يأكلون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وهو" يتسم في وجوههم عليهم السلام ويقون لولديه احسن والحسين عليهم السلام كلا هيئاً لكما ببركة هذا اليوم، فإنه اليوم الدي يُهلك الله" فيه عدوه وعدو حدّكها، ويستجيب فيه دعاء أمّكها.

كُلاً! فَإِنَّهُ اليَّوْمِ الذِي (\*) يَشْلُ اللهُ فِيهِ أَعْيَالُ شَيْعَتَكُمْ وَمُحَبِّيكُمْ} - كُلاً! فَإِنَّهُ اليَّوْمِ الذِي مِنْ فِي مِنْ أَنْ مِنْ الْمُؤْفِقِ مِنْ أَنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَن

كُلا! فإنّه اليوم الذي يصدق فيه قول الله ﴿ فَتَلَكُ بَيُومُهُمْ خَافِيةً بِنَا ظَلَمُواْ ﴾ (١) ظَلَمُواْ ﴾ (١)

كُلاا فإنه اليوم الذي يتكمر " فيه شوكة معص حدُكما

كُلًا! فإنّه يوم (^) يفقد كيه قرعون أهل بيتي وظالمهم وعاصب حقهم. كُلًا! فإنّه اليوم (٩) الذي يقدم (١٠ الله فيه الى ما عملوا من عمل فيجعله

هباة متثوراً

قال حذيعة · فقلت: يا رسول شا وفي أمّنك وأصحابك مرينتهك (<sup>(1)</sup> هذه الحرمة؟.

<sup>(</sup>١) في المصدر ريادة. اليوم

<sup>(</sup>٢) لا توجد في المحتصر حديمة. وفيه. فرأيت

<sup>(</sup>٣) في المصدر: ورسول الله (ص)، بدلاً من وهو

 <sup>(</sup>٤) لا ترجد في المحتصر فإنه اليوم وفيه يقبض، بدلاً من يهلك

<sup>(</sup>٥) في الصدر: الذي بيه

<sup>(</sup>٦) النمل ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٧) في (س): يكسر، وفي المصباح " تكسر

 <sup>(</sup>٨) ريادة كلمة الدي، جاءت إلى المصدر بعد: يرم

<sup>(</sup>٩) لا توجد اليوم، إن (س).

<sup>(</sup>۱۰) في المحصر يعمد

<sup>(</sup>١١) في (ك) سبحة بدل: يهتك

فقال رسول الله (صلّى لله عليه وله): معم يا حذيفة (1) جستٌ من المنافقين يترأس عليهم ويستعمل في أمّتي الرباء، ويدعوهم الى نفسه، ويحمل على عاتقه درّة الحزي، ويصدّ الناس (1) عن سبن لله، ويحرّف كتابه، ويغيّر سبّي، ويشتمل على إرث ولندي، وينصّب نفسه عُنه، ويشطول على إمامه من (1) بعدي، ويستحلّ (1) أموال الله من عبر حنها، وينفقها في عبر طاعته (1)، ويكدّبي (1) ويكذّبي (1) ويكذّبي أموال الله من عبر حنها، وينفقها في عبر طاعته (1)، ويكدّبي (1) ويكذّبي (1) ويكذّبي أموال الله من عبر حنها، وينفقها، وتدعو (1) الله عليه ويستحيب الله عليه ويستحيب الله (1) دعاؤها في مثل هذا اليوم

<sup>(</sup>١) فقال صلَّىٰ الله عليه وآله: يا حديقة - هكذا جاءت في الصدر

<sup>(</sup>٢) لا توجد في المحتصر: الناس

<sup>(</sup>٣) أي الصدر: على من يعلي

<sup>(</sup>٤) سخة بدل: يسجلب، جاءت في (ك)

<sup>(</sup>٥) في (ك) \* طاعة ـ بالا صمير ـ

<sup>(</sup>٦) لا توجد في المصدر: ويكذَّنني

 <sup>(</sup>٧) في المنظر عندهوا والطاهر ريادة الألف

<sup>(</sup>٨) لا توجد لعطة اجلالة في المحتصر

<sup>(</sup>٩) في المعدر, فقلت

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: فلم لا تدعوا. والألف زائدة ظاهراً

<sup>(</sup>١١) في المحتضر عقال

<sup>(</sup>١٢) جاءت ريادة التمال، في للحتصر بعد لفظ الجلالة

<sup>(</sup>١٣) في للصدر؛ له، بدلاً من عيه

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: إن، بدلًا من فقال في وفي (س): فقال ـ من دون في

<sup>(</sup>۱۵) ل (س) ا ينشك

عن الدنيا وبالاؤها، وظلم المافقين والعاصير من عادي من الصحتهم وخانوك، وعصتهم وغشوك، وصافيتهم وكاشحوك"، وأرضيتهم الوح مَن وانتحيتهم الوالله وأسلموك، فإي محولي" وقوي وسلطاني المفتحل على روح مَن يغصب بعلك عليَّ حقّه ألف باب من البران من سمال الفيلوق، والإصلينة الواصحابه فعراً يُشرف عليه إبليس فيلعنه، والإجعار ذلك المناق الانبياء وأعداء الدين في المحشر، والأحشريم وأوليائهم وجميع الظلمة والمسافقين الى نار حهم زُرف كالجين أفلة حريا بادمين، والأحلائهم فيها أبلا الأبدين، يا محمد الله يوافقك الله وصيت في عبرلتك إلا بها يمسه من اللوى من فرعوبه (الله وغاصمه الدي يجتري على ويبدل كلافل في ويشرك بي ويصد الناس عن سيلي، وينصب من (الله نفسه عجالاً الامتث، ويكمر بي في عرشي، إلى قد أمرت سيلي، وينصب من (الله نفسه عجالاً الأمتث، ويكمر بي في عرشي، إلى قد أمرت

أقول قال في القاموس ٢٥٢/٤ صبى المحم يصلية صلياً شوه أو ألقاه في سار الإحراق كأصلاه وصلاه وصلاه وحيرة وهيه ٢٥٢/٤ وأصلاه النار وصلاه إيّاها وعليها أدحمه إيّاها وأشواه فيها وانظر الصحاح ٢٤٠٢/١ - ٢٤٠٤ و٣/١٥ - ٥١) ومجمع البحرين ٢٦٦/١ وأشواه فيها وانظر الصحاح ٢٤٠٢/١ - ٢٤٠٤ و٣/١٥ - ٥١) ومجمع البحرين ٢٦٩١ أمّا الميلوق فععله مأحود من المنق الذي قين إنه صدع في النار أو جدّ في جهمم يتعرّد أهن النار من شدّة حرّه سأل الله أن يأدن له أن ينقس فأدن له فأحرق حهم، كم فصّله شيحها الطريجي في همم المحرين ١٢٩٧ ولاحظ الفاموس ٢٧٧/٣ وعيره.

<sup>(</sup>١) الذيء بذلاً من من جاءت في المحتضر

 <sup>(</sup>٢) قال في الصحاح ١٩٩٩/١ الكاشخ لدي يُعلم لك العداوي بقال كشح له بالعداوة وكاشيجه بمعنى، وانظر البايه ١٧٥/٤، ومحمع البحرين ٤١٧/٢، والعجوس لمحيط ١٩٤٥/١

<sup>(</sup>٣) في الصدر: وصدقتهم، بدلاً من وأرصيتهم

<sup>(</sup>٤) في (ك) التجتهم. وما تسحة بدل: جستهم. وفي المحصر النجتهم

<sup>(</sup>٥) في المحتصر فأنا آليث بحولي

<sup>(</sup>٦) في (س) ولأصنتُه، وفي المصادر، س أسعل الفيلوق ولأصابيه

<sup>(</sup>۷) في (س) المافقين

 <sup>(</sup>A) في المحتضر, لن يرافقك، وهو الظاهر. وفي البحار إن مرافقك.

<sup>(</sup>٩) في (س) - س فرعون ـ بلا صَّمير ـ.

<sup>(</sup>١٠) لا توجد: من، في الصندر

ملائكتي في (١) سبع سياواتي لشيعتكم ومحبيكم (١٠ أن يتعيدوا في هذا (١) اليوم الذي أقضه (١) إلي، وأمرتهم أن يمصوا كرسي كرامتي حداء البيت المعمور ويثنوا علي ويستغفروا لشيعتكم ومحبيكم من ولد آدم، وأمرت الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق كلّهم ثلاثة آيم من ذلك اليوم ولا أكتب (١) عليهم شيئاً من حطاياهم كرامة لك ولوصيك، يا محمد! إنّ قد جعلت ذلك اليوم عيداً لك ولأهل بينك ولمن تنعهم من المؤمنين و (١) شيعتهم، وآليت على نفسي بعزّتي وحلالي وعُلوّي في مكاني لاحسون من تعيد (١) شيعتهم، وآليت على نفسي بعزّتي وحلالي وطلوّي في مكاني لاحسون من تعيد (١) في ذلك اليوم محمداً ثواب الخافقين، ولأشفع (١) في اقراء ودوي رحم، ولأريدت في ماله ان وسّع على نفسه وعياله ولا معتقل من المار في كلّ حول في مثل ذلك أليوم ألفاً من مواليكم وشيعتكم، ولأجعل سعيهم مشكوراً وونهم معموراً، وأعالهم مقبولة

قال حديمه ثم قام رسولَ الله صلَّى الله عديه واله فدحل الى (١) بيت أمَّمُ سلمة (١١) ورجعت عنه وأنا غير شاكُ في أمر الشيخ (١١)، حتى ترأس بعد وفاة النبيُ

<sup>(</sup>١) في المصدر لا توحد. ملائكتي في

<sup>(</sup>٢) في (س) وشيعتك وعبيك و وصع عليها رمر نسحة بدل صحيحة وحطّ عليها في (ك).

<sup>(</sup>٣) وصع على: هذا، رمز نسحة بدل في (س).

<sup>(</sup>٤) جاءت ريادة: بيه، والمحتصر

 <sup>(</sup>a) إن (ك) نسخة بدل ولا يكتبو ، وفي المصدر لا يكتبون ولا توجد فيه الواو ولفظة حليهم .

<sup>(</sup>٦) لا توحد في المحتضر من المؤمنين و

<sup>(</sup>٧) في الصدر: من يعيد

<sup>(</sup>A) لا توجد: ولأشمعته، في المصدر.

<sup>(</sup>٩) وتمنع على الليء في (ك) رمز نسخة بدل.

<sup>(</sup>١٠) في مطبوع البحار جعل على ابيث، زمر بسحة بدل اولا توجد في المصابر

<sup>(</sup>١١) جاءت، فدخل في المصدر هذا في متقديم وتأحير \_

<sup>(</sup>١٢) في (ك): الثاني، نسحة بدل من: الشيخ

صلّ الله عليه وآله وأنبح الشرّ وعاد" الكفر، وارتلة عن الدين، وتشمّر" للمُلك، وحرّف القرآد، وأحرق بيت الوحي، وأسع السن، وغيّر الملّة، ويدّل السنة، وردّ شهادة أمير المؤمير عليه السلام، وكدّب فاطمة بنت رسول الله السنة، وردّ شهادة أمير المؤمير عليه السلام، وكدّب فاطمة بنت رسول الله عين المصطفى ولم يرصها"، وعبّر السّن كلّها، ودبّر على قتل أمير المؤمنير عليه السلام، وأظهر الحور، وحرّم ما أحل الله، وأحل ما حرّم الله، وألقى الى الماس ويتخدوا من حلود الإمل دماس، ولطم وحه" الركية، وصعد مسر رسول الله عصاً وظلماً، وافترى على أمير المؤمنير (ع) وعائده وسعه رأيه. قال حديقة فاستحاب (الله دعاء مولاني عبيه السلام على يلك المافق، وأجرى قبله على يد قاتله رحمة الله عليه، فدخلت على (المن المؤمنير عليه السلام الأهنته بفتل يد قاتله رحمة الله عليه، فدخلت على (المن المؤمنير عليه السلام الأهنته بفتل المافق ورحوعه الى دار الانتقام

قال أمير المؤمس عليه السلام ''. يا حذيفة! أتدكر اليوم الذي دحمت فيه على سيّدي (۱۱ رسول الله صلّى الله عليه و له وأما وسلطاه مأكل معه، فدلّك على فصل دلك اليوم الذي دخلت عليه فيه؟. قلت على يا أحا رسول الله (ص).

<sup>(</sup>١) لا توجد في المحتصر. وأنهج الشرّ وهيه، وأعاد، بدلاً من وعاد

<sup>(</sup>٢) في الصدر وشمّر

<sup>(</sup>٣) لا توجد بنت رسول الله (ص)، إلى المعتصر

<sup>(1)</sup> في الممشر, وأسخط, وهي سبحة يدل في مطبوع النجار

<sup>(</sup>٥) في للحتضر ولم يرصهم \_ بصمير الجمع \_

<sup>(</sup>٣) جاءت زيادة حرًّ، قبل كلمة. وجه، في المصدر

<sup>(</sup>٧) ح. ل: استجاب ملا عاء ... جاءت على مطبوع البحار

<sup>(</sup>٨) لا توجد في (س) عل

<sup>(</sup>٩) في للصدر؛ يقتله اولا توجد كلمة. الدهق

<sup>(</sup>١٠) عبارة المصدر هكدا. قال، فقال لي

<sup>(</sup>١١) لا توجد؛ سيَّدي، في المحتضر

قال (1): هو وائله هذا اليوم الدي أقرّ ائله به عين آل الرسول، وإنّي لأعرف لهذا اليوم اثنين وسبعين اسهاً، قال حديقة علمت به أمير المؤمنين! أُحبُ أن تسمعني أسهاء هذا اليوم، وكان يوم التاسع من شهر ربيع الأول(1).

فقال أمير المؤمير عليه السلام: هدا يوم الاستراحة، ويوم تنفيس الكرمة، ويوم الغدير الثاني، ويوم تحطيط الأورار، ويوم الخيرة الله ويوم رفع القلم، ويوم المعلولات، ويوم المعافية، ويوم لركة، ويوم الثارات الله ويوم التوافي، ويوم الأكبر، ويوم التوافي، ويوم الأكبر، ويوم بستحاب فيه (الدعاء، ويوم الموقف الأعظم، ويوم التوافي، ويوم الشرط، ويوم برع السواد، ويوم بدأمة علام، ويوم الكسار الشوكة، ويوم بفي الشرط، ويوم الفنوع، ويوم عرص القدرة الله ويوم التصفّح، ويوم فرح الشيعة، الهموم، ويوم الفنوع، ويوم عرص القدرة الاعظمى، ويوم المعظم الثاني، ويوم سيل المعاب التوبة، ويوم الإمامة، ويوم الركاة عظمى، ويوم المعظر الثاني، ويوم سيل العماب المعاب المع

<sup>(</sup>١) في المبدر ( بقال

<sup>(</sup>٢) لا توجد: وكان يوم التاسع من شهر ربيع الأول، في المصدر

 <sup>(</sup>٣) في المحتصر العيد، بدلاً من العدير

 <sup>(</sup>٤) جاءت - حطّ، بدلاً س عجليط، في المصدر

<sup>(</sup>a) سنحة بدل في (ك) لجبوة

<sup>(</sup>١) ي (ك): المدي

 <sup>(</sup>٧) في المحتصر الثار

<sup>(</sup>٨) لا توجد كلمة اليوم، في (س)، وهي بسحة بدل في (ك)

 <sup>(</sup>٩) في المصدر أحاث، بدلًا من: يستجاب فيه

<sup>(</sup>١٠) كذا جاءت العبارة في حاشية (س)، وفي متل (ث) يوم العرص، ويوم القدرة، و وصع عليها رمو سمخة بدل

<sup>(</sup>١١) الكلمة مشوَّشة في الطبوع من البحار.

<sup>(</sup>١٢) في المحتضر: الشعاب

<sup>(</sup>١٣) اللقيق، بدلاً من الريق، جامت في فلصدر

<sup>(</sup>١٤) في المحتضر \* ويوم قبول الأعيال

ويوم السزيارة (1)، ويوم قتل سافق، ويوم الوقت المعلوم، ويوم سرور أهل البيت، ويوم الشهد ويوم (المشهود، ويوم يعض لطلم على يديه (1)، ويوم القهر على العدورة)، ويوم هذم الضلالة، ويوم التنبه (1)، ويوم التصريد (1)، ويوم الشهادة، ويوم التحاوز عن المؤمنين، ويوم الزهرة، ويوم العدوية، ويوم المستطاب به، ويوم دهاب (1) سعطان لمافق، ويوم التسديد، ويوم يستريح فيه المؤمر (1)، ويوم الماهلة، ويوم المهخرة، ويوم قبول الأعمال، ويوم التبجيل (1)، ويوم إداعة السر (1)، ويوم المطلوم، ويوم لحريارة (1)، ويوم التودد، ويوم النحافي ويوم النحة في ويوم النحة في ويوم الدع، ويوم الزهد في التحبير (1)،

 <sup>(</sup>١) مسحة في (ك) الرباة ولعلها الريادة كوسمحة بدل في مطبوع المبحار ويوم طلب الريارة، وقد وصع عل الطلب، رمر نسبحة بدل "

<sup>(</sup>٢) جاءت كلمة : يرم ، أن (س) بعنوان أمَّا تسجة بدل

 <sup>(</sup>٣) لا توجد ويوم يعطل تعالم على يديد، في المصدر وفيه بدلاً من المشهود، الشهود - بالا ميم -

<sup>(</sup>٤) في المحتصر اللعدوّ

<sup>(</sup>٥) خ. ل. البلة. كدا ص الطبوع من النجار

<sup>(</sup>١) في (ك) بعلَها نفراً لتصريد اقول لم "حد معنى مناسباً لها ، أمّا التصريد فهو في السقي دول الريّ ، والتصريد في العطاء تقليمه ، والعمردُ المرد تقول يوم صرد، كيا صرّح بذلك في النهايه ٢١/٣، والصنحاح ٢٩٦١ ـ ٤٩٧ ، والعائق ٢ ٢٣٦ ، ومحمع البحرين ٣٦٣/٣ والعائق ٢ ٣٣٦ ، ومحمع البحرين ٣٦٣/٣ والعائق ٢ ٣٣٦ ، ومحمع البحرين ٣٢٣/٣ .

 <sup>(</sup>٧) في المصدر ويوم أرهرة، ويوم النعريف، ويوم الاستطالة، ويوم الدهاب ولا توجد فيه سلطان المتافق

 <sup>(</sup>٨) في المحتصر سماءت العبارة هكداء ريوم التشديد، ويوم نتهاج المؤمل وفي (س) تصريح، بدلاً من, يستريح، وهو علط

<sup>(</sup>٩) هما ريادة ا ويوم المحلة في (ك)، و وصم عبيها رمر سمحة بدن في (س)، ولا توجد في المصدر.

<sup>(</sup>١٠) كذا في المصدر، وفي (س) إصبحة الصرّ، رفي (ك). إدعة الصر

<sup>(</sup>١١) في المصدر ريادة: ويوم النصرة، ويوم راءده العتح

<sup>(</sup>١٢) في المحتصر. المفاكهة، بدلاً من التحسّب

<sup>(</sup>١٣) التذكية ، بالنال العجمة ، جاعت في الصلو

الكبائر، ويوم التزاور(١)، ويوم الموعظة، ويوم العبادة، ويوم الاستسلام(١)

قال حذيفة: فقمت من عمده \_ يعني أمير المؤمنين عليه السلام \_ وقلت في نفسي. لو لم أدرك من أفعال الحير وما أرحو (\*\*) به الثواب إلاّ فضل هذا اليوم لكان مُناي.

قال محمد من العلاء الهمداني، ويحيى من محمد الله بن جريح ؛ فقام كلّ واحد منّا وقدّل رأس احمد من إسحاق بن سعيد القمي، وقلت (\*) : الحمد الله الذي قبّضك لنا حتى شرّفتنا مفصل هذا اليوم، و (\*) رحعنا عنه، وتعيّدما في ذلك اليوم (\*) .

قال السيد (^) نقلته من حطّ محمد بن عليّ بن عليّ عمد من طبيّ رحمه الله، ووحدنا فيها تصفحه من الكتسم عدّة روايات موافقة ها فإعتمدنا عليها، فيسغي تعظيم هذا اليوم المشار اليه وإطّهارُ السرور فيه (!).

<sup>(</sup>١) في المصباح ويوم الرهد ويوم الورع، ولا توجد: في الكبائر

<sup>(</sup>٢) ريادة, ويوم السلم ويوم النحر ويوم البقر، جاءت في المصدر

<sup>(</sup>٣) في طبعتي البحار وللصدر بالألف: أرجوا، وهو فنط،

<sup>(</sup>٤) لا توحل بن محمل في انصدر

<sup>(</sup>ه) هما زيادا " له ۽ في الصباح .

 <sup>(</sup>١) في المصدر ثم، بدلاً من الواو

<sup>(</sup>٧) لا توجد, اليوم، في المصباح واى هما جاء في المحصر باحثلافات لمطلقة وأورده محمد بن جرير الطبري في دلائل الامامة في المصل المتعلق بأمير المؤمين (ع) مساداً و رواها مساداً في مصباح الأنوار للشيخ هاشم بن عمد من أعلام عنها، الامامة في القرن السادس وبحض مسلا لمصباح هو قال أحربا أبو محمد احسن بن عمد العثني بالكوفة، قال حدّثنا أبو بكر محمد ابن جعدوية القروبي - وكان شيخاً صاحاً راهداً سنة إحدى وأربعين وثلاثهائة صاعد بالى الحجمة قان حدّث احسن بن الحسن الخالدي بمشهد أبي قان حدّث احسن بن الحسن الخالدي بمشهد أبي خسد بن على القروبي، قان حدّث عمد بن العلاء همد بي أواسطي ويحيى بن محمد بن جريح البعدادي قالاً حدّث محمد بن العلاء همد بي أواسطي ويحيى بن محمد بن جريح البعدادي قالاً

 <sup>(</sup>A) الظاهر في كتابه رو ثد الدوائد الذي لم محصل على مسحة منه حتى الأن

<sup>(</sup>٩) نتهى كلام الديد في الروائد والطل مستدرك بوسائل ١ ١٥٥ رواه عن الشيخ المبيد، والبحار =

بيان:

في القاموس<sup>(۱)</sup>: الحتبى بِالثَّوْبِ اشْتُمل، وفي نعص النسخ مكان قوله محتبي بكساء <sup>(۱)</sup>: يفوح مسكاً وهُو<sup>11</sup>.

قوله عديه السلام: ويوم سيل المغاب هو مقابل قولهم، غصّ بريقه و و القاموس(1): بعب الرَّيقَ ـ كَمْعَ وَبَصْرَ وَصَرَبَ ـ إِبْتَلَعْهُ، والطَّائِرُ حسا مِن الده . وَالإِسْمَانُ فِي الشَّرْبِ: حَرَّعَ، وَالنَّعْنَةُ لِحُرْعَةً وفِي يعض السخ: يوم سيل الله .

قوله عليه السلام: ويوم ظفرت له لني إسر ثيل أي يشله دلك اليوم، ويُه كان فرعون هذه الأمّة أو كان صفر لني إسرائيل أيضاً في هذا اليوم، والوجهان حاريان في لعص الفقرات الأحر كبرع السود

وَالنُّصُرُ بِدُّ النُّمُلِيلُ (\*)، وكأنَّه سقط معض الفقرات من الروة، ونصم

أقول قال العلامة بمحلمي في محارة ٢٥٦,٩٨٠ رب كان يمكن أن يكون بأوين ما رواه أبو جمعر ابن بالوية في أن قتل من ذكر كان يوم سنح ربيع الأول، لعل معناه أن السبب الذي اقتضى عرم القائل عن قتل من قتل كان دنت سبب يوم تاسع ربيع الأون، فيكون اليوم الذي فيه سبب المقتل أصل القتل، ويمكن أن يسمّى محد المقتل، ويمكن أن يتأوّل بتأويل احر، وهو أن يكون توجّه الهائل من بدره الى البلد الذي وقع القتل كان يوم سابع [كدار) ربيع الأول الى أحوه

وقال قبل درث حوده كانت وماة مولان خسس المسكري عليه السلام - كيا دكره هؤلاء - لثيان حلول من ربيع الأول، فيكون بتداء ولايه عهدي عليه السلام على الأمّة يوم تاسع ربيع الأول، فلمل تعظيم هذا اليوم - وهو يوم تاسع ربيع الأول - هذا الوقت المفضل والعابية المولى المعظم المكمل

وعليث بملاحظة ما جاء في حاشية كتاب المحتصر الحاداماه

<sup>€</sup> ۲۳۲/۲۰ وحكي عن السيدرضي بدين على بن طاووس في كتاب روائد ألفو لد

<sup>(</sup>١) القاموس ١٩٥/٤ وحاء في تاح المروس ١٦٠/١٠، ولسان العرب ١٦٠/١٤

<sup>(</sup>٢) في (ك) يكساءه

<sup>(</sup>٣) خطَّ على وهو، في (ك)

<sup>(</sup>٤) لقاموس ١ ١٣٣٠، وكذا دكره ابن منظور في لسانه ١ /٧٦٥، والربيدي في التاج ١ /٩٩٠

 <sup>(</sup>٥) مص عليه في انصحاح ٢/٧٧، و نقاموس ٢٠٧/١، وبسال العرب ٣ ٢٤٩، وتاج العروس =

بعص النسخ يتم العدد

أقول: وقال السيد عني من طاوس قدّس لله روحه في كتاب الاقبال (١) بعد ذكر اليوم التاسع من ربيع الأول: اعلم إنّ هذا اليوم - وحدما فيه رواية - عظيم (١) الشأن، و وجدما جماعة من العجم والاحوان يعظمون السرور فيه، ويذكرون أنّه يوم هلاك بعض من كان يهون مالله جنّ جلاله ورسوله صلوات الله عليه وآله ويعاديه، ولم أجد فيها تصفّحت من الكتب الى الآن موافقة أعتمد عليها للرواية التي رويناها عن ابن بابويه تعمّد الله بالرضوان (١) فإن أراد أحد تعظيمه مطلقاً لسرً يكون في مطاويه عبر الوجه الذي طهر فيه اجتباطاً للرواية فهكذا (١) عادة ذوي الدراية . (١)، وإن كان يمكن أن يكون تأويل ها رواه أبو (١) جعفر بن بابويه في الدراية . . (١)، وإن كان يمكن أن يكون تأويل ها رواه أبو (١) جعفر بن بابويه في مرا القاتل على قتله كان في دلك اليوم (١) وسول القاتل الى مديم القتل أن وصول القاتل الى مديم الفتل فيه.

وأمَّا تأويل من تأوَّل أنَّ الحبر بالمتبل وصل الى بلد ابن بابويه فيه فلا

<sup>.</sup> Y444/Y =

<sup>(</sup>٢) في (ك) سحة بدل عظيمة

<sup>(</sup>٣) في (س): رصوانه، وإن المصدر تسبعة بدل. بالعمران

<sup>(2)</sup> في الأقبال عكد

 <sup>(</sup>a) عنا سقط كبير، ذكر فيه مصادر حمّة في وفاة العسس العسكري عليه السلام ـ ثم قال أقول

<sup>(</sup>١) لا توجد في الممدر أبور

<sup>(</sup>٧) في الأقبال؛ يرم، بدلاً من: في.

 <sup>(</sup>A) جاءت العبارة في للصدر \* قتل من قتل كان دلك السبب يوم تاسع ربيع الأول، فيكون اليوم الذي فيه صبب القتل أصل القتل، بدلًا من. قتله كان في ذلك اليوم

<sup>(</sup>٩) لا توجد. سبب الفتل، في المصدر

<sup>(</sup>١٠) هنا زيادة في المصدروهي ايمكن أن يؤول بتأويلي آخروهو أن يكون وفيه الواق بدلًا من الور

يصح (1)، لأنّ الحديث الذي رواه ابن بالريه عن الصادق عليه السلام تضمّن أنّ القتل كان في ذلك اليوم (1)، فكيف يصحّ هذا التأويل؟. التهى ملحص كلامه نور الله ضريحه.

ويظهر منه ورود رواية أحرى عن الصادق عليه السلام بهذا المضمون رواها الصدوق رحمه الله، ويطهر من كلام خلفه الجليل ورود عدّة روايات دالّة على كون قتله في ذلك اليوم، هاستبعد اس إدريس وعبره رحمة الله عليهم ليس في عدّه، إذ اعتبار تلك الروايات مع الشهرة بين أكثر الشيعة سلفاً وحلفاً لا يقصر عمّا دكره المؤرّحون من المخالمين، ويحتمل أن يكونوا عبروا هذا اليوم ليشته الأمر على الشيعة فلا يتُحذوه يوم عيد ولميون سلماً

وإن قبل كيف اشته هذا الأمر العطيم بين المربقين مع كثرة الدواعي على ضبطه ونقله.

قلنا نقلب الكلام عليكم، مع أنَّ هذا الأمر ليس يأعظم من وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، مع أنَّه وقع الخلاف فيه بين المريفين، بل بين كلَّ مهها مع شدَّة تلك المصيبة العظمى، وما ستسعته من الدو هي الأحرى، مع أنَّهم المختلفوا في يوم الفتل كها عرفت وإن اتّعفوا في كوبه في ذي الحجة، ومن بطر في المختلاف الشيعة وأهل الخلاف في أكثر الأمور التي توفّرت الدواعي على نقلها مع كثرة حاحة الناس إليها كالأذان والوضوء والصلاة والحجّ وتأمّل فيها لا يستبعد أمثال ذلك، والله تعالى أعلم بحقائق الأمور في الحجّ على الله المراسمة عن المراسمة عن المراسمة عن المراسمة عن المراسمة عن المراسمة عن المنال الله والله تعالى أعلم بحقائق الأمور التي المراسمة على المراسمة عن المنال ذلك،

۱-ما<sup>۱۱</sup>، جماعة، عرابي لمصل <sup>۱۱</sup>، عرصالح بر الحمدومحمّلان القامسم <sup>۱۱</sup>
 عن محمد بن تسنيم، عن جعصر بن محمد بن حكيم، عن ابر هيم بن عمد

<sup>(</sup>١) في الاقبال؛ الى بعد أبي حمقر بن بابويه يوم تاسع ربيع الأول، فوتُه لا يصحُ

<sup>(</sup>٣) في المصدر. كان في يوم تاسع ربيع الأولى

<sup>(</sup>٣) أماني الشيح الطومي ٢ /١٨٨٠ مع احتصار في الاستاد

<sup>(1)</sup> في المصلر: أبي العضَّن وهي تسخة في حاشية (ك)

الحميد، عن رقية (أ) بن مصفعة بن عبدالله بن حويعة بن حمرة (أ) العبدي (أ)، عن أبيه، عن جدّة عبدالله قال: قدما وقد عبد القيس في إمارة عمر بن الحطاب، فسأله رجلان منّا عن طلاق الأمة، فقام معهى و(أ) قال: انطلقا، فحاء الى حلقة فيها رجل أصلع، فقال. يا أصبع! كم طلاق (أ) الأمة؟، قال افاشاو (أ) فيها رجل أصلع، فقال، يا أصبع! كم طلاق (أ) الأمة؟، قال افاشاو المسعية. . هكدا \_ يعني اثنتين \_ . قال: فالتنت عمر الى الرجلين، فقال: طلاقها اثنتان . فقال له أحدهما: سبحان الله! جشاك وأنت أمير المؤمنين فسألناك عبيث الى الرجل، والله (أ) ما كلمك فقال: ويلك! أتدري من هذا؟ . هذا علي الرابي طالب، سمعت النبي صبى الله عليه و لعيقول: لو أنّ السياوات والأرض وضعنا في كفّة و وضع إيان عي أني كفّة ترجع اليأن على .

٢ ـ د (١٠) مثال أبو جعفور عبد بن جريوس رستم المعلوي ـ ليس التاريخي ـ ٢ لما ورد سبي الفرس الى المدينة آراد عمو من الخطات بيخ النساء وأن يجعل الرحال عبيداً. فقال له أمير المؤمين عديه السلام إنّ رسول الله صلى الله عليه واله قال: أكرموا كريم كلّ قوم فقال عمر قد سمعته يقول ادا أتاكم كريم قوم فأكرموه وإن خالهكم . فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السلم (١٠) ورغبوا في الاسلام ، ولا بدّ من أن يكون لهم فيهم درية ، وأما أشهد الله وأشهدكم اني قد عنقت نصيبي منهم موجه الله تعالى . فقال جميع مي هاشم : قد

<sup>(</sup>١) في الأمالي: رقبة ـ بالباء الموحدة ـ

<sup>(</sup>٢) في المعدر, خويعة بن ضمرة.

<sup>(</sup>٣) في (ك) وصنع على المبدي، رمر بسحة بدل

ريح لا توجد الواو في المصدر.

<sup>(</sup>ه) في الأمالي: ما طلاق.

<sup>(</sup>٦) ريادة: له، جالت في للصدر

<sup>(</sup>٧) في الأمالي. أبي رجل قرائله.

<sup>(</sup>A) العُند القريَّة · ٥٦ ـ ٨٥

<sup>(</sup>٩) في المبدر، السلام

وهمنا حقَّنا أيصاً لك فقال: «للَّهمَّ اشهد انَّي قد عتقت " ما وهموني لوجه الله فقال المهاجرون والأنصار؛ وقد وهما حقًّا لك يا أحا رسول الله (ص). فقال: اللَّهِمَّ اشهد انَّهِم قد وهنوا لي حقَّهم وقنته، وأشهدك انَّي قد عتقتهم " لوحهك. فقال عمر لم نقصت علي عزمي في الأعاجم، وما الدي رعبك عن رأيي فيهم؟. هأعاد عليه ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله في إكرام الكرماء، فقال عمر: قد وهنت لله ولك يا أن الحسن ما محصَّني وسائر ما لم يوهب لك. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: اللَّهمَّ اشهد على ما قبيه (٢) وعلى عنفي إيَّاهم. فرعب جماعة من قريش في أن يستنكحوا النساء - فِقَالَ أُميرِ المُؤْمِينِ عليه السلام: هؤلاء لا يُكرهنَ عبى ذلك ولكن يُحيِّرن، ما احتريُّه عمل به " أ فأشار حماعة الى شهربانويه بنت كسرى، فحُمَيِّرت وخُوطِت، س وواء خجاب والحمع حضور. فقيل لها. س تحت ارين رمن خطاست "٢٠٥ وهـ لل البت عن تريدين تعلاً عسكتت فقال أمير المؤمس عليه السلام قد أرادت ومقى الاحتيار فقال عمر وما علمك بإرادتها المعلُ؟. فقال أمير المؤمنين عليه السلام. إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله كان ادا أنته كريمة قوم لا ولي لها وقد خطبت يأمر أن يقال لها: أنت راصية بالمعل، هال استحبیت وسکنت جُعلَت إدبها صهانها، وأمر نترویجها و إل قالت لا، لم تكره على ما تحتياره، إنَّ شهر مامويه أريت (١) الخُطَّابِ فأومأت بيدها واختارت الحسين من عليّ عليهما السلام، فأعيد القول عليها في التخيير، فأشارت بيدها وقالت بلعتها: هذه إن كنت غيّرة، وجعلت أمير المؤمنين وليّها، وتكلُّم حليفة

<sup>(</sup>١) في العُدد. قد أعنتت

<sup>(</sup>٢) في المسارز: قد أعتشهم،

 <sup>(</sup>٣) في المُقدد على ما قالو

<sup>(</sup>٤) لا توجد. يه، في (س)

<sup>(</sup>٥) في (ك) سبخة بدل حطك

<sup>(</sup>١) في (س). أرأيت

مالخطبة (١) ، فقال أمير المؤمنين هـ ١ مـ السمك؟ فقالت: شاهرنان ست كسرى . قال أمير المؤمنين عليه السلام (١) ألت شهر بانويه ، وأختك مرواريد بنت كسرى ، قالت: آريه (٢) .

٣-يب(١): عمد دبن على بن عبوب، عن عمد دس الحسين، عن عمد بن عبد الله عبد الله بن زرارة، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن حدّه، عن علي عليه السلام، قال. دحل علي عليه السلام وعمر الحيّام، فقال عمر: بنس البيت الحيّام، يكثر فيه العناء (١) ويقلّ فيه الحياء أفقال عبي عليه السلام: معم البيت الحيّام، يُذهب الأدى ويُذكّر بالدار (١)

\$ منهج (١٠) ومن كلام له عليه السلام وقد نشوراً وعصر في الخروج إلى الروم . وقد تُوكُلُ الله لأهل هَذَا الدِّين برغر و احوراً وسُتَر الْعوراة والَّدِي نصرهُمْ وَهُمْ قَلِيلٌ لاَ يَنْتَصِرُونَ ومَنْهَهُمْ وَهُمَّ اللهِ كَلْبُلُ لاَ يَمْتُعُونَ (١٠) حَيِّ لاَ يمُوتُ إِنَّكُ مَتَى

<sup>(</sup>١) لي هنا جاء لي محمر لأموار ٢٣١/١٠٣ حديث ١

 <sup>(</sup>٢) ريادة جاءت في لمصدر وهي نه، شاهرمان بيست مكر دحار محمد صلى الله عليه وأله وهي سيدة لنساء، بمحلى الا، ليست صيدة النساء إلا بنت محمد صلى الله عليه وآله

 <sup>(</sup>٣) أريه، لعة العرس، وهي بالعربية عدم وحاء هذا الحديث في دلائل الامامة لنصري ٨٦ ــ
 ٨٢ وأورده أيضاً في السحار ١٩٥/٤٦ و ١٦٠/١٩٩/١٠٤

<sup>(</sup>٤) التهديب للشيح العومي ٢٧٧/١ حديث ١١٦٦ [حجري ٢/٧٠]

<sup>(</sup>٥) في المصدر العناب وهو الظاهر.

<sup>(1)</sup> أقول جاءت في أبواب آداب ، لحيّام والتنصيف والربية حملة روايات، كيا في وسائل الشيعة المراء الله المراء الكاني ٢١٨/٢ بسنده من قوله المنادق عليه السلام عال أورده الكاني رحمه الله في فروع الكاني ٢١٨/٢ بسنده من قوله المنادق عليه السلام قال أمير المؤسيل عنيه السلام بعم لبيت المنيّام، يذكّر اسار، ويلهب بالنّران، وقال عمر السن المنيّام؛ يبدي العورة ويهتك بستر قال فسنت الناس قول أمير المؤمنين عليه السلام على عمر، وقول عمر الى أمير المؤمنين عليه السلام

<sup>(</sup>٧) مهج البلاغة - صنحي الصالح - ١٩٣ برقم ١٧٤، و- محمد عنده- ١٨/٢

<sup>(</sup>٨) في مطبوع البحار. وهو

<sup>(</sup>٩) لي (ك) تسحة بدل: يمبعوب.

تُسر إلى هذا الْعَدُولِ بِتَفْسِتَ فَتَلْقَهُمْ '' فَتُنْكَبُ، لَا تَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ كَالِهَةً دُونَ أَقْصَىٰ بِلادِهِمْ لَيْسَ بَعْدَكَ مَرْحِعٌ يَرْجِعُونَ إليّهِ، فَالْعَثْ إليّهِمْ رَحُلًا عِزْبَا '' وَأَصْهَىٰ بِلادِهِمْ أَهْلَ الْبَلاهِ وَالنّصيَحَةِ فَإِنَّ أَطْهَرَ '' الله فَذَاكَ مَا تَجِبُ، وَإِنَّ تَكُنِ الأَخْوى كُنْتَ رَدَاةً لِلنَّاسِ وَمَثَانَةً لِلْمُسْلِمِينَ ''.

توضيح : وَقَدُ تَوَكَّلَ الله . أَيِّ صَارَ وَكِيلًا '' ، وَيُرْوَىٰ : تَكَفَّل . . أَيُّ صَارَ كَفَيلًا '' ، وَالْحَوْزَةُ \* اَلْنَاحِيَةُ ، وَبَيْضَةُ الْلَّكِ ''

قوله عليه السلام: فشكب كال ابن أبي الحديد (٨): مجزوم معطوف على

قوله عليه السلام: كَانِفُةً إِنَّ جَهَةً غَاصِمَةً مِنْ قَوْلِكَ كُنَفْتُ الإِبِلَ: جَعَلْتُ لَمَا كَبِيماً مِن الشَّجَرَ مِنْفَتَرُ بِهِ الْأَنْ

قوله عليه السلام "تَحَرَّباً . عَلَى المُعَوَّلُ . "أَي حَرَّبَه الأمور وأحكمته، ويمكن أن يقرأ على اسم الفاعل (١٠٠ وإن كان الخلاف المشهور [كدا]، وفي يعص السنخ بالحاء المهملة بكسر لميم محقّفً من الحرب

وَخَفَرْتُهُ: دَفَعْتُهُ مِنْ خَلْهِمِ وَسُفْتُهُ سَوْقاً ١١١ شديداً، وأهل البلاء.. أي

<sup>(</sup>١) في نهج البلامة ومحمد عباد عما زيادة. بشخصك

<sup>(</sup>٢) في النبيع عرباً بالحاء المهمدة . ويدكر المعنف رحمه الله في بياته أنَّها نسخة

<sup>(</sup>٣) في (س). أظهره بالصمير ـ

 <sup>(</sup>٤) أنظر شرحها في شرح النهج لابن أبي الحديد ١٩٦/٨، وشرح ابن ميشم ١٦١/٣، ومنهلج البراهة
 ٤/٤ وعبرها

<sup>(</sup>٥) كها في نهاية ابن الأثير ٥/ ٣٣١، وانظر: مفردات الرعب: ٩٣١.

<sup>(</sup>١) قاله ابن منظور في اللسان ٢١/ ١٩٥٠ و تربيدي في أنتاح ١٩٨٨

<sup>(</sup>٧) بصَّ عليه في الصحاح ٨٧٦/٣، ولسان عمرت ٣٤٢/٥، وتاج العروس ٢٩/٤.

<sup>(</sup>٨) في شرحه عل انتبع ٢٩٦/٨

<sup>(</sup>٩) انظر. صمحاح اخوهري ١٤٢٤/٤، وتاح الربيدي ٢٣٨/٦، ولسان العوب ٣٠٩/٩

<sup>(10)</sup> ويحتمل أن يقرأ عرباً - كمعمل - كما حده صبطه في سبخ المطبوع من النهج

<sup>(</sup>١٩) ذكره الطريحي في المجمع ١٦، والربيدي في تاج العروس ٢٧/٤، ولاحظ السان العرب ٣٣٧/٥

المختبرين الممتحنير<sup>(1)</sup> أو الذين لهم حقوق في الاسلام كقوله: ﴿ لِيَبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاةً حُسَناً ﴾ <sup>(1)</sup> .

وَالرُّدَّةُ ـ بِالْكُسرِ ـ : الْغُوُّلُ ١٦٠ .

وَٱلْثَنَابَةُ: ٱلْمُرْخَعُ (\* .

فإن قلت: فها بال أمير المؤمين عليه السلام شهد الحروب بنفسه.

قلت لوجهين.

أحدهما: إنّه كان عاداً من جهة النبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه لا يقتل في هذه الحروب.

وثانيها: إنّه كان علم بأيه لا يقوم مشّمة في تلك الحروب أحد، ولم يجد عرباً من أهل البلاء والمعليحة ، فيعص المجرّبين لم يكونوا من أهل المسيحة له، ويعض أهل المسيحة لم يكونوا عرّبين، ومن كَانَ بجرّباً باصحاً كمالك وأضرابه ومع قلّتهم ربّها لم يطعهم الناس.

ه - ديج (") وَمِنْ كَلامِ و عَلَيْهِ السَّلامُ لِعُمَر أَن الخَطَاب - وَقَدِ اسْتَصَارَهُ (٢) فِي

غُرُّو الْفُرْسُ بِنَفْسِهِ:

إِنَّ هَذَا الْأَمْرِ لَمْ يَكُنْ نَصَرُهُ ولا خِذَلائَهُ مَكَثَرَةٍ وَلا بِقِلَّةٍ ﴿ ، وَهُوَ دِينُ اللهِ اللهِ اللَّهِ مَا لَكُمْ وَطَلَعَ خَيْثُ طَلَعَ ، وَنَحْنُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَ وَجُنْدُهُ الَّذِي أَعَدُهُ وَأَمَدُهُ خَتَىٰ لَلْغَ مَا يَلَغَ وَطَلَعَ خَيْثُ طَلَعَ ، وَنَحْنُ

<sup>(</sup>١) انظر الصحاح ٢٠/١٦، ولسال لعرب ٨٣/١٤، ومحمع البحرين ٢٠/١

<sup>(</sup>٢) الأتقال, ١٧.

<sup>(</sup>٣) نص عليه في مجمع البحرين ١٧١/١، ونصحاح ١/٥٦، ولسال العرب ١٥٨/١

<sup>(</sup>٤) صرّح به في لسان العرب ٢٤٤/١، ومجمع ليحرين ١٩/٢، والصحاح ١٩٥١

<sup>(</sup>٥) تهج البلاعة عمد عبده ٢٩/٣، وطبعة صبحي بصالح ٢٠٣ برقم ١١٦

 <sup>(</sup>٦) جاء في حاشية (ك) وقد استشبر عمر بن الحنفاف في الشخوص لقتال الموس بنفسه كذا في النهج .

أقول: وهي كذلك وفي شرح ابن ميشم. ثمزو المرس

<sup>(</sup>٧) تي نيج - محمد عبده -: لا قلَّةٍ .

عَلَىٰ مَوْعُودٍ مِنَ الله '' ، وَالله مُسْحِرٌ وَعْدَهُ وَ الصرِّ حُدَّدُهُ ، وَمَكَانُ الْقَيْمِ الْأَمْرِ مَكَانُ النَّطَامِ مِنَ الْحَرَرِ '' يَجْمَعُهُ وَيُصَعِّمُهُ فَإِلَى نَقَطِعِ النَّطَامُ تَعَرُّونَ الْإِسْلامِ عَزِيزُونَ '' المَّحْدَافِيرِهِ آنَداً ، وَالْعَرَبُ الْبَوْمَ - وَإِنْ كَانُو قَسِيلًا - فَهُمْ كَثَيرُونَ بِالإِسْلامِ عَزِيزُونَ '' مِن الْحَرْب ، وَآصْلِهِمْ دُونِكَ نَارَ الْحَرْب ، فَكُنْ قُصْما واسْتَدِرِ الرَّحى بِالْعَرْب ، وَآصْلِهِمْ دُونِكَ نَارَ الْحَرْب ، فَاللَّاجِتِهَاعِ ، فَكُنْ قُصْما واسْتَدِرِ الرَّحى بِالْعَرْب ، وَآصْلِهِمْ دُونِكَ نَارَ الْحَرْب ، فَاللَّاجِينَ عِلْى الْعَرْب ' مِن أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ مِنْ الْعَرْب أَنْ مَنْ الْعَرْب أَنْ مِنْ الْعَرْب أَنْ مَنْ الْعَرْب أَنْ مِنْ الْعَرْب أَنْ مَنْ الْعَرْب أَنْ اللهُ مَنْ الْعَرْب أَنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُوا اللهُ مَنْ الْعَرْب أَنْ اللهُ مَنْ الْعَرْب أَنْ اللهُ مَنْ الْعَرْب فَاللّ الْمُرْم وَالْمُولُ اللهُ مُنْ وَلَّهُ مَنْ الْعَرْب مِنْ عَدِيهِمْ فِيكَ ، فَأَمُولُ اللهُ مَنْ الْعَرْبُ مَا اللهُ مَنْ الْعَرْبُ مِنْ عَدْدِهِمْ فِيكَ ، فَأَمَّا مَا دَكُرْت مِنْ عَدِيهِمْ فِيكَ ، فَأَنَّ أَنْ اللهُ مُنْ وَاللهُ اللهُ مُنْ وَاللهُ مُنْ اللهُ مُنْ وَاللهُ مُنْ أَلُولُوم وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّه مُنْ اللهُ عَلْ اللّهُ مِنْ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ عَدِيهِمْ فِيلًا لَمْ نَكُ وَلِنَا لِلللهُ مُنْ وَاللّه وَاللْه وَاللّه وَاللْهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْمُولِكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَل

بيان .

قال ابن أبي الحديد (١٠) قد احسف في الحال الذي قال أمير المؤمين عليه

 <sup>(1)</sup> قال ابن ميثم في شرحه ١٩٢/٣ ثم وعدما بموعود. وهو النصر والعلمة والاستحلاف في الأرص.
 كما قبال : ﴿ وهد الله اللهِ ين أملُوا مُنْكُمُ وهملُوا الصَّالَاتِ لَيَسْتَحْمَهُمُ في الأرْضِ كها اسْتَحْلَفَ
ثَلَدِينَ مِنْ قَبْلَهُمْ ﴾ . الآية ، الدور ٥٥

<sup>(</sup>٢) في (ك) الحرر بالحاء المهملة ..

<sup>(</sup>٣) ريادة الخرز، جاءت في طبعة صبحي الصالح

<sup>(</sup>t) في (ك) وعريرون

<sup>(</sup>٥) وضع على ان، في (ك) رمز نسخه بدل

<sup>(</sup>٢) في (ك) سبحة بالل الحرب

<sup>(</sup>٧) سمحة بدل وراك، حاءت في (ك)

<sup>(</sup>٨) في طعة صحى الصالح قطعموه

 <sup>(</sup>٩) انظر شرح اللهج لابن أبي الحديد ٩٥،٩، وشرح ابن ميثم ١٩٤/٣، ومهاح الراعة ٧/٢٥ وعارها

<sup>(</sup>١٠) شرح النهج لابن أبي الجديد ٩٧٩ وقد نقله المصنَّف قدَّس سرَّه بالممنى.

السلام، فقيل: قاله (١٠) في غُراة القادميّة، وقيل في عزّاة بَهَاوَنْد، دهب الى الأخير محمد بن جرير (١٦)، والى الأول المدائني.

وَيْظَامُ الْعِقْدِ: الْخَيْطُ الْحَامِمُ لَهُ ؟ بِحَذَافِيرِهِ . أَيْ بِأَمْرِهِ أَوْ مَجُوانِيهِ أَوْ بأعاليه(١)

قوله عليه السلام: وَأَصْدِهِمْ أَيْ إِخْعَلْهُمْ صَالِينَ لَمَا، يُقَالُ: صَلَيْتُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ الْهَا أَيْقَالُ: صَلَيْتُ اللَّهُمْ الْهُ اللَّهُمْ الْهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللّلَهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ الل اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّ

وَالْعَرْرَةُ: الْحَلَلُ فِي النَّعْرِ وَعَبْرِهِ (اللهُ وَكُلُّ مَكْمِرٍ لِلسَّبِّرِ (^) لكَلَبِهِمْ . . أَيْ لِلْرَضِهِمْ وَشُلَّاتِهِمْ (')

قوله عليه السلام قَالَ، ما دكرت حوب لم قال عمر من أن هؤلاء الفرس قد قصدوا المسير الى المسلمين وأوا أكره أن يغزونا قبل أن معروهم ثم اعلم أنّ هذا الكلام وما تقدّم يدلّ إنّهم كانوا عناحين اليه عنيه السلام

<sup>(</sup>١) في المندر, قال له

 <sup>(</sup>٢) في (ك) حرير وهو سهو وفي المصدر وفي هذا المون الأحير دهب محمد بن حرير الطبري
 في التاريخ الكبير وأي القول الأول دهب المدائي في كناب العتوج

 <sup>(</sup>٣) نظر عجم التحريل ١٧٦/٦، وثننان المرب ١٨/١٦، رتباح المروس ٧١/٩، والصحاح
 ٢٠٤١/٥

<sup>(\$)</sup> قاله في الصحاح ٢ ٢٦٦، مجمع البحرين ٢٦٢/٣، وبندل العرب ١٧٧/٤، وتاح العروس ١٧٢/٣.

 <sup>(</sup>٩) دكره ابن الأثير في النهاية ٣/٠٥، واحوهري في الصحاح ٣٤٠٣، وانظر عمم المحرين
 ٢٩٨/١

<sup>(</sup>١) بصر عليه في الصحاح ٢٤٠٣/٦، ولاحظ محمع المحرين ١ ٢٢٦

<sup>(</sup>٧) في (س) وعيرهم

 <sup>(</sup>٨) كيا في تاج العروس ٣ .279، وبسان العرب ٢١٧/٤، وانظر الصحاح ٢ ٧٦٠، والهاية
 ٣١٩/٣

<sup>(</sup>٩) كذا في مجمع البحرين ٢١٣/٣، وتاج انعروس ١٩٩١، ٤٦٠، ولاحظ: الصبحاح ٢١٤/١.

في التدمير وإصلاح الأمور التي يتوقّف عليها الرئاسة والخلافة، فهو عليه السلام كان أحق بها وأهلها وكانوا هم الغاصبين حقّه، وأمّا إراءتهم مصالحهم فلا يدلّ على كونهم على الحقّ، لأدّ ذلك كان لمصلحة الاسلام والمسلمين لا لمصلحة العاصبين، وجميع تلك الأمور كان حقّه عليه السلام فولاً وفعلاً وتدميراً فكان يلزمه القيام بها يمكمه من ثلك الأمور، ولا يسقط الميسور بالمعسور. كم

こうしょりしょりしょ

**\*** 

بالإثادر

قال أبو الفتح الكراحكي في كنو لفوائد أن أخبرني القاصي أبو الحسن محمد بن على بن صحر، عن طارس بن موسى، عن احمد بن محمد بن على بن صحر، عن طارس بن موسى، عن احمد بن شعد بن عمد بن يحيئ الطوسي، عن عمد بن شالد الدمشقي، عن سعيد بن عمد بن عبد الرحن بن حارجة الرقي، قال قال معاوية بن قصدة () كنت في الموقد الدين وجههم عمر بن الخطاب وقتحت مدينة حلوان، وطلبنا المشركين في الشعب قلم يردوا عليهم ()، فحصرت الصلاة فانتهيت الى ماء فنزلت عن فرسي وأحدت بعنانه، ثم توصّات وأدّنت، فقلت: الله أكبر. الله أكبر . الله الكبر . فلا عن فرسي وأحدت بعنانه، ثم توصّات وأدّنت، فقلت: الله أكبر . الله شديداً ويظرت يميناً وشهالاً، قلم أر شيئه، فقلت أشهدان لا إله إلا الله فأجاني وهو يقول: الأن حين (ا) أخلصت . فقلت أشهدان لا إله إلا الله صلى الله وهو يقول: الأن حين (ا) أخلصت . فقلت أشهد أنّ عمداً رسول الله صلى الله عليه وآله . فقال: نبيّ بعث فقلت حيّ عن الصلاة . فقال: فريضة المترضت . فقلت ، حيّ على الفلاح فقن قد أقلح من أجابها، فاستجاب ()

<sup>(</sup>١) قبر الفوائد ١٥٠ ـ ١٠ ـ الحجرية . متعصيل في الإسناد والأسيء

<sup>(</sup>٢) في (س)، نصلة وفي لمصدر، العصف

<sup>(</sup>٣) في لمصدر. فلم نقدر عليهم وفي (ك) بسحة بدل: عليها

<sup>(</sup>٤) وضع على حين، ومر نسخة بدن في مصوع البحار

 <sup>(4)</sup> في المصدر واستجاب.

لها. فقلت: قد قامت الصلاة. فقال النقاء لأمّة محمّد (ص) وعلى رأسها تقوم الساعة، فليًا فرغت من أذاني باديت بأعلى صوتي حتى أسمعت ما بين لابتي "الجبل، فقلت. يسيّ أم حيّى ؟ قال: فأطلع رأسه من كهف الجبل، فقال ما "المن يحبي ولكني إسيّ. فقلت له من أنت يرحمك الله ؟. قال: أما وذيب "المن بن مريم عيه السلام، أشهد أن صاحبكم بيّى، وهو الدي ستر به عيسى بن مريم، ولقد أردت الوصول اليه فحالت فيه "ابيي وبيه فارس وكسرى وأصحابه، ثم أدحل رأسه في كهف الحل فركت دائتي ولحقت بالسامن وسعد بن أبي وقاص أميرنا، فأحرى بالخبر، فكتب بدلك الى عمر بن الخطاب، فحده كتاب عمر يقوله أخى الرجل أو وكب سعد وركبت معه حتى التهييا الى الجبل، فلم بترك كهما ولا شعباً ولا وادياً إلا التمساه فيه "افيلم بقلو المعسوت الحسن والبوجه الحميل قد سمعنا ملك كلاماً حساً فأحربا من أنت يرحك الله ؟ أقررت بالله وبيه صلى قد عليه وآله "ا، قال فأطلع رأسه من كهف الحسل فإذا شيح أبيض الرأس والمحية، له هامة كأبًا رحى، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته "المقلت قلت المحالة السلام ورحمة الله ومركاته "الله قلت الله السلام ورحمة الله عركاته "المنات المنات المنات السلام ورحمة الله عمن أنت

 <sup>(1)</sup> قال ابن الأثير في النهاية \$ / ٣٧٤ للانة الحَرَّة، وهي الأرض دات الحجارة السود قد ألبستها
 لكثرتها

<sup>(</sup>٣) لا توجد عا، في (س)

 <sup>(</sup>٣) إلى المصدر ، دريب ، إن إلى الريب ، وتوحد بسحة فيه الريب ارباني في من ، تجبر أيضاً .

<sup>(</sup>٤) لا توجد في كنر الموائد. فيها

 <sup>(</sup>٩) لا ترجد في بلمبدر فيه

<sup>(</sup>١) لا توحد اناديت، في (ك)

 <sup>(</sup>٧) في المصدر ريادة عمالي و وحد شه ولا توجد فيه وبنية صلى الله عليه وأا وهماك مسحة و وقد ثبية

<sup>(</sup>A) لا توجد في نكنر وبركاته.

 <sup>(</sup>٩) في (ك) • طلت

بات تعور و المستقد الم

يرحمك الله؟. قال أنا رريب (١) من شملا وصيّ العند الصالح عيسى من مريم (ع) كان سأل ربّه لي البقاء الى مروله من السياء وقراري في هذا الجبل، وأنا موصيكم سدَّدوا وقيار بــوا وحصالًا يظهر " في أمَّة محمَّد صلَّىٰ الله عليه وآله، فإن ظهرت فالهرب الهرب(٢)، ليقوم أحدكم على مارجهنم حتى تطفأ منه(٤) خير له من الثقاء في ذلك الرمان قال معاوية بن قصمة "، قلت له. يرحمك الله! أحبرنا بهذه الخصال للعرف دهاب دنيانا ويقال أحرتنا؟ قال. نعم، إذا استغنى رجالكم برحالكم، واستغنت بساؤكم بنسائكم، وانتستم الى غير مناسبكم، وتولَّيتم الى غبر موالبكم، ولم يرحم كبيركم بصغيركم، ولا يوقو صغيركم لكبيركم، وكثر طعامكم قلم تروه إلا تأغلى(٢) أسعاركم، وصارت حلافتكم في صبيانكم، وركن علماؤكم الى ولاتكم، فأحلُّوا إخبرام وحَنَّرْمبو الحبلال، وأفتوهم مها يشتهون، واتَّحملوا (٧) القرآن ألحاماً ومزامر في أصواتهم ، ومنَّعتم حقوق الله من أموالكم، ولعن آخر أَمَّتكم أوَّلها، وروَّقتم المساجد، وطوَّلتم المابراً)، وحلَّيتم المصاحف بالناهب والقصنة، وركب سنؤكم السروج، وصار مستشار أموركم تساؤكم وحصيانكم، وأطاع الرحل امرأته، وعق والديدان، وصرب الشابّ والديداني وقبطع كلُّ دِي رحم رحمه، وبحلتم بها في أيديكم، وصبارت أموالكم عمد شراركم، وكنبرتم البدهب والعصة، وشربتم لخمر، ولعبتم بالميسر، وضربتم

<sup>(</sup>١) في الصدر: قريب

<sup>(</sup>٢) وإيّاكم وخصالًا تطهر. جاءت في الكمر

<sup>(</sup>٣) جاءت كنمة الحرب ثاث في (ك)

 <sup>(</sup>٤) خطّ في (ك) على: منه. وفي المصدر: عنه

<sup>(</sup>ه) في (س) عصنه، وفي المصدر: العضبة

<sup>(</sup>٦) في الكنز: علاء، بدلاً من - بأعلىٰ

<sup>(</sup>١) في (س) المحواد الا راود

<sup>(</sup>٨) جاءت في (ك) نسحة بدل: المناير

<sup>(</sup>٩) في المصادر وجمي والديه وذكر فيه: عنى، سبحة

<sup>(</sup>١٠) في الكنر: والدته

1 200

بالكبى ومعتم الركاة ورأيتموها معرمُ، والخيانة مغناً، وقتل البريء لتعتاظ (١) العامّة بقتله، واختسلت قلوبكم فلم يقسر أحد مكم يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وقحط المطر فصار قيطاً، والولد غيطاً، وأخدتم العطاء فصار في السقاط (١)، وكثر أولاد الخبيثة \_ يعني لرنا \_، وطعفت المكيال، وكلب عليكم عدوكم، (١) وضربتم بالمذلّة، وصرتم أشقياء، وقلت الصدقة حتى يطوف الرجل من الحيول الى الحول الى الحول ما يعني دعوا فلم يستجب لهم.

قال الكراحكي رحمه الله (") إعدم أليك الله (") من دم ولعن آخر أمّتكم أوّلها عمّا يظن النافسي أنّ فيه طعيًّا عليه، لما نحن فيه (") من دم الظالمين (") بعد رسول الله صلى الله عنيه وآله وذلك طنّ فاسد، الأمّا إنّها المعن من شت عندنا ظلمه، وقد لعن الله تعلى الظالمين في كتابه، فقال: ﴿ أَلا لَعْنَةُ آللهُ عَلَى الظّالمِين ﴿ كَتَابِه، فقال: ﴿ أَلا لَعْنَةُ آللهُ عَلَى الظّالمِين ﴾ ("). وأحبر (" السيّ صلى الله عليه واله مأن من أصحامه من يعير بعده ويبدّل وبُغوي وبُعنن وبُضلٌ وبطلم ويستحقّ العقاب الأليم والحلود في الحجيم ،

قميَّار وي<sup>(١١)</sup>عنه (<sup>١١)</sup> في ذلك قوله صنَّى الله عليه وآله لأصحابه: لتتبغَّى سنن

<sup>(</sup>١) العبارة مشوَّشة جدًّا في (س)، وفي حاشيته اليستعط، ورمر لها برمر الاستظهار ا

<sup>(</sup>٢) الكلمة مشوّشة في (س)

<sup>(</sup>٣) ريادة. وضريتم بالذَّلَة ، جاءت في المصدر

<sup>(</sup>٤) في (س) عطى \_ بدون ما\_

<sup>(</sup>٥) في كنز الموالد . الحجرية . : ١٠ - ١٦

<sup>(</sup>٦) زيادة: تعالى: حامت في المصدر

<sup>(</sup>٧) في الصدر: عنيه، بدلاً من عيه

<sup>(</sup>٨) في (س): المعطَّلين، وفي الكنز: المعسَّين

<sup>(</sup>٩, هود) ۱۸

<sup>(</sup>١٠) في (ك) وأحرب وقد أورده حملة من الروبات في أوَّل تحقيصا للكتاب

<sup>(</sup>١١) في للصدر رووا، بصيعة الجمع -

<sup>(</sup>١٣) كما في صحيح البحاري ٣٣/ ٢٥٥ كتاب لاعتصام بات قول النبيّ (ص). لتتبعلّ سس من كان =

من كان قبلكم شيراً بشبير ودراعياً بدرع حتى لو دخلوا في جُحرراً ضَبَّ لاتُمعتموهم فقالوا به رسول الله! اليهود والنصاري؟. قال، فمن إدن؟!

وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: \_ وقد ذكرت عنده فتنة الدَّخَالَ \_. ألا وإنَّى<sup>(1)</sup> لفتنة بعضِكم أخوف منَّى لفتنة الدَّجَالَ.

وقوله عليه السلام لأصحابه: إنكم لمحشورون ولا يوم القيامة حمّاة عراة، وإنّه سيحاء برحال من أُمّتي فيؤخذ بهم دت الشيال فأقول. يا ربّ أصحابي! فيقال وأنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنّهم لم ير لواء مرتذين على أعقابهم منذ فرقتهم (").

وقوله عليه السلام في حجّة الوداع لأصحابه. ألا لأحبرنّكم ترتدّون بعدي كفّاراً يضرب بعصكم <sup>(١)</sup> رقاب بعض، ألا بني قد شهدت وعشم<sup>(٧)</sup>

وقوله صلّى الله عديه واله ـ في مرصه ألَّذي توفي فيه. . أَشَلَت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أحرها أوّلها، الأحرة شرّ من الأوبي(^).

قيدكم، وكتاب الأبياء باب ما ذكر عن بي إسر لهن، وصحيح مسدم كتاب العلم باب أتباع سن اليهود والنصارئ حديث ٣٥/١٩، وأزرده بن الأثير في حامع الأصور ٢٠/٣٥ حديث ٣٤٩٣، وذكر فيه مائة رواية بمصامين متعدّدة في هذا الباب، هراجع

<sup>(</sup>١) قد تقرأ في مطبوع المحار في حُجّر - بتقديم الحاء المهملة على الحيم ..

<sup>(</sup>٢) في الكنز. لا مإني

<sup>(</sup>٣) في المصدر: إنَّكم محشورون الى الله ا

<sup>(</sup>٤) في لكتر: لا يرالو

<sup>(</sup>٥) وأورده البحاري في صحيحه كتاب الأبياء حديث ٨ و ٤٨، وي تقسير الآية الربعة عشر مى سورة المائدة، وكتاب برقاق على ومسلم في صحيحه كتاب لحنة هم، والترمدي في سنته كتاب الفيامة ٣، وفي تفسير الآية بربعة من سورة الأبياء، وانسائي في مسه كتاب الحنائز ١٩٨، وإحمد في المبند ١ / ٢٥٨، ٢٥٣، ٢٥٨

<sup>(</sup>٦) لا توجد: بعشكم، في (س).

 <sup>(</sup>٧) أنظر المُجلد الأول من كتاب العدير، عقد عصن القول في الرقعة مسداً ومنتاً وأشبعه مصادراً واستدلالاً

<sup>(</sup>٨) كما جاء في صحيح مسلم كتاب الأبهان ١٨٦، ومسند احمد ١٨٩/١، و ٢٠٤/٢، ٢٧٢، 👱

وقوله صلى الله عليه وإنه وسلم: يكون الأصحابي بعدي دلّة (١) يعمل بها قوم يكنّهم الله عزّ وحلّ في النار على منخرهم.

وحدَّثي من طريق العامّة عددته الله العساس محمد بن الحسن من قتيبة العسقلاني، عن كثير بن عبد الله العبد الحسن الحدّاء، عن محمد بن الحسن من قتيبة العسقلاني، عن كثير بن عبد الله الحسن الحدّاء، عن محمد بن حمير، عن مسلمة س علي، عن عمر من درّة، عن ملائة الحرمي الله عن أبي مسلم الحولاني، عن أبي عسلم الحولاني، عن أبي عسلم الحولاني، عن أبي عبدة بن الحرّاح، عن عمر بن الحطاب، قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بلحيتي وأد أعرف الحرل في وجهه عن هقال باعمرا إنا الله وإنا إليه راحمُون الله وإنا الله واتحمون الله وإنا الله واتحمون عمم دك باحرتيل القلائم قال: إنّ أمّتك مُقْتَته الله عملاك مقال الله والله الله والله بكتاب الله ميكون. فقلت. ومن أبن ذلك وأد تارك فيهم كتاب الله؟ قال بكتاب الله يصلون، وأوّل دلك من قِل أمر ثهم وقرّاتهم، يمنع الأمراء الحقوق فيسأل الماس عصلون، وأوّل دلك من قِل أمر ثهم وقرّاتهم، يمنع الأمراء الحقوق فيسأل الماس حقوقهم فلا يعطونها فيمتتنو ويقتنو، ويتبعو القرّاء هوى الأمراء فيمدّونهم في الغيّر ثم لا يقصرون. فقلت: با جبرئيل! فنم يسلم من يسلم منهم؟. قال:

J. Austra

١٩٩٠ ، ١٩٠٤ ، ١٩٦٩ ، ١٩٣٠ و ١٩٣/٣ وغيرها، وكتاب العش من مس أي داود والترمذي وابن ماجة والسائي، وقد سلم ما حملة مصادر في آول محشا.

<sup>(</sup>١) في المصدر. رأة.

<sup>(</sup>٢) في الكنز أبر محمد عبدالله .

<sup>(</sup>٢) جاء أن المعدر. عبيد

 <sup>(</sup>٤) في المصدر: عن عمر بن دوة عن ثلابة الحرمي

 <sup>(</sup>۵) لا توجد بن، في الكنز، والناء من كلمة. صيدة في (ك)

<sup>(</sup>۲) و (۷) البقرة. ۱۵۲

<sup>(</sup>٨) في (س). معتنة

 <sup>(</sup>٩) في الصدر - قليمشو قيمتشوا ويقتلوا يشيع القرّاء هؤلاء

بالكفُّ والصبر، إن أعطوا الذي لهم احذوه وإن منعوه (١) تركوه.

فهذا بعص ما ورد من الأحباري أنّه كان يعد رسول الله صلى الله عليه وآله من ضلّ وأضل ، وطدم وعشم ، و وجب لعنه ولسراءة منه من أن فعله ، فامّا النوجه أن الله الذي يجب أن يجمل عليه أن ما تضمّنه الخبر الذي أوردناه من قوله (ص) : ولعن آخر أمّنكم أوّلها ، فهو ما استحلّه الطالمون المبغضون لأمير المؤمنين عليه السلام من لعنه والمجاهرة بسبّه وذمّه قلت أن فلسا نشك في أنّه قد مرات أمنه الخوارج ولعنه معاوية ومن يعده من بني أميّة على المناس ، وتقرّب أكثر الناس الى ولاة الحور بذمّه ، ونشأ أولادهم على سياع البراءة منه وسبّه على المناس الى ولاة الحور بذمّه ، ونشأ أولادهم على سياع البراءة منه وسبة المناس الى ولاة الحور بذمّه ، ونشأ أولادهم على سياع البراءة منه وسبة المناس الى ولاة الحور بذمّه ، ونشأ أولادهم على سياع البراءة منه وسبة المناس الى ولاة الحور بذمّه ، ونشأ أولادهم على سياع البراءة منه وسبة المناس الى ولاة الحور بذمّه ، ونشأ أولادهم على سياع البراءة منه وسبة المناس الى ولاة الحور بذمّه ، ونشأ أولادهم على سياع البراءة منه وسبة المناس الى ولاة الحور بذمّه ، ونشأ أولادهم على سياع البراءة منه وسبة المناس الى ولاة الحور بذمّه ، ونشأ أولادهم على سياع البراءة منه وسبة المناس الى ولاة الحور بذمّه ، ونشأ أولادهم على سياع البراءة منه وسبة المناس الى ولاة الحور بذمّه ، ونشأ أولادهم على سياع البراءة منه وسبة المناس الى ولاة الحور بذمّه ، ونشأ أولادهم على سياع البراءة منه وسبة المناس ال

<sup>(</sup>١) في الكنز معوهم مصمير الحمع ـ

<sup>(</sup>٢) في (ك): في، بدلاً من كلمة. من

<sup>(</sup>٣) في لكتر زيادة في البعن

<sup>(</sup>١) لا ترجد: عليه، في (س)

 <sup>(</sup>a) لا توجد في المصدر قلت، و وصع عليها رمر نسحة بدل في (ك)

<sup>(</sup>٦) في الكنز. قد ثبرات

# [۲۵] بان

## تقصيل مثالب عثبان وبِدَعِه والاحتجاج بها على المخالفين بها رووه في كتبهم وبعض أحواله

### الطعن الأول :

آنه ولى أمور المسلمين من لا يصبح لذلك ولا يؤتمن عليه، ومن طهر منه المسق والعساد، ومن لا علم له المراعة لحرمة القرابة، وعدولاً عن مراعة حرمة الدين والنظر للمسلمين، حتى ظهر ذلك منه وتكرّر، وقد كان عمر حدّره من ذلك حيث وضعه بأنّه كلّف بأقارته، وقال له. إذ وليت هذا الأمر فلا تحمل بني أي معيط على رقبات في الماس" فوقع منه ما حدّره إيّاه، وعوتت عليه فلم ينفع العتب، وذلك بحو استعاله الوبيد بن عقبة "وتقليده إيّاه حتى ظهر منه شرب الحمر، واستعاله سعيد بن العاص " حتى ظهرت منه الأمور التي عندها أحرجه الخمر، واستعاله سعيد بن العاص " حتى ظهرت منه الأمور التي عندها أحرجه

 <sup>(</sup>١) كيا دكره البلادري في الأسباب ١٦ و ٣٠، وبن سعد في لطنمات ٢٤٧/٣، و نظيري في
لرياض النضرة ٢ ٧٦، والقاصي أبو بوسف في الأثار ٢١٧، وهيرهم في عيرها

 <sup>(</sup>٢) اغلر برحمته في الاصابة ٩٧٤/٣ ، ١٣٧ برقم ٩١٤٧، والاستيماب بلطبوع بهامش الاصابه
 ٣١/٣ - ١٣٢٠، ومعرفة علوم الحديث للحاكم ، ١٩٣، والأعلام ١٣٢/٨ وعيرها

 <sup>(</sup>٣) نظر ترجمته في الاصابة ٢/٧٤ هـ ٤٤ بوقيم ٣٢٦٨، والاستيماب ٢/٨- ١١ هامش الاصابة،
 وطبقات ابن صعد ١٩١٥، وتهديب بن عساكر ١٣١/٦ ـ ١٤٥، وتاريخ الاسلام ٢٦٦٦، =

أهل الكوفة ، وتوليه عبدالله س أبي سرح (") وعبدالله س عامر بن كريز (") ، حتى روي عنه في أمر ابن أبي صرح (") إنه لم تطدّم منه أهل مصر وصرفه عنهم بمحمد اس أبي بكر كاتبه بأن يستمر على ولاية (") وأبطن حلاف ما أظهر ، وهذه (") طريقة من عرصه حلاف بدين . وروي أنه كاتبه بقتل محمد س أبي بكر وغيره ممّن يرد عليه ، وظفر بذلك الكتاب ، ولذلك عظم التطدّم من بعد وكثر الجمع ، وكان ذلك سب الحصار والقتل ، وحتى كان من أمر مروان وتسلّطه عديه وعلى أموره ما قتل بسبيه (") .

ولا يمكن أن يقال إنه لم يكن عالماً بأحرال هؤلاء المسقة، فإن الوليد كان في هيع أحواله من المجاهرين بالمجود وشرب أي أخمور، وكيف يحمى على عثمان، وهمو قريمه ولصيفه وأخبوه لام الم الله ولذا قال سعيد بن أبي وقاص \_ في رواية الواقدي (١) ... وقد دخل الكوفة أبيا أنا وهب أنه أم زائر العالم قال: مل أمير.

<sup>=</sup> وعيرها

<sup>(</sup>١) هذا هو عبداته بن سمد [سعيد] بن أي سرح أحو عثيان من الرصاعة، وكان والياً عن البصرة انظر ترجته في أسد العامة ١٧٣/٣، والبداية والنهاية ٧ - ٢٥٠، والكامل لابن الأثير ١١٤/٣، والبجوم الراهرة ١/٤٤ ـ ٩٧ وهيرها

 <sup>(</sup>۲) وهو اس حال عثيان، الآن أمّ عثيان أروى بنت كرير، كيا في تاريخ الاسلام ۲۹۹۹، وطبقات
 ابن سعد ۱۴۰/۵ و ۴۰ والكامل لاس الأثير ۲۰۹/۳ وعبرها

وانظر ترجته في الأصابة ٢١/٣ ترجه ٦١٧٥، وبهديب التهديب ٢٧٣/٥ وتيسير الوصول ٢٦٥/١

<sup>(</sup>٣) في (س), سريح والظاهر: سرح

 <sup>(</sup>٤) كذاء والظاهر لولاية بالألف والغام أو ولايته

<sup>(</sup>٥) في (س): هد

 <sup>(</sup>٦) قد تعرّض شيخه الأمري ـ رحمه الله ـ في العدير ١٩٨/٩ ـ ٢١٧ الى قصية الحصار الأول والثاني
 ومقتله معصّلاً، فراجع

 <sup>(</sup>٧) كيا حكاها السيد في الشافي ١٥١٤، وتعجيص لشافي ١٥٨٤، وأورد الروية السلافري في
 الأنساب ١٩/٥

<sup>(</sup>٨) هذه كتبة الوبيد

فقال سعد: ما أدري أخَقْتُ معدَكُ أم كست (أبعدي؟) فقال: ما حُقت بعدي ولا كستُ (أن معد ما أرك إلاً صدقاً. ولا كستُ (أن معدك، ولكنّ القوم ملكو فاستأثروا (أن فقال سعد ما أرك إلاً صدقاً.

وفي رواية أبي محنف لوط بن مجيى " الله الوليد لما دحل الكوفة مرّ على مسحد" عمروبن ررارة المخعي الموقف، فقال عمرو, يا معشر بني أسد! بشن ما استقبلنا به أحوكم اس عمّان، أمن عدبه أن يسرع عنّا اس أبي وقّاص الهيّن الليّن السهل القريب وبعث علينا بدله " أحاه الوليد الأحمق الماجن الفاحر قديماً وحديثاً ؟! واستعظم الدس مقدمه، وعرال سعد به، وقالوا أراد عثمان كرامة أحيه مهوان أمّة محمّد صلّى الله عليه وآله (أ).

وقال اس عبد البرس الاستيماب المن ترجمة الوليد أمّه أروى ست كرير سرريعة سرويعة سرويعة البرس عبد شمس، أمّ عثمان بن عمّان، والوليد (۱۱) سعفة أحو عثمان لأمّه يكمّى أما وهب، أسدم يوم فتح (۱۱) مكة، و ولاه عثمان بالكوفة وعزل عنها سعد س أبي وقّاص، فلمّا قدم الوليد على سعد قال له سعد والله ما أدري

<sup>(</sup>١) في الشاقي: كيست، وهر ضدّ الحمق، وفي التلحيص علم كست.

<sup>(</sup>٢) في الشافي كيست، وإن التلجيص ولا كنت

<sup>(</sup>٣) في بلحيص الشاق ريادة. وملكنا هاستأثريا

<sup>(</sup>٤) كي حكاها السيد في الشافي ١٠٤٤، وأورده الشيح في تلحيصه ٢٥/٤ باحتلاف يسير

٥) في الشافي وتلحيصه عبس، وفي (ك) عبسي، نسحة بدر.

<sup>(</sup>١) في تلحيص الشافي لبشيخ الطومي: اللحمي، بدلاً من: المخص

<sup>(</sup>٧) لا توجد في المصدر, بديه

<sup>(</sup>٨) وقد جاء أيصاً في أنساب البلادري ٣٣/٥ ٣٣

<sup>(</sup>٩) الاستيماب المطبوع هامش الاصابة ٣٦١/٣٦

<sup>(</sup>١٠) ق للصدر: فالوليد,

<sup>(</sup>۱۱) في المصدر ريادة هو وأخوه حائد بن عقبه أنول هذا سفط كثير وإن كان ظاهر العبارة هو لاتصال، وفيه. ثم ولاه عثيان

أكِست" بعدنا أم حمقنا بعدك؟! - فقال: لا تجرعل أما إسحاق، فإنَّها هو الملك يتغذَّاه قوم ويتعشَّاه آخرون - فقال سعد: أراكم والله ستجعلومها مُلْكاً.

قال الله و روى جعمس س سلميان، عن هشام بن حسّان، عن ابن سيرين، قال الله قلم الوليد س عقبة أميراً على الكوفة أتاه ابن مسعود فقال: ما حاء يك؟. قال جئت أميراً فقل س مسعود ما أدري أصلحت بعدنا أم فسد الناس؟!.

وله أحبر (أ فيها مكارة وشناعة تقطع على سوء (أ) حاله وقنح أفعاله (أ) غفر لله لما وله (أ)، فعقد كان من رحال قريش ظُرفًا وحُديًا وشحاعة وأدنًا، وكان من الشعراء المطبوعين (أ)، كان الأصمعي وأبو عبدة وابن الكلبي وعبرهم يقولون: كان الوليد بن عمنه فاسقاً شريب حمر، وكان شعراً كريباً (أ) أحدره في شرب الخمر ومادمته أنا ربيد لطائي كثيرة مشهورة (أن يسمح بنا ذكرها هاها، وبذكرمها طرفاً (أ).

 <sup>(</sup>۱) في السحاح ۱۹۹۲، والهاية الصرف و إدلان، كهافي الصحاح ۲۹۹۲، والهاية المهري ١٩٩٨، والهاية المهري ١٩٨٨، والمهري ١٩٨٨، والمهري ١٩٨٨، والمهري ١٩٨٨، والمهري ١٩٨٨، والمهري ١٩٨٨، والمهري ١٩١٨، وعبره المهري ١٩٨٨، وعبره المهري المهري ١٩٨٨، وعبره المهري ١٩٨٨، وعبره المهري ١٩٨٨، وعبره المهري ا

 <sup>(</sup>۲) قاله ابن عبد البرّ إلى الاستيماب ١٣٣/٣ ـ ١٣٤ ـ هامش الاصابه ...

<sup>(</sup>٣) لا توجد قال، في المصدر

<sup>(</sup>٤) هذا استمرار لكلام صاحب الاستيمات

<sup>(</sup>٥) في (س) سواد

<sup>(</sup>٦) في (س) \* قبح حاله أحواله. ولعل احداهما بسحة بدل

<sup>(</sup>٧) لا توحد وله، في (س)

<sup>(</sup>٨) في (س)، مطبوعين، ولعلُّها سهو

<sup>(</sup>٩) في الصدر ريادة قال أبوعمر

<sup>(</sup>١٠) في الاستيماب مشهورة كثيرة ما بنقديم وللحبر م

<sup>(</sup>١١) في مطبوع البحار طرفاً

ذكر عمر بن شيبة (١٠ بإساده عن س شودت، قال: صلى الوليد بن عقبة بأهل الكوفة صلاة الصبح أربع ركعات، ثم التقت إليهم، فقال: أريدكم؟ إلى فقال عندالله بن مسعود ما زليا معك في زيادة منذ اليوم.

قال: وحدّثنا محمد من حميد، عن (١) جريز، عن الأجلح، عن الشعبي ـ في حديث الوليد من عقبة حين شهدو عليه ـ، فقال الحطيثة (٢):

شهد الحطيئة يوم يلقى ربّه إنّ النوليد أحق بالعثر بادى وقد غَت (٤) صلاتهم أأريدكم سكراً وما يدري؟ فأسوا أسا وهب ولنو أذسوا(٤) لقبرست بين الشمع والنوتس

ودكر أبياتاً أحر في دلك علم، ثم قال (٢٠) أو ولجبر صلاته بهم (١٠ سكر ن. وقوله هم اريدكم؟ بعد أن صول الصبح أربعاً مشهور من رواية الثمات من بقل أهل الحديث وأهل الأخبار " المستحد السياس المستحد أن سيست

ثم قال " ولا حلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيها علمت الله قوله تعالى " ولا حلاف بير أهل العلم بتأويل القرآن فيها علمت ودلك أنّه تعالى " ولا حآءكم قاسق بنيّا فتَبَيّنُوا في " نرلت في الوليد بن عقبة ، ودلك أنّه بعثه رسول الله صلى الله عليه [وأنه] في بي المصطنق مصدقاً فأحبر عنهم الهم " ا

<sup>(</sup>١) في المصدر شبة

<sup>(</sup>٢) في الاستيماب: قال، بدلاً من عن.

<sup>(</sup>٣) هو جرول بن أوس بن مالك العبسي

<sup>(</sup>٤) في الأسباب للبلادري: بعدت وما في الأعاني كالتي

<sup>(</sup>٥) وفي يعلمن المصادر، ولو فعلو

<sup>(</sup>٦) أي ابن عبد البرّ في الاستيمات ١٣٤/٣ المغبوع بهامش الاصابة

<sup>(</sup>٧) هنا ريادة, وهو، جاءت في المصدر

<sup>(</sup>٨) في الاستيعاب ٦٣٢/٣ وحكاء عنه ابن الأثير في أُسد العابة ٥٠/٥

<sup>(</sup>٩) في المصدر؛ عرَّ وبعلُّ، بلك: تعالىٰ

<sup>(</sup>١١) الحجوات: ٩

<sup>(</sup>١١) لا توجد الَّهم، في (س)

ارتلوا وأبوا من أداء الصدقة، وذلك أنهم حرحوا إليه فهابهم (1) ولم يعرف ما عندهم، فانصرف عنهم وأخبر بها ذكرد، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه [وآله] خالد بن الوليد وأمره أن يتثبت فيهم، فأحبروه أبهم متمسكون بالاسلام ونزلت . . . الآية . و روى عن مجاهد وقتادة مثل ما ذكرنا .

وعن (") ابن أبي ليل في قوله (") تعالى (") . ﴿إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَرُ ﴾ ("). قال: نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط.

ومن حديث الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال انزلت في عني من أبي طالب عليه السلام والوليد من عقية الله ﴿ ﴿ وَأَفْمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُن ﴾ (١٠). انتهى كلام ابن عبد البرام الله

وقال المسعودي في مروح الدَّهَ الله كان عَمَاله على أعماله المعاعة مهم الوبيد من عقبة (الله على الكومة ، وهُو عَن الخصر النَّبَي سمل الله عليه [وآله] إنّه من

<sup>(</sup>١) ل (س): طاجهم

<sup>(</sup>٢) دكر ابن حيد البرُّ في الاستعاب ١٣٢/٣ ـ ٦٣٣ الإسهاد مفضلًا وحده هما

<sup>(</sup>٣) ني (ك): وقوله

<sup>(</sup>٤) جاءت: هر وجل، بدلاً من. تعالى، في المصدر

<sup>(</sup>۵) الحجرات ٣

<sup>(</sup>٦) في قصَّة ذكرها في الصادر.

<sup>(</sup>۷) السجانة ۱۸

 <sup>(</sup>A) وأحرج الطبري في تفسيره ٢٢/٣٦ بإستاده عن عطاء بن يسار، قال كان بين الوبيد وهني كالام،
 مقال الوليد ، أن أبسط منك لسان ، وأحد منك مسانا ، وأرد منك للكتيبة عمال عني استكت،
 فأنت فاسق فأنزل لله ديهيا ﴿ المن كان مؤمناً كمن كان قاسقاً ﴾ الآية

وقدريت منه ما في الأعماني ١٨٥/٤، وتفسير الخارد ٢/ ٤٧١، وأسبات الدول ٢٦٣، والرياض للطبري ٢ ٢٠٦، ودحائر العقبي ٨٨، ومناقب لخواررمي ١٨٨، وكعاية الكنجي ه، وتعسير النيسابوري، ونظم دور السمطين وعيرها كثير

<sup>(</sup>٩) مروج الذهب ٢ ٣٣٤/ ٣٣٧ ـ ٣٣٧

<sup>(</sup>١١) لا توجد, على أعياله، إن المصدر

<sup>(</sup>١١) جاء في حاشية (ك) عقيه بن أبي معيط مروح وهي كدلك في المصدر

أهل البار، وعبدالله بن أبي سرح على مصر، ومعاوية بن أبي سفيان على الشام، وعبدالله بن عامر على البصرة، وصرف عن الكوفة الوليد<sup>(۱)</sup> و ولاً ها سعيد بن العاص.

وخطب الناس الوليد فحصمه الناس بحصا المدينة (١٤) ، وشاع بالكوفة فعله وظهر فسقه ومداومته شرب الخمر، فهجم عليه حاعة من المسجد مهم أنو

<sup>(</sup>١) في مروج الدهب ويادة؛ من عفية

<sup>(</sup>٢) في المصادر ريادة. بن عقبة و ولاية سعيد

<sup>(</sup>٣) في المروج: أنَّ الوليد

<sup>(</sup>t) أي (س) التقضادُ

 <sup>(</sup>a) جاء ي حاشية (ك) مفصلاً في علالته مروج وفي الممدر متعضلاً في علائمة

<sup>(</sup>١) كذا وفي المصدر. الي، ومو الظاهر

<sup>(</sup>٧) وصع على الوبو في (ك ) رمز تسحة بدل

 <sup>(</sup>A) في (ك) بسحة بدن الشرب وفي مروج الدهب اشرب واستق وامنقي

<sup>(</sup>٩) في تسحة بدل حاءت في (ك) • حاصر حلمه - وفي المصدر - حلمه في الصف الأون

<sup>(</sup>١٠) في (س) تريد وفي المصدر. من الحين بدلاً من بحير، ولا أعجب، بدلاً من ما اعجب

<sup>(</sup>١١) جاءت في مروج لدهب; عيلان بالعين الهملة ..

<sup>(</sup>١٢) في (ك) سحة بدن الأسدي

<sup>(</sup>١٣) جاء في حاشية (ك) وحصب الناس لوبيد بحصى المسجد مروح. حصب أي رمي

<sup>(</sup>١٤) في مروج الدهب بحصباء السجد وهنا مقط كثير راجع المصدر وفيه. وأشاعوا

زيب بن عوف الأزدي وأبو<sup>(1)</sup> جدت بن زهير الأردي وعيرها<sup>(1)</sup> فوجدوه <sup>(1)</sup> سكراناً مضطحعاً عنى سريره لا يعقل <sup>(1)</sup> ، فأيقطوه من رقدته فلم يستيقظ، ثم تقياً عليهم ما شرب من الخمر فاشرعوا حاتمه من يده وجرحوا من فورهم الى المدينة ، فأتوا عثيان بن عقال فشهدو عنده أن <sup>(1)</sup> لوليد أنه <sup>(1)</sup> بشرب الجمر، فقال عثيان . وما يدريكم أن <sup>(1)</sup> ما شرب حر <sup>(1)</sup> ؟ فقالوا هو الجمرة التي كتا فشرب <sup>(1)</sup> في الجملية ، وأحرحا حاتمه فسقماه اليه فرسرها <sup>(1)</sup> ودفع في صدورهما، وقال تنخيا عيّ ! فحرح وأتبا عليّ بن أبي صائب عليه السلام فأحراه <sup>(1)</sup> بالقصّة ، فأتى عشيان وهو يمول دفعت الشهود وأبطلت الجدود؟ فقال له عثيان فها ترى؟ قال أرى أن تبعث الى صدحيث <sup>(1)</sup>، فإن أقاما الشهادة عليه في وجهه ولم يدل <sup>(1)</sup> بحدة أنمت عدم الحدّ، فلي حصر الوليد دعاهما <sup>(1)</sup> فأقاما الشهادة عليه الشهادة عليه ولم يدل <sup>(1)</sup> محدّة أنمت عدم الحدّ، فلي حصر الوليد دعاهما <sup>(1)</sup> فأقاما الشهادة عليه ولم يدل <sup>(1)</sup> محدّة أنمت عدم الحدّ، فلي علي عليه السلام ، فقال الشهادة عليه ولم يدل <sup>(1)</sup> محدّة أنشى عثيان السوط الى علي عليه السلام ، فقال

<sup>(</sup>١) لا توحد أبو، في تصدر

<sup>(</sup>٢) في (س), وعيرهم

<sup>(</sup>٣) جاء في (س): فوحدوهم - ولعلَّه سهو

<sup>(1)</sup> في (س). ولا يعقل

<sup>(</sup>٥) وصع عن ، الد، رمر بسحة بدل في (ك) وفي المصدر بدلاً عنها على

<sup>(</sup>١) لا توجد تي (س) الله

<sup>(</sup>V) في (ك) سمحة بدل اله

 <sup>(</sup>A) في سنحة حاءت في (ك) خواً والعبارة في المصدر هكد وما يدريكم أنه شرب خراً

<sup>(</sup>٩) في المصدر كُنَّا شرحة وفي (ك) مسخة بدل: كُنَّا مشرعه

<sup>(</sup>١٠) في مروج الدهب فرجوهما

<sup>(</sup>١١) جاءت في المندر وأحيراه

<sup>(</sup>١٢) زيادة • فتحصره، حاءت في مروح الدهب وقد جاءت في حاشية (ك) أبضاً

<sup>(</sup>١٣) في حاشية (ك ولم يدره سعسه مروح. وفي المصدر ولم يدره عن نصسه

<sup>(</sup>١٤) جامت هما ريادة عشان، في مروح الدهب

<sup>(</sup>١٥) في (ك) ا منم يدن

على "البنه الحسن عليها السلام: قم يا سي ا فاقم عليه ما أوحب الله عليه فقال: يكفينيه بعض من ترى، فلي نظر علي عبيه السلام "ا الى امتناع الجهاعة على إقامة الحدّ عليه توقياً لعصب عثمان لقرائه منه أخذ علي السوط " ودنا منه، فلي أقبل نحوه سبّه الوليد، وقال ايا صاحب مكث " ا فقال عقيل " بن أبي طالب وكان قيم " حصر .. إنّ نتكلّم ياس أبي معيط كأنك لا تدري من انت؟ وأنت على من أهل صفورية " كان ذكر أنّ " أباه " يهوديّ " منها، فأقبل الوليد يروع " من عيه السلام هاحتد من أوضرت به الأرض منها، فأقبل الوليد يروع " أبي ليس بك أن تعمل به هذا؟ قال بل "اوشر"! وعلاه مالسوط، فقال بل "اوشر"! أن يؤخد منه ، فولّ " سعيد بن العاص، فليًا من هذا، إذا هستي ومنع حقّ القة " أن يؤخد منه ، فولّ " سعيد بن العاص، فليًا

<sup>(</sup>١) لا توجد في (س) لفظ: على

<sup>(</sup>٢) لا توحد: على عليه انسلام، في المسدر

<sup>(</sup>٣) في (س): أحد السوط من دون لعظ: على

 <sup>(1)</sup> جاءت في حاشية (ك) مكس مروج وفي المصدر مكس، والمكث بالصم - الانتظار،
 أو الاقامه مع الانتظار، وفيها تعريض كها لا يجمى

<sup>(</sup>٥) في (ك) عليّ، بدلًا من عقيل وفيه بسحة بدل عقيل والظاهر ما أثبتناه

<sup>(</sup>٦) في الصادر: عُن

<sup>(</sup>٧) عنا سقط جاء في مروح الدهب، عراجع

<sup>(</sup>A) خ ل تكران.

<sup>(</sup>٩) في (سي) لِنَاه

<sup>(</sup>۱۰) في المصادر کان يهودي...

<sup>(</sup>١١) يروغ. . أي مجيد ويميل.

<sup>(</sup>١٢) في المصادر ريادة على

<sup>(</sup>١٣) في مروج النحب؛ بلِ

<sup>(</sup>١٤) جامت في (ك). وشرأ

<sup>(</sup>١٥) في المصدر. الله تعالى

<sup>(</sup>١٦) في مروج اللخب و رتي الكومة بعدم وحده في حاشية (ك) عولى الكومة بعدم مروج

دخل سعيد الكوفة (1) أبى أن يصعد المدر إلا أن أ يُغسل وأمر بغسده، وقال: إنَّ الوليد كان نجساً رجيهاً (1) ، فلها انتصلت آيام سعيد بالكوفة طهرت منه أمور أنكرت عليه وابتز (1) الأموال، وقال في بعض الآيام أو أنه كتب (1) الى عثهان. إنها هذه (1) السبواد قطين (2) لقريش. فقال له الأشتر: أتجعل ما أفاء الله عليها بسيوفها (2) ومراكر رماحنا مياماً (1) لك ولقومك؟ ، ثم حرح الى عثهان في سبعين راكباً فدكر (1) سوء سيرة معيد وسألوه عرله، ومكث (1) الأشتر وأصحانه أيّاماً لا يخرح إليهم (1) من عثمان في سعيد القصة .

و روى اس الأثير في الكامل<sup>(أ)</sup> قصة شهرت الوليد، وقال الصحيح إلَّ الذي جلده هو عبدالله بن جعفر أيري

و روى اس أبي الحنفيد في تفرح المبح ١٥٠ روايات عديدة في قصّة الوليد

<sup>(</sup>١) ريادة, والياً، جاءت في المصدر

<sup>(</sup>٢) في المروح؛ حتى، بدلًا من: إلا الله

<sup>(</sup>٣) في حاشية (ك): رجساً نجساً. مروح. وفي تلصدر: نجساً رجساً

 <sup>(4)</sup> الكلمة مشوشة في (س) وحاء في حاشية (ك) واستبد مروح ولا توجد في المصدر أنكرت عليه. وفيه ا فاستبد بالأموال

<sup>(</sup>٥) في مروج الذهب, كتب مه، بدلاً من, أنَّه كتب

<sup>(</sup>١) في الصدر ١٠٠٠

<sup>(</sup>٧) جاءت في (س) قصر

<sup>(</sup>٨) في مروج الدهب بظلال سيوفنا وكدا جامت في حاشية (ك) أيضاً

<sup>(</sup>٩) خ. ل: بستاناً. وكذا جاءت في المصدر.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر - راكبًا من أهل الكومة فدكروا

<sup>(</sup>١١) في (س)؛ وبكث وفي مروج الذهب. وسألوا عرله عنهم ممكث.

<sup>(</sup>١٢) في الصدر: هم، بدلاً س إليهم

<sup>(</sup>١٣) في مروج الدهب، وامتدّت

<sup>(</sup>١٤) الكسل ٣/٣٥

<sup>(</sup>١٥) شرح النهج لابن أبي الحديد ١٧ - ٢٢٧ ـ ٢٤٥،وانظر فيم ١٧/٣ و ١٧ و ١٨، و ٨١/٨، و ٢٦٩/٣

وشربه الحُمر وبرول الآية فيه وغير دلك حكها عن كتاب الأغاني<sup>(١)</sup> لأبي الفرج الاصفهاني.

ومنها: ما رواه أبوالفرج أباساده، عن عبّ عليه السلام: أنّ امرأة الوليد ابن عقبة جاءت الى النبيّ صلّ الله عبيه وآله تشتكي إليه الوليد، وقالت إنّه يصربها، فقال لها: ارجعي إليه وقولي له إنّ رسول الله... أنّ مدّ يده وقال. اللّهمّ عليك بالوليد.. مرّتين أو ثلاثاً أنا.

وعن أبي عبيدة وهشام بن الكليي والأصمعي أنَّ الوليد تقيًّا في المحراب لمّا شرب الحمر بالكوفة (٥)، وصلّى الصَّح أربعاً، وقرّاً بالمأمومين رافعاً صوته · علّق السقسلب السرسائيل جعليما شابست وشساسا

فشخص بعص<sup>(1)</sup> أهل الكوقة بلى عثيان إلى أحر القصّة (<sup>1)</sup>

وعن ابن الأعراب: أنَّ أَمَا رَّبِيدَ وهو أُحد بَدَمَاء الوليد وقد على الوليد حين استعمله عثمان على الكوفة ، فأبرله الوليد در عقيل بن أبي طالب عبد باب المسحد واستوهمها منه فوهبها له ، وكان دلك أوّل الطعن عليه من أهل الكوفة ، لأنَّ أبا زبيد كان يحرج من دره حتى بشق المسجد الى الوليد ، فيسمر (^) عبده ويشرب معه فيخرج ويشق المسجد وهو سكران

<sup>(</sup>١) الأعاني ١٧٤/٤ و ١٧٥ و ١٧٦ و ١٧٧ و ١٧٨ و ١٨١ و ١٨١ و ١٨٦ و ١٨٨ و ١٨٨ و ١٨٨

<sup>(</sup>٢) في الأهاني ١٨٣/٤ . وحكاه صه ابن أبي الحديد في شرحه ٢٢٩/١٧ ـ ٢٤٠

<sup>(</sup>٣) هما سقط حاء في شرح المهج وهو قد أجاري وانطاقت، ممكنت ساعة ثم رجمت، فقالت إنه ما أقلع عني، فقطع رسول الله صنى الله عليه [واله] وسدم هُدبة من ثوبه، وقال الدهبي بها الهه وقولي له إن يسول الله قد أجاري، فانطلقت فمكنت ساعة ثم رجعت، فقالت ما زادني إلا صرباً، فرفع رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلم يده ثم قال "

<sup>(</sup>٤) ويجاه في شرح ابن أي الحديد ١٧ / ٣٣٠ و ٢٥٤ بتصرّف وإيجار أيصاً

<sup>(</sup>a) في (س) في الكونه

<sup>(</sup>٦) لا توجه في الصدر" بعصي.

<sup>(</sup>٧) وذكرها ابن أبي الحديد أيصاً في شرحه عل تبع البلاغة ١٧ / ٢٣٠

<sup>(</sup>A) أي (B): قيستمر

و روئي في كتاب الاستيعاب (١) بوساده، عن أبي عثمان، قال: رأيت الذي يلعب بين يدي الوليد س عقبة فيري أنه يقطع رأس رجل ثم يعيده (١٠)، فقام اليه جندب بن كعب فصرب وسطه بالسبف، وقال قولوا له فليحيي نفسه الآن. قال: فحبس الوليد حدداً وكتب الى عثمان، فكتب عثمان أن خل سبيله، فتركه.

وبإساده عن الراهيم، قال، كان ساحر يلعب بين يدي الوليد يربهم أنّه يدحل في قم الحهر ويحرح من دسه أو من دره، ويدخل في أست الحيار ويخرح من فيه "ا، ويربهم أنّه يصرب رأس نفسه هيرمي به ثم يشتد فيأخذه ثم يعيده مكانه، فانطلق جندب الى الصيقل وسيفه عنده، فقال وجب أحوك فهاته قال فأخذه واشتمل (الله عليه، ثم حاء الى السُمح مع أصبحانه وهو في بعض ما كان يصنعه فصرب عقه فتمرَق أصحاب الوليد وتحل هو البيت، وأخد جدب وأصحابه فسحدوا، فقال لصاحب السحن قد غرفت السب الذي سُجنا فيه، فحل سبيل أحدم حتى يأتي عثهان، فحل سبيل أحدهم، فيلغ دلك الوليد فأحذ صاحب السحن قصده، قال وحاء كناب عثهان أن حلّ سبيلهم ولا تعرض طاح، و واق كتاب عثهان قبل قتل المصدوب فخنّ سبيله أن حلّ سبيلهم ولا تعرض طاح، و واق كتاب عثهان قبل قتل المصدوب فخنّ سبيله "أن حلّ سبيلهم ولا تعرض

وقال المسعودي ٥٠ صرب عبق السجّال وصلبه بالكياسة

وقيال ابن عدد البرس في ترحمة سعيد بن العاص كان سعيد هذا أحد أشر ف قريش استعمله عثمان على الكوفة ثم عزله، و وفي الوليد من عقبة فمكث مدّة ثم شكاه أهل الكوفة فعزله وردّ سعيد فرده أهل الكوفة وكتبوا الى عثمان: لا

<sup>(</sup>١) لاستيعاب المطبوع هامش الاصابة ٧١٨/١ باحتصار، وجاء بنصَّه في صمحة ٢١٩ - ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) ي (ك): يعيد ـ بلا صمير ـ.

<sup>(</sup>٣) ي الصادر س تبه

<sup>(</sup>٤) في الاستيماب: فاشتمل.

<sup>(</sup>٥) وذكر القصَّة للسعودي في مروج الدهب ٢ /٣٣٩ باختلاف

<sup>(</sup>٦) مروج الذهب ٢/٣٣٩

 <sup>(</sup>٧) في الاستيمات ـ الطبوع هامش الاصابة ـ ٢ / ٩ ـ ١٠ بتصرف.

حاجة لنا في سعيدك ولا وليدك، وكان في سعيد تجرّر وغلطة وشدّة سلطان.

و روى ابن أبي الحديد (()، عن الواقدي و لمدائني وابن الكلبي وغيرهم، قال، وذكره الطبري في تاريخه ()، وعيره من () المؤرّحين: أنّ عليّاً عليه السلام لمّا ردّ المصريّين رجعوا بعد ثلاثة أيّام فأحرجوا صحيفة في أسوبة رصاص، وقالوا: وجدد علام عثيان بالموضع المعروف: بالنّوبّ على بعير من إبل الصدقة، فعنّشنا متعه لم لأنّا استرت بأمره (أ) ووحدنا فيه هذه الصحيفة ومضمونها أمر عبدالله ابن سعد بن أبي سرّح بحلّد عبد الرحمي بن عُديس وعمرو بن الحمق، وحَلَق رؤوسها ولحاهما وحسبها، وصلت قوم آحرين من أهل مصر.

وقيل إنّ الذي أخلت منه المصحيفة أبو الأعور السلمي. (" وحاء الناس الى عني عديه السلام وسألوة أن يدحق الى عثيان فيسأله عن هذه الحال، فقاء فحاء إليه فسأله، فأقسم بالله ما كتبت ولا أمرت ""، فقال محمد بن مسلمة صدق، هذا من عمل مروان فقال: لا أدري، وكان أهل مصر حصوراً، فقالوا أفيحترى عليك ويبعث علامك عن حمل من إبل الصدقة؛ وينقش على خاتمك، ويبعث الى عاملك بهذه الأمور العظيمة وأنت لا تدري؟!. قال: نعم قالوا: إنك إمّا صادق أو كادب، فإن كنت كادماً فقد استحققت الخلع لما أمرت به من قتلنا وعقوبتنا بغير حق، وإن كنت صادقاً فقد استحققت الخلع لما أمرت عن هذا الأمر وعملتك، وخبث بطابتك، ولا يبغي لنا أن بترك هذا الأمر بيد من يقطع "الأمور دونه لصعفه وغملته، فاخلع بفسك منه الى آخر الخبر.

<sup>(</sup>١) في شرح التهج ١٤٩/٢ ـ ١٥٠ بتصرف

<sup>(</sup>٢) في النصدر ودكره أبو جعفر في التاريخ - تاريخ - مصري ٢٩١/٣٠ حوادث سنة ٢٥ هـ

<sup>(</sup>٣) جاءت ريادة الحميع، في شرح المهج

<sup>(</sup>٤) في الصدار أمره بالاحوف جو...

<sup>(</sup>٥) هنا سقط الأحظ المهدر.

<sup>(</sup>٦) في شرح البهج ما كتبته ولا علمته ولا أمرب به

<sup>(</sup>V) في عصدر تقطع

### الطعن الثاني:

أنه لو لم يقدم عثماد على أحدث يوحب خلعه والبراءة منه لوجب على الصحابة أن يكروا على من قصده من البلاد متنظفها، وقد عملنا أن بالمدينة قد كان كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار ولم ينكروا على القوم بل أسلموه ولم يدهموا عنه، بلل أعادوا قاتليه ولم يصعوا من قتله (1)،

(1) روى السلادري في الأنساب ه/ في ١٦٩، ٢٧٦ عن الدائي، عن عبدالله بن عائد أنه قال إنّي لا بعضهم عدن سعيد بن حالد بن صعرو بن عثيث المعصمهم لأنّهم قتنوا أباك قال: صدقت قتل أبي علوج بشام وجعاته وقتل جذك المهاجرون والأنصار

وقال ابن قتيبة في الإمامة بويسساسية ١/٧١ إِنْ فلشريق لِاف رجل قالوا بحن قتلنا عليان وحده في كتاب صفّى لابن مراحم ٢١٣ أنْ عشرين ألف أو أكثر قالوا كلَّما فنل عثيان

وأورد أبن فترب في الإمامة والسياسة ١٥٨/١، والمسعودي في مروح الدهب ١٣٢٢، واس عساكر في داريحه ٢٠١/٧، والسيوطي في داريح الجدهاء ١٣٣، واس عند البرّ في الاستيمات في الكني قال معاوية لأبي الطعيل عامر بن واثلة أكنت عن فتل هنهان أمير المؤمين؟ قال، لا، ولكن عن شهده فلم ينصره قال ولم؟ قان لم ينصره المهاجرون والأنصار

و ورد في تاريخ بن صناكر ٢ ٩٣ أنَّ القاصي أب إسحاق سعد بن أبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف الدي الرهري للتوفي سنة ١٩٥ هـ قال إنّ أهن المدينة قتلوا عثيان وفيه ٢٩٩٧ عن ابن مسلم الخولان التابعي أنَّه قال إبا أهن المدينة؟ كسم بين قاتل وحادل

أقول من لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وأله وسلّم يدمع عن عثمان ولا يبكر ما يقبال فيه إلا زيد بن ثابت وأسو أسيد السناهساي وكعب بن مالك وحسّان بن ثابت الأعماري، واجتمع المهاجرون وعيرهم في عليّ عنيه انسلام فسألوه أن يكلّم عثمان ويعظه.

کے حام فی آنساب البلادری ۲/۵، وسریح قطبری ۹۷/۵، والکامل لاس لائیر ۲۲/۳، وقاریح أبی الفداء ۱۶۸/۱، وتاریخ ابن حمدوں ۴۹۱/۲ وغیرها.

وقال حسّال بن ثابت كي في مروح الدهب ١ /٤٤٢ - ١

حذليت الأسصار إد حصر الدو من عديري من السرسير ومن طنح فسولًى محمد بن أبي يكسر ومملئ في بيتم يسال السما

ت وكانت ولاته الأنصبار له مقدار له إد جاء أمير له مقدار عياناً وحلمه عيار من استداء وهنده الأخبيار وحضروه ومنعسو (' لساء عسه وتسركوه بعمد القتمل ثلاثة أيّام لسم يدفس، مع أنّهم متمكّنسون من خلاف ذلسك، ودلست من أقسوى المملائمل على ما ذكس، ولسو لم يكن(') في أمسره إلا ما روي عن أمسير المؤمسين عليه السلام أنّه قال:

و به بسطاً للَّذي يريد يديه وصليه سكسسة و وقسار ومثله في عقد المريد ٢ / ٣٦٧.

وأخرج الطبري في تاريحه ١٩٥/٥ من طريق عند الوحم من يسار، أنه قال لما إلى الدامن ما صلح عثمان كتب من بالمدينة من أصحاب السيئي صلى الله عليه [واله] وسلم الى من دالأفاق منهم وكانوا قد تعرّفوا في لتعور إنّكم إنّها حرجتم أن بجدهدوا في سييل الله عزّ وجلّ يطلبون دين محمّد صنى الله عليه [وآله] وسلم، فإنّ دين محمّد قد السده من خدمكم وترك، فهدموا فأقيمو دين محمّد صنى الله عليه [وآله] وسلم،

رحاء في لفظ الكامل لاس الأثير ٢٠/٥ قاِنَ دين محمّد قد أصده حديقتكم فأقيموه وفي لفظ شرح اس أبي اختابت ١٦٥/١ قد أصده حليقتكم فاحلموم، فاحتلفت عنيه القموس، فأقبلوا من كلّ أفق حتى قتلوه

وي الإمامة والسياسة ٢٣٠١ سم الله الرحى الرحيم، من المهاجرين الأولين وبقية الشورى الله من يمصر من المهاجرين الأولين وبقية الشورى الى من يمصر من الصحابه والتابعين، أمّ بعد، أن تعالوا إليه وبداركوا حلافة رسول الله قبل أن يستبها أهلها، فإنّ كتاب الله قد تُدَّل، وسمّة رسول الله قد عُيِّرت، وأحكام الخليمتين قد يُدِّلت، بستبها أهلها، فإنّ كتاب الله قد تُدَّل، وسمّة رسول الله قل عُيِّرت، وأحكام الخليمتين قد يُدِّلت، فستبد الله من فرأ كتاب من فيّة أصحاب رسول الله والتابعين بإحسال إلا أقبل إليها

وأحمى الطبري في تاريحه ١١٦/٥ من طريق عبد فله س الربير، عن أبيه، قال كتب أهل المدينة لى عثيان يدعونه الى التوبة ويحبحون ويقسمون له مالله لا يمسكون عنه أبدأ حتى يقتنوه أو يعطيهم ما يلزمه من الله

قال شبحا الأميني - قدّس سرّه - في العدير ٩ ١٦٣ - بعد ذكر أحاديث متصافره التي وردت على الحاد الصحابة في العديد العريقين، أو عن جامعة الصحابة في تبلغ على الحاد الصحابة في الصدر الأون، فإن مالتين حديثًا - أنّ ذلك رهماع مهم أثبت من إجمعهم على نصب الخليفة في الصدر الأون، فإن كانت فيه حجّة فهي في المقامين إن لم تكن في المقام الثاني أولى بالاتباع

وقال في العدير أيصاً ٦ ١٦٦ . وكيف لا وبيهم عمد الصحابة ودعائمها وعظياء المله وأعصادها ودووا الرأي والتقوى والصلاح من البدريان وعبرهم، وبيهم أُمَّ المؤمنين وعبر واحد من العشرة لبشرة ورجال الشوري، عادا لم يحتج بإجاع مثله لا بحتج بأي حاع نط

<sup>(</sup>١) إن (س). أمنع

<sup>(</sup>٢) في (س) لم يمكن

الله قتله وألا معه (1). وإنّه كان في أصحابه من يصرّح بأنّه قتل عشيان ومع ذلك لا يقيدهم ولا ينكسر عبيهم، وكان أهل الشام يصرّحون بأنّ مع أمير لمؤمنيين قتلة عشيان، ويجعنون دلك من أوكد لشبه ولا يتكبر دلك عليهم، مع أنّا نعلم أنّ أمير المؤمير عليه السلام لو أراد منعهم من قتله ولدفع عنه مع عيره لما قتل، فصار كفّه عن دلك مع (1) غيره من أدل الدلائل على أنّهم صدقوا عبيه ما نسب إليه من الأحداث، وأنّهم لم يقلوا ما جعنه عدراً، ولا يشكّ من نظر في أحيار الجانيين في أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن كارهاً ما وقع في أمر عثيان.

وقد روى السيد رضي الله عنه في الشافي أن عن الواقدي ، عن الحكم من الصلت، عن محمد بن عير إلى السرب عن أبيه ، قال رأيت علياً عليه السلام على مسر رسول الله صلى الله عدة و مه حين قُتل عَنْها وهو يقول الله عدة ولا عبيت صه (١)

وقد (\*) روى محمد س سعد، على عقال، على حرير (\*) بن بشير، عن أبي حللة، أنّه سمع عليّاً عليه السلام يقول ـ وهو بحطب فدكر عثمان، وقال ـ والله الّدي لا إله إلّا هو ما قتلته (\*) ولا مالاتُ (\*) على قتله، ولا ساءني (\*)

١١) كيا ذكره السيد في لشافي ١٤٠/٤ وابن أبي الحديد في شرح البيج ١٢٨/١ [١٨٨١]

<sup>(</sup>٢) في (ك) تسمحة عدل من عدلاً من مع

<sup>(</sup>۴) الشاق ۲۰۷/۴ ـ ۴۰۸.

<sup>(</sup>٤) وأورده البلاذري في الأنساب ١٠١/٥

<sup>(</sup>٥) كيا في الشابي ٤ ٣١٨

<sup>(</sup>٢) وفي المصدر حوين، وفي (ك). جريو

<sup>(</sup>V) في (س). قتبه

 <sup>(</sup>٨) قال في النهايه ٤ ٣٥٣ ومنه حديث على ولا مالات أي ما ساعدت ولا عاومت، ونظيره في جمع البحرين ٢٩٧١-٣٩٩

 <sup>(</sup>٩) في مطبوع البحر صاءتي وأوردها الملاعري في الأنساب ٩٨، هن أبي حادة

و رواه أبــو بشير، عن عبيدة الــــلماني، قال: سمعت عليّاً عليه الــــلام يقول: من كان سائي عن دم عثيان فإنّ الله قتله وأما معه.

وقد روي هذا اللفط من طرق كشيرة، وقد رواه شعبة، عن أبي حمزة الصبعي، قال قدت لابن عباس: إنَّ أبي أحبري أنَّه سمع علياً عليه السلام يقول: ألا من كان سائلي عن دم عثيان فإنَّ الله قتله وأنا معه. قال<sup>(1)</sup>: صلق أبوك، هل تدري ما يعني بقوله؟ إنها عني أنَ الله قتله وأنا مع الله (1)

قال السيّد" رحمه الله(١٠٠ فإن قيل: كيف يصبح الحمع بين معاني هذه الأخدار؟.

قلنا. لا تنافي بين الحمياع، لأنه نبراً أمرياً مباشرة قتله والمؤاررة عليه، شم قال ما أمرت بدلك ولا سهيت عنه . يريد أن قاتليم لم يرجعوا إلي ولم يكس منى قول في ذلك بامر (\*) ولا نهي ، فأما قوله: الله قتله وأنا معه، فيحور أن يكون المراد الله حكم مقتله وأوجمه وأنا كذلك، لأن من المعلوم أن الله لم يقتله على الحقيقة، وإضافة الفتل الى الله لا يكون (\*) إلا بمعنى الحكم والرضا، وليس يمتنع (\*) أن يكون عما حكم الله به ما لم يتولّه بمسه، ولا أزر عليه، ولا شايع فيه.

قإل قال: هذا ينافي قوله عليه السلام<sup>1</sup> ما أحست قتله ولا كرهته...
 وكيف يكون من حكم الله و(٩) حكمه أن يقتل وهو لا مجب قتله؟

<sup>(</sup>۱) في الصدر منان سي راحع المي الدي و هو على العكس من المسمهورة

<sup>(</sup>٢) وقلد تعرُّص ها مُسَّهِّبُ شيخنا الأميني في لعدير ٦٩/٩ ـ ٧٧ و ٣١٥ و ٣٧٠، فراحم.

<sup>(</sup>٣) في الشاق ٢٠٩/٤ ٣٠٠ (٣)

<sup>(£)</sup> في (من) ره عنه، وحطُّ على عنه، في (ك)، وهو الطاهر ولعلُّها رضي الله عنه

<sup>(</sup>٥) لا توجد في المندر؛ بأمر

 <sup>(</sup>٩) في الشابي الا تكور

<sup>(</sup>٧) في الصادر: يمبع

<sup>(</sup>٨) جاءت في الشالي. ما روي عنه، يدلاً من: قوله عليه السلام

<sup>(</sup>٩) ريادة: في، جاءت في المصدر.

11

قلنا: يجوز أن يريد بقوله ما أحست قتله ولا كرهته إن دلك لم يكن مني على سبيل الخملة يجبّ (أ) قتل من غلى سبيل الخملة يجبّ (أ) قتل من غلب على أمور المسلمين، وطالبوه بأن يعتزل أن لأنه بعير حقّ مستول عليهم فامتنع من ذلك، ويكون فائدة هذا الكلام التروّ من مناشرة قتله والأمر به على سبيل التفصيل (أ) أو النهي، ويجوز أن يريد. إنّي ما أحست قتله إن كانوا تعمّدوا الفتل ولم يقع على سبيل المانعة وهو عبر مقصود، ويريد بقوله: ما كرهته .. إنّ لم أكرهه على كلّ حال ومن كلّ وحه بيهنتهي .

وأقول: يمكن أن يكون المعلى إلى ما أحميت قتله لتضمّته العتى العظيمة التي نشأت بعد قتله من ارتداد ألاف من المسلميل وقتلهم وعدم استقرار الخلافة عليه معلوات الله عليه، ولا كرهته (الأله كان كافراً مستحقّاً للقتل، فلا تماقي بين الأمرين.

وأمّا تركه غير مدفون ثلاثة ايّام

فقد رواه ابن عبد البرّ في الاستيعاب ("، قال: لمّا قُتل عنهان ألقي على المرابلة ثلاثة آيام، فلمّا كان في الليل (") أتاه اثنا عشر رحلًا فيهم حويطب بن عبد العسرّ في وحكيم من حرام (") وعبد الله بن الربير ومحمد بن حاطب (") ومروان بن الحكم فلمّا ساروا إلى المقبرة ليدفتوه (") باد هم قوم من بني مازن: والله لئن دفنتموه

<sup>(</sup>۱) ي الشاي. يجب

 <sup>(</sup>۲) في المستدر بأد يُعرن

<sup>(</sup>٣) جاء في الشاني. التمضيل. وهو خلاف الظاهر

<sup>(</sup>٤) لا توجد في (س) ولا كرهته.

<sup>(</sup>٥) الاستيماب الملبوع هامش الاصابة ٧٠/٣٥

<sup>(</sup>١) في الصدر: من البيل

<sup>(</sup>٧) لعلَّه يقرأ: خوام \_ بالخاء المعجمة \_.

 <sup>(</sup>A) في الاستيعاب، وجدّي، بدلاً من ومحمد بن حاطب ومروان بن حكم. وقيه فاحتمدوه.

<sup>(</sup>٩) في (س)، لينصوهم

هاهما لنخبرنَّ الناس غداً، فاحتمنوه ـ وكان على مات وأنَّ رأسه على الباب ليقول طق على الناس غداً، فاحتمنوه ـ وكان على مان وأنه وكانت عائشة بنت على طق على مصباح في حقَّ (أ) علي أحرجوه ليدفنوه صحت، فقال لها ابن الزمير والله لئن لم تسكتي لأصربن الدي فيه عيدك. قال فسكتت، فدفن.

و روى ابن أبي الحديد "، عن عمد بن جرير الطبري ، قال بقي عنهان ثلاثة أيّام لا يُدس، ثم ان حكيم س حزام وجُبير بن مُعْلِعم كلّها علياً عليه السلام في أن يأذن في دفنه فععل، فليّا سمع الناس بذلك قعد له قوم في الطريق بالحجارة، وخرح به ماس يسير من أهله، ومعهم الحسن بن عليّ (ع) واس الرّبير وأبو جهم بن حديمة بين المغرب والعث، فأنوا بلاً حائطاً من حيطان المدينة، يعرف به: حشّ كوكب، وهو حارج البقيع، فصلوا عليه، وحاء ناس من الأنصار ليمنعوا من الصلاة عليه، فأرسَلَ علي عليه السلام قمنع من رجم سريره، وكفّ ليمنعوا من الصلاة عليه، ودُفن في حشّ كوكب، فليّا ظهر معاوية على الإمرة (الله أمر بذلك الحائط فهُذم وأدحل في النقيع، وأمر الناس فدفنوا" موتاهم الإمرة حرف قبو حتى انصل بمقابر المسلمين بالنقيع، وأمر الناس فدفنوا" موتاهم حول قبره حتى اتصل بمقابر المسلمين بالنقيع،

وقيل إنَّ عثهاد لم يُغسَّل، وإنَّه كُمُّن في ثيابه التي قُتل فيها(٢٠)

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية (ك) والحُشُّ والحَشُّ أيصاً للتحرج، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَقْصُونَ حوالتجهم في البساتين صحاح ومنه حديث عثبان أنه دُون في حشَّ كوكب، هو بستان بظاهر المُلينة حارج البقيم، وفيه انَّ عثبانَ دُفَن بحشَّ كوكب، اسم رجل أُصيف اليه الحَثْن، وهو البستان نهاية

انظر: الصحاح ١٠٠١/٣.

وانظر أيضاً: النهاية ١/ ٣٩٠، و ٢٩٠/٤

<sup>(</sup>٢) في الاستيماب: في جرَّة

<sup>(</sup>٣) شرح المبع لابن أبي اعديد ١٥٨/٢ باعتلاف كثير.

<sup>(1)</sup> في المسادر: على الأمر.

<sup>(</sup>٥) في شرح النبع ( ال يدسوا

<sup>(</sup>١) الى هما النتهن كلام ابن أبي الحديد في شرح المهج

وقد روى دلك ابن الأثير في الكامل (١) و لأعثم الكوفي في الفتوح (١) مطابقاً لما حكاه ابن أبي الحديد، ورد (٢) الأعثم: إنّهم دفنوه بعدما دهب الكلاب بإحدى رجليه، وقال (صلّى عليه حكيم بن حرام أو حير بن مطعم (١)

ولا يحفى عنى ذي مسكة من لعقل دلالته على أنَّ أمير المؤمنين عليه السلام كان راصياً بكونه مطروحاً ثلاثة أيّم على المزبدة، مل على أنّه لم يأدن في دهه إلا بعد الآيام الثلاثة، فلو كان أمير المؤمين عليه لسلام معتقداً لصحة إمامته، مل لو كان يراه كأحد من المسلمين ومن عرض أن الناس لما رضي بدلك بل كان يعجل في تجهيره ودفنه، ويأمر بدهنه () في مقابر المسلمين حتى لا يلتحى المحهرون له الى دفنه في حَشَّ كوكب.

والحشّ هو المخرج (٢) ي وكان ذلك الموصع سناناً كان الناس يقصون المخواتج فيه كها هو دابهم أني قضاء الحاّحة في الساتين، وكوكب اسم رجل من الأنصار، كها دكره في الاستيعاب (٩)

والإمام الذي رصي له أمير المؤمس عليه السلام بمثل تلك الحال فحاله غير حفيّ على أُولي الألباب، ولا ريب في أنه لو لم يكن عليه السلام راصياً بقتله لجاهد قاتليه، فإنّه ليس في المكرات أشمع وأقمح من قتل إمام فرص الله طاعته على

الكامل 41/۴)

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن أعثم (الفنوح) ١/ ٣٠١ ولا توحد في (س) والأعثم الكوفي في الفتوح

<sup>(</sup>٣) نقل ابن الأعثم الى هنا ينلعن ويتصرّف

 <sup>(3)</sup> وقد تعرَّص العلاَمة الأميني في العدير ٢٠٨/٩ ـ ٢١٧ لنجهيره ودهنه، وديله بها هو حريً بالملاحظة

<sup>(</sup>٥) في (س) عوص قال في القاموس ٢٠٠٠/٢ وهو من عرص الناس من العامّة.

<sup>(</sup>١) في (من): فقه دبلا حرف جرد،

 <sup>(</sup>٧) كما في الصحاح ١٠٠١/٣، وقال في المهاية ٢٩٠/١ وبيه إن هذه الحشوش تحتضرة. يعني الكُنْف ومواصع قضاء الحاحة، الواحد حش - بالفتح - وأصده من الحش استان، الأنّهم كانوا كثيراً ما يتعوّطون في البسانين.

<sup>(</sup>٨) الاستيعاب ٣ / ٨١. وجاء في النهاية ٤ / ٣٩٠.

العالمين و"حكم الرسول صبل ، فله عبيه وآله بأنُ من مات ولم يعرفه كان مينته مينة جاهليّة ، وقد صرّح عليه السلام في كثير من كلياته بأنّه لم ينه عن قتله ولم ينصره ، وإنّه كان في عُزلة على أمره" كها سيأتي ، وهل يريب اللبيب في أنّه عليه السلام لو كان نصره أو أبكر قتله لبالغ في يطهار دلث للناس وفي مكاتباته الى معاوية ، فإنّه لم يكن لمعانديه عليه السلام مسهة أقوى من اتبامه بقتل عثبان ، وإنّها كان عليه السلام يقتصر على التربّي من قتله لأنه لم يكن من الماشرين ، ودلك عما لا يرتاب فيه من له معرفة بالسير والأثار ، وحينته فالكفّ عن نصرة عثبان والدبّ عنه إمّا مطعن لا محلص عنه عيمن يدور إلحق معه عشاه الرواق في أعيال الصحابة الكبار حيث لم يدفعوا شرذمة قليلة عن إمامتهم (أن في دارًا عرّهم حتى قتلوه أهول قتلة ، وطرحوه في المزائل ، ولم يتمكّن رهطه وعشيرته من دفعه في مقابر المسلمين ، أو هو وطرحوه في المزائل ، ولم يتمكّن رهطه وعشيرته من دفعه في مقابر المسلمين ، أو هو منها .

فلينظر الناصرون له في أمرهم نعين الإنصاف، وليتحرّزوا عن اللجاج والاعتساف!.

#### الطعن الثالث:

إنَّه ردَّ الحكم بن أبي لعاص طريد رسول الله صلَّىٰ الله عليه وآله، وقد امتنع أبو لكر من ردَّه، فصار بذلك محالفً للسنّة ولسيرة من تقلّمه، وقد شرط عليه في عقد البيعة اتّباع سيرتها.

 <sup>(</sup>١) في (ص) - في، بدلاً ص. الولو

<sup>(</sup>٢) في (ك) تسحة بدن: من أمره.

<sup>(</sup>۳) كداء والصحيح. دار

 <sup>(\$)</sup> كاماء والظاهر عن امامهم

قال السيّد رصي الله عنه في الشافي (). روى الواقدي من طرق مختلفة وغيره، أنَّ الحكم بن أبي العاص لمّا قدم المدينة بعد الفتح أخرجه النبيّ صلّى الله عليه وآله الى الطائف، وقال. لا يساكبي () في بلد أبداً، فجاءه عنمان فكلّمه فأبى، ثم كان من عمر مثل ذلك، فلمّا قام () عنهان أدحله و وصله وأكرمه، فمشى في دلك عيّ عليه السلام والربير وطلحة وسعد وصد الرحم بن عوف وعيّار بن ياسر حتى دخلوا على عنمان، فقالوا له: إنّك قد أدحلت هؤلاء القوم ـ بعبون الحكم ومن معه ـ وقد كان النبيّ صلّى الله عليه وآله أخرجهم () وأبو بكر وعهر، وبن بدكرك الله والاسلام ومعادك، فإنّ لك معاداً ومقلباً، وقد أبت دلك الولاة قست () وأبو يكر عهر، وبن مدكرك الله والاسلام ومعادك، فإنّ لك معاداً ومقلباً، وقد أبت دلك الولاة قست () وأبو يكر عهر، وبن بدكرك الله والاسلام ومعادك، فإنّ لك وهدا شيء نحاف الله () عليك هيه عقال عنها في أنْ بَاذَنْ فم (^)، وإنّا أخرجهم وقد كان رمسول الله حيث كلمت أطمعي في أنْ بَاذَنْ فم (^)، وإنّا أخرجهم لكلمه () بلعته عن الحكم، ولن يعمركم مكامهم شيئاً، وفي الناس من هو شرّ لكلمه () بلعته عن الحكم، ولن يعمركم مكامهم شيئاً، وفي الناس من هو شرّ

فقال على عليه السلام: لا أجدا الشرّاً منه ولا منهم، ثم قال على عليه السلام هل تعلم الناص، عمر يقول والله ليحملل بني أبي معيط على رقاب الناس،

<sup>(</sup>۱) الشاقي ۲۲۹/ ۲۲۰ ـ ۲۷۰

<sup>(</sup>٢) في الصدر: لا تسكس.

<sup>(</sup>٣) في (س) و فلي قدم

<sup>(1)</sup> في الصدر؛ أخرجه

<sup>(</sup>٥) زيادة: من، جست في المعدر.

<sup>(</sup>٦) في الشاقي فيه، بدلاً من: فيهم

 <sup>(</sup>٧) جاءت السارة في انصدر هكدا أرهدا سبب بحاف الله تعالى .

<sup>(</sup>٨) في الشاق - ته.

<sup>(</sup>٩) في (س): كنمة .

<sup>(</sup>١٠) جاءت في المُصدر أحد ـ بالحاء المُهملة ـ

<sup>(</sup>١١) ريادة. ان، جاءت في الشاقي.

و<sup>(1)</sup> والله إن فعل ليقتُلُه؟! قال: فقال عثهال الله كان أحد منكم <sup>(1)</sup> يكول بينه وبينه من القرابة ما <sup>(1)</sup> سيني وبينه وينال من القدرة <sup>(1)</sup> ما أمال إلا أدحله، وفي الناس من هو شرّ منه. قال. فعضب عيّ عليه السلام، وقال: والله لتأتينا بشرّ من هذا إن سلمت، وسترنى ب عثهان عنها أما تفعل، ثم خرجوا من عنده <sup>(1)</sup>

وما ادّعاه بعص المتعصّين (٢٠ من أنَّ عثهان اعتدر بأنَّه استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك. عديس في الكتب سه عين ولا أثر، وهذا الخبر ليس فيه إلاّ أنَّ الرسول أطمعه في ردّه، ثم صرّح بأنَّ رعاية القرابة هي الموحبة لردّه وغالفته رسول الله صلى الله عليه وآله.

وقال السيد (^) وقد روي من طرق محتلفة أنَّ عنهان لمَّا كلَّم أما بكر وعمر في ردَّ الحكم أغلطا له وربراه، وقال له عمر. يجرجه رسول الله صلَّى الله عليه واله وتأمري أن أدخله ! والله لو أدحلته لم أمر أن يقول قائل عير عهد رسول الله صلَّى الله عليه وآله، والله لش أشق باثنتين كي تشق الاسلمة (١) أحب إليّ من أن أخالف

<sup>(</sup>١) لا توجد الولو في المصدر

<sup>(</sup>٢) في الشاني: منكم أحد . بتقديم وتاحير .

<sup>(</sup>٣) الي (س): بيا.

<sup>(</sup>٤) جاءت في للصدر ( القدرة (

 <sup>(</sup>a) هَبُ مَا تَفْعَلَ , أي هَاقَتِهُ وَأَخُوهُ ,

<sup>(</sup>٦) لئ هنا كلام السيد الرتضي أعلى الله مقامه في الشاق

 <sup>(</sup>٧) كالبلادري في الأنساب ٥/٢٠، ومحبّ لدين عديري في برياض النصرة ١٤٣/٢، واليامعي في مرآة الجسان ١٤٣/١، وابن حجر في الصوعق ٦٨، واخلبي في السيرة ١٣/٨، وقد ذكرهم العالمة الأميني ـ رحمه الله ـ في العدير ٢٥٧/٨ وباقشهم بها يعني عن تكواره

<sup>(</sup>٨) الشاقي ٤/٠٧٠ ـ ٢٧١

<sup>(</sup>١) في المصدر كما تبشقَ الإبدمة وهو مثل يصرب في المساولة. أي لو أشقّ شقّين

أقدول: والإبلام والأبلم والأبلم والإبلمة رلابلمة كل دن الخوصة ، قاله في نسان العرب المحرف ، والإبلم والأبلم والإبلمة . . ودنك لأمّها تؤجد فتشقّ طولاً عن المسواء، وفي حديث السقيمة الأمر بينا وبينكم كقدً الأندَّمة . بصم الهمرة واللام وقتحهما وكسرها . أي حوصة المقلل

رسول الله صلى الله عليه وآله أمراً، ويَك - يابى عمّاد - أن تعاودي فيه بعد اليوم وما رأيما عثيان قال في حواب هذا التعنيف والتوبيخ من أبي بكر وعمرا إنّ عندي عهداً من الرسول صلى الله عليه وآله (١٠ لا ١٠) أستحق معه عتاباً ولا تهجيناً، وكيف تعليب نفس مسلم موقّر لرسول الله صلى الله عديه وآله معظم له بأن يأتي الى عدو لرسول الله صلى الله عليه وآله يصرح (٢٠ بعداوته والوقيعة فيه حتى يبلغ (١٠) به الأمر الى أن كان يحكي مشية رسول الله (ص) فطرده (١٠) وأبعله ولعنه حتى صار مشهوراً باته طريد رسول الله (ص) ، فيكرهه (٢٠ ويرده الى حيث أحرح منه، ويصله بالمال العظيم (١٠) إنّ من مال المسلمين أو من ماله كم أنه هذا لعظيم كبير؟!

قال ابن عبد البرّ في الاستيماب (١) والحكم من أبي العاص من أميّة بن عبد شمس. عمّ عنهان (١) وَأُبو مُرُوك بن الحكم، كان من مسلّمة الفتح، وأحرحه رسول الله صلّى الله عليه [وآنه] من المدينة وطرده عنها صرل الطائف، وحرح معه النه مروان، وقبل. إنّ مروال ولد بالطائف صم يزل الحكم بالعدائف الى أن ولي عنهال عنهال عرده (١٠) الى المدينة ويقي فيها، وتوفّي في حر حلاقة عنهان (١١)

واختلف في السبب للوجب لنفي الرسول(١٣٠٠صلُّ الله عليه [وآله] إيَّاه،

<sup>(</sup>١) ريادة: فيه، جاءت في المسلم

게 (원) 및 (Y)

<sup>(</sup>٣) في الشافي: مصرَّح

<sup>(</sup>٤) أي الصادر اللع

 <sup>(</sup>a) جاءت العبارة في الشافي هكد ( يحكي مشيته ، فطرده رسول الله (ص) - بتقديم وتأخير - .

<sup>(</sup>٣) خ ل ويكرمه وفي المصدر هيؤيه ويكرمه

<sup>(</sup>٧) زيادة ويصده، جانت في الشالي.

<sup>(</sup>A) الاستيمات الطبوع جامش الاصاية ٢١٨-٣١٧/

<sup>(</sup>٩) زيادة: ابن عمَّان، جاءت في المصدر.

<sup>(</sup>١٠) زيادة: عثياب، أي المصادر.

<sup>(11)</sup> وفي المصدر ريادة · قبل الفيام على عثيان بأشهر فيها أحسب.

<sup>(17)</sup> في الاستيعاب: رسول الله

فقيل: كان يتحيّل ويختفي ( ويتسمّع ما يسرّه رسول الله ( الله عليه [وآله] الله عليه [وآله] اللي كبائر أصحامه في مشركي قريش وسائر الكفّار وفي ( الله الله الله عليه الله عليه وكان يحكيه في مشيته وبعض حركاته اللي أمور غيرها كرهت ذكرها، دكرو الله السبيّ صلى الله عليه [وآله] كان اذا يمشي ( الله عليه [وآله ] كان اذا يمشي ( الله عليه [وآله ] بوماً فرآه يمعل ذلك، فقال صلى الله عليه [وآله ] يوماً غيلجاً يرتعش من يومئذ ( الله عليه إوآله ) . فكدلك فلتكن، فكان الحكم غيلجاً يرتعش من يومئذ ( الله عليه إوآله ) . فعدلك فلتكن، فكان الحكم غيلجاً يرتعش من يومئذ ( الله عليه إوآله ) .

(١) في المبدر: ويستحمي

(٢) لا توجد: رسول الله، في المصدر

(٣) لا توجد في و في الممدر

(£) في (ڬ) وكان

(ه) ال (س): يمثي

(١) حادث في العبدر: مثني . وهو الطاهر

(٧) زيادة. بن أبي العاص، جاءت في الاستيعاب

(٨) قالد ابن هشام في لسيرة الببوية ٢٥/٢، وجده في السيره خلبية ٢٣٧/١، والاصابة ٢٩٤٥-١
 (٨) قالد ابن هشام في لسيرة الببوية ٢٥٥/١، وجده في السيره خلبية ٢٠٥/١، والاصابة ١٩٤٥-١
 (٨) وتاح العروس ٢٥/٥، ولمائق بلرعشري ٢٥/٥ وعيرهم وما ذكر هما مقارب أيصاً لل صرّح به البلادري في الأنساب ٢٧/٥، فلاحظ

(٩) نقد وردّت حمله من رو بات لعنه \_ لعنه على لسان الصادق الأمين \_ صلوات الله عيام آلف، مب ما ذكره اس حجر في تطهير خدن \_ هامش نصوعق لمحرقة \_ ١٠٤، وما ذكره الديلادري في الأنساب ١٠٤٥، وحاكم في مستدرك ١٠٤ وما يرحك المواقدي، كي في السيرة الحليكة ودكرو حمله \_وايات هماك وقد ذكر اهدي في كنر العيال ١٠٤/٦، ١٠ روية حرية بطلاحظه تركك بقلها حوفاً من الاطانة

وانظر تفسير القرطبي ١٩٧/١٦، وتعسير ترخشري ١٩٩/، وتفائل له ٣٢٥/١ وتفسير بن كثير ١٩٩/٤، وتمسير الراري ١٩٩٧، وأسد العامة لاس الأثير ١٩٤/١، ونهاية بن الأثير ٢٣/٣، ونهاية بن الأثير ٢٣/٣، وشرح الن أي الحديد ٢٥٥، ورشاد الساري ١٩٥٧، والدرّ المتفور ١٩١، ١٩١، وتفسير الألوسي ١٩٥ ١١٠ و ٢٠/٧٦ و ٢٩ ٢٨، وعشرات لمصادر الأخر مرّ لعصها، وحسبه ما أورده للفسرون ديل الآية العاشرة من سورة لفلم، وانظر نحث لعلامة لأميمي في العدير حول: بنو أُميّة في القرآن ٢٨/٨، ٢٥٠ عقد أشبع البحث تحديث ومصدراً

وأمّا التمسّك بالاجتهاد في هد. لباب فهو أوهن وأهجن لأنّ الرسول صلّى الله عليه وآله أدا حظر شيئاً أو أبحه لم يكن لأحد أن يجتهد في خلافه، ولو سوّغنا الاحتهاد ال تحليل الحمر وإسقاط الاحتهاد الى تحليل الحمر وإسقاط الصلاة، وإنّها يجوز الاجتهاد عندهم فيها لا يصّ فيه كها دكره السيد" رحمه الله

وقد ورد في أحمارنا إيواء عنهان مغيرة من أبي العماص ، وقد سهى الرسول صلى الله عليه وآله عن دلك ولعن من محمله ومن يطعمه ومن يسقيه وأهدر دمه وقعسل جميع دلسك، وقتسل رقبة است رسبول الله صلى الله عديه وأله و رئا محاريتها (٢)، وقد مرّت في مات أجواله أن عليها الإسلام.

الطعن الرابع :

ما صبع بأبي ذرَّ رضي َ الله عنه من الإهانة وَالضربُ والاستخفاف والتسيير مع علوَّ شأنه الدي لا يخفيُ على أحد.

فقد روى السيد رحمه فه في الشدن "واس أي الحديد في شرح الهج (") والمعط للسيد - إنّ عنهال لمّا أعطى مرون بن الحكم ما أعطاه، وأعطى الحارث السالحكم من أي العاص ثلاثهاته ألف درهم، وأعطى ريد من ثابت مائة ألف درهم، جعل أبو ذر يقول: بشر الكافرين بعدات أليم، ويتنو قول الله عرّ وحل ("): ﴿ وَالَّذِينَ يَكُثِرُ وَنَ اللَّهُ هَبُ وَالْمِصَةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا في سَبِيلَ الله فَبَشَرْهُمُ

<sup>(</sup>١) من قوله: في هذا الباب . الي هما لا توجد في (س)

<sup>(</sup>٢) الشاق ٤/٢٧٢

<sup>(</sup>٣) وقد أوردها في الكافي ١٥٤/٣ - ٢٥٤/١ ٢ و ٢٦ و ٦٩ - ٧٠ حديث ٨]، و لاحتجاج ١٩٤/١ وقد أوردها في الكافي ١٦٢/٢٢ ا - ٩٦ حديث ١٥٦، وإمسائل السروبة نشيح للنبد على ١٦٢، وبحار الأنوار ١٦٢/٢٢

<sup>(</sup>٤) بحار الأبوار ٢٢/١٥٨، ١٦٣، ٢٠٢، ٢٠٢

<sup>(</sup>ه) الشاق ١٩٣/٤ ٢٩٧ م

<sup>(</sup>١) شرح الميع لابل أبي الحديد ٢/١٥ ٥٧- ١٤٠]

<sup>(</sup>٧) في المصادر، تعالى، بدلاً من. عزَّ وحلَّ ا

بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ "، ورفع دلك مرور الى عثيان "، فأرسل الى أيي ذرّ بائلاً مولاه: أن اثنّهُ عيّا يبلغني علك، فقال اليهابي عثيان عن قراءة كتاب الله "، وعيب من ترك أمر الله، فوالله لأن أرضي الله بسحط عثيان أحبّ إني وحيرً لي من أن أرضي عثيان بسخط عثيان بسخط الله! فأعضب عثيان ذلك، فأحفظه وتصابر (")، وقال عثيان يوماً: أيبوز للإمام أن يأحد من المال " فإد، أيسر قضاه؟! فقال كعب الأحبار الا مأس ملك، فقال " أبو ذرّ: ياس اليهوديّن، أتعلّمه دينا؟! فقال عثيان قد كثر أداك في وتولّعك بأصحاب، إلحق بالشم، فأحرجه إليها، فكان " أبو درّ يُسكر على معاوية أشياء بعملها، فبعث إليه معاوية ثلاثياتة ديبار؛ فقال أبو ذرّ إن كانت من عطائي الذي حرمتُهُوبيه عامي هله فيها، وإنّ يُألث صلةً فلا حاجة في فيها، وردّها عليه.

ويسى معاوية الحصراء مدمشق، فقال أبو در يا معاوية إن كانت هده من مال الله فهي الحيانة، وإن كانت أمن مالك فهو الإسراف، وكان أبو نتر رحمه الله تعالى يقول والله لقد حدثت أعيال ما أعرفها، والله ما هي في كتاب الله ولا في أن سنّة نيّه (ص)، والله إلى لأرى حقًّ يُطْفأ، وماطلًا يُحيى، وصادقاً مكذّباً،

<sup>(</sup>١) التربة. ٣٤.

<sup>(</sup>٢) زيادة: مرارأ، جاءت في (ك)

<sup>(</sup>٣) في المصدر زيادة, تعالى

<sup>(</sup>٤) في الشافي \* فتصور

 <sup>(</sup>٥) جاء في حاشية (ك) شيئاً قرصاً ابن أبي احديد، أي في سبحته أقول قد تقدّم من المصنّف رحمه الله أنّ العظ بلسيّد.

<sup>(</sup>١) في الشافي فقال به

<sup>(</sup>٧) في للصدر: وكان

<sup>(</sup>٨) جامت في الشاقي. كان ـ بلا ثاء ـ

<sup>(</sup>٩) لا توجد: في، في الصدر

واترة بغير تُقيّ، وصالحاً مستأثراً عنيه. وقال ' حبيب بن مسلمة الفهريّ "المعاوية: إنّ أما ذرّ لَقْسِدٌ عليكم الشم فتدارك أهله إن كانت لكم فيه حاجة، فكتب معاوية الى عثيات قيه، فكتب عثيات الى معاوية. أمّا بعد؛ فاحل جُيدباً "اليّ على أغلظ مَرْكت وأوعره (أ)، فوحه به مع مَنْ سار به اللّيل والنهار؛ وحمله "اليّ على أغلظ مَرْكت وأوعره (أ)، فوحه به مع مَنْ سار به اللّيل والنهار؛ وحمله "اليّ على شارف (أ) ليس عليها إلّا قَتَب (أ)، حتى قَدِم به (أ) المدينة، وقد سقط لحم فَخديه من الحهد، فلي قدم أبو ذرّ المدينة؛ بعث اليه عثيات أن (أ) الحقق بأي أرض شمت، فقال: بمكة؟. قال: لا قال: فيأحد شمت، فقال: بمكة؟. قال: لا قال: فيأحد المقدس؟. قال: لا قال: فيأحد حتى مات.

وفي رواية الواقدي أن أما هركم محل على عنهان قال له لا أمعم الله بك عبماً يا جدد الله على الله عليه واله عبماً يا جدد الله صلى الله عليه واله وسلم عبدالله ، ها حترت اسم رسول الله الدي سياني رسول الله ١٢٠ به على السمي همال له عنهاد أنت (١٢٠ الذي ترعم أمّا بقول إنّ يد الله معلولة ؛ وانّ الله

<sup>(</sup>١) في الصادر فقال

<sup>(</sup>٢) في المطبوع من البحار القهري

<sup>(</sup>٣) في الشايي, جننياً

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير في الهايه ٣٠٩/٠ على حل رغرٍ أي هليط حرق يصمب الصعود اليه

<sup>(</sup>٥) في المبدر, وحل.

<sup>(</sup>٦) قال العبرورآبادي في القاموس ١٥٧/٣ - الشارف من لموق مسلة الهرمة

<sup>(</sup>٧) القتائد بالمحريث - رحل البعير صعير عن قدر السام، قائم في مجمع المحرين ٢/١٣٩

<sup>(</sup>٨) لا توجد في المصدر به

<sup>(</sup>٩) في الشابي, بأد.

<sup>(</sup>١٠) الصران عما تكونة والصرة، ذكره العريجي في مجمع سحرين ١٩٧٣٪

<sup>(</sup>١١) في المصدر؛ لا أنعم الله عيماً يا جيفات

<sup>(</sup>١٢) لا توجد في خصدر رسول الله وفيه الذي سيَّاتي به على اسمى

<sup>(</sup>١٣) في (س): أنَّك

فقير ومحن أغياء؟ أ. فقال أبو ذرّ لو كنتم " لا ترعمون، لانفتتم مال الله على عباده؛ ولكنيّ أشهد لسمعت رسول الله صبى الله عليه وآله وسلم يقول. إذا بلغ بُو أبي العاص ثلاثين رحالًا جعلوا مال بله دُولًا، وعاد الله خَولًا "، ودين الله دَحَلاء ثم يربح الله العباد منهم. فقال عثيان بن خصره: أسمعتموها من نبيّ الله دَحَلاء ثم يربع الله العباد منهم، فقال عثيان: ويلك با أبه ذرّا أتكذب على رسول الله؟ العقال أبو ذرّ أن خضره أما تظنّون أبيّ صدقت؟! فقالوا. لا، والله ما ملري " فقال عثيان: ادعوا لي عليّاً بعدعي "، فلمّا جاء قال عثيان لأبي ذرّ: السلام: فقال عثيان: ادعوا لي عليّاً بعدعي "، فلمّا جاء قال عثيان لعيي عليه السلام: هل سمعت هذا من رسول الله صبى الله عليه وآله وسلّم؟ فقال عليه السلام. لا، وصدى أبو ذرك طقال "؛ لأبّي السلام. لا، وصدى أبو ذرك طقال من حضر من أصحاب النبيّ صلى العمراء من ذي لهجة أصدى من أبي درّ، فقال من حضر من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم حيماً: لقد " صدى أبو درّ، فقال أبو درّ أحدًا كما أبو درّ أحدًا كما أبي الله عليه وآله وسلّم عيماً: لقد " صدى أبه عيه وآله ثم تنهموي؟! ما كنت أطن أبي أبيش حتى أسمع هذا من أصحاب عمد حيّ الله عليه وآله وسلّم!

و روى الواقدي في خبر أحر بإساده، عن صَهْبان مولى الأسلميّين، قال: رأيت أبا ذرّ يوم دُخِلُ به على عثيان، فقال له: انت الدى فعلت... وفعدت؟!..

<sup>(</sup>١) في المصدر ولو كنتم

<sup>(</sup>٢) حولاً. أي خدماً وعبيداً، قاله ابن الأثير في الباية ٨٨/٢ بعد ذكر لحديث.

<sup>(</sup>٣) لا توجد في المصدر المطبوع عبارة: ققانوا الا والله ما مدري

<sup>(\$)</sup> لا توجد قدعي، في الشاق.

 <sup>(</sup>٥) في المصدر، وقد صدق أبو در، فقال عثيان

<sup>(</sup>٦) في الشاقي - قال ـ بلا ماء ـ

<sup>(</sup>٧) لا توجد. لقد، في الصدر

<sup>(</sup>٨) في انشاقي السمعة هذا

فقال له أبو ذراً " قد نصحتُك فاستعششتني وبصحتُ صاحبك فاستغشّني. فقال عثمان: كذبت؛ ولكنّك تريد الفتية وتحبّها، قدا فليت الشام علينا. فقال له أبو درّ: إتّبع سنة صاحبيك، لا يكون لأحد عليث كلام. فقال له عثمان: ما لك ول الملك لا أمّ لك!. فقال أبو ذرّ: وقه ما وحدت لي عذوا إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المكر؛ فغضب عثمان وقال: أشيروا عَليّ في هذا الشيخ الكدّاب! المنا أن اضربه أو أحسه أو أقته؛ فونه قد فرق حماعة المسلمين، أو أنفيه من الأرص، فتكلّم على عليه السلام، وكان حاصراً ، فقال: أشير عليك بها قال مؤس ال فرعون. فوإن يَكُ كَاذِباً فَعَليه كِدّبة وَإِنْ يَكُ صَادِقاً يُصِبكُمْ بَعْضُ مؤس ال فرعون. فوإنْ يَكُ كَاذِباً فَعَليه كِدّبة وَإِنْ يَكُ صَادِقاً يُصِبكُمْ بَعْضُ عليه عليه السلام، وكان حاصراً ، فقال: أشير عليك بها قال عليه يعدد الله عليه المناه عنهاد فعواب عليه المناه مثله أحب أن أذكره، وأحانه عنه عليه السلام معثله .

ثم إن عثيان حَظَر على الماسَ أن (أ) يقاعدوا أما فر ويكلّموه ؛ فمكث كذلك أياماً ، ثم أمر أن يؤتن به ، فلن أي به و(أ) وقف بين يديه ، قال ويحك يا عثيان أما رأيت رسول الله صلى نله عليه وآله وسلّم ورأيت أما بكر وعمرا ، هل رأيت هذا هديّهم ، إنّك لتبعلش في (أ) بقلش حبّارا ، فقال الحرج عنّا من بلادما ، فقال أبو فرّ : فيا أبعص إلى جوارك إ فإلى (أ) أين أحرج ؟ ، قال حيث شئت قال فاحرج الى الشام أرص الحهاد . فقال ، إنها جدبتُك من الشام لما قد أفسدتها ، فقال اليها؟ ! قال : إدن أحرح (أ) ، في العراق ، قال لا ، قال : ولم ؟ ، قال المراق ، قال الله قال : ولم ؟ ، قال المراق ، قال الله قال : ولم ؟ ، قال المراق ، قال الله قال : ولم ؟ ، قال المراق ، قال الله قال : ولم ؟ ، قال المراق ، قال الله قال : ولم ؟ ، قال الله قال : ولم ؟ . قال المراق ، قال الله قال : ولم ؟ . قال المراق ، قال الله قال : ولم ؟ . قال المراق ، قال الله قال : ولم ؟ . قال المراق ، قال الله قال : ولم ؟ . قال المراق ، قال الله قال : ولم ؟ . قال المراق ، قال الله قال : ولم ؟ . قال المراق ، قال المراق ، قال المراق ، قال المراق ، قال الله قال : ولم ؟ . قال المراق ، قال المراق

<sup>(</sup>١) في المسترد قال أبر ش

 <sup>(</sup>۲) في (ك) وقد

<sup>(</sup>۲) العادر: ۲۸

<sup>(</sup>٤) لا توجد في المصدر أن

<sup>(</sup>٥) في الشافي؛ وتف ملا واو ــ

<sup>(</sup>٦) أي المعدر إنَّك تبطش بي

<sup>(</sup>٧) ريادة فان، جاءت في الشافي قبل فين

<sup>(</sup>٨) في المصدر: أفاحرج، بدلًا من: إذن أخرح

تقدُم على قوم أهل شبهة (ا) وطعن على الأثمة. قال. فأخرج (ا) الى مصر؟ قال: لا قال: فإلى (ا) أين أحرج؟. قال: حيث شئت. فقال أبو ذرّ: هو إذن (ا) النعرب بعد الهجرة، أخرج الى نجد؟. فقال عثمان: الشرف الشرف الأبعدُ أقصى فأقصى. فقال أبو ذرّ: قد أبيت ذلك على. قال: امص على وجهك هذا، ولا تعدونُ الرّبذة. فحرج إليها (ا).

أقبول: الجنواب الغليط البذي لم يجبّ دكتره هو قوله لعنه الله: بفيك التراب، وقوله عليه السلام: بل بغيك التراب، كما رواه في تقريب المعارف(١٠).

ثم قال (١٠) و روى الواقدي، عن مالك بل أبي الرجال (١٠)، عن موسئ بن ميسرة أنّ أما الأسود المدؤليّ قال كنت أحد لقاء أبي ذرّ لاسأله عن سبب خروجه، عزلت (١) الرّمدة، فقعت له. ألا تخيري المحرجت من المدينة طائعاً أو أحرحت؟ قال أما إنّ كنت في تُغر من النغور أعي (١٠) عيم، فأحرجت الى مدينة الرسول، فقلت دار هجري وأصحابي، فأحرحت منها الى ما ترنى، ثم مدينة الرسول، فقلت دار هجري وأصحابي، فأحرحت منها الى ما ترنى، ثم قال بينا أما دات ليلة بائم في المسجد إد مَرّ بي رسول الله صبى الله عليه واله

<sup>(</sup>١) في الشاقي: شبه ـ بصيعة الجمع ــ

<sup>(</sup>٢) في (س): أفأحرج ـ بيمرة استعهام ـ

<sup>(</sup>٣) لا توجد الله في الصدر

<sup>(</sup>٤) في الشافي: وهو أيضاً، بدلاً من: هو إدن

 <sup>(</sup>٥) لا توجد في الشافي فحرح إليها وهي موجودة في شرح المجج التهي كلام ابن أبي الحديد والسيد رحمه ألثه.

<sup>(</sup>٦) تقريب المعارف لم يطبع القسم الذي (المعاعن) منه، وبعي أبي درجاء في صفحة (٦)

 <sup>(</sup>٧) أي السيدرجه الله في الشافي ٢٩٨/٤، وابن أي الحديد في شرحه ٢٩٨/٥

<sup>(</sup>A) ل الشاقي الرحال

<sup>(</sup>٩) ريادة: به، جانت في عصدر

 <sup>(</sup>١٠) إن (س) تقرأ على والهمرة منها طمست أتول اعلى أي أدفع، كيا في مجمع البحرين
 ٣٣٠/١ وعيره.

وسلّم، فقال عصربي برجليه (١) فقال الأأراك الله في المسجد. فقلت بأبي النت وأُمّي! غلنتني عيني فنمتُ فيه فقال: كيف تصنع إذا أحرجوك منه؟. فقلت: إدر ألحق بالشام، فوب أرص مقدّسة، وأرص تقيّة (١) الاسلام، وأرض المهاد فقال كيف بك إذا أخرجوك مها؟ قال: فقلت له (١) أرجع المي المسجد. قال: كيف تصنع إذ أحرجوك منه؟ قلت: آحد سيفي فأضرت به فقال رسول علم صلّى الله عليه وآله ألا أدلك على حير من ذلك، استق (١) معهم (١) حيث ساقوك، وتسمع وتطبع، فسمعت وأطعت وأنا أسمع وأطبع، والله ليلقين الله عثياد (١) وهو آثم في خيني .

وكان يقول بالرَّمَدُة: ما توكُ الحَقَّى بِيَ<sup>(١)</sup> صَّدَيقاً وكان يقول فيها: ردِّي عُشَهان بعد الهجرة أعرِابياً <sub>م</sub>

ثم قال السيد<sup>(^)</sup> رصي الله عنه والأحسار في هذا البناب أكثر من أن تحصرها وأوسع من أن تذكرها.

أقول: و روى المسعودي في مروح الذهب (١) أسط من ذلك . . الى أن قال لمّا ردّ عثهان أبا درّ رصبي الله عنه كى المدينة على نعير عليه قتب ياس، معه

<sup>(</sup>١) في الشاقي: فضريتي ترجله .. ص دول كنمة. فقال وهو الطاهر

<sup>(</sup>٢) في شرح المح والشال بقيه

<sup>(</sup>٣) لا توجد اله، في نصدر.

<sup>(</sup>٤) في الشافي استى

<sup>(</sup>٥) في (س) من بدلاً من معهم وجعلت فيه معهم سبحة بدل وحطَّ على من في (ك).

<sup>(</sup>١) لا توجد في (س) عثمال.

<sup>(</sup>٧) لا توجد ني (ك). ي.

 <sup>(</sup>A) الشاقي ١٩٨/٤ ومثله في شرح لمج لأس أي الحديد ١٩٨/٣ واللفظ للأحير

<sup>(</sup>٩) مرويج اللحب ٣٤٠, ٣٤٧ - ٣٤٧ بتصرف وحاء في داريح الخميس ٢٦٨/٢ إنَّ عثيانَ حبس عبدالله بن مسعود وأبا ذر عطاءهما، وأخرج أما در الى مربدة

خسيائة (١) من الصفالية (١) يطردون (١) به حتى أنوا به المدينة وقد تسلّحت بواطن أمخاذه وكاد يتلف (١) فقيل له إنّك نموت من ذلك؟ . فقال: هيهات! لن أموت حتى أُنفى . . وذكر ما ينزل به من هؤلاء فيه (١) . . وساق الحديث الى قوله : فقال له عثيان: وار وجهك عبي . قال (١) أسير الى مكة قال : لا والله (١) قال : فإلى الشام؟ . قال : لا والله . فاختر غير هذه الشام؟ . قال : لا والله . فاختر غير هذه البلدان . قال الا والله لا أحداد (١) عبر ما ذكرت لك ولو تركتني في دار هجري ما أردت شيئاً من المعدان ، فسيّري حيث شيئة بمن الملاد . قال . إنّ (١) مسيّرك الى الرّمدة . قال النق أمن المعدان ، فسيّري حيث شيئة بمن الملاد . قال . إنّ (١) مسيّرك الى الرّمدة . قال النق المالات قال ألك؟ . قال أحيري أنّ أمنع من مكة (١) والمدينة وأموت بالرّمدة ، ويتولى دفي نفر يردون من العرق الى بحور (١) الحجاز، وبعث أنو وأموت بالرّمدة ، ويتولى دفي نفر يردون من العرق الى بحور (١) الحجاز، وبعث أنو وأموت بالرّمدة ، ويتولى دفي نفر يردون من العرق الى بحور (١) أن يتحاداه النس

<sup>(</sup>١) في الصدر خبية

 <sup>(</sup>٢) جاء في محمم بنجرين ١٠٠/٢ وفي خديث ذكر نصفاسة، وهم حيل نناجم بلادهم بلاد
 الجرورين وقسططية، ولاحظ القاموس المحيط ١٣/١

<sup>(</sup>٣) في المروح يخيرون، بدلًا من يطردون

<sup>(1)</sup> جامت. وكان أن يتنب في الصادر

 <sup>(</sup>a) في المروج: ردكر حوامع ما يمرل به بعدً

<sup>(</sup>٦) في المعدر وإر عني رجهت قتال

 <sup>(</sup>٧) هنا سقط جاء في مروح الذهب عال علممعي من بيب رئي أعده فيه حتى أموت، قال اي والله

 <sup>(</sup>A) لا توحدا إلى، في الممشر

<sup>(</sup>٩) في مروج الدهب ما أحتار

<sup>(</sup>١١) في الصدر؛ ميني

<sup>(</sup>١١) في للصدر - قال عثيان

<sup>(</sup>١٢) جاءت العيارة في المروج هكدا. باللِّ امنع عن مكه

<sup>(</sup>١٣) عبارة المصدر ويتونَّى مواراتي عدر عُن يردون من العراق بحو. ,

<sup>(</sup>١٤) ريادة. له، جانت في المصدر

حتى يسير الى الرّبذة، ولما "طلع على حديثة ـ وبروال يسيّره عنها ـ طلع عليه علي ابن أبي طالب عليه السلام ومعه ابناه " عليها السلام وعقيل أخوه وعبدائله بن جعفر وعيّار بن ياسر، فاعترض مرون وقال " يا عيّ ا إنّ أمير المؤمين ينهى الباس أن يمنحوا أبا ذرّ أو يسقوه "، فإن كنت لم تعلم بدلك " فقد أعدمتك، فحمل عليه " بالسوط، فصرب بين أدني باقة مروال " وقال تنح ا نحاك الله الى النار، ومصى مع أبي ذرّ هشيّعه ثم ودّعه و بصرف، فين أراد عليّ (ع) الانصراف بكي أبو ذرّ وقال. رحكم الله أهل البيت بدا رأيتك به أما الحسن و ولدك ذكرت بكم رسول الله صلى الله عليه أو إنّه إلى المسلم " من عليه و رسول الله على الله عليه المسلم " وقال عثيان ما فعل به علي رسولي عنا وجهته له، وفعل وفعل " وله لعطيه " الجمّه من علي استقبله رسولي عنا وجهته له، وفعل وفعل وفعل " ولله لعطيه " الجمّه، فلما رجع عليّ استقبله الباس وقالوا " أن أمير المؤمين عليك غضيان التميية عنا أن ذرّا . فقال عبيّ (ع) الباس وقالوا " من المن المؤمين عليك غضيان التنبية عنها قال الناس على الله ع

<sup>(</sup>١) في مربح الدهب: قاليًا

<sup>(</sup>٢) في المعدر ريادة الحسن والحسين

<sup>(</sup>٣) جاء في حاشية (س), أو يستحوه كدا.

 <sup>(</sup>٤) جاءت العبارة في مروح الدهب هكد هقال به علي! إنّ أمير المؤمين قد بهي الناس أن يصحبوا
 أما در في مسيره ويشيّعوه فإن كنت لا تدري بقلك

 <sup>(</sup>٥) في المسدر زيادة عني بن أي طائب

<sup>(</sup>١) في مروج الدهب: وصرف بين أذب راحلته

<sup>(</sup>٧) في المبدر. عني بن أي طالب

<sup>(</sup>٨) في مروج الدهب: من يعدوني

<sup>(</sup>٩) جاءت في المصدر كدا، بدلاً من وفعل ، الثانية ...

<sup>(</sup>١٠) في مربج النهب؛ لمطيَّته , وكذلك هي في تسحقي البحار

<sup>(</sup>١١) في المصدر: فقالوا

<sup>(</sup>١٢) وهي من أمثال العرب تصرب بن يعصب عضباً لا ينتفع به ولا موضع له، انظر مجمع الأمثال ١٩٧٢ برقم ٢٦٦٢

<sup>(</sup>١٣) لا توجد الواو في مروج الدهب. ﴿ (١٤) في الصدر. فقال له.

ما صنعت بمروان؟ ولم احترات على ورددت رسولي وأمري؟ . فقال (1) . أمّا مروان فستقبلني بردّي (1) فرددته عن ردّي ، وأسا أمرك لم أردّه . فقال (2) عثمان : ألم يبلغك أني قد مبيت الباس عن أبي درّ وشيعه (1) ؟ . فقال على (ع) : أوكلها أمرته به من شيء فرنى طاعة الله والحقّ في خلافه اتّبعنا فيه أمرك العمر الله ما نفعل فقال (1) عثمان أقد مروان . قال . وممّ أقيده؟ قال ضربت بين أذني راحلته وشتمته فهو شاتمك وصارب بين أذي راحتك! قال على (ع) : أمّا راحلتي فهي تلك ، فإن أراد أن يضربها كها صربت راحلته فعلى (1) ، وأمّا أنا فوالله لش شتمني تلك ، فإن أراد أن يضربها كها صربت راحلته فعلى (1) ، وأمّا أنا فوالله لش شتمني لاشتمك بمثله لا كدب (1) فيه ولا أقول إلا حقيًا قال عثمان : ولم لا يشتمك ادا شتمته ، فوالله ما أنت نافصل عدي أمنه ا ، فعصب على عليه السلام وقال : في (1) تقول هذا القول؟! أمروان يعدل بي إذا فلا والله أن الله أنها فيلك أنه وقام ملحل من أمّلك ، وهذه فلي قلى المثلام فاجتمع اليه أهل عثمان واحمر وجهه وقام فلحل (1) والمصرف علي عليه السلام فاجتمع اليه أهل بيته ورجال المهاحرين والأمصار ، في كان من العد واحتمع الناس (1) شكا إليهم بيته ورجال المهاحرين والأمصار ، في كان من العد واحتمع الناس (1) شكا إليهم بيته ورجال المهاحرين والأمصار ، في كان من العد واحتمع الناس (1) شكا إليهم بيته ورجال المهاحرين والأمصار ، في كان من العد واحتمع الناس (1) شكا إليهم

<sup>(</sup>١) في هروج الدهب؛ قان .. من دول فأه..

<sup>(</sup>۲) اي الصادر؛ يردي

<sup>(</sup>٣) في مروج الدهب؛ فنم أوده قال

<sup>(£)</sup> في المصدر" ومن تشبيعه

<sup>(</sup>a) في مروج الدهب: بالله لا بعمل، قال

<sup>(</sup>١) في المبادر: فليمعل

<sup>(</sup>٧) في مروج الذهب، الله مثلها مع لا أكدب، بدلاً من بعث، لا كدب

<sup>(</sup>A) في الصدر: محصب عني بن أبي طالب وقال. (ل.)

<sup>(</sup>٩) في مروج الدهب. ويمرون تعدلني!! فأننا والله أفصل..

 <sup>(</sup>١٠) في المصدر وهذم فائثل سنت قال في القاموس ٤/٤ مثل الكنامة استحرح ببلها فنثرها وسعوه في الصحاح ١٨٧٥/٥

<sup>(</sup>١١) جاءت في المصدر, عقام ودحل داره.

<sup>(</sup>١٢) ريادة. الى عثيان، جاءت في مروج الدهب

عليّاً (ع) وقال: إنّه يغشّني ويطاهر من يغشّني<sup>(۱)</sup> ـ يريد بدلك أن درّ وعمّاراً<sup>(۱)</sup> أو عبرهما ـ، فدحل الناس بينهما حتى اصطلحا وقال<sup>(۱)</sup> عليّ (ع). والله ما أردت بتشييعي أباً ذرّ<sup>(۱)</sup> إلاّ الله تعالى، انتهىٰ<sup>(۱)</sup> .

وقد مرَّ في ماب أحول أبي درَّ (١٠ تلك الفَصَّة وفضائله ومناقمه من طرق أهل البيت عليهم السلام (٢٠).

(١) في المصدر "مَاه يعيني ويظاهر من يُعيبي

(٢) في مروج الدهب وعيار بن ياسر

(٣) ريادة ألم بعد عال، جاءت في الصفحية

(\$) في المصدر. أبي در. وتعلَّهَا سُهُون

(٥) وذكر أكثر ما مرّ وراد عده غيره، الطّر الأنساب بأسمعاني ٥٤/٥ م. ٥٤، طعات أبن سفد ١٩٨/٤، باريخ اليعموني ١٤٨، ٢ هنج الباري ٢١٣/٣، عمدة العاري ٢٩١/٤، وصحبح البحاري كتاب الركاة والتعسير ونصل كيفية الأبعاد، وابن أبي الحديد في شرحه على بهج البلاعة ٢٨٧..٣٧٥/٣

(٦) بنجار الأنوار ٢٢ /٣٩٣ - ٤٣٢

(٧) ولعل ما جاء عن طريق العامة أكثر وأكثر، فهو عمّ بعثد فبل البعثة وكان موحّد أقبل الاسلام، بل عمّى م يعيد صبى وبسق في الاسلام إذ كان ثالث او رابع أو حامس من أسدم، وكان من أوعية العلم والرهد والورع، وأمرز من قال بدخل ولم تأحده في الله لومة لائم، وهو أوّل من حيّى الرسول بتحية الاسلام

وحسبه ما قاله فيه أبو الحسن عليه السلام . وعن علياً عجر فيه . وكان شحيحاً حريضاً على دينه، حريضاً عن العلم، وكان يكثر السؤال فيعطى ويُملع

وربحن مورد من الأطابة عرص عن ذكر النصوص وتكتمي بالمصادر، قمن أراد فليراجعها، مهم طبقات بن سعد ١٩١٤ و ١٩٦٠ و ١٧٠، صحيح مسلم كتاب شاقت ١٩٧٧ - ١٩٥٩ مهمورة المصحيح المحاري ٦ ٢٤ بات سلام أن در، حلية الأولياء ١ ١٩٥١ - ١٩٨٨ صمورة المصمورة لابن الخوري ٢٢٨/١، تاريخ بن عساكر ٧ ٢١٧، مستدرك الحاكم ٣٣٨/٣ و ٣٤٢، الاستيعاب ١ ٣٨، ٢١٤/٢، أسد بدنه ١٨٦/٥، شرح الحثم المصعير بلمباوي ١٣٤٨، ١٢٢٥، أسد بدنه ١٨٦٨، شرح الحثم المصعير بلمباوي ١٣٢٨، ١٢٢٥، وعيره كثير، وعيره كثير،

و روى اس الأثير في حامع الأصول (١٠ برواية الترمذي (٢٠) ، عن أنس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه [وبكه] : ما أظلّت الخصراء ولا أقلّت العبراء أصلـق لهجة من أبي ذرّ، أشبه عيسى في ورعه . قال عمر . أفّعرّف (٢٠) ذلك له يا رسول الله؟! . قال: نعم، فاعرفوا له .

وعل بريدة أن قال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله أمرني لحبّ أربعة وأخبرني أنّه بحبّهم. قيل: يا رسول الله! سمّهم ك؟. قال: على الله مهم . يقول دلك ثلاثاً، وأبو در، ومقداد، وسلمان، أمري بحبّهم وأحبري أنّه بحبّهم ".

وعن ابن عمرو بن العالمر<sup>(٧)</sup>، قال أسلمعت رسول الله صبل الله عليه [وآلـه] يقـول. ما أطلَـت إخِصَرَّاءَ ولا أقلّت العبراء اصدق من أبي درّ. قال أحرجه الترمذي<sup>(٨)</sup>.

و(١) عن أبي درَّ، قال قال رسول الله صلَّىٰ الله عليه [واله] ما أظلَّت

year's god ,

<sup>(</sup>١) جامع الأصول ١١٧٨ حليث ١٢٧٧

 <sup>(</sup>۲) سس الترمدي كتاب الماقب، باب منافب اهل بيت السيّ (ص)، وباب مناقب معاد وريد وأبيّ
 ابركمب وأبي عبيدة حديث ٣٧٩٣، و ٣٧٩٤

<sup>(</sup>٣) في المصدر: فتعرف له

 <sup>(</sup>٤) كيا في سبن الترمدي كتاب الماقب باب ماقب علي بن أبي طالب حديث ٢٧٢٠، واحاكم في المستدرك ٣٧٢٠ وقال صحيح على شرط مسلم

<sup>(</sup>٥) في للصدر ريادة تبارك وتعالى

<sup>(</sup>١) وقد رواه ابن الأثير في جامع الأصول ٨/ ٥٧٩ حليث ٦٣٩٣

٧) جامع الأصول ٩٠/٩ حديث ٢٥٩٣

 <sup>(</sup>٨) ستن الترمدي كتاب المناقب باب صافب أبي در ٢ ٢١٣ حديث ٢٨٠٣، وقال هذا حديث صحيح

وأورده ابن ماحه في سنبه ٢ - ٣٦ . و خاكم في للمتدرك ٣/ ٨٣٠، وأبو بعيم في حلية الأولياء ١ /١٧٧، وابن عبد البركي الاستيعاب ٢ -٥٥٧، وبن حجر في الاصابة ٣/ ١٥٥، والمناوي في شرح الحامع انصعير ٢ /٢١٥ وغيرهم

<sup>(</sup>٩) جامع الأصور ديل لحديث السابق

الخضراء ولا أقلّت الغبراء من دي هجه أصدق ' من أبي ذرّ، شبيه عيسى بن مريم. فقال عمر من الخطاب كالحاسد \_ يا رسول الله (ص)! أفنعرف ذلك له؟ قال: نعم، فاعرفوه.

قال أخرجه الترمدي (١٠)، وقال قد روى بعصهم هذا الحديث فقال: أبو ذرّ يمشي في الأرض نزهد عيسي بن مريم (٢٠).

(١) لا توجد في (س) أصدق وفي جامع الأصور - ولا أصدق ولا أوفي

(٢) صحيح الترمذي ٢٢١/٢.

(٣) يمكن عد حديث صدق أي در ورهده أمن أصهر مصاديكي تواثر المعنوي، إد أحرحه حمة الحفاظ على احتلاف ألفاظه كاس سعد والترمدي وابن هاسة وإحد وأن أي شية وابن جوير وأي عمر وأي بعير وابن ما حديد وأن أي شية وابن جوير وأي عمر وأي بعيم والبحوي و لحاكم و بن عمناكر والطبراي و ين لحوري وعيرهم

انظر الطمات ١٩٧/٤ و ١٩٧/٤ و ١٩٢٨، بمس الين ماجير ٢٥٥١، أمسد أحمد ١٩٣١ و١٩٥ و١٩٣ و١٩٥٠ و٢٢٥ و١٩٧٠ و ١٩٧٠ و١٩٧٥ و ١٩٧٠ و١٩٧٥ و١٩٥٠ و١٩٧٥ و١٩٥٠ والروائد الدهبي مصابيح البيئة ٢٩٨/٢، صعة الصغوة ٢٥٠١، الاستيعاب ١٨٤/١ جمع الروائد ٩٤٠٠ الاستيعاب ١٨٤/١ و١٥٠٨، جمع الروائد ٩٤٠٠ الاصابة لاس حجر ٢٩٨/٣ و ١٦٢، كبر نجال ١٩٤٦ و١٥/٨، وحملة كتب الجديث والرجال ولتراجم

وجاء عن طريق العامَّة جملة روايات في فصل أبي در مذكر منها أمثلة

منها، ما جاء في السيرة السويّة لابن هشام ١٧٩/٤ رحم الله أنا در يمشي وحده، ويموت وحده، ويبعث وحده وأحرحه في النظمةات ١٧٠/٤، الاستيعاب ٨٣/١، وأسد العابة ١٨٨٠، والاصالة ١٦٤/٤

ومنها, ما ذكره الهيثمي في مجمع الروائد ٩ ° ٣٩ أنّ رسول الله (ص) قال إنّ اختُه تشتاق الى ثلاثة؛ علي وعيّار وأبي در

وقد أورد الحاكم في مستدركه ٣٤٤/٣، بإساده عن عبد الرحمى بن همم، قال كنت مع أبي الدرداء فجاء رجل من قبل المدينة، فسأله فأحره أنّ أن در مُسيَّر الى الربدة، فقال أبو المدرداء. إنّ لله وإنّا اليه واجعول، لو أنّ أبا در قطع في عضو أو يد ما هجته معلما صمحت البيني (ص) يقول ما أطلت الى حرم وقريب منه في مستد احمد ه ١٩٧٠

ولنختم البحث بكلام سيد الوصيين وأمير سؤمين عليه السلام إديقول

ويا أيا درا إنَّك غصبَت فقد عارَّحُ من عصبَت لهُ، إنَّ القوْمَ حَافُوكُ عَلى دُنْيَاهُمْ وحَفْتَهُمْ عَلَى دِي دِيكِ، قَاتُرُكَ فِي أَيْدِيهِم مَا خَافُوكَ عَنْيُهِ، والْهُرُكُ مِنْهُمْ بِيَّا حَفْتَهُمْ عَلَيْهِ، فيَا الحوجهُمْ الى ما مَنَعْتَهُمْ أقول: وادا كان أبو ذر رضوال الله عليه من الذي يحتهم الله وأمر رسوله بحبهم فإيذاؤه والإهانة به في حكم المعادة فله ولرسوله، واذا كان أصدق الناس لهجة فحال من شهد عليه بالكدب والصلال معلوم، وما اشتملت عليه القصّة من منازعته مع أمير المؤمنين عليه السلام وشتمه بكفي في القدح فيه و وجوب لعمه.

## الطعن الخامس:

أنه ضرب عبدالله من مسعود الحتى كسر تعصل أصلاعه، وقد رووا في فصله في صحاحهم أحدراً كثيرة، وكان الن مسعود ينشه ويشهد بمسقه وظلمه

قال(١) السيد رصي الله عنه في الشافي(١) و روى كلّ من روى السيرة من أصحاب الحديث عن احتلاف طرقهم عان اس مسعود كان يقول: لنني وعثهان برمل عالج يحثو علي واحثو عليه (١) حتى يموت الاعجر ميّ ومنه.

و رووا أنّه كان يطعن عليه عيقال له . ألا حرحت اليه ليحرج (1) معك؟ ا فيقول: والله لأن أراول حبلًا راسياً احت إليّ من أن (1) أراول ملكاً مؤجّلًا وكان يقول في كلّ يوم جمعة بالكوفة جاهراً معلماً إنّ اصدق القول كتاب الله ، وأحسس الهدي هدي محمّد صلّى الله عليه وآله ، وشرّ الأمور محدث تها ، وكلّ محدث بدعة ،

وما أَهَاكَ عَمَّا مَعُوكَ لِلْ الْمُؤْسِمَّكِ إِلَّا الْحَقَّ، وَلا يُوحشُكَ إِلَّا الْمَاطِلُ، عَلَوْ قَبِلْتَ دُيَاهُمْ
 لأحبُّوكَ، وَلَوْ قَرَضْتَ مَهَا لأمنُوكَ، نبج لبلاعة عمد عبده - ۱۲/۲ - ۱۳، صبحي الصالح:
 ۱۸۸ برقم ۱۳۰، واسظر ما ذكره بن أي الحديد في دين كلامه عنيه السلام ۲۵۲/۸ - ۲۹۳
 ۱۸۸ برقم ۳۵۸ دا أربع بجلدات]

<sup>(</sup>١) ق (ك): وقال

<sup>(</sup>۲) لشاق ٤ / ٢٧٩ \_ ٢٨٠

<sup>(</sup>٢) في المصدر: يحشي علي وأحشي عليه

<sup>(</sup>٤) في الشاق: للخرج.

<sup>(</sup>٥) لا توجد: ان، في الصدر.

وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في الدر، وإنّ كان يقول ذلك معرضاً بعثهان حتى غضب الوليد من عقمة (١) من استمرار تعريصه (١) وساه عن خطمته هذه فابئ أن ينتهى، فكتب الى عثمان فيه، فكتب عثمان يستقدمه عليه. . . (٢)

وقد روي أن عنه من طرق لا تحصي كثرةً أنَّه كان يقول: ما يزن عثيان عند لله جناح معوضة (٩)...

وا<sup>(۱)</sup> أوصى عبد موته أن لا يصلي عليه عثيا<sup>ن ١٨</sup>، ولمّا أنه عثيان في مرضه وطلب منه الاستعمار فال أسأل الله أن يأحله لي ملك محقّي

و روى المواقمدي (^) بإسماده، وعيره، أنَّ عثمان (١) لمَّا استقدمه (١٠) المدينة دحلها ليلة جمعة، فلمَّا علم عثمان بدحوله، قال اليَّما الناس! إنَّه قد طرقكم الليلة

<sup>(</sup>١) لا يوحد في الشاق ١ بن عقبة

<sup>(</sup>٢) في الصادر: تعرضه

 <sup>(</sup>٣) ومنها، ما قالبه طوليد ما أرى صاحبكم إلا وقد عبر وبداء كها ذكره البلادري في الاساب ١٩٦/٥، وفيه وكتب الوليد أل عثهان بديث وقال إنه بعيث ويطعن عليك

<sup>(£)</sup> کیا جام فی اکشال ۲۸۰/٤

 <sup>(</sup>٥) ق (ك) بسيحة بدن دياب، وهي التي جاءت في الشافي ثم إذ هنا سقط، الاحظه في الشافي

 <sup>(</sup>٦) الكلام فلسيد المربضي في الشدق ٢٨٠/٤ (١٨٠ - ١٨١) دكر المصنف رحمه الله هذا مصمون النفس والوصية، واحدل منه حمل معيده، فراجع

 <sup>(</sup>٧) ومنها وصيّه س مسعود أن لا يصيّ عليه عثيان، س لم يُعلم بدعته، كيا فضلها اس أبي الحديد
 قي شرحه عني نهج لللاعة ٢٣٣١، واس عبد البرّ لقرطبي في الاستيمات ٢ ٣٧٣، والحاكم في
 المستدرك ٣١٣/٣، وابن كثير في داريحه ١٦٣/٧ وعدهم

<sup>(</sup>A) كم حكاه السيد في الشافي ٢٨١/٤ - ٢٨٢ بتصرف

 <sup>(</sup>٩) ق (ك) بسيعة بدن ابن مسعود، وهو عنظ

<sup>(</sup>١٠) جاء على (ك) ، استقلم، ورمر هَا بسحة بك

دوية من تمر (1) عنى طعامه تفيء وتسلح " فقال اس مسعود الست كدلك، ولكيّ (1) صاحب رسول الله صلى نله عليه وآله يوم بدر، وصاحبه يوم أحد، وصاحبه يوم بيعة الرصوان، وصاحبه يوم الحدق، وصاحبه يوم حين.

قال: وصاحت بنا عائشة: أبا عثيان! أتقول هذا لصاحب رسول الله صلى الله عليه وآله؟!. فقال عثيان السكتي ثم قال لعندالله بن زمعة بن الأسود (الله عليه وآله؟! فقال عثيان السكتي ثم قال لعندالله بن زمعة بالسجد، أحرجه إخراجاً عبيماً، فأحذه ابن رمعة فاحتمله حتى جاء به باب المسجد، فضرب به الأرض فكسر صلعاً من أصلاعه، فقال ابن مسعود: قتلني ابن زمعة الكفر بأمر عثيان.

وفي رواية أُحـرى. إِنَّ إِسِ رَمِّعة الذي فعلْ به مِا فعله كان مولئ لعثهان

(١) وي الشاي دويبه من تمثي، وي (ك) مسحة بدل دويبه تمثي، وذكر ي حاشينها وي بعص لبسح دوية تمر عن طعامه عني، ويسلح ولعله شبهه بالدودة التي نقطع ي شمر وبقي، وتسلح فيه، وتذكر الصمير في الموضع باهسار بشبه وفي بعض انسج من يمشي أي داية تمثي على طعام دلك الرجل ونقي، ويسلح فيه وفي بعضها من تمش ، و بش المص، وفلان تميش من فلان أي يصبيب منه، وتمششت العظم أكلت مُشاشة، وهي رؤوبي العظام اللينة. وفي بعضها، مرتمين

إمنه (مُور الله صريحة)]

أقول دكر الممنى الأحير في سان العرب ٣٤٧/١، والصحاح ١٠١٩/٣، وغيرهما (٢) في الشافي يقى ويسلح والسلح لتموّط، وعرص عثهال أنّ ابن مسعود كفتب صعير قلا مرّت الدويية على طعامة فأصدته عليه وتميء وتعرّط فيه، فاحتبوه لثلاً يمسد عليكم عيشكم (٣) في (ك) تسحة بلك. وبكني، وقد جاءت في المصدر

(٤) في المُعترز الصاحب

(٥) في المصدر ريادة: بن المطلب بن أسد بن عبد المُرَى بن قصى

ولعمل ترك المستف رحمه الله خلم الريادة جاء من كون هذا الشخص من شيعة أمير المؤسون عليه السلام، ويبعد صدور مثل دلك منه، ويحتمل قرية كربه ابن رمعة الذي كان عبداً أسود من عبيد عثيان، كم صرح بذلك في الرواية الأخرى.

### اسود، وكان مشذَّباً (١) طوالاً

وفي رواية (\*\*): إنَّ فاعل ذلك يحموم مولى عثيان.

وفي رواية: إنه لما احتمله ليحرحه من المسجد ناداه عبدالله أنشدك الله أن تخرجني من مسجد حليلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الراوي: فكأني أنظر الى حموشة (٢) ساقي عبدالله بن مسعود ورحلاه يختلمان على عنق مولى عثمان حتى أخرج من المسجد، وهو الدي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله الساقا ابن أمَّ عبد الله في المير ن يوم لقيامة من جمل أحد (٤).

وقد روى محمد من إسحاق، عن محمد بن كعب القرطي " أن عثمان ضرب ابن مسعود أربعين سوطاً في دفته أما دراً وأُهذه قصّة أحرى، وذلك أن أبا در ابن مسعود أربعين سوطاً في دفته أما دراً وأُهذه قصّة أحرى، وذلك أن أبا دراً الله مصرت الوقاة بالرّبدة وليس معه إلا امراته وعلامه أوصى إليهما" أن عسّلاني ثم كفّاني ثم ضعابي على قارعة ططويق أمّ قاول رُكْبٍ يمرّون مكم قولا"

وفي نعص السبح مُشتَّباً، وهو الأظهر عان في النهاية المُشتَّث هو الطَّبيلُ النابين الطُّولُ مَعْ تقصر في تحيم [منه (قلّس سرّه)]

انظر القسوس ١٢٨/٤، وقارب بيا حاء في تاج العروس ٣٣٤/٨ ولاحظ النهاية ٤٥٣/٢

(٢) في المصدر زيادة كلمة أخرى.

(٣) جاء في حاشية (ك) يُقالُ رجُلُ حمثُ السّاقينِ بمعبوحةٍ مساكنةٍ لمعجمةٍ .
 اي دقيقها جمع.

انظرا مجمع البحرين ١٣٤/٤

(£) مسلد احمد بن حيل ٢٩١/١ و ١٣١/٥)

(٥) في للصدر - القُرظى

(٦) في المصدر: إنَّ أبا دُر رحه الله تعالى ا

(٧) ي (ك) سحة بدل عهد اليها، وهي كدنك ي المبدر

(٨) ي الشاقي. يمرُّ بكم فقولوا هذا، وجاءت فقربوا مسحة بدل في (ك)

 <sup>(</sup>١) في (ك) مستماً. وفي المعتر (إن ابن رمعة مولى لعثران أسود وكان مستماً وجاء في حاشية (ك) ما يلي في القنام وس عمل مستوم، وسَنتم - تُحرُك، - ، ومُخطَم (أي كممطم): هائح وكَمُعظُم اللهميرُ اللهملُ

هم: هذا أبو ذرّ صاحب رسول الله صلّ الله عليه وآله فأعينونا على دفنه، فلمّ مات فعللا<sup>(1)</sup> ذلك، وأقبل ابن مسعود في ركّب من العراق معتمرين<sup>(1)</sup>، فلم يرعهم <sup>(7)</sup> إلاّ الجنازة على قارعة الطريق قد كادت الإبل تطؤها، فقام إليهم العبد، فقال: هذا أبو درّ صاحب رسول الله صلّ الله عليه وآله فأعينونا على دفنه، فأنهل ابن مسعود باكباً وقبال <sup>(1)</sup>: صدق رسول الله صلّ الله عليه وآله، قال <sup>(9)</sup>: عشي <sup>(1)</sup> وحدك، وتموت وحدك، وتُبعث وحدك، ثم نزل هو وأصحابه فواروه. هذا بعض ما رواه في الشافي <sup>(۷)</sup> آخذة من كتبهم المعتبرة <sup>(۸)</sup>.

(١) أي الصادر: فعلول:

(٢) في الشافي: عُهَارُ، وفي حاشية المسلو تسخة عمالية معتمرين

(٣) في الصدر: علم ترعهم

(٤) في (ك) سنجه بدل ينكي ويمول: أوهي لق وردت لي الممدر

(٥) في الشاق ريادة؛ له، بعد قال

(٩) في الصحر" تميي

(V) الشامي ٢٧٩/٤ ـ ٢٨٢ ، باحتلاف أشرنا الى أكثره

(٨) ولنورد لك تدييلًا فيعص ما أورده أعلامهم، وفيه جرانب كثيرة حربة بالتأمّل

منها ما ذكره البلادري في الأنساب ه /٣٦ . ثم أمر عثيان به أي ابن مسعود ـ فأخرج من المسجد إخراجاً عنهاً، وصرب به عبدالله بن رمعة الأرض، ويقال: بل احتمله عموم ـ علام عثيان ـ ورجلاه تختلفان على عنقه حتى صرب به الأرض فذق صلعه.

وفي لعظ الواقدي . فأحده ابن رمعة فاحتمده حتى جاه به بات المسجد فضرب به الأرض فكسر صلعةً من أصلاعه، فقال ابن مسمود . قتني ابن رمعة الكافر بأمر عثيان!.

ومنها ما ذكره بن كثير في تاريحه ١٩٣/٧ قال جاء، عثيان في مرصه عائداً، فقال له ما تشتكي؟ قال دسوبي قال في تشتهي؟ قال رحمة ربّي قال. ألا أمر لك بطبيب؟ قال الطبيب أمرصني قال ألا أمر لك بعطائك - ركان قد تركه سين! - فقال الا حاجة في فقال. يكون لبناتك من بعدك فقال أنحش على بناي العقر التي أمرت بناي . إلى اخره ، ورواه الواقدي والبلادري بتعصيل، ومرّت في للتن بجملاً

ومديا : ما أحرجه السلادري ، من طريق أبي موسئ القروي ، بإستاده الله دخل عثيان على ابن مسعود في مرصه . الى أن قال علي الصرف عثيان قال بعض من حصر ال إن دمه لحلال . ! ، فقال ابن مسعود من يسرّي أنبي سعدت اليه مسهياً يجعلته ، وإنّ لي مثل أحد دهباً ! وانظر ما ذكره بعد وقد رووا في أصوفم المشهورة كحامع الأصول<sup>(۱)</sup> والاستيماب<sup>17</sup> وصحاحهم المتداولة<sup>(۳)</sup> مناقب حمّة لابر مسعود لم ينقلوا مثلها لعثران تركناها مخافة الإطناب، فضربه وإحراجه وإهانته ويبداؤه من أعظم الطعون على عثران، أحلّه الله تعالى أسفل درك النبران.



#### = البعقوبي في تاريحه ٢ /١٤٧

ومتها ما دكتره في ناريح الجمهس ٢٩٧/٢ أنَّ عشيان حسن عبدانة بن مسعود وأبا بر عطاءهماء وذلك جرم يصاف إلى ما حباس كي في السيرة لحديثه ٨٧/٢

- (١) جامع الأصول ٤٦/٩ ـ ٥٠ في عصائل عبد قدس مسعود حديث ٢٥٨٦ وعيره من الأبوات
  - (۲) الاستيماب المطبوع على هامش الاصابة ۲۲۲-۳۱۲ ۳۳۴.
- (٣) فقد جاء في صحيح البحاري كتاب الماقب عن حديمة بن اليهان قال ما أعرف أحد أقرب مست وهدياً ودلاء مرسول الله صلى الله عليه [وآله] من من أم عدد وقريب منه ما ذكره الترمدي مل راد عديه.

انظر مسند احمد من حبل ۲۸۸۱، و ۲۸۹۸، مستدرك خاكم ۲۵۹/۱۰ دور ۱۵۲۰ معلقه الفطر مسند احمد من ۱۵۲۰ معلقه العمود ۲۵۲۱ معلقه العمود ۲۵۲۱ معلقه الولياء ۲۵۲۱ معلقه العمود ۲۵۲۱ معلقه العمود ۲۵۲۱ معلقه المرات ۲۵۲۱ معلقه العمود المرات ۱۵۰ می سورة الأنعام محکل ۱۸۰۸ معلق المرات ۱۵۰ می سورة الأنعام محکل المحمود المرت المورد ۱۳۰۷ معلق المرت ۱۵۲۷ معلق المرت ۱۵۲۷ معلق ۱۸۲۷ معلق المرت ۱۵۲۷ معلق المرت ۱۵۲۷ معلق المرت ۱۵۲۷ معلق المرت ۱۵۸۱ مرات المحاد المرت ۱۵۸۱ مرات المحاد المح

### الطعن السادس:

ما صنع معيّار بن ياسر رضي الله عنه ـ الذي أطبق المؤالف والمحالف على فصله وعلوّ شأنه، و رووا أخباراً مستفيضة دالّة على كرامته وعلوّ درجته \_

قال السيد رصي الله عنه في الشافي '': صرب عبّار ممّا لم يختلف فيه الرواة وإنّها اختلفوا في سببه.

فروى عباس بن " هشام الكلبي " عن أي غفف في إسناده أنّه كان في بيت المال بالمدية سقط فيه حلي وحوشر، فأحد منه عبهان ما حلّى به بعص أهله فأظهر الناس الطعن عليه في ذلك وكلّموه هيه بكل كلام شديد حتى غصب " فخطب، وقال " لماخدن حاجِتًا من هذه طعيء وإن رعمت أموف أقوام. فقال له على عليه السلام الدا تمع من الله وعان بينك وبينه فقال عيّار أشهد لله على عليه السلام الدا تمع من ذلك فقال عيّان العيّ به ابن ياسر " وسميّة الله أنّ أنفي أوّل راهم من ذلك فقال عيهان العيّاد المي عليه المراه وسميّة عليه، ثم أحرج فحمل الى منزل أمّ سلمة زوح البيّ (ص) " فلم يصل الظهر والعصر والمعرب، فليّا أفاق توصّاً وصلّى وقال الحمد الله، ليس هذا أوّل يوم أوديه فيه والمعرب، فليّا أفاق توصّاً وصلّى وقال الحمد الله، ليس هذا أوّل يوم أوديه فيه

<sup>(</sup>١) الشاق ٤/ ٢٨٩ ـ ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) في المصدر. عن، بدلًا من اين اوهو العاهر

 <sup>(</sup>٩) كيا أخوجه البلادري في الأسناب ٥/٠٠٥، وترهري -كيافي الأسناب للبلادري ٥/٨٨ - تألماظ متمارية

لشاق أعضبوه وكدا جاء في الأنساب للبلادري

<sup>(</sup>في في المصدر: فقال

<sup>(</sup>١) لا توجد من، في الصدر، وحامت في الأساب.

<sup>(</sup>٧) في الأنساب: ياس التكء

 <sup>(</sup>A) في الصدر والأنساب؛ بصريه.

<sup>(\*)</sup> زاد ق الشاق؛ رحة الله مليها.

في الله تعالى (''). فقال هشام بن الوليد بن المعيرة المخزومي - وكان عبّار حليفاً لبني غزوم -: يا عثيان! أمّا عيّ فاتّفيته ''، وأمّ بحن فاجترأت عليها وضربت أخانا حتى أشفيت به (\* على التلف، أن وافله لش مات لأقتلن به رجلاً من بني أميّة عظيم الشان ('') فقال عشيان وإنّك لهاهما يابن القسرية ('')!. قال فإنّها قسريّتان - وكانت أمّه وجدّته قسريّتين من بجيلة ('' -، فشتمه عثيان وأمر به فأخرج، فأتي به أمّ صلمة فاذا هي قد عضست لعيّار، وبلغ عائشة ما صبع بعيّار فغضبت وأخرجت شعراً من شعي رسول الله صلى الله عليه وآله ونعلاً من نعاله وثوباً من ثبه، وقالت: ما أسرع م تركتم سَنّة بيكم، وهذا ثوبه وشعره ('' ونعله فيل بعد.

و روى آخرون: كِنَّ السبَبِ فِي دَلَكُ أَنَّ عَنْهِانَ مَرَّ نَقَارَ حَدَيِدٍ، فَسَالُ عَنْهُ، فقيل عبدالله من مسعود، فغصب على عَيَّارَ لَكَتْبَانُهُ إِيَّاهُ مُوتِهِ \_ إِذَا (^^) كَانَ الْمُتَولِّيُ للصلاة عليه و لقيام نشأنه \_ فعندها وطئ عثيان عيَّاراً حتى أصابه العتق

و روى آخـرون أن المقداد وطلحة والربير وعيّاراً وعدّه من أصحاب رسول الله (ص) كتنوا كتاباً عدّدو فيه أحداث عثمان وخوّفوه ربّه، وأعلموه أنّه أنه مواثنوه إن لم يقلع، فاخذ عيّار الكتاب فأتاه به فقرأ منه صدراً، فقال عثمان: أعليًّ

<sup>(</sup>٩) لا توجد: تعالى، في الأنساب وانصاد

<sup>(</sup>٢) زادق الأنساب هـ وبي أبيه

<sup>(</sup>٣) أشفيت هنا بمعنى أشرقت؛ كيا في الصحاح ٢٢٩٤/٦

<sup>(</sup>٤) في الشاقي عظيم السيرة، وفي (ك) بسحة بدل السرة، وفي الأنساب عظيم السرّة

 <sup>(</sup>a) في الصفر أبن القسرية بدون حرف الساء ...

<sup>(</sup>١) في الشافي بجبلة . من دون كلمة من - وفي (ك) محبمة

<sup>(</sup>٧) في المصدر والأنساب بتقديم وتاحير شعره وثوبه وأورد البلادري في كتابه هما ديلًا مفضّلًا

<sup>(</sup>٨) كذاء والمنجيح إد

<sup>(</sup>٩) منهم البلادري في الأنساب ١٩/٥

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: أنَّهم، بدلاً من: أنَّه

تقدم من بيهم؟ فقال: لأبّي انصحهم لك عقال: كذبت بابر سميّة!. فقال: كذبت بابر سميّة!. فقال: أنا والله ابن سميّة وأما ابن باسر، فأمر غلبامه فمدّوا بيديه ورجليه ثم أن ضربه عثمان برجليه أن وهما أن في الحقين ـ عنى مداكيره فأصابه الفتق، وكان ضعيفاً كبيراً مغشي عليه (أ).

ثم قال رحمه الله (\*) وقد روي من طرق محتملة وبأسانيد كثيرة، انّ عياراً كان يقول " ثلاثة يشهدون (\*) على عثيان بالكفر وأما الرابع، وأمّا شرّ الأربعة |: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَعْكُمُ بِهَا أَنْزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ ﴾ "وأما أشهد أنّه قد حكم بغير ما أنرل الله.

و روي عن زيد س أرقم من طرق معتلفة ، أنه قبل له ، ماي شيء أكموتم عشمال ؟ . فقال بثلاث أنه على ألما مولة بين الإضباء وعمل المهاجرين من أصحاب رسول الله صل الله عليه واله وسدم بمنزلة من حارب الله ورسوله وعمل معير كتاب الله . ثم ساق السيّد الكلام الله أن قال أن قال أن فلا عذر يسمع من

<sup>(</sup>١) لا توجد, لك، في (س)

<sup>(</sup>٢) لا ترجد شم، في الشال.

<sup>(</sup>٣) ح ل، برجله

<sup>(\$)</sup> خ أ.: وهي، وكذا جاءت في المصدر

 <sup>(</sup>a) وأورده ابن أبي الخديد في شرحه عن بهج البلاعة ١/٢٣٩ من دون عمر فيه.

أفسول قال ابن قتيمة في الإمامه والسياسة دكروا أنه اجتمع ماس من أصحاب رسول الله (صن) كتبوا كتاباً دكروا فيه ما خالف فيه عثمان من سنّة رسول الله وسنّة صاحبيه ثم عدّد حملة كبيرة من مطاعنه حريّة بالملاحظة، وأحمل ذكر دلك ابن عبد اللّزي العقد المقريد ٢٧٣/٢.

<sup>(</sup>١) السيد المرتصى في الشاق ٢٩١/٤

<sup>(</sup>٧) لِي (س) <sup>-</sup> يشهدوه.

<sup>(</sup>A) ditta; \$3

<sup>(</sup>٩) في الصدر - قال بثلاثة

<sup>(</sup>۱۰) الشاق ۲۹۲/۴ ۲۹۳ ۲۹۳

ايقاع نهاية المكروه تمّن (1) روي أنّ السبي صلّى الله عليه وآله قال فيه عيّار جللة ما بين العين والأنف و(1) متى تنكى (1) لجلدة تدم الأنف.

و روي أنّه قال (ص): ما هم ولعيّار يدعوهم الى الجنّة ويدعونه الى النار؟1.

و روي، عن حالد: أنّ <sup>(1)</sup> رسول الله صلّى الله عليه وآله قال: من عادى عُهاراً عاداه الله، ومن أبغض عهّاراً أبغصه الله <sup>(4)</sup>

وأي كلام غليظ سمعه عثيان المن عيّار يستحقّ به ذلك لمكروه العظيم الدي تجاوز مقدار ما (١٠ فرضه بلا تعالى في الحدود؟! وإنّا كان عيّار وغيره ينثوا (١٠ عليه أحداثه ومعايده (١٠ أحياه على مه يظهر سُن يُسيّ أفعاله ، وقد كان يجب عليه أحد أمرين . إمّا أن ينزع عميّة يواقف عليه من تلك الإفعال ، أو أن يبيّ علره فيها والله منها ما يظهر ويشتهر وينتشر (١٠) والله عان أقام مقيم بعد دلك على توبيخه

<sup>(</sup>١) في المسادر: يس

<sup>(</sup>٢) وصع في مطبوع البحار على الراو رمز تسحة يدل

<sup>(</sup>٣) في الشافي ومني تبكأ وبكا بفرحة قشرها فيل أن بيرًا، ويكي القرحة نكأها

<sup>(</sup>٤) في الصدر و روى العوّام بن حوشب، عن سلمة بن كهيل، عن علممة، عن حالد من الوليد. ان

 <sup>(</sup>٥) ستأني مصادر حمد قدم الاحاديث، وانظر ما ذكره في الاصابة حرف العين، والسيرة البوية الابن هشام ١١٥/٢ وهيرهما

<sup>(</sup>٦) لا يوجد في الشافي عثيان

<sup>(</sup>٧) في المصدر يتجاور المقدار الدي

 <sup>(</sup>A) في الشافي اثنتو و ، وجاء في رك) نسخه مدل بيئون، وأورد في حاشيتها على الحديث حدث به والشاعة، والشيء فرأقة وادعة والنشي ما حارث به عن الرجن من حسن أوسني وكوء ألمرورآبادي وفي بعض السنخ: يُبثُون بالماء \_ (منه (رحمه الله)].

انظر العاموس ٢٩٣/٤، وقارن ما ذكره في تاح العروس ٢٠٦/١٠

<sup>(</sup>٩) قي (ك) نسحة بدل عاتبونه

<sup>(</sup>١٠٠) في المستر: أن بدلاً من. الواو

<sup>(</sup>١١) في للصمر وينتشرويشتهر بتقديم وتأحير

وتفسيقه زجره عن ذلك بوعظ أو غيره، ولا يقدم على ما يفعله (١) الجبابرة والأكاسرة من شفاء الغيظ بغير ما أنزل الله تعالى وحكمه به "، التهلي.

وعندي أنّ السب الحامل لعنها على ما صبع بعيار هو أنّ عياراً كان من المجاهرين محبّ عليّ عليه لسلام، وانّ من غلبه على الخلافة غاصب لها، فحملته عداوته لأمير المؤمس عليه السلام وحبّه للرئاسة على إهانته وضربه حتى حدث به المتن وكسر ضلعاً من أضلاعه، فإنّه قد ذكر اس الأثير في الكامل وغيره في غيره في قصّة لشورى إنّ عيداً كأن يقول لابن عوف: إن أردت أن لا يختلف المسلمون صابع علياً (ع) ( وعرضه في ذلك عبدالله من أبي سرح وعيره واشتد الأمر وشتم بعضهم بعضاً المنها المسلمون علياً العلمة المناسلة المناسلة المناسبة المنا

و روى المسعودي في مَرَوج للعب ("). إن عيّاراً حين بويع عنهاد بلعه قول أي سعيان (") في دارعثهان عقيب الوقت للتي بويغ فيه عنهان، ودحل داره ومعه بنو أميّة، فقال أبو سعياد: أفيكم أحد من عيركم؟ وقد كان عُمي -، قالوا لا قال يا بني أميّة! تلقّفوها تلقّف الكرة، واللّي " يحلف به أبو سعيان ما رلت أرجوها لكم ولتصيرت الى صبياتكم ورثة، فانتهره عنهان وساءه ما قال، وأنهى (") هدا القبول الى المهاحرين والانصار"، فقام عيّار في المسجد، فقال: يا معشر قريش أما إذا صرفتم هذا الأمر عن أهل بيت بيكم مرة هاهنا ومرة هاهنا (") فها

<sup>(</sup>١) ق الشاق عقمله

<sup>(</sup>۲) الشاق ۱۹۲۶ ـ ۲۹۳

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن الأثير ٣٧/٣ باعتصار.

<sup>(1)</sup> مروج الدهب ۲٤٢/٧ ٣٤٤٠

 <sup>(</sup>٥) في المصدر زيادة: صخر بن حرب.

<sup>(</sup>٦) لي المربح: موالسي

<sup>(</sup>٧) في المصدر: وبمي ، وقد تقرأ في (ك): وانتهى .

 <sup>(</sup>A) في مروج الدهب ريادة. وعير فلك الكلام.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: هاهما مرَّة وهاهنا مرَّة، ولا توحد في (س). ومرَّة هاهت ما الثانية مـ

أنا بآمن أن ينزعه الله منكم فيصعه في غيركم كما ترعتموه من أهل هذا البيت بعد نبيّكم (١).

و روى ابن أبي الحديد (أبي عن أبي مكر لجوهري: أنَّ أبا سفيان قال لمَّ لل بوبع عثمان . كان هذا الأمر في تَيَّم، وأنَّى لِتَيَّم هذا الأمر ؟، ثم صار الى عديٌ فأبعد وأبعد، ثم رجعت الى مبارفًا و ستقرّ الأمر قراره، فتلقّفوها تلقّف الكرة ا

قال وقال أسو مكر وحدّنني معيرة س محمد المهلّبي، قال: ذاكرت إسهاعيل من إسحاق القاضي جلدا الجديث، وإنّ أبا سفيان قال لعنهان مأبي أمت أبا أسفيان قال لعنهان ما أبق ولا تكل كأبي حجر، وتداولوها با مي أُبيّة تداول الولدان الكرة، فوائله ما من جنّة ولا نار، وكان الزبير حاصراً، فقال عنها لا إلى سفيان اعزب! فقال: با بي! هاهنان أحد؟. قال الزبير معم والله لا كتمتها المعليك.

قال أن مقال إسماعين هذا باطال أقلت وكيف ذلك؟ قال ما أنكو هذا من أنكو مدام أبي سقياد، ولكن أنكر أديك ودعشهاد سمعه أن ولم يصرب عنقه أنتهى. وإنها أوردت هذا الخبر ليطهر لك حقيقة إسلام القوم.

وللرجع الى بعض ما كُنَّا فيه.

روى أنن أبي الحديد<sup>(١)</sup> ـ نقلاً من كتاب السقيفة لأحمد بن عبد العريز الجوهري ـ بإسناده، عن أبي كعب الحارثي، قال: أتيت المدينة فأتيت عثمان

<sup>(</sup>١) في المروج, من أهله و وصعتموه في غير أهله

<sup>(</sup>٢) في شرحه على تهج البلاغة ٢/٤٥.

<sup>(</sup>٣) لا توجد في (س). لأمر.

<sup>(</sup>٤) في (ك): بابي أنت وأمّي.

<sup>(</sup>٥) في الصدر. أهامنا .؟

 <sup>(</sup>٦) في مطبوع البحار الاكتمنيا، وهو خلط، وما أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٧) لا توجد: قال، في (س).

<sup>(</sup>A) في شرح النهج . سمعه عثهان

<sup>(</sup>٩) في شرحه على نهج البلاعة ٩/ ٣ ـ ٥

ابن عفَّانَ ــ وهو الخليفة يومئلًا ــ، فسألته عن شيء س أمر ديني، وقلت: يا أمير المؤمنين الله أن رجل من أهل اليمن من بني الحارث (١) من كعب، واتي أريد أن أسألتُ عن أشياءً (\*) فأمَّر حاجبك أن لا يحجبني. فقال. يا وثاب! ادا جاءك هذا الحارثي فأذُن له. قال: فكنت إدا جئت قرعت الباب، قال: من ذا؟. فقلت: الحارثي، فيقول: أُدخل، فدخلت يوماً فإدا عثمان جالس وحوله نقر سكوت لا يتكلُّمون كأنَّ علىٰ رؤوسهم الطير، فسنُمت ثم جلست، فلم أسأله عن شيء لما رأيت من حالهم وحاله، فبينا أنا كدلك إذا جاء نفر فقالوا. إنَّه أبني أن يجيء. قال فعضب وقال ابي أن يجيء؟ [ ادهنوا فجيئوًا بد، فإن أبي فجرّوه جرًّا، قال: فمكثت قليلًا فحاؤا ومعهم رليل أبع طوال أيصلع في مقلم رأسه شعرات وفي قفاه شعرات، فقلت: من هدا؟ إخالو عمَّار بن ياسن فقال له عثمان. أنت الَّذِي بِأَتِيكُ (1) رسلنا فتأبيل أن تُجِيء ؟ " قَالَ \* فكلُّمه سُنِّيء لَّم أدر ما هو، ثم خرح مها رالوا يتفصُّون من صده حَنَّىٰ ما نقي عيري، فقام، فقنت: والله لا أسأل عن هدا الأمر أحداً، أقول حدَّثني فلان حتَّى أدري ما يصبع (<sup>ه)</sup>، فتبعثه حتى دحل المسحد، فادا عيّارًا جالس الى سارية " وحوله نفر من أصحاب رسول الله صلَّىٰ الله عليه [وآلـه] وسلّم يبكـون فقال عنهاد : يا وثاب! عليّ بالشرط، فجارًا فقال · فرقوا(٢) بين هؤلاء، ففرقو بينهم، ثم أقيمت الصلاة فتقدّم عثمان فصلّ بهم، فلمَّا كبَّر قالت امرأة من حجرتها: يا أيُّها الناس! ثم تكلَّمت فذكرت رسول الله صلَّىٰ الله عليه [وآله] وسلَّم وم بعثه الله به، ثم قالت. تركتم أمر ألله

<sup>(</sup>١) في (ك): الحرث، والمعنى واحد.

 <sup>(</sup>٢) لا توجد في المصدر عن أشياء

<sup>(</sup>٣) في شرح البيج الخرمت

<sup>(1)</sup> في المصدر تأتيك

<sup>(+)</sup> في (س): تصنع،

<sup>(1)</sup> قال في القاموس \$/ ٣٤١ السارية. الاسطوانة

<sup>(</sup>٧) أن (ك): أفرقوا.

وخالفتم عهده ونحوهدا، ثم صمت وتكلّمت امرأة أحرى بمثل ذلك فإذا هما عائشة وحفصة، قال: فسنّم عثيان وأقبل على الناس وقال: لأنّ هاتين لفتّانتان يملّ لي سبّها وأنا بأصلها علم، فقال له سعد بن أبي وقّاص: أتقول هذا لجائب رسول الله صلّ الله عليه [وآله] وسلّم؟!. فقال: وفيمَ أنت وما هاها؟، ثم أقبل نحو سعد عامداً ليضر به دسلّ سعد، فخرح من المسحد، قاتبعه عثيان فلقي عليّاً (ع) ماب المسجد، فقال له عليّاً عليه السلام أبن تربد؟. قال: أريد المدي كذا وكذا يعني صعد يشتمه، فقال له عليّ عليه السلام: أبياً الرحل! دع على هذا؟ قدر علم يزل بيهم كلام حتى عضا.

فقال عنهان . الست اللَّي حمَّه ث رسُّوليا الله صلَّى الله عديه [وآله] وسلَّم (١٠)

يوم تبوك؟ .

فقال عليّ عليه السّلام" ألست الفارّ عَن رَسوْل الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم يوم أُحد<sup>(1)</sup>، قال: ثم حجر الناس بينها، قال. ثم خرجت من المدينة حتى

<sup>(</sup>١) لا توجد علي، لي المصدر

<sup>(</sup>٢) في (س) لا توجد: قال أريد

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج ريادة. له

<sup>(</sup>٤) دُكر جِمَلة الْمَسْرِينَ إِنْ لَمْ مَعْلَ كُلْهِم \_ من المربقين \_ في تفسير قوله نعالى من سورة آل عمران .
﴿إِنَّ اللَّذِينَ تَوَلَّواْ مَنْكُمْ يَوْم اللَّهِم الْمُعَانِ ﴾ آنْ من المنهرمين الحنفاء الثلاثة، وقد انهرم عثيان مع رجلين من الأنصار يقال هم سعد (سعيد) وعقبة (علقمة) ابنا عثيان، حتى بنعوا موضعاً بعيداً ثم رجعوا بعد ثلاثة أيّام!.

قاله المحر براري في تفسيره الكبير ديل الآية، وصرح به ابن حجر في الأصابة ٢/القسم الأول/ ١٩٠ في ترجمة ما الأول/ ١٩٠ في ترجمة معيد الأول/ ١٩٠ في ترجمة معيد ابن عنهان الأنصاري. وصرح حم من المسترين أن معنى (توقى) في سورة النجم، ٣٣٠ أي ترك المركز يوم أحدد، أريد به عنهان، كي في أسباب الرول للواحدي: ٢٩٨، وتفسير القرطبي المركز يوم أحدد، العدب العرب التسابر المراول المواحدي: ٢٩٨، وتفسير القرطبي ما ١١١/١٧، والكشاف ٢/١٤، وتعسير البسابرري (المطبوع هامش تفسير الطبري) ٢٧/٠٠ مغدهم.

وقد أخرج احمد بن حبل في مسلم ١٠١٢ بإنسانه، قال جاء رجل من مصر لحج البيت، قال وزاى أقواماً حبوساً، فقال من هؤلاء القوم؟، فقالوا. قريش قال: فمن الشيخ فيهم؟. =

انتهيت اللا الكوفة (١) فوجدت أهلها أيضاً بينهم شرق (١) بشبوا (١) في الفتنة و ردّوا معيد (١) بن العاص فلم يدعوه بدحل إليهم، فله رأيت ذلك رجعت حتى أتيت بلاد قومي (٩).

وقد مرّ<sup>(1)</sup>. . وسيأتي الأخبار في فصل ع<sub>مّار</sub><sup>(۱)</sup>، وهو أشهر من الشمس في رابعة النهار.

وقد روى ابن عبد البرس الاستيماب (^) وعيره، عن عائشة، قالت: ما من أحد من أصحاب رسول الله صل إلله عليه [وآله] وسلم أشاء أن أقول فيه إلا قلت إلا عمّار بن ياسر، فإنّي سمجت رسول الله صبى الله عليه [وآله] وسلم يقول: مل عمّار إيهاناً حتى أخص قلميه. وبرواية أحرى: حشي ما بن أحمص قلميه الى شحمة أذنه إيهاناً (٩)

قالوا حداثة بن عبر قال با سعمر أيّ أسألكُ عن شيء أو أنشدك بحرمة هذا البيت أتعلم أنّ عثيان مرّ يرم أحد؟ قال بعبر وأحرجه بتحاري في صحيحه ١٢٢/١، ونصّ عليه بمصادره العلامة الأمين في قديره ٢٠/١٠

<sup>(</sup>١) الكلمة مشرشة في (س)

<sup>(</sup>٢) انشرق: انشق، كيا في القاموس ٣٤٨/٣

<sup>(</sup>٣) في المعدر: وقع بينهم شرٌ وتشبور

<sup>(</sup>٤) في (ك): سعد

<sup>(</sup>٥) ستائي مصادره، وعن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في حديث \_ إنّ عبّاراً مُؤلُ إيراناً من قريه لى قلمه، وختلط الإيران بلحمه ردعه، نظر حلية الأولياء ١٣٩/١، كنر العيال ١٨٤/٦، ٧ ٧٥، تفسير ترغشري ١٧٦/١، نفسير لبيصاوي ١٩٣/، تفسير الألوسي ١٤٧/١٤ وغيره.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار ٢٢/٣/١٩ ٢٥٤

<sup>(</sup>٧) بنجار الأنوار ٣٣/٣٣ ـ ٢٨، وهميره.

<sup>(</sup>٨) الاستيماب المطبوع هامش الأصابة - ٢٧٨/٢ - ٤٧٨) مع الإساد.

 <sup>(</sup>٩) وقيد جاءت عن عائشه جمعة روايات وبالدافة متعددة، أنظر مجمع الزوائد ٢٩٥/١، تيسير الوصول ٢٧٩/٣، لبداية والهاية ٢١٩/٧) كنز العبال ١٨٤/١، الاستيعاب ٤٣٥/٢ حيث التوج الأخير الروايات بالهاظ ثلاث، فلاحظ.

وعن خالد بن الوليد: أنَّ رسول لله صلى الله عليه [وآله] وسلّم قال: من أبغض عيَّاراً أبغضه الله (١٠). قال خالد عيه رلت أحبّه من يومثني.

وعن أس عنه صلى الله عليه [وآله] وسلّم أنّه قال الشتاقت الجنّة الى عليّ وعيّار وسليان وبلال(<sup>(1)</sup>.

وعن علي عليه السلام قال: جاء عبّار بن ياسر " يستأدن على النبيّ صلّ الله عليه [وآله] وسلّم يوماً فعرف صوته، فقال مرحباً بالطيّب المطبّب، إثذنوا له 1).

و روى في المشكاة (°)، عن المترمدي (<sup>٣)</sup> مرعوم أبي هريرة ـ في حديث ـ قال عبّار: هو الذي أحاره الله من الشيطان على لسالًا بيّنه صلّى الله عليه [وآله].

وعن أنس، عنه صلى الله عليه واله ، قال قال إنَّ الحدّة تشتاق الى ثلاثة . على وعيّار وسلمان <sup>(١٦</sup>).

<sup>(</sup>١) في المصدر زيادة • تعالى

<sup>(</sup>٢) ستأتي مصادر له قريباً. وله بظائر كتيرة

<sup>(</sup>٣) لا يوجد في المصدر؛ بن ياسر

<sup>(3)</sup> كيا أحرجه احمد في مسده ١٩٠١، ١٩٦١، ١٩٦١، تاريخ النجاري ٢٢٩/٤، خلية الأولياء العربة احرجه احمد في مسده ١٤٠١، الإستيمات ١٤٠١، مصابيح لمسنة للبعوي ٢٨٨/٢، الاستيمات ١٤٠١، مصابيح لمسنة للبعوي ٢٨٨/٢، الأستيمات ١٤٠١، أنّ في بعض مصادر العامّة كيا في البداية والنهاية ١٣١١/٧، الجامع الكبير للسيوطي ١٧١٧ . إلّا أنّ في بعض مصادر العامّة كيا في سس ابن ماجة ١٩٥١، وأبو بعيم الاصعهابي في حلية الأربء ١٣٩/١، وابن حجر في الاصابة السن ابن ماجة ١٥/١، وأبو بعيم الاصعهابي في حلية الأربء ١٣٩/١، وابن حجر في الاصابة ١٤٠١ وعيرهم يوسنادهم، عن هابي بن هاني، قال كنّ عبد عليّ عدمل عليه عيّار، طقال مرحباً بالطيّب المطيّب، سمعت رسوب الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم يقول: عيّار مل إيهاناً الى مشاشه.

<sup>(</sup>٥) مشكاة الصابيح ٢٧٨/٣ ـ ٢٧٩ حديث ٦٢٢٣

<sup>(</sup>١) سس المترملي، كتاب الماقب حديث ٢٧، وانظر صحيح البحاري ٣٠/٥ و ٣١ فضائل الصحابة، وكتاب بدء الخلق، وكتاب الاستثادان، ومسد حمد بن حبل ٤٩/٦ و ٤٥١.

 <sup>(</sup>٧) جاء بالفاظ متعددة وأسهاء غتلعة وأعداد متوعة، كها في حلية الأولياء ١٤٣/١، ومستدرك الحاكم ليسابوري ١٣٧/٣، تفسير القرطبي ١٨١/١٠، وتاريح اس كثير ٣١١/٧، ومجمع الروائد
 ٣٠٧/٩، وتباريح بن عساكر ٣٠٦/٣، ٦ ١٩٨ ـ ١٩٩، والاستيماب ٢ ٤٣٥/٤، ومشكاة عد

وعن عائشة، قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه [وأله]: ما حُيّر عهّر بين أمرين إلّا اختار أشدّهما على بدنه (١).

وعن احمد (1) ماسناده، عن خالد بن الوليد، قال: كان بيني وبين عبّار بن ياسر كلام فأعلظت له في القول، فانصن عبّار بشكوني إلى رسول الله صنى الله عليه [وآله]، قال فجاء خالد وهو يشكوه الى البيّ صلّى الله عليه [وآله]، قال فحعل يعلظه له ولا يريده إلا علظة ورلبيّ صلّى الله عليه [وآله] ساكت لا يتكلّم، فكن عبّار وقال: ألا تراه؟. فرفع لنبيّ صلّى الله عليه [وآله] رأسه، وقال: من عادى عبّاراً عاداه الله، ومن أبغض عبّاراً أبغضه الله

قال خالد. مخرجت فها كان شيء أحث إليّ من رصى عبّار، فلفيته بها رضي ورضي (٢)

و روى في جامع الأصول(١)، عن البحاري، عن عكرمة، عن أبي سعيد

ادصابيح ۲/۹۷۲ حديث ۲۲۲۵، وغيرها

<sup>(</sup>۱) كذا أورده الترمدي في صحيحه ـ كتاب المناقب رباب ساقب عبار بن ياسر ـ حديث ٢٨٠٠، وحكاه في جامع الأصول ٢٦/٩ حديث ٢٥٨٤ ص عائشه، وهيه قالت قال رسون الله (ص) ما خُير عبار بين أمرين إلا أحتار أرشدهم، وذكره احمد في مسده ٢٨٩/١ و ١١٣/٦ والحاكم في المستدرك، وفي لعظ ابن ماحة في سبه ٢٦/١ [لا احتار لارشد منها وانظر تفسير القرطبي المستدرك، وفي لعظ ابن ماحة في سبه ٢٦٢١ - إلا احتار لارشد منها وانظر تفسير القرطبي ١٨٤/١٠ مشكاة لمصابيح ٢٧٩/٣ حدث ٢٣٢٧، تيسير الوصول ٢/٩٧٣، كو العيال ١٨٤/١٠ الاصابة ٢٧٩/١، شرح ابن أبي الحديد ٢٧٤/٢

<sup>(</sup>۲) مسئلد احمد بن حبين ١٨٩٠٤.

<sup>(</sup>٣) وقد جاء بأكثر من عشرة ألعاظ وجملة أساسيد، أخرجها على احتلاف العاظها حمع كثير من لحماظ وأثبة العن، منهم الحاكم في المستدرك ٣٩٠/٣٠ ـ ٣٩١، والحنطيب المعدادي في تاريح بعداد ١٩٤١، وابن عبد البرّ في لاستبعاب ٤٣٥/١، وس كثير في تاريحه ٣١١، والمتنفي بعداد ١٥٢/١، وابن عبد البرّ في لاستبعاب ٤٣٥/١، وس كثير في تاريحه ٧ ٣١١، والمتنفي اهندي في كنز العيال ٣ ١٨٥ و ١٨٥ - ٥٠، وابن الأثار في أسد العابة ٤٥/٤، وابن حبير في الاصابة ٢٩/٢، وعيرهم في غيرها

<sup>(1)</sup> جامع الأصول 4/11 رسط حديث ٦٥٨٣.

الحدري في دكر بناء المسجد، قال كنّا بحمل لمنة لمنة <sup>(١)</sup> وعيّار لبنتين لبنتين المنتين المنتين لبنتين المنتين لبنتين المؤرّة النبيّ صلّى الله عليه [وآله] ينفض النراب عنه، ويقول ويح عيّار! يدعوهم الى حمّة ويدعونه (١) الى الدر.

قال: ويقول عهّار: أعوذ مالله من المتن(1).

و روى من صحاحهم الأخبار السالمة بأسانيد.

ولا يخمى على عاقل بعد ملاحظة الأحبار السابقة التي رووه في صحاحهم -حال من ضرب وشتم وأهان وعادى رجلًا قال فيه النبيّ صلّى الله عليه وآله: إنّ (\*) من عاداه فقد عادى الله وملّى أبعضه فقدم أبخص الله، وإنّ الحبّة تشتاق إليه، وإنّه مملوّ إيهاماً، وإنّ الله أجاره من المشيطان، وكفى بذلك كفراً وبعاقاً وطغياناً وشقاقاً (").

<sup>(</sup>١) لا توجد في (س) البية ـ الثانيه ـ.

<sup>(</sup>٢) لا توجد: لينين ـ الثانية، في (س)

<sup>(</sup>۲) ق (ك) سبعة بدل د كدعربه

 <sup>(</sup>٤) كيا جاء في سيرة اس هشام ١١٥/٣، و معقد العرب ٢٨٩/٣، وشرح المهج لاس أبي الحديد
 ٣٧٤/٣، وتاريخ اس كثير ٢٩٨/٧

<sup>(</sup>٥) وصع في (ك) عن. ان، زمر تسحة مدل

<sup>(</sup>٩) وكفى في فصل عيار ما مدحه مكاب الكريم وأورجه لمفسرون تبعاً للمحدّثين ديل الآية ٩ من الرمر في أنّه بربت فيه ﴿ أَشُنْ هُو قَاتِتُ آناه النّيل ٤٠ كها في تصبير الحازف ٥٣/٣، والشوكاني في تصبيره ٤/٢٤، والرضوي في تصبيره ٤/٢٤، والرخشري قي الدرّ المثور ٥/٣٢٣، والرخشري في تصبيره ٢٤/٣، وبص عليه ابن سعد في الطبقات ١٧٨/٣

وكدا ما جاء من أحاديث دين لأيه ٥٧ من سوره الأنعام، كما في تفسير الطبري ١٩٧/٧ مـ ١٢٧، وتفسير الطبري ١٩٧/٠ م. ١٢٨، وتفسير البيضاوي ١/٠٨، وتفسير الرمخشري ١/٣٥، وتفسير الوازي ٤ ٥٠، وتفسير الركار ١٣٤/١، والدرّ المنثور ١٤/٣، وتفسير الحازب ١/ ١٤٤، وتفسير الحازب ١/ ١٨، وتفسير الشوكاني ١١٥/٢ وعيرها

وما أورده مَن أَخْسِار ذَيْلَ الأَيَّة ١٠٦ مَن سَورَة النَّحِلَّ ﴿ إِلَّا مَنَّ أَكْبُوهُ وَقَلْيَّهُ مُطْمَئِنَّ بِٱلْإِينَانِ ﴾، والآية ٦٦ من سورة القصص ﴿ قَمَنْ وَصَائِمَاتُ وَصَّاداً خَسَنَا فَهُو لَاقِيهِ كُمنُ ﴾ القد أحم الفريقان عن أنّه برلت فيه رصوان الله عليه ولعن الله ظاليه وقاتليه.

# الطعن السابع:

إنّه جع الناس على قراءة زيد بن ثابت خاصة وأحرق المصاحف أن وأنطل ما لا شكّ أنّه منزل من القرآن، وأنّه مأخوذ من لرسول صلى الله عليه وآله، ولو كان ذلك حسساً لسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، وسيأتي في كتاب القرآن أن أمير المؤمنين عليه السلام جمع القرآن معد وهاة النبيّ صلى الله عليه وآله كما أوصا أن امع مجاء به الى المهاجرين والأنصار، قلمًا رأى أنو بكر وعمر اشتماله على فضائح القوم أعرضا عنه وأمرا ريد من ثابت تجمع القرآن وإسقاط ما اشتمل منه على الفضائح، ولما استحلمه أن عمر سأل علياً عليه السلام أن يدفع إليه القرآن الذي جمعه ليحرقه أن ويبطله، فأبي عليه السلام عن ذلك، وقال ولاً في بنسلة إلا المتعلم القرآن وأدي، ولا يظهر جمتى يقوم القائم من أهل البيت بنسلة إلا المطلم من أهل البيت

<sup>(</sup>١) كما بعض عليه الديد المرتصى في الشافي ١٨٣/٤ (٢٨٦ - ٢٨٦) واقشيح الطومي في ملحيص الشافي ١٠٥/٤ - ١٠٥٨، وانظر ما جاء في تاريح الحميس (٢٣٣، والرياض لمحك الديل ١٤١/٤، والأنساب لدلادري (١٩٧/ وعيرها) والمحث فيه دو شجون

وذكر في الناح الحامم لأصول لعامة \$ / ٣٤ إحراق عنهان ما وجد في كلّ صحيفه أو مصحف من القراق هر ما جمعه منه وأورد لبحاري في صحيحه ١ / ١٤ ١ - ١٩ بأب جمع القراق، وبأب برول القراق بلمة قريش، وكانب لأبياء جمعه روايات، وكذا الترمدي في كتاب التصبير صورة التوبة حديث ٣١٠٧ وأورد ابن لأثير في حدمع الأصوب ٢ / ٣٠٥ - ١٩٥ حديث ٩٧٥، ونصّ على جلة منها أبو داود في مسنة في كتاب بلصاحب ٣٤ - ٣٥، وفي كنر المعالى عنه مسلد احمد لأصوب ١٤٣ عند المصاحب الني أرسمها به عنهان الى لأفاق، فلاحظ

<sup>(</sup>۲) بحار الأنوار ۲۹، ۲۹ ۳۵ ۳۳۵

<sup>(</sup>٣) كذاء والصحيح . أوصى

<sup>(</sup>٤) اي (س) , استحممت,

<sup>(</sup>٥) جاء في بحار الأبور ٩٢ /٤٣ فيحرفوهم فيه ينهم

<sup>(</sup>١) الواقعة ٧٩.

العالمِن.

عليهم السلام فيحمل الناس عليه ويحري السنَّة على ما يتصمَّنه ويقتصيه.

وميأتي ١١ الأخبار الكثيرة في دلك من طرق الخاصة والعامّة.

وتقصيل القول في ذلك، أنَّ الطعن فيه من وحهين:

الأول حمع الماس على قراءة ريد بن ثبت إبطال للقرآن المنزل، وهدول عن الراجع إلى المرحوح في احتيار زيد بن ثابت من حملة (أ) قراءة القرآن (أ)، بل هورد صريح لقول لرسول صلى الله عبيه وآله عني ما بدل عليه صحاح أخبارهم والثاني: أنّ إحراق المصاحف بصحيحة استخفاف بالدين ومحادة الله رت

أمَّا الثانِ؛ فلا يحقى على أمِن له حطَّ منَّ الْمِعقل والايهان.

وأمّا الأول؛ فلأنّ أحمارهم متصافرة في أنّ الفرآن بزل على سعة أحرف، وأنّ البيّ صلّ الله عليه وآله لم سه أحداً عن الأختلاف في قراءة القرآن بل قرّرهم عليه، وصرّح محواره، وأمر الناس بانتعتم من بن مسعود وعيره عن منع عثمان من قراءتهم، و ورد في فصلهم وعلمهم بالقرآن بالم يبرد في زيد بن ثابت، فحمع الناس على قراءته وحظرُ ما منواه ليس إلا ردّاً لقول رسول الله صلّ الله عليه وآله وإنطالاً للصحيح الثانت من كتاب الله عزّ وحلّ الماما ما يدلّ من رواياتهم على والله من رواياتهم على الله عليه وآله والله الله عليه والله من رواياتهم على الله عليه والله والله الله عليه والله من رواياتهم على الله عليه والله والله الله عليه والله والله الله عليه والله والله والله عليه والله والله والله عليه والله وله والله والل

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ـ كتاب القرآن، بات ما جاء في كيفيّة جمع العرآب ٧٧ ـ ٤٠/٩٢، وكذا في ١٥٥/٤٠ ـ ١٥٧ عن جمعة من مصافر العامّة.

<sup>(</sup>٢) في (س) ، من حملة

<sup>(</sup>٣) أقول أحرح ألبحاري من طريق عبدالله بن مسعود، قال أحدث من في رسول الله (ص) سبعين سوره، وأنَّ ريد بن ثابت لعبيّ من العبيان، وفي لفظ أحكمتها قبل أن يسلم ريد بن ثابت وله دؤاية يلعب مع المليان وفي لفظ ما بنارعي فيها أحد، كها حاء في حليه الأولياء ١٩٥١، والاستيمان ١ ٣٧٣، وتهديب التهديب ٢٨/٢ وصحّحه، وكبر العيال ١٩٥٧ مقلاً عن أبي داود، وقد أورده الله داود في سنة كتاب المصاحف ١٤ و ١٦ من طريق حمير وجمع، وأخرجه الترمدي في كتاب التعسير باب سورة برءة حديث ٣١٠٣ وجاء في صحيح البحاري ١٤/١ الترمدي في كتاب القراد عاب حم القراد وماب برول القرآن بلعة قريش وكتاب الأنبياء، وقد مرّت.

أذَّ القرآد نرل على سبعة أحرف، وعلى تقرير النبيّ صلّ الله عليه وآله على الاختلاف في القراءة.

فمنها: ما رواه البخاري<sup>(۱)</sup>، عن ابن عباس: أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه [وآلـه] قال: أقرأي جبرئيل على حرف فراجعته فزادي<sup>(۱)</sup>، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتَّى انتهى على سبعة أحرف<sup>(۱)</sup>.

و روى في جامع الأصول أن عن التحاري ومسلم (أومالك أن وأبو داود (أم ومالك أن ومالك أن وأبو داود (أم والنسائي (أم بأسانيدهم عن عمر عن الخطاب قال سمعت هشام بن حكيم س حرام يقرأ سورة العرقان في حياة رسولُه الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأه أعير حروف كُثيراً لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فكدت أمساوره أن الصلاة ، وقرنصت حتى سلم فلسته مردائه (أن) ققلت من أقرأل هذه السورة التي سمعتك تقرأه الا مقل الله صلى الله عليه [واله] وسلم، فقلت كذبت ، فإن رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلم، فقلت كذبت ، فإن رسول الله عليه [واله] وسلم، فقلت كذبت ، فإن رسول الله عليه [واله] وسلم، فقلت كذبت ، فإن رسول الله عليه [واله] وسلم، فقلت كذبت ، فإن رسول الله عليه [واله] وسلم الله عليه إله الهورة الله الهورة الله الهورة الله الهورة الله الهورة الله الهورة الله الهورة اللهورة اللهور

 <sup>(</sup>۱) صحيح النحاري ٢/٧٦ [٦/ ٢٢٧ دار الشعب] بات فصائل المران، وفريب منه في البحاري
 ١٣٧/٤] ٧٣/٤ دار الشعب] كتاب بلاء الظفن

<sup>(</sup>٢) لا توجد عرادتي في صحيح البحاري المصوع في دار الشعب

 <sup>(</sup>٣) وأورده القسطلاني في إرشاد الساري ١٩٣٩ و ٣٣٧/٧ و ١٩٣٧، والعسقلاني في فتح لباري ٢٧٢/٦
 و٩-٢٠١ والسيني في عمدة القاري ٢٠٤/٧، و ٣٠٨/٩

<sup>(</sup>٤) جامع الأصول ٢/٧٧٤ - ٤٧٨ حديث ٢٩٩

 <sup>(</sup>٥) صحيح المحاري ٢٠ - ٢٠ كتاب عصائل نعرآن، بند أنران الفرآن على سعة أحرف، وبات
من لم يو بأساً أن يقول سورة النقرة وصوره كداء وكتاب خصومات باب كلام الخصومات بعضهم
 ي معمن، وكتاب التوحيد باب قول الله تعالى ﴿ فَالْمَنْ عَالَمُ مِنْ الْقُرْآنِ ﴾

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الصلاء باب بيان أنَّ نقران أبرن على مبعة أحرف حديث ٨١٨

<sup>(</sup>٧) موطأ مالك ٢٠١/١ كتاب القرآن باب ما جاه في القرآن

<sup>(</sup>٨) ستن أبي داود، كتاب الصلاق باب ما أثر ل من القرال على صبعة أحرف حديث ١٤٧٥.

<sup>(</sup>٩) سنن النسائي ٢/١٥٠ - ١٥٠ ، كتاب الصلاة باب جاسم القرآن

<sup>(</sup>١٠) قال في القاموس ٢ ٥٣: صاوره: أحدّ براسه، وعلامًا واثبه

<sup>(</sup>۱۱) في (س). برداء

عليه [وآله] وسلّم قد أقرأيها على عبر ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلّى الله عليه [وآله]، فقلت الله عليه عليه القرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها. فقال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم. أرسله، إقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي الله عليه [وآله] وسلّم: كذلك أنزلت، ثم قال الله عليه [وآله] فقال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم: كذلك أنزلت، إقرأ يا عمر فقرأته القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم: كذلك أنزلت، إنّ هذا القرآن أنزل على سمعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه على سمعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه .

قال في جامع الأصول المخرجه لجهاعة أوقال الترمدي<sup>(ه)</sup> هذا حديث صحيح

و روى مسلم (١) والترمندي (١) وأبي دمود (١) والسائن (١) في صحاحهم وأورده في المسحد في المسحد في المسحد والمسكاة (١١) وفي حامع الأصول (١١) . عن أبي تس كعب، قال كنت في المسحد فدحل رجل يصبي فقرأ قراءة أنكرتها، ثم دحل رحل (١١) حرفقراً قراءة سوى قراءة

<sup>(</sup>١) في المصدر ربادة: يا رسول الله، بعد: فقلت

<sup>(</sup>٢) في المصدر التي كنت.

<sup>(</sup>٣) في جامع الأصول, هكذا

<sup>(</sup>٤) في المُصدر: قال البيّ صلَّ الله عليه [وآله] وسلَّم

<sup>(</sup>٥) سس الترملي، كتاب القراءات باب ما جاء أن القراق أمرل على مبيعة أحرف حديث ٢٩٤٤.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ٢ /٢٢٥ كتاب الصلام باب بيان أنَّ القرآن برل على سمة أحرف حديث ٨٢٠

 <sup>(</sup>٧) صبحيح الترمدي، كتاب القراءات بات ما حاء أن العرآن أبران عنى سبعة أحرف حديث ٣٩٤٥،
 وقال: وإسباده حسن

 <sup>(</sup>۸) كدا، والظاهر آبو داود، انظر سس أبي د رد كتاب الصلاة باب أبرل القرآن عنى سبعه أحرف حديث ۱٤۷۷ و ۱٤۷۸.

<sup>(</sup>٩) مس السائي كتاب لصلاة باب حامع ما حاء في القراب ٢ ١٥٢ ـ ١٥٤

<sup>(</sup>١٠) مشكاة المصابيح ١/ ٢٨٠ حديث ٢٢١٣ باحتلاف يسير عها هنا.

<sup>(</sup>١١) جامع الأصول ٤٧٩/٢ ـ ٤٨٠ حديث ٤٩٠

<sup>(</sup>١٢) لا توجدا رجن، في المصادر

صاحبه، فلمَّا قضيت (١) الصلاة دحلنا جميعاً على رسول الله صلَّ الله عليه [وآله] وسلُّم، فقلت. إنَّ هذا قرأً أنكرة أنكرته أنكرته فلخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما السبيّ صلَّىٰ الله عليه [وآله] وسلَّم فقرت فحسَّن (١) شأسها فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهليّة (٥). عليّا رأى رسول الله صلّ الله عليه [وآله] وسلَّم ما قد غشيني، ضرب في صدري ففضت عرقاً، وكأنَّها أنظر الى الله(<sup>1)</sup> فرقاً. فقال لي. يه أبيّ! أرسل إنيّ أن أقرأ الفرآن على حرف، فوددت إليه: أن هوَّن على أُمَّتِي، فردَّ إليَّ الثانية: إقرأه ٣٠٠ على حرفين، فرددت إليه: أن هوَّن على أُمَّتِي، فردَّ إليَّ الشائنة: إقرأه ﴿ على سبعة إِلْحَرِف، ولك بكلِّ ردَّة رددتكها مسألة تسألنيها، فقال: اللَّهم اعفر الأمتي، اللَّهم اعفر الأمتي، وأخرت الثالثة ليوم 

<sup>(</sup>١) في بعض المادر السالعة . قصيما

<sup>(</sup>٣) ي جامع الأصول: قد قرأ

<sup>(</sup>٣) ق (س) الكريد.

 <sup>(4)</sup> في المصدر زيادة: السيّ صلّ الله عليه [وآله] وسلّم.

<sup>(</sup>٥) جاء في هامش جعم الأصول؛ معمد و وصوس ي الشيطان تكديبً للمؤة أشدً عما كنت عليه في الحاهليَّة ، لأنه في جاهبيَّه كان غافلًا أو متشكَّكُ قوسوس له الشيطان الحرم بالتكديب، فتدبَّر

 <sup>(</sup>٢) في الجامع ريادة عر وحل بعد لفظ خلالة وفي مشكاة الصاليح كالمتن.

<sup>(</sup>٧ و٨) في جامع الأصول · « الرأه.

<sup>(</sup>٩) كها جاء في صبحيح أبي داود ـ كتاب بوثر ٢٧) ومسند احد بن حبيل ٢٤/١، ٥٠ ، ٢٢، ٢٦٤ ، ٢٢٤، ۲۹۹، ۳۱۳، ۱۵۰ و ۲/ ۲۰۰، ۳۳۲، ۴۲۰، ۱۷۰/۱ و ۲۰۱، ۲۰۱ وعیرها، وسس الترمدي ١١ / ٢٢ كتاب القرآن ٦ / ٢٣٧ ـ ٢٢٨ باب أبرب القرآن على سبعة أحرف، والموطأ بمالك كتاب القرآن - ١٥، وصحيح مسلم باب أنَّ القرآن أثر، على سبعة أحرف ٢٠٢/٢ و ٢٠٣، وكتاب المسافرين: ٢٦٤، ٢٧٠، ٣٧٢، ٣٧٤ [طبعه محمد علي صبيح بمصر]، وتمسير الطاري ١٠/٩ ــ ١٥٠ وأورد هلة منها في صحيح البحاري كتاب فضائل القرآن الناب الخامس، وكتاب الخصومات الهاب البرابع، وكتاب بدء الخلق لباب السادس، وكتاب التوحيد الباب الثالث والخمسود، وفيره. وانظر أيضاً الروبيات والأقواد حول هذه مسألة، وكدا تصبير القرطبي ٢/٣٤ وعيرها 🛥

وفي بعضها قال: لفي رسول الله صبئ الله عنيه وآله جبرتيل، فقال: يا جبرتيل! إنَّ بعثت الى أُمَّة أُمِّين مهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لا يقرأ كناماً قطّ، فقال لي: يا محمّد! إنَّ لقرآن أنزل على سبعة أحرف.

فهذه الأخدر كما ترى صريحة في جواز القراءة على الوجوه المحتلفة، وإنّ كلاً من الأحرف السبعة من كلام الله المنزل، وفي معض الروايات تصريح بأنّه صلّى الله عليه وآن كوه المسع من لقراءآت المتعدّدة، فجمعُ الناس على قراءة واحدة، والمنع عمّا سواها ردَّ صريح ومضائة لبصّ الوسول صلى الله عليه وآله

وما قيل: من أنَّ المرد الرُّولِه على سبعة أحرف اشتهاله على سبعة معان؛ كالـوعد والـوعيد والمحكم والمتشافه وإلحالال والحرام والقصص والأمثال والأمر والنهي ويحو دلك فالأبجِيارُ تدفّعه، لأبها باطفة بأنَّ السبعة الأحرف مما يحتلف به اللفظ وليس الاختلاف فيها مُعصوراً على المحتى

وكذا ما يقال من أن هذه الأحرف السعة طهرت واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه واله وصبطه عنه الأثمة وأثنها عثيان والجهاعة في المصحف وأخبروا بصحته، وإنها حدفوا عنها ما لم يثبت متواتراً، وإن هذه الأحرف تختلف معانيها تارة وألفاطها أحرى \_ فهو مردود بأن من راجع السير وكتب القراءة علم أن مصحف عشهان لم يكن الاحرف واحد، وأنه أبطل ما سوى ذلك الخرف، ولذلك نقم عليه الن مسعود وعيره، وكان عرصه رفع الاحتلاف وجمع الناس على أمر واحد واحتيار هؤلاء السبعة من بين القراء، والاقتصار على قراءتهم، ورفض

وأدرجت بقية الأقوال هناك، فلاحظ

أقول وهي حملة روايات بمضامين متعدّه جامت من طرق العاشة، وهي خالفة صريحاً لما ورد عن بيت العصمة والطهارة سلام الله عميهم، همي صحيحة رزارة عن أي جعفر عليه السلام قال إنّ القرآن واحد برل من عند وحد، وبكن لاحتلاف يجيء من قبل الرواة [أصول الكافي - كتاب فضل القرآن واحد برل من عند وحد، وبكن لاحتلاف يجيء من قبل الرواة [أصول الكافي - كتاب فضل القرآن و الروية للها في جواب المصيل بن يسارحيث سال أبا عبدالله عنيه السلام قائلاً إنّ سامي يمولون إنّ القرآن برل عن سبعة أحرف، فقال أبو عبدالله عليه السلام كدبور - أعد م الله من وبكنه برل عن حرف واحد من عند الواحد و فيرها .

من سواهم من القراء على كشرتهم إنّى هو من فعل المتأخرين، وقد تشعّت القراءات واختلفت كلمة القرّاء بعدما جمع عثيان ليس على قراءة زيد بن ثابت، وكتب المصاحف السعة على المشهور بين القرّاء - فيعث بواحد منه الى الكوفة وبواحد الى البصرة والى كلّ من الشام ومكة واليس والبحرين بواحد وأمسك في المدينة مصحفاً كانوا يقولون له: الأمام، ثم لمّا كانت تلك المصاحف مجرّدة عن المنقط وعلامة الاعراب وبحو ذلك، وكنت الكليات المشتملة على حرف الألف مرسومة فيها بعير ألف، اختلفت القراءات بحسب ما تحتمله صورة الكتابة، فقرأ كلّ بها ظلّه أولى من حيث المعنى أولى جهة قواعد البعربية واللعة إلا في مواصع يسيرة لم يتعقبوا على صورة الكتابة عن أولى جهة قواعد البعربية واللعة إلا في مواصع يسيرة لم يتعقبوا على صورة الكتابة عن كتاب المصحف كلّ بها ظلّه أولى من حيث المعنى أو للنهو والعقلة، أو لاشتباه حصل في صورة الكتابة.

وبالحملة؛ حيم العرّاء المتأخرين عن عصر الصحابة السعة وغيرهم يزهمون مطابقة قراءتهم لمصحف من مصاحف عثيان، بل للقراءة الواحدة التي حمع عثيان الباس عليها وأمر بترك ما سواها، فهذه القراءة و وجوب اعتبارها مصاحف عثيان، ولذلك اشترط عليه القراءة في صحّه القراءة و وجوب اعتبارها ثلاثة شروط كوبها منقولة عن الثقات، وكوبها غير عالمة للقواعد، وكونها مطابقة لرسم مصحف من تلك المصاحف بحيث تحتمله صورة الكتابة وإن كانت عتملة لغيرها، وادّعوا انعقاد الإجماع على صحّة كلّ قراءة كانت كذلك، ولا كثر اختلاف القراء وتكثرت القراءات الصحيحة عندهم جرى المتأخرون مهم على اختلاف القراء وتكثرت القراءات، فاقتصر طائفة منهم على السبعة، وزاد طائفة مثهم على السبعة، وزاد طائفة شلائة، وزاد بعصهم على العشرة، وطرح بعضهم الشلائة من العشرة، وذاد فعلوا عشرين رجالًا، وراد الطبري على السبعة بحو خسة عشر رجالًا، وقد فعلوا

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٥/١.

بالرواة عن السبعة أو العشرة أو فوقهها ما فعدوا بهؤلاء، فاعتبروا قوماً من الرواة وطرحوا أكثرهم.

وقد بسط الجزري في الشرائ الكلام في ذلك، قال بعد إيراد تشعّب الفراءات وكثرته ما هذا لفظه من للعناعن بعض من لاعلم له أنّ القراءات الصحيحة هي التي عن هؤلاء السبعة، أو أنّ الأحرف أن السبعة التي أشار اليها السبيّ صلّى الله عليه [وآله] هي قراءة هؤلاء السبعة، بل غلب على كثير من الجهّال السبيّ صلّى الله عليه [وآله] هي الشاطبيّة والتيسير، وأبّاأن هي المشار إليها أنّ القراءات الصحيحة هي التي في الشاطبيّة والتيسير، وأبّاأن هي المشار إليها يقوله صلى الله عليه [وآله] أنزل القرآن عن سبعة أحرف، حتى أنّ بعضهم يطلق على ما لم يكن في هذين الكتابين أنه شادًا

ثم قال(1): وإنها أوقع هؤلاء في الشبهة كوبهم سمعوا: أنول القرآن على سبعة أحرف، وسمعوا قراء ت السبعة، فظلوا أن هذه السبعة هي تلك المشار إليها، ولدلك(1) كره كثير من الأثمة لمتقدّمين اقتصار ابن مجاهد على سبعة من القرّاء وحقناًوه في ذلك، وقالود الا أقتصر على دون هذا العدد أو زاده أو بين مراده ليحكص من لا يعلم من هذه الشبهة؟ ثم نقل مثل هذا الكلام عن إمامه أي العباس المهدوي.

أقول: فطهر أنَّ تعدَّد تدك الفراءات لا ينفع في القدح فيها فعله عثهان من المنع من غير قراءة زيد بن ثابت وحمع الماس عليها، ثم لو تنزّلنا عن هذا المقام وقلنا مجوار جمع الماس على قراءة وحدة فنقول: احتيار زيد بن ثابت على مثل عبدالله بن مسعود والمم من قراءته وتعدّم الفرآن منه مخالفة صريحة لأمر الوسول

<sup>(</sup>١) النشر في القراءآت العشر ٢٩٦/١.

<sup>(</sup>٢) لا توجد في (س) الأحرف

<sup>(</sup>٣) في (س) <sup>م</sup> إنهاء

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٩/١

ره) في (ك): كىلك،

صلُّ الله عليه وآله على ما تظافرت به أخبارهم الصحيحة عندهم.

ققد روى ابن عبد البرّ في الاستيعاب<sup>(1)</sup> في نرجمة ابن مسعود، عن النبيّ صلّ الله عليه [وآله] وسلّم أنّه قال: استقرؤا القرآد من أربعة نفر فبدأ بابن أمّ عبد<sup>(7)</sup>.

وعن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلّ الله عليه [وآلـه] وسلّم يقول: خذوا القرآن من أربعة من اس أمّ عند ـ فنداً به ـ ومعاذ بن جبل، وأيّ اسكعب، وسالم مولى أي حذيفة

قال وقال صلَّى الله عليه [وآله] وسلَّم ومن أحبُ أن يسمع القرآن غضًا فليسمعه من ابن أمَّ عبد. وبعضهم عبر يويه. من أراد أن يقرأ القرآن عضًا كما أمرل فليقرأه على قراءة ابن أمَّ هبد. وعن عبدالله مثله

وعن أبي واثل (أم، قال: سمعت ابن مسعود يَقَوَل أم إني الأعلمهم مكتاب الله وما أما بخيرهم، وما في كتاب الله سورة ولا آية إلاّ وأما أعلم هيها مزلت، ومنى مزلت. قال أمو واثل (أم، فها سمعت أحد الكر عليه ذلك (أ)

وعن حديمة قال لقد علم المحموطون من أصحاب رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله على وسلم أن عبدالله الله على وسلم أن عبدالله الله على وجل (^).

<sup>(</sup>١) انطبوع هامش الاصابة ٢١٩/٢

<sup>(</sup>٢) في الأستيماب: معبد الله من مسعود، بدلاً من: ابن أمّ عبد

<sup>(</sup>٣) كيا ذكره ابن عبد البراق الاستيعاب ٢/ ٣٢٠

<sup>(</sup>٤) كي أورجه أن الاستيماب ٢ / ٣٢١ وال (أث): وابل

<sup>(</sup>a) في (ك): وابل

<sup>(</sup>٢) في الاستيمات: دلك هيه .. بتقليم وتأحير...

<sup>(</sup>٧) في الصدر ريادة بي مسعود

<sup>(</sup>٨) لا يوجد: عزّ رجلٌ، أن لاستيعاب

وعن أبي ظبيان (1) قال : قال لي عبدالله بن عباس: أيّ القراء تين تقرأ؟ . قلت: القراءة الأولى، قراءة ابن أمّ عبد. فقال لي بل هي القراءة الأخيرة (١) . إنّ رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم كان يعرض القرآن على حبرتيل في كلّ عام مرّة، فلمّ كان انعام الذي قُبص فيه رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم عرصه عليه مرّتين، فحضر ذلك عبد لله فعلم ما نسخ من ذلك وما بُدّل.

وعن علقمة (")، قال جاء رحل إلى عمر ـ وهو يعرفات ـ فقال عمر غضاً الكوفة وتركت بها رحلاً يمي (ا) لمصاحف عن ظهر قلم، فغضب عمر غضاً شديداً وقال ، ويحك إ ومن هوا قال عبداً فه بن مسعود قال ، فله عما الغضب عمر أنه من السن احداً هو الغضب (")، وسكن وعاد لى حاله ، وقال أين أنه من اعلم من السن احداً هو احق (") بدلك منه ،

قال (٢٠٠). وسئل علي عليه السّلام عن قوم من الصّحابة منهم اس مسعود، فقال أمّا ابن مسعود فقراً نقران وعدم السنّة وكفي بدلك.

وعن شقيق '''، عن أبي و ثل، قال لَمَّ أمر عثيان في المصحف به أمر، قام عبدالله بن مسعود خطيباً، فقال: تأمروني '' أن أقرأ القرآن على قراءة زيد بن ثابت؟ والذي نفسي بيده لقد أحذت من في رسون الله صلى الله عديه [واله] وسلم

<sup>(</sup>١) كم إلى الاستيماب مامش الاصدية - ٣٣٢/٢

<sup>(</sup>٢) في المصدر فعال أحل هي الأحرف بدال فقال لي بن هي المرامه الأحدرة

<sup>(</sup>٣) كما في الاستيمات عمامش الاصابة ـ ٢ /٣٢٢ ٣٢٣ ٣

 <sup>(</sup>٤) في المصدر عكي، بدلاً من يملي

<sup>(</sup>٥) في الأسترعاب دنك العصب

<sup>(</sup>٦) في (س) لا توجد, أحق

<sup>(</sup>٧) أي ابن عبد البرُّ في الاستيمات ٣٢٣/٧

<sup>(</sup>٨) كيا في الاستيمات ٢ ، ٩٣ ، وفيه ص شقيق بن سلمة بن أبي واثل وفي (س) وابل وفي (ك) وابل و

<sup>(</sup>٩) في المصدر: أيأمروني

سبعين سورة، وإنّ زيد بن ثابت لذو ذؤابة يلعب مع "العلمان، والله ما نزل من الفرآن شيء إلا وأما أعلم في أيّ شيء مزل، وما أحد أعلم بكتاب الله منيّ، ولو أعلم أحداً أعلم منيّ مكتاب الله تبلغيه لإبلُ لأتبته ". قال: ثم استحيى ممّا قال، فقال: وما أنا بحيركم.

قال شقيق. فقعدت في الحدق فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم فيا سمعت أحداً أنكر<sup>(1)</sup> عنيه ولا ردّ ما قال

و روى في حامع الأصول (١) عن البحاري (١) ومسلم (١) والترمذي (١) عن عندالله بن عمروس العاص، قال ذكر عنده عندالله بن مسعود، فقال : لا أرال أحبه، سمعت رسول الله صل الله عنيه [وله أوسلم يقول: خدوا القرآن من أربعة، من عبدالله، وسالم، ومعاد، وأي أس كعب (١)

استقرؤا القرآن من أربَعَهُ ، هن " إنن مسعودً" قبداً به ما وسالم مولى أي حذيفة ، ومعاد، وأُبيَّ.

وفي رواية الترمذي، قال أقال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم عدوا القرآن من أربعة، من: ابن مسعود، وأبي س كعب، ومعاد بن جبل، ومالم مولى أبي حذيفة.

<sup>(</sup>١) في الاستيعاب، به بدلاً من، مع

<sup>(</sup>٢) في المصدر: أحداً تبلعيه الإبل أملم يكتاب اله منى لأتيته

<sup>(</sup>٣) في الاستيماب, أنكر دلك.

<sup>(2)</sup> جامع الأصول ١٦٨/٨ - ٢٦٥ حليث ١٣٧٨

 <sup>(</sup>٥) صحيح البحاري ٤٣/٩ و ٤٣ كتاب فصائل عراب، بات أنفراء من أصحاب رسول الله (ص)،
 وكتباب فصائل أصحاب البيّ (ص)، بات صائب سالم، ربات مناقب معاد بن جبل، وبات مناقب أيّ بن كعب

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم، كتاب فصائل الصحابة، باب في فصائل عبدالله بن مسعود حديث ٢٤٦٤

<sup>(</sup>٧) سنن الترمدي، كتاب الماقب، باب ساقب عبد لله بن مسعود حديث ٢٨١٢

 <sup>(</sup>A) في المسدر زيادة هـ • وفي رواية .

و روي من الصحاح أكثر الأحار السالفة بأسابيد، فهذا ما رووه في ابن مسعود وأنّ البيّ صلّى الله عليه وله أمر الدس بأخد القرآن منه، وصرّح مأنّ قراءته مطابقة للقرآن المنزل، فالمع من قراءته وإحراق مصحفه ردّ على الرسول صلّى الله عليه وآله وعادّة لله عرّ وجلّ، ومع لترّل عن خالفة النصّ أيضاً نقول كان على عثيان أن يجمعهم على قراءة عبدالله دون ريد، إدقد روي في فضل عبدالله ما سمعت ولم يذكروا لريد من ثابت فصلاً يشابه ما روي في عبدالله سنداً ولا متناً، وقد رووا ما يقدح فيه ولم يذكر أحد منهم قدحاً في عبدالله، والإطباب في ذلك يوجب الحسروح عمّا هو المقصيود من الكثيراني، ومن أراد ذلك فدرحع الى يوجب الحسروح عمّا هو المقصيود من الكثيراني، ومن أراد ذلك فدرحع الى الاستيعاب (١) وغيره (١) ليظهر له إما ذكوناً.

وقبال في الاستيعباني<sup>(٢)</sup> كان ريد عنبائياً ولم يكن فيمن شهد شيئاً من مشاهد عليّ عليه السلام مع الانصار.

فظهر أنّ السب الحامل لهم على تمويض جمع القرآن اليه أوّلاً، وجمع الناس على قراءته ثانياً تحريف الكلم عن مواضعه، وإسقاط بعض الآيات الدالة على فضل أهل البيت عليهم لسلام و سصّ عليهم، كما يظهر من الأخبار المأثورة عن الأثمة الأطهار عليهم السلام، وبو قوصوا الى غيره لم يتيسر لهم ما حاولوا.

ومن جملة الفراءات التي حطرها وأحرق المصحف المطابق لها قراءة أبي بس كعب ومعاذ بن جبل، وقد عرفت في بعض الروايات السابقة أنّ النبيّ صلّ الله عليه وآله أمر بالأخد عنهما هذا سوق الطعن على وحه الإلرام وبناء الكلام على الروايات العاميّة، وأمّا اذا يُني الكلام على ما روي عن أهل البيت عليهم السلام

<sup>(</sup>١) الاستيعاب المطبوع هامش الاصابة ٢ /٣١٦ ـ ٣٢٤

 <sup>(</sup>۲) حدية الأولياء ١٩٤/١، تاريح طميس ٢ ١٩٥٠، البيان والتيان ١٩٧/٥، البدء والتاريخ ٥٩/٠
 وعيرها

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب المطبوع هامش الاصابة ١/٤٥٥

فتوحّه الطعن أظهر وأبين، كما ستطّلع عبيه في كتاب القرآن(١) إن شاء الله.

توضيح:

قوله: فَسُقِطَ فِي نَفْسِي يُقالُ بِللّهِ مِلْمُ سَقِطَ فِي أَبْدِيهُمْ ﴾ " ولعلّه هنا يُدِهِ وَهُوَ مُسْقُوطٌ فِي يَدِهِ " قال الله تعالى: ﴿ لَمّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهُمْ ﴾ " ولعلّه هنا أيضاً بهذا المعلى. وقال بعض شرّاح الحديث من العامّة: سقط بساء مجهول أي عدمت و وقع في خاطري من تكذيب السيّ صلّ الله عليه وآله ما لم أقدر على وصفه، ففعل سقط محدوف. أي سقط في نفسي ما لم يسقط مثله في الاسلام ولا في الحاهلية، لأنه كان في الحاهلية عاقلًا أو متشكّكاً، وكان من أكابر الصحابة، وما وقع له فهو من نرغة الشيطان ورّ للسركة بد النبيّ صلّ الله عليه وآله.

وقال النووي في شرح صحيح مسلم (الله كان أي وقع في نفسي من تصويب قراءة الرجلين أشد عما كنت في حاهلية ، لأنه كان أما حاهلاً أو متشكّكاً و وسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب(")

قوله: ففضّتُ ـ بكسر الهاء ـ، قوله (١٠ عرقاً، غيير، كقوفم تصيّب الهرس عرقاً. وقال الكرماني واستاد الهيضان الى نعسه وإن كان مستدركاً بالتميّز فإنّ فيه إشارة الى أنّ العرق فاص منه حتى كأنّ لمس فاصت معه، ومثله قولهم: سالت

 <sup>(</sup>١) بنجار الأثوار ٢٠/٤٠، وقد مرّت في ٣٥/٢٤ بهذا المصدوب، وانظر المقدّمة الثامنة من تعسير الصال

<sup>(</sup>٢) كيا في القاموس ٢/٥/٩، ومحمم البحرين ٤ ٢٥٣، والصحاح ٢١٣٢/٣.

<sup>(</sup>٣) الأعراف ١٤٩٠.

 <sup>(</sup>٤) شرح صحيح مسم لدوري ٢/٢/٦، ماحتلاف كثير ولاحظ ١٤٤/٤ هضائل القرآن باك ٢٦،
 وفي المتن منه ٢/٥/١

 <sup>(9)</sup> في المصدر جاءت العبارة هكدا: مصاه وسوس في الشيطان تكديباً تلبوّة أشدً عنا كنت عليه في الحاهليّة، لأنّه في الجاهليّة كان خافلًا أو متشكّك فوسوس له الشيطان الحرم بالتكديب

<sup>(</sup>١) في (س): وقوله.

۱۱۸ میں دمعاً۔ عینی دمعاً۔

#### الطعن الثامن:

إنّه كان يؤثر أهل ببته بالأمواب العظيمة من بيت مال المسلمين، تحوما روي (١) أنّه دفع الى أربعة من قريش روّجهم بناته أربعيائة ألفي دينار، وأعطى مروان مائة ألف عند فتح افريقية، ويروى(١) حمس افريقية.

و روى السيد رصي الله عمه إلى عن الواقدي بإساده، قال: قدمت إبل من إبل الصدقة على عثمان فوهمها للحارث من الحكم من أبي العاص (1). وروى أيضاً أنه ولى الحكم بن أبي العالمي صدقات قضاعة فبلغت ثلاثمائة

<sup>(</sup>۱) من أعطى صداطه بن حالد بن أسبد للاتهائة القديمة الآروجه ديه ، كه ذكره ابن عبد المراق المعدد العريد ٢٦١/٢ ، وابن قبية في المحرف ، ٨٤ وعيرهما ، بل ذكر ابن أي احديد في شرحه ١٦٦/٦ [أربع محددات] [به أعظاء أربعياته ألف درهم ، وانظر قول فريد وجدي في دائره معارفه ١٦٦/٦ وأنكح خرت بن الحكم ابنه عائشه فأعظاه مائة ألف من بيب لنال ولاحظ ما جاء في السيرة الحلوة ٢ ١٨٠، والصواعق المحرقه ٢ ١٨٠، وقصدها بمصادرها شيخا الأميني رحمه الله في عديره ٢٩٧/٨ والعدواعة ٢ ١٨٨٠ والعدواعة عديره ٢٩٨٠ وعديره ٢٩٨٠ الأميني وحمه الله في عديره ٢٩٨٠ وعديره ٢٩٨٠ وعديره ٢٩٨٠ وعديره ٢٨٨٠ وعديره ٢٨٨٠ وعديره ٢٩٨٠ وعديره ٢٩٨٨ وعديره ٢٩٨٠ وعديره ٢٩٨٠ وعديره ٢٩٨٨ وعديره ٢٩٨٠ وعديره ٢٩٨٨ وعديره ٢٩٨٨ وعديره ٢٩٨٨ وعديره ٢٩٨٠ وعديره ٢٩٨٨ وعديره وعديره

<sup>(</sup>٢) عاله ابن عبد ليزي العقد العربد ٢٩١/٢ وعد اس عتبه في المعارف ٨٤، وأبو العداء في تاريخه ١٩٨/١، وابن عبد البري العقد العربد ٢٩١٠ عن مقم العاس على عثبان، قطعه عدك لمروان، ومقله ابن أبي الحديد في شرحه ٢٧/١، وصرح اس قنيه في لمعارف ٨٤، وأبو العداء في تاريخه ١٩٨/١ - بعد ما مر وهي صدقة رسول هذه ولم ترب عدك في بد مروان وبنيه الى أن تولى عمر ابن عبد العربر عانتزعها من أهله وردها صدعة

<sup>(</sup>٣) الشاقي ٤/٣٧٣ ـ ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٤) كيا و رواء البلادري في الأنساب ٢٨/٥، وقال في ٥ ٥ ٥ وأعطى الحارث بن الحكم بن أي المعاص ثلاثياتة الف درهم وقال بن قتيمة في للمعرف ٤٨، والراعب في للمعاصرات ٢١٣/٢، وابن عبد المرّ في العقد العربة ٢ ٢٦١، وابن أبي الحديد في شرحه ٢٧/١، وعيرهم أنّه تصدّق رسول الله صلى الله عبيه [وآله] ومثم بمرضع السوق بندية يعرف ممهرون (تهرور، مهرون) على المسلمين فأقطعه عنيان الحارث بن الحكم وقال الحلبي في سيرته ٢/٨٥. اعطى عنيان الحارث هشر ما يباع في السوق المدينة .

ألف فوهيها له حين أتاه بها(١).

وقد (") روى أبو محنف والواقدي جميعاً. أنّ لمناس أنكروا على عثيان إعطاءه سعيد بن العاص (") مائة ألف (")، فكنّمه عليّ عليه السلام والزبير وطلمحة وسعد وعبد الرحمن في دلك، فقال إنّ لي قربة ورحماً فقالوا: أما كان لأبي بكر وعمر قرابة ودو رحم؟! فقال: إنّ أبا بكر وعمر كانا يحتسبان في منع قرابتها، وأنا أحتسب في إعطاء قرابتي قالوا: فهُد هما (") والله أحب إلينا من هُداك.

وقد روى أو غف أنه لم قدم على الم عدائله بن حالد بن أسيد الم الله أبي العاص من مكة \_ ودس العم على أمر العمالة بثلاثهاتة الف ولكل واحد واحد الم أبي العاص من مكة \_ ودس العم أمر العمالة بثلاثهاتة الف ولكل واحد واحد القوم بهائة الف الله الفوم بهائة الف الله على عبدالله بن الأرقم وكان خازن بيت المال \_ فاستكثره وبرد (١٠) الصك به و كرية لم أنه سأل عثهان أن يكتب عليه (١٠) بذلك كتاب دين فأبي ذلك، وامت أبن الأرقم أن يذلع أنان الى القوم، فقال له عثمان

 <sup>(</sup>١) وبقله البلادري في الأسباب ٢٨/٥ عن ابن عباس، وذكره اليعموني في تاريجه ٢٩/٧ من ان هثيات أعطى صدقات قصاعة الحكم بن أبي بعاص عبّه طريد النبيّ بعلم قرّبه وأدباه والبسم

 <sup>(</sup>٢) لا توحد عد، في المصدر

<sup>(</sup>٣) ۾ الشال: بن آن لعاص

 <sup>(</sup>٤) وذكره حمح مهم اس قتيبه في المعارف ٨٤، وبن عبد البرّ في العقد الفريد ٢٦١/٢، وإنراغب
الاصفهائي في المحاصرات ٢١٣/٢، وإنياضي في مراة الحمال ١/٥٥ وغيرهم

<sup>(</sup>٥) لئ هما ذكره البلادري في الأنساب ١٨/٥

<sup>(</sup>٦) في المصدر. قال فهديها

<sup>(</sup>٧) لا توجد على، في (س).

<sup>(</sup>٨) ق (س) ١ أسعد.

<sup>(</sup>٩) لا توجد في المصدر ولا (س): واحد

<sup>(</sup>١٠)جاء في العقد الدريد ٢٩٦١/٣ ،والمعترف لابن قتيبة . ٨٤، إلاّ أنَّه في شرح هيج السلاعة لابن أبي الحديد ٢٩٦١: أنَّه أعطى صداته لربعيانة العب درهم

<sup>(</sup>١١) كدا، والظاهر - ورد، كيا في الأنساب للبلادري ٥٨/٥

<sup>(</sup>١٣) لا يوجد: عليه، في لمصدر

إنّها أنت خارد لنا فها حملك عن ما فعلت؟ . فقال ابن الأرقم كنت أراني أن خازناً للمسلمين وإنّه خارنك غلامك ، وفله لا أَنّي لكَ بيت المال أبداً ، وجاء أن بالمسلمين وإنّه على المنبى ويقال : بل ألقاها الى عثهان ، قدقعها عثهان الى نايل مولاه " .

و روى الواقدي أنّ عنهان أمر زيد بن ثابت أن يحمل من بيت المال الى عبدالله بن الأرقم في عقيب هذا المعن ثلاثياتة ألف درهم ، قليًا دخل بها عليه قال له و يا أبا عمد! إنّ أمير المؤمنين أرسل إليك يقول لث (1) : إنّا قد شغلناك عن التحارة ولك ذو رحم أهل حاجة و فقر ق هذا بساله فيهم ، واستعن به على عيالك فقال عبدالله بن الأرقم : ما في اليه حدجة وما عملت لأن يثبني عنهان؟ وألله لئن كان هذا من مال المسلمين من بلع قدر عملي أن أعطى ثلاثياته ألف درهم ، ولئن كان من مال عنهان ما أحب أن أزراد من مال عنهان ما أحب أن أزراد من ماله شيئاً (1) .

<sup>(</sup>١) في مطبوع البحار؛ أو بي، وهو هلط

<sup>(</sup>١) في الصدر: فجاء

رُسُ وَقَدَ أُورِدَ الْبَلادرِي فِي الأسناب ٥٨٥، رَسَ أَيَ خَدَيْدَ فِي شَرَحَ النَّهِجَ ٩٧/١ قَصَّةَ أُحرَى شبيهة جداء قلاحظ، ونظيره في تاريخ اليعقوبي ١٤٥/٢

أقول قال البلادري في الأسباب ٢٠/٥ لما قدم توليد الكوفة ألفى ابن مسعود على بيت المال، فاستقرضه مالاً ... وقد كانت لولاء تمعل دبث ثم نرد ما تأخذ ... فأقوضه صدافة ما سالد، ثم أنه اقتضاء إيّاء، فكتب لوليد في دبث الى عثيان، فكتب عثيان الى عبدالله بن مسعود أيّا أنت عبرن لد فلا تعرض بنوبيد في أحد من طال، فطرح ابن مسعود المفاتيح وقال كنت أطن أي حارن للمسلمين، هامًا إذ كنت حارباً لكم فلا حاجة في فرلث، وأقام بالكوفة بعد إلقائه مفاتيح بيت بلان

<sup>(</sup>١) لا توجد في (س) نك

<sup>(</sup>٥) في (ك) أرراءه، وفي الشاقي الرراء، ويحتمل أن تكون أرزاً بمعنى أصيب، وقد يكون أرزًا بعدى أصيب، وقد يكون أرزًا بعدى فعل المتكلم وحده من الورو، والإرزاء من الرزي، قاب في القعوس ٢٣٨/٤ رري عليه روياً عابه وهاتيه، كازرى ماكنه قليل وترزّى، وأزرى باحيه، أدخل عليه عيماً أو أمراً يويد أن يلبس عليه به.

<sup>(</sup>٦) الى هنا ما ذكره السيد في الشدي.

وروى الواقدي<sup>(1)</sup>، عن أسامة من ريد، عن نافع مولى الزبير، عن عبدالله ابن الزبير، قال: أغزانا عثمان سنة <sup>13</sup> سبع وعشرين افريقية فأصاب عبدالله بن سعد بن أبي سرح غنائم جليلة، فأعطى عثمان مروان بن الحكم تلك الغنائم.

و روفى الواقدي الله على عبدالله بن جعفر، عن أم بكر بنت المسور، قالت: لما ينى مروان داره بالمدينة دعا الناس الى طعامه ـ وكان المسور ممن دعاه ـ فقال مروان ـ وهو مجدّ شهم ـ : و فله ما أنهقت في داري هذه من مال المسلمين درهما في قوقه . فقال المسور : لو أكلت طعامك ومكتّ كان خيراً لك، لقد غروت معنا الريقية وأنّك الأقلّنا مالاً ورقيقاً وأعوان وأحقنا تجاراً، فأعطاك ابن عمك (١٠ خس الريقية وعملت على الصدقات فأخذت أموال المسلمين (٩٠)

و روى الكليمِ (١) ، عن آبيه ، عَن أبي هنف أن مروان التاع عمس الولغية بهائتي ألف درهم وماثة ألف ديمار وكلّم عثمان هوهبها له ، فأنكر الناس ذلك على عثمان (١) ... هذا ما أورده السيد رحمه الله من الأحمار

وقد دكر أبو همرو في الاستيمات و من حجر في الاصابة في ترجمة عبدالله بن أرقم أبه قد ولا ما بعث البه عثيان من ثلاثياثة ألف، وفي روية حواددي قال عبد الله ما لي البه حاحة، وما عملت لأن يثيبني عثيان، وأفاه لش كان هد من مال لمسلمين ما سع قدر عملي أن أعطي ثلاثياثة ألف درهم، ولئن كان من مال عثيان ما أحت أن أخذ من ماله شيئاً

<sup>(</sup>١) كيا حكاه السيد طرتضي في الشاق ٤/٧٥/٤

<sup>(</sup>٢) في مطبوع البحار؛ سنة، وهو علط

<sup>(</sup>٣) كيا في الشاق ٤/٥٧٠ ـ ٢٧٦

<sup>(3)</sup> في الأنساب للبلادري أبي عمان، بدلاً من: ابن عمك

<sup>(</sup>٥) وذكره البلاذري في الأساب ١٨/٥.

<sup>(</sup>٦) كها حكاه السيد في الشافي ٢٧٦/٤، والبلادري في الأنساب ٢٥/٠ وعيرهما

 <sup>(</sup>٧) روى ابن قتيبة في المعارف: ٨٤، وأبو الهداء في تاريحه ١ ٦٦٨ وعيرهما. أنَّ عثيان أعطى مروان
 ابن الحكم بن أبي العاص ابن صمّه وصهره من بنته أمَّ أبان خمس عبائم الحريقية ـ وهي خسيائة العب عد

و روئی المسعودي (۱) وغیره (۱۰ ـ من مؤرِّحي الحاصَّة والعامَّة ـ أكثر من ذلك (۱۳).

دينار ـ وفي ذلك يقول عبد الرحم بن حسل لحمحي الكندي محاطباً للحليمة

دعنوت السلمين فأدسيته حلامناً لسنتَة من قد مضني وأعنطيت مروان خُس البعنينا - « ظاماً للم وحميت الحنمس

وذكر هذه الأبيات في الأنساف ٣٨/٥ وسبها الى أسدم بن أوس س بجرة الساعدي الخررجي، وقال بعد البيت الأول يعني الحكم وادير مروان و كي أوردها الن عبد البر في العقد العربد (٢٦١/٢)

وقد تعرّص العلامة الأميني في عديرة ٨ / ٣٦٠ ـ ٣٦٧، بالتصار خال مروان وأبيه و ولده، وموقف رسول الله صلى الله عليه واله ممهم أو وقوله وصلى له أقو لورع بن الورع المعود سالملعود، وعيرهما وقول أمير المؤمين علم السلام من مروان ليجملل رائة المصالاله بعدا يشيب صدعاه وقول السبط الأكبر الحسن من على عليها سنلام محاطباً لمروان فو فه لملالعنك الله وأنب في صعب أيك، وعيرها، فرحم

(١) مروح الدهب ٢٣٢/٢ ـ ٣٣٤

(۲) قال الحلبي في سيرته ٢ / ٨٧ وكان من حمده ما انتقم به عني عثيان أنّه أعطى من عبّه مروان من لحكم ماثة ألف وحسين أوقية وروى اللادري في الأسلب ١٩٥/٩، وابن سعد في الطفات الخرج أنّ عثيان كتب لمروان سخمس مصر واعطى أفرده اعال، وتأوّل في دلت الصلة التي أمر الله به، ويتمّد الأمول وستسلف من بيت لمان وقال أبن الأثير في الكامل ٣٨/٣ وظهر بهذا أنّ عثيان أعطى عبد الله بن سعد خُس لعروة الأولى، وأعضى مروان حُسى العروة شابة التي افتتحت فيها جميع افريقيه وفي رواية الوقدي ودكره أبن كثير في تاريحه ١٩٢/٧ صابح عثيان خُس افريقية يطريقها على أنهي ألف دينار وعشرين ألف دينار فأطلقها كلها عثيان في يوم وأحد الأل افريقية يطريقها على أنهي ألف دينار وعشرين ألف دينار فأطلقها كلها عثيان في يوم وأحد الأل عبار وخسياثة ألف دينار وعشرين ألف دينار الله مناحهم عليه أنهي ألف دينار وخسياثة ألف دينار وعشرين ألف دينار الله أن قال كان الذي صالحهم عبد اللهين سعد على ثلاثيائة قنظار دهب فأمر بها عثيان الآن حكم، قدت أو دروان؟ قال الا أدرى.

(٣) وها مذكر قلت مهدج من أعطيات خديمة وتعريطه مأمو ل مسلمين وإعهار كنور أهن بيئة وقومه: فقد ذكر البعقوبي في تاريحه ٢ فقال روح عثها، الله من عبدالله بن حائد بن أسهد وأمر به بستهائة ألف درهم ، وكتب الى عبدالله من عامر أن يدفعها اليه من بيت مال البصرة!

وجاء في شرح مح بلاغة لاس أي معديد ١/٧٦ أنَّ عثيان أعظى أبا سميان بن حرب مائتي الله من بيت المال وأورد فيه أيضاً. =

وهذا عدول عن سنّة السيّ صبى الله عبيه وآله وسيرة المتقدّمين عليه، وأصل الحروج عن العدول في القسمة وإن كان من بدع عمر إلاّ أنّ عثيان ترك العدل رأساً بحيث لم يخف بطلانه وتصمّنه للجور العظيم والبدعة الماحشة على العوام أيضاً، ولما اعتاد الرؤساء في آيامه بالتوثّب على الأموال واقتناء المذخائر وبسوا سنّة الرسول في التسوية بين الوضيع والشريف شق عليهم سيرة أمير المؤمنين عليه السلام فعدلوا عن طاعته ومال طائعة منهم الى معاوية وحرج عليه طبحة والزبير فقامت فتنة الجمل وغيرها، فهذه المدعة بمع قطع البطر عن حطر التصرّف في أموال المسلمين - كانت من موادّ الشرور و لعتن إلحادثة بعدها الى يوم المشور

أنه أعظى عبدالله بن أي سرح حيم ما أفء الله عليه في منع عربقيه بالمرب وهي من طرابدس
 لعرب الى طبحة من عير أن يشركه الوز أمناء إين الليبليديرا

وأورد البلادري في الاساب ٩/٤٤ أنه، والل كثير في بارعه ١٥٧/٧ وعيرها أمه بعث عثمان الى ابن أبي حديمه بثلاثين ألما درهم ويحمل عدله كسوه، فأمر موصح في المسحد ومال يا معشر السمين ألا تردن الى عثمان يحادعي عن ديني ويرشوني علمه كما وقد ذكره شيحا الأميني عديره ١٤٤/٩ م وأدرج لما في ٢٨٦/٨ مله قائمه بجمله من هنانه مع مصادرها، بذكرها درجاً فقد أعطى لمروان ١٠٠٠٠ وأدرج لما في ٢٨٦/٨ منه قائمه بجمله من هنانه مع مصادرها، بذكرها درجاً فقد أعطى لمروان ١٠٠٠٠ وينار دهب، و ١٠٠٠٠ درهم قصة، ولابن أبي سرح ١٠٠٠٠ دينار، وتطلحة صعمه مع ثلاثين مليون درهم مرة، ومديوس ومتين ألما درهم قصه، ولمبد الرجن دينار، وتطلحة عنان وأبيعلي من أميّة نصف مليون دينار، وتريد بن ثابت مائة ألما دينار وهكذا دواليك للحكم وآل احكم والحادث وسعيد و تربيد وعندانة وأبي سفيان والردير و من أبي الوقّاص وغيرهم من حراده وأهواله يطول علينا درجها فضلاً من إحصائها

ولمحتم بحث هذه بكلام مولى المرحمين وسيد الأوصياء سلام الله عليه الذي جاء في شقشقته وعلى مسجع ومرآى من القوم حيث يقول في عثيات فام ثالث القوم مافجاً حضيه بين نئيله ومعتلقه، وقام معه سو أبيه (أُمية) بحصدول مأل الله حصمة الإس بنة الربيع الى أن التكث فتله، وأجهر عليه عمله، وكبت به يطنته وقد مر كلامه عليه السلام بنيامه مع مصادره

ومن هما يعرف معرى ما قاله صموات الله عليه في اليوم الذي من بيعته ألا إنَّ كلَّ قطيعة أقطعها عثيان وكلَّ مال أعطاه من مال لله فهو مردود في بيت لدن، فإنَّ الحَقَّ القديم لا يبطله شيء، وبو وجدته قد تزوِّج به النساء وفرَّق في البلدان قرددته الى حاله

قد نقله ابن أي اختليد في شرحه عن النهج ٢٦٩/١ [١/٩٠] عن الكلبي، وانظر تهج البلاغة ـ لصبحي الصابح ٤٧/١، ومحمد عيده ٤٦/١، وهيرهما

## الطعن التاسع :

أنّه عطّل الحدود الواجمة كالحدّ في عبيد الله بن عمر، فإنّه قتل الهرمزان بعد إسلامه(١) فلم يقد مه، وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يطلمه(٢)

روى السيد رحمه الله في الشائي من رياد بن عبدالله، عن محمد بن إسحاق، عن أماد بن صالح: أنّ أمير المؤمري عليه السلام أتى عثيان بعدما استحلف، فكلّمه في عبيدالله ولم يكلّمه أحد غيره، فقال: أقتُل هذا الفاسق الجبيث اللذي قتل امرءاً مسلماً. فقال عَنْهُ وَ قتلوا الباء الماء بالأمس وأقتله اليوم اله و إنها هو رجل من أهل الأوضى، فلما أبن عليه مر عبيدالله على علي عليه السلام، فقال له يه عامق إنها أما والله لش طهرت بلك يوماً من الدهر الأضربي عنفك، فلدلك خرج مع معاوية على أمير المؤمنيي عليه السلام السلام الدهر المناس المدهر المناس المدهر المناس عليه السلام الله على عليه عليه السلام الله على عليه السلام الله على عليه المدلك خرج مع معاوية على أمير المؤمنيي عليه السلام السلام الله المدلك خرج مع معاوية على أمير المؤمنيي عليه السلام الله السلام الله على عليه السلام الله الله على عليه السلام الله الله على المدلك خرج مع معاوية على أمير المؤمني عليه السلام السلام الله الله على المدلك خرج مع معاوية على أمير المؤمني عليه السلام الله الله على المدلك خرج مع معاوية على أمير المؤمني عليه السلام السلام المدلك خرج مع معاوية على أمير المؤمني عليه السلام السلام المدلك خرج مع معاوية على المير المؤمني عليه السلام الله المدلك خرج مع معاوية على المير المؤمني عليه السلام المدلك خرج مع معاوية على المير المؤمني عليه السلام المدلك خرج مع معاوية على المير المؤمني عليه السلام الله المدلك المدلك المورجل المؤمني المدلك المدلك

<sup>(</sup>١) في (س). اسلام

<sup>(</sup>٣) قال العلامة الأميني في غديره ١٣٣/٨ أحرج البيهةي في السبن الكبرى ١٦/٨ بإساده، عن عبيدافة بن عبيدافة بن عبيد عن الهرمران فقتله، فقيل لعمر: إلله عبيدافة بن عبيد قتل الهرمران، قال: ولم قتله؟ قال: إنّه قتل أبي، قيل؛ وكيف فلك؟ قال رأيته قبل دلك مستحدياً بأبي بؤلؤة، وهو أمره بقتل أبي! وقال عمر، ما أدري ما هذا، انظروا أد أد مُتَ فاسألوا عبيدافة البيّة على الهرمران هو قتلني، فإن أقام البيّنة فعده بلعي، وإن لم يقم البيّنة فاعده بلعي، وإن لم يقم البيّنة فعده بلعي، وإن لم يقم البيّنة فعده بلعي، وإن لم يقم البيّنة فأقيدوا عبيدافة من الهرمران، فلما ولي عثبان قبل له ألا تمضي وصية عمر في عبيدافة ومن وقي الهرمران؟ قال أنت يا أمير مؤسير! هنال قد عموت عن عبيدافة ابن عمر!!

أقول. حقّاً هو خليعة لعمر

<sup>(</sup>٣) الشاني ١٤/٤ ٣٠.

<sup>(</sup>١) في (ك). قتل

<sup>(</sup>٥) في (س): إيَّاء

 <sup>(</sup>۲) ولاحظ مصحر دیج البلاعة واسانید، ۲۷۲/۳، وانعمد الفرید لابن عبد البر ۱۲۵/۱
 ۱۷۱/۲۶.

و روئی السقید (۱۱)، عن الحسن بن عیسی، عن (۱۲) زید، عن آییه الّ المسلمین لمّا قال عثمان: إنّی قد عفوت عن عبیدالله بن عمر، قالوا الیس لك أن تعفو عنه.

قال: بلى، إنّه ليس لجفيتة أنه والهرموان قوابة من أهل الاسلام، وأنا<sup>را)</sup> أو لئ مها ـ لأنّي وليّ المسلمين ـ فقد عفوت.

فضال على عليه السلام: إنه ليس كما تقول، إنها أنت في أمرهما بمنزلة أقصى المسلمين، وإنها قتلهما في إمرة غيرك، وقد عجم الوالي الذي قبلك الدي قُتلا في إمارته بقتله، ولو كان قتلهما في إمارتك لم يكول لك العفوعه، فاتق الله! فإن الله سائلك عن هذا. ولما "رأي عِنها أن المسلمين قد أبوا إلا قتل عبدالله أمره فارتحل الى الكوفة وأقطعه تها داراً وأرضاً " وهي التي يقال لها: كويفة ابن عمر، فعظم ذلك عند المسلمين وأكبروه وكثر كلامهم فيه.

و روي عن عندالله بن حسن بن علي (٢٠ بن أبي طالب عليهم السلام أنّه قال: ما أمسىٰ عثبان يوم ولي حتّى نقموا عليه في أمر عبيدالله بن عمر، حيث لم يقتله بالهرمزان. التهيٰي ما رواه السيّد رضي الله عبه

و روي الشيح في مجالسه (٨)، عن حمد بن محمد بن الصلت، عن بين

<sup>(</sup>١) كما أورده السيد المرتصى في الشافي ٢٠٤/٤ ٣٠٠-٣٠٠

<sup>(</sup>٣) في الشافي: بن، بدلاً من: عن.

<sup>(</sup>٣) في (ك): لحمينة

<sup>(</sup>١) في (س): واذ.

<sup>(</sup>٥) في الصلو: مليًا.

 <sup>(</sup>٣) إن الشافي وايتس بها داراً وأقطعه أرصاً، بدلًا من، وأقطعه بها داراً وأرصاً.

<sup>(</sup>٧) ي الصادر: عبدالله بن حسن بن علي

<sup>(</sup>A) أمالي الشيخ الطومي ٢/ ٣٢٠ - ٣٣١ مع تعصيل في الإمماد واحتلاف يسير.

عقدة، عن حعفر بن عبدالله () العبوي، عن عمّه القاسم بن جعفر العلوي، عن عبدالله بن عمد بن عبدالله بن عبدالله بن أبي بكر بن محمد، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد. أنّ الناس كلّموا عنمان في أمر عبيدالله بن عمر وقتله الهرمران، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيّها الناس! قد أكثرتم في أمر عبيد لله بن عمر والهرمران وإنّها قتله عبيدالله تهمة بدم أبيه، وإنّ أولى الناس بدم الهرمزان لله ثم خنيقة، ألا وانّي قد وهنت دمه لعبيد الله أنها.

وقام المقداد بن الأسود ( فقال بنا أمير المؤمنين! ما كان لله كان الله أملك به ملك، وليس لك أن تهب ما لله أملك المشامنك، فقال ططر (\*\*) وتنظرون، وبلع قول عشمان علياً تجليه المسلام فقال: والله لئن ملكت لأقتال عبيدالله بالهرمزان، فيلع دلك عبيدالله فقال \* والله لئن ملك لمعل.

وقيال أبن الأثبير في الكامل " واس عبد البر في الاستيعاب" وصاحب روضة الأحباب (") وصاحب روضة الأحباب (") وكثير من أرباب السير: قتل عبيدائله بن عمر بأبيه الله أبي لؤلؤة وقتل جفيته والهرمران وأشار عبي عليه السلام على عثمان بقتله بهم فأبئ، ثم ذكر في الكامل (") رواية يتصم (") عمو الله هرمزان على عبيدائله، وأنّ عثمان مكمه من

<sup>(1)</sup> في المعدر جمعر أبو عبدالله

<sup>(</sup>٢) لا توجد - ص أبيه : في المصدر

<sup>(</sup>٣) ي (س): باش

<sup>(2)</sup> في المجالس تنظر

<sup>(</sup>٥) الكامل ٤٠/٣ وب جاء في صفحه ٢٩

<sup>(</sup>٦) الاستيماب المصرع عامش الاصابة - ١٣١/٦ و ٢٢٤

 <sup>(</sup>٧) روصة الأحباب لندشتكي ١٧٠/٢ ـ طبعة لكهو ـ وبيه عبداته، وهو غلط ولاحظ ما ذكرناه
 في التعليقة رقم (٤) من صُمحة ١٣٠٠، من المجلد ٣٠

<sup>(</sup>٨) الكامل لابن الأثير ٣/٠٤

<sup>(</sup>٩) في (س)- بتضمُّن، والظاهر: تتضمن

قتله، ثم قال. والأول أصحّ، لأنَّ عبُّ عليه السلام لمَّا ولي الحلافة أراد قتله فهرب منه الى معاوية بالشام، ولو كان إطلاقه بأمر وليّ النم لم يتعرّض له عليّ عليه السلام، انتهيٰ(۱).

واذا تأمَّلت فيها نقلنا لا ينقى لك ريب في بطلان ما أحاب به المتعصّبون من المتأخّرين، وكفى في طعنه معارضته أمير المؤمس عليه السلام \_ الدي لا يفارق الحقّ باتّماقهم \_ معه في ذلك، و فله العاصم عن الفتن والمهالك.

# الطعن العاشر:

أنَّه حَمَى الحَمَىٰ (\*)، عن المسلُّمين، مع أنَّ رَسُولَ الله صلَّىٰ الله عليه وآله

(۱) ولم ميادم كثيرة لتعطيله الخدود، للصدأ أو جهلاً، فسأل مثا مستبركاً، ولمل قصة الوليد بن عليه انعاسق بنص الكتاب وصريح السبّة، و و ليه عن الكوفة، التي مرّب في الطمن الأول بعد القود الأكمل وللصداق الأثم طدا المعنى، إذ لا شبهة في شربه لمحمر وسكره وصلاته بالناس صلاة الصبح أربعاً في تعث الحال كيا في الأسباب ع ٣٣، وصحيح مسلم ويقيّه المصادر السالمة وقلا لتمت الى المسلّم فاللا أريدكم ؟ الى احر نقصة، وفيه شهادة الأربعة عليه فاوعدهم عنهاك وتهددهم، وقال خدب بن رهير أحد الشهود من أيت رأيت أحي يشرب الحمر؟! وعير ذلك، ومن هن قالت خالشة بعدما شهد هنده، شهود إنّ حثهان أبطل خدود وتوقد الشهود بل والمن قد صرب بعص الشهود أسواطاً، وقد أقام عليه أمير المؤسن عليه لسلام الحدّ بعد ذلك، انظر قد صرب بعص الشهود أسواطاً، وقد أقام عليه أمير المؤسن عليه لسلام الحدّ بعد ذلك، انظر القضة معصالاً في مسند احمد بن حسل ١١٤٤/١، وسن البيهقي ١١٨/٨، وتاريح ليعقوبي الخلفة المعيوني ١٤٧/٢، والكامل لأس الأثير ٢/٣/٢، وأسد بعامة ٥/١٤١، والإصابة ٢/٨٨٢، والعقد المريد الخلفة المديوطي ١٤٠٠، والسيرة الحديثة ٢/١٤١، والأعلى ١٤٨/٤ ما والعقد المريد المعيد المديوطية ٢/١٤٠٠ والعقد المريد المديوطي ١٤٠٠، والسيرة الحديثة ٢٠٤٠، والأعلى ١٤٨/٤ ما والعقد المريد المديوطية ٢/١٤٠٠.

(٢) لقد أباحث الشريعة العزاء ورسالة لسياد جميع مدت العُشب ومداقط العيث، والمربح والسهول لسيد أباحث الشريعة العراء ورسالة لسياد جميع مدت حاص، وعدت من للباحات الأصلية، ولا يحق لا حد - مهما كان وأي كن - أن يحمي لنصبه الحمل ويمنع الدس عنه، وها رسود الله صلى الله حلى الله عليه وآله وسلم إد يقول المسلمود شركه في ثلاث في الكلا ولماء والتار، وقال صلوات الله عليه وآله، ثلاث لا يمنعن المسلمود شركه في تلاث في الكلا ولماء والتار، وقال صلوات الله عليه وآله، ثلاث لا يمنعن المسلمول المسلمول شركه في حداد في صحيح البحاري ١٩٠/٣، الأموال لا يم عيدة. ١٩٠١، ثلاث من أي داود ١٩١٦، من مهنة ١٩٤/٣ وعبرها العم كانت هاك من عيدة. ١٩٤/١ وعبرها العم كانت هاك من عيدة.

جعلهم شرعاً سواء في الماء والكلا (١٠).

واجاب قاضي القصاة (أ) وغيره بأنه حماه لإمل الصدقة، وقد روى عنه هذا الكلام بعينه، وأنّه قال: إنّ فعلت دلك لإس الصدقة، وقد أطلقته الآن، وأنا استغفر الله.

ورد عليهم السيد رضي الله عنه (٢) بأنّ المرويّ بحلاف ما ذكر (١)، لأنّ المواقدي روى بإساده، قال: كان عثمان يجمى الربلة (٢) والسرف (١) والنقيع (٢) وكان لا يدخل الحمى معير له ولا فرس ولا لبي أميّة، حتّى كان آخر الزمان،

 <sup>(1)</sup> كيا في الأسماب للبلادري (٣٧/) والسيرة الحلبيّة (٨٧/) وشرح دج السلاعة لابن أبي الحديد
 ١٧/١، وعيرها

<sup>(</sup>٢) المغي: ٢٠ ـ القسم الثاني ـ: ٢٥

<sup>(</sup>٣) في الشاق ٢٧٨/٤، بتصرّف

<sup>(</sup>٤) في المبدر, ذكره

 <sup>(</sup>٥) قال في سر صد الأطاباع ٢٠١/٣ الرسة ـ بعتج أوّله وثانيه ودال معجمة معتوجة ـ من قرى المدينة على ثلاثة أسيال ـ الى أحره ، والطر معجم السلدان ٢٤/٣ ـ ٢٥ ، وفيه وبهدا الموضع قبر أبي درّ العماري رصي الله عنه ، واسمه جدب بن جادة ، وكان قد حرح اليها مغاصباً لعثيان من عمال

<sup>(</sup>٣) البرف بالفتح ثم الكسر وأحره هاه مرضع على سنة أميال من مكة، كيا صرّح بدلك في مراصد الإطلاع ٢٠٨/٣ وبظر ما ذكره في معجم البلدان ٢١٣/٣ وفي العدير ٢٠٨/٨ وبلصلر والمورف الشرف بالمعجمة وفتح الراه وهي كند مجد، وهند البخاري بالسين، والأول أظهر، لاحظ أيضاً معجم البلدان ٢٢/٣، ومراصد الاطلاع ٢٩١/٣

<sup>(</sup>٧) النقيع - بالفتح ثم الكسر وياد ساكنة وعين مهملة . قاله في المراصد ١٣٧٨/٣ ثم قال. وقيل التقيع: موصح قرب المدينة هماه السيّ (ص) لخيله وهو عير نقيع الحضيات، والاحظ معجم البيدان ١٠٠١-٣٠٣ أنّ للقيع علم يأت للول اصافة، إذ هو لعدَّ بمعنى الموصع الذي فيه لوم الشجر من صروب شتى، ويه سمّي بقيع العرقد الذي هو مقبرة أهل المدينة الاحظ: معجم البلدان ٤٧٣/١، ومراصد الاطلاع ٢١٣/١ وهيرهما

مثالب عثيان الطعن العاشر ...... ..... ٢٣٩ م. ٢٣٩

فكان يحمي السرف '' لإمله، وكانت ألف بعير ولإس الحكم بن أبي العاص، ويحمي الربلة لإبل الصدقة، ويحمي النقيع'' لخيل المسلمين وخيله وخيل بني أميّة'''.

على أنّه نوكان إنّها حماه لإبل الصدقة لم يكن بذلك مصيباً، لأنّ الله تعالى ورسوله (ص) أناحا الكلا (١٠ وجعلاه مشتركاً فليس لأحد أن يُغيّر هذه الإباحة.

ولو كان في هذا الفعل مصيبًا، ويُنه حماء لمصلحة تعود على المسلمين لما جاز ان يستغفر الله " منه " ويعتسلب لأن الاعتسار إنّها يكنون من الخطأ دون الصواب. انتهئ.

فجعل الحمى محتصاً يوبده وإبل الحكم وحيل سي أميّة مناقضة للصّه صلّى الله عليه وآله.

وقدال ابن أبي الحديد (١١٠) في شرح الخطبة الشقشقيّة: أنَّ عثمان . . . حمَى

الممور

<sup>(</sup>١) في المصدر الشرف بالمعجمة من نظر ما ذكرناه في تعليقة رقم (١) في الصفحة السالعة .

<sup>(</sup>٢) أنسظر تعليقة وقم (١٧) من الصفحة المسالفة، وفي شرح ديج البلاغة - يكلا طبعتيه - والبقيع

<sup>(</sup>٣) وأورده ابن أن الحديد في شرحه عن النهج ٣ ٢٩ [١/٢٢٥ ـ طبعة اربع مجلدات].

 <sup>(</sup>٤) في المصدر: أحلًا الكالأ وأباحاء

<sup>(</sup>٥) لا يوجد لفظ ، خلالة في المسار

<sup>(</sup>٣) في (ك): عنه، يدلاً من: منه.

<sup>(</sup>V) صحيح البخاري . كتاب الجهاد . حديث ١٤٦

<sup>(</sup>٨) أي (س): الله.

<sup>(</sup>٩) وذكره ابن حسل في مسده ٢٨/٤ و ٧١ و ٧٢ أقول جاء في صحيح البحاري كتاب المساقاة حديث ١١: أنّ عمر حمل السرف والربدة!

<sup>(</sup>١٠) في شرحه على نهج البلاحة ١٩٩/١ [١٩٧١ طبعة دات أربع مجلدات].

المراعيّ حول المدينة كلُّها من مواشي مسلمين كلُّهم إلّا عن بني أُميّة.

## الطعن الحادي عشر:

أنَّه أعمطي من بيت المال الصدقة المفائلة وغيرها، وذلك عمَّا لا يحلُّ في الدين، ودفع الاعتراصات الوردة عديه مذكور في الشافي(١).

الطعن الثاني عشر: إتمامه الصلاة بمنى مع كونه مسافراً، وهو خالف للسنة ولسيرة من تقدّمه (١)

(١) الشاقي ٢٧٨/٤.

 (٢) اعلم الله إلى الصلاة في من كان من المسلم صد العامة، وتشكوا في توجيهه وتبريره بها إلا يريده إلا طعماً

فقد أخرج البيهاتي في سننه ١٤٤/٣، عن الرهوي أنَّ عثيان بن عمّان أثمّ الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأسّم كثروا عامله فصنى بالناس أربعاً ليعلمهم أنّ الصلاة أربع ١١ وذكره في تيسير الوصول ٢٨٦/٣، وبيل الأوطار ٢٣٠/٣

و أورد المُتَنِي في الكبر ٤ / ٢٣٩، والبيهةي في السس الكبرى ١٤٤/٣، عن حيد، عن عثمان ابن عفّان أنّه أتمّ الصلاة بمس، ثم خطب فقال إنا أيّها ساس! إنّ السنّة سنّة رسول الله صلّ الله عليه [وآله] وسلّم وسنّة صاحبيه ولكنّه حدث العام من الناس فخفت أن يستنّوا

وقال ابن حجر في فتح الباري ٢ / ٤٥٦/ أحرج احمد والبيهةي من حديث عثمان وأنه صلّ بمنى أربع ركعات أنكر الباس عليه، فقال إنّ تأهلت بمكة لمّا قدمت، وإنّ سمعت رسول الله (ص) يقول. من تأهّل ببلدة فإنّه يصلّي صلاة مقهم قال هذا حديث لا يصعّ منقطع، أو في رواته من لا يحتج به، ويردّه أنّ النبيّ (ص) كان يسافر يزوجاته وقصرٌ

و روى ابن حرم في المحلّى ٤ / ٢٧٠، و س التركياني في ديل مس البيهضي ٣ / ١٤٤ من طريق سفيان بن عبينة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال عنلَ عثيان ـ وهو بمسى .. فأتنى هائي فقيل له. مسلّ بالناس فقان إن شئتم صلّيت بكم صلاة رسون فقا صلّى الله عليه [وآله] وسلّم؟ قالواً: لا، إنَّ صلاة أمير للوّمين ـ يعني عثيان ـ أريعاً، فأبنى. فقد رونی فی حامع الأصول (۱) عن عبد لرحمن من يزيد (۱) قال صلّل بنا عثيان ممنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبدالله بن مسعود. فقال: صلّبت مع رسول الله صلّ الله عليه [وآله] وسلّم بمئ ركعتين، ومع أي مكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ثم تعرّفت بكم المطرق، فياليت حطّي من أربع ركعات ركعتان متقلّلتان.

قال: أحرجه المحاري (") ومسلم (ا) وأبو داود ("). وفي أخرى لأبي داود (") زيادة ( ومع عثيان صدر أمن إمارته) ثبم أغمها . ودكر الحديث (").

وفي رواية السائي (١٠)، قال أصل عنهان بهكي أربع حتى بلع دلك عندالله البر مسعود، فقال أقد صلّيت مع أصول «لله صلّى الله عليه [واله] وسلّم ركعتين وله في أحرى، قال. صلّيت مع رسول الله صلّ الله عليه [وآله] وسلّم في السهر ركعتين، ومع أي ركعتين، ومع عمر "ركعتين"

و روى البحاري (١) ومسلم(١) والنسائي(١ - على ما أورده صاحب حامع

<sup>(</sup>١) جامع الأصول ١٠٤/٤ حديث ٢٠٤٠

<sup>(</sup>٢) في المصلد ريادة وهو أحو الأسود المحمى

 <sup>(</sup>٣) صحيح البحاري ٢ (٤٦٥ كتاب تقصير الصلاة، باب الصلاة بمنى وفي كتاب الحج، باب نصلاة بمنى ١٥٤/٢

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب قصر الصلاة بمنى ٢٩٠/١، حديث ٢٩٥

<sup>(</sup>٥) سس أي دارد، المجلد ١٢، بات الصلاة بمنى، باحتلاف يسير في النفظ.

<sup>(</sup>١) منتن أبي دارد، كتاب الباسك، ناب الصلاة بمني ٢٠٨/١، حديث ١٩٦٠

<sup>(</sup>۷) و رواه الدارمي في سنبه ۲ / ۵۰، والبيهقي في سنس الكبرى ۱ ٤٣/٣، وغيرهما

 <sup>(</sup>٨) سنن السائي ٢٠١٣، ١٢١، كتاب تقصير الصلاة، بات تقصير الصلاة بمس وليه روايته الأخرى التالية

 <sup>(</sup>٩) صحيح البحاري ٢ (٢٤/٤) كتاب تفصير الصلاة، باب الصلاة بمي، وفي كتاب (خج، باب الصلاة يمني.

<sup>(</sup>١٠) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب قصر الصلاة بمني، حديث ٦٩٤

<sup>(</sup>١١) سن السالي ١٢١/٣ ، كتاب تقصير الصلاء ، يات الصلاة يمي ، عن أنس بن مافك

الأصول (1) \_. عن عبدالله بن عمر، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم بمنى ركعتين وأبو نكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدراً من خلافته، ثم إنّ عثمان صلى بعد أربعاً، وكان (1) أبن عمر إدا صلى مع الإمام صلى أربعاً، وإذا صلى معر إدا صلى مع الإمام صلى أربعاً، وإذا صلى (2) وحده صلى ركعتين (3).

قال: أخرجه المحاري ومسلم من طرق أحرى (\*)، عن رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم أنّه: صلّى صلاة لمسافر ممنى وعيره ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدراً من خلافته ثم أتمّها أربعاً

وأحرجه البعخاري(١٠) ولم لله أن وعيره أحم. / وفي رواية النسائي مختصر، قال: صليت مع رسول الله(٨) صلّى الله عليه

<sup>(</sup>١) جامم الأصول ٥/٥٠٠ حديث ٢٠٣١

<sup>(</sup>٢) في جامع الأصول, فكان

 <sup>(</sup>٣) في المعدر؛ صالاً ها

 <sup>(2)</sup> ورواه احمد في مسده ۱۹/۲ ر ۵۰ و ۹۰ باحتصار، والطحاوي في شرح معاني الآثار، بات صلاة المسافرين وانظر ما جاء في مسمد خمد س حسل ۱۹۵/۱، ۹۷۸ و ۹۶/۲ وسس البيهقي ۱۹۹/۳ وهررهما

 <sup>(</sup>٥) في المصدر. وأحرجه مسدم من طريق اخر، بدلاً من من طرق أحرى

<sup>(</sup>١) في المسترزيادة الحوه

<sup>(</sup>٧) أقول، وقريب منه ما أخرجه مالك في طوطاً ٢ /٣٨٦، هن هروه، والقاصي أبو يوسف في الأثار الله وحد الرحن بن يريد وبقله الترمذي في الأثار الله والشاهمي في كتابه الأمّ ١٩٩١، و ١٧٥/٧، هن عبد الرحن بن يريد وبقله الترمذي في صحيح صحيحه ٢١/١، ولبيهقي في مسه ١٩٣/٣، عن أبي نضرة بتعصيل، وقال حسن صحيح وفي لفظ ابن حرم في المحلّ ٤ / ٢٧٠ أنّ ابن عمر كان إذا صلّ مع الامام بمنى أربع وكعات انصرف إلى منزله فصلًا فيه وكعتين، أعندها.

وجاء في صحيح لبحاري ١٥٤/٢، وصحيح مسلم ٢٩١١، ومسند احمد بن حنيل ٢٩٥/١ وغيرهما بالإسند، عن عند الرحم من يريد، قال صنى بنا عنيان بن عقال بمنى أربع ركعات، قليل دلمك لعبد الله بن مسعود، فاسترجع، ثم قال وجاءت رواية عبد الرحم بن يزيد في السن الكبرى ١٤٤/٣ وعبرها بإسناد أخر

<sup>(</sup>٨) في المصدر: البيَّ ، بدلًا من: رسول الله (ص)

[وآله] وسلّم بمني ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين.

وفي جامع الأصول (أ)، عن عروة بن الزبير أنَّ رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم صلى الصلاة (أ) بمنى ركعتين، وأنَّ أن بكر صلاً ها (أ) بمنى ركعتين، وأنَّ عنهان صلاً ها (أ) من ركعتين شطر وأنَّ عنهان صلاً ها (أ) ركعتين شطر إمارته ثم أغَّها بعد

قال: أخرجه الموطأ (١).

وعن أنس، قال: صلّبت مع رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم بمنىً ومع أبي بكر ومع عمر ركعتين\ ومع عنهان م صُدِراً من إمارته. قال: أخرجه النسائي(١٠).

عن عمران بن حصَيْنَ قال ، وقد سُئل عن صلاة المسافر ، فقال - حججت مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم قصلى ركعتين ، وحججت مع أبي بكر فصل ركعتين ، ومع الله عمر فصل ركعتين ، ومع عثمان ستّ سين من حلافته أو ثماني سين فصل ركعتين . قال احرجه الترمذي (١).

وعن موسى من سلمة، قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إدا كنت

<sup>(</sup>١) جامع الأصول ٥/٦/٥ حديث ٤٠٢٢.

<sup>(</sup>Y) لا توجد الصلاف في الصدر

<sup>(</sup>٣) في جامع الأصول زيادة: بمني

<sup>(</sup>٤) لا يوجد بن الخطاب، في المصدر

 <sup>(</sup>a) في الصدر زيادة: بمنى.

<sup>(</sup>٦) الموطأ ٤٠٧/١ كتاب الحج، باب الصلاة بمن.

 <sup>(</sup>٧) سن النسائي ٢٠/٣ كتاب تقصير الصلاة، باب الصلاة بمن.
 و أورده ابن لأثير في جامع الأصول ٧٠٦/٥، حديث ٤٠٢٣، وأحده المصنف رحمه الله من الأخير، كيا أورده إمام الحمايلة في مستده ١٤٥/١

<sup>(</sup>٨) في المصادر: وحججت مع . .

 <sup>(</sup>٩) سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما حاء في التقصير في السعر، حديث ١٥٥٥، وقال هذا حديث حس صحيح. و أورده ابن لاثير في جامع الأصول ٧٠٩/٥، حديث ٤٠٢٤

ممكة إذا لم أُصلَ مع الإمام؟ أ. قال ركعتين؛ سنّة أبي القاسم صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم (1).

وفي رواية السائي (١٠)، قال. تعوني الصلاة في جماعة ـ وأنا بالبطحاء ـ ما ترى أُصلِي؟. قال ركعتين؛ سنّة أبي لقامه صلّل الله عليه [وآله] وسلّم (١٠).

وعن حارثة س وهب، قال صبى سا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم د وبحن أكثر ما كُنَّ (١) وآمنه د بمنى ركعتين أخرجه المخاري (١) ومسلم (١) والترمذي (٧)

وفي رواية أبي داود (٢٠ والسيائي (١٠ ، قالم كمبليت مع رسول الله صلّى الله عليه [وآله] بمني (١٠ والناس أكثر أمنا كاثواء المصلّى منا ركعتين في حجّة الوداع (١٠٠٠.

 (١) كذا أورده مسدم بن دخيجاج العشيري في صحيحه ، كتاب صلاة المسافرين ، بات صلاة المسافرين ونصرها ، حديث ١٨٨

(٢) مين النبائي ١١٩/٣، كتاب تقصير الصلام، ياب الصلام بمكه

(٣) وص حميد الضمري قريب منه، كية جاء في كنز العمال ٤ /٢٤٠

(٤) أي تلصدر ريادة: تط

(٥) صبحيح البحاري ٢ / ٢٦٤، كتاب تقصير الصلاة بمنى، وفي كتاب الحج، باب الصلاة بمثى.

(٦) صحيح مسلم، كناب صلاة للسافرين، باب قصر الصلاة بمني، حديث ٦٩٦

(٧) مين الترمدي، كتاب الحيم، باب ما حاء في تقصير الصلاة بمي، حديث ٢٨٨

(٨) سس أبي داود، كتاب لحج، باب القصر لاهل مكه، حديث ١٩٦٥

(٩) سيش السبائي ١١٩/٣ ـ ١٢٠، كتاب تقصير الصلاه، باب الصلاة بمنى ومجموع ما ذكره في سبنه أربع احديث

(١٠) في (س) سمى ركعتين، وحط عن الأحبرة في (ك)، وفي المصنور. صليت مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم بمنى أكثر ما كانوا

(١١) و أورده في جامع الأصول ٥٠٣/٥-٢٠٤، حديث ٤٠١٩ وعلى حارثة بن وهب قال. صلى بنا النبيّ صلى الله عديه [وآله] وسلّم آمن ما كان نمنى ركعتبن، كذا رواه البحاري في صحيحه في كتاب التقصين باب الصلاة بمنى، وكرر ذكرها في كتاب الحجّ في باب الصلاة بمنى باحتلاف يسير، وأوردها أبو نعيم في حلية الأولياء ٤/٤٤/٤، ١٨٨/٧ بطريقين. وقال ابن الأثير في الكامل ' ' أن كثيراً من الأصحاب عابوا عليه ما صبع بمنى، قال: وفي سنة تسع وعشرين حج عثيان فصرب فسطاطه بمنى \_ وكان أوَّل فسطاط صربه عنهان بمني ـ وأنَّم الصلاة به وبعرفة، وكان أوَّل ما تكلُّم به النباس في عشيان طاهـراً حين أتمّ الصـلاة بمني، فعـاب ذلك غير واحد من الصحابة، وقال له عني (ع): ما حدث أمر ولا قدم عهد، ولقد عهدت النبي صلى الله عليه [وآله] وسلّم وأب بكبر وعمر يصلّون ركعتين وأنت صدراً من خلافتك، فيما أدري ما ترجع اليه؟ "إلم تصلُّ في هذا المكان مع رسول الله صلَّى الله عليه [وأله] وسلّم وأبي مكر وعمر وصنيتهما المراسك ركعتير؟. قال على ا ولكي أحبرت أن معص من حج من ليمن وجماة الناس قالوا إن الصلاة للمقيم ركعتان، واحتجّوا بصلاتي وقَلِ اتَّقدت بمكة أهلًا رِلِي بَالطَّائِف مال، فقال عبد الرحم، ما في هذا عدر، أمَّا قولتُ اتَّخمت جا أهلًا فإنَّ روحك بالمدينة تحرج جا إدا شئت وأنَّها (١) تسكن بسكناك، وأمَّا مانك بالطائف، فبينك وبينه مسترة ثلاث ليال، وأمَّا قولك عن حاح اليمن وغيرهم فقد كان رسول الله صلَّىٰ الله عليه [وآله] وسلَّم ينزل عليه الوحي والإسلام قليل ثم أبو لكر وهمر فصلُّوا ركعتين، وقد ضرب الإسلام بجرابه (٥). فقال اعمله بها أرى(١) فحرج من عنده فلاقي ابن مسعود، فقال: والخلاف شرّ صلي وقد صلّيت بأصحابي أربعاً فقال عبد الرحم:

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير ٣ ١٥ [دار الكتاب العربي ـ بيروت] ٣/٣٤، عصراف واحتصار

 <sup>(</sup>٢) هنا سقط لا يتم الكلام إلا به، حيث جاء في مصدر ما يرجع اليه، فقال رأي رأيته، وبلغ لحبر عبد الرحم بن عوف وكان معه، فجاءه فقال له...

<sup>(</sup>٣) في الكامل: وهمر ركعتين وصلَّيتها

 <sup>(1)</sup> في المستر واتّيا

 <sup>(</sup>٥) قال في النهاية ٢٦٣/١ صرب الحق بجرابه أي قر قراره واستقام، كيا أن البعير ادا بوك واستراح مد عنقه على الأرص، والجران: بعطن العنق.

<sup>(</sup>٦) في الكامل: فقال عنيان ١ هدا رأي رأيت

 <sup>(</sup>Y) هنا سقط، وجاء في المعدر, فقال, أبا عدد اخير ما تعدم قال حيا أصنع؟ قال عمل بيا =

قد صلّيت مأصحابي ركعتين، وأمّ ، الآن فسوف أُصلّي أربعاً. قال: وقيل كان ذلك سنة ثلاثين(١).

وروى نحودلك صاحب روصة الأحباب فقال: أنكر الأصحاب عليه ضرب الفسطاط ممنى وإطعامه الناس، إذكان دلك من شعار أهل الحاهليّة ولم يقدم عليه أحد منذ بعث البيّ صلّى عله عليه [وآله] الى ذلك الزمان، وقد سألوا رسول الله صلّى الله عليه [وآله]: لِمَضربَى لك فسطاطاً ممنى، فقال: لا، منى مناخ من سبق،

و روى في جامع الأصول<sup>(٣)</sup>، عن عَائِشُكُمُ أَنَّهَا قالت<sup>(١)</sup>: قلت: يا رسول الله ألا نبني لك ممى ميتاً يطمَّلُ<sup>(٩)</sup> من الشمسر؟، فقال الا، إنّها هو مناخ لمل سبق اليه.

قال: أخرجه الترمذي<sup>(٢)</sup> وَأَنُو دَاوِدِ<sup>٢٨)</sup>.

شرق وتعلم، فقال بن مسعود؛ الخلاف شرّ

 <sup>(</sup>١) قريب منه الطبري في تاريخه في حوادث سنة ٢٩ هـ، ١٠٩٠، وانظر تاريخ ابن كثير ١٠٤/٠، ورئاريخ ابن حددون ٢٩٦/٠، والأنساب لدبلادري ١٩٩/٠

أقول وهاهو أمير المؤمين ويمسوب الدين سلام الله عديه يقف أمام هذه البدعة ، فقد روئي ابن حرم في المحمل \$ / ٢٧٠ بإساده ، قال العنل هذان وهو بدين ، فأتن علي فقيل له مسلّ الله عدم في المحمل إن شكتم صلّبت نكم صلاة رسول الله صلّ الله عليه [وآله] وسلّم ، يعني ركعتين . قالوا ، لا ، إلا صلاة أمير المؤسين الله يصون عثيان له أربعاً ، فأبي و أوردها ابن التركياني في ذيل اسن البيهني ١٤٤٤ ، وقد سلفت

<sup>(</sup>٢) روضة الأحباب الظر تعليقة رقم (٤) في صفحة ٢٣٥ من المجلد السالف ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) جامع الأصول ٢٧٧/٣ ، حليث ٢٧٧٥

<sup>(</sup>٤) لا توجد: قالت، في (س)

<sup>(</sup>ه) في المدر. يصلّك

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء ي أنّ مني ساح من مبق، حليث ٨٨١.

<sup>(</sup>٧) سس أبي داود، كتاب الماسك، باب تحريم حرم مكة، حديث ٢٠١٩.

أقبول: وأحبرجه أيضاً ابن ماجة في كتاب المناسث، عاب النزول بمنى، حمديث ٢٠٠٦ و٢٠٠٧، واحمد بن حمل في مستم ٢/٧٨ و ٢٠٦، والدارمي في سنته ٧٣/٢ كتاب المناسك، =

ثم إِنَّ الشاوعي '' ذهب الى أنَّ قصر الصلاة رخصة ليس بعزيمة ، لقوله تعالى: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ﴾ ' ، وقد والقصر أفصل.

وقال مالك (٢) وأبو حنيمة ''، إنّه عريمة ''، ويدلّ عليه من طرق الجمهور روبيت كثيرة ، ونفي الجماح لا ينافي كول القصر عريمة ، وسيأتي القول فيه في بابه ''، مع أنّ القول التخيّر لا ينهع في دهع الطعن عنه ، إد لوكان له سبيل إليه لما اعتذر بالأعذار الواهية كما عرفت ، س يطهر من إعراض المعترض والمعتذر عنه رأسة أتّفاق (٤) الأصحاب على بطلانه .

الطمن الثالث عشر: أ

جراته على الرسول صلى الله عليه وآله ومصادّته له، فقد حكى العلّامة رحمه الله في كتاب كشف الحقّ<sup>(٨)</sup>، عن الحميدي الله قال أقال السدّي في تفسير قوله

بات كراهيّة البيان بمن، ومستدرك الحاكم ١ (٢٧٤ كات الحج، بات من مناح من سنق
 أكّام للشافيي ١٧٩/١ ـ صدر بسألة، لمسوط للسرحمي ١/٩٣١، بدأيه المجتهد ١/٩٦١، لقوابن الفقهيّة: ٨٧، المجموع ٢٣٣٥/٤ (٣٢٦ وغيره)

<sup>(</sup>٢) سررة الساء, ١٠١

<sup>(</sup>٢) كما جاء في المجسوع ٢٣٧/٤

<sup>(1)</sup> ذكره في بداية المحتهد ١٩٦٦، والمسوط ٢٣٩،، ولمجموع ٢٣٧، والقوابين العقهيّة ٨٢. وغيرها

ره) بل دهب صدر و بنه وابن عباس وجابر وجبير بن مطعم والحسى و لقاصي اسهاعيل وحمّاد بن سليهان
 وصدر بن عبد العرير وقنادة والكوفيّون في أنّ القصر واجب، كها في تعدير القرطبي ١/٥٠٠٠
 وتقسير الخازن ٤١٣/١ وعيرهما

 <sup>(</sup>٦) بحار الأنوار ١/٨٩ وما بعدها، ولاحظ صفحة ١١٠ - ١١٦ من المجلد الثامن من التحديد،
 و٨/٥١ منه.

<sup>(</sup>V) إن (س) الأتُعاق

<sup>(</sup>٨) تهج الحُنُّ وكشف الصدق. ٣٠٤ ـ ٣٠٥، باختلاف أشره لبعصه

<sup>(</sup>٩) في كتابه الجمع بين الصحيحين، ولا راق . حسب علمنا . خطوطاً.

تعالى: ﴿ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُواْ أَزُواجهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً ﴾ (١) أنّه لما توفي أبو سلمة وعدالله (١) اس حذافة وترويج النبيّ صلّى الله عليه [وله] وسلّم امرأتيهها أمّ سلمة وحفصة ، قال طلحة وعثيان أيكح محمد ساء وإذا متنا ولا تُنكح ساؤه إذا مات؟! وإلله لو قد مات لقد أحلسا (١) على نسائه بالسهام ، وكان طلحة يريد عائشة ، وعثيان يريد أمّ سلمة ، فأمرل الله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُواْ رسُولَ الله وَلاَ أَنْ يَرُدُواْ أَنْ اللهُ وَلا أَنْ تَوْدُواْ أَرْوَاجهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عَنْدَ آلله عَظِيماً \* إِنْ تُبَدُّواْ شَيْئاً أَوْ تَنْكُحُواْ أَزْوَاجهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عَنْدَ آلله عَظِيماً \* إِنْ تُبَدُّواْ شَيْئاً أَوْ تَنْكُحُواْ أَزْوَاجهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عَنْدَ آلله عَظِيماً \* إِنْ تُبَدُّواْ شَيْئاً أَوْ تَنْكُمُ فَانَ اللهُ يَا اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمَا أَوْ اللهِ وَالْمَا أَوْلَا أَنْ اللهُ إِنَّ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ مَنْ يَعْدِهِ وَأَعَلَمُ لَمْ عَذَاباً مُهِيناً ﴾ (الله وَالأَخِرَةِ وَأَعَلَمُ لَكُمْ عَذَاباً مُهِيناً ﴾ (الله وَالأَخِرَةِ وَأَعَلَمُ لَمُ عَذَاباً مُهِيناً ﴾ (الله وَالأَخِرَةِ وَأَعَلَمُ لَمْ عَذَاباً مُهِيناً ﴾ (الله وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ اللهُ عَلَالِهُ اللهُ اللهُ فَعَلَمُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيه مَا لَهُ فَى اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَى اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ

الطعن الرابع عشرر

<sup>(</sup>١) الأحراب ٣٣

<sup>(</sup>٢) في المصدر, ومحميس، بدلًا من وعبدات

<sup>(</sup>٣) في (س) الحلَّما

<sup>(</sup>٤) الأحراب ١١٥ و ١٥

<sup>(°)</sup> التور ۱۵۰ الاهاب؛ کاه

 <sup>(</sup>٦) ميج الحق وكشف الصدق ٢٠٥٠، ماختلاف يسير

<sup>(∀)</sup> البور; ۷≱

<sup>(</sup>A) النور · ۱۵ مه ده

<sup>(</sup>٩) في (س): وقد، بدلاً من وقال وفي نصعر قال السدّي بولت هذه في عثيان بن عمّان

نزلت في عثبان بن عمّان لمّا فتح رسول الله صبّى الله عليه وآله بني النضير فغنم أموالهم، فقال عثيال لعلي عليه السلام: إثبت رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم فاسأله أرض كذا وكدا، فإن أعطاكها فأما شريك فيها، وآتيه أنا فأسأله إيّاها فإن أعطانيها فأمت شريكي فيها، فسأله عثبال أولاً فأعطاه إيّاها، فقال لي عيّ عليه السلام: أشركي، فأبي عثيال، فقال بيني وبيسك رسول الله صلّى الله عيه [وآله]، فأبي أن يخاصمه الى النبيّ صلّى الله عليه [وآله]، فقيل له لم لا عبيه [وآله]، فقيل له لم لا تنطلق معه الى البيّ صلّى الله عليه [وآله]، فقال هو ابن عمّه فأحاف (١٠) أن يقصي له! فنزلت الآيات، فنم بلغ سبيّ (ص) أنها أمو ابن عمّه فأحاف (١٠) أن يقصي له! فنزلت الآيات، فنم بلغ سبيّ (ص) أنها أمول الله فيه أقرّ لعبيّ عليه السلام بالحقّ.

وقد مرَّ<sup>رن</sup> هذا من تصبير عليّ بن براهيم "، وأبِّها برلت فيه بوجه أحو

## الطعن الخامس عشر:

إِنَّهُ رَحْمُ أَنَّ فِي المُصحَفَّ لِحَدًّا، فقد حكى العلاّمة رحمه الله في الكناب المُدُورُ<sup>(3)</sup>، عن تعسير الثعلبي أن في قوله تعالى: ﴿إِنْ هَذَانَ لَسَاحُرُانِ ﴾ أن قال: قال: قال عثيان أن أن في المصحف لحداً أن فقيل له أن الا تُغيَّرُه؟. فقال عثيان أن أن في المصحف لحداً أن فقيل له ألا تُغيَّرُه؟. فقال دعوه إ فلا يحلّل

<sup>(</sup>١) لا توجد: فأخاف، في (س)، وأثبتت في المصدر

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي الصدر عثيان، وهو العاهر

<sup>(</sup>٣) بنجار الأنوار ٢٢ /٩٨ حقيث ٢٥

<sup>(</sup>t) تمسير القمّي ١٠٧/٢

٥٠) كشف الحقّ: ١٤٦ ـ طبعة دار السلام، بقداد ..

 <sup>(</sup>١) تصمير الثعلبي ٣٢/٣، وقد حدم الروية في المطبوع منه، أو لعلّها في مكان آخر من التصمير،
 وراجع.

۲۳ : 46 (۷)

 <sup>(</sup>A) في المصلى ريادة هذا وهي واستسقمه العرب بالسنتهم

# حراماً ولا يحرّم حلالًا، ورواه لرازي أيضاً في تفسيره''

#### الطعن السادس عشر :

تقديمه الخطبتين في العيدين، وكون الصلاة مقدّمة على الخطبتين قبل عشيان ممّا تضافرت به الأحبار لعاميّة ''، فقد روى مسلم'' في صحيحه، عن عطأ، قال: سمعت ابن عباس يقول أشهد عبى رسول الله صلّى الله عليه [وآله] أنّه يصلّى قبل الحقطبة'''.

وعى عطاء (\*\*)، عن جامر به عبد نه ، قول سمعته يقول: إنَّ النبيِّ صلَّىٰ الله عليه [واله] قام يوم العطر فصل فيداً بالصلاة قبل الخطة ثم خطب الباس. وعن نافع، عن (\*) لهن عمر (\*) أنَّ النبيِّ صلَّىٰ الله عليه [واله] وأبا مكر

<sup>(</sup>١) تمسير المحر الردري ٢٣/٥٧

 <sup>(</sup>٢) قال الترمدي في الصحيح ٢٠/١ والعمل على هذا صد أهل العلم من أصحاب الديّ صلّ الله
 عليه [وآله] وسلّم وعيرهم أنّ صلاء العيدين قبل الحطمة وتأثبك حمد من المصادر

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ٢/ ٣٢٥ ـ كتاب العيدين ــ عليث ٨٨٤

<sup>(\$)</sup> وجداء بمصامين متعدّدة في صحح العامّة ومسانيدهم بهذا الإسداد، انظر صحيح المحاري ٢/٣٧/٢ [١١٦/٢]، كتاب العيدين، بات لحظمة معد العيد، وفي أكثر من ثلاث عشرة كتاب، ومسن أبي داود ١١٤٦/١ كتاب الصلاة، بات لحظمه يوم العيد، حديث ١١٤٢\_١١٤٢ و١١٤٧، ومسن أبي داود ١٨٣/٢ كتاب الصلاة، بات لحظمة في العيدين بعد الصلاة، وبات موصطة الامام وسنن السائي ١٨٣/٣ كتاب العيدين، باب لحظمة في العيدين بعد الصلاة، وبات موصطة الامام الساء بعد العرج من الخطمة، صدن بن ماحة ١٩٨٥/١، مدن لبيهةي ٢٩٦/٣

 <sup>(</sup>٥) كدا أورده أبنو داود في مسمه عبد الإسماد في كتاب الصلاة، باب الخطبة يوم العيد، حديث
 (١١٤) وجاه عبد المضمون في عدّة رويات متّحدة الإسماد همتلاة المضمون، كم أوردها ابن الأثير
 و جامع الأصول ١٣١/٦ ـ ١٣٢

<sup>(</sup>٦) يي (ك) . وهن.

 <sup>(</sup>٧) كيا أورده المحاري في صحيحه ٢/ ٣٧٥ (٢/ ١١١ - ١١٢]، كتاب العيدين، باب لمشي والركوب
الى العيد والصلاة باحتلاف يسير، وباب خطة بعد لعيد، وصحيح مسلم ٢/ ٣٧٩ كتاب
العيدين في هاتحته، حديث ٨٨٨، وبس الترمدي ٢/ ٢٠ كتاب الصلاة، ياب ما جاء في صلاة
العيدين قبل الخطبة، حديث ٥٣١، وسس السائي ٢/ ١٨٣ كتاب العيدين، باب صلاة العيدين عدد العيدين عليه العيدين على العيدين، باب صلاة العيدين عدد العيدين على العيدين المعادين على العيدين على العيدين العيدين على العيدين على العيدين العيدين على العيدين العيدين العيدين على العيدين العيدين على العيدين العيدين العيدين العيدين العيدين على العيدين الع

والأحمار في ذلك من طرق أهل البيت عليهم السلام مستفيضة. وقال العلامة رحمه الله في المنهى(''): لا معرف في دلك خلافاً إلا من بني أُميّة

و روى الكليي أن عن علي بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عيار، عن أبي عندالله عنيه السلام، قال: الخطبة في العيدين (\*\*) بعد الصلاة، وإنّها أحدث الخطبة قبل الصلاة عنهان (\*\*).

و روى الشيح في التهديبي المستدم، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في صلاة العيدين، قال، الصلاة قبل الجعليتين، وي وي أولى من أحدثها بعد الخطبة

س قبل الحنطية، ودكره اس الأثير في حامع الأصول ١٣١/١، حديث ١٣٣٩، وموطأ مالك ١٤٦/١، ومسد احمد س حسل ٢٨/١، وكتاب الأمّ للشافعي ٢٠٨/١ وفيه أنّ السيّ وأما تكو وعمر كانوا يصلّوك في العيدين قبل الخطبة، سس ابن ماجة ٢٩٨/١، وسس البيهقي ٢٩٦/١، والمحلّ لابن حرم ٥/٥٥، ومدايح لصنايح ٢٧٦/١ والمفظ مختلف والمحلّ واحمد وجاء عن أبي سعيد الحمري وعبدالله بن سائب وأسن بن مانث والبراء بن هازت وأبي عبيدة مون ابن أرهر وهيرهم، انظر مثلًا صنحيح المحاري ٢٠١، ١١١، ١١١، صنحيح مسلم ٢٩٥/١، سن ابن ماجة ٢٨٦/١، صنحيح مسلم ٢٩٥/١، سن ابن داود ٢٩٨١، ١٨٨، من اللهجة ١٧٨/١، من المحلّ ١١٨٥، من اللهجة ١٢٨٠، من المحلّ ١١٨٥، من اللهجة ١٢٨٠، من المحلّ ١١٨٥، ١٨٨، من اللهجة ١١٨٨، من اللهجة ١٢٨٠، من اللهجة ١١٨٥، من اللهجة ١٤٨٠، من اللهجة ١٢٨٠، من اللهجة ١٤٨٠، من الهجة ١٩٨٠، من الهجة ١٤٨٠، من الهجة ١٨٨٠، من الهجة ١٨٠، من الهجة ١٤٨٠، من الهجة ١٨٠، من الهجة ١٩٨٠، من الهجة من الهجة ١٨٠، من الهجة ١٩٨٠، من الهجة ١٨٠، من الهجة ١٨٠، من ال

<sup>(</sup>١) منتهى المطلب ١ (٣٤٥ ـ الحجرية ـ في صلاة العيدين، والعبارة منقولة بالمعنى وياختصار

<sup>(</sup>۲) الکافی ۲/ ۲۰۱۰ حدیث ۳

<sup>(</sup>٣) لا توجد في المصدر ﴿ فِي العيدينِ.

 <sup>(</sup>٤) أورده الحرّ العامي في الوسائل ١٩٠٠، حديث ١٩٨٠، و رواه الشيخ المفيد في المقعة ٣٣٠،
 والشيخ في التهديب ١٩٨٩/١

 <sup>(</sup>٥) التهليب ٢٨٧/٣، حديث ٨٦٠ وحاء صدر الحديث في الهديب ١٠/٥، وذكره الشيح الحرّ العاملي في وسائل الشيعة ٥/١١٠، حديث ٢ من الباب ١١.

<sup>(</sup>٦) في المصدر زيادة هم حدمها للصنَّف طاب ثراء لعدم ارتباطهم بي بحن فيه، فراجع

عثمان لما أحدث إحداثه، كان ادا فرع من الصلاة قام الناس ليرجعوا، فلمّا راى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة (١)

## الطعن السابع عشر:

إحداثه الأذان يوم الحمعة زئد على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو بدعة محرّمة، ويعبّر عنه تارة سن الأذان الثالث، لأنّ السيّ صلى الله عليه وآله شرّع للصلاة أدانًا وإقامة فالزيادة ثالث، أو مُع صلاة الصبح، وتارة بـ: الأذان الثاني، والوجه واضح، وهو ما يقع ثانها بالزمان، أو ما لم يكن بين بدي الخطيب، لأنّه الثاني باعتبار الإحداث سُواء وقع أولاً بالومان أو ثانياً.

وقال أبن إدريس(٢): ما يفعل بعد نزول الأمام.

وقد روى إحداث عثمان الأدان الثالث يوم الحمعة ابن الأثير في الكامل<sup>(1)</sup> في حوادث سنة ثلاثين من الهجرة، و رواه صاحب روضة الأحياب <sup>1)</sup>، و رواه من

<sup>(</sup>۱) وذكر قريب من هذا بن حجر في فتح السري ٢ / ٣٦١، ويعجبي نقل عبارته برمّتها قال ا أوّل من خطب قبل الصلاة عنهان، صلى بالناس ثم حطبهما، فرأى باسالم يدركوا العملاة فعمل ذلك، أي صلا يحطب قبل الصلاة عنهان، وهنده المدّة عير التي اعتلّ به مروان، لأن عنهان رأى مصبحة المهاعة في إدراكهم المصلاة، وأمّا مروان فراعي مصبحتهم في إسهاعهم الحطبة، لكن قبل إنّهم كانوا في إدراكهم الصلاة، وأمّا مروان عام حطبته ما فيها من سبّ ما لا يستحقّ السبّ، والإفراط في مدح بعص الناس ا، والطر ما ذكره في ٢ ، ٣٥٩، وأورده الشركاني في بيل الأوطار ٣٣٧/٣ و ٣٧٤ وذكره السيوطي في الأوائل، وتاريح الحلماء ١١١، ولسكتواري في محاضرات الأوائل، وتاريح الحلماء ١١١، ولسكتواري في محاضرات الأوائل، هـ١٤ وذكره السيوطي في الأوائل، وتاريح الحلماء ١١١، ولسكتواري في محاضرات الأوائل، وتاريح الحلماء ٢٠١١، ولسكتواري في محاضرات الأوائل، وتاريح الحلماء ٢٠١١، ولسكتواري في محاضرات الأوائل، وتاريح الحلماء ٢٠١١، ولسكتواري في محاضرات الأوائل، وتاريح الحلماء ٢٠١٤، ولسكتواري في محاضرات الأوائل، وتاريح الحلماء ٢٠١١، ولسكتواري في محاضرات الأوائل، وتاريح الحلماء ٢٠١٤، ولسكتواري في محاضرات الأوائل، وتاريح الحلماء الله من ٢٠١٤، ولسكتواري في محاضرات الأوائل، وتاريح الحلماء المراثر عدم المناس المراثر عدم المناس المنا

<sup>(</sup>٣) الكامل ٨/٣). و أورده الطبري في تاريحه ٥٨/٥

 <sup>(1)</sup> روصة الأحباب الاحظ التعبيقة رقم (1) في صمحة (٥٣٣) من المجلد السالف (٣٠٠).

25

مثالب عثيان. الطعن السابع عشر ..... مثالب عثيان. الطعن السابع عشر ..... ١٤١٠

أصحاب صحاحهم المخاري '' وأبي د ود '' والترمدي '' والتسائي '' على ما رواه في جامع الأصول '' على ما رواه في جامع الأصول '' عنهم، عن زيد بن السائب في روايات عديدة:

منها: أنّه كان الأذان على عهد رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وأبي بكر وعمر إذا خرج الأمام أقيمت الصلاة، هميًا كان عنهان نادى النداء الثالث على الزوراء (٢٠).

و روي (\*\* ، عن الشاهعي أنّه قال ما صبعه رسول الله صلّى الله عليه وآله وأبو بكر وعمر أحبّ إلىّ.

(١) صحيح المحاري ٣٢٦/٣ ـ ٣٢٧ [٩٥/٣]، كتابُّ الحمعة، باب الأدان يوم الحمعة، وباب المؤدّد الواحد يوم الحمعة، ويبائد الحكوس على المبير صد التأديّن، وباب التأديس عبد الخطبة، بمعاني متقاربة

(۲) كذا، والصحيح وأبو داود، العفر مس أي داود ١/١٧١ - كتاب الصلاة، باب النداء يوم
 الحَممة، حديث ١٠٨٧ - ١٠٩٠

(٣) سس الترمدي ٢ / ٢٧ ـ كتاب الصلاد ـ ناب مدحاء في أدان يوم الجمعة ، حديث ٢٦٥ ، بلعظه

(1) سس النسائي ٢٠١/ - ١٠١، كتاب الجمعة، ناب الأدان لنجمعة

(٥) جامع الأصول ١٧٤/٥ - ١٧٥٦ حديث ٢٩٦٦ وجاء أيضاً في سس ابن محمه ٢٤٨/١ وكتاب الأمّ للشنافعي ٢٠١١، وسس البيهقي ٢٩٩/١ و ٢٩٩/١، ١٩٢/١ وفيض الإله للبقناعي ١٩٣/١ ولا يحمى كون الألماظ محتلمة جداً والمعلى واحداً، فلاحظ

قال البلادري في الأسمات ٣٩/٥ أم أم عثيان بادى البدء الثالث في البسة السابعة [من خلافته] فعات الباري ٣٩/٥/١ بدعة ولاحظ ما قابه اس حجر في فتح الباري ٣١٥/٢. والشوكاني في بيل الأوهار ٣٣٢/٣، وشرح البسر الكبرى للبيهقي ١ /٤٢٩

(٦) الكلمة مشوّشة في المطبوع قال في لعاموس ٢/١٤ الروراء موضع بالمدينة قرب المسجد، وبحوه في تاج العروس ٢ ٢٤٦ وعلّد بهذا الاسم عنه مواضع، وذكر في فتح الباري ٢١٥/٢، وعمدة القاري ٢٩١/٣ أنه حجر كبر عبد باب بسجد ولاحظ مراصد الاطلاع ٢٩٤/٢، ومعجم البلدان ١٩٧٤/٤

وانظر ما ذكره شيحه الأمري طاب ثراء في عديره ١٩٥/٨ - ١٢٨، وأعس

(٧) الأم للشاهمي ١٩٥/١، ولعله يشكل سنفادة ما ذكره هذا منه، وبعله جاء من أشياع الشافعي
 وتلاملته

### الطعن الثامن عشر:

ما دكره في روصة الأحداث أنه لمّا حجّ في سنة ست وعشرين من الهجره أمر تتوسيع المسحد الحرام، فانتع دار من رضي بالبيع من الساكين في حوار المسجد، ومن لم يرض به أخد داره قهراً، ثم لمّا احتمعوا إليه وشكوالا وتظلّموا أمر محبسهم حتى كلّمهم فيهم عندالله من خالد من الوليد فشقّعه فيهم وأطلقهم الله ولا ريب في أنّ غصب الدور وجعلها مسجداً حرام في الشريعة ماتّفاق المسلمين.

الطعن التاسع عَشِق:

إِنّه لم يتمكّن من الإنيان الخطعة، فقد روى في روضة الأحياب أنّه لمّا كان أوّل جمعة من خلافته صعد المنبر معرضه العيّ فعجر عن أداء الخطبة وتركها، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم أيّه الناس! سيجعل الله بعد عسر يسراً وبعد عيّ نطقاً، وإنّكم الى إمام فعّال أحرح منكم الى إمام قوال، أقول قولي واستغفروا

<sup>(</sup>١) رومية الأحباب. . انظر: التعليقة رقم (٤) من صمحة: ١٣٣، من للجلد ابسانف (٣٠)

<sup>(</sup>٢) لا توجد; وشكوا، في (س).

<sup>(</sup>٣) هذا ما ذكره أصحاب التواريخ، فقد بعش عبيه الطبري في تاريحه ٤٧/٥ حوادث سنة ٢٦ هـ، واليعقبوني في تاريخه ١٤٤/٢، قال الأول وبيها راد عثمان في المحقبوني في تاريخه ١٤٢/٢، قال الأول وبيها راد عثمان في المسجد الحرام ووسمه وانتاع من قوم وأبن الحروب، فهدم عليهم و وصع الأثبان في بيت المال، فصدحوا بعثمان، فأمر بهم الجيس!

وقد سيقه بديك سابقه عمر و ريادته في المسجد وعاكمة العياس بن عبد المطلب معه وإباؤه عن إعطاء داره، و رواية أيّ بن كعب وأي درّ الغفاري وعيرهما سلف منّا مجملًا

اقول · أخرج البلادري في الأنساب ٣٨/٥ من طريق مالك، عن الرهوي، قال وسّع عنهاك مسجد النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسنّم فأنعق عليه من مائه عشرة آلاف درهم، فقال الناس: يوسّع مسجد رسول الله ويغيّر سنّته!

<sup>(</sup>٤) روضة الأحباب: لاحظ التعليقة رقم (١).

مثالب عثيان: الطعن التاسع عشر ....

الله لي ولكم . . فنزل .

قال: وفي رواية قال: الحمد تله. . وعجز عن الكلام.

وفي رواية أنّه قال: أوّل كلّ مركب صعب، وإنّ أما بكر (١٠) وعمر كانا يعدّان لهذا المقام مقالاً وأنتم الى إمام عادل أحوج مبكم الى إمام قائل، وإن أعش فأتكم الخطبة على وجهها، ويعلم الله إن شاء عله تعالى (٢٠).

وقال ابن أبي الحديد " في شرح قول أمير المؤمنين عليه السلام وَإِنَّا لأَمَرْاءُ الْكَلام ، وَهِينَا تَشَيَّتُ عُرُوقَهُ ، وَعَنَيّا تَهْ قَلْتُ عُصُوبُهُ (أ) إنّه روى أبو عثمان في كتاب البيال والتبيين "، إنّ عثمان صعد المبر ورتبع عليه " فقال ، إنّ أبا لكر وعمر كاما يعدّان لهذا المقام مقالًا وأشم الحال عادل أحوح ملكم الى إمام حطيب، وسأتبكم " الخطلة تِعَلَى وجَهِه " . ثم يول الله وسأتبكم " الخطلة تِعَلَى وجَهِه " . ثم يول الله الم

قال: وحيطب مروان بن الحكم فحصر، فقيال، اللَّهُمُّ إِنَّا بحمدك

<sup>(</sup>١) في (س): رأبا أبا بكر، وهو قلط.

قال المحقوبي في تاريخه ٢٠/٢ صعد عثيان المجر وحلس في الموضع الذي كان يجلس فيه رسول الله صلّ الله عليه [وأله] وسلّم وم يجبس أبو بكر ولا عمر فيه فتكلّم الناس في دلك، فقال بعصبهم: الموم ولد الشرّ.

<sup>(</sup>٣) شرح بهج البلاعة لاس أبي الحديد ١٣/ ١٣/

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة عمل عبده ٢٢٦/٣، والدكتور صبحي بصالح ٢٥٤ برقم ٢٧٣. قال ابن ميثم في شرحه على النهج ١١٣/٤، وقوله إن لأمراء الكلام.. استعار لعط الأمراء لنفسه ولأهل بيته ملاحظه كوتهم مالكين لأرمة الكلام يتصرفون فيه تصرف الأمراء في محالكهم.

<sup>(</sup>٥) البيال والتبيال للجاحظ ٢٧٢/١ و ١٩٥/٢.

<sup>(</sup>١) قال في القاموس ١٩٠١ الرُّجُرحةُ الاصطراب، كالارتجاج والإعياء

<sup>(</sup>٧) في البيان والمصدر. وستأتيكم.

 <sup>(</sup>A) في البيال والتبيان الخطب على رجهها وتعلمون إن شاء الله

#### ونستعينك ونشرك مك إلاا

قال وخطب مصعب بن حيّن حطبة مكح محصر، فقال: لقّنوا موتاكم لا إلله إلا الله وقالت أمّ الحارية عجّل الله موتث الحدا دعوتك (٢٠٠٠ انتهي ٢٠٠٠). وأنّ والظاهر من هذه الروايات أنّ الحطبة كانت حطبة الحمعة الواجبة (٢٠٠٠) وأنّ عشيان (٢٠٠٠) لما حصر وعرضه العيّ ترك الخبطبة ولم يأمر أحداً بالقيام بها وإقامة الصلاة، وإلا لرووه ولم يهمنوا دكره، فالأمر في ذلك ليس مقصوراً على العجز والقصور بل فيه ارتكاب المحطور، فيكون أوضح في الطعن (٢٠٠)

## الطعن العشرون :

جهله بالأحكام، فقله ووى العلامة قدّس الله روحه في كشف الحقّ ١٠٠٠، على ملحيح مسلم، وأورده صاحب روصة الأحكاب ألَّ امرأة دحلت على روحها فولدت لستة أشهر فرقع دلث ألى عثمان قامر برحمها، فلخل عليه على عليه السلام، فقال إلَّ الله عرَّ وحلَّ يقول ﴿وَحَلَّهُ وَفَصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ﴾ أي وقال تعالى: ﴿وَوَصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ﴾ أي وقال تعالى: ﴿وَوَصَالُهُ ثِلاثُونَ شَهْراً ﴾ من رحمها،

<sup>(</sup>١) في شرح النهج . ولا نشرك نك، وهو غلط، حيث أنَّه في مقام بيان من ارتبج عليه

<sup>(</sup>٢) في المصدر - وعوماك

<sup>(</sup>٣) شرح نيج البلاعة لابن أي الحديد ١٣/١٣ ـ ١٤

<sup>(</sup>٤) كما هو صريح روصة الأحباب، وفي أكثرها يصهر أنَّه في أوَّل يوم بويع له، وبعضها مطلق

 <sup>(</sup>٥) وصع في مطبوع البحار على كدمة. عثيان، رمر بسحة بدل

<sup>(</sup>٦) ومن الظريف في ملقام أبيم صرّحو أنه كان يهاهل الخطبة باستحبار الداس وسؤالهم عن أحبارهم وأسعارهم وهو على ملس. كما أخرجه ،حمد في مسده ٢ ،٧٣، واهيثمي في مجمع الروائد ٢ /١٨٧ وقال: رجاله رجال بصحيح

<sup>(</sup>V) تهيج الحتى وكشف الصدق: ٣٠٢ ـ ٣٠٣، مع اختلاف يسير

 <sup>(</sup>A) في كشف الحقّ عدكر ذلك ، وفي (س)، موقع

<sup>(</sup>١) الأحقاف ١ ١٥.

<sup>(</sup>١٠) لَقَيَانَ ١٤١ وَالَى هَمَا كَلَامُ الْعَلَامَةُ، وَجَاءُ بَمَدِهُ ۚ قَالَ مُوافِقَ، مَا كَانَ عَبْدُ عَثْمَانِ الْيُ أَن بَعْثُ ﴿

### فقتسل المسرأة (١) لجهمله بحكم الله عزّ وجلّ، وقد قال الله عزّ وحسلّ:

= اليها فرجت

(١) وقد أحرجها مالك في الموطأ ١٧٦/٣، والبيهقي في السبس الكبرى ٤٤٣/٧، وإس عبد البرّ في كتاب العلم. ١٥٠، وإس كثير في تعسيره ١٥٧/٤، وإس لوبيع في تيسر الوصول ٩/٢، والعيبي في حصدة القاري ١٤٢/٩، والسيوطي في لدرّ المثور ٢/١٤، وهيرهم ودلك بأسانهد متعدّدة ومضامين متقاربة، وفي بعضها فأخر بها عثيان أن تردّ فوحدت قد رحمت!

أقول. ولستدرك المقام بمورد من جهل الخنيفة، وفي عيص من فيص، صواء بكتاب الله أو سنة بنيه صلوات الله عليه وكه أو أمور لعوبة وأجرئ عرفية، أو در انتدعه أو احتهده خلافاً لسطى، وقد سلف بعض منه ومنياتي آخر البحث الشيء الكثير

معها، ما ذكره ملك العليه في بدائع المستائع الإعراب الأموية الأعبر بوك القراءة في الموب في الحدى الأوليتين قصاها في الركمة الأحيره وجهر، وعثيان برك القراءة في الأوليتين في صلاة العشاء فقصاها في الأحيرتين وجهر، ويظرة في مبعجة، ١٧٧ ويقد القيام في مطاعن عمر وبدا حرح الخلفتان بهذه المصيحة عن السنة الذائة المصريحة من باحيين الأولى الاحتراء بركمة لا قراءة فيها والثانية و تكوير الحمد في الأحرة أو الأحيرتين بقضاء العائنة مع صاحة الركمة وقد ذكر شيحنا الأميني في عديرة ١٧٣/٨ - ١٨٤ حملة من الروابات وكثير من المصادر لإثبات عده السنة عن طريقهم، وإن من لم يقرأ مفاقمة لكتاب علا صلاة له، وين الأمة معيفة على أن تداوك المفائنة من فراءة وكمة في وكمة أحرى لم يرد في النسقة لمنوي الرجلين عير مدعوم بحجة ولا يعمل من فراءة وكمة في وكمة أحرى لم يرد في النسقة لمنوية، وإن رأي الرجلين عير مدعوم بحجة ولا يعمل به ولا يعول عليه و ولا يستن به أحد من رحان المسوى قيق، وحتى احتى أن يتبع

ومنها - إنّه أوحب كون دية الدمّي مثل دية المسم، وكون عقل الكافر كعقال المؤمن، بل إمّه قد همّ بقتل مسلم قوداً بدمّي ، كيا أحرجه سيهفي في مسى الكرى ١٣٣/٨، والشاهمي في كتاب الأمّ ١٩٣/٧ ، وانظر ما جاء في كتاب الديات لأبي عاصم الضحّال ٧٦، مع إجماع السلف والخلف بل قامت عليه صرورة الدين أنّه لا يقتل مؤمل بكافر وأخرج البيهقي - أيصاً - أنّ رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الدمّة عمداً ورفع الى عليان فلم يقتله وعنظ عديه الدية مثل دية المسلم، مع أنّ دية المعاهد تصعب دية المسلم، مع أنّ دية

ومنها: ما جاء في صحيح مسلم ١٤٢/١، وقريب منه في صحيح لبحاري ١٠٩/١ من أن هنمان دهب الى أنّ الرحل نو حامع أمرأته ولم يمني فلا عسل عليه، وادّعى أنّه سمع ذلك من رصول الله صلى الله عليه وآله، وقد فصل القول فيه إسلم الحديده في مسيده ١٣٢/١، ١٤، والبيهتي في السس الكبرى ١٩٤/١ ـ ١٦٥ وغيرهم. مع أنّ الإحماع قائم من مسلمين كافة عنى أنّه اذا التقى الحتان بالحتان وجب الغسل أنرل أم لم يمرل، وأنّ المرد باجدية لمةً هي الحياع وإن لم يكن فيه ماء دافق، عنه بالحتان وجب الغسل أنرل أم لم يمرل، وأنّ المرد باجدية لمةً هي الحياع وإن لم يكن فيه ماء دافق، عنه

ويد أوجوا إجراء حدّ الرياوتمام لمهر وعيرها من الأحكام وهاو كتاب الله باطق بالحكم، وهاك روايات مستقيضة عن رسول الله (ص) صريحة في ذلك، كما في صحيح البحاري ١٩٣/، ١٩٣٠ وصحيح حسلم ١٩٣/، ١٤٣٠ وسس بدومي ١٩٤/، وسن البيهقي ١٩٣/ و١٩٣٠ - ١٩٣٠ ومستد احمد بن حسل ٢٩٤/، وبحره (٣٤٧ - ١٩٤/، ومسايح ومستد احمد بن حسل ٢٩٤/، ١٩٤٧ وبولا، ١٩٤٧، ولولاً ١/١٥، وكتاب الأمّ للشاهمي ١٩٣١، ١٣١، ١٣٠ وصحيح الترمدي ١٩٠١ وعيرهم، وعليه بهو إمّا جاهل أو وصاع معتر أو هما معاً، كما هو ظاهر وصنحيح الترمدي ١٩٤/، وعيرهم، وعليه بهو إمّا جاهل أو وصاع معتر أو هما معاً، كما هو ظاهر ومنها ما أحرجه البلادري في الأيسان ١/٢٠، وبدر عبر الرهري من أنّ عنهال كان يأحد من الخيل الركاة، وأورده ابن حرم في لمحتى ه ٢٧٧، وأبكر عليه يقول رسول الله عبل الله عليه وآله عموت لكم عن صدقه الخيل والرقيق بهل سنك بصوصي أميريمة من طريقهم عن عدم الركاة على الترمدي ١٤٠٨ مسر أي داود ٢٠٣/ ١٩٣٠ الإساني ١/٢٠، ١٣٠ مسد ١٤٤٠ و١٤٠ المناس الكبري ١٤٠٤ و١٤٠ مسد ١٤٠٠ و١٤٠ مسد ١٤٠ و١٤٠ و١٤٠ و١٤٠ وموطأ مالك ١/٢٠، ١٣٠، وأحكام القرآن للحصاص ٢٤٣/ ١٤٠ والحكام القرآن الخاكم ١/٢٠٠ والحدل لاس حرم ٥/٢٢١، وموطأ مالك ١/١٠، ٢٠١، وأحكام القرآن الخاكم ١/٩٥٠ العيني ١/٩٥٠ مستلوك الخاكم المناك ١/٩٠ و١٤٠ مستلوك الخاكم المناري للحيي ١٨٩٤ و١٤٠ و١٤٠ و١٤٠ وعدله المناري للحين المناري المناري للحين ١٨٩٠ و١٤٠ و١٤٠ و١٤٠ وعدلة العاري للحين ١٨٩٤ و١٤٠ مستلوك الخاكم ١/٩٠٠ و١٤٠ و١٤٠ و١٤٠ وعدلة العاري للحين ١٨٩٤ و١٤٠ و١٤٠ والمنار وعدلة العاري للحين ١٨٩٧ مستلوك الخاكم ١/٩٥٠ و١٤٠ و١٤٠ و١٤٠ وعدلة العاري الحين المعرف وعدله والمنار وعدلة العاري للحين ١٩٩٤ و١٩٠ و١٤٠ وعدلة العاري الحين المعرف وعدله وعدله وعدله الخاكم ١/٩٠٠ وعدله العارة وعدله وعدله العارة وعدله وعدله وعدله وعدله العارك المعرف وعدله وعدله

ومنها ما أحرجه إمام الحالمة في مستده ا / ١٠٤ و س كثير في تفسيره ٢٧٧/٦ وأفندي في كر العيال ٢٧٧/٣ وعيرهم بأسمادهم من أن يجيس وصعية كانا من سبي الخمس، فرنت صعية برجل من الخمس و وددت علاماً فالأعلى الربي ويحيس فاحتصها الى عثيان، فرفعها عثيان الى عني أبي طالب، فقال علي. أقصي فيها بقصاء رسول الله (ص) الولد للمراش وللعاهر الحجر، ويجلدهما خسين حمدين

وهذا جهل بالحكم ومحالمة لصريح الكتاب ومستعيض سنّة رسول الله صلّ الله عليه وأله. ومنها من أحرجه البيهقي في سسر الكبري ١١٧/٧، عن أبي عبيلة، قال أرمس عثبان الى أبيّ يسأله عن رجل طلّق الرأته ثم راجعها حين دحنت في الحيصة الثالثة ... وهي صريحة بجهله

بالحكم وأحله بثنيا غيره، والدي علمه أولي منه.

وجاء في كتاب احتالاف الحليث لمشاهمي عامش لأم - ٢٧/٧ أنّه قدر أحبرت المربعة بست مالك عثيان بن عمّان أنّ النبيّ (ص) أمرها أن تمكث بيتها وهي متوفّى عبها حتى يبلغ الكتاب أجله ، فاتبعه وقضي به وهي من الأحكام التي جهمها واتّم عبها قول امرأة ، والقصّة مشهورة قال عنها ابن القيّم حديث صحيح مشهور ، انظر ، الرسالة مشاهمي ١١٦٠ ، كتاب ألام له ٢٠٨/٥ ، =

عد موطأ مالك ٣٦/٣، مس أبي هاود ٣٦٢/١، مبس البيهقي ٤٣٤/٧، أحكام القرآن للجصَّاص ٤٩٦/١، زاد المعاد ٤٠٤/٢، الأصابة ٣٨٦/٤، بيل الأوطار ١٠٠/٧ وهبرها

ومها. ما أخرجه مالك في الموطأ ٢ / ١٠ بإسلام أن رجالًا سأل عنهاد بن عفّاد، عن الأحتين من ملك اليمين هل يجمع بيهها؟ فقال عنهاد أحنتها به وحرّمتها آية، فأمّا أنا فلا أحبّ أن أصبع دلك. قال فخرج من عده فلقي رحلًا من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم فسأله عن ذلك، فقال لو كان في من الأمر شيء ثم وجنت أحد فعل ذلك خعلته بكالاً. قال ابن شهاب أراه علي بن أي طالب وعنن ابن غبد العرّ في كتاب الاستذكار على هذه الرواية مقوله بها كنّى فيهمة بن دؤيب عن علي بن أي طالب تصحيح علم المنت بن مروان، وكانوا يستثقلون دكر على بن أي طالب أ

والرواية وردت بمصامين أجوى متقاربة، كي في السن الكبرى ١٦٤/٧، وأحكام المرآن للجهاص ١٦٤/٧، والحكام المرآن للجهاص ١٥٨/٢، والمحلّ لاس حزم ١٣٤/٥ أن وتقسير الزعشر كي ١٩٩/١، وتفسير الفرطيي ١٦٤/٥ منسير الخازل ١٣٥١/١، و بدرٌ للتثور ١٣٦/٢، وتفسير الشوكاني ١٩٨/١، وتفسير الشوكاني ١٩٨/١، وتفسير الراري ١٩٣/٣، وفيرها ودكرها شبحه الأميني طاب ثراه في غليره معصّلاً ١١٤/٨، ولاحظ

ومنها ما دكره ابن ماجة في مسته ٢٩٣١، وابن كثير في بنسيره ٢٧٦/١، والنههقي في مسته ٧/ ١٤٥٠ وابن «فيم في راد خداد ٣/٣٠٤، وابن «فيم في راد خداد ٣/٣٠٤، والمسلمي في كثر الميال ٣٢٣/٣، وبيل الأوطار ٢/ ٣٥ وعيرهم ـ بألهاظ متعدّدة والمعنى ومحد ـ، هي نافع أنه مسمع ربيع بنت معود بن عمراه وهي تحدر عبدائلة بن عمر أنّه حداد من دوحها عن عهد عثيان، فحاء معاد بن عمراه لي عثيان فقال إنّ ابنة معود اختنعت من روحها اليوم، تنتقن ٩ فقال له عثيان تنتقل، ولا ميراث بيمي ولا عدّة عليها، إلا أنّها لا تنكح حتى حيضة خشية أن يكون بها حبل!

وهذه خالمة الصريح قوله بعالى ﴿ وَالْمُطَنَّقَاتُ يَرْبُصُنَ ﴾ البقره ٢٢٨، وما تطابقت عليه فتاوى الصحابة والتابعين والعدياء من بعدهم، بن أثمّة المداهب الأربعة على حدَّ تعبير بن كثير في تعسيره

ومنها: ما أورده حمد بن حبل في مسمده ١٠٠١، ١٠٤، والشافعي في كتاب الأم ١٥٧/٧، وأبو داود في سمه ١٩٤/١، والبيهقي في السس لكبرى ١٩٤/٥، والطبري في تفسيره ١٩٤/٥، وأبو داود في سمه ١٩٤/١، والمجتل ٢٩٤/١، والمسدي في كبر العيال ٢٧/٥ وعيرهم، وجاء بألفاظ متنوعة وأسانيد متعدّدة بدكر واحداً منها في أن أنس عثيان الى مكة فاستقبلت بقديد فاصطاد أهل الماء حجلاً فطبحاء بهاء وملح، فقلّعاء لى عثهان وأصحابه فلمسكو، فقال عثمان عبيد لم نصده ولم =

= نامر بصیده اصطاده قوم حلّ، فاطعمواه در باس به، بعث بل على، عجاء، فدكر له، معصب على وقال: أنشد رحلاً شهد رسول فه (ص) حين أني نقائمة حمار وحشي، فقال رسول الله (ص): إنّا قوم خُرُم، فأطعموه أهل الحلّ، فشهد الله عشر رجلاً من أصحاب رسول الله (ص)، ثم قال على "أنشد الله رجلاً شهد رسون بك (ص) حين أني بيص نعام، فقال رسول الله (ص) إنّا قوم حُرُم أطعموه أهل الحلّ، قشهد درنهم من العدّة من الاثنى عشر.

وعن پسر بن سعید آن عثبان بن عمّان کان یصاد له الوحش علی المناول ثم پدیج فیاکله وهو محرّم سنتین من حلافته .

وهذا جهل بعبريح كتاب الله وبلسلم من سنة رسون ألله (ص)، صرحت به صبحاحهم وأقتى به ههورهم، انظر مبحيح مسلم الروعة، مسند الحيد المحدد المدارمي ٢٩/١، ٣٤١، ١٨٥، ١٨٥، ١٨٥، ٢٦٢٠، سن السالي ١٨٤/٥، سن البيهةي السدارمي ١٩٩٢، احكنام القران للجُسُّلُسِي ٢/٢٤٤، سن السالي ١٨٤/٥، تيسبر الوصول ١٩٢٠، أحكنام القران للجُسُّلُسِي ٢/٣٨٥، تعسر العبري ١٨٤/٥، تيسبر الوصول ١٩٢٧، المحل لأس حرم ١/٢٤٩، ونفسير المرطبي ١/٣٢١، ورواه الطحاوي في شرح معاني لأثار - كتاب الحج - ٢٨٦ محتصراً، وللتنقي هندي في كبر العبال ٢/٣٩ وقال العرجه ابن جرير وصحيحه، وأحرجه انضحاوي وأنو يعلى، وذكره الهيشمي في محمم الروائد ٢/٩٩ وقال العرجة ابن جرير

ومنها ما أخرجه البحاري في صحيحه ١٧٥/٢ [دار الشعب]، هن مروان بن الحكم، قال: شهدت عثيان وهائباً، وعثيان يدين عن طنعه وأن يجمع سميا، فلها رأى على أحلّ بها لبيك معمرة وحجّة قال ما كنت لأدع سنة سني صلّ لله عليه [وآله] وسلّم بقول أحد

وراد في بعض الروايات قال مقال عثيان التراني ألهى الناس عن شيء وتمعله الت؟! قال لم أكن لادع سنة رسول الله (ص) لقول أحد من الناس

وها هو مروان يحذثنا ـ كيا في شرح معاني الأثار، كتاب مناسك الحيح ٢٨٠ ـ قال. كنّا مع عثمان بن عقال، فسنمعنا رجلًا بيتف ناخخ والعمرة، فقال عثمان اس هذا؟ قالوا عليّ، فسكت

وجاء بلفظ ،حر في مسد احد س حس، وأخرج لبحاري في صحيحه، كتاب الحجّ، باب التمتّع ١٧٦/٢ [دار لشعب]، ومسلم في صحيحه باب جوار التمتّع، بإسادهما عن سعيد بن المسيّب، قال مجتمع علي وعثيان بعسمان، وكان عثيان ينهى عن المتعة، ققال له عنيّ، ما تريد الى أمر فعله رسول الله (ص) تنهى عنه؟ قال دعيا ملك!! قال إنّ لا استطيع أن أدهك، فلهّا رأى عنيّ أهل بها حيماً وقريب منه ما رود ابن حس في مسده ١٩٣١، والبيهقي في مبته داره

وهالله جمله رويات بمضامين أحرى، الغفر صحيح البحاري ٢٩١، ٢١، صحيح مسلم ٢٤٩/١، ١٤٨/٥]، سن ٢٤٩/١، مسند احمد ٢١/١، ٩٠، ٩٠، ١٣٥، سس السائي ١٤٤/١، ١٤ [٥/١٤٨، ١٥٩]، سن البيهةي ٢٣٤٩، مسند الطيائسي ٢٣/١، مستدرك خاكم ٢٧٢/١، تيسير الوصول ٢٨٢/١، مسند الطيائسي ١٣٧١، مس المدارمي ٢٩٨٧، شرح معاني الآثار للطحاوي - كتاب ساملك اخسج -: ٣٧٧ وقاله وا٣٧ بطريتون، الحتي والطحاوي والمتيلي، وقاله الدارقطني في صنه، كتاب الحج، باب المواقيت بطريتون، وميرهم في عبرها

ومنها جهله باللعة ، إذ أحرج العدري في تعسيره ٤/٨٥٨ ، عن ابن عباس ، أنه دحل على عثيان ، فقال ، فم صدر الاحوان يردّان الألم الى السدس ، في بيا تحال الله فهان كان لَهُ إخوا ﴾ ولاحوان في لسان قومت ، وكلام قومت بيساً بإنحوة إلى فقال عثيان الله فهان كان لَهُ إخوا كان قبل ومضى وتوارثه الناس ومضى في لأمصار كي لعظ الحاكم والنبيقي لا أستطيع أن أردُ ما كان قبل ومضى في الأمصار وتوارث به الناس ، كيا جاء في المستدرات ٤ /١٣٥٥ ، وألسن الكرى ٢٢٢/٦ ، وللحل لاس حرم ٢٩٨/٩ ، وتفسير أن الردي ٢٤٣/١ ، ونفسير أبن كثير ١/١٩٥١ ، واللو المشرو ١ /١٩٢١ ، والمرا في احكام القرآن و روح المماني للالوسي ٤/٣٥١ وهذا عدم تصنع بالعربية ، وكعانه المصاص في أحكام القرآن لا ١٨٠٨ حيث فضل وأفاد، وأحرى حديث وأجاد ، وأحره عليه يوم الناد، وكذا شيحه الأميني طاب ثراء في فديره ٢٧٧ - ٢٧٢ .

وحيث لا محبّ الإطالة \_ والحرّ تكفيه الإشارة \_ مدا محيل حملة من مطاعبه عني جهله وجوره الى موسوعة شيخنا ومولاد العلامة الأميني رحمه الله رغيره من أعلامه في موسوعاتهم، كالشهيد الثالث في إحقاق الحق والسيد صاحب العبقات في كتابه وعيرهم أعنى الله مقامهم، ومشير مب درجاً الى.

١ ـ رأي الخليفة في الإحرام قبل الميفات. العدير ١٠٨/٨ ـ ٢١٣.

٢ ــ رأي الخليمة في ردِّ الأخوين للأمِّ ص لثنث العدير ٢٣٣/٨ ـ ٢٢٧

٣ .. رأى الخليمة في المعترفة بالرماء ٢٣٠ - ٢٢٧ - ٢٣٠

٤ ـ رأي الحليمة في امرأة فقدات روحها ٨ / ٢٠٠٠ \_ ٢٠٦ \_ وغيرها كثير جداً

ولمختم حديثما عن بمص الوكيات، ومما تعرّد به ، إد ليس ما مرّ الرّل قار ورة له على حدّ تعبير المثل ــ فله أوّليات وبدع وشطحات غيرها

مها: إنّه أزّل من ترك التكبير في كلّ حص ورفع في الصلاة، مع أنّها سنّة ثابتة عن رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلّم عرفتها الصحابه، وتساست عليها الأمّة كافة، واستقرّ عليها إجمع أثمّة المسلمين عقول عمران بن حصين ـ وهو عُن تعرف ـ مبنّيت خلف عليّ صلاة دكّري صلاة ـ ﴿ وَمَن لَّمْ يَعْكُمْ بِهَا أَنْزَلَ آلَهُ فَأُولَئِكَ هُمَّ ٱلْكَافِرُ وَذَ ﴾ (١).

ومن الشواهد على جهله أن مروباً في كتب الجمهور ـ مع حرص أتباعه من بني أُميّة والمتأخرين عهم على إطهار فضله ـ لم يزد على ماثة وستة وأربعين (١٦). وقد رووا عن أبي هريرة الدوسي خسة آلاف وثلاثهائة وأربعة وسبعين حديثاً (١١)،

= صلّیتها مع رسول نه صلّی الله علیه [وآله] رسلّم والحدیدی، قال فانطلقت نصبیّت معه، عادا هو یکیّر کلّی سجد وکلّیا رفع رأسه من انرکورخ، فقدت یا آبا بنجید! من آوَل من ترکه ؟ قال و عثیان، حین کبّر وضعف صوته ترکیم کی آرود البخیری فی صحیحه ۷۷،۵۷/۱، ومسدم فی کتابه ۸/۲، وأبو داود فی سنه ۱/۲۲۲، و حمد فی مسدد ۲۸۵/۱، ۲۲۹، ۲۲۹، ۴۵۵، ۱۴۵، والسائی فی مسنه ۲/۵/۲، والبخر الواتخر ۱، ۴۵۲، وحرجم

وقد نبع معاوية عثيان وأصوبحب منه بي أميّة، ثم سنة المسلمين . ويا للأسف حتى تُسيت وغدت هذه السنة ، كم قال اس حجر في فتح الباري وعُدت هذه السنة ، كم قالته السررقائي في ثابرح الموطأ ١٤٥/٣ قال اس حجر في فتح الباري ٢١٥/٣ إنّ رياد تركه - أي المكبر - مزت معاويه ، وكان معاويه تركه معراه عثيان ا وقريب صه ما في بيل الأوطار ٢٩٣/٣ .

ومهما - إنّه أوّل من صرب المستطاط بمنى ومصى في الطعوب وقد رواه العامري في تاريجه وعيره عُمَّا سنذكره، كم وإنّه أوّل من أنّمُ صلاته بمنى وعرفه، كما سنف ، ولعلّه لم يقل كنمه حقّ في حياته إلاّ ما أجاب به سيّد الوصيّير عليه السلاء عند إلكاره عليه فقال محيبةُ ، وأي راسه ١٩

معم، هؤلاء سادات مدرسة الرأي و نقياس الدين تحذوا إلمَهُم هواهم

ومعها أنه أزّل من صرب بالسياط، قال الله قتيبة في الأمامة والسياسة ٢٩/١ ذكروا أنّه اجتمع ناس من أصحاب وسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم كتبوا كتاماً ذكرو فيه ما خالف فيه عثمان من سنّة رسول الله وصاحبيه الى أن قال. ما كان من مجاوزته الحيرران لى السوط، وإنّه أوّل من صرب بالسياط ظهور اساس! ويرنم كان صرب الحليمتين بالدرّة والحيران

وبعلٌ هي ذلك ابن هبد البرّ في العقد العريد ٢٧٧/ مختصراً ، وأورته بمصادره شيحنا الأميني في غديره ١٧/٩ ، فلاحظ.

(١) المائدة. ١٤.

(٢) قال السيوطي في تدريب الراوي ٢١٨/٢ وحملة ما روي به مالة حليث واثنان وأربعون حليثاً.

(٣) مقلمة ابن الصلاح ٢٩٠، فتح الباري ١٩٧/١

وأنظر. كتاب شبح المضيرة أبو هو يرة لمشيح عمود أبورية ، وكتاب أبو هر يرة الدومي لسيّدها والسيّد عبد الحسين شرف الدين عدفًا. ودلك إمّا لغلبة الغباوة حيث لم يأخد في طول الصحبة إلّا محواً ممّا ذكر، أو لقلّة الاعتناء برواية كلام الرسول صيّ الله عليه وآله، وكلاهما يمنعان عن استيهال الخلافة والامامة('').

## تذييل وتتميم:

إعلم أنّ عبد الحميد الله الله الحديد لعدما أورد مطاعل عنهال أجاب عنها إجالاً فقال ": إنّا لا لنكي أنّ عنهان أحدث أحداثاً أنكرها كثير مل المسلمين، ولكنّا تدّعي مع ذلك أيّه لم تسع درحة العسق، ولا أحبطت ثوابه، وأنّها من الصغائر المكفّرة، ودلك لأنا قد عدمنا أنّه حعفور له، وأنّه من أهل الجنّة لثلاثة أوجه:

أحدها: أنّه من أهل بدر، وَقد قال رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عليه [وآله]: إنّ الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعثيال وإن لم يشهد بدراً \_ لكنّه تحلّف على رقيّة ست رسول الله صلّى الله عليه [وآله]، وصمن (\*) رسول الله صلّى الله عليه [وآله] لسهمه وأجره باتّهاق سائر الدس

والثاني: أنه من أهل بيعة الرضوان لذين قال الله تعالى فيهم. ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ مُحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ (ا)، وهو وإن لم يشهد تلك البيعة ولكنه كان رسول رسول الله صلَّى الله عنه [وآله] لى أهل مكة، ولأحله كانت بيعة الرصوان، حيث أرْجِفَ بأن قريشاً قتلت عثمان، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله: إن كانوا قتلوه لأضرفتها عليهم ناراً، ثم جلس تحت الشجرة، وبايع

<sup>(</sup>١) في (ك): الأمام، وجعل لفظ الأمامة، تسحة بدل

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة ٩٨/٣ - ٦٩ يتصرف واختصار

<sup>(</sup>٣) في الصدر: وصريه له

<sup>(</sup>٤) سورة المتح : ١٨.

الناس على الموت. شم<sup>(۱)</sup> قال: إن كان عثيان حيًّا فأنا أنابع عنه، فمسح<sup>(۱)</sup> بشياله على يعينه، وقال: شيالي خير من يمير<sup>(۱)</sup> عثيان، روئى<sup>(1)</sup> ذلك أهل السير متّغقاً عليه.

والثالث؛ أنَّه من جملة العشرة الذين تطاهرت الأحبار بأنَّهم من أهل الجنَّة.

وإذا كانت هذه الوجوه دالّة على أنّه معفور (م) له، وأنّ الله تعالى قد رَصِيَ
عه، وأنّه من أهل الجنّة، بطل أب يكون مسقاً، لأنّ الماسق يخرج عندنا من
الإيهال وينحط (١) ثوابه، ويُحكم أنه بالبار، ولا يُعمر له، ولا يُرضى عنه، ولا يَرى الحدّة ولا يدحلها (١)، فاقتضت أهذه الوجوه أنّ يُحكم بأنّ كلّ ما وقع منه فهو من
باب الصعائر المكفرة توفيقاً بين الأدلّة به انتهى كلامه (١).

ويرد على ما ذكره إجمالاً أنَّ المستند في حَيْعَ تَلَكَ الوجوه ليس إلا ما تفرّد المخالفون بروايته، ولا يصح التمسّك به في مقام الاحتجاج كها مرّ مراراً، والأصل في أكثرها ما رواه البخاري (١)، عن عثمان بن عبدالله (١)، قال: قال (جل من أكثرها ما رواه البخاري (١)، عن عثمان بن عبدالله (١)، قال علم أنَّ عثمان أهل مصر لعبيدالله بن عمر: إنَّي سائلك عن شيء فحدَّثَني، هل تعلم أنَّ عثمان

<sup>(</sup>١) لا توجد: ثم، في (س)

<sup>(</sup>٢) منا كلمة . قصمح ، خطَّ عليها في (ك)

<sup>(</sup>٣) في (س) - يميني

<sup>(</sup>١) في (س) و روى

 <sup>(</sup>٥) في (س) معموراً) وهوسهو

<sup>(</sup>١) في للصدر: بجيمًا، وما أثبت هنا كان بسحة في المصدر

<sup>(</sup>٧) في (س): يلحلنها

<sup>(</sup>٨) ابن أبي الحميد في شرح النبج ٦٩/٣، بتصرف كثير واختصار

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري ٢/٣٢/٦ (٥ ١٨ ـ ١٩ دار الشعب)، وقد نقلها بالمعلى،

<sup>(</sup>١٠) في المبدر: بن موهب.

<sup>(</sup>١١) في (ك): قال سأل.

قر يوم أحد؟. قال: نعم. فقال: تعلم أنه تعَيّب عن بدر ولم يشهده. قال: نعم. قال: الله أكبر. قال ابن عمر. تعال أبيل لك، أن فراره يوم أحد فأشهد أنّ الله تعالى (1) عفا عنه وغفر له، وأمّا تغيّبه على بدر قبنه كانت تحته ست رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: إنّ الله عليه وآله] وسلم: إنّ لك أجر رجل عن شهد بدراً وسهمه، وأمّا تغيّبه على بعة الرصوان، فلو كان أحداً أعزّ ببطل مكة من عثيان لعثه مكنه، قبعث رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وسلم عثيان وكانت بيعة الرصوان بعدما دهب عثيان الى مكة. فقال رسول الله عليه [وآله] صلى الله عليه [وآله] ملى الله عليه [وآله] وسلم عثيان وكانت بيعة الرصوان بعدما دهب عثيان الى مكة. فقال رسول الله عليه [وآله] فقال به على يله.

وابن عمر هو الدي قعد عن مصرة أمير المؤمنين عليه السلام وعايم رجل الححّاج<sup>(1)</sup>، ولا عمرة بقوله و روايته، مع قطع المطر عن مماثر رواة الحنر، وحديث العشرة المشرّة أيضاً تما تمرّدوا برويته، وسيأتي في قصّة الحمل تكذيب أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) لا يرجد في المحدري تمالي

<sup>(</sup>٢) لا توجد: له، في (س)، وفي المصدر \* نشال

<sup>(</sup>٣) وقريب منه ما أورده إمام الحنابلة في مسنده ١٠١/٢، وبهذا المضمون أحرج الحاكم في الستدوك وقريب منه ما أورده إمام الحنابلة في مسنده ١٠١/٣، وبهذا المضمون أحرج الحاكم في الرياص المصرة ١٨.٣، وهماك رواية طويلة أعرضه عن سردها هنا أوردها المحبّ الطبري في الرياض المصرة ١٤٤/٣، وقد حدف مسدها تحفّظ عليها! ، وفي منها شو هد تدلّ هن وضعها؛ ولمّ مكذوبة فنلقة

أقول. ألا تعجب من هذه الأعدار الناردة وهن جميت على الصحابة الحصور يوم الدر ولم يكن معهم ابن عمر إلا صبيًا استصعره رسول الله (ص) \_ الباس حمهم الاثباتة وأربعة عشر رحلاً \_ صحيح البحاري ٢ / ٧٤، تاريخ الطاري ٢ / ٢٧٢، سيرة بن هشام ٢ / ٣٥٤ \_ وعلى الدين بايعوا تحت الشجرة، وكانوا أنفأ وأربعيائة أو أكثر \_ صحيح البحاري ٢٧٣/٧ في تفسير سورة العتج، تفسير القرطبي ٢ ٢ / ٢٧٣ \_ ويعض هذه الروايات جاء بها عثبان نقسه

<sup>(</sup>٤) نظر ترجته وصعفه في الحديث عند العامَّة في الغدير ١٠ ٢ ٤ ـ ٤٦ ، تجد ما يكمرث

عليه السلام هذه الرواية (١)، ويؤيّد صعفه أيضاً أنّه ليس بمرويّ في صحاحهم إلّا عن رجلين عدّا أنفسهها من جملة العشرة، وهما سعيد بن زيد بن عمرو(١) بن نفيل وعبد الرحم بن عوف، والتهمة في رو يتهها لتركيتهها أنفسهها واضحة.

ويؤكّده أيضاً ما ذكره السيّد الأحل رصي الله عنه في الشافي " من . أنّه تعالى الا يجوز أن يُعلم مكلّماً \_ يجوز أن يقع منه القبيح والحس وليس بمعصوم من الدنوب \_ بأن عاقبته الجنّة ، الأن دلك يغريه بالقبيح ، ولا حلاف في أنّ أكثر العشرة " لم يكوبوا معصومين من المذبوب ، وقد أوقع بعضهم بالاتّفاق كناثر وإن ادّعى المحالفون البّم " تابوا منها ، قال وعمّ يبيّل بطلال هذا الخبر أنّ أبا بكر لم يحتج به لنفسه ولا احتم له أنه في خواطن وقع فيه الاحتباح " الى الاحتجام كالسقيمة وغيرها ، وكذلك عُمرا وعمّان لما حصر " وطولب بحلع نفسه وهمّوا بفتله ، وقد رأينا " احتج بأشياء نجري عمري الفصائل والماقب ، ودكر القطع له بالجنّة أولى منها وأحرى مان " يعتمد عليه في الاحتجام ، وفي عدول الجماعة عن دكره دلالة واصحة على بطلامه . انتهن .

ويؤيّد بطلانه ـ أيضاً ـ أنّ كثيراً من أعيان المهاحرين والأنصار كانوا بين

 <sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٣٦ ، ٣٢٤ وهي من افتراءات سعيد بن ريد بن نعيل في ولاية عثمان، و نظر البحار ١٤٢/٧٢ ، وكند في ١٨٩/٤٩ ، وقصل اخديث في الحديث شيخما الأميني في عديره ١٨٤/٧٧ ، وكند على ١٨٨/١٠ ، ولاحظ

<sup>(</sup>٢) أي (س): عبر، وبرعلط

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) الشاقي ۴۰/٤

 <sup>(1)</sup> في المصدر: ولا خلاف أنَّ التسعة

<sup>(</sup>٥) جاءت العبارة في لشافي هكدا على مدهب حصوم كبائر و واقع خطايا وإن ادَّعوا أبَّهم .

<sup>(</sup>١) في المصدر: دفع فيها، بدلًا من. رقع فيه الاحتياج

<sup>(</sup>٧) **قي (ك), حص**ر له.

 <sup>(</sup>٨) في الشاق رأياه

<sup>(</sup>٩) في الصدر: ١٠

قاصد ثقتل عثيان حارج عليه وبين راض بقتله، وتركوه بعد قتله مبوداً بالعراء عبر مدفون حتى دُعن في المربلة بعد ثلاثة أيّام (١)، وكيف يظنّ دلك بأمثال هؤلاء مع علمهم بكونه من أهن الجنّة ؟ وكيف لم يحتح أنصاره من بي أميّة عليهم بهذا ؟ وهل يظنّ بأمير المؤمنين عليه السلام أن يتركه كذلك ثلاثة آيام مع علمه بذلك ؟ وأيضاً لو صحّ ذلك لرم كفر طلحة بكوبه من المستحلّين بقتله، ولا ريب في أنّ استحلال قتل من شهد نه رسول الله صنّ الله عليه و له بالحدة لصغائر مكفرة ليس بادون من استحسلال شرب جرعة عن الشمير، وكدلك يلزم كهر كلّ من المتحاصمين يوم الجمل لكون كلّ مهم مستحلّين لقتل الأحر مع الشهادة لهما بالحدّة، والأول باطل عبد المخالفين "واكتاتي عنذ الحميع، فإنّ من الخصمين أمير المؤمنين عليه السلام وقد استحلّى قتل طلحة والزبير، والقول بعدم علمهم بهذه الشهادة ظاهر العساد

ويؤكّد بطلاله \_ أيضاً \_ ما روي من أنَّ عمر من الخطاب سأل حذيفة عن عدَّ رسول الله (ص) إيَّاه في جمعة المنافقين<sup>(١)</sup>، إد لو كان مَّن قُطع له بالحنّة لم يختلجه الشكّ في النفاق.

ثم لو قطعا النظر عن تفرد المحالمين بنك الروايات ودلالة الشواهد والأدلة المعارضة لها على وضعها ويطلانها، بقول: يرد على ما استند اليه من الرواية أنها إمّا أن تحمل على ظاهرها الذي فهمه ابن أبي الحديد من الرخصة العامة والمعفوة الشاملة لما تقدّم من دسهم وما تأخر، أو يتطرّق التجوّز إليها وتحصيص عمومها، وعلى الأوّل يلزم سفوط التكليف عن البندريّين والرخصة لهم في ارتكاب المحرّمات كاثرها وصغائرها، ولو كان الفعل عمّا يؤدّي الى الكفر

<sup>(</sup>١) سيأتي تقصيلًا مع مصادره.

<sup>(</sup>٢) وقد مرَّ مفضَّلًا مَع مصادره في مطاعن عمر، وراجع بحار الأنوار ١٩٦/٢١ ـ ٢٢٢، وتميره.

<sup>(</sup>٣) في شرحه على نبج البلاعة ٣٩/٣. وقد مرَّ قريباً

كالاستحفاف بالقرآن ونحو دلك، وهذا لو لم يكن الاعتقاد مبدرجاً في العمل المشتمل عليه الرواية وإلاً فالأمر أوضح، والبدريوب على المشهور ـ كانوا ثلاثهائة وثلاثة عشر رجلًا مع (١) لقوم الدين صرب لهم رسول الله صلى الله عليه وآله بسهامهم وهم غائبون، وعدّتهم ثهانية.

وسقوط التكليف عن هؤلاء القوم محالف للإحماع ولضرورة الدين، ولم يدع أحد العصمة في أهل السلام إلا في عن عليه السلام، ولا ريب في أنّ الباقين كانوا يكتسسون الأثام ويقارفون الذنوب ﴿ وَفِي إعلامهم بالمغفرة لهم في الدنوب التي يرتكبونها بعد ذلك إغراء طاهر اللم بالقبيع، وهم قبيع

وعلى الشانية وإسالاً أن بخصص الراحصة بالصعائر ويعمّم المعفرة بالله وبالسائفة والمستانفة وحيث يتوجّه مع مجالهة الصرورة والإجاع آبه لا يستلزم المدّعي، إذ الرخصة في الصعائر وعمر بها عالا يوجب كون ما صدر منهم من المعمائر المكفّرة، ومع دلك تعميم المعمرة المبتي عليه الوجهان عالمعالم المطاهر، وهو ظاهر وإمّا أن يحصّص المعمرة بالذنوب السائفة ويكون المراد بلفظة اعملوا ما شئتم، المائعة في حسن ما عملوا في بدر وإظهار الرصا الكامل لعملهم الصائح من غير رخصة هم في الآيام الآتية، وحينته فلا تعلّق للرواية لعملهم الصائح من غير رخصة هم في الآيام الآتية، وحينته فلا تعلّق للرواية للملاعل، هفته على تقدير تسليم المسواة التي الأعاما ابن أبي الحديد" في عنهان للمدريّين. ومستند من رواه من أهل لسير ليس إلا قول ابن عمر كها عرفت.

وأمَّا ما تمسَّك به ثانياً من أنَّه في حكم من بابع بيعة الرضوان، وأنَّ رسول

 <sup>(</sup>۱) وقبل أربعة عشر، كا في صحيح البحاري ٧٤/٦، وتاريخ الطبري ٢٧٢/٢، وسيرة ابن هشام
 ٣٥٤/٨٢ وعيرها

<sup>(</sup>٢) في (س): على، بدلًا من: مع.

<sup>(</sup>٣) في (س): إمَّا،

<sup>(</sup>٤) إن (س): في الدنوب,

<sup>(</sup>٥) في شرحه للنهج ٣٩/٣

الله صلّىٰ الله عليه وآله مايع عنه، فبعد تسميم صحّة الرواية يتوجّه عليه أنَّه لا دلالة له على المدّعي بوجوه

الأول إن دخول عثمان واضرابه في المؤمنين ممنوع ، وقد علَق الله الرضا في الآية على الايمان والسبعة دون السبعة وحدها حتى يكون جميع من بابع تحت الشحرة مرضيًا ، وقد ورد عن أهن السبت عليهم السلام ما يدلّ على نفاق الثلاثة وكفرهم .

الثاني أن كود الألف وللام للاستغراق بموع، كما أشار إليه السيد رضي الله عنه في الشاي (1) حيث قال الظاهر عدما أبر أله التعريف مشتركة مترددة بين العموم والحصوص، وإنها عمل (1) على أحدهما بدلالة غير الظاهر، وقد دللنا على ذلك في مواضع كثيرة، وخاصّة في كلامها المعرد للوعيد من حملة (1) مسائل أهل الموصل.

قال على عليه السلام (1) إنه تعالى قد وصف من رصي عنه مَن بايع تحت الشجرة بأوصاف قد علما أنها لم تحصل لحميع المابعين، فيحب ان يحتص الرضا بمن احتص بتلك الأوصاف، لأنه تعالى قال ﴿ فَعَلِم مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَنْوَلَ بَمِن احتص بتلك الأوصاف، لأنه تعالى قال الفقل في أنّ المتح \_ السّكِينَة عَلَيْهِمْ وَاثَابَهُمْ فَتْحاً قَريباً ﴾ (1) ولا خلاف بين أهل النقل في أنّ المتح \_ الذي كان بعد بيعة الرضوان بلا فصل \_ هو فتع حيب، وأنّ رسوله والله صلى الله عليه وآله بعث أب بكر وعمر فرجع كنّ واحد منها مهزماً ناكصاً على عقبيه، فعصب البيّ صلى الله عليه وآله وقال. لأعطين فلواية عداً رجلاً يحبّ الله فعصب البيّ صلى الله عليه وآله وقال. لأعطين فلواية عداً رجلاً يحبّ الله

<sup>(</sup>١) نشافي ١٧/٤، بتصرف واختصار.

 <sup>(</sup>۲) رسائل الشريف المرتصى ۱ /۱٤۷ مـ ۱۹۱ ، جواب المسائل الطبرية ، ولم رجد جواب الجهائل
 الموصلية الأولى، والمطبوع منها الثانية والثانة

<sup>(</sup>٣) في الشافي زيادة ؛ جواب ، قبل مسائل

<sup>(</sup>٤) كما قاله السيد في الشافي ١٨/٤، بتصرف.

<sup>(</sup>٥) الفتح : ١٨

ورسوله (١٠ كرّار غير قرّار لا يرجع حتى يعتج الله على يديه (١٠ فدعا أمير المؤمنين عليه السلام \_ فكان (١٠ أرمد فتفل في عينيه فرال ما كان يشتكي \_ وأعطاه الراية ومضى متوجّها وكان الفتح على يديه، فيجب أن يكون هو المخصوص بحكم الآية، ومن كان معه في ذلك الفتح من أهل البيعة تحت الشجرة لتكامل الشرائط فيهم، ويجب أن يحرح عنها من لم يجتمع له (١٠ الشرائط، وليس لأحد أن يقول إنّ الفتح كان لحميع المسلمين وإن تولاه معسهم وجرى على يديه، فيحب أن يكون حيم أهل بيعة الرضوان عن رزق المفتح وأثيب به، وهذا يقتضي شمول الرضا للجميع، وذلك لأنّ هذا عدول عن الطهر، لأنّ من فعل الشيء منفسه هو الذي يضاف اليه على سبيل الحقيقة، أويقال إنه أشب به و رزق إيّاه، ولو حار ذلك حاز أن يوصف من كان محراسان هي المسلمين بأنه هرج جنود الروم وفتح حصونهم أن يوصف من كان محراسان هي المسلمين بأنه هرج جنود الروم وفتح حصونهم وإن وصفا بذلك من يتولاهم (١٠) ويجري على يديه. انتهى.

ودخول عثمان في حملة من جرى المتح عنى أيديهم [مع أنه] عما لم يذكره أرماب السير، مل الطاهر عدمه كها حرج عهم المتقدّمان عليه، فهو في محلّ المع، كها أنّ دحوله فيمن أنزلت() عليه السكينة ممنوع

الثالث: إنّه بعد تسليم شمول آلاية له لا دلالة للرضاع المؤمين حال البيعة، أو لها (٢) على أنّه لا يصدر عنهم كبيرة بعد ذلك حتى يكون أحداث عثمان من الصعائر المكفّرة، وقد كان أهل بيعة الرصوان ـ على ما ذكره أرباب السير ـ

<sup>(</sup>١) في المصدر. يجبُ الله تعالى ورسوله ويجبه الله

<sup>(</sup>٢) في الشاق: هبيه، بدلاً من على يديه

<sup>(</sup>٣) في المبدر: وكان

<sup>(</sup>t) لا توجد اله، في (ك)

<sup>(</sup>٥) في المصدر: من يتولاً،. وما هنا نسحة في (ك).

<sup>(</sup>۲) في (س)، برلت

<sup>(</sup>٧) أي لا دلالة في الآية على أنه لا يصدر منهم.

أَلْفاً وخسياتة أو ثلاثياتة (1)، وقد كان منهم من يرتكب أنواع المحرّمات، وهل يقول عاقل بعدم صدور كبيرة واحدة عن أحد من هؤلاء مع كثرتهم.

وماً تمسك به من حديث مشارة العشرة (١) فبعدما عرفت من أنها من الروايات التي تفرّدوا بها وقامت الشواهد على ضعفها ويطلانها، يتوجّه عليه أنّ الرواية \_ على تقدير صحتها \_ لا تدلّ عن صلاحيّة الإمامة، إذ ليس جميع أهل الجنّة مستأهلين للإمامة، وليس المامع عنه مقصوراً عنى ارتكاب الكبرة المحرجة عن الاسلام الموجبة لدحول الدر عنى ما زهمه اس أي الحديد (١) وأصحابه \_.

ومن جملة الموانع الضعف على القيام بأمر الإمامة وعدم القدرة على دمع الأشرار والجهل بالأحكام، وعدم استقوار الرأي للمعف العقل ونحو ذلك أ

ومن جملة مطاعته الضعف عن منع الأشرار والقساق من بني أميّة، وقلاً عزم رعير مرّة \_ على عرل كثير منهم لما رأى من ظلمهم والمحرّاف الناس عنه لأحلهم محال مرواد بينه وبين ما أراد حتى حصبوه عنى المنب، وآل الحال الى الحصر والقتل

ومنها الحهل بكثير من الأحكم كي عرفت، فبعد تسليم الرواية أيضاً لا يتمّ الجواب.

أقول: وعدُ (أ) أبو الصلاح في تقريب لمعارف (أ) من بدعه تقليد عبدالله ابن عامر بن كُريز على البصرة للحؤلة للي بينها، وعندالله بن أبي سرح على مصر

 <sup>(</sup>۱) وقبل. ألفاً وأربعياثة أو أكثر، عظر صحيح البحاري ۲۲۳/۷ في تصدير سورة الفتح، وتعسير القرطبي ۲۷٦/۱٦، وانظر بحدر الأنوار ۲۲۱/۳۹ و ۲۵٤/۲۰ في ۲۵۸\_۳۵۸

 <sup>(</sup>١) تحدّث شيحما الأميني في عديره ١١٨/١٠ - ١٢٨ عن حديث العشرة للبشرة سمداً ومتماً،
 قلاحظه وكد ذكر فضائل عثيان الموضوعة للجمعة وباقشها بها لا مريد عليه في الغدير ١٢٦/٨،
 و ٢٢٨/٣- ٣٢٨ و ٢٠/١٣٧ - ١٩٠ و٢١٣.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن أبي الحديد ٣٩/٣

<sup>(1)</sup> في المطبوع من البحار. وعلما

<sup>(</sup>٥) تقريب المعارف لم يطبع هذا القسم من لكتاب للصالح رأها مصحّحه

للرضاعة التي بينها، ويعلى بن أميّة عنى اليمن، وأسيد بن الأخنس بن شريق على البحرين لكونه ابن عمّته، وعزل المأمونين من الصحابة على الدين المختارين المؤلية المرضيّين السيرة. قال:

ومنها: استحفاقه بعليّ عليه السلام حين أنكر عليه تكذيب أي ذرّ<sup>(1)</sup>. ومنها: عزل عبدالله بن الأرقم عن بيت المال لمّا أنكر عليه إطلاق الأموال لبني أُميّة بغير حقّ (<sup>1)</sup>.

ومنها: قوله لعبد الرحمن بن عوف: يا منافق! أنَّ، وهو الذي الختارة وعقد الد<sup>©</sup>.

ومنها حرمانه (\*) عائشة وحفصة ما كأن أبو بكر وعمر يعطينها، وسبّه لعائشة وقوله ـ وقد أبكرت عليه الأقاعيل القبيحة \_ . فش لم تنتهي الأدحلن عليك الحجرة سودان الرجال وبيصائها إلى "

ومنها: حماية الكلا وتحريمه عن المسلمين وتحصّصه به ومنع علمانه الناس

<sup>(</sup>١) قد سلف بعض مصادره، انظر ملها الأساف ٥٤-٥٤، طبقات ابن سعد ١٦٨/٤، عروج اللهب ١/٨٣٤، تاريخ اليعقوي ١٤٨/٢، شرح اس أي الحديد ٢٤٠/١، فتح الباري ٢١٣/٣، عمدة القاري ٤٩١/٤ ومنه قوله لعليّ ـ عليه السلام: ما أنت بأفصل هندي من مروان!!!.

<sup>(</sup>٢) انظر أنساب البلادري ٥٨/٥ ودكر أبر همر في لاستيعاب وابن حجر في الاصابة حليث عبدالله بن أرقم في ترجمته و ردّه ما بعث اليه من ثلاثياتة ألف درهم وقوله والله لتن كان هذا من مال المسلمين ما بلح قدر عملي أن أعطى ثلاثياتة آلف درهم ولئن كان من مال عثيان ما أحبّ أن آخذ من ماله شيئاً

<sup>(</sup>٣) لا توجد في (س). يا منافق.

<sup>(2)</sup> وقد أورد في تاريخ الخميس ٢٦٨/٢ جملة من مطاعن عثيان، وقال في السيرة الحديثة ٢ /٨٧: من جملة ما انتقم به عنى عشيان أنه حبس عبد الله بن مسعود وهجره، وحبس عطاء أبي بن كعب، وأشخص عبدة بن الصامت من الشام لم شكاه معالىة، وصرب عيّار بن ياسر وكعب بن عبدة ضريه عشرين سوطة، وتفاه الى بعض الحباب وقال لعبد الرحمي بن عوف الشكا مبافق

 <sup>(</sup>a) هذه الكلمة مشوشة في (س).

منه، وتنكيلهم بمن أراده.

ومنها: ضربه عبدالله من حليفة بن اليهان حتى مات من ضربه، لإنكاره عليه ما يأتيه علمانه الى المسلمين في رعى الكلاً.

ومنها: أكله الصيد. وهو تحرم ـ مستحلا، وصلاته بمنى أربعاً، وإنكاره متعة الحجر.

ومنها: ضربه عبد الرحم بن حنيل الجمحي \_ وكان بدريّاً \_ ماثة سوط، وحمله على جمل يطاف به في المديسة لإمكاره عديه الأحداث وإظهاره عيوبه في الشعر(١١)، وحسه بعد ذلك موثقاً بالحديد حتى كتب الى على وعمار من الحبس: ابسلع عليّاً وعسيّاراً فإنهل بمسؤليدالرشد إنّ الرشد مندر" لا تتركسا جاهـــلاً حتمى توقّــره الله مرز الإلـــم وإن هاجـــت به مُرز لم ينق لي منه إلَّا السيف إذ عُلَقت حَمَالُ (٥) الموت فيما الصادق البرو يعسلم بأتى مظلوم إذا ذكسرت ومنط الندى حجاج القبوم والعدر

فلم يزل على عليه السلام بعثهال يكلمه حتى حلى سبيله على أن لا يساكمه بالمدينة، فسيره الى خيبر، فأنوله قلعة ب تسمّىٰ. القموص، فلم يول بها حتى باهض المسلمون عثمان وساروا إليه من كلُّ بلد، فقال في الشعر:

على يديه من الأغسلال والصفد

لُولًا علىً فإنَّ الله أنسقدني لَّا رجموت لـدي شـدّ بجامعية ليُّمني يديُّ غياث القوت من أحد

<sup>(</sup>١) قال اليعقوبي في تاريحه ٢ ، ١٥٠ ﴿ وكان مسب تسييره إبَّاه أنَّه بلعه كرهه مساوي ابنه وحاله، وأنَّه هجاه بأبيات. ودكر في الاستيمات أنَّه لما أهطى عثيان مروان حسياتة الف من خس قريقية هجا عبد الرجم عثران فأمريه فحبس محيبر

<sup>(</sup>٢) الكلمة مشوَّشة في معبوع البحار

<sup>(</sup>٣) جه في تاريخ الطبري , يوقُّوه .

<sup>(1)</sup> في (ك): جبال ـ بالحيم المجمة ـ. وفي الصادر الآنية. حباش وهو الظاهر

مضي فداء على إذ بجلصي من كافر بعدما أغضى على صمد (١) ومنها: تسيير حديمة بن البيان الى المدائن حين أطهر ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله فيه وأنكر أفعاله، عدم يزل بعرص بعثهان حتى قتل (١) ومنها: بهي الأشتر و وحوه أهن الكوفة عنها الى الشام حين أنكروا على سعيد بن العاص وبفيهم من دمشق الى حمس (١)

ر٣) ومها تسير عامر س عند قيس البصري لر هد ألب لل الشام

وَقَدَ ذَكُوهُ بِنْ حَجْرُ فِي الأَصَاءَ أَهِ الْعَامَةُ وَالِنِي تَجْبُتُهُ فِي الْمَعَارِفُ ﴿ \$ ٨ و\$ 14 ، واس عبدالبر في المقد المعريد ٢١٢/٣ ، والعابري في المارسج المقد المعريد ٢١٢/٣ ، والعابري في المارسج (٩٤/٥ واس المأثير في الكامل ٢٣٠/٣ ، وإن مخلفون في الرعم ٢٩٠/٣ وغيرهم

وقبال البلادري في الأنساب ٥٧/٥ على أبو شنف نوط بن غيى وغيره كان عامر بن فيس التميمي يبكر عن عثيان أمره وسيرته، فكتب خران بن أمان مولي عثيان الى هثيان محبره، فكتب عشيان إلى عسدالله بن عامر بن كرير محمله ، فلي قدم عليه قراه، وقد أعظم الناس إشحاصه وإرهاجه عن بلده بعبادته ورهده

وقال ابن قتيبة في المعارف: كان خَبُراً ماصلًا

ومها تسيره كعب بن عبده وضراء، حيث أشحصه سعيد من الكوفة إلى المدينة وأمر عثهال بكعب فيجرد وصرات عشرين سوطاً وسيره بن دباولد، ويقال إلى الري، وفي ثالثة إلى بعض الحبال قد عصل القصة البلادري في الأساب ١٤٠٥ - ١٤٠ والطبري في تاريحه ١٣٧/٥ والرياص النضرة ٢ - ١٤٠ والصواعق عجرقة لاس حجر ٢٥، والسيرة الحلبية ٧٨/٧، والشرح لابن أبي الحديد ١٩٨/١، وعيرهم

ومنها التسييره همرو بن زرارة المحمي الصحابي إلى الشام.

ذكره البلادري في الأسنات ٢٠/٥، وأسد العامة ١٠٤٤، والاصابة ١٨٤١٥ و٢/٥٣٠.

(٣) روى اللادري في الأنساب ٢٠/٥ ـ ١١ سنده قصة تسيير صنحاء الكوفة من العلياء والأوقاد الى الشام وبعض لى حمص، بعد أن أمر عثيان واليها عليها معيد بن العاص، حيث سير مالك بن المارث الأشتر للجعي، وريد وصعصعه بن صوحان، وحرقوص بن رهير السعدي، وجتلف بن رهير الأردي، وشريح بن أولى بن يريد بن رهر العسي، وكعب بن عدة التهدي، وكان المكذ، وعسدي بن حاتم الطائي أب طريف، وكدام بن حصري بن ثقف، ويريد بن قيس الأرحي، به

 <sup>(</sup>١) سبقت مصدادوه، واسظر تاريخ مصبري ٦ (٢٥) باريخ اليعقبوني ١٥٠،٢، الاستيمات
 ٢١٠/٢، شرح لبيج لابن أبي خبيلًا ٦٦، الأصونة ٢٩٥/٢

ومنها معاهدته لعليّ عديه السلام و وحوه لصحابة على الدم على ما فرط منه والعرم على ترك معاودته ، وبقض دلك والرجوع عنه مرّة بعد مرّة ، وإصراره على ما بدم منه وعاهد الله تعالى وأشهد بقوم على تركه من الاستئثار بالقيء وبطانة السوء وتقليد الفسفة أمور المسلمين(1).

ومنها كتبانه الى ابن أبي سرح نقتل رؤساء المصريّين والتنكيل بالأتباع وتخليدهم أا الحسن لا لإنكارهم ما يأتيه ابن أبي سرح إليهم ويسير به فيهم من الحور الذي اعترف به وعاهد على تغييره لله

وللقصة ديون وتفصيلات تحدها في تنويج العلري هم المبدأ منه، والكامل لابن الأثير ٥٧/٣ - ٢٥، والكامل لابن الأثير ٥٧/٣ - ٢٥، وسرح المحدود ٢٨٧/٣. والربح ابن حلدود ٢٨٧/٣. و١٦٠، وباربح ابن حلدود ٢٨٧/٣.

(٢) في (س) وتقليدهم

(٣) انظر مثالاً الأنساب ١٩٦/٩ ـ ٢٦ و ١٩٥ و لا مامة والسياسة ٢٩٣/١ ـ ٢٧٠ والمعارف لابن قتية ٨٤ . ١٩٥ والعقد المريد ٢٩٣/٢، وباريح الضري ١١٩٠ - ١٩٠ والرياص النصرة ١٩٣/٠ و١٩٥ ، ١٩٥ والكامن لابن الأثير ٣ ، ٧٠ ، ٧٠ وشرح ابن أي الحديد ١٩٥/١ - ١٩٦، وقاريح بن كثير ٧/٧٧ و ١٩٤، وحياد غيون بلدميري ٢/٣٥، وباريح بين حلفون ٢٩٧/١، وقاريح كثير ١٩٩٧، ولصواعق بمحرفة ٢٠١ وتاريح غيفاء للسيوطي ، ٢٠١ - ٢٠١، والسيرة الحديث شيحه لأميني ـ رحمه الله ـ ي العدير ١٧٧، وقد ستوى لمحث شيحه لأميني ـ رحمه الله ـ ي العدير ١٧٧/١ = ١٧٧ مـ حديد المديرة ١٨٥ . وقد ستوى لمحث شيحه لأميني ـ رحمه الله ـ ي العدير ١٧٧/١ - عدد المديرة ١٧٧/١ - عدد المديرة ١٩٧٠ - عدد الأميني ـ رحمه الله ـ ي العدير ١٧٧/١ - عدد المديرة ١٧٧/١ - عدد المديرة ١٨٥ . وقد المديرة المديرة

وعائد بن حمة النظهري من بني الإم، وكميل سروباد النجعي، والحارث بن عدائه الأعور المبدائي، ويريد بن الكمف النجعي في والابتدائي، ويريد بن الكمف النجعي في والابتدائي، ويريد بن الكمف النجعي في والمبدر بن الجارث الخارثي الهندين وعمرهم

ومنها: تعريضه نفسه ومن معه من الأهل والأتباع للقتل، ولم يعزل ولاة السوء.

ومنها: استمراره على الولاية مع إقامته على المكرات الموجمة للمسخ، وتحريم التصرّف في أمر الأمّة، ودلك تصرّف قبيح، لكونه غير مستحقّ عندهم مع ثبوت الفسق<sup>(۱)</sup>.

#### بيان :

قوله. منتدر. على بناء المعول. أي يسغي أن يبتدر إليه.

قولمه: حتى توقّره (٢) بصيغة الخيطاب نقصد كلّ واحد، أو بصيغة الغيبة. فقوله: دين الإله فاعله ( العلم العلم )

وهيحان المرّة (١٦ كتابة عن السعامة والعصب في غير عله.

قوله: يعلم . أي الصادق الرَّ، أو عني ساء المحمول

وقوله. حمَّاج القوم. معمول مكان فاعل ذكرت(١)

وَاللَّهِيُّ \_ بالتشديد وكسر الدال \_ عُمَّتَمَعُ الْقَوْم (").

قوله: لما رجوت . . مفعول عدة العوثة كها في بعص السبخ، وفي بعضها: عياث القوت

\_\_\_\_

<sup>=</sup> ۱۸۵ بها لا مرید علیه

<sup>(</sup>١) ومنها: كتيانه خديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أحرج إمام اخدابلة في مسلم ١٥/١ ومنها: كتيانه خديث رسول الله صلى الله عنهان يقول على لمبر أنّها الناس! إنّ كتمتكم حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه [ركه] وسنّم كراهبه تعرّقكم على ا ونظيره جاء في ١/٧٥. فراجع وسنتموض استدراكاً جمة من معاهمه الأحرى

 <sup>(</sup>٢) قَالَ في القاموس ٢/٥٥١ الوقر ثقل في الأدن، أو ذِهَابُ السَّمْعِ كُلَّهِ، وقد وَقر كوعد ووجل وقرها الله يقرها وإزَّقرُ الدامة ربقر وقرة

 <sup>(</sup>٣) قال الطريحي في المجميع ١٨١/٣ شرة حبط من أحلاط البدب عير الدم، وقال أيصاً فيه
 (٣) قال الطريحي في المجميع : ١٥١ ثار

<sup>(1)</sup> كذا، والظاهر: وقوله حجّاج معمول لعمل: دكوتُ

<sup>(</sup>٥) كها ذكره في مجمع البحرين ١/١٢)، والصحاح ١/٥٠٥/، والقاموس ١/٩٤/٤

قوله: لذيّ شدّ طوفه . أي لمّا رجوت عبد شدّ يدي اليمني الى عنقي بالحامعة.

الغياث من الموت أو غداة العوث أي عداة يغيثي فيه غياث قوله: معدما أغصي أي أعمض أن عَنْ حقّي على عداء المعرف أعلى على عداء المعرف أعلى على المعرف أن عنه المعرف المعرف أن عمّية المعرف ال

ثم قال رحمه الله في التقريب "" وأمّا البكير على عثمان فظاهر مشهور من أهـل الأمصار، وقطّان المدينة من الصحابة والتابعين، يغني بشهرة حملته عن تقصينه، وبحن ندكر من ذلك طرفاً يستدلّ به تحي تما لم تذكره، همن ذلك نكير أمير المؤمنين عليّ بن أي ظللب عليه السلام":

ما رواه الثقمي" من عدي طرق، عن قيس بن أي مجارم، قال أتيت علياً

<sup>(</sup>١) وقل جاء في القاموس المعبط ٢٤٤٧/١ وهمع المحرين ١ ١٨١٦، والصحاح ٢٤٤٧/٦

 <sup>(</sup>٢) انصدد القصد، كإني عدم النحرين ٨٨/٣، وانقاموس ٢٠٨، والصحاح ٤٩٩/٢ وقي
 (س): عبداً عبالتصب

 <sup>(</sup>٣) تقريب المعارف، وقد جاء في القسم الثاني لشاس لمطاص لحنماء الثلاثة وعيرهم، ولم يطبع مع
 لأسعب، وإن عد حملة من مطاعنه في لقسم لأرب ١٦٣ ـ ١٦٧، علاجيظ

<sup>(1)</sup> إنّ ما جرى بين أمير المؤمين أي الحسن عليه السلام وهنمان قصة طويعه ودات جدور أصياة بامتداد الدرس وبراع الحق والباطل والور وانحلمه وحديث دو شجون، فهو في الوقت الذي يحدّثنا التاريخ عن كليات جافية وتعابير مهينة وصارات \_ قائلها أحق ب \_ صدرت من الخليفة الثالث، ذكر جِملة منها شبيحه الأميني في عديره ٩/ ١٠ \_ ٣٣ بجده بهذد ريهم سعي أي الحسن عليه السلام من الملينة، بل هم أكثر من مرّة أن يقاتل علياً عبيه السلام، كي أحرح أبو عمر في كتاب العلم ١٣١٧، وانظر ما جده في راد المعاد الاس القيم الجورية ١١٧٧ - ١٢٩ عن الحافظ العاصمي في كتاب الله عليه في العدير ٩/ ١٩٠ مع أنه أورد في العدير ٨ ١٢٤ عن الحافظ العاصمي في كتابه وين الفتى في شرح سورة هل أتى في قصة طريعة قال في آحره الخليمة الولا على هنت عنهان .

<sup>(</sup>٥) أقول: اقتصر شيحا المجلسي في عد هذه المعاص على تقريب المعارف لأبي الصلاح وهو قد اكتفى في ما ذكره على مصدرين \_ كها سيصر ح في حر كلامه \_ هم تاريخ الثقمي والواقدي، وقد فحصما موارد متعلدة عنا ذكره عبها في العارات دعقمي ، أو المعازي المواقدي فلم الجدها، العم جاء ذكر المعدرين في كل من الشافي للسيد المرتصى وتسجيصه للشيخ الطومي وغيرهما من كتب التاريخ =

عليه السلام أستشمع به الى عثيان، فقال: لى حمَّال الخطايا(١).

و روى الثقفي: أنَّ العباس كنَّم عليَّا في عثيان، فقال: لو أمري عثيان أن أخرج من داري لحرجت، ولكن أبي أن يقيم كتاب الله<sup>(٢)</sup>

و روى الثقفي، عن عنيّ عبيه السلام، قال: دعاني عثيان، فقال: أغن عنيّ نفسك ولك عير أوّلها بالمدينة وآحرها بالعراق فقلت سخبخ قد (أ) أكثرت لو كان من مالك. قال: فمن مال من هو؟. قلت: من مال قوم صاربوا بأسيافهم. قال لي: أوهاك تدها؟ أن ثم قام إنيّ فعير بني حتّى حجره عيّ الربو()، وأنا أقول له: أما إنّ لو شئت لا بتهافت. المرار أنها أنها الله الما إنّ لو شئت لا بتهافت.

وذكر الواقدي في كتاب ألداوء قال: أنحل سعد بن أبي وقّاص وعبد الرحمن

والسين وقد أدرجنا بعضهاء فلاحظ

<sup>(</sup>١) قد نقل ابن أي لحديد في شرحه هن سهج ١٧٩/١ [بربع مجلدات] أن علياً عديه السلام قال في مبر الكوفه با أبداء المهاجرين العرو الى أثنة لكمر، ولعيه الأحراب، وأولياء الشيطان، العروا الى من يقاتن على دم حال الحديد، فواقد الذي فلق الحبّة وبراً السلمة به ليحمل حطاياهم الى يوم القيامة لا ينقص من أورازهم شيئاً، وقد سلم.

<sup>(</sup>۲) وقد أخرج القيمة مفضلًا في الأسناب ه ١٤ وانظر كلامه سلام تله عليه في عثيان في نهج البلاعة لام/١٤ وما عبره به ابن أبي الجديد في شرحه ١٩٨/١، وما جاه فيه أيضاً ١٩٨/١ [أربع مجلدات] جواباً لابن عبناس وفيه وقط لقد دفعت عنه حتى خشيت أن أكون آثياً، وما جاء في أنساب البلادري ٩٨/٥ و ١٠١، وكتاب صغير لابن مراحم ٢٣٧، وتاريخ الطاري ٢/٤، والكامل ١٢٥/٢.

وتجد في العقد المريد ٢٧٤/٢، والأمامة والسياسة ٢٠٠١، وعبرهما كان عني كلّما اشتكى الثناس اليه أمر عثهان أرسل الله الحسس ليه، فلنّما أكثر عليه قال له إنّ أماك يرى أنّ أحداً لا يعلم ما يعلم، وبحن أعدم بها بعمل! فكفّ عنه

ولاحظ الخطبه الشقشفيَّة ﴿ إِنَّى أَنْ قَامَ ثَالَتْ الْقُومِ ﴿ وَهُيرِهَا كَثَيْرِ جِدًّا

<sup>(</sup>٣) لا توجد: قلد، في (س).

 <sup>(</sup>٤) الرَّابية لني أحدها الرَّبُو، وهو الهيج وبواتر النفس لدي يعرض للمُسرع في مَشْيه وحركته. هاله
 في النهاية ٢ ١٩٢، وقريب منه في غيره، وسيأتي في بناد المصنّف طاب ثراء

ابر عوف والزبير وطلحة وعليّ بن أبي طالب عليه السلام على عثمان فكلّموه في (١) بعص ما رأوا منه ، فكثر الكلام بيهم ، وكان عليّ عليه السلام من أعظمهم عليه ، فقام عليّ عليه السلام معضباً فأخد الزبير بثوبه ، فقال . احلس ، فأبي ، فقال عثمان : دعه قوائل معضباً نه له يكل (٢) ، واقله لقد علم أمّا لا تكون فيه ولا في واحد من ولده .

و روى الواقدي في كتابه، عن بن عباس: أنَّ أوَّل ما تكلّم الناس في عثيان طاهراً أنَّه صلى بمنى أوَّل ولايته ركعتين حتى إدا كانت السنة السادسة أعَها فعاب ذلك عبر واحد من أصحاب البي صلى الله عليه وآله وتكلّم في ذلك من يريد أن يكثر عليه حتى جاءه (٢) علي في مرجاء أو يُغال: والله ما حدث أمر ولا قدم عهد، ولقد عهدت نبيّك عبل الله عليه وآله صلى ركعتين ثم أبا بكر وعمر وأنت صدراً من ولايتك، فها هُذَا؟ "قال عثيان " رَأَي وَايته

نكير أيّ بن كعب:

وذكر الثقعي في تاريحه بإسناده، قال. جاء (١) رجل الى أي بن كعب، فقال يا أبا المقرا إنّ عثمان قد كتب لرجن من آن أبي معيط بحمسون ألف درهم الى بيت المال، فقال أبي لا يزال تأتوني بثنيء ما أدري ما هو فيه؟ فينا هو كذلك إذ مرّ به الصك، فقام فدخل عنى عثمان، فقال: باس الهاوية! يابن التار الحامية! أتكتب لبعض آل أبي معيط الى بيت مسال المسدس بعسك بخمسين ألف درهم؟!، فغضب عثمان وقال الولا أبي قد كفيتك لفعلت بك كذا وكذا.

وذكر(") النَّقفي في تاريخه، قال: فقام رجل الى أبيُّ بن كعب، فقال: يا أبا

<sup>(</sup>١) وصع عل " في: رمر سنخة بدل في (ك)

<sup>(</sup>٢) ح ل: لا ينكن وتقرأ في للطبوع لم أيكن

<sup>(</sup>٣) قد تقرأ في (ك). حتى حاء به

<sup>(</sup>٤) لا توجد في (س), جاء

<sup>(\*)</sup> لا توجد: وذكر، في (س).

المنذر! ألا تخبري عن عثمان ما قولك فيه؟ فامسك عنه، فقال له الرجل: جراكم الله شراً يا أصحاب محمّد! شهدتم لوحي وعاينتموه ثم نسألكم التفقّه في الدين فلا تعلمونا؟! فقال أبي عند دلك هلك أصحاب العقدة وربّ الكعبة، أما والله ما عليهم آسي ولكن آسي على ومن أأهلكوا والله لئن أبقاني الله الى يوم الحمعة لأقومن مَقَاماً أتكلّم فيه بها أعلم، أقندت (أ) أو استحييت، فهات رحمه الله يوم الخميس.

تكير أي ذر:

روى الثقفي في تاريحه بإمساده، عن ابر عباس، قال استادن أبو ذرّ على عثمان فابي أن يادد نه، فقال لي استأدن لي عليه قال اس عباس: فرحمت الى عثمان فاستأدنت له عليه، قال نر إنه يؤديني، فنت عسى أن لا يعمل، فادن له من أجلي، فلمّا دحل عليه قال له اتّق الله باعشاداً، فجعل يقول اتّق الله وهثمان يتوعّده، قال أبو درّ: بنه قد حدّثني ببي نله صلى الله عليه وآله أنه يجاه بك ويأصحانك يوم الميامة فشطحون على وحوهكم، فتمرّ عليكم المهائم فتطأكم كلّ ما مرّت أحرها ردّت أرّه، حتى يفصل بين الناس

قال يجيئ س سلمة: فحدّثني عرزمي أنّ في هذا الحديث. ترفعوني حتّىٰ إذا كنتم مع الثريّا صرب بكم على وجوهكم فتطأكم المهاثم.

وذكر الثقمي في تاريحه . إنّ أما ذرّ له رأى أنّ عشيان قد أمر بتحريق المصاحف، فقال . يا عثيان ا لا تكن أوّل من حرق كتاب الله فيكون دمك أوّل دم يهراق.

وذكر في تاريخه، عن ثعلبة بن حكيم، قال: بينا أما جالس عند عثمان ــ وعنده أناس من اصحاب محمّد صلى الله عليه وآله من أهل بدر وغيرهم ــ فجاء

<sup>(</sup>١) وضع على: الواوء في (ك) رمز نسخة بدل والطاهر ريادتها

<sup>(</sup>٢) في (ك): قتلت ـ بلا المبرّة الاستمهمية ـ

<sup>(</sup>٣) قال في القاموس ٢١٦،١ بطحه \_كمنعه\_: ألقاه على وجهه

أبو ذرّ يتوكّا على عصاه، فقال: السلام عليكم فقال: اتّق الله يا عثهان إنّك تسمع . . كذا وكدا ، وتصنع كذا وكذا . . ودكر مساويه ، فسكت عثهان حتى إذا انصرف قال: من يعدرني من هذا لذي لا يدع مساءة إلآلا أ ذكرها . فسكت القوم علم يجينوه ، فأرسل الى على عليه بسلام ، فجاء ، فقام في مقام أبي اللّر ، فقال: يا أبا الحسن ما ترفى أب الذرّ لا يدع لي مساءة إلا ذكرها . فقال: يا عثهان إبي أنهاك عن أبي ذرّ . . . ثلاث مرّات ، أتركه كما قال الله تعالى لمؤس آل فرعون ﴿ إِنَّ يَكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبّة وَإِنْ يَكُ صَادِقاً كَمْ بَعْضُ اللّه يعلى لمؤس آل فرعون ﴿ إِنَّ يَكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبّة وَإِنْ يَكُ صَادِقاً يَهِ بَعْضُ اللّه على يعدُكُمْ إِنْ آنَهُ لا يَبْدِي مُمْ هُوّ مُسْرِف كَدُابُ وَإِنْ يَكُ صَادِقاً عَمْ الله الرّاب ، ثم الصرف . عثان الميك الرّاب ، ثم الصرف .

وروى الثقعي في تاريخُهُ أَنْ أَوْ دُرَّ دخل على عِبْمَانُ وعتلم جاعة .. فقال: أشهد أي سمعت رسول الله صلى الله عديه وآله يقول. ليجاء بي يوم لقيامة أو بك وسأصحابك حتى تكون بمنزلة الحوراء من السهاء، ثم يرمى بنا الى الأرض فتوطأ علينا المهائم حتى يفرغ من محسبة العدد. فقال عثيان: يا أبا هريرة افل سمعت هذا من النبي صبى الله عديه وآله؟ فقال: لا قال أبو ذر انشدك الله سمعت النبي صبى الله عليه وآله عليه وآله؟ وقال: لا قال أبو ذر انشدك على دي لهجة أصدق من أبي در قال: أمّا هذا فقد سمعت، فرجع أبي در وهو يقول: وإلله ما كذبت.

وذكر الثقفي في تاريخه. عن عبد الله شيدان السلمي أنّه قال لأبي ذرّ: ما لكم ولعشمان؟، ما تهون عليه، فقمال الله والله لو أمرني أن أخرح من داري لخرجت ولو حبواً، ولكنّه أبي أن يقيم كتاب الله (").

<sup>(</sup>١) لا توجد: إلّاء في (سي).

<sup>(</sup>٢) غابر: ۲۸

 <sup>(</sup>٣) لا توجد في (س) من قوله وذكر لثقمي ني هما وبيه وذكر الثقمي في تاريحه أنّ أب درّ ألقي
 بين يدي هثهان، فقال به كذّاب؛ فقال عن عديه السلام ما هو بكذّاب قال بلى، وأناه لو ...

وذكر الثقفي في تاريحه أنّ أن درّ ألقى بين يدي عثمان، فقال, يا كذّاب!. فقال علي عليه السلام: ما هو تكذّات. قال على والله إنّه لكذّاب. قال علي عليه السلام. ما هو بكذّاب قال عثمان الترباء في فيك يا علي قال علي عليه السلام مل الترباء في الله عثمان قال عي عليه السلام مل الترباء في الله عيث يا عثمان قال عي عليه السلام. سمعت رسول الله صلى الله عديه وآله يقول: ما أطنّت الحضراء ولا أقلّت العبراء على ذي لهجة أصدق من أبي در قال: أما والله على ذلك لأسيّرته قال أبو در أما والله لقد حدّ على عليه الصلاة والسلام إنكم تخرجون من جريرة العرب

أمري أن أخرج من داري تخرجت ولو حبواً ولكنّه أبن أن يقيم كتاب الله
 أقول: هذه العبارة مكرّرة لا مصلى لهذ.

<sup>(</sup>١) لا ترجد في (س) في

<sup>(</sup>٢ و ٣) البقرة (٢٧٧

<sup>(</sup>٤) في (ك) سحة بدل يؤحد

 <sup>(</sup>٥) قد تقرأ في مطبوع البحار: ينوينا,

<sup>(</sup>٦) قال في القاموس ٢١/١ . وَجَأَهُ بالبيد أو بالسكِّينِ ـ كوصعه ـ خمريه

تدييل وتتميم

اليهوديّين تعلّمنا ديننا؟! فقال عثيان: ما أكثر أداك لي وأولعك بأصحابي؟! إِلَّمْ فَيُّ بمكينك وغيّب عني وجهك.

وذكر الثقفي، عن الحسين بن عيسى بن ريد، عن أبيه: أنَّ أما ذَرَّ أطهر عيب عثمان وفراقه للدين، وأغلظ له حتى شتمه على رؤوس الماس وبرئ منه، فسيَّره عثمان الى الشام.

وذكر الثقفي في تاريخه، عن عبد المرحمي أن أبا درّ رار أبا الدرداء بحمص فمكث عنده ليالي فأمر (1) محياره فأوكف (1) عنها أبو الدرداه: لا أراني الله مشيعك (1) وأمر بحياره فأسرح في الرجل ولم يعرفاه (1) فأحرهما خبر الياس، ثم المحمة عند معاوية بالحدية فعرفها الرجل ولم يعرفاه (1) فأحرهما خبر الياس، ثم الرجل قال وحبر آحر كرفت أن أخبركم به الآب وأراكم تكرهانه، قال أبو الدرداء لعل أبا درّ قد تغي ؟ قال: بعم والله واسترجع أبو الدرداء وصاحبه الدرداء لعل أبا در قد تغي ؟ قال أبو الدرداء فارتقهم واصطبر كما قبل لاصحاب الياقة ، اللهم إن كابوا كدوا أبا در وياي لا أكديه المال الهموه فإن لا الهمه اليال المحاب استعشوه فإن لا أستعشه إلى رسول الله على الله عليه وآله كان يأتمه حيث لا يأتمن أحداً ، ويسر إليه حيث (1) لا أحد ، أما والذي نفس أبي الدرداء بيده لو أن أبا ذر قطع يميني ما أبعصته بعدم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأتمه واله يقول: ما أطلت الخضراء ولا أقلت الغيراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر يقول: ما أطلت الخضراء ولا أقلت الغيراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر يقول: ما أطلت الخضراء ولا أقلت الغيراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر

<sup>(</sup>١) الكلمة مشوّشة في لمطبوع، وقد تقرأ قاصر وما أتبساه هو انظاهر

 <sup>(</sup>۲) قال الجوهري في الصحح ١٤٤٦/٤ و لوكاف و لإكاف للحيار، يمال آكفت المعلى وأوكفته.
 وقمال الفيرورآبادي في فاستوصه ١١٨/٣ أكاف الحيار - ككتاب وعراف - و وكافه مردعته،
 و لاكفاف صانعه، وتكف الحيار وأكفه تأكيف شيد عليه.

<sup>(</sup>٣) في (س) الكلمة مشرّشة، وقد تقرأ: مشيعتك، أن شيعتك

<sup>(</sup>٤) كدا، والظاهر قعرفا الرجل ولم يعرفهها

<sup>(</sup>٥) لي (س): حتى.

وذكر الثقفي في تاريحه بإساده، قال. قام معاوية خطيباً بالشام، فقال: أيّها الناس؛ إنّها أنا خازن فس أعطيته فالله يعطيه وس حرمته فالله يحرمه، فقام إليه أبو درّ، فقال: كذبت والله يا معاوية، إنّك لتعطي من حرم الله وتمنع من أعطئ الله.

وذكر الثقفي، عن ابراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذرّ، قال قلت لمعاوية: أما أنا فأشهد أنّي سمعت رسول الله صلّ الله عليه وآله يقول: إنّ أحدنا فرعون هذه الأمّة. فقال معاوية إمّا أنا فلالاً.

وعده، عن عبد الملك بل أخي أبي ذُوٍّ، قال. كتب معاوية الى عثبان: إنَّ أبا ذُرُ قد حرَّف قلوب أهل الشّام ومغَّضك إليهم فيا يستفتون غيره، ولا يقصي بينهم إلاَّ هو، فكتب عثبالدُ الى معاوية : أن احمل إبارديِّ على ناب صعبة وقتب<sup>(1)</sup>،

(۱) قد أورد في العقد المريد ۲۲۳/۲ (وفي طبعه أحرى ۲۸۵/۳) ومن كتاب أمير المؤمنين عليه السلام الى معارية - الما لعد فوائد ما قتل الل علمك عبرك، وإنّ الأرجو أن ألحقك له على مثل دمه وأعظم من حطيئته

ورقل ابن أي الحديد في شرحه 4/4 [أربع مجددات] من كتاب ابن عباس الى معاوية وأمّا مولك إنّ من الساعين على عنهان والحدثين والسامكين دمه فأقسم بالله لأنت المربّص بقتله، وللحبّ لهلاكه، وإخابس الناس قيدت عنه على بصيرة من أحره...

ودكر ابن مواحم في كتاب صفير ٢١٠، والطبري في تاريخه ٢٤٣/٠، و من الأثير في الكامل ١٢٣/٣، و بن الأثير في الكامل ١٢٣/٣، و بن أبي الحديد في شرحه ٢٤٣/١ حطة شبث بن ربعي معاوية ، بنه والله الا يجعى عليه ما تعرو وما تعلم . وقد عدم أن قد أبطأت عنه بالنصر، وأحببت له القتل هذه المتولة التي أصبحت تعدم

وجاء جواب أي أيّوب الأنصاري لمعنوية إنّ الذي تربّص بعثيان وتُبّط أهل الشام عن بصرته الآنت كي في الأمامة والسياسة ٢٨١/١ [وفي طبعة أحرى ٨١]، وشرح بن أبي الحديد المعتزلي ٢٨١/٢

ولعمري، إنَّ الدكير على معاوية والكنب اليه من وحوه الصحابة وغيرهم أكثر وأكثر كلَّها تعرب عن علَّة حدلانه عثبان حيًّا ومطالبته بدعه ميّتاً، وما دكرناه ليس إلاَّ قطرة من بحر، والجع ما سرده العلامة الأميني في غديره 149/4 ــ ١٠٩ وعيرها

(٢) قال في القعوس ١ /١٣٥٠ المع. الماقة المسنَّة وبيه ١ ١١٤ القِتْبُ: الإكاف، وبالتحريك =

ثم ابعث معه من ينحش به مجشاً عيناً حتى يقدم به علي، قال محمله معاوية على باقة صعبة عليها قتب ما على لقتب إلا مسح أن ثم بعث معه من يسيّره سيراً عنيفاً ، وخرجت معه في لبث الشيخ إلا قليلاً حتى سقط ما يلي القتب من لحم فحديه وقرح ، فكنا إذا كان الليل أحدت مُلائي أن فالقيتها تحته ، فإذا كان السحر مزعتها مخافة أن يروني فيمنعوني من ذلك ، حتى قلمنا المدينة وبلغنا عثمان ما لقي أبو ذو من الرجع والحهد ، هحجه جعة وجمعة حتى مضت عشرون ليلة أو محوها وأفاق أمو در ، ثم أرسل اليه \_ وهو معتمد على يدي \_ فدخلنا عليه وهو متكي هامنتوي قاعداً ، فلها دما أبو در مه قال عثمان :

لا أسعم الله معمرو عيناً تحية المسخط إدا المتسقينا فقال له أبو در لم (١٠٠)، قوائله ما سيّاني الله عمرواً (١٠٠) ولا سيّاني أبواي عمرواً (١٠)، وإنّي على العهد الذي قارقت عليه رسول الله صلّى الله عليه وآله ما عبّرت ولا بدّلت.

فقال له عثماد كذبت! لقد كذبت على نبيًا وطعمت في دينه، ودارقت رأينا، وضخّنت قلوب المسلمين علينا، ثم قال لمعض غلمانه: أدع في قريشاً، عاسطلق رسوله فما لبثنا أن امتلا البيت من رجال قريش. فقال لهم عثمان: إنّا أرسلسا إليكم في هذا الشيخ الكذّاب، الذي كذب على سبّنا وطعم في ديننا، وضغّن قلوب المسلمين عليشا، وأني قد رأيت أن اقتله أو أصلبه أو أنهيه من

أكثر، أو الإكاف الصمير عن قدر سبام البعير.

<sup>(</sup>١) النجش ``الاسراع - ذَّكره الفيروزآبادي في القاموس ٣/٩٩/٣

<sup>(</sup>٢) قال في القاموس المحيط ٢٤٩/١ ؛ السبح ـ بالكسر ـ أ السلاس

 <sup>(</sup>٣) جده في السهاية ٣٥٢/٤ لَمَا أُد بالصم والمدر حمع علامة، وهي لارار والربطة. ثم أنَّ الربطة.
 كنَّ ملامة غير دات نعقين كنّها سنج وحد، أو قطعة واحدة، أو كلَّ ثوب لينَّ رقيق، كها دكره في الشاموس ٣٩٣/٢

<sup>(</sup>١) في (ك): ولم

<sup>(</sup>٥ و ١١) كدر، والصحيح عبراً

الأرض. فقال بعصهم: رأيها لرأيك تبع وقال بعضهم. لا تفعل، فإنّه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وله حقّ، فيا مهم أحد أدّى الذي عليه، فيها هم كذلك إذ جاء على بن أبي طالب عليه السلام يتوكاً على عصى ستراً فسلم عليه ونظر ولم يجد مقعداً فاعتمد على عصاه، في أدري أتخلف عهد أم يظنّ به غير ذلك، ثم قال علي عليه السلام في أرسلتم إبينا؟. قال عثمان: أرسدها إليكم في أمر قد فرق لما فيه الرأي فاجمع رأيه ورأي المسلمين فيه على أمر قال علي عليه السلام ولله المنكم في مستمرة وله المنكم في عليه أمر قال علي عليه السلام ولله الحد، أما إنكم لو أستشرقوبا لم نالكم نصيحة فقال عثمان إنّا أرسلما إليكم في هذا الشيح الذي قد كدب على سيّا، وطعن في ديننا، وخالف أرسلما إليكم في هذا الشيح الذي قد كدب على سيّا، وطعن في ديننا، وخالف أرسلما وضعن قلوب المسلمين عليناً وقد رأينًا أن نقتله أو تصلمه أو تنفيه من الأرض.

قال على عليه السلام أولا ادلكم على حير من دلكم وأقرب رشداً؟ تتركوبه ممزلة مؤمل آل فرعول إن يك كاذباً فعليه كدبه وإن يك صادقاً يصمكم معض الذي يعدكم هؤن ألله لا يَهْدِي مِنْ هُنَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴾ (١) قال له عثمان مهيك التراب! فقال له عثمان مليك التراب، ومبيكول به ، فأمر بالناس فأحرجوا.

وعنه في تاريحه بإسماده، عن عبد الرحم بن معمّر، عن أبه، قال: لمّا قدم بأبي ذرّ من الشام الى عثمان كان عمّ أبه () به أن قال: أيّها الماس! إنّه يقول الله خير من أبي بكر وعمر. قال أبو ذرّ أحل أن أقول، والله لقد رأيتني ( رابع أربعة مع رسول الله صلّ الله عليه وآله ما أسلم غيرا، وما أسلم أبو بكر ولا عمر، ولقد وليا وما وليت، ولقد ماتا ورني لحيّ فقال عيّ عليه السلام: والله لقد رأيته وإنّه

<sup>(1)</sup> ماقتر ۲۸

<sup>(</sup>٣) قال في القموس ١٩٤/٤: ابنه بشيء يَأْلُهُ وِيَأْبُنُهُ: إِنَّهُمه.. وَأَبِّنَّهُ تَأْبِيلً. عابد

<sup>(</sup>٣) في مطبوع البحار أرأيتي

لربع (١) الاسلام، وردِّ عثمان ذلك على عني عليه السلام وكان بينهما كلام، فقال عثمان: والله لقد هممت بك، قال علي عليه السلام: وأنا والله لأهم لك، فقام عثمان ودخل بينه، وتفرَّق الماس

وعنه في تاريخه، عن الأحنف بن قيس، قال: بيبا أنه مغلوس مع أبي هريرة إذ جاء أبو ذرّ، فقال با إبا هريرة! هل اعتقر الله منذ استغنى ؟ فقال أبو هريرة: سبحان الله! مل الله العبيّ الحميد، لا يفتقر أبداً وبحن الفقراء اليه. قال أبو درّ: عا بال هذا المال يجمع بعضه الى بغض . فقال: مال الله قد منعوه أهله من البتامي والمساكين، ثم الطبق عقلت لأبي هريرة ما لكم لا تأبون مثل هذا؟ قال: إنّ هذا رحل قد وطر نفسه على أن يذبّع في الله، أما إن أشهد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقوب ما أطبّت الجسراء ولا أقبت العبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذرّ، عاذا أردتم أن تنظرواً الى أشبه الماس بعيسى من مريم براً وزهداً ونسكاً فعليكم به أن النظرة الله ألما الله الماس بعيسى من

وعنه في تاريحه، عن المعرور من سويد، قال كان عثيان يخطب فأحد أنو درّ بحلقة الباب، فقال. أنا أبو ذرّا من عرفي فقد عرفي ومن لم يعرفي فأنا جلب، سمعت رسول الله صلّ الله عليه وآله يقول إنّا مثلُ أهل بيتي مثل سفينة نوح في قومه من تخلّف عنها هلك ومن ركبها نجا قال له عثيان: كدبت. فقال له عليّ عليه السلام: إنّا كان عليك أن تقول كيا قال العبد الصالح: ﴿إِنْ يَكُ

<sup>(</sup>١) في (س)، لربع

<sup>(</sup>٢) في (ك) " بيتهيأ

<sup>(</sup>٣) وأحرجه ماختلاف ألمعاظه وأسانيده ابن سعد والترمدي وابن ماجة واحمد وابن أبي شببة وابن جرير وأبو عمر وأبو نعيم وانبعوي والحاكم وابن عساكر والطبران و بن اخوري وغيرهم، انظر مثالاً صحيح الشرمدي ٢٦١/٢، مسن بن ماجة ١ ٦٨، مسبد احمد ٢٦٢/٢ و ١٧٥ و ٢٢٣، وه ١٩٧٠، و١٩٧، و٢٤٢، ومستدرك الحماكم ٣ ٣٤٢، والاستيمات ١٨٤/١، ومجمع سروأتد وه ٢٩٧١، والاصانة ٢٢٢/٣ و ٢٤٢، وكم العيال ١٦٩/٦ و ١١٩٨، وغيرهم



كَاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقاً يُصِبَكُمْ بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُمْ ﴾ (1) فيها أتم حتى قال عثيان. بفيك التراب (1).

وذكر الواقدي في تاريخه، عن سعيد بن عطاء، عن أبي مرواد الأسلمي، عن أبيه، عن جدّه، قال: لمّا صدّ الناس عن الحجّ في سنة ثلاثين أظهر أبو ذرّ بالشمام عيب عشمان، فجعل كلّها دخل المسجد أو خرج شتم عثماد وذكر منه خصالاً كلّها قبيحة، فكتب معاوية بن أبي سفيان الى عثمان كتاباً يذكر له ما يصنع أبو ذرّ. وذكر الواقدي ما تضمّنه الكتاب حدقاه اختصاراً.

فكتب إليه عثيان أم يعد عقد حاتى كتانك ومهمت ما دكرت من أبي ذرّ جنيدت فابعث إلى به واحمله على أغبط المراكب وأوعرها (")، وابعث معه دليلاً يسير به الليل والمهار حتى لا ينزل عن مركبه فيعليه الموم فيسبه دكري وذكرك قال: فليًا ورد الكتاب على معاوية حمله على شارق "" ليس عليه إلاّ قتب، وبعث معه دليلاً، وأمر أن يُعِد (") به السير حتى قدم به المدينة وقد سقط لحم فخديه، قال: فلقد أتاما آتٍ ومعن في المسحد ضحوة مع على بن أبي طالب عليه السلام، فقيل ("): أبو ذرّ قد قدم المدينة، فحرجت أعدوا "، فكنت أوّل من سبق إليه، فادا شيخ نحيف آدم طوال أبيص الرأس واللحية يمشي مشياً متقارباً، فدنوت إليه،

<sup>(</sup>١) النافر ٢٨.

 <sup>(</sup>٢) وقريب منه ما جاء في رواية الواقدي من طريق صهان مولى الأسدميّين، كيا في الأنساف ٥٧/٥،
 وشرح ابن أبي الحديد ٢٤١/١ وقال الأحير فيه فأجامه عثبان بجواف قليظ لا أحبّ ذكره وأجابه عليه السلام بمثله وسئأتي له مصادر أكثر

<sup>(</sup>٣) الوغر - صدَّ السهل، كالوعر والواعر والوهير والأوعر، كيا في القاموس ٢ / ١٥٤

 <sup>(1)</sup> قال الفيرورآبادي في القاموس لمحيط ٣/١٥٧ . «شارف من النوق: المسنّة «هرمة، وسيأتيان» في
بيان المصنّف رحم الله

 <sup>(</sup>٥) أحدًا السير، وفيه . أسرع، نعل عليه في القاموس المحيط ١ /٣٥٦.

<sup>(</sup>٦) في (ك) نسحة بدل. فقال.

<sup>(</sup>٧) أي (س); اغدو

فقلت: يا عمّ اما لي أراك لا تخطو إلا خصواً قريعاً. قال: عمل ابن عفّان، حملني على مركب وعر وأمر بي أن أتعب، ثم قدم بي عليه لبرى في رأيه. قال. فدّحل به على عثيان، فقال له عثيان: لا أمعم الله لك عيماً به جنيدب. وماق الحديث كها مرّ برواية ابن أي الحديد.

ثم قال أبو الصلاح (" رحمه الله , ودكر الوقدي في تاريخه (") عن صهبان مولى الأسلميّين , قال ارأيت أن در يوم دحل به على عثبان عليه عباء مدرعاً قد درع بها على شارف حتى أنيح به على ياب عشبان فقال أنت الذي فعلت ومعلت؟ [ . فقال الله الله الله والمحتك فاستعششتي ، وبصحت صاحبك فاستغششتي ، وساق احديث كه أرواه ابن أبي الحديد . الى قوله ، قال امض على وجهك هذا ولا تعدول الربدة ، فحرح أبو در الى الربدة ، فلم يرل بها حتى توفي .

### نکیر ههار بن یاسر:

وذكر الثقمي في تاريحه، عن سالم بن أبي الجعد، قال خطب عثمان الناس ثم قال فيها: والله لأوشرن بني أميّة، ولو كان بيدي مفاتيح الجُمّة لأدخلتهم ال إيّاها، ولكني سأعطيهم من هذا المال على رغم أنف من رعم

فقال عبّار بن ياسر: أنقي والله ترغم من ذلك.

قال عثيان: فأرغم الله أنعك.

<sup>(1)</sup> في تقريب المعارف القسم الثاني خاص معطاع الثلاثة وعبرهم ولم يطبع وجاء في القسم الأول مده في صفحة ١٦٥ ومنها إخرج أبي در رائشم لأمره بالمعروف، ثم حمله من الشام لإنكاره على معاوية حلافه للكتاب والسنّة مهاماً معسّعاً، واستحفاقه به، وبيله من عرصه وتسميته بالكذّاب مع شهادة البيّ صلّ الله عليه وآله له بالصدق، وبعيه عن المدينة الى الربلة حتى مات بها رحمه الله تعالى معرّباً

 <sup>(</sup>٣) لم نحصل على تدريخ الواقدي إلا ما مقل عنه في المصادر السالمة، ولكن ورد في كتاب المقاري للواقدي ٣/١٠٠٠ ـ ١٠٠١ روايات حول أبي فرّ وحياته طاب ثراء

<sup>(</sup>٣) في (س): لأدخلتهم.

فقال عيّار: وأنف أبي بكر وعمر ترخم.

قال: وإنَّكَ لَمَاكَ يامن سميَّة ثم نَزَل إليه فوطئه فاستُحرح من تحته وقد غشي عليه وقتقه(ا

وذكر الثقفي، عن شقيق، قال كنت مع عيار فقال: ثلاث يشهدون على عشيان وأنا الرابع، وأبا أسوء الأربعة ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِهَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئَكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ " و ﴿ وَمَن لُمْ يُعَكُمْ بِهَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئَكَ هُمُ الطَّالِمُونَ ﴾ " و ﴿ وَمَن لُمْ يَعْكُمْ بِهَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئَكَ هُمُ الطَّالِمُونَ ﴾ " و ﴿ وَمَن لُمْ يَعْكُمْ بِهَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئَكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ " وأنا أشهد لقد حكم بغير ما أنزل الله .

وعنه في تاريحه، قال. فإل وجن لعيّالً يولم صفّين: على ما تقاتلهم يا أبا اليقطان؟ الله قال، على أنّهم وعموا أنّ عَثيان مؤمن وتحن بزعم أنّه كافر".

وعنه في تاريخه، على مطوف بن عدافة ألل الشخير الحرشي، قال: انتهيت الى عيّار في مسجد البصرة وعليه برس والساس قد أطافوا به وهو يحدّثهم مل أحداث عثيان وقتله، فقال رجل من القوم وهو يذكر عثيان. رحم الله عثيان! فأخذ عيّار كمّا مل حصى المسجد فصرب به وجهه، ثم قال: استعمر الله يا كافر، استغفر الله يا عدو الله . وأوعد الرجل فلم يزل القوم يسكّنون عيّاراً عن الرجل حتى قام وانطلق وقعدت القوم حتى فرغ عيّر من حديثه وسكن غضمه، ثم إني حمّان أم وانطلق وقعدت القوم حتى فرغ عيّر من حديثه وسكن غضمه، ثم إني قمت معه فقلت له: يا أبا اليقظان! رحمك الله أمؤمناً قتلتم عثيان بن عمّان أم

<sup>(</sup>١) قد مرَّ سند الحديث ومصادره

<sup>(</sup>٢) الثاند, ١٤.

<sup>(</sup>٣) المائدة؛ مع

<sup>.4</sup>V autil (4)

<sup>(</sup>٥) وجاء في تاريخ الطبري ١٨٧/٥، والكامل لابن الأثير ٩٧/٣، وشرح ابن أبي الحديد ١٨٥/٣ و ٢٩٣ عن مسروق بن الأجدع أنه سأل عثير با أبا اليقطان! علام قتلتم عثيان؟ قال على شتم أعراضنا وصرب أبشارنا ـ جمع بشره أعلى جلدة الوجه \_

كافراً؟ 1. فقال: لا، بل قتلناه كافراً. . مل قتلنه كافراً ١٠٠

وعنه، عن حكيم بن جمير، قال: قال عيّار: والله ما أخذي أسى على شيء تركته خلفي عير أنّي وددت أنّا كُنّا أخرحنا عثمان من قبره فأضرمنا عليه غاراً.

وذكر الواقدي في تاريخه، عن سعد بن أي وقاص، قال: أتبت عار بن يسر ـ وعنهان محصور ـ، فليّا انتهبت إليه قام معي فكلّمته، فليّا ابتدأت الكلام جلس ثم استلفى و وصع يده على وحهه، فقلت: ويمك يا أبا اليقظان! إنّك كنت فينا لمن أهل الخبر والسابقة، ومن هلّم في الله، فيا الذي تبغي من سعيك في هساد المؤمنين؟ وما صنعت في أهير المؤمنين؟ فأهوى الى عامته فنزعها عن رأسه، ثم قال: خلعت عنهان كي خلعت عهامي يعلم، يا أنا إسحاق! إنّ أريد أن تكون خلافة كيا كانت على حهد النبي صلى الله عليه واله فامّا أن يعطي مروان من الكوفة، وابن عامر على المصرة والكافرين أنزل على محمّد صلى الله عليه واله على الكوفة، وابن عامر على المصرة والكافرين أنزل على محمّد صلى الله عليه واله على مصر، فلا والله لا كان هذا أنداً حتى يعج " في خاصرته (" بالحق

تكير عبداله بن مسمود:

وذكر الثقفي في تاريخه، عن الأعمش، عن شقيق، قال: قلما لعبدالله: فيمَ طعنتم على عثماد؟. قال: أهلكه الشحُّ ويطالة السوء.

وعنه، عن قيس بن أي حازم وشقيق بن سلمة، قال: قال عبدالله بن مسعود. لوددت أنّي وعثيان برمل عالج فنتحاثي التراب حتى يموت الأعجز<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) ويمضمومنه أورده الباللان في التمهيد ٢٧٠، وبصر بن مواحم في كتاب صقّين ٣٦١\_٣٦٩ [طبعة مصر]، وجمهرة الخطب ١/١٨١، وعيرهم

<sup>(</sup>٢) قال في القاموس ١٧٩/١؛ بعجه - كمنعه - شقّه.

 <sup>(</sup>٣) ا-قاصرة .. بكسر الصاد .. ما بين رأس الورث وأسعل الاصلاع ، كما بص عليه في بجمع البحرين
 ١٨٦/٣ .

<sup>(</sup>٤) وما زال ابن مسعود عمل اعتقاده بالرجل حتى أنَّه أوصل أن لا يصلِّي عليه، كما في شرح ابن إن 🕳

وعنه وعن حماعة من أصحاب عبدالله \_ منهم علقمة بن قيس، ومسروق ابن الأخدع، وعبيدة السلياني، وشقيق بن سلمة وغيرهم \_ عن عبدالله، قال الا يعدل عثيان عند الله جناح بعوضة.

وفي أخرى: جناح ذباب.

وعمه، عن عبيدة السدياني، قال سمعت عبدالله يلعن عثيان، فقلت له في دلك، فقال، سمعت رسول الله صلَّىٰ الله عليه وآله يشهد له بالمار.

وعنه، على حثيمة بن عبد لرجن، عن عبدالله بن مسعود، قال: بينا نحن في بيت وبحن اثنا عشر رحلًا نتذاكر أمر العبقال وفتنته إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: ما تتذاكرون من أمر ألياجال؟ والذي مفسي بيده إن في البيت لمن هو أشد عني أمني الدجال، وقد مصبي من كان في البيت يومثل عبري وعير عثيان، والدي نفسي بيده لوددت أني وعثيان مرمل عالج متحاثى التراب حتى يموت الأعجز.

وعنه، عن علقمة، قال دحمت على عبدالله من مسعود، فقال، صلَّىٰ

وجاء في المتنة تكبرى 191 وهيره روى أنّ ابن مسعود كان يستحلّ دم هئيان أيّام كان في الكومة، وكان يستحلّ دم هئيان أيّام كان في الكومة، وكان يحسب ويقول إنّ شرّ الأمور عمدتانها، وكلّ محدث بدعة، وكلّ بدعة صلالة، وكلّ فيبلالة في البار، يمرض في دلك بعثهان واحرجه أبو بعيم في حلية الأولياء 184/1، وبعسّلها البلاذري في النساب 174/4 وذكره في مستدرك 417/4، والاستيماب 47471، وتاريخ ابن كثير 174/4

وقد شرع العلامة الأميني \_ رجمه الله \_ احره التاسع من الفدير \_ الخليفة يخرج بن مسعود من المسجد عنماً، وذكر موقف الخليفة معه وصر به يحمومُ علامُ عثيان بإدبه على الأرض ودقى ضلعه وغير دلك ثم عقبه بـ لعنك لا تستكه عله الحراة ولا تبلغ مداها حتى تعلم أن بن مسعود من هوا وذكر روايات حمّة في فصائل ابن مسعود عن مصادر كثيرة جدًا . الى أن قال الماده شُتم على رؤوس الأشهاد ولماد أحرح من مسجد رسول الله صبى الله عنيه وآله وسلّم مهاناً عنماً ولمعنا ضرّب به الأرض فدقت أصالعه؟ . . كلّ دلك لائه المتمع عن أن يبيح للوليد بن عقبة الخالع الماجي من بيت مال الكوقة يوم كان عليه ما أمر به . . انظر - الغدير 4 / ٢ ـ ١٥ هامًا جديرة بالملاحظة .

<sup>=</sup> الجديد ٢٩٨/١ وتاريخ الجميس ٢٩٨/٢

هؤلاء جمعتهم؟. قانت: لا. قال: إنَّى هؤلاء حمر! إنَّيا يصلِّي مع هؤلاء المضعلَّى، ومن لا صلاة له، فقام بيننا فصلَّى بغير أدان ولا إقامة.

وعنيه، عن أبي البختري، قال. دخلوا عن عدالله حيث كتب عدالله من يستره وعنده (المحن يستره وعنده (المصحابه) فجاء رسول الوليد، فقال: إنّ الأمير أرسل إليك أن أمير المؤمنين يقول: إمّا أن ندع هؤلاء الكليات وإمّا أن تحرج من أرصك. قال. رُت كليات لا اختار مصري عليهن. قولي ما هراً ، قال أفصل الكلام كتاب الله، وأحسن الهدي هدي عمد صلى الله عليه وآله، وشرا الأمور عدثاتها، وكلّ عدلة ضلالة ، فقال ابن مسعود: ليحرجن منها ابن أمّ عبد ولا أتركهن أبداً، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقولهي .

وقد ذكر ٣ دلك أجمع وريادة عبيه الواقدي في كتاب الدار تركباه إيجاراً.

# نكير حليفة بن اليهان:

وذكر الثقفي في تاريحه، عن قيس بن أبي حازم، قال: حامت بنوعيس<sup>(4)</sup> الى حديفة يستشفعون به على عثيان، فقال حديفة: لقد أتيتموبي من عند رجل وددتُ<sup>(9)</sup> أنَّ كلَّ سهم في كنائق في بطنه.

وعنه، عن حارث بن سويد، قال: كنّا صد حليفة فذكرنا عثمان، فقال: عثمان والله ما يعدو أن يكون فاجراً في ديبه أو أحمق في معيشته.

وعنمه، عن حكيم بس حبير، عن يزيد مولى حذيفة، عن أبي شريحة الأنصاري: أنّه سمع حذيفة مجدّث، قال طلبت رسول الله صلى الله عليه وآله

<sup>(</sup>١) في حاشوة (ك) استظهر كون الكفعة: دخمت

<sup>(</sup>٢) في (س) عند بلا صمير ...

<sup>(</sup>٣) في (س). ذكرت

<sup>(</sup>٤) في (س) يتو أعبس

<sup>(</sup>٥) أي (س): ورددت

في منزله فلم (1) أجده وطلبته فوجدته في حائط نائياً رأسه تحت نخلة، فانتظرته طويلاً فلم يستيقط فكسرت جريدة فاستيقط، فقال ما شاء الله أن يقول، ثم جاء أبو بكر، فقال إئدن لي، ثم جاء عمر فامرني أن آذن له، ثم جاء علي عليه السلام فامري أن آدن له وأشره بالجنّة، ثم قال الجيئكم الخامس لا يستأذن ولا يسلّم، وهو من أهل النار، فحاء عنيان حتى وثب من جاب الحائط، ثم قال: يا رسول الله البو فلان يقابل بعضهم بعضاً.

وعنه، عبدالله بن السائب أي قال: لمّا فَتَلَ عِلْهَا الله حديقة وهو بالمدائن، فقيل. يا أبا عبدالله! لقيت ترجلاً أبها عبى الحسر محدّثي أنّ عثمان قُتل، قال: هل تعرف الرحل؟. قلت الشّي أعرفه وما أثنته قال حديفة: إنّ دلك عيثم الحيّ، وهو الذي يسير بالأحبار، محمطوا دلك ليوم موجدوه قُتل في ذلك اليوم، فقيل لحديفة ما تقول في قتل عثمان؟ عقال هل هو إلا كامر قُتل كافراً أو مسلم (أ) قُتل كافراً, فقالوا: أما جعلت له نخرجاً؟. فقال، الله لم يجعل له نخرجاً.

وعمه، عن حسين بن عبد الرحم، قال، قلت لأبي وابل (٢٠). حدّثنا، فقد أدركت ما لم تدرك فقال: اتّهموا القوم على ديبكم فوالله ما ماتوا حتى خلطوا، لقد قال حديقة في عثيان: أنّه دخل حفرته وهو فاجر.

#### نكير المقداد:

وذكر الثقفي في تاريخه، عن همام بن الحارث، قال. دخلت مسجد المدينة فإذا النياس مجتمعيون على عشهان و فر رجل يمدحه، فوثب المقداد بن الأصود

<sup>(</sup>١) في (ك): ولم

<sup>(</sup>٢) ما أثبتناه بسحة في (ك)، وهو انطاهر ارفي مطبوع البحار ومسلم

<sup>(</sup>٢) في (س): وايل

فاحذ(١) كفّاً من حصاً أو تراب فأخذ برميه به فرايت عثمان يتّقيه بيده.

وذكر في تاريحه، عن سعيد س لمسيّب، قال لم يكن المقداد يصلّي مع عثمان ولا يسمّيه أمير المؤمنين.

وذكر، عن سعيد ـ أيضاً ـ، قال: لم يكن عهّار ولا المقداد بن الأسود يصلّيان خلف عثهان ولا يسمّيانه أمير المؤسين

## نكير عبد الرحن بن حنبل القرشي.

وذكر الثقفي في تاريخه، عن بخسين بن عيسى بن زيد، عن أبيه، قال كن عبد الرحم بن حيل القرشي أوهو من اهل بأبر من أشد الناس على عثمان، وكان يذكره في الشعر ويدكر حوره ويطعن عليه ويمرأ منه ويصف صنائعه، فلم بلغ ذلك عثمان عنه صربه مأثة سُوط وحله على بعير وطابي به في المدينة، ثم حبسه موثقاً في الحديد (٢)

#### نكير طلحة بن عبيدالله:

وذكر الثقفي في تاريحه، عن مالك بن البصر الأرجي أنَّ طلحة قام الى عثيان، فقال له: إنَّ الناس قد حموا لك وكرهوك للمدع التي أحدثت ولم يكونوا يروبها ولا يعهدونها، فإن تستقم فهو خير لك وإن أبيت لم يكن أحد أضرً بدلك منك في دنيا ولا آخرة

ودكر الثقمي في تاريخه، عن سعيد بن المسيّب، قال: انطلقت بأبي أقوده الى المسجد، فلهًا دخلنا سمعنا لعط (١) لماس وأصواتهم، فقال أبي: يا بني ا ما

<sup>(</sup>١) في (س). رأخد

 <sup>(</sup>٢) هنا حاشية غير معدم محلّها في (ك) بعلّ عدّها هنا، وهي أقول ذكر ابن عبد لبرّ ي الاستهماب أبياتاً في دمّ عثياد وعدّ بدعه. [منه (رحمه الله)]

انظر تاريخ الطبري ٢٥/٦، وباريخ اليعفوي ٢٥٠/٦، والاستيعاب ٢٥٠/٦، والاصابة ٢٩٥/٦، والاصابة

<sup>(</sup>٣) قد تقرأ الكلمة في (ك) الأرحبي.

<sup>(</sup>٤) قال في النهاية ٤ / ٢٥٧ اللَّمطُ صبوتُ وصبحة لا يعهم مصاها

هذا؟. فقلت: الماس محدقون بدار عنها. فقال من ترى من قريش؟. قلت: طلحة. قال: افعب بي إليه فادنني منه، فلها دنا منه، فقال: يا أبا محمد! ألا تنهى الناس من قتل هذا الرجل؟. قال: يا أبا سعيد! إنّ لك داراً فاذهب فاجلس في دارك، فإنّ تعثلاً لم يكن يخاف هذه اليوم

وذكر في تاريخه، عن الحسين بن عيسى، عن أبيه: أنَّ طلحة بن عبيداته كان يومثذ في جماعة الناس عليه السلاح عبد ماب القصر يأمرهم بالدخول عليه

وذكر، عن عبد الرجمن بن أبن ثيل، قال: انتهيت الى المدينة أيّام حصر عشهان في السدار فإذا طلحة بن أعبيد فله في مَثل الحرّة" السوداء من الرحال" والسلاح، مطيف بدار عثمان حتى تُمثل أ

وذكر عنه ، قال : رأيت طُلُجة يرامي الدار وهو في خزّة السوداء عليه اللرع قد كمر عليها بقياء فهم يرامونه ويخرجونه من (الله الدار ثم يخرج فبراميهم حتى دحل عليه من دار من قبل دار ابن حرم فقتل ،

وذكر المواقدي في تاريخه، عن عبدالله بن عالث، عن أبيه، قال لله أشخص النياس لعثيان لم يكن أحد أشدّ عليه من طلحة بن عبيدالله (م)، قال مالك: وإشترئ مني ثلاثة أدرع وخسة أسياف، فرأيت تلك الدووع على أصحابه الدين كانوا يلزمونه قبل مقتل عثيان بيوم أو يومين

وذكر الواقدي في تاريحه، قال ما كان أحد من أصحاب عمَّد صلَّى الله

 <sup>(</sup>١) في (س) الحُرَّة قال في القاموس ٧/٧ أَلَمُونَ ضَدَّ البرد.. وحمَّع الحَرَّة الأرض فات حجارة للحرة سود. وقبال فيه ١٧٥٧/١ الحبر من الثياب معروف.. و وصع الشوك في الحائط لثلاً يتسلَّق، والانتظام بالسهم.

<sup>(</sup>٢) في (أث) نسخة بَنك، مع الرجال

<sup>(</sup>٣) في (س): حرُّه. ولا مناسبة لها بالمعام.

<sup>(</sup>٤) في (س) سبحة الى، بدلاً من من

<sup>(</sup>٥) وذكره البلادري في الأنساب ١٨١/٥، وابن عبد البرّ في العقد الفريد ٢٦٩/٣، وهيرهم،

عليه وآله أشد على عثمان من عند الرحم بن عوف حتى مات، ومن سعد بن أبي وقد صرحتى مات عثمان وأعطى الباس الرضى، ومن طنحة وكان أشدهم، فإنه لم يزل كهف المصريّين وغيرهم يأتونه بالبيل يتحدّثونه عنده الى أن جاهدوا فكان ولي الحرب والقتال وعمل المفاتيح على بيت المال، وتولّى الصلاة بالناس ومنعه ومن معه من الماء، وردّ شماعة علي عنيه السلام في حمل الماء إليهم، وقال له: لا والله ولا نعمت عين ولا بركت ولا يأكل ولا يشرب حتى يعطي بنو أمية الحقّ من أنفسها.

و روى قوله لمالك من أوس ـ وقد شقع إليه في توك التأليب على عثيات ـ: يه مالك! إنّي مصحت عثيان علم يقبل مصيحتي وأحدث أحداثاً وفعل أموراً ولم نحد نُدًا من أن تغيّرها(١)، والله لو أجدت من دلك مُدّاً ما تكلّمت ولا الست(١).

## نكير الزبير بن العوام الم

وذكر الواقدي في تاريحه، قال عتب عنهان عنى الربير، فقال ما فعلت ولكنك صنعت سفسك امراً قبيحاً، تكنّمت على منبر رسول الله صلى الله عليه والله بامر أعطيت الماس فيه الرصا، ثم ثقيك مروال وصبعت ما لا يشهك، حضر الناس يريدون مسك ما أعطيتهم، فخرج مروال فآذى وشتم، فقال له عثمان: فإنى أستغفر الله.

ودكر في تاريحه أنَّ عثهان أرسل سعيد بن العاص الى الربير فوجده بأحجار

<sup>(</sup>١) كذا، والظاهر العيَّرها

 <sup>(</sup>٢) ذكر البلادري في الأسباب ٥/٤٤ أن طبحة قال لعنيان إنَّث أحدثت إحداثاً لم يكن الباس يعهدونها عقال عنيان ما أحدثت إحداثاً ولكنّكم أطبّاء تصدور عيّ الباس وتؤلّبوهم

أقول التأليب التحريص، كم في صحاح سعة ١/٨٨، والقاموس ٢٧/١

<sup>(</sup>٣) قال ابن أبي الحديد في شرح المهج ٢٠٤/١ كان طلحة من أشد الناس تحريضاً عديه (أي عني عثيان) وكان الربير دونه في ذلك، رووه أن انربير كان يقون اقتدوه فقد بدّل ديبكم، فقالوا له: إنّ يسك يحامي عده بالباب فقال ما أكره أن يقتل عثيان وبو بدئ مابي، إنّ عثيان حيمة عني الصراط عداً.

وانظرما قاله في ۲ ,۰۰۰ و ۲۹۰/۳

الزيت (١) في جماعة، فقال له: إنَّ عنين ومن معه قد مات عطشاً. فقال له الزبير: ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَيَا فَعِلَ بِأَشْيَاهِهِمْ مِنْ قَبُلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُريبُ ﴾ (٢).

### نكير هيد الرحمن بن عوف:

وذكر الثقفي في تاريخه، على الحسل بن عيسى بن زيد، عن أبيه، قال: كثر الكلام بين عبد الرحم بن عوف وبين عثبان، حتى قال عند الرحمن: أما والله لئن نقيت لك الأخرجنك من هذه الأمر كيا أدخلتك فيه، وما عررتني الا بالله ٣٠.

وذكر الثقفي، عن الحكم قال كان بين عُبد الرحم بن عوف وبين عثمان كلام، فقال له عبد الرحمن: والهسط شهدت عدواً، ولا بايعت تحت الشجرة، وهررت يوم حنين فعال له عِثمان: وأسته والله دعوتي الى اليهوديّة

وعنه، عن طارق بن شهات، قال: رآيتُ عبد الرّحن بن عوف يقول: يا أيّهـا الناس! إنَّ عثيان أبي أن يقيم فيكم كتاب الله. فقيل له: أنت أوّل من بايعه، وأوّل من عقد له. قال إنه بقص وليس لناقص عهد.

وعده عن أبي إسحاق، قال ضبع الناس يوماً حين صلّوا الفجر في خلافة عثمان فنادوا بعبد الرحمن بن عوف فحوّل وجهه إليهم واستدبر القدلة، ثم حلع قميصه من جيبه، فقال إيا معشر اصحاب محمّد الما معشر المسلمين! أشهد الله

 <sup>(</sup>١) أحجار البريت موصيع بالمعينة، كما ذكره في الباية ٣٤٣/١ وأصاف في معجم البلدان ١٩٠٩/١ . . إنّه قريب من الروراء، وهو موضع صلاة الاستسقام ولاحظ مراصد الاطلاع
 ٢٠/١

<sup>(</sup>٢) سياً. ٤٥

واتسظر ما أورده البسلادري في الأنساب حول طلحة والربير وموقعهما من عثهان ٢٠٤٠، و ١٤٠ و ١٦٠ و ٢٠ و ١٦٠ و ١٢٠ و ١٦٠ و ١٦٠ و ١٦٠ والأسامة والسياسة ١٤/٥، و ١٦٠ و ١٦٠ و ١٦٠ و ١٦٠ و ١٦٠ المستدرك ١٥٥، ٥٦، وهم الكام ١٦٠/٠، والعقد الفريد ٢٧٨/٠، وعيرها.

<sup>(</sup>٣) وقريب منه ما ذكره بن عبد البرَّ في نعقد العريد ٢ /٢٩٨، ٢٦١، ٢٧٢

وأشهدكم أنّي قد خلعت عثمان من الخلافة كها خلعت سربالي هذا. فأجابه مجيب. من الصفّ الأول: ﴿ مَا لَانَ وَقَدْ عَصَيْت قَبْلُ وَكُنْت مِنَ ٱلْفُسِدِينَ ﴾ (١). فنظروا من الرحل، فإذا هو عيّ بن أبي طالب عليه السلام.

وعنه، قال. أوصى عبد الرحم أن يدهن سر ٌ لئلاً يصلّ عليه عثمان (٢).

وذكر الواقدي في تاريخه، عن عنها بن السريد، قال: دحلت عنى عند الرحمن بن عوف \_ في شكواه الذي مات فيه أعوده \_ فدكر عنده عنهان، فقال: عاجلوا طاغيتكم هذا قبل أن ينهادي في ملكه. قالو فأنت وليته! قال الاعهد لتناقض.

وذكر الثقفي في تاريحه، عن بلال بن حارث، قال. كنت مع عبد الرحمن حالساً فطلع عثمان حتى صعد المنبر، فقال عبد الرحم - فقدت أكثرك شعراً.

وذكر فيه أنّ عثيان أنفد المسور "س عرمة "الى عد الرحمن يسأله الكفّ عن التجريص "عليه، فقال له عند الرحمى أنا أقول هذا القول وحدي ولكنّ الناس يقولون جميعاً، إنّه عيّر وبدّل. قال المسور قلت. فإن كان الناس يقولون فدع أنت ما تقول فيه؟ فقال عبد الرحمى: لا والله ما أجده يسعني أن أسكت عنه ثم قال له: قل له يقول لك خالي "تن الله وحده لا شريك له في أمّة محمّد وما أعطيتني من العهد والميثاق لتعمليّ بكتاب الله وسنة صاحبك، فلم تف "ا

<sup>44 (3)</sup> يوس ' 44

<sup>(</sup>٢) دكره البلادري في الأنساب ٥٧/٥، ودكر أبو العداء في تاريحه ١٦٦/١، وابن عبد البرّ في العقد المريد ٢/٨٥٠، و ٢٦١، ٢٧٢ قالو حجل عثيان عائد ً به (لعبد الرحم) في مرصه، فتحوّل عنه الى الحائط ولم يكنّمه وقريب منهم في شرح بن أبي الحديد ١/١٥/١ ـ ٢٦

<sup>(</sup>٣) في مطبوع البحار المسود مالدال المهملة موهو سهو، كيا في كتب التراحم.

<sup>(</sup>٤) لعنبها تقرأ، محرمة وهو علط

 <sup>(</sup>٥) كدا، ولعلّها التحريص ، بالضاد المعجمة ، قال في القاموس ٢٩٧/٣ الجرص الحشع والخرّص الشق وقال فيه ٢٩٧/٢ حرّصة تحريصاً حتّه وقال قبل دلك : أحرضه المسده .
 (١) كما صرّح به ابن حجر في الصواعق المحرقة ١٩٨، والسيرة خليّة ٢٧/٢ وهيرهما

وذكر فيه أنَّ ابن مسعود قال لعبد الرحم في أحداث عثمان: هذا عمَّا عملت. فقال عبد الرحم، قد أخذت إليكم بالوثيقة فأمركم إليكم

وذكر فيه قال: قال عليّ عليه السلام لعبد الرحم بن عوف: هذا عملك. فقال عبد الرحمن · فإذا شئت فحد سيفث و حد سيفي (١)

#### نكير همرو بن العاص:

وذكر الثقمي في تاريخه عن لوط بن يجيى الأردي، قال: جاء عمرو بن العاص فقال لعثمان: إنّك ركبت بن هذه الأمّة الهابير" وركبوها بث، فاتّق الله وتب اليه. فقال: ياابن السابغة ا قد تبت الي ألله وأنا أتوب اليه، أما إلك مِن مَن يؤلّب علي ويسعى في الساعين في قدد تعمري - أضرمتها فأسعر وأضرم ما بدا لك، فخرج عمرو حتى برل في أداني الشاع ".

وذكر فيه، عن الرهري، قال إن عَمرو بن العاص ذكر عثيان، فقال: إنّه استأثر بالقيء فأساء الإثرة واستعمل أقواماً لم(1) يكونوا بأهل العمل من قرابته وأثرهم عل غيرهم، فكان في دلث سعك دمه وانتهاك حرمته

وعنه فيه، قال: قام عمرو لي عثيان، فقال: اتَّق الله يا عثيان! إمَّا أَنْ

 <sup>(1)</sup> أحرجه البلادري في الأنساب ٥٧/٥ أيصاً، وقريب منه ما ذكره أبو القداء في تاريخه ١٩٦٩/١.
 وابن عبد البرّ في العقد المريد ٢٠٨/٢، ٢٧١، ٢٧٧

وانظر ما أورده الطبري في تاريحه ١١٣/٥، وابن الأثبر في الكامل ٢٠/٧، وابن كثير في تاريحه ٢٠٩/٧، وابن أبي الحديد في شرحه ٢٠/٣، ٦٦، ٦٦، ١٦٥، وابن قتيبة في المعارف. ٢٣٩ ٢٠) المهابير، المهالك، الواحدة عبرة وتبيرة قاله في القاموس ١٥١/٢

رُمُّ) وقد أُورده باحتلاف في التعبير العادي في سريحه ٥ / ١١٠ ، ١١٤ ، والبلادري في الأنساف ٧٤/٥ وابن وقد أُورده باحتلاف في التعبير العادي في سريحه على ١١٠ ، ١١٤ ، والبلادري في الخليد في البن عبد البرَّ في الاستيعاب في ترجمه عليان، وابن الأثير في الكامل ١٩٦/٣، وبن أبي الحليد في شرحه ١٩٣/٣ ، والزعشري في العالق ١٩٦/٣ ، وابن كثير في التاريخ ١٩٧/٧، وابن حلسون في تربيحه ٢٩٦/٣، وابن يبني في تاج المعروس ٩٩٣/٣، وابن منظور في تسان العرب ٩٨/٧ ،

<sup>(</sup>٤) لا توجد في (س) الم

تعدل وإمّا أن تعتزل! . . فلمّ أن نشب الناس في أمر عثمان تنحى عن المدينة وخلف ثلاثة غلمة له ليأتوه بالحبر، فجاء اثنان بحصر عثمان، فقال: إنّ إذا نكأت قرحة أدميتها، وجاء الشالث بقتل عثمان و ولاية عليّ عليه السلام، فقال: واعثماناه! ولحق بالشام.

وذكر الواقدي في تاريخه أن عشيان عزل عمرو بن العاص عن مصر واستعمل عليها عبدالله بن سعد بن أبي سرح، فقدم عمرو المدينة فحعل يأتي علياً عليه السلام فيوليه عنى عثيان، ويأتي الزبير ويأتي طلحة ويلقى الركبان يخبرهم بإحداث عثيان، فلم حصر عثيان الخصار الأول حرح الى أرض فلسطين، فلم يزل مها حتى حاءه حبر قتله، فقال أمانا أبو عيدالله أن إذا أحل قرحة مكاتها، ان كنت لأحرص عليه حتى أن لاحرص عبيه [من] لراعي في عمه(١)

قليًا بلعه بيعة الناس عليًّا عليّه السلام كرّه دلك وتربّص حتى قتل طلحة والزبير ثم لحق بمعاوية .

## نكير محمد بن مسلمة الأنصاري:

وذكر الثقمي في تاريخه، عن داود من الحصين الأنصاري: أنَّ محمد من مسلمة الأمصاري قال يوم قُتل عثيان: ما رأيت يوماً قطَّ أقرَّ للعيون ولا أشبه بيوم بدر من هذا اليوم.

و روئي فيه، عن أبي سعيان مولى آل أحمد، قال: أتيت محمد بن مسلمة

<sup>(</sup>١) عصل الفصّة الطبري في تاريخه ٥/١٠٨، ٢٠٣، والبلادري في الأنساب ٥/٤، ومن قتيبة في الأمامة والسياسة ٢٠٢، وبن عبد البرّ في الاستيماب في برحمة عبدالله بن سعيد بن أبي سرح، وبن أبي أب ١٧٠، وبن أبي أب ١٧٠، وبن أبي أب ١٧٠، وبنا يرويه وبن أبي أخذيد في المشرح ٢/٣١، وأحملها ابن كثير في تاريخه ١٧٠، وبا جرياً على عادته فيها يرويه حلافاً لمبادئه.

وجاء طمته على عثبان وتحريصه عنيه في الاستيعاب في ترجمة محمد بن أبي حديمة، وفي الاصابة ١٩٨١/٣ والظريف ما أورده البلادري في الأسماب ٨٨٨من قول عمرو بن العاص وهدا منبر بيكم، وهذه ثيابه، وهد شعره لم يبل فيكم وقد بذّلتم وعبّرتم!

الأنصاري فقلت قتلتم عثيد؟ فقال معم وأيم الله ما() وحدت رائحة هي أشبه برائحة يوم بدر منها.

وقد دكر الواقدي في تاريحه، عن محمد بن مسلمة (٢) مثل ما ذكره الثقفي (١).

#### نکير ايي موسى:

وذكر الواقدي في تاريحه، قال لما ولى عثمان عبدائله بن عامر بن كويز المصرة قام أبو موسى الأشعري خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: قد أناكم رحل كثير العيّات والحالات في قريش، يُسمط المال فيهم بسطاً، وقد كست قنصته عنكم

#### نكبر جبلة بن عمر في الساهدي:

ودكر الواقدي في تاريحه، عن عامر س سعد، قال: أوّل من اجترأان على عشهان بالمنطق السيّن جبلة بن عمرو الساعدي، مرّ به عثبان وهو حالس في بادي (م) قومه وفي يد جبلة بن عمرو س حامعه (الله عسلّم) وردّ القوم، فقال حملة: لمّ تردّون عنى رحل فعل كدا وكذا الله الله الله المرحق هذه الجامعة في عنفك أو لتتركن بطابتك هذه، قال عثبان أيّ بطابة ؟ فوائلة إنّ لأتخبر (الناس فقال مروان تحبرته )! ومعاوية تحبرته ؟!

<sup>(</sup>١) ق (ك) اما.

<sup>(</sup>٢) في (س) تسحة حسلم؛ بدلاً ص، مسلمة

 <sup>(</sup>٣) وقد مثل قصة وساطته مع المصريّين العدري في تاريخه ١١٨/٥، وأبن الأثير في الكامل ٢٠/٣،
 وغيرهما

<sup>(1)</sup> وقد ذكره العابري أيضاً في تاريحه ٣٩٩/٣

<sup>(</sup>٥) جاء في تاريخ الطبري: في مذي.

<sup>(</sup>٣) كدر، والظاهر كيا في تاريخ الطبري عمرو جامعة دس دون كلمة: بنء

<sup>(</sup>٧) في تاريخ الطبري ، فليّا مرّ عثيان صلّم

<sup>(</sup>٨) في الطبري لا أتفيَّن وهو الظاهر

وعبدالله بن عامر بن كريز تحيّرته؟! وعبدالله س "سعد تخيّرته؟! منهم من نزل القرآن بذمّه وأماح رسول الله صلى الله عليه وآله دمه. فانصرف عثمان، هما زال الماس مجترئون عليه (أ).

وذكر فيه، عن عثمان بن السريد "، قال، مرَّ عثمان على جملَة من عمرو الساعدي \_وهو على ماب داره (١) ومعه جامعة \_، فقال: يا معثل! والله لأقتلنّك أو لاحملنّك على حربه أو مرة أحرى وهو على المنبر فأنزله عنه (١).

وذكر قيه. أنَّ ريد بن ثانيَّت مشى الى لَجِيلَة ـ ومعه ابن عمَّه أبو أسيد الساعدي ـ قسالاء الكف عن عثهان. فقال. والله لا إقصر عنه أبدأ، ولا ألقى الله فأقول: ﴿ أَطَعْنَا سَادَتُنَا وَكُبُرَآءَمَا فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلَا﴾ ""

<sup>(</sup>١) لا توجد في (س): بن

 <sup>(</sup>٢) وقيد أورده الطبري في تاريخه ١١٤/٥ [٢٠٠,٣]، وس الأثير في الكامل ٢٠/٣، وابن كثير في ماريخه ١٧٦/٧، واس أبي الحليد في شرحه ١٦٥،١ [أربع مجلدات]، وقريب منه في الأنساب للبلادري ٤٧٩/، وغيرهم

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري ٥ ١١٤ : عثمان من الشريد

<sup>(</sup>٤) في الطبري " وهو بصاء داره

 <sup>(</sup>٥) في تاريخ الطبري عبى قلوص جرب، قال في القاموس ٢١٤/٣ القلوص من لإس الشائة،
 أو الناقية على السير، أو أوّل ما يركب من "ناتها الى أن تشي الناقة الطويلة القوائم وقال في المحمع البحرين ٢٣/٣. الجرب: داء معروف... ونافة جُرْباء فيهن اجرب.

 <sup>(</sup>١) وفي الأنساب لشلادري ٥٧/٥، و نظري في دريحه ١١٤/٥ [٣٩٩] كان أوّل من اجترأ على
 عثبان بالمطلق السبيّن: جلّة بن عمرو الساعدي

<sup>(</sup>٧) لأحراب. ٦٧

ودكره البلادري في الأنساب عالى عن دون ذكر اسم من سأل الكفّ عنه وقال في الأصابة ١ (٣٢٣ \_يُهم لَمُ أرادوا دفن عثبان فالتهوا الي البقيع فسعهم من دفيه جبلَة بن عمرو، فانطلقوا الى حشّ كوكب فشعنوه فيه

### نكير جهجاه بن عمرو الغفاري:

وذكر الواقدي في تاريحه، على عروة، قال خرج عنهان ألى المسجد ومعه ناس من مواليه فنحد الناس ينتبونه " يميناً وشهالاً، فناداه بعصهم: يا تعثل وبعضهم غير دنك، فلم يكتمهم حتى صعد المنبر فشتموه فسكت حتى سكتوا، ثم قال أيها الناس! اتقوا واسمعوا وأطيعوا، فإنّ السامع المطيع لا حجّة عليه، والسامع العاصي لا حجّة له . . فناده يعضهم أنت . . أنت السامع العاصي . فقام إليه جهحاه س عمرو الغهادي - وكان غي تابع تحت الشجرة " - فقال: هلم الى ما ندعوك اليه قال: وما فوى قال: بحديثك على شارف جرباء فتلحقك بحمل الدحان . قال عثمان البيت هماك لا أمّ لك! وتباول ابن جهجاه العماري عصاً في بد عثمان - وهي عصا البي صل الله عبيه وآله - فكسرها على ركبته " . ودخل عنهان داره فصل بالناس سهل بن حنيف

وذكر فيه، عن موسى بن عقبة، عن أبي حيبة. الحديث، وقال فيه: إنّ عثبان قال له: قدّحك الله وقدّع ما جئت به قال أبو حبيبة ولم يكن ذلك إلّا عن ملاً من الباس، وقام الى عثبان شيعته من بني أميّة فحملوه فأدحلوه الدار"، وكان آخر يوم رأيته فيه

<sup>(</sup>١) مجد اجترأ، والثالهم النياباً تاهم مرّة بعد أُحرى قاله في القاموس ١ /٣٤٠ و ١٣٥

<sup>(</sup>٢) قد جاء في الاستيعاب والاصابة وأسد العابة في ترحته

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا وغيره البلادري في الأسباب ٥ ٤٧، والعدبري في تاريخه ١١٤/٥ [٤٠٠٨٣]، وإبن عبد البرّ في الاستيمات المطبوع هامش الاصابة في ترحمة جهجاه ٢٥٢/١، وابن الأثير في الكامل ٢/٠٧، وفي الاحباء ٢٥٣/١، وتاريخ الخميس ٢/٢٠١، وتاريخ ابن كثير ١٧٥/٧، والرياض النضرة ٢/٣٧، وشرح ابن أبي لحديد ١/٥٥/١ [أربع مجلدات] . وغيرها

<sup>(</sup>٤) قد ورد في أكثر المسادر السالعة

#### نكير عائشة:

وذكر الطبري في تاريخه "والثقفي في تاريحه"، قال: جاءت عائشة الى عشيان، فقالت. أعطي ما كان يعطيني أبي وهمر، قال. لا أجد له موضعاً في الكتاب ولا في السنّة، ولكن كان أبوك وعمر يعطياك عن طبية أنفسها، وأما لا أفعل. قالت: فأعطي ميراثي من رسول تله (ص)؟!. قال أو لم تجيء فاطمة (ع) تطلب ميراثها من رسول الله (ص)، فشهدت أنت ومالك بن "أوس المصري أنّ النبيّ (ص) لا يورث لا وأنفست حقل فاطمة وجثت تطبيد؟!، لا أفعل.

وراد الطبري(١٠). وكان عثبان مِتَكَنَّ فاستوى حالسو، وقال ستعلم فاطمة أي اس عمَّ لها مني البوم؟! السَّت وَأَعرابي يتوضَّا سوَلَهُ شَهِدْتِ عند أبيك.

قالا جميعاً في ناريحهما: فكان أدا حرج عشهان الى الصلاة أحرجت قميص رسول الله صلّى الله عليه وآله وتنادي أنّه قد حالف صاحب هذا القميص.

وزاد الطبري (\*) يقول: هذا قميص رسول الله صلَّى الله عليه وآله لم تُبلَّ

<sup>(</sup>۱) تربح الطبري (۱۵۰ - ۱۵۰ مو آجد هد حدیث هماك ولا الذي بنیه بعد آن سرته آكثر می مرّة وي عدّة طبحات وإن كانت هماك قطعة مده، ولعن آبا الصلاح في تقريب العارف آراد الواقدي، إد لم يعتمد في هذا العصل عن الطبري وتاريخه، ألا براهيقو وي احر البحث كياسياتي وأمثال هذه الأقبو و وأصحافها المنصمة للكبر على عنهال من الصحابة أو التاسيل منقودة في جميع التنواريح، وإنّها فتصربا على تاريخي التقمي والواقدي لأنّ لما إليها طريقاً، ونئلاً يطول الكتاب، ولميها ذكراه كماية، ومن أراد لعلم بمطابقة لتوريح لما أورداه من هدين التاريخين فليتأملها يجلها موافقة في آحر كلامه أعلى الله مقامه، وليست العمارة للعلامة المجلسي هما، ولم محصل على مسحة تقريب للعارف كها مرّ،

<sup>(</sup>١) نظر: تعليقة رقم (١)

<sup>(</sup>٣) لا توجد في (س): بن

<sup>(</sup>٤) النظر. التعليقة السالعة برقم (١)

<sup>(</sup>a) وقريب منه ما في الأنساب للبلادري . ٨٨/ه ، وقد حكاه عن لرهري .

وقد غيّر عثمان سنّته، اقتلوا معثلًا قتل الله تعثلًا ".

وذكر الثقمي في تربحه، عن موسى الثعلبي، عن عمّه، قال: دخلت مسجد المدينة فإذا الناس مجتمعول، وادا كفّ مرتفعة وصاحب الكفّ يقول: يا أيّها الناس! العهد حديث، هاتال معلا رسول الله وقميصه إلّ فيكم فرعون أو مثله، فاذا هي عائشة تعني عثيان، وهو يقول. اسكتي إنّها هذه امرأة رأيها رأي المرأة

وذكر في تاريخه، عن الحسن بن سعيد، قال: رفعت عائشة ورقات من ورق المصحف بين عودين من وره حجوب وعثمان على المبرد، فقالت، يا عثمان! أقم ما في كتاب الله إلى تضاحب تصحف غادراً، وأن تعارق تقارق عن قل . فقال عثمان أما والله لتنتهين أو لأدخلن عليك حمران الرجال وسودانها!! قالت عائشة: أما والله أن فعلت لقد لعبك رسول الله صلى الله عليه وآله ثم ما استعفر لك حتى مات .

ودكر عس عبد الرحم بن أبي ليل، قال: أحرحت عائشة قميص رسول الله صلّ الله عليه وآله، فقال لها عثيان الشرلم تسكتي لأملأنّها عليك حُبّشاناً "
قالت. يا عادر يا فاجرا أحربت أمانتك ومرّفت كتاب الله. ثم قالت. والله ما ائتمه رحل قطّ إلا خانه، ولا صحه رجل قطّ إلا فارقه عن قليّ

وذكر فيه ، قال . مظرت عائشة إلى عنهان ، فقالت : ﴿ يَقَدُّمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ

<sup>(</sup>۱) قال اس أي الحديد في شرحه على لمح ٢١٥/٦ [٢١٥/٣ طبعة أربع مجلدات] قال كلّ من صنّف في السير والأحبار [ن عايشة كانت من أشدَ الناس على عليان حتى أنّها أحرجت ثوباً من ثياب رسول الله صلّى الله عديه [وأنه] وسلّم صصبته في منزله، وكانت تقول لمداحلين اليها. علما ثوب رسول الله (ص) لم يبل وعثيان قد أبن سنّته قالوا أوّل من سنّى عثيان معثلاً عائشة، وكانت تقول اقتموا بعثلاً قتل الله بعثلاً

 <sup>(</sup>۲) قال في القاموس ۲ / ۲۹۹ : الحيش \_ محركتين \_ والألحيش \_ بصم الباء \_ : حسن من السودان جمعه حُسفان

تدبيل وتتميم ... ....... .... .... ٢٩٧

فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارِ وَيِشْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمُوْرُودُ﴾ (١)

وُذِكُو فِيهِ عَنْ عَكُومَة اللَّهِ عَنْهَانَ صَعَدَ اللَّهِ فَاطَلَعْتَ عَائِشَةَ وَمَعَهَا قَمِيصَ رسول الله صلَّىٰ الله عليه وآله ثم قالت يا عنهاد! أشهد أنَّك بريءٌ من صاحب هذا القميص. فقال عنهان ﴿ ضَرَبِ آلله مَثْلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ. ﴾ ` الآية .

وذكر فيه، عن أبي عامر مولى ثابت، قال: كنت في المسجد فمرَّ عثمان في المسجد فمرَّ عثمان في المسجد فمرَّ عثمان في الدّنه عائشة: يا عادر يا فاحر! أحربت أمانتك وضيّعت رعيّتك، ولولا الصلوات الحمس لمثنى إليك رجال حتى يذبحوك قبع الشاة، فقال لها عثمان ، ﴿ أَمْرَأَة نُوحٍ وَامْرَأَة لُوحٍ مَا الآية (٢٠) . ﴿ الآية (٢٠) مَا المَا الآية (٢٠) مَا الآية (٢٠) مَا

وذكر فيه، أنَّ عثيان صعفي فندت عائلية أورفعت القميص، فقالت: لقد حالمت صاحب هذا فقال عثيان؛ ين هذه الرعراء عدوة الله، صرب الله مثلها ومثل صاحبها حمصة في الكتاب فالمرآة تُوح والمرآة لُوط. . فه الآية. فقالت له: يا نعثل يا عدو الله! إنها سيّك رسول الله ناسم نعثل اليهودي الذي ناليمن. . ولاعته ولاعنها

وذكر فيه، عن القامم س مصعب العدي، قال: قام عثمان دات يوم خطيباً، فحمد لله وأشى عليه، ثم قال نسوة يَكِنْنَ في الآفاق لتنكث بيعتي ويهراق دمي، والله لو شئت أن أملاً عبيهن حجراتهن رحالاً سوداً وبيصاً لفعلت، الست ختن رسول لله على ابنتيه؟ . أست جهرت جيش العسرة؟ ، ألم ألك رسول رسول الله الى أهل مكة؟ . قال: إد " تكلّمت امرأة من وراء الحجاب، قال: فجعل تبدو لن حمارها أحياناً، فقالت صدقت، لقد كنت ختى " رسول الله عليه وآله على ابنتيه، فكان ملك فيهم ما قد علمت، وجهّزت جيش صين حيش

<sup>.4</sup>A aja (1)

<sup>(</sup>٢ و٣ و٤) التحريم: ١٠

<sup>(</sup>٥) كذا، والظاهر الأ

<sup>(</sup>١) لا توجد في (س): خش

العسرة وقد قال الله تعالى: ﴿ فَسَيْتُمِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ خَسْرَةً ﴾ (ا) وكنت رسول رسول الله صلى الله عليه وآله الى أهل مكة عينت عن بيعة الرضوان لأنّك لم تكن ها أهلًا، قال هانتهرها عثمان، فقالت. أما أنا عاشهد أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إنّ لكلّ أمّة فرعون، وربّت مرعون هذه الأمّة.

فحسرق قيس على السلاد حتى ادا اشتعلت أحلما

فقالت: أيّها المتمثّل مالشعر الرجع، فرجع، فقالت: لعلّك ترى أنّي إنّا قلت هذا الذي قلته شكّاً في صاحت، فواقه لوددتُ أنَّ عَيْانَ عبط عليه في بعص عرائري (الله عبل الحول القدّفة في اليم، ثم ارتحلت حتى نرلت بعص الطريق فلحقها ابن عباس أميراً على الححّ، فقامت له به بن عباس إنّ الله قد أعطاك لساناً وعلياً (الفقدك الله أن تخذل عن قتل هذا الطاعية عداً، ثم الطلقت فلها قصت نسكها بلعها أنّ عثيان فُتل، فقالت. أبعده الله بها قدّمت بداه، الحمد لله قصت نسكها بلعها أنّ عثيان فُتل، فقالت. أبعده الله بها قدّمت بداه، الحمد لله

<sup>(</sup>١) الأنمال: ٣٦

<sup>(</sup>٢) وجاء في طبقات ابن سعد ٥/٥٠، والأنساب للبلادري ٥٠/٥

 <sup>(</sup>٣) في (س) عربت، وفي (ك) نسخة بدل عررت وجاء في طبقات ابن سعد ا قد حديث ظهري وهريث غوائري.

 <sup>(</sup>٤) في لفظ البلادري وددت والله أنه في عرارة من عرائري هذه، وإنّي طَوّفت حمله حتى القيه في البحر

 <sup>(</sup>٥) وفي لفظ الطبري ٣٤٣،٣ عمال باس عباس النشدة عد وإنّك دد أعطيت بسانً برهيلًا أن أعدل عن هذا الرجل وأن تشكّك فيه اساس

وفي تفظ البلادري با ابن عباس إله الله قد آناك عقلاً وبهياً وبياناً وإياك ال ترد الباس عن هذا الطاعية

تدييل وكتمهم مستنا المستناء المستناء المستناء المهام

الذي قتله، وبلغها أنَّ طلحة ولي معده، فقالت أيهَن ذا الإصبح، فلمَّا بلغها أنَّ عليًا عليه السلام بويع، قالت: وبدت أنَّ هذه وقعت على هذه <sup>(1)</sup>

وذكر الواقدي في تاريخه كثيراً عما دكره الثقمي، وزاد في حديث مروان ومجيئه الى عائشة: أنّ زيد س ثانت كان معه وأمّها قالت. وددت والله إنّك وصاحبك هذا الذي يعينك أمره في رجل كلّ واحد منكها رحى، وأنّه في البحر، وأمّا أنت بياسفها أقلّ والله من له مثن ما لك من عضد ن العجوة.

ودكر من طريق آحر: أنَّ الْمُكِلَّمِ لِهَا فِي الإقامة مع مروان عبد الرحمن بن عناب س أسيد، قالت. لا و له والأساعة، إنَّم عَثْمَانَ غَيِّر فعيِّر الله به أثركم والله وترك أصحاب محمَّد صلَّلُ الله عليه وآلكة:

وزاد في حطامها لابن عِبَاشِقِ عَتِعبِ، إِنَكَ قد أعطيت لساناً وجدلاً وعقلاً وساماً، وقد رأيت ما صبح اس عقال، تُحدُ عباد الله خولاً، فقال إبا أمه! دعيه وما هو فيه لا ينفرجون عنه حتى يقتلوه قالت بقده الله.

ومن طريق أحر إيّاك أن تردّ لناس عن هذه الطاغية، فإنّ المصريّين قاتلوه.

و روى عن اس عبساس، قال دحلت عليها بالبصرة فذكرتها هذا الحديث، فقالت. دلك المنطق الذي تكلّمت به يومئذ هو الذي أخرجي، لم أرّ بي أن توبة إلاّ الطلب بدم عثمان ورأيت أنه قُتل مطلوماً. قال فقلت في فأنتِ قتلت بلسانك، فأين تحرجين؟! توبي وأنتِ في بيتك، أو أرضي ولاة دم عثمان ولده. قالت دعنه من جدالك فلسنا من الباطل في شيء.

وذكر الواقدي، عن عائشة بنت قدامة، قالت: مسمعت عائشة زوج النبي

<sup>(</sup>١) وقد حكي ابن أبي الحديد في شرحه ٧٧/٧ من طرق محتمه طرات منه.

<sup>(</sup>٢) قد تقرأ في (س): ولم أوبي

<sup>(</sup>٣) وصع على: فلنساء رمز سبحة بدل في مطوع البحار.

صلى الله عليه وآله يقول [كدا] - وعثيان محصور قد حيل بينه وبين الماء -: أحسن البو محمد حين حال بينه وبين الماء. فقالت: إنّا على عثيان على عثيان. فقالت: إنّا عثيان غير سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسنّة الخليمتين من قبله فحلّ دمه.

وذكر الواقدي في تاريحه، على كريمة ست القداد، قالت: دحلت على عائشة، فقالت إلى عثيان أرسل إلى أن أرسل لى طلحة فأبيت، وأرسل إلى أن أقيمي ولا تحرجي الى مكة، فقلت قد حست أن ظهري وغريت أن عرائري، وإني خارجة عداً إن شاء الله، لا والله عا أراني رجع حتى يقتل، قالت: قلت به قدمت يداه، كان أي متعيى المقد د يصلح أنه فيأبي إلا تقريب مروان وسعيد اس علمر، قالت عائشة: حبهم والله عسع منا فريل، حمل الى سعيد س لعاص أن مائه ألف، وإلى عبد لله بن يُخالد من أسيد ثلاثياته ألف، وإلى حارث أب الحكم مائة ألف، وأعطى مرواد حس أمريقية لا يسري كم هو، علم يكن الله ليدع عثيان.

ودكر في تاريحه، عن علقمة بل أبي علهمة، على أبيه، على عائشة ألمها كانت أشدُ الناس على عثمان تحرض الناس عليه ونؤلّب حتى قتل<sup>(١)</sup>، فلمّا قُتل ويويع

 <sup>(</sup>١) لا توجد على في (س)

<sup>(</sup>٢) في (ك) - جست

<sup>(</sup>٣) توجد بسحة بدل ق (ك). تحررت

<sup>(</sup>٤) في (س) العباس، وهو علط

<sup>(</sup>٥) في (س) . اخارث \_ بالألف واللام ..

<sup>(</sup>۱) مصادر حول إنكار عائشة عير ما مر طبعات ابن سحد ٢٥/٥ أنساب البلادري ٢٥/٥ ٢٧١، ٢٧١، ٢٩١١ الله المامة وانسياسة ٢٩/١، ٢٦، ٤٦، ٤٥ تاريخ الطبري ١٤٠/٥، ١٦٦، ١٦٢، ١٧٢، ١٧٢، المامة وانسياسة ٢٩/٢، ٢٠١٠، تاريخ الله على المامة وانسياسة ٢٩٧/٠ تاريخ الله عساكر ٢ ٢٩١٩، الاستيمان في ترجمة صحر بن قيس ١٩٣/٢ من المطبوع هامش الاصابه، تاريخ أبي القدء ١٩٢/١، شرح بن أبي الحديد ٢٧/٧، ٢٥٥، تدكرة سبط بن الحوري ٢٨، ١٠٠ عامة إبية الن الأثير ١٦٦٢، أسد العابة ١٥/١ كامل ابن الأثير ١٦٦٢، أسد العابة ١٥/١، كامل ابن الأثير ٢/٨٥، حياة الحيوال للدعايري ٢/٩٥، نسايرة الحلية ٢١٤/٣، لسان العرب العرب تاج العروس ١٤١/٨، وغيرها كثير

عيّ عليه السلام طلبت بدمه في مراحد السلام السلا

عمل شيحنا المصنف (طاف ثرة)، عن أي الصلاح في التقريب جملة عمى ألكر على عثيان، متعبر فيناً لبعض كلامهم، مقتصر على مصدرين فحسب، وبود استدواك ذكر جملة أخرى من لعسحابة والتامعين عمى رد عليه، أو له يرص نفعته، أو قال بيه، أو أباح دمه وطلب إزالته من منصبه بشكل عيمل ومفهرس عبيلين التعاصيل إلى الموسوعات والمصادر،

قال البلادري في لأساب ١٩/٥ إن المعدد بن عمرو، وعار بن ياسر، وطعدة، والربير في عدّة من أصحاب رسود لله (ص) كتوا كديا علموا عيد احداث عثيان وخوفوه وله وأعلموه أنهم مواثبوه إن لم بقلع، عأحد عار الكاب وأده به عقراً صبراً جد، فقال له عثيان اعلى تقدّم من بهم ١٠ الل آخره وذكره ابن أي الجديد في شرحه الم ١٣٨٠ ونقل ابن قتيبة في الامامة والسباسة ٢٩/١ صورة معصلة لاحتمع ليس من أصحاب رسول الله (ص) وكتابتهم كتاباً ذكروا فيه ما حالف فيه عثيان من بنه وسول الله وسنه صاحبيه ربيل الخوم واحتصره ابن عبد ربه في العقد العربة عمال من بنه وسول الله وسنه عماحية الكناب بحملاً، وها بذكر حمله أخرى من العقد العربة العربة

قصيم عبدالله من حسّان العمري الكوفي، العائل في عثيان هو أوّل من فتح أبوات الطلم، وأرتبج أبوات الحقّ كيا في الأعاني ١٠/١٦، تاريخ الطبري ١٥٥/٦، تاريخ ابن عساكر ٢/ ٣٧٩، الكامل لابن الأثير ٣/٩/٣، وغيرها

ومنهم هاشم الرقال، القائل كي في كتاب صفيل لابن لراحم ( 4.7) طبعه مصر ما وقاريح الطبي الاسر ( 4.7) طبعه مصر ما وقاريح الطبري ( 47/ ) وشرح الله أي الحديد ( 470 ) والكامل لابن الاثير ( 470 ) وعيرها في قطبة طويلة حدث في صفيل الله أن والله عمال الآن فتله أصحاب محمد وقراء الدامل حيل أحدث احداثاً وحالف حكم الكتاب.

ومعهم اسهل بن حيما أبو ثابت الأنصاري البدري

وملهم: رفاعة بن رامع بن مالك أبو معاد الأنصاري البدري

ومنهم الحجَّج بن عرَّية الأنصاري.

فقد روى البلاقري في الأنساب ٥/٨٧ قول سهل بن حيف جواباً قريد بن ثابت به ريدا أشبعك عثيان من عصدان المدينة والعصيدة بحلة قصيرة بنال حملها وقول المديناج بن غرية لانصاري، والله بولم ينق من عمره - أي عثيان - إلاّ بين الظهر والعصر تتقرّبنا الى تله بدعه. وفي المصدور صفحة ، ٩٠ جاء بلفظ أخر وقان وجاء رفاعة بن مائك الأنصاري ثم الررقي بنار في المصدور صفحة ، ٩٠ جاء بلفظ أخر وقان وجاء رفاعة بن مائك الأنصاري ثم الررقي بنار في حطب فأشعلها في أحد لبابين فاحترق وسقط، وتنع الناس الباب الأحر واقتحمو الدار وأورد أس حجر في الأصابة ١٩٠١ وعيرها يعض كلهاتهم في تراجههم.

ومنهم أبو آيوب الأنصاري البدري، فقد ذكر به أصحاب السير كما في جهوة الخطب المرادة والامامة والسياسة ١٩٣٦/١ [١٩٨/١] حصة شريعة أشاد قيها بأبي الحسن سلام الله عليه وذم فيها من سبقه.

ومنهم قيس بن سعد بن عاده الأنصاري البدري عقد أورد له الطبري في تاريخه ٢٢٨٠، وإين الأثير في الكامل ٢٠١٤، وإبن أي خديد في الشرح ٢٣/٣، خطبة بمصر في أخد البيعة لأمير المؤمين عليه السلام، وفيها الحمد بله الدي جاء باحق وأمات الباطل، وكنت الظالمين، أيها الناسي؛ إذا قد بابعه حير من بعدم بعد محمد بيّ (صي). وله وسائل مع معاوية، ومحاورات مع صحبه، وحطب في صحير كلّها صريحة في هدا، انظر شالاً كتاب صفّين لابن مراحم ١١٥، الأمامة والسياسة ١٩٤/١]، حهرة الحقف ١/١٩٠، مرح ابن أي الحديد ٢ (٢٢، ١٥٠) الأمامة والسياسة ١٩٤/١]، حهرة الحقف ١/١٩٠، مرح ابن أي الحديد ٢ (٢٢، ١٥٠) ومنهم قروة بن عمرو بن ودقه البرامي الأنصاري الشري، وكان عن أعان على قتن عثمان، ومنهم قروة بن عمرو بن ودقه البرامي الأنصاري الشري، وكان عن أعان على قتن عثمان،

ومنهم - قروة بن عمرو بن ودقه البراهبي الأنصاري السلاي، وكان عن أعال على قتل عثمان، وقد أحرج له مالك في الموطأ حديثًا في بات معمل في العراء، باسم البراهبي، وبرحمه في أسد العامه ١٩٧٨، والاصابة ٢٠٤/٣، وشرح المرطأ ملزرقاني ١٩٧/١

ومنهم عمد بن عمرو بن حرم أبو منتيان الأنصاري، قال أبو عمرو في الاستيعاب في برحمته يقال إنّه كان أشدً الناس على مثيان المحمّدون؛ محمد بن أبي بكر، محمد بن أبي حديقة، محمد بن عمرو بن حرم

ومهم عبدالله بن عباس حبر الأمّة، وقد كان في واقعة بدير أميراً للحاج في سنته تلك، ومع ذلك فهو عُن قال فيه معاوية - كيافي شرح النهج لابن أي الحديد 4 / 8 لعمري لو قتلتك بعثيان رجوت أن يكون ذلك اله رصا، وأن يكون رأياً صوباً، فإنّك من الساعين عليه، والحادين له، والسافكين دمه وانظر حوبه له، وما ذكره أبو عمر في الاستيعاب في ترحمة مولانا أمير المؤمين عليه السلام في عثيان عبدما سنل عبه قال الهنه بومته عن يقطته، بن لم يحرص الحاح على بصرة الخليفة عندما حوصر في الذار واستنجد بهم واستعاث في كتاب قرأه عببهم باصع بن طريف، وكأن عائشة شعرت منه ذلك فقالت يوم مرّ بها ابن عباس في مرا من مبازن الحج الابن عباس! من الله قد آتاك عقلاً ويبائماً وإياث أن تردّ الساس عن هذا الطاعية كيا في الطبقات لابن سعد 8 / 8 / والأنساب وقيرها من مصافر مرّث في تكيرها لعثيان

ومنهم : همرو بن المأص، عقد كان والياً لعثبان على مصر فعرله، وأحرح الطبري في تاريخه ما (١٠٨/ عبرو بن العالمية ٢/٤)، وإبن عدد ١٠٨/، والبلاذري في الأنساب ٢/٤، وابن عدد ١٠٨/،

تدييل وتتميم . تدييل وتتميم

ت عبد البرّ في الاستيماب في ترجمة عبدالله بن سعد بن أبي سرح، وابن أبي الحديد في شرحه ٢٣/١، والاصامة ٣٨١/٣، وأجمله ابن كثير في تاريخه ٧؛ ١٧٠ وعبرهم محاورة له مع الحلومة جديوة بالمراجعة معرفة بواطن الأمور وسرائر القوم - وله ترحمه معضمه في المدير ٢ -١١٧ -١٧٦

ولمحتم القول هيه بها أورده الطبري في تاريحه ٥/ ٢٣٤ من طريق الواقدي، قال لما بلغ عمرواً قتل عثيان قال أن أبو عبدالله قتلته وأنا بوندي النساع، من يلي هذا الأمر من بعده؟ إن يله طلحة عهر فتى العرب سيباً ، وإن يله ابن أبي طائب علا أبراه إلا سيستطف اختلاً وهو أكره من يليه إلى ومنهم أبو المطفيل عامر من واثلة الصحابي، فقد فكر المسعودي في مروح الدهب ٢ / ٢٠ ، وإبن قتيبة في الأعامة والسياسة ١ /١٩٨ ، و بن هساكر في تاريخه ٢ / ٢ ، ١ ، والسيوطي في تاريح الخلفاء -عليمة في الأعامة والسياسة ١ /١٩٨ ، و بن هساكر في تاريخه ٢ / ٢ ، ١ ، والسيوطي في تاريح الخلفاء -

ومهم مالك الأشترين الماركيَّة مالك الأشترين الماركيَّة مالك الأشترين الماركيَّة مالك الرحم بن أبي بكر

ومتهم المسور بن محرمة عدد ذكر الملادري إن الأسباب ١٦/٥ ما كتبه عثمان لهؤلاء الثلاثة وأصحابهم داعمهم للطاعة وترك لعرقة، وحوجم له بصوان الخليمة المثل الخاطئ بالهائد عن سنّة نبيّه، البابد خكم القرآن وراء ظهره

ومنهم أبر القاسم محمد بن أبي حديمة العشمي، وكان من أشد الباس تأليبًا على عثيان، وكان يقول يا أهل مصر ! إن حلّها العرو وراسا، يعني عرو عثيان في عبر دلك عَن أورده الـلادري في الأنساب ١٩٩٥ ـ ١٩، وابن كثير في تاريحه ١٩٧/٧، والطاري في تاريحه ١٠٩/٥، وابن عبد الدرّ في الاستيماب ٢٩٣٧، وابن الأثير في لكامل ٣ ١٧، وبن حجر في الأصابة ٣٧٣/٣ وعبرهم.

وملهم كميل بن زياد بن نبيك المحمى

ومنهم عمرو بن رورة السعمي فقد أورد سلادري في الأنساب ٢٠/٥ أنّهما أوّل من دعا الى حلم عثمان، وقال لأحير أنّها الساسا إنّ عثهال قد ترك لحقّ وهو يعرفه، وقد أغرى بصلحائكم يولّي عليهم شراركم، وهو منّس سيّره عثمان من أهن الكوفة الى دمشق، وصرّح يذلك في أسد الغابة ١٩٠٤/٤، والأصابة ١٩٨١، وهر مم وعيرهم

ومنهم عبادة بن الصامت الأنصاري روى حمل بن حبيل في مسلم ٣٧٥/٩ في حديث طويل جدد في أخره. علم يفجأ عثيان ولا وهو قاعد في جنب بدار، فانتعت اليه فقال بها عبادة بن الصاحت! ما لما ولك! ، فقام عبادة بين ظهري ساس، فقان سمحت رسول الله أما القاسم محمداً (ص) يقول: إنه سيني أموركم بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون هليكم ما تعرفون، فلا = . وأمثال هذه الأقوال وأصعافها لمتصمّة للنكير على عثيان من الصحابة أو التابعين منقولة في جميع التوريح، وربّ اقتصرنا على تاريخي الثقفي والواقدي لأنّ ثنا إليهما طريقاً، ولأن لا يطول الكتاب، وبيها ذكراه كفاية، ومن أراد العلم مطابقة التواريخ لما أوردناه في هدين التاريحين فليتأمّلها يجدها موافقة.

وملهم صمصعة بن صوحان علماً رُرِي ابن عبداكر ل تاريحه ٢٠٤١٤ بكيره على عثيان، وألَّه مال عن الحقّ

ومنهم حكيم من حلّة العدّي كان آخذ رعباء أثنائرين عن عثبان من أهن النصرة، وعمّن يعيب على عثبان، كي في مروح الدهب ٧/٧، ودول الاسلام للمعبي ١٨/١، وكناب صفّين ٨٧، والاستيماب ١٩١/١، وشرح اس أي اخديد ١/١٩١١ وهيرها

ومنهم هشم بن بوليد المجرومي صرح بن جنحر في الاصابه ٢٠١/٣ بمناوعته للسلطة الحاكمة، وإنشاده الشعر في الحليمة، ودعاهه عن عيار هند صربه

ومنهم حجر بن عدي الكوفي وصحبه رصوان الله عليهم وهم العائلون عن عنيان أنّه هو أوّل من جاري الحكم وعمل بعير الحقّ، كي جله في واقعة طويلة دكرها الطبري في تاريحه ١٤١/٦٥- ١٤١٠ وأبن الآثير في الكامل ٢٠٢/٣ وابن كثير في تاريحه ٢٠٢/٣ وابن كثير في تاريحه ٨ ٤٠١ وابن الأثير في الكامل ٢٠٢/٣ وابن كثير في تاريحه ٨ ٤١ - ٥٥، وأبو المرح في الأعاب ١١ - ١١ وعيرهم

وبنهم جهجاه بن سعيد العصاري الصحابي عُن بايع تحت تشجرة، وقد حاطبه في المسجد بايشم القول وأقدع الكلام، وسيّه بعثلاً، كي صرّح بدلك السلادري في الأساب ٥/٤٠، وذكر دلك في ترحبته في لاستيعاب، والاصابة ١ ٣٩٣، وقاريخ لحميس ٢١٠/١، والرياص النضرة ١ ١٧٣/١، ويعسُ هيه أهل السير والتاريخ كاب الأثير في الكامل ٢/٧٠، ولطبري في التاريخ ١١٤/٥، وأبن كثير في كتابه ١٧٥/٧ وعيرهم

ومعهم فيس بن قهدان، وهو الغائل. أقسيم بالله ربّ السبيت مجتهداً الرجنو النشواب به سرّاً وإصلانا الاصلمان أبنا ومن ومناحبه كهنف النضالالية عشيان بن عمّانا

كيا في أسد المعبة ٤/٤، والاصابة ١/٨٤، والأساب ٥/٠٠ وهيرها.

عناعة لمن هصي الله تسرث وتعالى ويكون صاحة كأبي در رحمهم الله من القوالين بالحق الأموين 
 دلمعروف والساهين عن المكر ولم تأخذهم في عله نومة الأثير أبداً وقد أودوا في سميل الله وظلموا ظلماً
 شديداً

ثم أطبق أهل الأمصار وقطان المدينة من المهاجرين والأنصار \_ إلاّ النفر الذي اختصهم عثمان لنفسه وآثرهم بالأموال كزيد الله ثابت وحسّان وسعيد بن العاص وعبدالله بن الربير ومرواد وعدالله الله عمر - على حصره في الدار ومطالبته بخلع نفسه من الخلافة أو قتله الى أن قتبوه على الإصرار الى ما أنكروا عليه ومن ظهروا به في الحال من أعوانه، وأقام ثلاث لا يتجاسر أحد من دويه أن يصبي عليه ولا يدفئه خوفاً من المسلمين الى أن شفعوا الى علي عليه السلام في دفئه، فأذن في ذلك على شرط أن لا يدفئه، فأذن في المسلمين الى أن شفعوا عليه عليه السلام في دفئه، فأذن في المسلمون ذلك على شرط أن لا يدفئوه في مقبر المسلمين، فحمل الى حَسَّ كوكان مقبرة ورجوهم بالأحجار، فدهن بعير صلافي وم يرل قبل منفرداً من مقابر المسلمين الى أن وبي معاوية فأمر بأن يدفئ الساس من حواله حتى، اتصل المدفى بمقابر أن وبي معاوية فأمر بأن يدفئ الساس من حواله حتى، اتصل المدفى بمقابر المسلمين، ولم يسال عنه أحد من (") نعد القتل من وجوه المهاحرين والأنصار كعلي المسلمين، ولم يسال عنه أحد من (") نعد القتل من وجوه المهاحرين والأنصار كعلي عليه السلام وعاد وعمد من أن بكر وعبرهم وأماثل التابعين إلا قال: قتله كامراً.

وهذا الذي دكرناه من مكير الصحابة والتابعين على عثيان موجود في حميع التواريح وكتب الأحدار، ولا يحتلف في صحته محالط الأهل والسير الوائار، وإن أحس الناس كان فيه رأياً من أمست عن مصرته ومعوبة المطالبين له بالخلع، وكف عن المكير عنيه وعنهم كيا ذكرناه من موليه وبني أُميَّة، ومن عداهم بين قائل ومعاون بلسانه أو بيده الوجها، ومعلوم تحصص قاتليه بولاية على عليه السلام وكوبهم بطانة له وحواصًا كمحمد بن أبي بكر وعيار بن ياسر والأشتر وعيرهم من المهاجرين والأنصار وأهل الأمصار، وتولي الكافة لهم تولي الصالحين والمنع منهم بالأنفس والأموال وإراقة الدماء في بصرتهم والذب عمهم ورضاهم بعلى عليه بالأنفس والأموال وإراقة الدماء في بصرتهم والذب عمهم ورضاهم بعلى عليه

<sup>(</sup>١) يأتي التعرَّض لهذه الكلمة في هامش صفحة . ٣٠٩

<sup>(</sup>٢) وضع على. من، رمر مسحة بدل في (ك)

<sup>(</sup>٣) كد، في (ك)، وفي (س) - محاط الأهل والميسر

<sup>(1)</sup> هذا ما استظهرناه، وفي لاصل. بيداه، ولعده بصيعة التثنية في حال الجر، اي بيديه

السلام مع عدمهم رأيه في عثمان و لتأليب عليه وتولي الصلاة ـ وهو محصور ـ مغير أمره، واتخاذه مفاتح لبيوت لأمول، وتحد قتلته أولياء حاصة أصفياء، واطباقهم على احتياره وقتالهم معه والدعاع عنه وعنهم، وستقراع الوسع في دلث، وعدم نكير من أحد من الصحابة أو لتابعين بعند بنكيره، ثم اشتهر التديّن بتكمير عثمان بعد قتله وكفر من تولاً ه من علي عنيه السلام ودريّته وشيعته و وجوه الصحابة والتابعين الى يوما هذا، وحفظ عهم لتصريح بدلك بحيث لا يحتاج الى ذكره، غير أنّ في ذكره ايناساً للبعيد عن سياع العلم، وتبيها للغافل من سنة الحهل.

ومن دلك ما رووه من طرقهم "، الله علميًا عليه السلام حطب الناس بعد قدل عشهان فذكر أشياء قد لهجين بياساء أبين حملتها قوله عليه السلام " ستى الرحلان وقام الثالث كالغرائب همته بطبه وفرجه، ويله! لو قص حناحاه وقطع رأسه كان خير ً له، شعل عن الحبة والبار أمامه

و رووا عن علي بن حرور، عن الأصبع بن ساتة، قال: سأل رجل علياً عليه السلام عن عثيان، فقال وما سؤالك عن عثيان؟ إنّ لعثيان ثلاث كفرات، وثلاث غدرات، ومحلّ ثلاث لعنات، وصاحب سيّت، لم يكن نقديم الايهان ولا ثابت الهجرة، وما رال النعاق في قده، وهو الدي صدّ الناس يوم أحد ، الحديث طويل

وذكر الثقمي في تاريحه، عن عبد المؤمن عن "برجل من عبد لقيس، قال التيت عليًا عليه السلام في لرحة، فقلت. به أمير المؤمنين! حدّثنا عن عثمان؟ قال: أدن فدنوت، قال. ارفع صوتك. فرفعت صوتي، قال: كان ذا ثلاث كفرات، وثلاث عدرات، وفعل ثلاث لعبات، وصاحب بليّات، ما كان بقليم الايهان ولا حديث النفاق، يجري بالحسة السيّئة في حديث طوين ".

<sup>(</sup>١) انظر لمزيد الاطَّلاع كتاب المدير ١٩/٩ ـ٧٧

<sup>(</sup>٣) لا توجد في (س) عس

 <sup>(</sup>٩) هده استدرار كلام أبي الصلاح خلبي في تقريب معارف (في الكلام) من القسم الذي لم يطبع =

وذكر في تاريحه، عن حكيم بن حير، عن أبيه، عن أبي إصحاق وكان قد أدرك عليّاً عليه السلام .. قال ما يزدُ عنهان عبد الله دباباً. فقال: ذباباً؟!. فَقَالَ: وَلَا حَنَاحَ ذَبَابِ، ثُمْ قَالَ. ﴿ وَلَا نُقِيمٌ لَمُمْ يُومُ ٱلْقِيامَةِ وَرُبُاكُ (¹). , 50°

وذكر فيه، عن أبي سعيد التيمي، قال: سمعت عليًّا عليه السلام يقول: أنا يعسوب المؤمنين وعثمان يعسوب الكافرين.

وعن أبي الطفيل؛ وعثمان يعسوب المنافقين.

وذكر فيه، عن هبرة بن مريم، إلى: كمَّا جلوساً عند على عليه السلام، فدعا الله عثمان، فقال له يا عثمان أنه قال إلى لم أسمَّه باسم عثمان الشيح الكافرة إنا سميته باسم عثيان بن مطعون

وذكر في تاريحه، من عدَّة ظرق؛ أنَّ عليًّا عليه المعلام كان يستبعر الناس ونقولُ الفروا إلى أثمَّة الكفر ونقيَّةُ الأحزاب وأولياء الشيطان، العروا إلى من يقول كدب الله ورسوله صلَّ الله عليه وآله، الفرو الى من يقاتل على دم حمَّال الخطاب، والله إنَّه ليحمل خطاياهم الى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء (٢٠).

ودكر فيه، عن عمر بن هند، عن عني عليه السلام، أنَّه قال الا يجتمع ٣٠ حبّي وحتّ عثمان في قلب رجل إلّا افتلع أحدهما صاحبه.

و روى فيه من طرق ' أنَّ جيعة عثهان بقيت ثلاثة أيَّام لا يُدهن، فسأل عليًّا عليه السلام رجال من قريش في دفيه فأذن لهم على أن لا يُدفي مع المسلمين في مقاسرهم ولا يصلُّ عليه، فليًّا علم الناس بعلتُ قعدوا له في الطريق بالحجارة،

<sup>(</sup>١) الكهف: ١٠٥

<sup>(</sup>٢) قريب هُمَّا ذَكْرِه أبو الصلاح في التقريب عن الثقفي ما أورده بن أي الحديد في شرحه لسبج ١/٩٧٨ [أربع مجلدات]

<sup>(</sup>٣) في (ك): لا تجتمع.

٣١/ كتاب العتل والمحر/٣١

مخرجوا به يريدون به(۱) خَشَّ كوكب مقبرة اليهود، فليَّا انتهوا به إليهم رجموا<sup>(۱)</sup> سريره...

و روى ديه من طرق، عن عبيّ عليه السلام، أنّه قال من كان سائلًا عن دم عثيان فإنّ الله قتله وأنا معه.

و روى فيه عن مالك بن حالة الأسدي، عن الحسن بن ابراهيم، عن آبائه، قال: كان الحسن بن عني عليها السلام يقول. معشر الشيعة! علموا اولادكم بغض عثيان، فإنّه من كان في قليه حبّ لعثيان فأدرك الدجّال آمن به، فإن لم يدركه أمن به في قده

ورووا فيه عن يكر بن تأيمن، عن الحديون بن عليّ عليهما السلام، قال إن وبني أُميّة تعاديبا في آئله فتحن كهم كدلك لي يوم القيامة، فجاء جبرئيل عليه السلام براية الحقّ فركرها الله فركزها بين الطهرهم، وإنّ أوّل قطرة سقطت عنى وجه الأرض من دم المنافقين دم عثمان من عمّان.

وروئي فيه عن الحسين عليه السلام: أنَّ عثيان جيمة على الصراط مَن أقام عليها أقام على أهل البار، ومن جاوره حاور الى الحَنَّة

و روى فيه عن حكيم بن جبير، يرفعه الى النبيّ صلّى الله عليه وآله: أنّ عثيان جيفة على الصراط يعطف عنيه من أحبّه ويجاوزه (١) عدوّه.

و روى فيه عن محمد بن بشر، قال· سمعت محمد بن الحنفيّة يلعن عثمان ويقول: كانت أبواب الضلالة معنفة حتى ننحه عثمان

<sup>(</sup>١) لا توجك به، في (س)،

<sup>(</sup>۲) تي (س). وجلعوا

<sup>(</sup>٣) في (س). فوكزها

 <sup>(3)</sup> جاءت في (ك) كاورزه ـ باحده الهملة ـ، ولها معاني عدّة الاحظها في القاموس ١٧٣/٢ - ١٧٤،
 وإلنهاية ١/١٥٤، والصحاح ٢/٥٧٨، ويعضها محب للمقام.

تدييل وتتميم

و روئى فيه عن عبدالله بن شريث، عن أبي جعفر محمد بن عليّ عليهما السلام، أنّه قال: لا تكون حرب سالمة حتى يُبعث قائمنا ثلاثة أراكيب في الأرص ركب يعتقون مماليك أهل الدمّة، وركب يردّون المطالم، وركب يلعنون عثهان في جريرة العرب.

و روئى قتيبة عن أبي سعد النيمي، قال سمعت عبّار بن ياسر يقول: ثلاث يشهدن على عثيان بالكفر وأنا الرابع ..وقد دكرنا هذا الحديث وشهادة عبّار عليه بالكفر في مقام بعد مقام .

و روى فيه عن يحيى بن جُمَّدة، قال أَفِدَت لزيد س أرقم بأي شيء كفَرتم عثمان؟ قال بثلاث، حمَّل المال هولة مِنْ الأغياء، وجعل المهاجرين بمنزلة من حارب الله ورسوله صلَّى الله علية وأله، وعمل يغير كتاب الله.

ومن طريق احسر، قال كمُسرب، شلاَث فرُق كتباب الله وسلمه في الحشوش (١)، وإمرال المهاجرين بمنزلة من حارب الله ورسوله صلَّل الله عليه وآله، وجعل المال دولة بين الأغنياء؛ عمن ثم أكمرناه وقتل،

و روى فيه (<sup>(۱)</sup> عن أنس بن عصرو، قال قلت لربيد الإمامي أنّ أما صادق، قال: والله ما يسرّ في أن في قلبي مثقال حبّة حردل حُبّاً لعثيان (<sup>(۱)</sup> ولو أنّ لي أحداً ذهباً، وهو شرًّ عندي من حمار مجدّع لطحان (۱). فقال ربيد صدق أبو صادق.

و روى فيه عن الحكم بن عييم، قال: حضرنا في موضع، فقال طلحة بن

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثبير في جايشه ١/ ٣٩٠ إن هذه خشوش محتصرة بعني الكنف ومواصع قضاء لحاجة، الواحد حشّ ـ بالقتح ـ، وأصله من خشّ البستان، لأنهم كانوا كثيراً ما يتغوّطون في البسائين، ومنه حديث عثيان أنه دُفن في حشّ كوكب، وهو بستان بطاهر للدينة حارج البقيع (٢) لا توجد: ديد، في (من).

<sup>(</sup>٣) في مطبوع البحار: خ ل: لنعيان.

 <sup>(</sup>٤) قال في القاموس ١/٢٤٧: لطحه - كمنهه - صربه بيطن كمّه ويه: صرب به الأرضى، ولعلّ له معنى آخر.

مصرف الإمامي. يأبي قلبي إلا حت عثيان، فحكيت ذلك لابراهيم النخعي، فقال: لعن الله قلبه.

و رووا عن ابراهيم أنَّه قال ١ إنَّ عثيان عبدي شرٌّ من قرون ٢٠٠.

و رووا فيه عن سفيان، عن الحسن النصري، قال سألته فقلت. أيّهما الفضل؛ عثيان أم عمر بن عبد العرير؟. قال: ولا سواء من جاء الى أمر فاسد فأصلحه خيراً ومن جاء الى أمر صالح فأصلحه

و رووا فيه عن جويس عن الصحاك و قال: قال لي: يا جويبرا إعلم إنَّ شرّ هذه الْأُمّة الأشياخ الثلاثة ﴿ قلت . س كيم كم قال: عثمان وطلحة والربير.

و رووا فيه عن الوليد بنُّ رَرود البرقي، عَلَى أَبِي جارود العمدي، قال: أمَّا عَجل هذه الأمَّة فعثمان، وقرعوبها معاوية، وسامريها أنو موسى الأشعري، وقو الثدية وأصبحاب الهر ملعونون، وإمام المتّفين عليّ بن أبي طالب عليه السلام

و روى عن أبي الأرقم، قال: سمعت الأعمش يقول والله لوددت أبي كنت وجأت عثماد بحنجر في بطنه فقتلته.

و رووا عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، قال ايرفع عشمان وأصحابه يوم القيامة حتّى يبلغ بهم الثريًا، ثم يطرحون على وحوههم.

و روى فيه عن أبي عبيدة الذهلي، قال: والله لا يكون الأرص صلماً سلماً حتى يلعن عثمان ما بين المشرق والمغرب لا يمكر دلك أحد.

و روى فيه أنَّ عبد الرحمن بن حبل الحمحي .. وكان بدريًّا .. قال:

دق يا أبا عمسرو سسوء المعسل وذق صنع كافسر ذي جهسل أن سددت باب كل عدل و رست نقص حقت بالبُسطل(")

<sup>(</sup>١) استظهر في مطبوع المحاركون لكلمة ؛ قرود ولعلُّه قارون

 <sup>(</sup>٢) قال العَبْرِوْرَآنادي في القاموس ٣٣٥/٣ بطل بُطْلًا وبُطُولًا وبُطُلاتاً \_ بضمّهن \_ . هجب صباعاً وتُحـرُدُ.

غداً عليك أهــل كلّ فضــل بِالْمِشْرِفِيّات (١) القضــاب ''الفصــل فدقــت قنـــلاً لك أيّ قنــل كـداك نحـزي كلّ عاتٍ وغــلّ (١)

. . في أمثال (أ) هذه الأقوال المحموطة عن الصحابة والتابعين ذكر جميعها يجرح عن الغرض، وفي بعض ما دكرناه كفاية في المقصود، والمنّة لله

وقال رحمه الله في موضع آخر": تذصر الحمر من طريقي الشيعة وأصحاب الحديث بأنَّ عثمان وطلحة والزبير وسعداً وعبد الرحمن من جملة أصحاب العقبة الله نفروا مرسول الله صلى الله عليه وآله، وأثرعثمان وطلحة القائلان: أينكح عمد بساءها ولا ينكح بساءه؟! فأطه لو قد منات لأجلبها على نساته بالسهام، وقوله طلحة: لأتزوجن أم سلمة، قائزل الله سبحاته " ﴿ وَمَا كَان لَكُمْ أَنْ تُؤْدُواْ رَسُولَ آنَهُ وَلا أَنْ تَنْكِحُواْ أَزُواجَةً مِنْ يَعْدِهِ أَيْداً ﴾ " ﴿ وَمَا كَان لَكُمْ أَنْ تُؤْدُواْ رَسُولَ آنَهُ وَلا أَنْ تَنْكِحُواْ أَزُواجَةً مِنْ يَعْدِهِ أَيْداً ﴾ " ﴿ وَمَا كَان لَكُمْ أَنْ تُؤْدُواْ رَسُولَ آنَهُ وَلا أَنْ تَنْكِحُواْ أَزُواجَةً مِنْ يَعْدِهِ أَيْداً ﴾ " ﴿ وَمَا كَان لَكُمْ أَنْ تُؤْدُواْ

وقول عثمان يوم أُحد: لألحقَلَ والشَّام، وَإِنَّ لِي مِهَا صديقاً يهوديًا وقول طلحة: لألحقنُ بالشام فإنَّ لِي مها صديقاً بصرائيًا، فالزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا

 <sup>(</sup>١) جاء في الصحاح ٤/١٣٨٠ وألمشرطية: سُيُوت، قال أبو هيئة: نسبت الى مُشارف، وهي قرئى
 من أرض العرب تدبو من الريف، يعال سيف مُشرقيًّ

<sup>(</sup>٣) ومرَّت له قصيلته التي أوَّهَا

إن تقتلوني فأنسا ابس حسبسل أنسا السدي قد قلت قيكم معثل وقد جاءت في تاريخ المعابري ٢٥٠/٦، وتساريخ اليمقسوبي ٢٥٠/٢، والاستيماس ٢١٠/٣، والاصابة ٢/٥٩٤، وشرح ابن أبي الحديد ٢٩/١

<sup>(1)</sup> كلداء والظاهر: وإمثال , والعبارة مشوّشة في (س).

 <sup>(</sup>٥) لا رال الكلام لأبي الصلاح (ره) في تقريب المعارف القسم الدي لم يطبع منه مع الأسع ...
 دراجع .

 <sup>(</sup>٩) انظر مثالًا - تفسير الفرطبي ٢٢٨/١٤، وفيص القدير ٢٩٠/٤، وتفسير اين كثير ٣٠٩/٣،
 وتمسير البغوي ٣٤/١٤، وتفسير الحدر ٣٠٥/٥، وتفسير الألومي ٢٢/٧٢.

<sup>(</sup>٧) الأحزاب: ٣٥.

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودِ وَالنَّصَارِي أَوْلِياءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ ﴾(١)

وقول عثمان لطلحة . وقد تنازع . : وإنله إنك أوّل أصحاب محمّد صلّى الله عليه وآله تروّح بيهوديّة ، فقال طلحة . وأنت و الله لقد قلت ما ينجينا هاهنا إلّا أن للحق بقوماً ".

بيان :

الرَّبُوْ .. بالفتح .. النَّفْسُ الْغَالِي<sup>(\*)</sup>. وَأَسِيَ عَلَىٰ مُصِيبَتِهِ .. بالكسر .. بَأْلِسِي أَسَارُ الْيَ حَرِّنَ، وَقَدْ أَسِيْتُ لِفُلَادٍ. . أَيْ حَزِّنْتُ لَهُ (١)

\* 1 ; EBBB ( 1)

(٢) ما ذكره شبيحنا المسلف ، فلمن سرة البسب إلا بندة فليلة وحصة صئيفة تركها به التاريخ الطالم، وعملت عنها أيدي الطعاة الأموية بعد أن حرف القوم الكلم ص مواضعه وأثبتو ما وافق هواهم وأهواءهم وتركو ما لا يروق لهم

قال الطبري في تربيبه ١٠٨/٥ إن لو بدي ذكر في سبب مسير المصريين ال عثبان وبروهم دا حشب أُموراً كثيرة منها ما تقدّم ذكره، ومنها ما أعرضت عن ذكره كراهيّة منى ذكره لبشاعته ا

وقال في المراه عدوه وكرا كثيراً من الأسباب بي ذكر قاتنوه أليم جعدوها دريعة الى قتله فاعرضنا عن ذكر كثير منها لعلل دعت الى الأهراص عنها

وقال في ١٣٢/٥ إنَّ محمد بن أبي بكر كتب لى معاوية لَمَّا رئي فدكر مكاتبات جرت بيتها كرهت ذكرها لمَا فيه ثمَّا لا يتحمَّل سهاعه العامَّة

وقال في الكامل ٢٠/٣٪ قد ترك كثير أمن الأسباب التي جعمها الناس دريعة الى قتله لعلل دعت الى دلك

ولمحتم الحديث بعد كل ما مر وكل الاجتهادات بنى حامت بها الصحابة أمام المصوص الصريحة والسنّة البوية الواصحة ، وأن البي عد السلف ما كان إلا سياسة وقتية ، قد الخلوا إلههم هواهم وما عد إلا لربعهم عن الصراط ، وتركهم المحجّة الواصحة ، وياك مدينة العلم ، ولا توة ذكر الشواهد الكثيرة جداً لللك ، انظر ما أدرجه شبح الأميي - طاب ثراء - في غديره ١١٦/٨ وما بعدها من سرد بعض البادح لذلك .

(٣) كيا في الصحاح ٦/ ١٣٥٠، ولسان المرب ٢٠٥/١٤

(٤) ذكره في لسان العرب ١٤/١٤، والصحاح ٢٢٦٩/٦، والظر التهاية ١/١٥

قوله: إنَّ في هدا الحديث. أي روى الغررمي - مكان - فتبطحون على وجوهكم - هكذا: ترفعون. أي يرفعكم الملائكة الى مكان الثريًا من السهاء ثم يضربونكم على الأرض على وحوهكم فتطأكم البهائم، وهذا أشدَّ في التعذيب.

وقوله: ليجاء بي . لعل هذا الترديد والتبهيم للتقيّة والمصلحة مع وضوح المقصود.

قوله لعنه الله: الترباء في هيك به عليّ. . الترباء مالفتح أو نصم التاء وفتح الرء ملك أمّه أماه كيف شتم وعقّ مولاه، الرء ملك أمّه أماه كيف شتم وعقّ مولاه، لعبة الله عليه وعلى من والاه.

وقال الحوهري: البَّاتُ: الْمُستَّةُ مِنَ النُّوقَ ﴿
وَقَالَ: مَرَّ قُلَالً يَسْجُشُ تَجْشَاً.. أَيْ يُسْرِعُ ﴿
وَقَالَ: مَرَّ قُلَالً يَسْجُشُ الْمُستَّةُ الْمُرمَةُ ﴾
والشَّارِفُ مِنَ النُّوقِ النِّسنَّةُ المَرمَةُ ﴾
وَاغَذَدُ السَّيْرَ وَفِيهِ: اسْرَع ﴿
وَاغْمَدُ السَّيْرَ وَفِيهِ: اسْرَع ﴿
وَالنَّهَارِيرُ اللَّهِ لِكُ ﴿
وَالنَّهَارِيرُ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهَارِيرُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهَارِيرُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللللللللللَّهُ اللللللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللللللَّاللَّهُ الللللللَّاللَّهُ اللللللَّاللَّهُ اللل

وقال في النهاية كان أعْداء عُثْهِانَ يُسَمُّونَهُ \* تَعْفَلا تَشْبِيها لرَجُل مِنْ مِصْرَ

<sup>(</sup>١) جاء في القاموس ٢٩٧/١، ولسان العرب ٢٧٧/١

<sup>(</sup>٢) الصحاح ١/ ٢٣٠، ومثله في لسان العرب ١ ٢٧٦، والقامومي ١٢٥١.

<sup>(</sup>٣) الصحاح ٢/٢١/٣، وبظيره في النساد ٦/١٥٣، وانظر القصوس ٢/٨٩/، والنهاية ١٢٢/٩.

<sup>(</sup>٤) بصَّى عليه في النهاية ٢ /٤٦٧ ، والقصوس ٢/١٥٧

 <sup>(</sup>٩) ذكره الهيرورآبادي في القاموس ١/٣٥٦، وانظر. لسان العرب ١/٣٠٥، والنهاية ٣٤٧/٣،
 والصحاح ٢/٧٢٠

<sup>(</sup>١) كيا في الصحاح ١ - ٣٠١، ومجمع البحرين ٢ /٢٧٧، وقريب سها في النهاية ١٣٩/١

<sup>(</sup>٧) قاله في مجمع البحرين ٥ /١٣٢ ـ ١٣٤، والقاموس ٢ /١٥١

<sup>(</sup>٨) صرّح به في تاج العروس ٢/١١هـ، ودكره انتهرورابادي في القاموس المحيط ١/٣٤٠

كَانَ طَوِيلُ اللَّحْيَةِ اسْمُهُ: نَعْلُ، وَقِيلَ النَّفْتُلُ: لَشَيْخُ الأَحْقَ، وَذَكَرُ الصَّباعِ <sup>(1)</sup> انتهىٰ.

ويقال زَّعِرَ الشَّعْرُ وَالرَّيشُ قَلَّ، وَلَوَّعَارُةٌ: سُوءٌ الْخُلْقِ<sup>٧٠</sup>. وَالرَّعَارُةُ: سُوءٌ الْخُلْقِ<sup>٧٠</sup>. وَالْخِرارَةُ .. بِالْكَسْرِ ..: الْجُوالِقُ ٢٠ .

قولها: إنَّ هذه . أي السياء، وتعت على هذه . . أي الأرص .

وقال في القاموس الرُّكُ أَنَّ رُكِّهُ الإيلِ الله الله جَمْع أَوْ جَمْعُ وَهُمُ الْعَشْرَةُ فَطَاعِداً، وَقَدْ يَكُونُ لِلْمَعْدِلُ الْوَلِيَ اللهُ مَا الْعُشْرَةُ وَلَا لَكُونُ لِلْمَعْدِلُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَالْأَرْكُونِ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) النباية ١٧٩/ - ٨٠، ومثله في لسان افعرب ٦٦٩/١١ - ٦٧٠

<sup>(</sup>٢) أورده في القاموس ٢٩٠، وانظر مجمع البحرين ٣١٧/٣، والصحاح ٢/ ٦٧٠

<sup>(</sup>٣) تقله الجوهري في الصحاح ٧٩٩/٢، والميرورآبادي في القاموس ١٠١/٢

<sup>(</sup>٤) القاموس ٢٩٤/١، وقارن بـ تاح العروس ٤٣٤/٢ وقريب منها في لسال العرب ٢٩٤/٣

<sup>(</sup>٥) القاموس ١/٥٧، ويظيره في لسان العرب ١/٤٢٩ ـ ٤٣٠

17/

# [רו] ווני

# الشورى واحتجاج أمير المؤمنين صلوات إنه عليه على القوم في كُلك اليَوْمُ اللهُ عليه على القوم

1 - ل('' - أي وابن الوليد معاً عن سعد عن ابن أي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن أي الجارود وهشيم بن أي ساسان '' وأي طارق السرّاج ، عن عامر بن واثنة ، قال: كنت في البيت يوم الشورى ، فسمعت عليّاً عليه السلام وهو يقول: استحلف الناس أن بكر وأنا والله أحق بالأمر وأولى به منه ، واستخلف أبو بكر عمر وأنا والله أحق بالأمر وأولى به منه ، إلّا أن ('' عمر جعلتي مع خسة (ئ) أنا سادسهم لا يعرف لهم عليّ فضل ، ولو أشاء لاحتججت عليهم بها

<sup>(</sup>١) الخصال ٢/١٥٥ - ٢٣٥، بتمصيل في الإسناد

وقد مر في أوّل كتابنا هذا ذكر بعض مصادر حديث لماشدة من طريق العامّة و لخاصّة والريد هاهما ما جاء في لسان الميزان للنهيمي ١٥٦/٢ ـ ١٥٧ عن أبي انطفيل عامر بن وإثبة، وما ذكره الحوارزمي في مناقبه: ٣٠١، ٣١٤ ـ ٣١٣ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) في المصدر وهشام أبي ساسان

<sup>(</sup>٣) في (ك) نسحة بدل. الأن

<sup>(</sup>٤) في الخصال ريادة ا عر

لا يستطيع .. عربيّهم ولا عحميّهم، المعاهد مهم والمشرك .. تغيير دلك

ثم قال: تشدتكم بالله أيّها النفر! هل فيكم أحد وحّد الله قبلي؟!. قالوا: اللّهمّ لا.

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد، قال له رسول الله صلّى الله عليه وآله: أنت منيّ بمنزلة هارون من موسى إلّا أنه لا سيّ بعدي؛ غيري؟!. قالوا: اللّهمّ لا.

قال: مشدتكم بالله هل فيكم أحد ساق رسول الله صلى الله عليه وآله لرت العالمين هدياً فأشركه فيه ؛ غيري أو القدوا كالمنهم لا.

قال. نشدتكم مائله هن فيكم آخد أي رَسُول الله صلّ الله عليه وآله بطير بأكل<sup>(۱)</sup> منه، فقال اللّهمَّ أَنتَنِي بِأَحَبُ خَلَفْك إليك يُأكل معي من هذا الطير، فحثته، فقال اللّهمَّ والى رسولكَ والى رسُولك؛ عبري (۱۹۹۱ قالوا اللّهمَّ لا.

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله حين رحع عمر يُجس أصحابه ويجسّونه قد ردّ راية رسول الله صلى الله عليه وآله مهزماً فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: لأعطين الراية غداً رجلاً ليس بعرّار يجبّه الله ورسوله ويجت الله ورسوله لا يرجع حتى يعتج الله عليه، عليّا أصبح قال: دعوا لي عليّاً. فقالوا. يه رسول الله (ص) الهو رسد ما (الله يطرف. فقال: حيثوني أنه عنيّاً قمت بين يديه تفل في عيني وقال اللّهم ادهب عنه الحرّ والبرد، فاذهب الله عني الحرّ والبرد، فاذهب الله عني الحرّ والبرد الى ساعتي هذه، وأحدت الراية فهزم الله المشركين واظفرتي بهم ع غيري ؟ 1. قالوا: اللّهم لا.

<sup>(</sup>١) في (س): يأكله.

<sup>(</sup>٣) في المصدر. فجئته أن غيري ، ولا توجد فقال اللَّهُمَّ اللَّ أحرها.

<sup>(</sup>٣) خطُّ علنَ ا ماء في (س)

<sup>(£)</sup> زيد في الحصال. به

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد له أخ مثل أحي جعفر المزيّن بالجناحين في الجنّة يحلّ فيها حيث يشاء؛ عيري؟! قالوا: اللّهم لا.

قال انشدتكم بالله هن فيكم أحد له عمّ مثل عمّي حجزة أسد الله وأسد رسوله وسيّد الشهداء؛ غيري؟! قالوا اللّهمّ لا.

قال مشدتكم بالله هن فيكم أحد له سبطان مثل سبطي الحسن والحسين اللهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسيدي (١) شباب أهل الحدّة ؛ غيري ؟ ! . قالوا: للّهم لا .

قال عشدتكم بالله هل فيكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة يست رسول الله صلّ الله عليه وآن ويضعة أيه وسيّدة نسام أهل الحنّة؛ عيري؟!. قالوا: اللّهمّ لا.

قال: تشدتكم بالله هُل تميكم أحد قال أنه رَسُول الله صلَّى الله عليه وآله: من فارقك فارقني ومن فارقني فارق الله ؛ عيري؟! قالوا. اللَّهم لا

قال مشدّتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله لينتهين بَنُو وَلِيعة (أ) أو لأبعش اليهم (أ) رجلًا كنفسي طاعته كطاعتي ومعصيته كمعصيتي يعشاهم بالسيف؛ عيري؟ القالوا اللهم لا(ا).

قال. تشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من مسلم وصل الى قلمه حُبّي إلاّ كمّر الله عنه دنوبه، ومن وصل حُبّي الى قلبه فقد وصل حبّك الى قبله، وكذب من زعم أنّه يحنّي ويبعصك؛ غيري؟!. قالوا: اللّهمّ لا.

 <sup>(</sup>١) قد تقرأ في مصبوع البحار, سيدا\_ بالرفع \_, وفي الاحتجاج; هل فيكم أحد ،بــــه ابنا رمنول الله
 (ص) . . الى اخره

<sup>(</sup>٢) قَالَ فِي الْقَامُوسِ ٣ .٩٧) وينو وليمة \_ كسفينة \_ حيٌّ من كِنَّدَة

<sup>(</sup>٣) في (ك) سحة بدن عليهم

<sup>(</sup>٤) لاحظ, مباقب الخوررمي: ٢١٧

قال: مشدتكم مالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلّى الله عليه وآله: أنت الخليفة في الأهل والولد " والمسممين في كلّ عيبة، عدوّك عدوّي وعدوّي عدوّ الله، و وليّك وليّي و وليّي وليّ الله؛ عيري؟! قالوا اللّهمَ لا

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عليا من أحبّك و والاك سبقت به البرحمة ومن أمصك وعاداك سبقت له الملعنة، فقالت عائشة: يا رسول الله (ص)! ادع الله لي ولأبي لا يكون أن تحى يعضه ويعاديه، فقال صلى الله عليه وآلة وسلم السكبي؛ إن كنت أنت وأبوكِ تم يتولاً ويحبّه فقد سبقت لكي لرحمة، وإن كنتها عمى يبغصه ويعاديه فقد سبقت لكي المرحمة، وإن كنتها عمى يبغصه ويعاديه فقد سبقت لكي المرحمة، وإن كنتها عمى يبغصه ويعاديه فقد سبقت لكي اللهنة، ولقد حشت أن أنت أوابوكِ اللهنة ولقد حشت أن النت أوابوكِ اللهنة الله عليه وأبوكِ اللهنة الله عليه وأبوكِ اللهنة الله اللهنة المراحمة المراحمة المراحمة المراحمة الله اللهنة المراحمة الله اللهنة المراحمة اللهنة المراحمة اللهنة المراحمة اللهنة المراحمة اللهنة المراحمة اللهنة المراحمة المراحمة المراحمة المراحمة اللهنة المراحمة ا

قال شدتكم بألله همل فيكم أحد قال له رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله مثل ما قال لي يا عبي! أنت أحي وأن أخوك في الدنيا والأحرة ومنولك مواجه منزني كما يتواحه الإحوان في الخلد؟! قالوا. اللّهمُ لا

قال. نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله. يا عليه! إنّ الله حصّك بأمر وأعطاكه ليس من الأعيال شيء أحبّ اليه ولا أفضل منه عنده، الزهد في الدنيا، فليس تمان منها شيئاً ولا تبال "مك وهي زينة الأبرار عند الله عرّ وجلّ يوم القيامة، فطوبي لمن أحبّك وصدق عليك، و ويل لمن أخصك وكدب عليك؛ عيري "الله قالول اللّهم لا

قال. نشدتكم بالله هل فيكم أحد بعثه رسول الله صلَّىٰ الله عليه وآله

<sup>(</sup>١) في (س) وضع هي: لولد، تسجة بدن

<sup>(</sup>٢) في المصادر الأنكوان، وهو الظاهر

<sup>(</sup>٣) في الخمسال, حثت.

<sup>(</sup>t) في (س) ريانة إن كان أبوك

<sup>(</sup>٥) في الخصال تباله

ليحيء بالماء كما بعثي، فذهبت حتى حملت لقربة على ظهري ومشيت بها فاستقبلتني ريح فردّتني ثم (١) فاستقبلتني ريح فردّتني حتى أجلستني، ثم قمت فاستقبلتني ريح فردّتني ثم (١) أجلستني، ثم قمت محئت الى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لي. ما حبسك (١) ؟. فقصصت عليه القصة. فقال تقد حائبي جبرئيل فأحبرني، أمّا الربح الأولى فجرئيل كان في ألف من الملائكة يسلمون عليك، وأمّا ألئانية فميكائيل جاء في ألف من الملائكة يسلمون عليك، قالوا. اللهم لا.

قال: نشدتكم بالله هل فيكم بين قال له جبرئيل عا محمد (ص)! أترى هذه المواساة من على (ع)، فقال رسول لله صبى الله عليه وآله إنّه مبى وأنا مه، فقال حبرئيل: وأن منكما؛ غيري ﴿إِلَّهِ فَانُوا. النَّهُ مِنْ لَا

قال شدنكم بالله هل هيكم أحد كان يكنب لرسول الله صلى الله عليه وآله عاما أرى أنه يملي وآله كما حعلت أكتب فاعمى أنه رسول الله صلى الله علية وآله عاما أرى أنه يملي علي، فلما الله قال أه يا علي أسى عليك من هاهنا الى هاهنا، فقلت: أنت يا رسول الله (ص) فقال الا، ولكن حبرئيل الملائه عليك اغيري؟! قالوا: اللهم لائه.

قال عليه وآله كها قال الله عليه وآله كها قال الله عليه وآله كها قال إلى الله عليه وآله كها قال إلى الولا أن " لا يبقى أحد إلا قبص من أثرك قبصة يطلب بها البركة لعقبة

<sup>(</sup>١) في المصدر عدل ثم، حادث حتى، وهي بسحة بدل في (س)

<sup>(</sup>٢) في طميدر ريادة عي

<sup>(\$)</sup> كذا، في (ك). املاه، وهو الظاهر

 <sup>(</sup>٥) هما زيادة جاءت في منصدر وهي قال عشدتكم عاقم هن فيكم أحد عادى له معادٍ من السياء الا سيف إلا دو المقار ولا فني إلا علي: عيري ١٤ قالوا النّهم لا

<sup>(</sup>٦) في المصدر رياده أحاف أن، وهو لظاهر

من بعده لقلت فيك قولاً لا يبقى أحد إلا قبص من اترك قبضة (١٢٠). فقالوا: اللّهم لا.

قال نشدتكم عائله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله كما قال لي الله طوبي شحرة في حنّة أصمها في دار عليّ (ع) ليس من مؤمن إلّا وفي

 <sup>(1)</sup> في الحصال زيادة غيري، وهو الظاهر

<sup>(</sup>٢) في الخصال زيادة اله

 <sup>(</sup>٣) ومبع عل عن، أن مطبوع البحار رمر بسحة بدل مصحّحة

 <sup>(</sup>٤) في (س) وأنود

<sup>(</sup>٥) قَالَ فِي الصحاح ٢ ٢٩٦ . صَدَّ بَصَدُّ ريَّصِدُّ صَديداً ﴿ آي ضَحِّ ، وينصَّها في القاموس ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٦) في (ك) يقبحون

<sup>(</sup>٧) الرغرف: ٧٥ ٪. ﴿

الشوري واحتجاج أمير المؤمين عليه السلام عليهم ... .... ٢٢١...

منزله غصن من أغصانها؛ غيري؟ ! قالو ١ اللَّهم لا.

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له (١٠ رسول الله صلى الله عليه وآله: تقاتل(٢٠ على سنّتي وتبرأ(٣٠ ذمّتي؛ عبري؟ ١ - قالوا - اللّهمّ لا.

قال: نشدتكم مالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلّى الله عليه وآله تقاتل (\*) الناكثين والقاسطين والمارقين؛ غيري؟! قالوا اللّهمّ لا.

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد جاء الى رسول الله صلى الله عليه وآله ورأسه في ججر جرئين عليه السلام فقال لي: ادنُ دونك رأس() ابن عمّك فأست أولى به مني؛ غيري() إ، قالُوا. للّهم لإ مُ

قال: نشدتكم مالله هل فيكُم آخذ وضع رشول الله صلى الله عليه وآله رأسه في جِجره حتى عامت الشّيمان ولَم يُعملُ لعصر فِلْ الله على الله صلى الله عليه وآله قال: با على ا صليت الله عليه وآله قال: با على ا صليت الله عليه وآله فردّت الشمس بيصاء بقيّة فصليت ثم انحدرت ا غيري ١٩. قالوا: اللّهم لا.

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد أمر الله عرَّ وحلَّ رسوله صبَّى الله عليه وآله أن يبعث ببراءة، فعث بها مع أبي بكر فأتاه جبرئيل، فقال: يا محمِّد! إنَّه لا يؤدّي عنك إلاّ أنت أو رجل منك، فعثي رسول الله صبَّى الله عليه وآله فأخذتها من أبي بكر فمضيت بها وأدّيتها عن رسول الله صبَّل لله عليه وآله وسلَّم، فأثبت (١)

<sup>(</sup>١) لا توجد في (س) به

<sup>(</sup>٢) كدا في الحصال، وفي مطبوع البحار. عقائل

<sup>(</sup>٣) في المصدر. وتبر

<sup>(\$)</sup> في مطبوع البحار. فقاتل

<sup>(</sup>a) في المستور: من بدلاً من حويث رأس

<sup>(</sup>٩) لا توجد. غيري، في (ك )

 <sup>(</sup>٧) إن الصدر ريادة. العصر، بعد صليت

<sup>(</sup>٨) في المصدر. وأثبت

الله على لسان رسوله: أنَّي منه؛ غيري؟! . قالوا. اللَّهمَّ لا .

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلّى الله عليه وآله: أنت إمام من أطاعني، ونور أوليائي، والكلمة التي ألزمتها المُتَقين؛ غيري؟!. قانوا: اللّهمُ لا.

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صبل الله عليه وآله: من سرّه أن يجيا حياتي ويموت موتي ويسكل جنّي التي وعدي ربي جنّات عدن قضيب غرسه الله بيده، ثم قال له ﴿ كن، فكان، فليوال علي بل أبي طالب (ع) ودريّته من بعده، فهم الأثمة أوهم الأوصياء أعطاهم الله علمي وفهمي، لا يدخلونكم في باب صلال، ولا يخرجونكم من ناب هدى، لا تعلموهم فهم أعلم منكم، يزول الحق معهم أبياً والوالا تعيي الله قالوا. اللهم لا.

قال: نشدتكم بالله هل مبكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه واله: قضى قالمة عليه واله: قضى قانقضى (٢)، إنّه لا يحلّك إلا مؤس ولا يبعصك إلاّ منافق (٣)؛ عيري؟ 1. قالوا: اللّهم لا.

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله مثل ما قال في أهل ولايتك يجرجون يوم القيامة من قبورهم على نوق بيض، شراك نعاقم نور يشلألا، قد سهلت عليهم الموارد، وفرَّجت عنهم الشدائد، وأعطوا الأمان، وانقطعت عنهم الأحزان حتى ينطلق بهم الى ظلَّ عرش الرحن، توضع بين أيديهم (1) مائدة يأكلون مه حتى يفرغ من الحساب، يخاف الناس ولا يخزنون؛ غيري 13 قالوا اللهم لا.

قال: شدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلَّى الله عليه وآله

<sup>(1)</sup> قال في القاموس ٢٩٩١/٤ راك الشمس مالت

<sup>(</sup>٢) خ.ل: مصافأ الى ما مضى

<sup>(</sup>٣) في المصدر: إلَّا كافر سافق.

<sup>(\$)</sup> في (س): يدييم

حين جاء أبو مكر يخطب فاطمة عديها السلام، فأبي أن يروّجه، وجاء عمر يخطبها فأبي أن يزوّجه، فحطب أن تزوّجنا فأبي أن يزوّجه، فحطبت اليه فزوّجي، فجاء أبو بكر وعمر فقالا: أبيت أن تزوّجنا وزوّجته، بل الله منعكما و زوّجته، بل الله منعكما و زوّجه، غيري ١٤. قالوا: اللّهم لا

قال: نشدتكم بالله هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: كلّ سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي وبسبي، فأيّ سبب أفصل من سببي؟ وأيّ أبي وأما رسول الله صلى الله عليه وآله لأخوان، وإنّ الحسن والحسين إبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسيّدَي شماب أهل الجمّة ابناي، وفاطمة ست رسول الله صلى الله عليه وآله روحتي سيّدة سماء أهل الحمّة ؛ غيري؟!. قالوا: اللهم لا.

قال: سدتكم بالله هل بيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: إنّ الله خلق الخلق ففرقهم فرقتين، فبجعلي في حير الفرقتين، ثم جعلهم شعوباً فجعلني في خير شعبة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خير قبيلة، ثم جعلهم بيوتاً فجعلني في خير بيت، ثم اختار من (۱۱) أهل بيتي: أما وعليًا وحعفراً، هجعلني حيرهم، فكنت ناتياً (۱) بين ابني أبي طالب عليه السلام فجاء جيرثيل ومعه ملك فيال: يا جبرئيل! الى أي هؤلاء أرسلت؟ فقال. الى هذا، ثم أحذ بيدي فأجلسني؛ غيري؟!. قالوا: اللهم لا.

قال عليه وآله أبواب المستكم بالله هل فيكم أحد سدّ رصول الله صلّى الله عليه وآله أبواب المسلمين كلّهم الله يسدّ بابي، فجاءه العدس وحمرة وقالا: أحرجتنا وأسكنته ؟ . فقال لهما: ما أنا أخرحتكم وأسكنته على الله أخرجكم وأسكنه، إنّ الله عزّ وجلّ

<sup>(</sup>۱) أن (س) الي

<sup>(</sup>٢) في (س) ا قائباً

<sup>(</sup>٣) في الحصال زيادة: في السحد

أوحىٰ الى أخي موسىٰ عليه السلام أن اتحد مسجداً طهوراً واسكُسه أنت وهارون(١) وابنيا هارون، وإنّ الله عزّ وجلّ أوحىٰ إلىّ أن أتّخذ مسجداً طهوراً واسكنه أنت وعليّ وابنا عليّ؛ غيري؟!. قالوا اللّهمّ لا.

قال: مشدتكم مائله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: الحقّ مع عليّ وعليّ مع الحقّ لا يفترفان حتى يردا عليّ الحوض؛ غيري؟!. قالوا: اللّهُمّ لا.

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحدوقني رسول الله صلى الله عليه وآله حيث جاء المشركون يريدون قتله، فأضّجعت في تبصّجعه وذهب رسول الله صلى الله عليه وآله سحو الغروهم يرود أنّي أما هو، فقالوا: أين ابن عمّك؟ فقلت الا أدري، فضربوني حتى كادوا يقتلونني المالاً المالوا: اللهم لا.

قال ين الله أمري بولاية على فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله كها قال لي: إن الله أمري بولاية عني فولايته ولايتي و ولايتي ولاية ربي، عهد عهده إلي ربي وأمري أن أبلعكموه، فهل سمعتم؟. قالوا بعم قد سمعناه، قال: أما أنّ فيكم من يقول قد سمعت وهو يحمل الناس على كتفيه ويعاديه. قالوا: يا رسول الله! أخبرنا بهم. قال: أما ن ربي قد أحبرني بهم وأمرني بالإعراص عنهم لأمر قد سبق، وإنّها يكتفي أحدكم بها يجد لعني في قلبه (١٤٠٠) قالوا: اللّهم لا.

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قتل من بني عبد الدّار تسعة مبارزةً غيري كلّهم بأخذ اللواء، ثم جاء صوب الحبشي مولاهم وهو يقول: والله لا أقتل بسادي إلّا محمّداً، قد أربد شدقاه (١) واحرتًا عيده، فاتّقيتموه وحِدْتم عنه،

<sup>(</sup>١) في (س) ا وعلي، بدلًا س. وهارون.

<sup>(</sup>٢) في المسلم ريادة عيري

<sup>(</sup>٣) في المصدر زيادة خبري

 <sup>(3)</sup> قال في القداموس ٣٤٨/٣ الشدق ـ بالكسر ويعتج والدال مهملة .. طعطه الفم من باطن
 اختلين ومن الوادي غرضاه وناحرته كشديقه

وخرجت اليه فلمّا أقبىل<sup>(۱)</sup> كأنَّه قبّة مبيّة، فاحتلفت أنا وهو ضربتين فقطعته بنصفين وبقيت رجالاه وعجره وفحداه قائمة على الأرض ينظر اليه المسلمون ويضحكون منه<sup>(۱)</sup>؟ [. قالوا: اللّهمّ لا.

قال: نشدتكم دالله هل فيكم أحد قتل من مشركي قريش (٢٠) مثل قتلي؟! . قالوا: اللّهمّ لا.

قال: نشدتكم مالله هل فيكم أحد جاء عمروس عبد ودّ ينادي: هل من مبارز، فكعتم (أ) عنه كلّكم فقمت أنا، فقال في رسول الله صلى الله عليه وآله: الى أين تدهب؟. فقلت: أقوم الى فلا العاسق تهال: إنّه عمروس عبد ودّ، فقلت: يا رسول الله (ص): إن كأن هو عمرويل غلد ودّ فأما على بن أي طالب، فأعاد على صلى الله عليه وآله وسلم الكلام وأعدت عليه، فقال: امص على اسم الله، فلها قربت منه قال: من الرحر؟ قلت عليه وعادثة فأما أكره قتلك فقلت كريم ارجع يابن أخي فقد كان لأبيث معي صحة وعادثة فأما أكره قتلك فقلت له يا عمروا إلك قد عاهدت الله أن لا يُحيّرك أحد ثلاث حصال إلا اخترت إحداهن فقل: اعرض على قلت: تشهد أن لا يكيّرك أحد ثلاث حصال إلا اخترت إحداهن وقط با جاء من عند الله قال هذت غير هذه قلت: ترجع من حيث الله، وتقرّ بها جاء من عند الله قال هذت غير هذه قلت: ترجع من حيث طأف الك. قال: والله لا تحدّث نساء قريش بهذا أنّ رجعت عنك. فقلت: فاترل فأفاتك. قال: أمّا هذه فنعم، فنول فاختلف (أ) أن وهو ضربتين فأصاب فأفاتك. قال: أمّا هذه فنعم، فنول فاختلف (أ) أن وهو ضربتين فأصاب

<sup>(</sup>۱) ي (س) اقبت

<sup>(</sup>٢) في الخصال زيادة الخبري.

<sup>(</sup>٣) في (ك) تسحة بدل: العرب

 <sup>(</sup>٤) إن (ك) بسحة بدل فكقفتم وأورد في حاشيتها كَعْتُ عن النَّيْءِ اذَا هِبَتُهُ وَجَيْتُ عَنَّهُ عِمْمَ

انظرا مجمع البحرين ٤ /٣٨٧ وستأتي في بيان المُصنَّف قريباً (ه) كدا، والطّاهر، فاختمت.

٣٢٦ - سيسيد السيسيان المستروبات المستروبات المستروبات

الحجفة (١) وأصاب السيف رأسي، وضربته ضربة فالكشفت رجليه فقتله الله على يدي، ففيكم أحد فعل هدا؟!. قالون اللّهمّ لا.

فحرجت اليه فصر بني وصرائه و<sup>(۱)</sup> على رأسه بقير من جبل حجر لم يكن تصلح<sup>(۱)</sup> على رأسه بيصة من عظم وأسه، فقلقت<sup>(۱)</sup> النقير و وصل السيف الئ رأسه فقتلته، ففيكم أحد فعل الأدا۱۰, قالول الإلهام لا.

قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد الزلّ الله هي آية التطهير على رسوله صلّ الله عليه وآله . ﴿إِنَّهَا يُرِيدُ آلله لِيلَاهِبُ عَنْكُمُ آلرِّجُسَ أَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهُّرِكُمُ تَطْهِيراً ﴾ (أ) فأحد رسول الله صلّ الله عليه وآله كسّاء حيريّاً فصسّي هيه وفاطمة والحسن والحسير، ثم قال يا رب ا هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم المرجس وطهرهم تطهيراً ؟ ا. قالوا: اللهم لا

قال: نشدتكم مانله هل فيكم أحد قال له رسول انله صلّى الله عليه وآله على الله عليه وآله عليه وأنا سيّد ولد آدم وأنت يا علي سيّد العرب؟! قالوا: اللّهم لا.

قال: نشدتكم بالله على فيكم أحد كان رسول الله صلّ الله عليه وآله في المسجد إذ نظر الى شيء ينزل من السياء فنادره ولحقه أصحابه فانتهى الى سودان أربعة يحملون سريراً، فقال لهم: ضعوا، فوضعوا فقال اكشفوا عنه، فكشفوا

 <sup>(</sup>١) قال في مجمع البحرين ٥/٥٥ الْحَمَلَةُ باستحريك . الترس، ودلك إدا كانت من جلود وليس فيها خشب، وانظر النهاية ١/ ٣٤٥، وفي الاصل. الجحمة، ولا معنى ساسب له.

<sup>(</sup>٢) لا توجد الواو في (س)

<sup>(</sup>٣) في المعدر. من جبل لم تكن تصلح

<sup>(</sup>١) كذاء وفي الحصال. فقليت، والظاهر: ضعت

<sup>(</sup>٥) الأحراب: ٣٣

فاذا أسود مطوّق بالحديد، فقال رسول الله صلّ الله عليه وآله: من هذا؟ قالوا: غلام الرياحيّين (1) كان قد أبق عنهم خبثاً وفسقاً فأمرونا أن ندفنه في حديده كها هو، فنظرت اليه، فقلت: يا رسول الله! ما رآني قطّ إلاّ قال: أنا والله أحبّك، والله ما أحبّك إلاّ مؤمل ولا أبغضك إلاّ كفر. فقال رسول الله صلّ الله عليه وآله: يا عليّ! لقد أثابه الله بدا، هذا سعول قبيلًا من الملائكة \_كل قبيل على ألف قبيل عليه قد نزلوا يصلّون عليه، فعك رسول الله صلّى الله عليه وآله حديدته وصلًى عليه ودفنه؟! . قالوا: اللّهم لا .

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له وسول الله صلى الله عليه وآله مثل ما قال لي: أدر لي البارحة في الله عا سألت ربي شيئاً إلا اعطانيه، وما سألت لنفسي شيئاً إلا مثالت لك مثله وأعطانيه فقلت: الحمد لله؟ القالوا: اللهم لا.

<sup>(</sup>١) في للصدر: للرياحيِّين، وكأنَّه نسبة اللَّ رياح بطن من تميم

 <sup>(</sup>٢) في المصدر عبي جليمة ، وهو الصواب كيا في مكامل، وفي القاموس اللها بعتج فكمر عن ورى سفينة .

<sup>(</sup>٣) في الخصال ريادة: اللَّهِم

<sup>(1)</sup> في المسدر: طال

لعم(۱).

قال: نشدتكم بالله هل سمعتم رسول الله صلّىٰ الله عليه وآله يقول: يا عليّ! عرضت' عليّ أُمّتي البدرحة ممرّ بي أصحاب الرايات، فاستغفرت لك ولشيعنك؟!. فقالوا: اللّهمّ نعم.

قال: نشدتكم بالله هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا أبا بكرا اذهب فاضرب عنق ذلك الرجل الدي تجده في موضع. كذا وكذا، فرحع، فقال: قتلته؟ قال: لا، وحدته يصلي قال: يا عمرا اذهب فاقتله، وجع قال أنه قتله قتله قتله قتله أمركما بقتله، فتقولان وجدناه يصلي، فقال آمركما بقتله، فتقولان وجدناه يصلي ألى فقال أله أمركما بقتله، فتقال أله أدركه وجدناه يصلي ألى فقال أله أله أحداً فقال المناه عدقت، أما قتله، فرحمت فقلت، يه وسول الله (ص) لم أجد إحداً فقال صدقت، أما أنك لو وحدته (ألقتلته؟! فقالوانك اللهم معمد المدة المنهم عمد الله الله اللهم عمد المدة المنهم عمد المدة المد

قال: نشدتكم مائلة هل فيكم أحد قال له رسول الله صلّى الله عليه وآله كها قال لي: إنّ وليّلك في الجنّة وعدوّك في البار؟! قالوا اللّهمّ لا

قال: مشدتكم بالله هل علمتم أنَّ عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: إنَّ إبراهيم ليس منك وإنه ابن فلان القبطي. قال: يا علي! اذهب فاقتله. فقلت: يا رسول الله (ص)! اذ معثني أكون "كالمسيار المحمَّى في الوبر أو أتثبَّت؟. قال: لا، يل تثبت، فلحب فلها نظر إليَّ أستند الى حائط فطرح مفسه

أورد هذه للتاشدة الل السحاق في سيريه ٤ - ٧٠ في قصّة طويلة، فالاحظها، وأحملها بن الأثير في
 الكامل ١٧٣/٢ ـ ١٧٤

<sup>(</sup>٢) في الحصال لقد مرصت

<sup>(</sup>٣) في المسدر: القال:

<sup>(</sup>٤) في الممدر: قال،

<sup>(</sup>٥) في (س) والتصدر - أو أتك وجلته.

<sup>(</sup>٢) في الحصال: قالو

<sup>(</sup>٧) في (ك): فأكود

فيه فطرحت بفسي على أثره، فصعد على نخل فصعدت المخلفه (٢)، فلمّا رآني قد صعدت رمني بازاره فاذا ليس له شيء ممّا يكون لمرجال، فجثت فأخبرت رسول الله صلّى الله عليه وألمه، فضال: الحمد لله المدي صرف (٢) عنّ المسوء أهل البيت؟!. فقالوا: اللّهمّ نعم (١)

فقال: اللَّهِمُّ اشهد.

يان

قوله صلى الله عليه وآله للولا إن لأ يبقى . ظاهره عدم جواز الاستشفاء والسرك بتراب قدم الاسام وهم العيد ، ولعلّم ذكر هذا وأراد لارمه ؤهو الغلو والاعتقاد بالألوهية ، كها ورد في أنصار أحين لولا أن تقول فيك طوائف من أمّتي ما قالت النصاري في عيسى بن هريم لفعت فيك قولاً لم تمر نملاً إلا أحدوا التراب من تحت قدميث بستشمون به ، أو هو مني على أن وصوح الأمر بهذا الحدّ ينافي الابتلاء الذي لا بدّ منه في التكليف ، والأول أطهر

وَالزَّوْرُ عِلَامَتِعِ وَالزَّوَارُ عِللصِمِ : خَمْعُ لرَّاثِر كَسَعْرِ وَسُمَّدٍ جَمَّعُ سُلَقِرِ . وَالزَّوْارُ عِللَمْ سُلَقِرِ . وَالنَّمْ وَسُمَّةٍ جَمَّعُ سُلَقِر . وَقَالَ الجوهري كِعْتُ عَنِ الأَمْرِ أَنَّ أَكِيعٌ وَآكِاعٌ . . إذا هَنْمَهُ وَجَسُّتَ (أَنَّ . وَقَالَ الجُوهري كِعْتُ عَنِ الأَمْرِ أَنَّ أَكِيعٌ وَآكِاعٌ . . إذا هَنْمَهُ وَجَسُّتَ (أَنَّ . وَقَالَ : رَجُلُ شَاكُ فِي السَّلَاحِ وَشَاكُ السِّلَاحِ (أَنَّ وَالنَّمَاكُ السِّلَاحِ (أَنَّ وَالنَّمَاكُ السِّلَاحُ (أَنَّ وَالنَّمَاكُ السَّلَاحُ (أَنَّ وَالنَّمَالُ السَّلَاحُ السَّلَاحُ (أَنَّ وَالنَّمَاكُ السَّلَاحُ السَّلَاحُ إِنَّ وَالنَّمَاكُ السَّلَاحُ إِنَّ وَالنَّمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَاحُ إِنَّ وَالنَّمَالُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللْمُ الل

<sup>(</sup>١) في المُصِدَرِ ﴿ وَصِعَدَتِ

<sup>(</sup>٢) في (س) على خنفه

<sup>(</sup>٣) في (س) ، صرفنا .

<sup>(£)</sup> في الحصال · لاء بدلاً من: تعم

<sup>(</sup>٥) كذا أورده الطريحي في عمم البحرين ٢١٩/٣، والصحاح ٢٧٣/٣، وعيرهما

<sup>(</sup>٦) في الصحاح: عن لثيء

<sup>(</sup>٧) الصنحاح ١٢٧٨/٣، وقريب منه في مجمع انبحرين ١٢٨٧/٤

<sup>(</sup>٨) في المصادر, رجل شاك السلاح وشاقًد في السلاح

<sup>(</sup>٩) في المصادر، وانشاكُ في السلاح

<sup>(</sup>١٠) لا توجد الواو في الصحاح

اللابسُ السَّلاح التَّام ..

وقيال: الشُّوْكةُ. شِنَّةُ الْنَأْسِ وَالْحَدُّ فِي لَسُّلَاحِ ٣)، وَقَدْ شَاكَ الرَّجُلُ٣ يُشَاكُ شَوْكاً ﴿ أَيْ ظَهَرَتْ شَوْكَتُهُ وَجِدْتُهُ فَهُوَ شَائِكَ السَّلاحِ وَشَاكِي السَّلاحِ اَيْضاً مَقْلُوبٌ مِنْهُ ١٠٠

وَالْبَطَلِ \_ بالتحريك \_. الشُّخعُ \*

وَالنَّفِينِّ: مَا نُقِرُ مِنَ الْحَجَرِ وَالْحَشْبِ وَنَحْوِهِ، ذكره الفيروزآبادي (١٠ .

قوله عليه السلام الى شيء يبزل من السياء اي أنه صبل الله عليه وآله لَدُ مَظْرَ الْنَ الْمُلاَئِكَةُ يَنْرُلُونَ قَامَ وَمَشْقُ مِحْوَهُمْ لَيْنِظُمْ لَايٌ شيء والى أي شيء ينزلون فمشى حتى اشهى الى تلك الحيارة وعمم أنّ مزوعهم لدلك.

وقال في الهاية في الهاية في المُحْدِيثِ عن (ع) أنَّ رسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ [وَالِهِ] وَسَلَّم بَعْتُهُ لِيَدِي قُوْماً قَتَلَهُمْ خَالِدُ أَنَّ الْوَلِيدِ فَأَعْطَاهُمْ مَيْلَعَةُ الْكَلْب هِي الإِنَّاةُ الْتَكْلُب هِي الإِنَّاةُ الْكَلْب هِي الإِنَّاةُ الْتَكْلُب هِي الْإِنَّاءُ الْتِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ فِيهُ فَي الْمُعَالَمُ مَا ذَهُبَ لَمُّمْ خَتَى فِيهُ فِيهُ الْمُلَعَةِ (اللهُ عَلَيْهُ فِيهُ فَي الْمُعَالَمُ اللهُ عَلَيْهُ فَي اللهُ مَا ذَهُبَ لَمُّمْ خَتَى فِيهُ فِيهُ اللهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِيهُ فَي اللهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِيهُ فَي اللهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

٢ - چ (١١٠) روى عمر بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر الباقر صلوات

<sup>(</sup>١) الصحاح ١٥٩٤/٤

<sup>(</sup>٢) في المصدر لا ترجد من قول لشوكة إلى هـ وقال الهيرورآبادي في القاموس المحيط ٣١٠/٣ الشوكة السلاح أو حدّته، ومن الفتال شدّة نأسه والمكابة في العدو وقال إبن الأثير في النباية ٢/٠١٠ وشوكة الفتال شدّته وحدّته.

<sup>(</sup>٣) في الصحاح زيادة. للسلاح، وشيك هو . على ما لم يسمّ فاعله ...

<sup>(</sup>٤) الصحاح £/440 (٤)

<sup>(</sup>٥) ذكره في القاموس ٣٣٥/٣ والصحيح ٤/٦٣٥، وعيرهما

<sup>(</sup>٩) في القاموس المحيط ٢- ١٤٧، وحاء في بسان المرب ٢٣٨/٥ أيضاً

<sup>(</sup>V) في للصدر: ومنه، بدلاً من ا في

<sup>(^)</sup> في الصدر؛ الذي

<sup>(</sup>٩) النهاية ٥/٢٣٦، وجاء في لسان العرب ٤٦٠/٨ أيضاً بنصَّه

<sup>(</sup>١٠) الاحتجاج ١/١٣٥ ـ ١٤٥ طبعة النجم [١/١٩٢ ـ ٢١٠] نفصيل في الإساد.

الله عليه، قال: إنّ عمر بن الخطاب لم حصرته الوفاة وأجمع على الشورئ، بعث الى سنة نفر من قريش؛ إلى على بن أبي طالب عليه السلام، وإلى عثيان بن عفّان، والى زبير بن العوّام "، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الرحم بن عوف، وسعد بن أبي وقّاص، وأمرهم أن يدخلوا لى بيت " فلم " يخرجوا منه حتى يسايعوا الأحدهم، فإن اجتمع أربعة على واحد وأبي واحد أن يبايعهم قتل، وإن امتنع اثبان وبايع ثلاثة قُنلا، فاجتمع " رأيهم على عثيان، فليًا رأى أمير المؤمنين عليه السلام ما همّ القوم به من البيعة لعثيان، قام فيهم ليتحد عليهم الحجّة، عقال عبه السلام لهم المم المهم السعوا مي " وإن يك ما أقول حقاً فاقلوا وإن يك باطلاً عليه المسلام في السعوا مي " وإن يك ما أقول حقاً فاقلوا وإن يك باطلاً فانكروا.

ثم قال لهم ": الشدكم بالله الذي يعلم صدقكم إن صدّقتم ويعلم كذبكم إن كذّبتم، هل فيكم أحد صنى الى القسنين كلنيهماً عُمْري؟ 1. قالوا الا

قال: نشدتكم بالله هن فيكم من بايع البيعتين ـ بيعة الفتح (٢٠) وبيعة الرضوان ـ ؛ غيري ١٤. قالوا: لا ،

قال. تشدتكم بالله هل فيكم أحد أخبوه المُرَيِّن بالجناحين في الجُنَّة؛ غيري؟!. قالوا: لا.

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد عمّه سيّد الشهداء؛ غيري؟!. قالوا: لا.

<sup>(</sup>١) في المصدر، والي

<sup>(</sup>٢) في طبعة النجف: (لي البيت

<sup>(</sup>٣) في الاحتجاج؛ ولا، وهو الظاهر

<sup>(</sup>٤) في الصدر - فأجع.

 <sup>(</sup>٥) في الاحتجاج زيادة كلمة ، كلامي

<sup>(</sup>١) لا توجد في المصدر كلمة: لهم.

 <sup>(</sup>٧) في المصدر: بايع البيعثين كلتيهيا ـ المتح.

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد زوجته سيّدة نساء أهل الجنّة (١)؛ غيري؟! قالور: لا.

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد ابده ابنا رسول الله صلّى الله عليه وآله وهما سيّدا شباب أهل الجنّة؛ غيرى؟ ل. قالوا الا

قال. مشدنكم بالله هل فيكم أحمد عرف الساسيخ من المسبوخ؛ غيري؟!. قالوا: لا.

قال: مشدتكم مالله على فيكم أحد عاين حارثيل عليه السلام في مثال دحية الكلبي ؛ غيري ؟ إ. قالوا كالإس

قال: سندنكم مالله هل فيكم أحد أدَّى الركاة وهو راكع؛ غيري 19 قالوا · لا.

قال مشدتكم بالله هل فيكم أحد مسح رسول الله صلَّى الله عليه وآله(٣) وأعطاه الراية يوم خيبر قلم يجد حرًّا ولا برداً؛ غيري؟! قالوا: لا

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد نصّبه رسول الله صلّى الله عليه وآله يوم غدير خمّ بأمر الله ("، فقال من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ والرّ من والأه وعادِ من عاداه؟ غيري؟!. قالوا: لا

قال: شدتكم بالله هرفيكه أحد "أحو رسول الله صلّى الله عليه وآله في الحضر ورفيقه في السفر؛ غيري؟!. قالوا: لا.

<sup>(</sup>١) في الاحتجاج: مساء العالمين

<sup>(</sup>٢) كذاء وفي المصدر ريادة: هيبيه

<sup>(</sup>٣) في المصدر ريادة: تعالى,

 <sup>(4)</sup> في الاحتجاج زيادة: هو

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد بارر عموو بن عبد ودّ يوم الخندق وقتله؛ غيري؟!. قالوا: لا.

قال: مشدنكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: أنت ميّ بمنولة هارون من موسى إلّا أنّه لا سيّ معدي؛ غيري؟!. قالوا: لا.

قال. نشدتكم مانه هل فيكم من سيّاه الله في عشر آيات من القرآن مؤمناً؛ غيري؟!. قالوا: لا.

قال: مشدتكم بالله هل فيكم أحد باول رُسُول الله صلى الله عليه وآله قبصة من تراب فرمن به " في وجوه الكفار فالهزمواء عبر في ال. قالوا الا

قال: نشدتكم بانله هَلَ قَيِكُمَ أحد وقفت المَلِيْكِيَّةِ مِعه يوم أحد حين دهب الباس؛ عيري؟!. قالوا: لا.

قال: نشدتکم بالله هل فیکم أحد قصبی دین رسول الله صلّی الله علیه وآله؛ غیری؟!. قالوا: لا.

قال<sup>(\*)</sup>: شدتكم بالله هل فيكم أحد اشتاقت الجنّة الى رويته، عيري<sup>9</sup>!. قالوا: لا<sup>(1)</sup>.

قال: نشدتكم بالله هن فيكم أحد شهد رفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله؛ غيري؟1. قالوا: لا.

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد غسّل رسول الله صلّى الله عليه وآله وكمّنه (\*)؛ غيرى؟!. قالوا: لا.

<sup>(</sup>١) في (ك): هل فيكم أحد من سيّاه . . .

<sup>(</sup>٢) في للمبدر. بيا، بدلًا من: يه، وهو الظاهر

<sup>(</sup>٣) لا توجد هذه للباشدة في طبعتي الاحتمام

<sup>(</sup>٤) لا توجد في (س) قالو: لا.

 <sup>(</sup>a) في الاحتجاج ريادة وخده

قال: نشدتكم بالله هن فيكم أحد ورث سلاح رسول الله صلّى الله عليه وآله ورايته وخاتمه؛ غيري؟!. قالوا: لا.

قال: ىشدتكم بالله هل فيكم أحد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله طلاق نسائه بيده؛ غيري؟!. قالوا: لا.

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد حمله رسول الله صلّى الله عليه وآله على طهره حتى كسّر الأصنام على باب الكعنة ؛ غيري؟!. قالوا: لا

قال: نشدتكم بالله هن فيكم أحد نُودي باسمه يوم بدر لا سيف إلا ذو العقار ولا فتى إلاً على؛ غيري؟ ﴿. قالوا. لام ا

قال: مشدتكم مائله هل فيكم أمحد أكل تمع رسول الله صلّى الله عليه وآله من الطائر(١) الذي أُهدي اليه أُ غيري؟ أ. قالود: لِليَّ

قال: مشدتكم بالله هل فيكم أخد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت صاحب رايتي في الدنيا وصاحب لوائي في الآحرة؛ غيري؟! قالوا لا قال. نشدتكم بالله هل فيكم أحد قدّم س يدي مجواه صدقة؛ عيري؟!. قالوا: لا.

قال. نشدتكم بالله هل فيكم أحد يخصف (٢) نعل رسول الله صلى الله عليه وآله؛ غيرى؟!. قالوا: لا.

قال: نشدتكم بالله هن فيكم أحد قال له رسول الله صلَّىٰ الله عليه وآله: أنا أخوك وأنت أخى؛ غيرى؟!. قالوا: لا

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلّى الله عليه وآله. اللّهمّ عليّ<sup>(٢)</sup> أحبّ الحُلق إليّ وأقولهم بالحقّ؛ غبري؟!. قالوا: لا

(٣) في المصدر أنت أحب، ولا توجد اللهم هور.

<sup>(</sup>١) في الصدر ربعة الشوي

<sup>(</sup>٢) في الاحتجاج خصف

قال: ىشدتكم بالله هل فيكم أحد استقى `` مائة دلو بيائة تمرة وجاء بالتمر فأطعمه رسول الله صلّى الله عليه وآله ـ وهو جائع ـ ؛ عيري (''؟! . قالوا: لا .

قال: مشدتكم بالله هل فيكم أحد سلّم عنيه جبرئيل وميكائيل وإسرافيل في ثلاثة آلاف من الملائكة يوم مدر؛ غيري؟ 1. قالوا: لا.

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد عمُص (\*\*) رسول الله صلّى الله عليه وآله؛ غبرى؟!. قالوا: لا

قال: تشدتكم بالله هل فيكم أحد وحد إلله قبل ١٩٥١. قالوا: لا.

قال: مشدتكم بالله هن فيكم أحدكان أوَّلُ داحل على رسول الله صلَّ الله عليه وآله وأحر حارح من عنده؛ غيري؟ إن قالُواتُ لا

قال: نشدتكم بالله هَلِ قَهِكم أحد مشى مع رمنول الله صلى الله عليه واله ممرّ على حديقة، فقلت: ما أحسن هذه الحديقة؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وأله: وحديقتك في الجمّة أحسر من هذه حتى مررت على ثلاث حداثق كلّ دلك يقول رسول الله: حديقتك في لجمّة أحسن من هذه؛ غيري؟! قالوا: لا.

قال: نشدتكم مائلة هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت أوّل من آمن بي (\*) وأوّل من يصافحني يوم الفيامة؛ عبري؟!. قالوا. لا.

قال: مشدتكم بالله هل فيكم أحد أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بهده ويد امرأته والنيه حتى (١) حير أراد أن يناهل نصارى أهل لجران؛ غيري؟!.

<sup>(</sup>١) في الاحتجاج أحد وجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم جائعاً فاستقلّى

 <sup>(</sup>۲) في المصدر - غيري وهو جايع

<sup>(</sup>٣) في المسدر زيادة: حين.

<sup>(</sup>٤) في الاحتجاج زيادة عبري

 <sup>(</sup>a) في الاحتجاج زيدة, وصدئي

<sup>(</sup>١) كذا، ولا توجد احتى، في المصدر، وهو العدهر.

قال: نشدتكم بالله هل هيكم أحد قال له 'رسول الله صلى الله عليه وآله: أوّل طالع يطلع عليكم من هذا البب ديا أنس! واتّه أمير المؤمنين وسيّد المسلمين وخير الوصيّين ' وأولى الناس بالباس، فقال أنس: اللّهم اجعله رجلًا من الأنصار، فكت أسال الطالع، فقال له ' رسول الله صلى الله عليه وآله لأنس: ما أنت يا أنس ( ) بأوّل رحل أحبّ قومه ؛ غيري؟!. قالوا. لا

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد نزلت فيه هذه الآية: ﴿إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ آللُهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ آلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُونَةَ وَهُمْ رَاكِمُونَ ﴾ (١٠٠ فريسُولُهُ وَالْرُكُونَةَ وَهُمْ رَاكِمُونَ ﴾ (١٠٠ فبري؟! . قالوا: لا.

قال: نشدتك مانله كيل فيكم أحد أبرل الله فيه وفي ولده ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرِارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كُأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهِ فَيه وفي ولده ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرِارَ قالوا لا.

قال سندتكم مائله هن ديكم أحد أنول الله تعالى " فيه : ﴿ أَحَمُلْتُمْ سِفَايَةُ الْخَاجُ وَعِمَارَةً ٱلْمُسْجِدِ الْخَرَامِ كَمَنْ عَامَنَ بِآلله وَالْيَوْمِ الآخِر وَجَاهَدُ فِي سَبِيلِ الله لا يَسْتُونُ صَدْدُ آلله ﴾ ( عُمِرى ؟ ! . قالوا: لا .

قال: مشدتكم بالله هل فيكم أحد علَّمه رسول الله صلَّ الله عليه وآله ألف

<sup>(</sup>١) لا توجد في (س) له

<sup>(</sup>٢) لا توجد في الاحتجاج. وخير الموصيين

<sup>(</sup>٣) في (ك): فكنت لوَّن

<sup>(\$)</sup> كذا، والظاهر أن: له، زائدة، ولا ترجد في عصدر

<sup>(</sup>٥) لا توجد: يا أس، في المصدر.

<sup>(7)</sup> مَالِينَةِ، ١٠٠٠

<sup>(</sup>V) الانسان: ٥.

<sup>(</sup>٨) لا توجد التعالى، في لاحتجاج

<sup>(</sup>٩) التوية: ١٩

الشوري واحتجاح أمير المؤمين عليه السلام عليهم . . . . . . . . . . . . ٢٣٧

كلمة كلُّ كلمة مفتاح الف كلمة ؛ عيري؟ 1. قالوا: لا.

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد دحاه رسول الله صلّ الله عليه وآله يوم الطائف، فقال أبو بكر وعمر ('' ناحيت عليّاً دوس؟! فقال لهم ('') صلّى الله عليه وآله: ما أنا ناجيته بل الله أمرني بدلك؛ عبري؟! قالوا: لا.

قال: مشدتكم بالله هل فيكم أحد سقاه رسول الله صلى الله عليه وآله من المِهراس<sup>(۱۲)</sup>؛ غيري؟!. قالوا: لا.

قال: عدد على الله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عديه وآله: أنت أقرب الحلق مي يوم القيامة يدخل مشفاعتك الحدّ أكثر الحلق س(<sup>4)</sup> ربيعة ومضر؛ غيري؟!. قالوا. لا.

قال: نشدتكم مالله هل هيكم أجد قال له رسول إلله صلَّى الله عليه وآله: با عليًّا أنت<sup>(۱)</sup> تكسى حين أُكسَىٰ 4 غيري؟ ا أَقانُوا. " لا "

قال: تشدتكم بالله هل فيكم أحند قال له رسول الله. أنت وشيعتك الفائزون يوم القيامة؛ غيري؟1. قالوا: لا.

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: كذب من رعم أنَّه يحسّي ويبغض هذا؛ عيري؟! قالوا: لا.

قال · نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلّى الله عليه وآله : من أحبّ شعراتي (١) هذه فقد أحبّي، ومن أحبّني فقد أحبّ الله، فقيل له وما

<sup>(</sup>١) في المصدر زيادة: يا رسول الله

<sup>(</sup>٢) في الاحتجاج زيادة السبق

 <sup>(</sup>٣) الهمراس، حجم منقور بدق فيه ويترصأ منه، وقد تعرّص لها للصّع رحمه الله في بيانه الآي وذكرماها هناك,

<sup>(£)</sup> لا يوجد في المصدر· الخنق، وفيه: من عدد

<sup>(</sup>٥) لا توجد في (ك): يا هي أنت

 <sup>(</sup>٩) إلى المصادر شطراتي أقبول. قال في مجمع البحرين ٣٤٦ وقد يجيء الشطر بمعنى البصف والجرء وهو كثير، وبصله في القاموس المحيط ٢٥٥/، فراجع

شعراتك يا رسول الله (ص) <sup>۱۱</sup>؟ قال عليّ و لحسن والحسين وفاطمة ؛ غيري؟!. قالوا: لا.

قال: شدنكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلّ الله عليه وآله. أنت خير المشر بعد النبيّين؛ غيري؟!. قالوا: لا.

قال: ىشدنكم بانته هن فيكم أحد قال له رسول الله (ص): أنت العاروق تفرُق بين الحقّ والساطل؛ غيري؟!. قالوا: لا

قال: نشدتكم بالله هن فيكم أحد قال له رسول الله صلّ الله عليه وآله. أنت أفصل الخلائق عملًا يوم القيامة بعد سيّن؛ عيري؟! قالوا: لا

قال مشدتكم بالله هل فيكم أحدكان ينعث الى رسول الله صلّى الله عليه وآله الطعام وهو في العار ويخبره الأحدر"؛ غيري؟! قالوا لا

قال (۱): بشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله. لا مرّ دوبك (۱): عيري؟!. قالوا: لا.

قال: مشدتكم مائله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت أخي و وربري وصاحبي من أهي؛ غيري؟! قالوا: لا

قال: مشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت أقدمهم سلمًا، وأفصلهم علمًا، وأكثرهم حلمًا؛ عبري؟ [. قالوا: لا.

<sup>(</sup>١) لا يوجد في لاحتجاج يا رسول الله (ص)

<sup>(</sup>٢) لا يوجد في الاحتجاج وحطّه

<sup>(</sup>٣) في المصدر بالأحبار

<sup>(</sup>٤) لا ترجد هذه الماشدة في طبعق الاحتجاج

<sup>(</sup>٥) في (ك) تسحة بدل: لا سرً لأمر

قال: مشدتكم بالله هل فيكم أحد<sup>(۱)</sup> قتل مرحب اليهودي مباررة فارس اليهود<sup>(۱)</sup>؛ غيري؟!. قالوا: لا

قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد عرض عليه البيّ صلّى الله عليه وآله الاسلام فقال له أنظرني حتى ألقى ولدي. فقال النبيّ صلّى الله عليه وآله فإنها أمانة عندك فقلت وان أن كانت أمانة عندي فقد أسلمت؛ غيري؟!. قالوا: لا.

قال: عشدتكم بالله هل فيكم أحد احتمل باب خير حين فتحها فمشى به مائة فراع ثم عالجه بعده أربعون ( رحلاً فلم يطيقوه عيري ؟ القالوا. لا قال: عشدتكم بالله هل فيكم أحد برئت فيه هذه الآية ﴿يَا أَيُّهَا آثَّلُينَ عَامَنُوا إِذَا نَاجِيتُمُ آلرَّسُولَ فَقَلْمُوا بِينَ بِدِي نَجُويكُمْ صَدْقة ﴾ ( الكيت ابا الذي قدّم ( ) وعيري ؟ القالوا: لا

قال عليه عليه واله: من ستّ عليّاً فقد سنّي ومن سنّي فقد سبّ الله؛ عيري١٤ قالوا لا

قال: مشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه واله. منزلي مواجه منزلك في الجنّة؛ غيري؟!. قالوا: لا

قال مشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلّى الله عليه وآله: قاتل الله من قاتدك، وعادى الله من عاد ك؛ غيري؟! قالوا: لا

قال. نشدتكم بالله هل فيكم أحد اضطحع على فراش رسول الله صلى

<sup>(</sup>١) في (ك) زيادة هنا. قال به رسول الله (ص)

<sup>(</sup>٢) في المصدر: فارس ليهود مبدرة ـ بتقفيم وتأخير \_

<sup>(</sup>٣) في الاحتجاج عون

<sup>(</sup>٤) في المُصدر: أربعين

<sup>(</sup>٥) البحادلة ٢٧

<sup>(</sup>٦) في الاحتجاج ريادة الصدقة

الله عليه وآله حير أراد أن يسير رسول الله صلى الله عليه وآله(١) لى المدينة و وقاه النفسه مل(١) المشركين حين أرادوا قتله؛ غيري؟! قالوا الا.

قال: نشدتكم بالله هن فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت أولى الناس تأمّني من بعدي؛ غيري؟!. قالوا: لا.

قال: نشدتكم بالله هن فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت يوم القيامة عن يمنين العنوش و لله يكسوك ثوبين أحدهما أحصر والآخر وردي؛ عيري؟!. قالوا: لا.

قال نشدتكم مائه هل بيكم أحد صلى قبل الناس مسبع سبين وأشهره عيري؟! , قالوا: لا.

قال: مشدتكم ماظه هني فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله. أما يوم القيامة آحد محجزة ربي ما والحجزة (الألكورة وأثب آحد محجري وأهمل بيق أخلون(١) بحجمزتك؛ غيري؟!. قالوا: لا.

قال تشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلّى الله عليه وآله: أنت كنمسي وحدّك حبّي وبعضك بعصي؛ غيري "؟ ا قالوا: لا

قال : مشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ولايتك كولايتي عهد عهده إلى ربي وأمرني أن أنتعكموه؛ غيري؟! قالوا: لا. قال : نشدتكم بالله هن فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه واله:

<sup>(</sup>١) لا يوجد في المعدر (صول الله (ص)

<sup>(</sup>٢) لا توجد, من، في الاحتجاج

<sup>(</sup>٣) في المصدر الحجرة أقبول وأصل خجرة. موضع شدَّ الإراد، ثم قبل للاربر، حُجرَة، للمجاورة، كي قال في النهاية ١ ٣٤٤ وفيه ومنه احديث لاحر والنبيُ اخد بحجرة الله أي بسبب منه وانظر القاموس المحيط ١٧١/٤، والصحاح ٨٧٢/٣، وغيرهما

<sup>(\$)</sup> في للصدر أخدد

<sup>(</sup>٥) لا يوجد في الاحتجاج ـ طبعة ايران ـ عبري

اللَّهِمَّ اجعله في عومًا وعضداً وباصراً؛ غيري؟!. قالوا. لا

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلّى الله عليه وآله: المال يعسوب الظلمة وأنت يعسوب المؤمنين؛ غيري؟!. قالوا: لا

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلّى الله عليه وآله: لأبعثنَ إليكم رجلًا امتحر الله قلبه للإيهان؛ غبري؟!. قالوا: لا

قال نشدتكم بالله هر فيكم أحد أطعمه رسول الله صلى الله عليه وآله رمّانة وقال هده من رمّان الحنّة لا يُسْغي أن يأكل منه إلا سيّ أو وصيّ نبيّ؛ عبري؟!. قالوا: لا.

قال: نشدتكم ماند هن فيكمّ أحد قال له رُسول الله صلّى الله عليه وآله: ما سألت ربّي شيئاً إلّا أعطاميه رَفْم إسال رَبّي شيئاً بالأرساليت لك مثله؛ عبري؟! قالوا: لا,

قال: تشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ابت أقسومهم بأمسر الله، وأوف هم بعهد الله، وأعلمهم بالقصيّة، وأقسمهم بالسوية، وأعظمهم عبد الله مريّة؛ غيري؟! قالوا الا

قال: نشدتكم مائلة هن فيكم أحد قال له رسول الله صلّ الله عليه وآله: فصلك على هذه اللامّة كفضل الشمس على القمر، وكفصل القمر على السجوم؛ عيري؟ إلى قالوا: لا.

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلّى الله عليه وآله: يدحل الله وليّلك الحدّة وعدوّك النار؛ غبري؟! قالوا الا

قال: ىشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلّى لله عليه وآله · الناس من أشجار شتّى وأنا وأنت من شجرة واحدة؛ غيري؟!. قالوا: لا.

قال(١٠) مشدتكم بالله هل فيكم أحسد رضي الله عسمه في آيتين(٢) من

<sup>(</sup>١) هنا تأخير لهذه الماشدة عن الأتية في الصدر بطبعتيه

<sup>(</sup>٢) في المصدر: الأيتين

القرآن؛ غيري؟!. قالوا: لا.

قال: مشدنكم مائله هل فيكم أحد قال به رسول الله صلّى الله عليه وآله: أنا سيّد ولد آدم وأنت سيّد العرب'' ولا فحر؛ غيري؟!. قالوا: لا.

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلّى الله عليه وآله موعـدك موعدي وموعد شيعتث الحوص إذا حافت الأمم و وُضعت الموازير؛ عيري؟!. قالوا: لا.

قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال به رسول الله صلّى الله عليه وآله: اللَّهِمُ إِنَّ أَحْبُهُ فَأَلَمُ عَلَيْهِ وَآلَهُ: اللَّهِمُ إِنَّ أَسْتُودُعُكُهُ وَغُيرُكُمِ؟ اللَّهُ فَأَحْبُهُ وَأَلَّهُمْ إِنَّ أَسْتُودُعُكُهُ وَغُيرُكِمِ؟ اللَّهُمُ اللَّهُمُ إِنَّ أَسْتُودُعُكُهُ وَغُيرُكُمِ؟ اللَّهُ قَالُوا: لا.

قال: نشدتكم أن مكل توكم أحد قال له رسول إلله صلى الله عليه وآله. أس تحاج الناس فنحجهم إسرقامه " الصّلاة، وإنّه الركاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المكر، وإقامه (١) الحدود، ونقسم بالسويّة، عبري؟! قالوا لا.

قال سندتكم بالله هل فيكم أحد أحد رسول الله صلى الله عليه وآله يوم مدر<sup>(م</sup> ميده فرفعها حتى نظر الماس الى بياض الطه و<sup>(١)</sup> يقول الا إنّ هذا ابن عمّي و وزيري فوارروه وناصحوه وصدّقوه فإنّه وليّكم؛ غيري؟1. قالوا الا.

قال عشدتكم بالله هل فيكم أحد أبرلت ٢٠٠ فيه هذه الآية: ﴿ وَيُؤْثِرُ وَنَّ

<sup>(</sup>١) في المسدر زيادة والعجم

 <sup>(</sup>۲) في المصدر متحجّجهم، وبلعني مقارب النظر مجمع البحرين ۲۸۲/۲، والصنعاح ۳۰٤/۱
 وغيرهما,

<sup>(</sup>٣) في (س) ريادة الماس، وحطَّ عليها في (ك)

<sup>(</sup>٤) في الاحتجاح: أقام

<sup>(</sup>٥) كذا في (س)، ولا توحد في (ك) سر، واستعهر في كانيهي عدير، ويوم بدر، بسحة في المصدر

<sup>(</sup>٦) في المصادر ريادة وهو

<sup>(</sup>٧) في الاحتجاج برنت

عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَــوْ كَانَ جِيمْ خَصــاصَــةٌ وَمِن يُّوقَ شُحِّ نَفْســهِ فَأَوْلَئِسكَ هُمُّ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾ ٢٤ عيري؟ أ. قالو. لا.

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد كان جبرئيل أحد ضيمانه؛ غيري؟1. قالوا: لا.

قال: نشدتكم بالله هل" فيكم أحد أعطاء رسول الله صلَّى الله عليه وآله حسوطاً من حسوط اجمَّة، ثم قال" أقسمه أثلاثاً، ثلثاً لي تحلَّطي به، وثلثاً لامنق، وثلثاً لك؛ غيري؟!. قالوا: إلا "

قَالَ سَدَتَكُمُ بَاللَّهِ هَلَ<sup>(1)</sup> هِكُمُ أَحَدَ كَالَةٍ إِذَا دَحَلَ عَلَى رَسُولَ اللهُ صَلَّى الله عليه وآله حَيَاهُ وأدراه <sup>(1)</sup> وتهلَّلُ له وَجهه ﴿ غَيْرِي ؟ أَ قَالُوا ١٠٠ لا

قال: نشدتكم بالله هل؟ أَفِكُم أَحَدُ قال له رسيول الله صلى الله عليه وآله: أن أفتخر مك يوم القيامة إذا افتحرت الأسياء بأوضياتها؛ عبري؟! قالوا الا

قال تشدَّتكم بالله هل (^ فيكم أحد سرَّحه رسول الله صلَّى الله عليه وآله

بسورة براءة الى المشركين من أهل مكة بأمر الله؛ عيري؟! قالوا الا

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله صنّى الله عليه وآله الله لأرحمك من صغائن في صدور أقوام عليك لا يظهرونها حتى يمقدوني، فإذا فقدوني خالفوا فيها الخيري؟!. قالوا. لا

قال: فهل فيكم أحد قال له رسوب الله صبى الله عليه وآله: أدَّى الله عن

<sup>(</sup>١) الخشر ؛ ٩

<sup>(</sup>٢) في المصادر: قال: فين

<sup>(</sup>٣) لا توجد, قال، في المصدر

<sup>(</sup>٤) إلى الاحتجاج: قال: ميں...

<sup>(</sup>٥) في لاحتجاج زيادة: ورخّب به.

<sup>(</sup>١) في طيمة الاحتجاج في بيران عقالو

<sup>(</sup>٧) في المصدر: قال عيل

<sup>(</sup>٨) في المصدر: قال, فهن

أمانتك، أدَّىٰ الله عن ذمَّتك؛ غيري؟ إ. قالوا لا.

قال(۱) فهل فيكم أحد فتح حصن خير، وسبا بنت مرحب فأدَّاها(۱) الى رسول الله صلى الله عليه وآله؛ عبري؟! قالوا لا.

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت قسيم النار تخرج منها من ركّى وتذر فيها كلّ كافر؛ غيري؟! قالوا لا.

ثم<sup>(\*)</sup> قال لهم أمير ونؤمين صدوت الله عليه وآله ورصوانه أما إذا أقررتم على أنفسكم واستبال لكم ذلك من قول نبيكم تصلل الله عليه وآله فعليكم متقوى الله وحده لا شريك له، وأنهاكم على مسحطه ولا تعصوا أمره، وردوا ألحق الى أهله، وأتبعوا سنة نبيكم، فإنكم إد (\*) حالمتم حالعتم الله، فادفعوها الى من هو أهلها وهي له.

قال وتعامروا بينهم وتشاورو، وقالو، قد عرصا فصله وعلما أنه أحقّ لناس بها، ولكّنه رحل لا يُفضّل أحداً على أحد، فإن وليُتموها إيّاه جعلكم وجميع لناس فيها شرعً سواء، ولكن ولوها عثيان فينه يهوى الذي تهوون، فدفعوها اليه.

<sup>(</sup>١) هذه المتاشدة متأخرة عن التي بليها في طبعي الاحتجاج

<sup>(</sup>٢) في مطبوع اليحار - فأداها ، وهو غلط

<sup>(</sup>٣) في الصدر " فهل

<sup>(</sup>٤) في المصدر. مقتحمين

<sup>(</sup>٥) لا توجد في المصدر - ثم

<sup>(</sup>١) في (س) عن، بدلاً من، عن

 <sup>(</sup>٧) في الاحتجاج, أن، بدلاً من: أدا.

بیان:

صلَّىٰ الى القبلتين. أي معاً في صلاة وحدة أو جميع(١) في مكة بين الكعبة وبيت المقدس، مع أنَّه لا استماد في عدم إثبان عيره بالصلاة الى تحوَّل القبلة، هإنَّ الصلاة في أوَّلَ الأمر لم تكن واجبة يأتي بها حميع المسلمين لكنَّه بعيد.

ولعلَّ المراد ببيعة العتج بيعة فترح تبليغ الرسالة يوم جمع بي عبد المطلب، فإنَّهم لم يكونوا داخلين في تلك البيعة ﴿ ويحتمل عدم دخول بعصهم في بيعة فتح مكة، ويعصهم في بيعة الرصوبا.

قوله عديه السلام: أوَّل لأاخل ﴿ إِنَّىٰ آخرٌ ۚ أَي كُلُّ يُومُ أُو فِي أَوَّلُ سَنَّةً 

قوله عليه السلام: من أحت شعراتي تشبيههم بالشعرات لكونهم عليهم السلام منه صلَّىٰ الله عليه واله وموجس لحسنه كيا أنَّ الشعر بالنسبة الى لابسان كذلك.

قوله عليه السلام · بعد السين . أي بعد درجة السين من حيث المحموع، فإنَّ فيهم من هو أفضل منه، ويحتمن أن يكون هذا للتقيَّة وللصلحة لئلاً يملق (١) فيه نماس، أو يكون هذا حاله عليه السلام قبل الامامة وبعده يكون أفصل منهم، وبه يجمع بين الأحبار.

قوله عليه السلام: انظري . لعلَّه عليه السلام أراد أن يشرك والده في

<sup>(1)</sup> كذا، والظاهر: جمع، بصيغة المعرد المدكر المعالب

 <sup>(</sup>٢) الصنحاح ٣/ ٩٩٠، وفيها: يتوصَّهُ منه، وقريب منه في لسان العرب ٢٤٨/٦

<sup>(</sup>٣) أقول كَلامٌ غَسَ أي مُشْكلٌ، قاله في الصحاح ١٩٣٨/٤، والقاموس ٢٧٣/٣، وفي النهاية ٣٨٠/٣ العلق ـ بالتحريك ـ صيق الصدر وفلَّة الصَّبر، ورجُلُ عَلِقٌ السَّيْقُ خُلِّق وبظيره في مجمع البحرين ٥/٢٢٢

الاسلام رعاية لحقّه بعد إظهار ما يجب من الطاعة والقبول، فلمّا قال له الرسول صلّى الله عليه وآله لا يحبّ انتشار صلّى الله عليه وآله لا يحبّ انتشار لأمر، فخاف من إعلام والده دلك، عبادر ('' الى البيعة وما يستحتّ من إظهار كمال المتابعة والانقياد

قول عليه السلام: رضي الله عنه .. في آيتين من القرآن إحداهما قوله تعالى ولَقَدْ رَضِيَ آللهُ عَنِ أَلَوْ مِنِينَ .. ﴾ أن الآية ، والأحرى قال الله . وهذا يَوْمُ يَنْفُعُ الصّادةِينَ صِدْفُهُمْ .. ﴾ لى قوله ورَضِي آللهُ عنهُمْ ورَضُواْ عَنْهُ ﴾ أو يَنْفُعُ الصّادةِينَ صِدْفُهُمْ .. ﴾ لى قوله ورَضِي آللهُ عنهُمْ ورَضُواْ عَنْهُ ﴾ أن تَنْفُعُ الله الله عنه ورَضُواْ عَنْهُ ﴾ أن وقوله تعالى والأنصار والله يقلوبهم المؤسسان رضِي آلله عنهم ورضوا عنه هنه أن أن وقوله تعالى والله عنه الله والله ورضي آلله الله والله ورضي آلله عنه ورضي آلله عنه ورضي آلله الله والله ورضي آلله الله ورضوا عنه الله ورضوا الله والله ورضي الله والله ورضي الله والله ورضوا الله الله على مروف فيه عليه السلام وفي شيعته ، ويحتمل أن يكور المراد بالتثبية مطلق التكوار نحو . لبيك وسعديك . ، فيشمل الحميع .

قوله صلى الله عليه وآله ادّى الله . دعاء أو حبر أي يوفّقك الله لأداء الأمامات واللمم والعهود، والأول أظهر.

<sup>(</sup>١) في (س): فيأفرو

<sup>(</sup>٢) المتح ١٨٠

<sup>114</sup> audl. (\*)

<sup>(1)</sup> التوبة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٥) المعادلة: ٢٢

<sup>(</sup>٦) في (ك): وبن بدلاً من أو.

<sup>(</sup>V) البيّنة: V ـ A

الشوري واحتجاج أمير المؤمين هليه السلام عديهم .... المدوري واحتجاج أمير المؤمين هليه السلام عديهم

٣ - ل (١) فيها أجاب به أمير المؤمنين عليه السلام اليهوديّ السائل عيا
 امتحن به من بين الأوصياء...

وأمّا الرابعة \_ يا أخا اليهود \_ : فإنّ القائم بعد صاحبه كان يشاوري في موارد الأمور فيصدرها عن أمري ويناظري في عوامضها فيمضيها عن رأيي لا أعلمه المحداً ولا يعلمه اصحابي، لا " يناظره في ذلك عبري ، ولا يعلمه في الأمر بعده سواي ، فليّا أن أنته مبيّته على فجأة بلا مرصى كان قبده ولا أمر كان أمصاه في صحة من مدنه ، لم أشك أيّ قد استرحمت حقّي في عنهية بالمزلة التي كنت أطلبها ، والعاقمة التي كنت ألتمسها ، وإنّ الله صبأتي بذلك على أحسن ما رجوت وأفضل ما أملت ، فكان "من فعله أن حتم أمره بأن متمى قوما أنا سادسهم ولم يسوّني " والعاقمة المي كنت ألتمسها ، وإنّ ألله المولوجيل الله عليه وآله ولا قوامة ولا مواحد مهم ولا دكر لي حالًا في ورأثة الموسول صبل الله عليه وآله ولا قوامة ولا اثر من مواحد مهم ولا دكر لي حالًا في ورأثة الموسول جبل الله عليه ، والم أثر من المورى بيننا ، وصبّر انه فيها حاكي عليها ، وأمره أن يصرت أعماق النفر المستة الدين صبّر الأمر فيهم إن لم ينعدوا أمره ، وكفى بالصدر على عذا ويا أحا اليهود صبراً ، فمكث القوم أيّامهم كنها كل يحطب لفسه وأنا عسك ، وأوصحت أحا اليهود - صبراً ، فمكث القوم أيّامهم كنها كل يحطب لفسه وأنا عسك ، وأوصحت أحا اليهود عن أمري ، ماطرتهم في أيّامي وأيّامهم ، وآثاري وآثارهم ، وأوصحت

<sup>(</sup>١) اختصال ٣٧٧\_٣٧٤/٢ بأب السعة

<sup>(</sup>٢) خ ل: لا أعلم أحداً، ولا أعلم أصحان يناظره

<sup>(</sup>٣) لا توجد: لا، في المصدر

<sup>(</sup>t) في الخصال: وكان

 <sup>(</sup>a) في المصدر ولم يستوني

<sup>(</sup>٦) وصع في مطبوع البحار على. صهراً، ومو مسحة بدل

<sup>(</sup>V) خ ك. تسبأ، جاء عن لبحان وهو الطاهر

<sup>(</sup>٨) لا توجد کان، في مصدر.

<sup>(</sup>٩) أن الخصال، عن، بدلاً س ١ الى.

فيم ما لم يجهلوه من وجوه استحقاقي في دونهم، ودكرتهم عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إليهم، وتأكيد ما أكده من لبيعة (أ) في في أعناقهم، دعاهم حبّ الإمارة وبسط الأيدي والألس في الأمر والهي، والركول الى الدنيا، والاقتداء بالماضين قبلهم الى تباول ما لم يجعل الله لهم، فإذا خلوت بالواحد ذكرته أيّام الله وحدّرته ما هو قادم عليه وصائر اليه النمس مي شرطاً أن أصبرها له بعدي، فليّا لم يجدوا عدي إلّا المحمّة البيضاء والحمل على كتاب الله عرّ وحلّ و وصية الرسول صلى الله عليه وآله وأعطاه (أ) كلّ أمرئ منهم ما حعله الله له ومنعه ما لم يجعل الله له، أرالوها (أ) عيّ الى ابن عفّان طمعة في التسجّع (أ) معه فيها، واس عفّان رجل لم أرالوها عي الى ابن عفّان طمعة في التسجّع (أ) معه فيها، واس عفّان رجل لم أرالوها معرهم من والا تعرفي من المؤتف فعملاً عمّن (أ) دونهم، لا ببدر مالتي من سنام فحرهم من ولا تعرفي من الملك بيته، ثم لم أعلم الموم أمسوا من يومهم دلك حيى ظهرت بدامتهم، وبكصوا على أعقابهم، وأحال بعصهم على كلّ (أ) بعض، كلّ ظهرت بدامتهم، وبكصوا على أعقابهم، وأحال بعصهم على كلّ (أ) بعض، كلّ يلوم نفسه ويلوم أصحابه، ثم لم نقل لأيام بالمستبدّ بالأمر ابن عفّان حتى أكفروه وترؤا مده، ومشى الى أصحابه، ثم لم نقل لأيام بالمستبدّ بالأمر ابن عفّان حتى أكفروه وترؤا مده، ومشى الى أصحابه خاصة وسائر أصحاب رسول الله صلى الله على الله عليه وترؤا مده، ومشى الى أصحابه خاصة وسائر أصحاب رسول الله صلى الله على الله عليه وترؤا مده، ومشى الى أصحابه خاصة وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه الله عليه وترؤا مده، ومشى الى أصحابه خاصة وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه الله عليه وترؤا مده، ومشى الى أصحابه خاصة وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه الله عليه وترؤا مده من المن المعرفية وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه المورة أصد الله عليه الله عليه الله عليه الهورة أصد الله عليه الله عليه الهورة أصد الله عليه الله عليه الهورة أسماء المورة أصد الله عليه الله عليه الهورة أصد المورة أصد الله عليه الله عليه الهورة أصد الله عليه الهورة أسماء المورة أصد الله عليه الهورة أسماء المورة أسماء المورة أسماء المورة أسماء المورة أسماء اللهورة أسماء المورة أسماء المورة أسماء المورة أسماء المو

<sup>(</sup>١) لا توجد في (س) لبعة.

<sup>(</sup>٢) كذا، والظاهر إعطاء بلا صمير كيا في الصدر، أو إعطاءه

<sup>(</sup>٣) في الخصال. أرالما

 <sup>(</sup>٤) جاءت حاشية على (ك) وهي و لشَحْحُ التمكُّلُ في خُمُولُ والْحامِ صحاح
 انظر الصحاح ١ ٣٥٤ وفي (س) التبحّح، وقد حاءت لعبارة في المصفر طمعاً في الشجيح
 معه فيها

<sup>(</sup>٥) في المصادرة لم يستوي.

<sup>(</sup>١) لا توجد له، في الخصال، وهو بطاهر، وقد وصبع عليها في (ك) ومؤ سبحة بدل

<sup>(</sup>٧) في (ك) سبحة بدل. عن

<sup>(</sup>٨) لا توجد كلَّ، في الخصال، كي هو العاهر، وقد حطَّ عليها في (ك)

وآله على هذه (١) يستقيلهم من بيعته ويتوب الى الله من فلتته، فكانت هذه ـ يا أخا اليهود ـ أكبر من أخته وأفظع ٢٠٠ وأحرى أن لا يصبر عليها، فنالي مها الذي لا٢٠٠ يمنغ وصفه ولا يجد(٤) وقته، ولم يكن عندي فيه إلا الصبر على ما أمض وأبلع منها، ولقد أتاني الباقون من الستة من يومهم كلِّ راجع عمّا كان ركب منيَّ ، يسألني خلع ابِن عَفَّـانَ وَالْوَثُوبِ عَلَيْهِ وَأَحْدَ حَقِّي، ويعطيني صَفَقَتُه وبيعته على المُوت تحت رابتي، أو يردّ الله عرّ وحلّ عبيّ حقّي، فوائله \_ يا أحا اليهود ـ ما منعني منها إلّا الدي ممعني من أختيها قبلها، ورأيت لإبقاء عني من بقي من الطائمة أبهج لي وأنس لقلبي من فنائها، وعلمت أنِّ إنَّ حملتها عني دعوة الموت ركبته، فومَّا نفسي فقد علم من حصر بمَّن ترني ومن أعاب من أصحُابُ محمَّد صلَّى الله عليه واله أنَّ الموت عبدي بمبرلة الشربة الماردة في اليوم الشديد الحرّ من دي العطش الصدي، ولقد كنت عاهدت الله عرّ وحلّ ورسوله صلّى إلله عليه وآله أنا وعمى حمرة وأحي حعمر واس عمّى عبيدة على أمر وفينا به تله عزّ وحلُّ ولرسوله صلَّى الله عليه وأله، فتقدُّمني أصحابي وتخلَّفت بعدهم لمَّا أرد الله عزَّ وجلَّ، فأنزَل الله فبن ﴿مِنْ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَاهِدُوا آللهِ عَلَيْهِ فَمِيْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وما بِدُلُواْ تَبْدِيلًا﴾ (٥) حمرة وجعمر وعبيدة، وأما والله المنظر .. يا أحد اليهود ـ وما بدّلت تبديلًا، وما سكتي عن ابن عفّار رحثّي على الإمساك<sup>(١)</sup> إلّا أنّي عرفت من أحلاقه فيها اختبرت منه بها لن يدعه حتى يستدعي الأباعد الى قتله وخلعه فصلاً عن الأقارب، وأما في عزلة، فصبرت حتى كان دلث، لم أنطق فيه محرف من لا،

<sup>(</sup>١) في الحصال بدلاً من على هذه، كلمة. عامة

<sup>(</sup>٢) قد تقرأ الكلمة في مطبوع البحار القطع، والعدهر ما في عصدر القطع

<sup>(</sup>٣) لا توجد. لا ، في الصدر

<sup>(</sup>٤) ق (ك) : بحد

<sup>(</sup>٥) الأحزاب: ٢٣

<sup>(</sup>٦) في الخصال رياده. عنه

ولا نعم، ثم أثاني القوم وأن علم الله كاره لمعرفتي بها تطاعموا به من اعتقاد<sup>(1)</sup> الأموال والمرج<sup>(1)</sup> في الأرض، وعلمهم بأن تلك ليست لهم عندي وشديد عادة منتزعة، فلهم ألم يجدوا عندي تعلّلوا الأعاليل.

ثم التفت عليه السلام الى أصحابه، فقال: اليس كذلك؟. فقالوا: بليّ يا أمير المؤمنين.

پيان .

عمن (٢) دربهم أي من أم نحصر، أو عبد الناس فإن فيهم من كان أكثر سوابق عن حصر كأهل بيت النبي صلى الله تحديلة وأله والمقداد وعيار وعيرهم.

علمه على المن الصلت على المن عليه على على على على على على الكندي الكندي على حسن بن حسين عن أبي غيلان أسعد بن طالب عن أبي أسحاق، عن أبي الطعيل، قال كنت في اسبت يوم الشوري وسمعت علياً عليه السلام يقول

أنشدكم الله (٢٠) جميعاً الهيكم أحد صلّى القبلتين مع رسول الله صلّى الله عليه وآله؛ غيري؟!. قالوا: اللّهمّ لا

قال أستدكم بالله (١٠ حميعاً هل فيكم أحد وحُد الله قبلي؟ أ. قالوا. اللَّهمّ لا.

<sup>(</sup>١) في المسدر: اعتقال

<sup>(</sup>٢) في الخصال. بارح

<sup>(</sup>٣) في (س): وعثمان، بدلاً من: هنن

 <sup>(2)</sup> أمالي الشيخ انظومي ٢٤٣/١ تتحصيل إلى الإسناد وإن (ك) بسخة بدل للزمر في والاحتى
 له.

<sup>(</sup>٥) كذا، وفي المصدر أحربا احمد س عمد بن سعيد اجارة، قال حدَّثا على

<sup>(</sup>٢) لا توجد, أبي، في لأمالي.

<sup>(</sup>٧) في الصدر بالا

<sup>(</sup>٨) وصع في (س) على حرف الباء رمز تسبحة بلاد

قال: فأنشدكم بالله جميعاً هل فيكم أحد هو" أحو رسول الله صلّى الله عليه وآله؛ غيري؟!. قالوا: النّهمّ لا.

قال أ أنشدكم الله هل فيكم أحد له أحّ مثل أخي حعفر؟ ! قالوا: اللّهمّ لا

قال أشدكم الله هل فيكم أحد له زوجة مثل زوحتي فاطمة سيّدة بساء أهل الجيّة؟!. قالون اللّهمّ لا.

قال ، فأنشدكم بالله هل فيكم إحداله مسطان مثل مبطي خسس والحسين الله مل الله صلى اللهم لا الله صلى الله عليه وآله ميدي رسول الله صلى الله عليه وآله فيكم حدال الله عليه وآله فقدم بين يدي مجود صدقة و بغيري ؟ أ . قالوا : اللهم لا ،

قال · فأنشدكم بالله هَلَ فيكم أحد قالُ له رَسُول الله صبى الله عليه وآله: من كنت مولاه همي مولاه النّهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ عيري ٢٠ قالوا النّهم لا ،

فال: فأنشدكم بالله " هل فيكم أحد قال له رسول الله صلّى الله عليه وله الله ميّ ممرلة هارون من موسى؛ عبري؟! قالوا اللّهمّ لا

قال: أنشدكم بالله هن فيكم أحد أُنّي لبيّي صلّى الله عليه وآله بطير، فقال: اللّهم ابتي بأحبّ خلفك إليك بأكل معي من هذا الطائر، فدخلت عليه، فقال: اللّهم وإليّ فدم بأكل معه أحد؛ عبري؟! قالوا اللّهم لا

قال: اللَّهِمَّ اشهد.

<sup>(</sup>١) لا توجد هي في لصدر

<sup>(</sup>٢) في الأمالي تقديم لهذه الماشدة على على تبيها

<sup>(</sup>٣) في (س) عمر، بدلاً من أحد، وقد حطَّ عن أمر، في رك)

<sup>(</sup>٤) في الأمالي؛ ماجي، وهو الظاهر

<sup>(</sup>٥) اي (س) الله

9-ج" عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: كنت حالساً" عند أبي عبدالله عليه السلام بمكة إد دخل عبيه أماس من المعتزلة فيهم عمرو من عبيد و. . ساق الحديث الل أن قال: قال عليه السلام يا عمروا لو أنّ الأمّة قلدتك أمرها قملكته بغير قنال ولا مؤبة فقيل بث. ولها من شئت، من كنت تتولاً ه"؟.

قال: كنت أجعلها شوري بين المملمين

قال: بين كلُّهم؟.

قال نعم.

قال: فسقتهم وخيارهم؟.

قال: نعم.

قال: قريش وغيرهم؟

قال: العرب والعجم.

قال: أخبرني " ـ يا عمرو ـ أتتونّي أما بكر وعمر أو تتراً منهما؟ .

قال: أتولاً هما

قال عمروا إن كنت رحلًا تترا مهما وربه يجور ذلك الالكاف عليهما. وإن كنت تتولاً هما فقد حالفتهما، قد عهد عمر الى أبي بكر فبايعه ولم يشاور احداً، ثم ردّها أبو بكر عليه ولم يشاور احداً، ثم حعلها عمر شورى بين ستة فأخرج "م منها الأنصار عبر أولئك الستة من قريش ، ثم أوصى الناس فيهم بشيء ما أراك

<sup>(</sup>١) الاحتجاج ١١٨/٢ ـ ١٢٠ ـ طبعة النجف ل، ٢١٢/٢ ـ ٣٦٣ ـ طبعة ايران ل.

<sup>(</sup>٢) لا توجد عالساً، في طبعتي المصدر ولا في (س)

 <sup>(</sup>٣) في المصدر بطبعتيه تولي، وهو العدهر. وفي (س) تتولى. قال في المقاموس ٤٠١/٤: وتولاًه .
 اتّحد وليّاً، والأمر قلده

<sup>(2)</sup> في الاحتجاج \* فأحبرني

 <sup>(</sup>٥) في للصدر لك، بدلاً من: دلك

<sup>(</sup>١) في الاحتجاج \_ طبعة ايران \_ فحرح

ترصى به (۱) أنت ولا أصحابك، قال: وما صنع؟ قال: أمر صهيباً أن يصلي بالماس ثلاثة أيّام وأن يتشاوروا أولئك الستة ليس فيهم أحد سواهم إلّا ابن عمر يشاورونه (۱)، وليس له من الأمر شيء، وأوصى من بحضرته من المهاجرين والأنصار إن مضت ثلاثة أيّام قس أن يمرغوا ويبايعوا أن تُصرب أن أعناق الستة جميعاً، وإن اجتمع أربعة قبل أن يمصي أن ثلاثة أيّام وخالف اثبان أن تُضرب (۱) أعناق الأثبين (۱)، أفترضون بدا (۱) فيها تجعلون من لشورى في المسلمين ؟. قالوا

١٠ ٧ - يب ١٠ كا ١٠٠: على بن الراهيم، كون أليه، عن ابن أبي عمير، عن اس أدينة، عن رزارة، عن عمل الكريم، ، بينا

٨-ج ١٠ في حر أي الهديل بحير الطر الشيعي المدي يرمى بالحدول، قال له أخبرني ـ يا أما الهديل ـ عن عمر حير صيرها شوري في ١١٠ سنة وزعم الهم من أهل الجسّة، فقال. إن حالف الثان الأربعة فاقتلوا الاثنين، وإن خالف ثلاثة لثلاثة فاقتلوا الثلاثة الثلاثة أن يأمر بقتل فاقتلوا الثلاثة الدي لسن فيهم عبد الرحم بن عوف، فهده ديانة أن يأمر بقتل أهل الجسّة؟!.

<sup>(</sup>١) لا توجد: به، في المصدر

<sup>(</sup>٢) في الاحتجاج: ويشاورونه.

 <sup>(</sup>٣) إلى الاحتجاج \* ثلاثة أيّام ولم يفرغوا ويبايعوه أن يضرب

<sup>(</sup>٤) قد نقرأ إلى (س) تقصي

<sup>(</sup>٥) في الاحتجاج: يصرب

<sup>(</sup>١) في (س): الاثنتير

<sup>(</sup>Y) في المصدر: يهدار

<sup>(</sup>٨) التهذيب ١٥١ ـ ١٥١ ، حديث ٢٦١

<sup>(</sup>٩) الكاني: ٥/٣٢ ـ ٢٧، حديث ٩.

<sup>(</sup>١٠) الاحتجاج ٢/ ١٥٠ \_ ١٥٤ \_ البجم \_، و ٢٨٢/٢ \_ ٢٨٥ \_ اير ب

<sup>(</sup>١١) في للمبدر: بين، بدلًا س- في

وأخبرني \_ يا أما الهذيل \_ عن عمر لمّ طُعى دحل عليه عبدالله من العباس قال: فرأيته جرعً، فقلت. يا أمير المؤمنين! ما هذا الجنوع؟. فقال أن يا ابن عباس! ما جزعي الأجلي ولكن شدا الأمر من يليه بعدي . قال قلت: ولمّا طلحة بن عبيدالله قال: رجل له حدّة، كان النبيّ صلى الله عليه وآله يعوفه فلا أولي أمور المسلمين حديداً قال قلت وله ربير بن العوام . قال: رحل بعنيل، وليت أمور المسلمين محيلًا قال: قال: قال: قال قلت وليها سعد بن أبي وقّاص . قال: رحل صاحب فرس وقوس وليس من أحلاس الحلافة قلت وليها عبدالله بن عوف . قال رحل ماحب فرس وقوس وليس من يكفي عباله . قال . قلت وليها عبدالله بن تحميرًا واستوى حالماً و ("قال: يابن أعلى عباس! ما و" الله اردت مهداء أولي أر رحلاً لم يحسن أن يعلم عباس! ما و" الله اردت مهداء أولي أر رحلاً لم يحسن أن يعلم الما أن يعلم الما أن يعلم الما أنها المناحدة على رقاب المسلمين، وأوشاف رفعله على رقاب المسلمين، وأوشاف رفعله المن يقتلوه . قالها ثلاثاً " في شمكت لما أعرف المسلمين، وأوشاف رفعله . قالها ثلاثاً " في شمكت لما أعرف المسلمين، وأوشاف رفعله . قالها ثلاثاً " في المسلمين، وأوشاف رفعله . قالها ثلاثاً " في شمكت الما أعرف المسلمين، وأوشاف المسلمين، وأوشاف إلى المناه المناه المناه المسلمين، وأوشاف إلى المناه المناه المسلمين وأوشاف المسلمين، وأوشاف إلى المناه المناه المسلمين وأوشاف إلى المناه المسلمين وأوشاف إلى المناه المناه المناه المناه المناه المناه المسلمين وأوشاف المناه المناه

<sup>(</sup>١) في المصادر: حياس

<sup>(</sup>Y) في الاحتجاج قان

<sup>(</sup>٣) في المصادر زيادة حرعي.

 <sup>(1)</sup> في الاحتجاج (أيته) وهو الظاهر.

<sup>(</sup>ه) في الاحتجاج. قال قلت.

<sup>(</sup>٣) في تلصدر، ثبي بدلاً من: الراو

 <sup>(</sup>٧) لا توجد الواو في دصدر، وهو انظاهر

<sup>(</sup>A) لا توجد في (ك) أرلي

<sup>(</sup>٩) في المعدر: قال تلت.

<sup>(</sup>١٠) في الاحتجاج قال.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: بني، بدلًا من. آل

<sup>(</sup>١٢) في الاحتجاج - ويوشك، بدلًا من: وأوشك أن أفعنها

<sup>(</sup>١٣) في المصنور زيادة , قال

من معافدته (۱) لأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام، قال (۱) لي: يابن عباس! اذكر صاحبك قال. قلت: وها عليّاً قال: والله (۱) ما جزعي إلاّ لما أخدنا (۱) الحقّ من أربابه، والله لئن وليته ليحملنهم على المحجّة العظهاء، وإن يطيعوه يُدخلهم الجنّة . فهو يقول هذا ثم صيّرها شورى بين الستة، فويل له من ربّه. . الحبر

## بيان:

من أحلاس الخلافة .. أي من بلاؤمها ويليق بها قال في البهاية ١٠٠ في حديث الْفِتَن عَدَّ منها فِئنَة الْأَحْلاس ١٠٠ - حَمَّع كُلْس وَهُو الْكِسَاءُ الَّذِي بِلِي ١٠٠ خَوْلُوا فَهُو الْكِسَاءُ الَّذِي بِلِي ١٠٠ خَوْلُوا فَهُو الْمُعِيرِ ثَمَّتُ الْمُدَيث ١٠٠ • كُولُوا فَهُو الْمُعِيرِ ثَمَّتُ الْمُديث ١٠٠ • كُولُوا أَحْلاس اللهُورَ مُنَّهُ المُديث ١٠٠ • كُولُوا أَحْلاس اللهُورَ كُولُوا يُرِيدُونَ لُرُومَهُمْ أَحْلاس اللهُورَ كُولُونَ لُرُومَهُمْ طُهُورَ هُاللهِ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُورَ هُاللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمُوا اللهُ وَمُولُولُ اللهُ وَمُولُولُ اللهُ وَمُولُولُولُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُولُولُ اللهُ وَمُولُولُ اللهُ وَمُولُولُ اللهُ وَمُولُولُولُ اللهُ وَمُعُمُ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُولُولُ اللهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالْمُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

٩ - ع<sup>((۱)</sup>: أبي علي، عن أبيه، رفعه إلى <sup>((1)</sup> أبي عبدالله عليه السلام، قال لم لما كتب عمر كتاب الشورى بدأ بعثهان في أوّل الصحيفة وأخر علياً أمير المؤمنين عليه السلام فجعله في آخر القوم، فقال العباس. يا أمير المؤمنين! يا أبا

<sup>(</sup>١) في الاحتجاج \* معاثرات

<sup>(</sup>Y) في المُصدر الإمال

<sup>(</sup>٣) في الاحتجام: هولها

<sup>(</sup>٤) في المنظر- فوافد

<sup>(°)</sup> في (س) · أخلت

<sup>(</sup>٦) النهاية ١ /٢٣٦ - ٢٢٤ ، وتظيره في لسان العرب ٦ /٥٥

<sup>(</sup>٧) في (ك). تكرر كلمة الأحلاس

<sup>(</sup>٨) في المستر. بلي

<sup>(</sup>٩) في النهاية ومنه حليث أبي موسى...

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: تظهورها:

<sup>(</sup>١١) علل الشرائع ١٧١، باب ١٣٤، حديث ١

<sup>(</sup>١٢) في المصلم أبي رحمه الله، حقَّثنا عني بن نو هيم بن هاشم، عن أبيه، بإسباده في

الحسن! أشرت عليك في يوم قُمص رسول الله صلى الله عليه وآله أن تحدّ يدك فنبايعك فإنّ هذا الأمر لمن سنى اليه، فعصيتني حتى بويع أبو بكر، وأنا أشير عليك اليوم أنّ عمر قد كتب اسمك في الشورى وحعلك آحر القوم وهم يخرجونك منها، فأطعني ولا تدحل في الشورى، فلم يجهه بشيء، فلمّا بويع عثمان قال له العماس: أم أقل لك؟. قال له ايا عمّا إنّه قد حقي عليك أمر، أما سمعت قوله على المسر: ما كان الله ليحمع لأهل هذا البيت الخلافة والسوّة؟ فأردت أن يكذّب نفسه بلسه فيعلم ألناس أنّ قوله بالأمس كان كذباً باطلاً،

مال رجل مقال: ما منع عمر بن أخطاب أن يجعل عبدالله عليه السلام، قال: سأل رجل مقال: ما منع عمر بن أخطاب أن يجعل عبدالله بن عمر في الشورى؟. فقال: قد قبل دلك لعمر، فقال: كيف أجعل رَحلاً لم يجسن أن بطلق

۱۹ ما ۱۳ ما ۱۳ ما ۱۳ ما ۱۳ ما ۱۳ ما ۱۳ من المعلم ا

<sup>(</sup>١) قرب الإساد: ٨٤

<sup>(</sup>٢) في المسلم ريادة - بن سلير،

<sup>(</sup>٣) أمالي الشيح الطومي ١٩٤/١ متعصيل في الإسناد

<sup>(</sup>٤) لا توجد: قال، لي (ك)

 <sup>(</sup>a) لا توجد لهم، في الأمالي، وأثبتت في المحافس.

 <sup>(</sup>٣) لا توجد بثّة ، في الصدر، وهي سبحة في (ك) .

رسول الله صلى الله عليه وآله من أيديهم فقال له عند الرحم ويحك اوالله لقد المجتهدت نفسي لكم قال له المقداد " والله لقد تركت رحاً من الدين يآمرون بالحق وبه يعدلون أما والله لو أن لي عني قريش أعواناً لقاتلتهم قتالي إيّاهم يوم مدر وأُحد فقال له عند الرحم . ثكلتك أمّك يا مقداد الايسمعن هذا " الكلام منك الناس أمّ والله إني لخائف أن تكون صاحب فرقة وفتة قال حمدب . فأتيته معدما الصرف من مقامه ، فقلت له ي مقداد! أما من أعوامك فقال : رحمك الله ، إنّ الذي مريد لا يغيي فيه الرجلان والثلاثة ، فخرجت من عنده فأتيت " علي من أبي طالب صلوت الله علم فدكرت له ب قال وما قلت " ، قال فدعا لنا بحير.

## ١٢ ـ جا" الكاتب مثله الله الكاتب الكا

۱۳ ـ شارا روى يحيى س عدد الحميد الحياب، عن يحيى س سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن أبي صادق، قال أل حعلها عمر شورى في سنة، فقال إن بايع اثنان لواحد واثنان لواحد فكونو مع الثلاثة الدين فيهم عند الرحم واقتلوا الثلاثة الدين ليس فيهم عند الرحم، حرح أمير المؤمنين عليه السلام من الدار وهو معتمد على يد عبدالله بن لعناس فقال: ياس العباس! إن القوم قد عادوكم بعد دبيكم كمعاداتهم لبيكم صلى الله عديه وآله في حياته، أم والله لا يُسيس مهم

 <sup>(</sup>١) في مجالس الشبيع المدد فقال له لمدد أما راقة

<sup>(</sup>٢) في (ك) مهدا

<sup>(</sup>٣) إن المصدر. وأثبت، وفي محالس نفيد فلحنت على

 <sup>(</sup>٤) في أمالي الشيخ (وللت) وما هما في مجالس مشيخ المعبد والسي

<sup>(</sup>٥) أمالي الشيخ الميد - ١٦٩ ـ ١٧٠، حديث ه

<sup>(</sup>٦) الأرشاد ١٥١ ـ١٥٢

 <sup>(</sup>٧) في (ك) بسحة لا يشت قال في النهاية ١٢٣/٥ يقال أناب يُنيب إنابةً فهو مُنيب، إذا أقبل ورجع وقاله في مجمع البحرين ١٧٧/٢ أيصاً.

الى الحقى إلا السيف، فقال له اس عناس، وكيف دلك " قال، أما سمعت قول عمر إن بايع أثنان لواحد واثنان لواحد فكونوا مع الثلاثة الدين عبد الرحم فيهم واقتلوا الثلاثة الدين ليس فيهم عبد الرحم، قال ابن عباس: بلى، قال أولا تعدم أنّ عبد الرحم اس عم سعد، وأنّ عثيان صهر عبد الرحمن قال: بلى قال: فإنّ عبد أنّ عبد قد علم أنّ سعد وعبد لرحمن وعثيان لا يختلفون في الرأي، وإنّه من نويع منهم كان الاثنان معه، وأمر نقتل من حالفهم ولم يبال أن يقتل طلحة ولئن مات ليجمعني وإيّاه يوم يكون فيه فصل العربية سوء رأيه فيه قديهاً وحديثاً،

١٤ ـ شا(١) روى عمروان عمروان عن عن احيش الكناني، قال لما صفق عبد البرحمى على يد عثمان في التاريخ الثنارية قال إليه إلمير المؤمنين عليه السلام حركك الصهر ومعنث على ما معلم أوافله ما أملت منه إلا ما أمل صاحبك من صاحبه ، دق الله بينكما عِطر مشمم

بيان:

قال الحوهري ": قَالَ الأصمعي مَنْشِمُ - بِكُسْرِ الشَّينَ - السَّمُ امْرَأَةٍ كَانَتْ بِمِكَة عَطَّرَةً، وَكَانَتْ حُرَاعَةً وحُرَّهُمُ إِد رَادُوا الْقِتَالَ تَطَيَّبُوا مِنْ طِيبِهَا، كَانَتْ بِمِكَة عَطَّرَةً، وَكَانَتْ خُرَاعَةً وحُرَّهُمُ إِد رَادُوا الْقِتَالَ تَطَيِّبُوا مِنْ طِيبِهَا، وَكَانَ اللَّهُ مَا إِذَا فَعَنُوا دلِكَ كَثُرَتِ الْقَتْسُ فِيهَا يَيْنَهُمْ ، وَكَانَ اللَّهُ مَا أَنْ أَشَامُ مِنْ عَظْرِ مُشْمِ، فَيُقالُ : أَشَامُ مِنْ عَظْرِ مُشْمِ، فَيُقالُ : هُو حَبُّ مُشْمِ، فَصَارِ مَثلًا قَالَ زُمَيْرُ. تَفَانُوا اللَّهُ وَدُقُوا نَيْنَهُمْ عِظْرَ مُشْمَ، فَيُقالُ هُو حَبُّ مُشْمِ، فَيُقالُ هُو حَبُّ

<sup>(</sup>١) في المصدر عاك

<sup>(</sup>٢) الأرشاد؛ ١٥٢

<sup>(</sup>٣) في المصدر بالبيعة في

<sup>(</sup>٤) في الأرشاد: ما صبعت

<sup>(</sup>٥) في الصحاح ٢٠٤٠/٥ ـ ٢٠٤١ ومثله في تسال العرب ٢٠/١٢٥

<sup>(</sup>٦) في الصحاح فكان

<sup>(</sup>٧) أي (ك): تفاور

بلسان(۱).

من المغيرة، عن الحد بن صالح، عن العباس بن المغيرة، عن أحمد بن منصور الرمادي، عن الحمد بن صالح، عن عتيبة "، عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن بحرية " الكندي، قال: إن عمر بن الحقاب خرج دات يوم فإذا هو بمجلس فيه عني عليه السلام وعثبان وعبد الرحمن وطلحة والزبير، فقال عمر: أكلّكم يحدّث نفسه بالإمارة بعدي ؟! فقال الزبير: بعم "، كُلّما يحدّث نفسه بالإمارة بعدك ويراها له أهلًا في الذي أنكرت؟. فقال عمر: أقلا أحدثكم به عندي فيكم؟. فسكوا، فقال " عمر: ألا أحدّثكم عنكم " كم فسكتوا، فقال الربير: حدّثنا وين سكتنل فقال أما أنت يا ربير مؤمن " الرضا كفر الغضب، تكون يوماً شيطاناً ويوماً إنساناً، أفرأيت اليوم " الذي تكون فيه شيطاناً من يكون الخليفة يومئد؟

وأمّا أنت يا طلحة، فوالله نقد توفّى رسول الله صلّى الله عليه وآله وإنّه عليك لعاتب.

<sup>(</sup>١) في الصحاح: البلسان، وما هنا كيا في لسان العرب

أقدول وقد دكر غش الميداني في محمع الأمثال ٣٨١/١، وجاء في فوائد اللاني ٣٢١/١، والمستصفى ١٨٤/١، ومال الأول عد احتمف مرواة في لفظ هذا الأسم ومعماه، وفي اشتقاقه وفي سبب لكش.

<sup>(</sup>٢) أمالي الشيخ القيد. ٦٣ ـ ٦٣، حديث ٨٠ معصبل في الإسلاد

<sup>(</sup>٣) في (ك): عمرو

<sup>(</sup>٤) في الأمالي عنسة

<sup>(</sup>٥) في المصدر: غرمة

<sup>(</sup>٦) لا توجد, بعم، في الصدر.

 <sup>(</sup>٧) وصع أي (ك) على فقال، رمر سنحه بدل

<sup>(</sup>٨) في (ك). عنه

<sup>(</sup>٩) في المصادر: همومن، وهو الظاهر

<sup>(</sup>١١) لا توجد اليوم، في المصدر ولا في (ك)

وأمَّا أنت يا عليَّ، فإنَّك صاحب بطالة ومرح

وأمّا أنت يا عبد الرحم فوالله ربّث لما حاء بك من حير أهل. وإنّ منكم لرحلًا لو قسّم إيهامه بين حمد من الأحماد لوسعهم، وهو عثيان.

١٩١ حالًا. على بن سلال، عن عير بن عبدالله الأصفهاي، عن الثقفي، عن يوسف بن سعيد الأرحبي، عن عبدالله بن موسى العبسي، عن كامل، عن حبيب بن أبي ثابت، قال لما حضر القوم الدار للشورى جاء المقداد بن الأسود الكسدي رحمه الله، فقال أدخلوبي معكم، فإن الله (أ) عندي بصحاً ولي بكم حيراً، فأتوا، فقال، أدخلوا رأسي و سمعو عني لم فأتوا عليه دلك، فقال: أمّا إذا أبيتم فلا تبايعوا رجلاً لم يشهد عدواً ولم يبائع فيعة الرصوان، وابهرم يوم أحد، أبيتم التفي الجمعان، فقان عنهان. أمّ وقد للن وليسها لأردبك الى ربّك الأول، فلم الراب المقداد الموت قال أحروا عنهان آب قد رُددت الى ربي الأول والأحر، فلم المغ عشهان موته جاء حتى أتى أن قبره، فقال رحمك الله إن "كنت وان كنت، ، يشي عليه حيراً. فقال له الزبير:

لأعسرفنسك معسد المسوت تسديني وفي حياتي ما رودتسي زادي فقال: يا ربيرا تقول هدا؟ أتري أحث أن يموت مثل هذا من أصحاب محمّد (ص) وهو على ساخط؟!

١٧ - قض الله روي عن أمير المؤمنين عني من أبي طالب عليه السلام أله خطب ذات يوم وفيال أيها الناس! أيها الناس!

<sup>(</sup>١) أمالي الشيخ الميد ١١٤، حديث ٧، عصيل في الإسدد

<sup>(</sup>٢) ق (ك) الله

<sup>(</sup>٣) لا توجد الواو في لمصدر، وهو الظاهر

<sup>(</sup>٤) في المصدر: بدل، أتى قام عن

<sup>(</sup>a) لا توجد: اد، في لصدر

 <sup>(</sup>٦) لم محده في روضة الواعظين للمتّاب الليسابوري، ولا كتاب الروضة لشيحنا الكليبي، ولا العضائل
 لابن شادان، حيث احتمل بوع تصحيف أو تحريف من استاح

با يعتم أبا يكر وعمر وأما والله أولى مهما وأحق مهما موصية رسول الله صلى الله عليه وآله فأمسكت، وأمتم اليوم تريدون تبايعون عثيان، فان فعلتم وسكت والله ما تجهلون فصلي ولا حهلة مل كان قبلكم، ولولا ذلك قلت ما لا تطيقون دفعه. فقال الزبير: تكلم يا أبا الحسن!

فقال عليّ عديه السلام. أنشدكم دانه هن فيكم أحد وحدّ الله وصلّ مع رسول الله صلّىٰ الله عليه وآله قبلي؟!.

أم هل فيكم أحد أعظم عبد رسول الله صلى الله عليه وآله مكاناً متى؟. أم هل فيكم أحمد (\* من أي باخمه ثهرية أسهم: سهم القرابة وسهم الخاصة وسهم الهجرة؛ غيري؟ أب

أم هل" فيكم أحد جِاءً إلى رسول لله صبى الله عليه وأله بالنتي عشر تمرة؛ غيري؟!.

أم هل فيكم أحد<sup>د؛</sup> من قدّم بين يدي نجواه صدقة ــ لمّا بحق الناســـ ببدل مهجته؛ عيري؟!

أم هل فيكم أحد أخد رسول عله صلى الله عليه وآله بيده يوم عدير خمّ وقال من كنت مولاه فعليّ مولاه، النّهمّ وإلى من والاه وعادٍ من عاداه، وليبلّع احاضر العائب؟! فهل كان في أحد؛ غيري؟!

أُم هَلَ فَيَكُمْ مَنْ اَمَرَ الله عَزِّ وَحَلَّ بِمُودِّتُه فِي القرآن حَيث يقول: ﴿قُلْ لَا اللهُ عَلَيْهِ أَجُراً إِلَّا الْمُودُّةَ فِي الْقُرْيَىٰ﴾ (\*)، هل قال (١) من قبلُ لأحد؛ أَسُأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُراً إِلَّا الْمُودُّةَ فِي الْقُرْيَىٰ﴾ (\*)، هل قال (١) من قبلُ لأحد؛

<sup>(</sup>١) خطَّ عليَّ, وسكت، في (ك)

<sup>(</sup>٢) حطَّ على كلمة أحد، في (س)، وهو الظاهر

<sup>(</sup>٣) لا توجد على، أني (س)

<sup>(</sup>٤) لا توجد في (س), أحد

<sup>(</sup>٩) الشوري ۲۳

<sup>(</sup>٦) في (ك) ريادة به فيكم، بعد كنمه قال، و وصع عن له، رمر نسخة بدل

عبري؟1.

أم هل فيكم من عمّص عيني رسول الله صلّى الله عليه وآله؛ عيري؟!.

أم هل فيكم من وصع رسول فله صلى الله عليه وآله في حفرته ، غيري 19 أم هل فيكم من جاءت آية النبريه "مع حبرئيل عليه السلام وليس في البيت إلا أنا والحسن والحسين وفاطمة ، فقال جبرئيل عليه السلام : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ثم قال إنا محمد إرتك يقرأك السلام ويقول لك الما يُريدُ آنهُ لَيُذهب عنكم آلر إلى الهن آليت ويطهركم تطهيراً" فه الآية ""، هل كان ذلك اليوم ؛ عيري 18 .

أم هل فيكم من تُركَدُ بَآمَةُ مَفَتُوحاً من قبل المستجِد لمَّا أمر الله، حتى قال عمر يا رسول الله (ص)! أحرحت وأدحلته، فقال الله عرَّ وحلَّ أدحله وأحرجكم؛ غيري؟!.

أم هل فيكم من قاتل وجبرئين عن يمينه وميكاتيل عن شهاله "؛ عيري؟!.

أم هل فيكم من له سبطان مثل سبطي الحسن والحسين سيّدي "" شباب أهل الحنّة، إبنا أحد؛ غيري؟!

أم هل فيكم من قال له النبيّ صبّى الله عنيه وآله أنت منيّ بمنزلة هارون من موسني إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي؛ غيري؟! .

أم هل فيكم من قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حقّه يوم خيبر

<sup>(</sup>١) في (ك) لسحة حاءه، وفي (س) جاءه أسريق

<sup>(</sup>٢) لا يوجد إلى (س) ويطهّركم تطهيراً

<sup>(</sup>٣) الأحراب ٣٣

<sup>(</sup>٤) في (ك). عن يساره، وجعل وعن شياله ي تسحة بدل

<sup>(</sup>٥) وصع على: سيَّدي، في (ك) رمر تسحة بدل

الشوري واحتجاج أمير خومين عليه السلام عنيهم ........... ٣٦٣

لأعطينَ الربية غداً رجلًا يحت الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله كرّار غير فرّار يفتح على يده بالنصر، فأعطاها أحداً؛ غيري؟!

أم هل فيكم من قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الطائر المشويّ: اللهمّ اثنني بأحث حلقك إليك يأكل معي، فأنيت أنا معه، هن أناه أحد؛ غيري؟!.

أم هل فيكم من سبّاه الله عزّ وحلّ . وليّه ؛ عبري؟! أم هل فيكم من طهّره الله من الرّحس في كتابه؛ عيري؟! أم هل فيكم من روّجه الله من من روّجه الله عليه واله؛ عيري؟!

أم هل فيكم من باهل به اللَّذِينَ صلَّىٰ الله تعديه وإلَّه و غيري؟ إ .

قال قعد دلك قام الرئير وقال ما سمعنا أحداً قال أصبح من مقالك، وما تذكر منه شيئً، ولكن الناس بايعوا لشيحين ولم تحالف الإجماع، قلمًا سمع دلك برل وهو يقول ﴿ وما كُنْتُ مُتَّجِدُ ٱلْمُصِلِّينِ عَصُداً ﴾ (١)

۱۸ ـ د اس عاس عاس عال المشي مع عمر يوماً إد تنفّس نفساً طست أنّه قد قُصِمت أصلاعه، فقلت سبحان الله ا والله ما أحرح منك مدا الله المرعظيم. فقال ويجك ياس عاس! ما أدري ما أصبع بأمّة محمّد صلّ الله عليه وآله؟! . قدت: ولم ، وأنت قادر أن تصبع الله مكان الثقة؟ . قال: إلّي عليه وآله؟! . قدت أولى الناس بها ـ يعني عبّ عليه السلام ـ الله على الحل أولى الناس بها ـ يعني عبّ عليه السلام ـ القد كما دكرت ، والله ، إنّ الأقول دلك في سابقته وعدمه وقرانته وصهره قال الله كما دكرت ، ولكنّه كثير الدعاية

<sup>(</sup>١) لكهب: ١٩

<sup>(</sup>٢) العُدد القريَّة في المحاوف اليوميَّة ٢٥١ - ٢٥٢

<sup>(</sup>٣) ي المستر العداسك

<sup>(</sup>٤) في الصادر الصم

وفي رواية: فيه دعابة.

وفي رواية لله درَّهُم إن ولوها الأصَيلع، كيف يجملهم على الحقّ، ولوكان السيف على على الحقّ، إن لم أستخلف السيف على علقه فقلت: اتعلم دن منه ولا تولّبه؟!. قال إن لم أستخلف وأثركهم فقد تركهم من هو حير ميّ قلت فعثمان؟. قال والله لو فعلت لجمل بني أبي معيط عبى رقاب الناس يعملون فيهم بمعصية الله حتى يقتلوه، والله لو فعلت لعملون فيهم المعصية الله حتى يقتلوه، والله لو فعلت لعملو، ولو هعل لفعلوا، قولت ساس اليه فقتلوه

وفي رواية · كلف تأقارته . قلت · طلحة س عندالله؟ . قال الأكنع، هو أرهى من ذلك، ما كان الله ليرأي أوليه أمر أُمّة بحمّد صلّى الله عليه وآله على ما هوعليه من المزهو.

وفي رواية . قال: هيه سَعُوةً ﴿ يَعَنِي كُلِمِا ۚ وَقَلْمِتَ إِلَى الْدَيْدِ مِنَ الْعُوَّامِ ؟ . قال: إذن كان يلاطم الناس في الصاع والمَدَّ

وفي رواية ، كافير العصب مؤمن الرضا قلت سعد بن أبي وقاص؟ . قال: ليس بصاحب داك (١) ، دلك صاحب مصب يقاتل به .

وفي رواية. صاحب مقب حين. قلت عبد الرحم بن عوف؟. قال نَعْمُ الرجل ذكرت؛ ولكنّه ضعيف عن ذلك.

وفي رواية : ذلك الرحل لينُ أو ضعيف

وفي رواية داك الرحل لو ربيته حمل حاتمه في إصبع امرأته، والله ياس عماس! ما يصلح هدا(١٠) الأمر إلّا للقويّ في عبر علف، والليّل في عبر ضعف أوالحبواد في غير سرف، المسك في غير بحل هذ آخر ما نقلت من كتاب الاستيعاب.

<sup>(</sup>١) لا توحد في (س) داك وفي المصدر دلك، داك بتقديم وتأحير ــ

<sup>(</sup>٢) في (س)، هد،

<sup>(</sup>٣) جاءت اضعيف، في (س) بدلًا من. صفف

بيان :

الأَصَيْلُمُ \_ تَصْعِيرُ \_ الأَصْلَعِ ﴿ وَهُوَ اللَّذِي لَحَسَرُ الشَّعْرُ عَنْ رَأْسِهِ (') وقال في الهاية ﴿ كَلِقْتُ مِدًا الْأَمْرِ اكْنَفُ بِهِ ﴿ إِذَا وَلِعْتَ (') بِهِ وَأَحْبَبُتُهُ ('') وقال في حَديثِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ عَلْ صَلَّحَةً لَا عُرِصَ عَلَيْهِ لِلْجَلْافَةِ ﴿ الْأَكْنَعُ إِنَّ مِنْفَةً وَقَالَ عِلْ صَلَّحَةً لَا عُرضَ عَلَيْهِ لِلْجَلْافَةِ ﴿ الْأَكْنَعُ إِنَّ مِنْفَالًا وَالْكُنْعُ إِنَّ مَنْفَا وَالْكُنْعُ اللَّهُ مَالَعُلُهُ كُنْعاً ﴿ الْأَلْكُنْعُ إِنَّ مَنْفَا وَالْمَالِقَةُ كَنْعالَ الْمَا تَشَمُّونَا وَاللَّهِ مَا اللَّهُ مَنْعالَ الذَا تَشَمُّونَا

إِنِهِ مَخْوَةً وَكِبْراً. الْأَكْمَعُ: لأشملُ، وَقَدْ كَيْعَتْ اصَابِعُهُ كَنْعاً إِذَا تَشَمَّجَتُ وَيَتَمَتُ، وَقَدْ كَانْتُ بُدَاهُ (١٠) أُصِيتُ يَوْمَ أُخُدُ لَمَّا وَقَيْ بِهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَيَتَمَتُ، وَقَدْ كَانْتُ بُدَاهُ (١٠)

[وَأَلِهِ] وَمَثَلَّمُ فَشُلَّتُ ١٠٠٠.

وقال: الزُّهُوُ: الْكَبِّرُ وَالْفَحْرُانَ

وقال في خَدَيثِ عُمَر ﴿ فَلْكِرْ لَهُ سَعْدَ، وَقَالَ ﴿ لَهُ ﴿ إِنَّمَا يَكُونُ فِي مِقْبِ مِنْ مَقَانِبِكُمْ ﴿ الْمُنْتُ ﴿ مَالَكُمُو ﴿ جَمَاعَةً ﴿ تَخْبُلُ وَلَقُرُ سَانٍ ﴾ وَقِيلَ ﴿ هُوَدُونَ الْمَاثَةِ ﴾ يُرِمَدُ اللهُ صَاحَبُ حَرْبٍ وَجُيُوسَ ﴾ وَلَيْسَ مِصَاحِبٌ هَذَا الأَمْرُ ﴿ ﴾ .

المحدد قسلي الى دعموة حتى، وصلة رحم، وعائدة كرم، فاسمعو قولي، وُعُوا احدد قسلي الى دعموة حتى، وصلة رحم، وعائدة كرم، فاسمعو قولي، وُعُوا معطفي، عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا اليوم تنتصى فيه السيوف وتخان فيه العهود، حتى يكون بعضكم أئمة لأهن الضلالة وشيعة لأهل الجهالة.

<sup>(</sup>١) كم في لسال العرب ٨ ٢٠٤، و سهاية ٣ ٢٤، وانظر الصنحاح ١٢٤٤/٣

<sup>(</sup>٢) يي (ك) ولسال العرب. أولمت

<sup>(</sup>٣) النهاية ١٩٦/٤، وبحوه في أسان بعرب ٩ ٣٠٧، وكد في الصبحاح ١٤٢٣/٤

<sup>(\$)</sup> في النهاية بلم

<sup>(</sup>٥) النياية ٢٠٤/٤، ومثله في لساد العرب ١٠٥/٨

<sup>(</sup>١) التهاية ٢/٣٢٣، وبحره في الصحاح ٦/ ٢٣٧٠

<sup>(</sup>٧) في المبدر دلك

<sup>(</sup>A) النهاية £/111، ويساد العرب 1/197 مثله

<sup>(</sup>٩) توج الـلاعة ٢٢/٢ ـ ٢٣ ـ محمد عند ما وصبحي الصالح - ١٩٦ برقم ١٣٩

<sup>(</sup>١٠) في طبعة عمد عبده من النبع علم، بدل: ال

## توضيح:

قوله عليه السلام: الى دعوة حق أي سيدعو أحدقبلي الى حقّ في الم أدع الله لم يكن حقّاً، أولم يسبقني أحد الى إجسابة دعوة حقّ، فيالم أجب اليه الا يكول حقّاً. ونُصَى السَّيْفَ مِنْ عَمْدِهِ وَالنَّصَاهُ: أَخْرَخَهُ (١).

قال ابن ميثم رحمه الله إشارة لى ما علمه عليه السلام من حال البغاة والخوارج والناكثير لعهد بيعته وما وقع بعد هذا اليوم من قتل الحسين عليه السلام وظهور بني أميّة وغيرهم، وأشار مأثمّة أهل الصلالة الى طلحة والربير، وبأهل الصلالة الى أتعهم، وبأهل الحهالة لى معاوية ورؤساء الخوارج وأمراء بني أميّة، وبشيعتهم الى أتباعهم (٢).

\* المناد المناد عماد المناد على المناد المن

<sup>(</sup>١) فاله في السهاية ٥ ٢٣، والقاموس ٣٩٣/٤، وعبرهما

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة لابل ميثم ١٧٥/٣، باحتلاف كثير

<sup>(</sup>٣) أمالي الشيح الطومي ١٦٦/٢ ـ ١٦٨، بتعصيل في الإستاد

<sup>(</sup>٤) في المستر, عني بن خسون

<sup>(</sup>٥) في الأمالي. القتاد

<sup>(</sup>٦) كدا، والظاهر حربود بالدال أحت الدال

<sup>(</sup>V) في الصدر؛ الأسمى

<sup>(</sup>٨) في الأمالي: وإثنة

<sup>(</sup>٩) لا توجد في (ك) وطلحة

عوف، وعبدالله بن عمر فيمن يشاور ولا يولى.

قال أبو الطهيل عليّ اجتمعوا أجسوي على الباب أردَّ عنهم الناس، فقال عيّ عليه السلام: إنّكم قد اجتمعتم له اجتمعتم له فأنصتوا فأتكّلم فإن قلت حقّ صدقتموني، وإن قلت باطلاً ردّوا عيّ ولا تهاوني، إنّها أنا رجل كأحدكم:

أنشدكم مالله هل فيكم أحد له مثل ابن عمّي صلّى الله عليه وآله أقرب<sup>(۱)</sup> اليه رحماً منّى؟!. قالوا: اللّهمُ لا.

قال. فأنشدكم بالله هل فيكم أحداث مشل عمّي حمرة أسد الله وأسد رسوله 12. قالوا: اللّهمّ لا

قال. فأنشدكم ناظه هل فَيِكم أحد له أُخَرِّ أَمثل أخي جعفر دي الحناجين مصرّح بالدماء الطيّار في الجُهّة؟ إِنَّ قَالُو اللّهُمُّ لاَ

قال: فأنشدكم بالله هُلِ فَيْكُم أَحِدَثُهُ وَوِحَةٌ مثل رُّوحَتِي فاطمة ست رسول الله صلَّى الله عليه واله سيّدة بساء عالمها في الحَنَة؟ [. قالوا: اللّهمّ لا

قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد صلى لقبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وأله قبلي؟!. قالوا: اللّهمّ لا.

قال: فأنشدكم مائله هن فيكم أحد له سهيان في كتاب الله في الحاصّ والعامّ ؛ غيري؟!. قالوا: اللّهمّ لا.

قال. فأنشدكم بالله هل فيكم أحد ترك رسول الله صلّى الله عليه وآله باأبه مفتوحاً يحلّ له ما يحلّ لرسول الله صلّى الله عليه وآله ويحرم عليه ما يحرم على رسول الله صلّى الله عليه وآله؛ غيري؟! قالوا: اللّهمّ لا

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم رجل ناحى رسول الله صلّى الله عليه وآله عشر مرّات يقدّم بين يدي نجوه صدقة ؛ عيري؟! قالوا. اللّهمّ لا

<sup>(</sup>١) في المصادر وأقرب

<sup>(</sup>٢) في الأماني. فيكم له.

قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله ما قال في غزاة تموك: إنّها أنت ميّ بمنزلة هارون من موسى غير أنّه لا نبيّ بعدي؛ غيري؟!. قالوا: اللّهمّ لا.

قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلّى الله عليه وآله مقالته يوم غدير حمّ من كنت مولاه فعيّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه وعادِ من عاداه؛ غيري؟!. قالوا: اللّهمّ لا.

قال؛ فاستدكم دانله هل ديكم يُحدُ وصَى رسول الله صلَّ الله عليه وآله في أهله وماله؛ غيري؟!. قالوا: اللَّهُمُ لا

قال فأنشدكم بالله هل أيكم أحد تنلُّ يَأْشركبن كقتلِ؟! قالوا اللّهمّ

قال: فأنشدكم بالله أهل فيكم الحد غشّل رَسَولُ الله صلّى الله عليه وآله؛ غيري؟!. قالوا: اللّهمّ: لا.

قال. فأنشدكم نائله هل فيكم أحد أقرب عهداً برسول الله صلَّى الله عليه وآله منَّي؟!. قالوا: اللَّهمّ لا.

قال فأنشدكم بالله هل فيكم "حد برل في حمرة" رسول الله " صبّى الله عليه وآله؛ غيري؟!. قالوا. اللّهمّ لا.

قال: فاصنعوا ما أنتم صامعون.

فقال طلحة والزبير عبد ذلك: نصيبنا مه لك يا على. فقال عبد الرحمى الناعوف: قلدوني هدا الأمر على أن أجلعها لأحدكم قالوا: قد فعننا. فقال عبد الرحمن، هلم يدك يا على تأخذها بها فيها على أن تسير فينا بسيرة أبي مكر وعمر، فقال على "" عليه السلام آحذها بها فيها على أن أسير فيكم مكتاب الله

<sup>(</sup>١) جاءت في (س) عبارة؛ في حفرة، قبل عبري

<sup>(</sup>٢) في البحار \_ بطبعتيه \_ وضع على. رسول الله، رمر نسخة بدن

<sup>(</sup>٣) لا يوجد في الأماني, على

وسنَّة نبيَّه صلَّى الله عليه وآله جهدي، فحيَّ عن يدعيّ، وقال: هلمّ يدك يه عثمان خذها بها فيها على أن تسير فينا بسيرة أبي بكر وعمر فقال: نعم، ثم تفرّقوا.

و روی أمورافع مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ عمیہ وآلہ، عن أمیر المؤمنین علیہ السلام حدیث المناشدة.

الا ما الله على المعقر، عن أبي المعقر، عن أبي عبدالله حعقر بن محمد بن جعفر العلوي الحسي وأبي عبدالله عمد بن احد بن المؤمّل الصبرقي، قالا: حدّث محمد بن على بن حلف العطارة عن احد بن جعفر بن عبدالله بن محمد السربيعة بن عبدالله بن ابي رافع، عن أبيه، عن حدّه أبي رافع، قال آما احتمع اصحب الشوري وهم سنة بفر منهم على السابي طائب عليه السلام وعنها وطلحة والزبير وسعد بن مالك وعد الرحمن اس عوف أقبل عليهم عني بن أبي طالب عليه السلام، فقال

أنشدكم ماظه (أم أيّها النفرا هل هيكم من أحد قال له رسول الله صبي الله عليه وآله. مبرلتك مني \_ يا علي \_ منزلة هاروب من موسى؟ أتعلمون قال دلك الأحد؟؛ عبري؟!. قالوا: اللّهم لا.

قال. يا أيّها النفرا هل فيكم من أحد له سهيان؛ سهم في الخاص وسهم في العامّ؛ غيري؟!. قالوا: اللّهمّ لا.

قال. . . . ودكر الحديث بحو طريق أبي الأسود الدؤلي، عن أمير المؤمين علي عليه السلام.

بيان:

السهم في الخاص إشارة لى السهم الدي أعطاه رمنول الله لقتال الملائكة

<sup>(</sup>١) أمالي الشيخ الطوسي ٢ ،١٦٨ - ١٦٩، مع تعصيل في الإمساد

<sup>(</sup>٣) في الأمالي بالتصمير عبيد، بدلًا من: عبد

<sup>(</sup>٣) في المصدر التغديم وتأحير

<sup>(£)</sup> في الأساني · الله

13,

معه، أو الى السهم الذي خصّه الرسول صلّى الله عليه وآله من تعليمه ومعاشرته في الخلوة مضافاً الى ما كان له عليه السلام مع سائر الصحابة، والأول أظهر.

٧٧ - ما ١٠٠٠ جماعة، عن أي سفضل، عن أي طالب عمد بن احمد بن أي مشعر ١٠٠٠ السلمي الحرّاني بحرّان، عن احمد بن أسود أي عليّ الحنفيّ القاضي، عن عبدالله بن محمد س حفص لتيمي ١٠٠٠ عن عمر بن أديبة العبدي، عن وهب بن ١٠٠٠ عبدالله بن أي دبي الحاتي، عن أي حرب بن أي الأسود الدوّلي، عن أيه أبي الأسود، قال: لمّ طعن أبو لؤلؤة عمو بن الخطاب حعل الأمر بين ستة نفر أيه أبي الأسود، قال: لمّ طعن أبو لؤلؤة عمو بن الخطاب حعل الأمر بين ستة نفر عليّ بن أبي طالب عليه السلام، وعشمال بن عقان، وعبد الرحمن بن عوف، عليّ بن أبي طالب عليه السلام، وعيدالله بن عمر معهم يشهد النحوى وليس وطلحة ، والزير، وسعد بن مالك، وعيدالك بيناً ويعلقوا عليهم بانه له في الأمر بصيب، وأمركم أن يدُحدود لدلك بيناً ويعلقوا عليهم بانه

قال أو الأسود: فكنت عنى الباب أنا ونفر معي حاحتهم " أن يسمعوا الحوار الذي يجري بيهم "، فابتدر لكلام عند الرحم بن عوف، فقال: ليذكر كلّ رجل مكم رحلًا إن أحطأه هذا الأمر كانت الحيرة لصاحبه، فقال الربير: قد احترت عليّاً وقال طلحة قد احترت عثيان وقال سعد: قد احترت عند الرحمن "، فقال عبد الرحم قد رصي القوم بنا وقد حُعل الأمر فينا، ولنا أيّها الشلائة، فأيكم يجرح عن " هذا الأمر نفسه ويختار للمسلمين رحلًا رضي في الشلائة، فأمسك الشيحان، فعاد عند لرحمن لكلامه، فقال له عليّ عليه السلام:

<sup>(</sup>١) أمالي الشيح الطومي ١٦٩/٢ ـ ١٧٠، مع احتصار في الإمساد

<sup>(</sup>٢) في المصدر: معشر

<sup>(</sup>٣) في الأمالي. التهمي قال حدَّثها أمو عمر عن بن أدينة

<sup>(</sup>١٤) في (ك), وهب بن وهب بن

<sup>(</sup>٥) في (س) حاجبهم

<sup>(</sup>١) إن (س) - قيهم

<sup>(</sup>٧) في المصدر ريادة بن عوف

 <sup>(</sup>A) في الأمالي, من، بدلاً من عن

كن أست ذلك الرجل قال: فإنه لم يتن إلا أنت وعثيان، فأيكيا يتقلّد هذا الأمر على أن يسبر في الأمّة بسبرة رسول فه صلّى الله عليه وآله وسيرة (أ) صاحبيه إلى بكو وعمر فلا يعدوهما. قال علي عليه السلام. أنا (أ) حدها على أن أسير في الأمّة بسبرة رسول الله صلّى الله عليه وآله جهدي وطوقي وأستعين (أ) على ذلك بريّ قال فيا عندك أست (أ) يا عثيان؟. قال: أسير في الأمّة بسيرة رسول الله صلّى الله عليه وله وسلّم وسبرة أبي بكر وعمر. قال: فردّها (أ) على علي علي علي عليه السلام ثلاثاً، عليه وكه وسلّم وسبرة أبي بكر وعمر. قال: فردّها (أ) على علي عليه السلام ثلاثاً، وعلى عثيان ثلاثاً كلّ رجل منها يقول مثل قوله الأول، فلمّ توافقوا على رأي واحد، قال لهم علي عليه السلام إلى أحد إلى تسمعوا مي قولاً أقول لكم، قالوا قُل يا قال الحسن.

قال. فإنَّ أسألكم بالله الذي يعلم سركم وجهركم هل فيكم من رحل قال له رسول الله صلى الله عليه وآله أنت منَّى تمنزله هاروَّ من موسى عبر الله لا بيّ بعدي؛ غيري؟!. قالوا: اللَّهمُ لا، . وذكر لمنشلة بحوه

الله عن عن عمد بن الصلت؛ عن أبي عقدة الحافظ، عن جعفر السلام عن المحمد الله العلوي، عن عبدالله بن محمد الله العلوي، عن عبدالله بن محمد الله العلوي، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن الله عبدالله العلوي، عن أبيه (أ)، عن عبد لله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن

<sup>(</sup>١) في الممدر: ويسيرة

<sup>(</sup>٧) في الأمالي ( إنَّ

<sup>(</sup>٢) لا توجد على، في (ك)

<sup>(\$)</sup> في (س) واسعين

<sup>(</sup>۵) إلى (ك) لا توحد الت

<sup>(</sup>۱) في الصادر. قررها

 <sup>(</sup>٧) أماني الشيخ الطوسي ٢ / ٣٢٠، بتفصيل في الإسناد

 <sup>(</sup>A) في المصدر أبوء بدلاً من بن.

<sup>(</sup>٩) لا توجد؛ عن أبيه، في الأمالي

حزم، عن أبيه، عن جلّه أنّ الغوم حين احتمعوا للشورى، فقالوا فيها وناجئ عبد الرحمن كلّ رجل منهم على حده، ثم قال لعليّ: عليك عهد الله وميثاقه لئن وليت لتعملل أ مكتاب لله وسنّة سيّه وسيرة أبي مكر وعمر، فقال علي عليه السلام على عهد الله وميثقه لئن وليت أمركم لأعمل بكتاب الله وسنّة ببيّه، فقال عبد الرحمن لعثيان كقوله لعليّ عبيه السلام، فأحابه: أن نعم. فردّ عليها القول ثلاثاً، كلّ دلك يقول عيّ عبه السلام كقوله، ويجيه عثيان أن نعم، فبايع عثيان عنه الرحمن عند ذلك.

٢٤ - إرشاد القلوب آ على الم الم الساده، على أبي ذرّ رصي الله عله النّ علياً عليه السلام وعثمان وطبحة وأبو أبر وعد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص أمرهم عمر بَنَ الخطاب أن يلحنوا بيتاً ويعلقوا عليهم بأنه ويتشاوروا في أمرهم، وأحدهم ثلاثة أيّام قول توافق خسة على قول واحد وأبي رحل منهم قتل دلك دا، وإن توافق أربعة وأبي أثمان قتل الائد، فلها توافقوا جيعاً على رأي واحد قال لهم على بن أبي طائب عديه السلام إنّ أحث أن سمعوا ميّ ما أقول لكم، فإن يكن حقاً فاقبلوه وإن يكن باطلاً فمكروه قالوا قل

قال: أنشدكم بالله \_ أو قال أسألكم بالله ـ الذي يعلم سرائركم ويعلم صدقكم إن صدقتم ويعلم كذبكم إن كذبتم، هل فيكم أحد آمن قبلي بالله ورسوله وصلَّى القبلتين قبلي؟! قالوا: اللهمُّ لا

قَالَ: فَهُلَ فَيَكُمُ أَحَدُ أُمُّر بِقُولَ اللهُ عَرِّ وَحَلَّ ﴿ وَيَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ أَطِيعُواْ آلله وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (") سواي؟ قالوا. اللَّهُمُ لا.

<sup>(</sup>١) لا يوجد في المسدر. كل

<sup>(</sup>٢) إن (س) لا توجد التعمللُ

<sup>(</sup>٣) إرشاد القدوب ٢/ ١٥ ـ ٥٧ ، مع احتلاف يسير لم بشر له تعدم الوثوق بالمطبوع

<sup>(2)</sup> في الارشاد ريادة - الرجل

<sup>(</sup>٥) النساء: ٩٩

قال: فهل فيكم أحد نصر أبوه رسول لله صلى الله عليه وآله وكفله؛ غيري (١٠؟؟. قالوا: اللّهم لا.

قال("): فهل فيكم أحد(" أحوه دي(") الجماحين(") في الجنَّة؛ غيري؟!. قالوا: اللَّهمَّ لا.

قال: فهل فيكم أحد وحد الله قبلي ولم يشرك به شيئاً؟ [ قالوا: اللَّهُمُ لا. قال: فهل فيكم أحد عمَّه حمزة سيَّد الشهداء؛ غيري؟ [. قالوا: اللَّهُمُّ

لا قال فهمل فيكم أحد روحته سيّدة سام أهل الحـّـة؛ غيري؟!. قالوا. اللّهمُ لا.

قال. فهمل فيكم أحدر إيثاه منيّد. شباب أهن الجَبَّة ؛ غيري؟!. قالوا. النّهمُ لا.

قال. فهل فيكم أحد أعدم بناسخ القرآن ومنسوخه والسنَّة منيَّ؟! قالوا: النَّهمَّ لا.

قال ؛ فهل فيكم أحد سيّاه الله عزّ وجلٌ في عشر آيات من القرآن مؤمـاً؛ غيري؟!. قالوا: اللّهمّ لا.

قال على فيكم أحد ناجي رسول الله صلّى الله عليه وآله عشر مرّات يقدّم بين يدي نجواه صدقة ؛ عيري؟!. قالوا: لا.

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللَّهم والرِّ من والاه وعادٍ من عاداه؛ ليبلُّع الشاهد الغائب دلك؛

<sup>(</sup>١) في الأرشاد عير أبي، وهو الظاهر

<sup>(</sup>٢) لا توجد هذه الماشدة في المصادر

<sup>(</sup>٣) في (س): بعد كلمة أحد كلمة مشوَّشة تعلها يسير

<sup>(\$)</sup> كذاء والصواب: دو ـ بالرقع ـ، ولا توجد في (س)

<sup>(</sup>ه) اي (س) ا پاڪياڪون.

غيري؟!. قالوا: لا.

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله الأعطين الراية عداً رجلًا الله ورسوله ويجبه لله ورسوله كراراً عير فرار لا يولي الدبر يفتح الله على يديه، ودلث حيث رجع أبو بكر وعمر مهزمين، فدعاني وأنا أرمد فتفل في عيني، وقال اللهم ادهب عنه الحرّ والبرد، فيا وجدت بعدها حرّاً ولا برداً يودياني، ثم أعطاني الراية، فحرحت بها فقتح الله على يدي خير، فقتلت مقاتليهم وقيهم مرحب وسيت دراريهم ؟ فهل كان ذلك غيرى ؟ إلى قالوا: لا

قال: فهل فيكم أحد فإلّ له رسول الله عليه وآله اللهم التنفي بالحبّ الحلق إليه واله اللهم التنفي باحبّ الحلق البلك وإلى والسدّهم في ولك حمّاً بأكل معي من هذا الطير، فاتبت فأكلت معه؛ فهل كان عَبَرِيَّ ؟ أَنْ وَاللهُ لَا مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

قال: فهل فيكم أحد قال له رُسُول أنَّلَه صلى الله عليه وآله: لمنتهل يا سي وليعة أو الأبعش عليكم رجلاً نفسه كنفسي وطاعته كطاعتي ومعصيته كمعصيتي يعصاكم أو يقصعكم (٣) بالسيف؛ عيري؟! قالوا. اللَّهمُ لا

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله صلّ الله عليه وآله كدب من زعم أنّه يحبّني ويبعص عليّاً، هن كان عيري؟ [ قالوا · اللّهـمُ لا

قال: فهل فيكم من سلّم عنيه في ساعة واحدة ثلاثة آلاف من الملائكة وفيهم جبرئيل وميكائيل وإسر فيل ليلة القليب لمّا جئت بالماء الى رسول الله صلّى الله عليه وآله؛ غيري؟!. قالوا: لا

قال: فهل فيكم أحد قال له جبرئيل: هذه هي المواساة، وذلك يوم أحد، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله(١١): إنّه منيّ وأنا منه، فقال جبرئيل عليه السلام: وأنا منكيا؛ غيري؟!. قالوا: لا.

<sup>(</sup>٢) في (ك) كرَّار - بالرفع -

<sup>(</sup>١) ي (ك) وجلا هذا

<sup>(</sup>٣) في (ك) سحة بدل يقصعكم

<sup>(</sup>٤) في إرشاد القلوب ريادة هنا وهي : وما يمنعه من دلك؟

قال: فهل فيكم أحد نودي به من نسياء: لا سيف إلا دو الفقار ولا فتى إلاّ على؛ غيري؟!. قالوا: لا

قال: فهل فيكم أحد من يقاتل لماكثير والقاسطين والمارثير على لسان النبيّ صلّى الله عليه وآله؛ غيري؟!. قالوا: لا.

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله صلّ الله عليه وآله: إنّي قاتلت على تنزيل الفرآن وستقاتل أنت ـ يا على ـ عبى تأويله؛ عبري؟! - قالوا · لا

قال: فهل فيكم أحد غسّل رسول الله صبّى الله عليه وآله مع الملائكة (١) المقرّبين بالروح والريحان تقلّبه لي الملائكة وأنا أسمع قولهم وهم يقولون. استروا عورة نبيّكم ستركم الله؛ غيري؟!. لقائقات للله . ....

قال. فهل من كمّن رَسِنوك الله صلى الله عِليه والله و وضعه في حفرته؛ غيري؟!. قالوا: لا.

قال: فهل فيكم أحد بعث الله عرّ وحلّ البه بالتعزية حيث قُفس وسول الله صلّى الله عليه وآله وعاظمة عليها السلام تنكيه إدسمها حسّاً على الناب وقائلًا يقول ـ نسمع حسّه (۱) ولا نرى شخصه وهو يقول ـ السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، ربكم عزّ وجلّ يقرئكم السلام ويقول لكم : إنّ في الله حلفاً من كلّ مصينة، وعزاء من كلّ هالك، ودركاً من كلّ فوت، فتعرّوا بعزاء الله، واعلموا أنّ أهل الأرص يموتون، وأنّ أهل السهاء لا يبقون، والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته، وأنا في البيت وعاظمة والحسن والحسين أربعة لا حامس لنا ورحمة الله ويركاته، وأنا في البيت وعاظمة والحسن والحسين أربعة لا حامس لنا سوى (۱) وسول الله صير الله عليه وآله مسجى بينه وعيزا؟! قالوا: لا.

قال: فهل فيكم أحد رُدّت عليه الشمس بعد ما غربت أو(٤) كادت تعيب

<sup>(</sup>١) من هنا إلى قوله: ورنكم لن تضالوا .. سقط من الصيدر

<sup>(</sup>٢) في (ك) نسخة بدل: صرته

<sup>(</sup>۴) في (ك) سحة بدل: ﴿لاَ

<sup>(1)</sup> في (ك): واق بذلاً من أو

حتى صلَّى العصر في وقتها؛ عيري؟1. قالوا. لا

قال: فهل فيكم أحد أمره رسول الله صبّى الله عليه وآله بأخذ ' مراءة من أبي بكر بعدما انطنق أبو بكر به فقيضتها منه فقال أبو بكر بعدما رجع ـ: يا رسول الله صبّى الله عليه وآله! أنول في شيء؟ فقال: إنّه لا يؤدّي عني إلا عليّ؟ غيري؟!. قالوا: لا.

قال: فهل هيكم أحد قال له رسول الله صلّى الله عليه وآله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى عير أنه لا سيّ معدي، ولو كان معدي لكنته يا عليّ و عيري؟! قالوا: لا

قال. فهل فيكم من قال له رسول الله عليه وآله ؛ إنّه لا يحبّك إلّا مؤمن ولا يبعصك إلّا كاترٍ؛ عبري؟! \_ قالوا لا م

قال · فهل تعلمون أنه أثر سند أنوابكم وَفَتَح نَابِي، فقلتم في دلث، فقال رسول الله صلّ الله عليه وآله · ما أن سندت أنوابكم ولا أنا فتحت بانه <sup>(٢)</sup> بل الله سند أبوابكم وفتح بانه ؟!. قالوا: نعم

قال: التعلمون الله رسول الله صلى الله عليه وآله ناجاني يوم الطائف دون الباس عاطال دلك، فقال بعضكم با رسول الله (ص)! إنّك قد انتجيت علياً دونيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أنا انتجيته من الله عرّ وحلً التجاه؟!. قالوا: معم

قال: التعلمون أنَّ رسول صبَّى الله عليه وآله قال: الحقَّ من يعدي مع عليٍّ وعليَّ مع الحقَّ يدور الحقَّ معه حيثها دار؟ قالوا العم.

قال: فهل تعلمون أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إنَّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعتري أهل بيتي و نَهما لن يعترقا حتى يردا عليّ الحوص، وإنكم

<sup>(</sup>١) في (س) يأحد ولعنَّها تتقدير أن

<sup>(</sup>٢) لا يوجد في (س). بابه

لن تصلُّوا(١) ما اتَّبعتموهما واستمسكتم بهيا؟ قالو: نعم.

قال: فهل فيكم أحد وفي (١) رسول الله صلّى الله عليه وآله بنفسه و ردّ به كيد (١) المشركين واصطحع في مصجعه، وشرى بدلك من الله نفسه؛ غيري؟ 1. قالوا: لا.

قال: فهمل فیکم أحمد حبث آحی رسمول الله صلّی الله علیه وآلمه بین أصحابه وکان له أخاً<sup>(۱)</sup> غیری؟!. قالوا: لا.

قال: فهل أحد ذكره الله عرّ وجلّ بها دكري إذ قال: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُوْلَئِكَ ٱلْقَرِّبُونَ ﴾ (\*) ؛ غيري؟ أ.

قال • مهل سبقي منكم ألحِد إلى له ورسُولِهُ؟ [ قالوا: لا

قال: فهل فيكم أحد إن الزكة وهُو راكع، فعرلت فيه: ﴿إِنَّهَا وَلَيْكُمُ آللَّهُ وَرُسُولُهُ وَاللَّذِينَ عَامِنُواْ ٱلَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَاةِ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ (٢٠٠ غيري؟! قالود: لا

قال: فهل فيكم أحد برز لعمرو بن عند ودُ حيث عبر حمد قكم وحده ودعا حيمكم الى البراز فيكصتم عنه، وحرجت اليه ففتنته وفت الله (١٠) مذلك في أعصاد المشركين والأحزاب؛ غيري؟!. قالوا: لا

قال؛ فهل فيكم أحد ترك رسول الله صلى الله عليه وآله بابه مفتوحاً في المسجد يُحلّ له ما يُحلّ لرسول الله صلى الله عليه وآله ويحرم عليه ما يحرم على رسول

<sup>(</sup>١) . إلى هذا سقط هن إرشاد القلوب

<sup>(</sup>Y) كذاء ولعله وتى، كما في المصدر

 <sup>(</sup>٣) في المصدر مكر، وهي مسحة بدل جاءت على مطوع المحار

 <sup>(4)</sup> في إرشاد القلوب وكأن لم يكن له أخ .

<sup>(</sup>٥) الواقعة ١١٠١٠

<sup>(</sup>٢) للأثنة: ٥٥

<sup>(</sup>٧) في (س) ريادة اليه، و وضع عليها رمر تسحة بدل في (ك)

الله صلَّىٰ الله عليه وآله؛ غيري؟!. قالوا. لا

قال: فهل فيكم أحد أنزل الله نعالى فيه آية النطهير حيث يقول تعالى: ﴿إِنَّهَا يُوِيدُ آللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهُلِ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرِكُمْ تَطْهِيراً﴾ ﴿ عَيرِي وغير زوجتي وابني ؟ ا. قالوا: لا.

قال · فهل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله · أنا سيّد ولد أدم عليه السلام وعلى سيّد العرب؛ عيري؟! قالوا: لا

قال: فهل<sup>(۱)</sup> ميكم أحد قال إنه رسول الله صلى الله عليه وآله: ما سألت الله عزّ وجلّ لي شيئاً إلاّ سألت لهِ مثمه؛ عيري الرا قالوا لا.

قال(١). فهل فيكم أحد باول رسول الله صلى الله عليه وآله قبصة من تراب تحت قلميه فرمى بها في وجوه الكفّار فالمهرموا؛ عيري؟! قالوا: لا

قال: فهــل فيكم أحــد قصى دين رسول الله صلَّى الله عليه واله وأسعز عداته؛ غيري؟!. قالوا: لا

قال: ههل فيكم أحد شتاقت الملائكة لى رؤيته فاستأذنت الله تعالى في زيارته؛ غيري؟ إ. قالوا: لا

قال. فهل فيكم أحد ورث سلاح رسول نله صلّى الله عليه وآله واداته (١٥) غيري؟!. قالوا: لا.

<sup>(</sup>١) الأحزاب، ٣٣

<sup>(</sup>٣) لا توجد: فهل، في (س)

<sup>(</sup>٣) هذه الماشدة جاءت في إرشاد القنوب بعد مناشدة الاضطجاع في لحاف واحد

<sup>(\$)</sup> وقعت هذه الماشدة بعد المنشدة التالية

<sup>(</sup>٥) في إرشاد القلوب: ودوبه

الشوري واحتجاج أمير لمؤملين عليه السلام عليهم مستمد مستمدات واحتجاج أمير لمؤملين عليه السلام عليهم

قال: فهمل فيكم أحمد استخده رسول الله صلى الله عليه وآله في أهمله وجعل أمر أزواجه اليه من بعده؛ غيري؟!. قالوا. لا.

قال: فهل فيكم أحد حمله رسول الله صلّ الله عليه وآله على كتقه حتى كسّر الأصبام التي كانت على لكعبة؛ عبري؟! قالوا: لا.

قال: فهل فيكم أحد اضطجع هو ورسول الله صلَّى الله عليه وآله في لحاف واحد إذ كملي؛ غيري؟!. قالوا: لا<sup>رن</sup>.

قال: فهل فيكم أحد قال له وشول الله صلّ الله عليه وآله · أنت صاحب رايتي ولوائي في الدنب والأحرة؛ غيري؟!. قالواً. لا.

قال عهل ميكم أحد كان أوَّل داخل<sup>(1)</sup> علىَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وآخر خارج من عنده ولا يجحب عنه ؛ عَيْرِي؟ 1. قالوا أيلا.

قال. فهل فيكم من نرلت فيه ولي روحته و ولديه ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّغَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيتًا وَيَتِيمًا وَأَسِيراً.. ﴾ أن الله سائر ما اقتص (١٠) الله تعالى من دكرنا في هذه السورة؛ غيري؟ 1. قالوا: لا.

قال فهل فبكم أحد نزلت فيه هذه الآية . ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَة ٱلْحَاجُّ وَعَهَارَةً الْمُسْجِدِ ٱلْحَسَرَامِ كُمَنْ عَامِن بِآلَهُ وَٱلْنِيوُمِ الآجِرِ وَجَاهُدَ فِي سَبِيلِ آللهَ ﴿ ""؛ عبري؟! . قالوا: لا

قال: فهل فيكم أحد أبول الله تعالى فيه: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كُمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كُمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا يَشْتَوُن . ﴾ (١) . الى آخر ما اقتص الله تعالى من خبر المؤمدين؛

<sup>(</sup>١) هنا مناشدة في المصدر، وقد تقلّمت في فلتن، وأشرنا الى موصعها

<sup>(</sup>٢) في المصادر وارد

<sup>(</sup>٣) الانسان: ١٨٠ مع (٤) في إرشاد القلوب، قص.

<sup>(</sup>a) التربة: 19.

<sup>(</sup>٦) السجلة: ١٨

غيري؟!. قالوا. لا.

قال: فهل فيكم أحد أنزل الله فيه وفي روحته وولديه آية المباهلة، وجعل الله عزّ وجلّ نفسه نفس رسول الله صنى الله عليه وآله؛ غيري؟!. قالوه: اللّهمّ لا.

قال: فهل فيكم أحد ترلت فيه هذه الآية. ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشَّرِي تَفْسَهُ آبْتِغَــآه مَرْضَاتِ آفَهُ ﴾ <sup>(1)</sup> لمّا وقيت رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة الفواش؛ غيري؟!. قالوا: لا

قال: ههل ديكم أحد سني (الله الله الله عليه واله من المهراس له اشتدَظماً وأحجم عن ذلك أصحابه ؛ بغيري؟! قالوا لا.

قال: فهل فيكم أحدَو فال له وسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم إن أقول كى قال عبدك موسى ﴿ وَرَبُّ أَشَرَحُ لِي صَدْرِيَ ﴿ وَسَرُ لِي أَشْرِي ﴿ وَاللَّهُ مُنْ عَلَمْ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْهِ السّلام إلا للسوّة ؛ عبري؟ ١ . قالوا لا

قال على على وكم أحد هو أدبى الخلائق برسول الله صلّ الله عليه وآله يوم القيامة وأقسرت اليه مني كما أحركم بدلك صنوات الله عليه وآله؛ غيري؟!. قالوا: لا.

قال (<sup>1)</sup> عهس فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: إنّ من شيعتك رجلًا يدخل في شفاعته الجنّة مثل ربيعة ومضر؛ غيري؟! قالوا: لا. قال. فهل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه واله ألت وشيعتك

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨ ٧٠٧ م.

<sup>(</sup>٢) العمارة مشوّشة في مطبوع البحار وأخدت من المصدر

<sup>41 - 40 ;</sup> db (4)

<sup>(</sup>٤) لا توجد هده بساشدة في إرشاد القنوب

الشوري واحتجاح أمير نؤمين علبه السلام عنيهم

JI YAI

هم الصائـرون تردون يوم القيامـة روّـ مروييس ويرد عدوكم ظياءً مقمحين<sup>(۱)</sup>؛ غيري؟1. قالوا: لا.

قال فهل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله. من أحبّ هذه الشعرات فقد أحتي ومن أحتي فقد أحت الله تعالى، ومن أبغضها وآداها فقد أعصني وآذاني ومن أداني فقد آدى الله تعالى، ومن آدى الله تعالى لعنه الله وأعد له حهدم وساءت مصيراً. فقال أصحابه، وما شعراتك هذه يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟. قال: عبي وفاطمة والحسين والحسين؛ عيري؟!. قالوا: لا

قال فهل فيكم أحد قد إله رسول الله صلى الله عليه وآله أنت يعسوب المؤسس والمال يعسوب الطالمين أروابت الصديقي الاكبر، وأنت الفاروق الأعظم الدي يمرّق بين الحقّ والناظل، عيري؟ [ قالوا ، لا ،

قال: فهل فيكم أحد ظرخ عليه رسول الله صلى الله عليه وآله ثوبه وأما تحت الثوب وفاطمة والحسن والحسين ثم قال. اللهم (١٠ أما وأهل بيتي هؤلاء إليك لا الى المار؛ غيرى؟!. قالوا: لا,

قال فهمل ديكم أحمد قال له رمسول الله صلى الله عليه وآلمه مالجحفة بالشجيرات من حم من أطاعت فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاك فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله تعالى؛ عيري؟!. قالوا: لا.

قال: فهمل فیکم أحمد كان رمسول الله صلّى الله علیه وآلمه بیشه وبیس زوجته؟1. قالود. لا

قال. فهل فيكم أحد<sup>ر؟</sup> حلس س رسول الله صلى الله عليه وآله وزوجته، فقال له رسول الله صلى الله عليه واله. لا ستر دونك يا عليّ؛ غيري؟! قالوا: لا.

<sup>(</sup>١) في (ك) نسخة بدل: مظمئين

 <sup>(</sup>٢) لا توجد النّهم، في (ك)

<sup>(</sup>٣) سقط من إرشاد القلوب المطوع: قانوا: لاء قال فهل فيكم أحد

قال: فهل فيكم أحد احتمل باب خيبر يوم فتحت حصنها ثم مشى به ساعة ثم ألقاه فعالحه معد دلك أربعود رجلاً فلم يقلّوه (١) من الأرض؛ غيري؟!. قالوا: لا.

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله · أنت معي في قصري ومنزلك تجاه صرلي في الحدّة؛ عبري؟!. قالوا: لا.

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله · انت أولى الناس تأمّقي(٢) من معدي، والى الله من والآك وعادى الله من عاداك، وقاتل الله من قاتلك بعدي؛ غيري؟!. قالوا: لا

قال: فهل فيكم أحد صلَّىٰ مع رسول ألله أصلَّ الله عليه وآله وسلَّم سبع سير، وأشهراً قبل الناس؛ غِيري؟ لـ قالوا الا

قال: فهل فيكم أحدُّ قال له رسول الله صُلَّى الله عليه وآله: إنَّك عن يمين العسرش يا عليّ يوم الفيامة يكسسوك الله عزّ وحلّ بردين. أحدهم أحر والأحر أخصره غيري؟!. قالوا: لا.

قال. فهل فيكم أحد أطعمه رسول الله صبّى الله عليه وآله وسلّم من فاكهة الحبّة لمّا هبط جا حبرئيل عليه السلام وقال لا يسغي أن يأكله في الدبيا إلا سبّي أو وصى نبيّ ؛ غيري؟!. قالوا: لا.

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت أقومهم بأمر الله، وأوفاهم بعهد الله، وأعلمهم بالقصية، وأقسمهم بالسويّة، وأرافهم بالرعيّة؛ غيري؟!. قالوا: لا.

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله صلّى الله عليه وآله: أنت قسيم النار تُخرِج منها من آمن وأقرّ، وتدع فيه من كفر؛ عيري؟! قالوا: لا.

<sup>(</sup>١) في للصفر \* قلم يتقنوه

<sup>(</sup>٢) أِن (ك): مَقْ..

قال: فهل فيكم أحد قال للعبر وقد عاصت الهجري! فانفجرت، فشرب منها القوم وأقبل رصول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون معه فشرب وشربوا وشربت حيلهم وملأوا رواياهم؛ غيري؟! قالوا لا.

قال: فهل فيكم أحد أعطاه رسول نه صلّى الله عليه وآله حنوطاً من حنوط المجدّة، قال: أقسم هذا أثلاثاً، ثلثاً بي حلّطي به، وثلثاً لابنتي، وثلثاً لك؛ غيري؟1. قالوا: لا

قال: . فها زال بناشدهم ویذکر هم ما أكرمه الله تعالی وأنعم علیه به حتی قام قائم الطهیرة ودنت الصلاة، ثم أقبل علیهم و قرام الله المرتم عی ابعسكم و سان لكم من سبی الدی (۱) ذكرت، فعلیكم تتقوی الله وحده، وأنهاكم عن سحط الله فلا تعرضوا له (۱) و الم تضبعوا أمری، وردو الحق الی آهله، واتعوا سنة سیكم صلی الله علیه و آله وستی من بعده، فاتكم إل حالهمونی حالهم بیكم فقد سمع ذلك منه جمیعكم، وسلموها ی من هو ها أهل وهی له أهل، أما والله ما أما ابا بالراعب فی دبیكم، ولا قلت ما قلت لكم انتجازا ولا تركیة لنسی، ولكن حداثت بنعمة ربی، وأحدت علیكم بالحجة . . وبهض الی الصلاة، قال فتوامر (۱) القوم فیها بینهم وتشاوروا، فقالوا قد فصل الله علی بن أبی طالب بها ذكر لكم، ولكنه رجل لا یفضل أحداً علی أحد و محمد موایكم سواء، و إن ولیتموه إیاها ولكنه رجل لا یفضل أحداً علی أحد و محمد عن عاتقه، ولكن ولوها عثمان فهو سوی بین أسودكم وأبیسكم ، ووضع لسیف عی عاتقه، ولكن ولوها عثمان فهو أقدمكم (۱) میلاداً ، وألیسكم عریكة ، وأجدر أن یشع مسرتكم (۱) ، والله رؤوف

<sup>(</sup>١) في (ك) مريّقي لني وجعل ما في المتن تسحة بدل

<sup>(</sup>٢) لا توجد في (س) له

<sup>(</sup>٣) في المصدر: فتأمَّر، وهو الظاهر.

<sup>(\$)</sup> في (س), فهو الله فكم، ولا معنى لها

 <sup>(</sup>a) إرشاد القلوب, بسيرتكم

٣٥ ـ ما ١٠٠٠ جماعة ، عن أبي للفضّل ١٠٠٠ عن الحسن بن علي بن زكرياً ، عن أحد بن عبيدالله ، عن الربيع س سيار ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد يرفعه الى أبي ذرّ رصي الله عنه مثله .

إيضاح:

قال الحدوهري: عَصَوْتُهُ بالْعَصا: صَرَبَتُهُ بها. وَالْعَصا ـ مقصوراً "" ـ: مُصْدَرُ قَوْلِكَ عَصِي بالسَّيْفِ يَعْصِيٰ ادا ضَرَب بهِ "

وقال: قَصَغْتُ هَامَتَهُ: إذا خِمْرُبْتُهَا بِيَسْط كُمُكُ وَقَصَعَ الله شَيابَهُ (٥). وفي

المهاية: فَقَصْعَهُ الله ١٠. أي دفعه ﴿ وَكَسَرُهُ ١٠

وفي بعض السبح بالفاء وَهُوَ الْكَسْرُ وَالْمُعْمَّ الشَّدِيدُ ١٩٠

وقال الحوهري فَتُوَ الشِيَّةِ. أَيْ كَسَرَقُ مِن يُعَالُ: فَتُ عَضَّدِي وَهَدُّ

وقال العيروزآمادي. فتُ في ساعدِهِ. اصْعمهُ اللهُ الْعُلَى إِدا ترَك رَأْسهُ والإِقْباحُ الْعُلَى. إِدا ترَك رَأْسهُ

<sup>(</sup>١) أمالي الشيح الطرسي ١٥٩/٢). بتعصيل في الإستاد

<sup>(</sup>٢) في (ك) أبي العميل الممّس

<sup>(</sup>٣) في الممدر, والعصى مقصورًا وهو الصحيح

<sup>(</sup>٤) الصحاح ٢ ،٢٤٢٩، ومثله في لسان العرب ١٥/١٤

<sup>(</sup>٥) الصنحاح ٣ ١٢٦٦، وكدا في لسان العرب ٢٧٤/٨، وعبرهما

<sup>(</sup>٣) جاء في حاشية (ك) : قصمة فاطمش بهابة انظر, النهاية لابن الأثير ٢٣/٤

<sup>(</sup>٧) أِن (س): أِن رقعة، بدلاً من: أي جمعة

<sup>(</sup>٨) التهاية. ٢٧٦/٤، وجاء قريب منه في لساد العرب ٢٧٦/٨

<sup>(</sup>٩) كما في لسان العرب ٢٨٣/٩، وانجاية ٢٧٢، وغيرهم

<sup>(</sup>١٠) الصبحاح ٢٥٩/١، ولسان العرب ٢/٥٧ مثله

<sup>(</sup>١١) القاموس ١ ١٥٣، ولسان العرب ٢٥/٢

مَرْفُوعاً مِنْ ضِيقِهِ<sup>(۱)</sup>. وفي بعض النسج : مطمثين، كما في الروايات الأخر على التاكيد، وفي بعضها مُمْحَيِينَ اي مُسْكَتِينَ<sup>(۱)</sup> بالْحُجَّة

أقول: قال أرباب السير والمحدّثون من المحالفين (\*) لمّا طعن أبو لؤلؤة عمر اس الخطاب وعلم أنّه قد القضت أيّامه وقترب أحمد، قال له يعص أصحابه: لو استحلفت يا أمير المؤمنين! فقال. لو كان أبو عبيدة حيّاً لاستحلفته وقلت لربيّ إن سالي. سمعت نبيّك يقول. أبو عبيدة أمين هذه الأمّة، ولو كان سالم مولى أبي حليفة حيّاً استخلفته، وقلت بربيّ إن سألني اسمعت نبيّك يقول إن سالماً شديد الحت لله (\*)، فقال له رحل ول عبدالله بن عمر، فقال قاتلك الله، والله ما أردت الله جدا! ويحث! كيف أستخلف وحلًا عجز عن طلاق امرأته (\*)! وواه أس الأثير في الكامل والطبري (\*)، عن شيوخه بطرق متعدّدة (\*)، ثم قال: لا أرب لعمر في حلافتكم في الأحد من أهل بيق، فإن (\*) لكا

<sup>(</sup>١) قاله في النهاية ١٠٦/٤، والقاموس ٢٤٤٤/١

<sup>(</sup>٢) ذكره في مجمع البحرين ٦/ ١٣٠، والنهاية ٢/٤١٧، وعيرهما

<sup>(</sup>٣) كها دكتره ابن أي الحديد في شرحه على النجح أبلاعة ١٩٠١ ، وقريب منه في ١٤٣/١٧، وعيره والأصل فيه كتاب السميائية للحاحم كها نعش عليه الله أي الحديد في شرحه ١٨٥/١، وسيدكره المصف طاب ثراه قريباً

<sup>(</sup>٤) وقد جاء في العقد «مريد ٧/٣» فيل له استحلف فقال ما أجد من استحلف، فذكر له لسنة من أهل حراء فكنهم طعن عليه، ثم فال أو أدركت سلاً مولى أي حديمة حياً المشككت هيه.

<sup>(</sup>٥) قد أورده مجملًا ابن سعد في الطبعات ٣٤٣/٣ بطرق متعدَّدة

<sup>(</sup>٦) «كامل ٣٤/٣، باحتلاف في النمظ

 <sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري ٤/٢٧٧ وما معدها حوددث سنة ٩٧ هـ [طبعة دار المعارف ـ بيروت]، و٢٩٣/٣ ـ
 ٢٩٤ [الأهلمي ـ بيروت]

<sup>(</sup>A) ق (ك) سحة بدن. غتلفة.

<sup>(</sup>٩) في تاريخ الطبري: ما

<sup>(</sup>۱۰) في تاريخ الطبري. ال

خيراً فقد أصبنا منه وإن (1) تك شراً فقد صرف عباً، حسب آل عمر أن يحاسب منهم (1) واحد ويسأل عن أمر أمّة محمّد صلّ الله عليه وآله، فخرج الناس (1) ورجعوا اليه، فقالوا له: لو عهدت عهداً، فقال قد كنت أجمعت بعد مقالتي (1) أن أوتي أصركم رجلًا هو أحراكم أن يحملكم على الحقّ ـ وأشار الى على عليه السلام ـ وهفتني عشية فرأيت رجلًا دحل (1) جمّة فجعل يقطف (1) كل غضّة ويانعة فيضمّها اليه ويصيّرها تحته، فحمت أن أمّملها حيّاً وميّتاً، وعلمت أنّ الله على أمره.

ثم قال: عليكم بالرهط الذين قال علم أن رسول الله صلّ الله عليه واله إلهم من أهل الجنّة ومات وهو راض عن هذه السّنة من قريش أن عيّ، وعثمان، وطلحة، والزبير، وسعد بن آبي وقاصي، وهيد الرحي بن عوف، وقد رأيت أن أجعلها شورى بينهم ليحتاروا الأسهم، ثم قال إن استحلف قهد استحلف من هو حير ميّ أن ولن يصيّع الله دينه (المنه عمن هو حير ميّ أن ولن يصيّع الله دينه (المنه عمن هو حير ميّ أن ولن يصيّع الله دينه (المنه عمن هو حير ميّ أن ولن يصيّع الله دينه (المنه عمن هو حير ميّ أن ولن يصيّع الله دينه الله عنه قال أن أدعوهم في . . فدعوهم، فدحلوا عليه وهو ملقى على فراشه مجود بنصمه ،

<sup>(</sup>١) في (س) ١ ماڻ

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري ريادة: رجل

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري زيادة؛ من عنده ثم راحوا له

<sup>(1)</sup> في تاريخ الطبري ريادة. لكم.

 <sup>(</sup>a) في تنريح الطبري , بدحل

<sup>(</sup>٦) أي (س): يعطف. قال في القاموس ١٨١/٣: العطف عركة معة العيش وطول الاشمار وتثنيها أو كثرة شعر الحاجب وفي تاريخ عطبري يقطف، وهو الظاهر.

<sup>(</sup>٧) لا توجد. لهم، في (س). وفي تاريخ الطنري: عنهم.

 <sup>(</sup>٨) من قوله ومات إن من قريش، لا توجد في تاريخ الطبري، وجاءت في شرح النهج ١٩٨/١
 هي والتي بعدها من الكلام، وحده بين موضعي كلام شارح المهج

<sup>(</sup>٩) أن شرح النهج ١٨٥/١ زيادة - يعني أبا بكر

<sup>(</sup>١٠) في شرح النهج ريادة " يعني رسول الله (ص).

<sup>(</sup>١١) لا ترجد, ولن يضيع الله دينه، في المستمر

منظر إليهم فقال: أكلّكم يطمع في الخلافة "؟! قوهوا، فقال لهم ثانية، فأجابه الربير، وقال: ما الذي يبعدنا منها، وليتها أنت فقمت به ولسنا دونك في قريش ولا في السابقة ولا في القرابة ". فقال عمر: أفلا أُحبركم عن انفسكم؟ قالوا: قُل، فإنّا لو استعفيناك لم تعمنا، فقال. أمّا أنت يا ربيرا فوعقة لقس"، مؤمن الرضا كافر العضب، يوماً إنسان ويوماً شيطان، ولعلّها لو أفضت اليك ظلت يومك تلاطم (ا) بالنظحاء على مُدّ من شعير، فإن الما أفضت اليك فليتشعري من يكون يوم تعضب إماماً "، وما كان من يكون يوم تعضب إماماً "، وما كان الله من يكون يوم تعضب إماماً "، وما كان الله يجمع لك الله أمر هذه الأمّة وأسه على هذه الهما .

ثم أقبل على طلحة ، وكان له تمبغضاً بهند قال لأبي بكر يوم وفائه ما قال في عمر، وقد ثقد م دكره (^) معقال له إلي أقول أم اسكت الرقال قل، فإنك لا تقول من الحير شيئاً قال أما إلى أعرفك مند أصيب إصبحك يوم أحد والماو (١)

<sup>(</sup>١) في المسدر ريادة العدي

<sup>(</sup>٢) هنا سقط جاء في شرح بهج البلاعه ١٨٥/١ وهو قال الشيح أبو عثيان الحاحظ والله لولا علمه أنَّ عمر يموت في محلسه ذلك لم يقدم على أن يفوه من هذا الكلام بكلمة إ ولا يبس منه ينفظة

 <sup>(</sup>٣) هذا حاشية حاءت عن (ك) عبر معلم محلّها، وموضعها هذا وهي، في حديث عُمر وذَكْرُ الرّبيرُ فقال وغافةً لفِسٌ النّوعُقةُ \_ بالسكون \_ الدي يَصْحِرُ ويترَمُ واللّفَسُ السّينُ الحُلْق، وقيل. الشّحيحُ الهاية

نظر: النهاية ٥/٧٠٧، ١٤/٤٢٢

<sup>(</sup>٤) في (س): طلاطم.

<sup>(</sup>٥) في الممدر: أمرأيت أن,

<sup>(</sup>٦) لا توجد: إماماً، في المصدر

<sup>(</sup>٧) حط على. لك، في (س)

<sup>(</sup>٨) وقد تقدّم قربياً، وهي من ريادة المصنّف رحمه الله

<sup>(</sup>٩) في (ك اليأو أقول لمار وهو يمعنى الكبر و يعجر، وبقن صاحب اللممان عن العقهاء وفي طلحه بأواء عال في «دبهاية ٢ / ٢٢٧٨ بمار «كبر والعجر وكدلث الباواء، ومثله في «نقاموس ٤ / ٢ - ٢ ، وسيأتي من المصلف.

الدي حدث لك ، ولقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وهو<sup>(۱)</sup> ساخطاً <sup>(۱)</sup> عليك للكلمة <sup>(۱)</sup> التي قلتها يوم أنزلت آية الحجاب ، والكلمة المدكورة هي أنّه لم نزلت آية الحجاب قال طلحة: ما لذي يعيه حجابهن اليوم وسيموت عداً فسكحهن، كذا ذكره ابن أبي الحديد على شيحه الحاحظ<sup>(۱)</sup>.

وروى المفسرُون (°) ، عن مقانن ، قال قال طلحة س عبدالله الثن قُبض رسول الله صلى الله عليه [وآله] لأنكحن عائشة منت أبي بكر، فنرلت: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤذُواْ رَسُولَ آلهُ وَلَا أَنْ يَتَكِحُواْ أَرُّوَاجِهُ مِنْ يَعلِهِ أَبِداً. ﴾ (١) الآية.

وقد مرّ<sup>(۷)</sup> في رواية علي بن ابراهيم أنَّ طلحة قال: لش أمات الله محمّداً لمركضنَّ بين خلاحيل نسائمِ كها ركص بين حلاحيل مساتباً

ثم قال الله المحديد (\*) قَالَ أَلْحَاجُكَا لَوْ قَالَ لَعْمُو قَائلَ الله الله الله قلت أنّ رسول الله صلّ الله عليه [وآله] مات وهو راص عن السنة، فكيف تقول (\*) لطلحة إنّه مات صلّى الله عليه [واله] ساحطاً عليك للكلمة التي قلتها لكان قد

 <sup>(</sup>١) ي (ك) خطّ عن وهو، وهي لا ترجد في تاريخ الطبري وشرح نهج البلاعة

<sup>(</sup>٢) كذاء والظاهر أنَّه بالرفع: ساحط

<sup>(</sup>٣) في المستر ؛ بالكنبة

 <sup>(4)</sup> في كتمامه السميائية. قال في شرح النهج قال شيخا أبو عثيان الجاحظ وم ذكره هما أورده المصنف رحمه الله بألهاظ متقاربة ويتصرف، وعظر شرح نهج البلاعة ١/٥٧/١٣ و ٢٨٧/١٣٠

<sup>(</sup>٥) قالد الرغشري في الكشّاف ٣/٣٥٥، وأحرجه ابن سمد عن الواقدي بإسناده، وقاله عبد الرواق في مسنده، وجاء عن طريق السدّي، و بأسابيد متعدّدة صرّح في بعصها باسم طلحة وفي أخرى -إنّه رجل، كم لم يصرّح في بعص الرويات باسم خالشة، وانظر الدرّ المتثور للسيوطي ٥/٤٠٤، وغيرهما

وان الأحراب: ٣٥

<sup>(</sup>٧) يحار الأتوار ٢٢ /٢٣٩

<sup>(</sup>٨) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٩) في المصدر ريادة الآب، ودكرها في حاشية (٤) وبسبه إلى اس أبي الحديد

الشوري واحتجاج أمير المؤمس عليه السلام عليهم مسمسم مسمسم واحتجاج أمير المؤمس عليه السلام عليهم

رماه بمشاقصه(۱) ولكن من الدي كان يجسر (۱) على عمر أن يقول له ما دون هذا، فكيف هذا؟

ثم اقبل على سعدس أبي وقّاص، فقال إليا أنت صاحب مِقنب من هذه المقانب تقاتس به وصاحب قنص (٢٠ وقـ وس وسهم (١٠)، وما رهـرة ٢٠ والخلافة وأمور الساس؟!.

ثم أقبل على عبد الرحمن بن عوف، فقال وأمّا أنت يا عبد الرحمن فلو وزن نصف إيهان المسلمين بإيهانت لرجح ييهنك ولكن لا يصلح لهد الأمر من فيه ١٠ صعف كصعفت، وما زهرة وهدا الأمر؟!.

ثم أقبل على على على عليه السلام، فقال. تفع ألبت، لولا دعامة ا فيث، أما والله لش وليتهم لتحميم على المحجمة البيضاء والحق الوضح (١)

ثم أقبل على عثيان، فقال "هيها " إليك! كاني لك قد فلدتك قريش هذا الأمر حبها إيّاك فحملت من أُميّة ومني أبي معيط على رفات آلماس وآثرتهم بالعيء فسارت إليك عصامة " من دؤبان العرب فدبحوك على فراشك ذبحاً، والله لش فعموا لتمعلل، ولش فعلت ليمعلل، ثم أحد ساصيته، فقال فياذا "كان دلك فاذكر قولي، فإنّه كائن

 <sup>(</sup>١) في (س) بساقصه وجاء في حاشية (ث) و مشقص النصال ما طال وعرص صحاح عظر. الصحاح ١٠٤٣/٣ وفيه: من النصال

<sup>(</sup>٧) في (س). الكلمة مشرَّشة وقد تقرأ عجسر أو يجمر

 <sup>(</sup>٣) قال في حاشية (ك) لقائص الصائد. وكانتك العلمي التحريك المعر المتحاج
 ٣ ١٠٥٤، وفيه نقص, الصيد

<sup>(</sup>٤) في المبادر: وأسهم

 <sup>(</sup>۵) والرهرة " فييلة سعد بن أي وقاص وفي (ث) الرمارة ما نقصل مبن الراء واهاء ـــ

<sup>(</sup>٩) في المصدر: لرجح إيهانك به، ولكن ليس يصلح هذا الأمر لمن

<sup>(</sup>٧) في المصدر بتقديم وتأحير الحقّ الواصح والمحجّة البيضاء

<sup>(</sup>۸) اي (س) , هيها

<sup>(</sup>٩) في (س) - غصابة

<sup>(</sup>١٠) أن (س)، اشا،

قال ابن أبي الحديد (١٠٠ ذكر هذا الحمر كلّه أبو عثمان الجاحظ في (٢) كتاب السفيانيّة، وذكره حماعة غيره في باب فراسة عمر.

وقال الزخشري في العائق ("): إنّ عمر دخل عليه ابن عباس حينطّعي فسراه مغتبًا لمن يستحلف بعده، فجعل ابن عباس يذكر له اصحابه، فلكر عثمان، فقال: إنّه كلف بأقربه، وروي: أحشى خَفْده وأثْرَتَهُ ("). قال. فعليّ؟ قال: ذاك رحل فيه دعابة! قال طلحة؟. قال لولا باق فيه. وروي انّه قال الاكنع؛ إنّ فيه باق أو نحوة، قال. عالزبير؟. قال. وعقة لقس. وقال (") قال الاكنع؛ إنّ فيه باق أو نحوة، قال. عالزبير؟. قال. وعقة لقس. وقال (") روي، صرس صبس (")، أو قال صبحس (")، وروي لا يصلح أن يلي هذا الأمر إلا حصيف العقدة قليل العرّة؛ الشديد في غير عبف. فعد الرحم؟. قال. أوه! ذكرت رحلاً صالحاً والماكنة ضعيف، وهذا الأمر لا يصلح له إلاّ اللّي من غير صعف، الجواد في غير صعف، الجواد في غير صعف، الجواد في غير صعف، الجواد في غير

<sup>(</sup>١) شرح تهج البلاعة لابن أبي الحديد ١٨٦/١

 <sup>(</sup>۲) في المصادر كلّه شيخنا أبو عثيان في النوب قال مسعودي في مروح بدهب ۲۵۳/۳ إن
 الجاحظ ألعنا كتاباً في نصرة معاوية بن أبي سهيان المنافقة.

<sup>(</sup>٣) العالق للرمحشري ٣/ ٢٧٥ ـ ٢٧٦ دار المعرف بالروت [٢ /٣٥ كَالْكُوْمُ \$ ٢٤]

 <sup>(4)</sup> قال ابن الأثير في النهاية ١٣٣/١ وفي حديث الأخر الدكر له عثباً للحلافة فقال الحشئ حفلة وأثرته . أي إيثاره

 <sup>(</sup>a) وصع في (ك) على وقال، رمر سمحة بدل. ولا توجد في المصدر

<sup>(</sup>١) قال في النهاية ٧٢/٣ والصّبيسُ الصعب العسر، يمال صببسُ وصَبيسٌ، ومنه حديث عمر، وذكر الربير القال صببسُ صرس وفال في ١ ٨٣ الصرس الصعب السيّنُ الخُلُق، ومنه حديث عمر قال عن الزبير. عمر قال عن الزبير. عمر صببسُ صرسُ وقال في ١٠٠/٣ في حديث عمر قال عن الزبير. ضرس صببسُ وليم قد تبدّل من البه، وهما بمحنى الصعب العسر

<sup>(</sup>٧) أن القائق: صميس, وما هما جاء بسخة هماك

<sup>(</sup>٨) لا توجد الواو في الصدر

 <sup>(</sup>٩) من قوله اوروي لا يصلح . . الى قوله عير عنف جعلها في (ك) جملة رائدة، وذكرها بعرتها يعد هذا وهي كذلك في المصدر متقديم وتأحير

<sup>(</sup>١٠) لا توجد الوبو في (ك).

الشورى واحتجاح أمير المؤمين عليه السلام عليهم .... المدوري واحتجاح أمير المؤمين عليه السلام عليهم

سرف، البخيل في غير وكف. قال: فسعد بن أبي وقّاص؟. قال: ذاك(١) يكون في مِقنب من مقانبكم.

ثم فسر ألفاطه، فقال أن الكلف: الايلاع بالشيء مع شعل القلب والمشقّة أن ، يقال: كلف فلان بهذا الأمر وبهذه الجارية فهو بها كِلفُ مُكلّف، ومنه المثل: لا يكن حلّك كلفاً ولا بعصك تلفأ أن وهو من كُلف الشيء بمعنى تكلّف.

الحقد ("): الجمع وهو من أحوات الحفل والحفش، ومنه المحقد بمعنى المحقل، واحتقد بمعنى الحقل عن الخدمة، واحتقد بمعنى احتفل عن الأصمعي الأصمعي المحقد بل يخف في الحدمة، وللسائر إذا خب : حافد، لأنه يحتفيد في دلك، ويجمع له نفسه، وبأي بخطأه متنابعة، . . . وتقول العرب للأجوال والحدم الحقلة، وأحشى حقده . أي حقوفه في مرضاة أقاريه (").

الإثرة: الاستيثار بالفيء وغيره,

الدعابة \_ كالمزاحة \_ ودعب يدعب كمرح بمرح، ورحل دعب ودعابة البأو: العجب والكبر.

الأكتم. الأشل، وقد كمعت أصابعه كمعاً إدا تشمّجت (^)، وقد كاتت أصيبت يده مع رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وقاه مها يوم أحد.

<sup>(</sup>١) في الصدر, دلك

<sup>(</sup>٢) الفائق ٢٧٦/٣

<sup>(</sup>٣) في الصدر قلب ومشقّة

<sup>(</sup>٤) انظر المثل في مجمع الأمثال بالميدان ٢/١٥٠,

<sup>(</sup>٥) لي المصدر. وحفيقة الحمد

<sup>(</sup>٦) في (س) ١ وعن

 <sup>(</sup>٧) في العمائق تقديم وتأخير وتعبّر.

 <sup>(</sup>A) وقد تقرأ في مطنوع البحار الشبيحث يصاً. ولا مهمي ها

النخوة. العطيمة(١) والكبر. وقد بحي كرهي وانتخى.

رجس وعقة لعقة أو وعق لعق . . دا كان فيه حرص و وقوع في الأمر بجهل وضيق نفس وسوء حلق . . ويحقف فيقال وعقة و وعق، وهو من العجلة والتسرّع، ويقال: ما أوعقك عن كدا . . أي ما أعجلك . . .

لقست بهسه إلى الشيء: إدا بازعت اليه (٣) وحرصت عليه لقساً، والرجل لقس، وقيل لقست: خشت. وعن أبي زيد اللقس هو الذي يلقب الناس ويسخر مهم، ويقال: النفس مالنون مينفس الناس نقساً.

الصرس: الشرس، البرعسر من التهاقة الصروس، وهي التي تعضّ حالبها، ويقال: اتّن الباقة سؤّر "صراسها " أي بحدثان متاجها وسوء خلقها، ودلك لشدّة عطفها على ولدها في هذه الوقت ""

الضيس" والصمسَ قريبان من الصوّسَ" بقال علان صيس شر، وجمعه أضياس.

الصمس: الصغ

الوكف: الوقوع في لمآثم والعبب، وقد وكف فلان يوكف وكماً وأوكفته أما إذا أوقعته (٢٠٠٠). قال (٢٠٠٠)

الحافظو عورة البعشيرة لا يأتيهم من وراتهم وكبف

<sup>(</sup>١) في المصدر العظمة

<sup>(</sup>٢) في العالق وقد يجيء كرُّهي واشعى ورجل وعقه ولمعه

<sup>(</sup>٣) في العائق. بازعته

<sup>(</sup>٤) في (س): يحرُّ ونِ الصدر، فإنها بنص

 <sup>(</sup>a) في الماثق عقديم في هذا الوقت عق وبذك

 <sup>(</sup>١) كذا، والطاهر الصّيس بالباء الموحّدة لك في مصدر، وكذا ما معدها من الكنيات من هذه
 المادة

<sup>(</sup>٧) هما زيادة. عيد، حامت في الصفر

 <sup>(</sup>A) جاء في حاشية (ك) مايلي الشاعر عمرو سامري نفيس وبقال قيس بن لحطيم

وهو من وكف عطر إذا وقع، و(١)منه توكُّف الحَمر'"؛ وهو توقُّعه.

المقنب من الحيل. . الأرمعون والالحمسون.

وفي كتاب العبر رُهاءُ ثَلاثَهَاتُهُ (1) يعني إنّه صاحب حيوش، وليس يصلح (<sup>0)</sup> لهذا الأمر. انتهى كلام الزمحشري<sup>(1)</sup>.

وروى ابن عبد البرّ في الاستيعاب أنه قال في عني عليه السلام أن ولّوها الأجلح سلك مهم لبطريق المستغيم فقال له ابن عمر: ما يممعك أد تقدّم عليّه عليه الكره أن أتحمّلها (م) حيّاً وميّتها.

وحكاه السيد رضي الله عنه في الشّاقي الله عن اللاذري في تاريخه، عن عمّان بن مسلم، عن حَاد بن مبلّمة الله عن على بن ريد، عن أبي رافع أنّ عمر بن الخطاب كان مستند إلي النّ العناس وعده بن عمر وسعيد بن زيد، عمل فقال اعلموا أنّ لم أقل في الكلالة شريعاً ولم أستحلف بعدي أحداً ، وإنّه من ادرك وفاتي من سبي العرب فهو حُر من مال الله فقال (١١) سعيد بن وبد أما ألك لو أشرت إلى رحل من المسمين التمنك الناس فقال عمر القد رأيت من أصحابي حرصاً شبيعاً (١١) وأنا حاعل هد الأمر لي هؤلاء النفر الستة لذين مات

<sup>(</sup>١) لا توحد الواو في (ك)

<sup>(</sup>Y) في (ك) ، الخير

<sup>(</sup>٣) في (ك) أو، بدلاً من الواو

<sup>(</sup>٤) كتاب العين ٥/٨٧٨ - والمُقَبُ، رهاء ثلاثياتة من الحنيل

<sup>(</sup>٥) في الصدر ولا يصلح

<sup>(</sup>٦) العالق ٢٧٦/٣ ـ ٢٧٨ ، مع اختصار وإحتلاف أشرما به

<sup>(</sup>٧) الاستيمات المطبوع هامش الاصابة ٢/٩٦٤

<sup>(</sup>A) في الصدر: أحلها

<sup>(</sup>٩) الشاق ١٩٧/٣ ـ ١٩٨

<sup>(</sup>١٠) في المصدر اسلمة

<sup>(</sup>١١) في الشاق: قال.

<sup>(</sup>١١) في المصدر \* سيَّتُ

رسول الله صلى الله عليه [وآله] وهو عنهم راض ، ثم قال: لو أدركني أحد وجلين فجعلت هذا الأمر اليه لوثقت به، سالم مولى أي حذيفة وأبو عبيدة بن الجرّاح، فقال له رجل يه أمير المؤمنين! فأين أست عن عندالله بن عمر؟ . فقال له: قاتلك الله! والله ما أردت الله بها، ما (١) أستخلف رجلاً لم يحسن أن يطلق امرأته. قال عقان . يعني بالرحل الذي أشار اليه (٢) بعبدالله بن عمر: المعيرة بن شعبة (١).

وقال في موضع آخر مده وي محمد بن سعد، عن الواقدي، عن محمد ابن عبدالله الزهري، عن عيدالله بن عيبة (م)، عن ابن عباس، قال: قال عمر: لا أدري ما أصبع بأمة محمد صلى التو عليه [وآله]؟! - وذلك قبل أن يُطعن -، فقلت: ولم تهتم وأنت أتجد من تستخلف عليهم؟. قال أصاحكم؟ يعيي علياً عليه السلام قلت بعم وله هو ها أهل في قرابته من رسول الله صلى يعيي علياً عليه السلام قلت بعم وله هو ها أهل في قرابته من رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وصهره وسامقته وبالأله سنقال (م) عمر إل فيه بطالة وفكاهة. قلت فاين أنت عن طلحة؟ قال در قيه (م) الزهو والمحوة. قلت: عبد الرحن؟ قال: رحل صالح على ضعف فيه قلت فسعد؟ قال: ذلك عبد الرحن؟ قال: رحل صالح على ضعف فيه قلت: فالزبير؟ قال: وققة صاحب مقتب وقتال لا يقوم بقرية لو حل أمرها قلت: فالزبير؟ قال، وعقة لقس، مؤمن الرضا كافر الغضب، شحيح، وإن هذا الأمر لا يصلح من إلا لقوي في غير عنف، وفيق في غير ضعف، جواد في غير سرف قلت: فأين أنت عن في غير عنف، وفيق في غير ضعف، جواد في غير سرف قلت: فأين أنت عن

<sup>(</sup>١) لا توجد, ما، في المصدر، وهنيه فتصبح الجملة استعهاميه

 <sup>(</sup>۲) في الشائي عليه، بدلاً من اليه.

<sup>(</sup>٣) وأورده أبن الأثير في الكامل ٣٤/٣ وعيره

<sup>(</sup>٤) انشاني ٢٠٢/٤ - ٢٠٣، وقريب سه في الشال أيصاً ٢٩٧/٣

<sup>(</sup>٥) في المصدر عنية

<sup>(</sup>٦) ئي (س) وقال

 <sup>(</sup>٧) إلى المصدر فابن ، بدلاً من عالاً بيه

<sup>(</sup>٨) في الشاق ريادة: له

عثيان<sup>(۱)</sup>؟. قال: لو وليها لحمل بي أبي معيط على رقاب الناس، و<mark>لو فعلها</mark> لقتلوه.

و روى احمد بن أعشم في تاريحه ' - أنّ كلامه في حقّ السّتة كان قبل أن يطعنه أبو لؤلؤة بيومين أو ثلاثة ، وذلك أنّه لمّا هدّده أبو لؤلؤة - وقد تقدّم دكره - صعد المنبر في عده وذكر رؤياره في لينته ، ثم قال إلي لا أرتاب في اقتراب أجلي فبده كان ذلك فاختروا رجلاً من لستة الدين توفى (" رسول الله صلى الله عليه [وآله] وهنو عنهم رص . . وذكرهم بأسائهم ، ثم نزل فأخذ بيد عبدالله بن العباس وخرج من المنحد ، ثم تنفس الصعد ، تقال إلي لا أجرع من الموت ولكن أحزن على هذا الأمر بعدي لمعقل به عبدالله ما تقول في على بن أبي طالب عليه السلام ، فقد لاح لك أمرة في الهجرة والقرابة ولسوابق ؟ . فقال صدقت " باس عباس! وإلي لاعلم منه أنه لو صدر آليه لأقام الناس على المححّة البيضاء ، ولكي يمتعني منه دعانة فيه وحرصه عني هذا الأمر شم ذكر كلاً من الباقين وعابه سحو عا ذكر أنفاً ، ثم تأسّف على فقد معاد بن حيل وسالم مولى أبي حديمة وأبي سحو عا ذكر أنفاً ، ثم تأسّف على فقد معاد بن حيل وسالم مولى أبي حديمة وأبي عبيدة ، ثم دخل داره .

قال '": ثم طعمه أبو لؤلؤة بعد ذلك بحنجر له رأسان وقبضته في وسطه كها تقدّم .

قال (۱۰۰ ولم یکن طلحة یومثد بالمدینة، فقال عمر: انتظرو، بطلحة ثلاثة أیّام فإن جاء و إلاّ فاحتاروا رجلاً من الخمسة

<sup>(</sup>١) في للصادر أبي أنت وعثران

<sup>(</sup>٢) الفتوح ٢/٣٢١ ـ ٣٢٤، باحتصار وتصرف.

<sup>(</sup>٣) في القتوح \* فارقهم

 <sup>(</sup>٤) في تاريخ ابن أعشم والله \_ يابن عباس \_ وربه لكه تقول، ولو أنه ولي هذا الأمر من بعدي لحملكم \_ والله \_ هيل طريقة من الحق تمرفوجا

<sup>(</sup>٥) تاريخ ابن أعثم ٢٢٦/١

<sup>(</sup>١) الفتوح ١/٣٢٧

وقال محمد سر جرير الطبري " إنّ طلحة لم يذكر في هذا المجلس ولم يكن يومئذٍ بالمدينة .

ثم قال لهم: إبهضوا الى حجرة عائشة " فتشاوروا فيها، ووضع رأسه وقد نزقه الدم، فدخدوا الحجرة وتساحو حتى ارتمعت أصواتهم، فقال عبدائله بن عمر: (أيان أمير المؤمنين لم يمت بعد فهيم هذا اللعط؟!، وانتبه عمر وسمع لأصوات، فقال أعرضوا عها فإذا أن من فتشاوروا ثلاثة أيّام، وليصل بالناس صهيب، ولا يأتين ليوم الرابع من موتي إلا وعليكم أمير، وليحصر عبدائله بن عمر مشيراً وليس له شيء من الأمر، وطبحة عي تحبيداظه شريككم في الأمر، فإن قدم الى ثلاثة أيّام فاحضروه أمركم، وإلا فأرضوها، ومن في برضا طلحة!. فقال سعد: أنا لك به ولن نحالفت المؤلف المؤلفة الله الله المؤلفة الله الله الله المؤلفة المؤلفة الله الله المؤلفة المؤلفة المؤلفة الله الله الله المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة الله الله المؤلفة المؤلفة

ثم ذكر " وصيّته لأبي طلحة لأنصاري وم حَصَّ به عبد الرحم بن عوف من كون الحقّ في العنة التي هو فيها ، وأمره بقتل من يحالف، ثم حرح الناس، فقال عليّ للعباس عدل بالأمر عبيّ يا عمّ "" قال وما علمك؟ قال قول بي عثيان ، وقال "" كوبوا مع لأكثر، فإن رصي رحلان رجلًا ورجلان رجلًا فكوبا مع الذين فيهم عبد الرحمن ، فسعد لا يحالف الله عمّه ، وعبد الرحمن صهر عثيال لا يحتلفان ، فيوليها أحدهما الأحر فنو كان الأخران معي لم يعنيا شيئاً . فقال لعباس : لم أرفعك إلى شيء إلا رجعت علي مستأخراً بها أكره ، أشرت عليك عند

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢٩٣/٣ حوادث سنة ٢٣ هـ، باحتلاف يسير

<sup>(</sup>٢) في المسلى قانهموا

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري ريادة, بادن منها

 <sup>(</sup>٤) في المصدر زيادة سيحان الله.

<sup>(</sup>٥) في للصدر ولا يحالف

<sup>(</sup>٦) أي الطبري في تاريحه ٢٩٤/٣ ـ ٢٩٥ مع احتلاف واحتصار

<sup>(</sup>٧) في المصدر عدلت عنَّا، يدلُّا س. عدل بالأمر عيَّ يا عمَّ

<sup>(</sup>٨) في (ك). وقال عمر

مرض (١) رسول الله صلى الله عديه وإله أن تسأله عن هذا الأمر فيمن هو؟ فأبيت، وأشرت عليك عند (١) وفاته أن تعاجل الديعة (٩) فأبيت، وقد أشرت عليك حين سهاك عمر في الشورى اليوم أن ترفع نفسك عنها ولا تدخل معهم، فأبيت، فاحفط عني واحدة، كلّم عرض عنيك لقوم الأمر فقُل: لا، إلا أن يولّوك، واعلم أنّ هؤلاء لا (١) يرحون يدفعونك عن هذا الأمر حتى يقوم لك به غيرك، وأيم الله لا تناله إلا بشر لا ينفع معه خير.

وقال عنيّ عليه السلام: أما إنّي أعلم أنهم سيولُون عثمان، وليحدثنّ البدع و لأحداث، ولئن مفي لأذكرمك وإن قُتل أو مؤت ليتداولها<sup>(ه)</sup> بنو أميّة بينهم، وإن كنت حيّاً لتجدي حيث يكرهوناً \* شم تمثّل: \*\*

حلمت (١) بسرب السراقص أن عشية عدون حضافاً يبتلرن (١٠ المحصّبا ١٩) لمحصّبا (١٠ المحصّبا ١٩) لمحلّل المحلّل المحلّل المحلّل المحتلِق (١) رهط الله يعمر عدوة (١٠) المحلّل المحلّ

<sup>(</sup>١) ي تاريخ الطبري. وماة

 <sup>(</sup>٣) في المصدر: بعد، بدلاً من عبد.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: الأمن، بدلاً من: البيعة

<sup>(</sup>٤) في المصدر: واحذر مؤلاء الرهط فأنَّهم لا.

 <sup>(</sup>٥) جاء في حاشية (ك) ليماولونها ابن أبي ألحديد

<sup>(</sup>١) في (س): حنقت

 <sup>(</sup>٧) في المصدر: فتبدر، وفي (س) يبتدرون وجاء في حاشية (ك) عابتدر الكامل

<sup>(</sup>٨) قَالَ فِي النهاية ١ ٣٩٣، حصُّوا إلى أبيموا بالمحصَّب، وهو الشِعب الذي غرجه الى الأيطح بين مكة ومتى

 <sup>(</sup>٥) في المعمدر. ليجتلين، وجاء في حاشية (ك): ليحتليا. كامل

<sup>(</sup>١٠) في المصدر. مارث ، وفي (ك) نسخة - فارساً - كامل

<sup>(</sup>١١) في المصدر عجيماً قال في الجابة ١٠٢/١ تخم النصهم أي قهرها وإدلالها بالطاعة

<sup>(</sup>١٧) قَالَ فِي القَامُوسُ ٢٩٢/١ - ويَعْمَرُ الشَّدُ خُرِ كَطُوالَ وطَيَابَ ،وقد يَمْتَحَ ـ أحد حكَامَهُم جُكُم بين قضاعة وقصي في أمر الكعبة، وكثر لفتل فشدَّخ دماء قصاعة تحت قلمه وأبعلها فقضى بالبيت لقصي.

قال(۱): ثم التفت فرأى أما طمحة الأنصباري فكره مكانه، فقال أبو طلحة: لا ترع أما حسن. . وهذا الذي حكيثاه عن الطبري.

ذكره اس الأشير في الكامل"، قالوا: ثم قال عمر. ادعو في أبا طلحة الأنصاري، قدعوه له، فقال: يا أما طلحة! إنّ الله طالما أعزّ لكم الاسلام، فإذا عدتم مل حفرتي" فاحتر خمين رجلاً مل الأنصار حاملي ميوفهم وخذ هؤلاء المفر بإمضاء الأمر وتعجله، وجعهم في بيت و قِف بأصحابك على باب البيت ليشاوروا ويختاروا واحداً منهم، فإن اتفق خمس وأبي واحد فاشدخ رأسه بالسيف، وإل اتّعق أربعة وأبي تثن فاصرب أعناقها، وإن اتّعق ثلاثة وخالف ثلاثة فانظر الثلاثة التي فيها عند ألوهن مي عوف فإن أصرت الثلاثة الاحرى على حلافها فاضرب أعناقها.

وفي رواية اس الأثير<sup>(4)</sup> فإن رصي ثلاثة فحكموا عبدالله بن عمر، فإن لم يرصوا بحكم عبدالله فكونوا مع الدين فيهم عبد الرحن واقتلوا الباقين

ثم قال (\*). وإن مصت ثلاثة أيّه ولم يتّفقوا على الأمر عاصرب أعناق الستة ودع المسلمين يختاروا لانفسهم، عن دُهن عمر، جمعهم أبو طلحة الأنصاري في بيت المسلمين بخومة، وقيل في بيت المال، وقيل: في حجرة عائشة بإدنها، ووقف على باب البيت بالسيف في خسين رجلًا من الأنصار حاملي سيوفهم، فحاء عمرو بن العاص والمعيرة بن شعبة فجلسا عن باب البيت فحصبهما (1) مبعد

<sup>(</sup>١) أي الطبري في تلويحه ٣/ ٧٩٥، ولا توجد. قال، في (س)

 <sup>(</sup>۲) الكامل لابن الأثير ۴/۰۴، باختلاف يسير و حتصار، ولا رال الكلام لابن أبي الحديد في شرح
 النبج ١٨٧/١

<sup>(</sup>٣) لا توجد: فاذا عدتم من حغرتي، في المصدر.

<sup>(1)</sup> الكامل لابن الأثير ٣٥/٣.

 <sup>(</sup>a) أي ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه عنى نهج الملاعة ١٨٧/١ - ١٨٨، مع اختلاف يسير.

 <sup>(</sup>١) جاء في حاشية (ك) رجها بالحصباء. نهاية انظر: الجاية لابن الأثير ١/٤٩٣

وأقامها وقال: تريدان أن تقولا حصر، وكمَّا في أهل نشوري، ثم تكلُّم أهل الشوري فأشهدهم طلحة بن عبيد لله على نفسه أنَّه قد وهب حقَّه من الشوري لعشهان، وذلك لعلمه أنَّ الناس لا يعدون به عليًّا عليه السلام وعثمان، وإنَّ الخلافة لا تخلص له ، فأراد تقوية أمر عثمان وإصماف حانب على عليه السلام مهبته أمر(١) لا انتفاع له مه، وذلك كان لامحرافه عن على عليه السلام لكونه تيميّاً وابن عمَّ أبي بكر، وقد كان في صدور بني هاشم حتى وعيط على سي تيم لخلافة أبي مكسر، وكما في صدور تيم على نئي هاشم، ولماً رأى زسير ذلك قال. وأنا أشهدكم على معسى أنَّ قد وهست خُفِّي من الشؤري لعليٌّ عليه السلام، ودلك لمَّا دحلته من حميّة السب، ودلك الله كان أس عمّة أمير المؤمين عليه السلام، وهي صفيّة ست عبد المطلب بـ وكان أيوطالب عليه إلسكام خاله فبقي من الستة اربعة، فقال سعد بن أبي وقَاص: وأن قد وهبت حقى لابن عمّى عبد الرحمن وذلك لأبُّها كاما من بني زهرة، وكان سعد يعلم أنَّ الأمر لا يتمَّ له، فاليَّا٣٠ لم يبق إلاَّ الثلاثة قال عبد الرحمن لعليَّ عليه السلام وعنها، ﴿ أَيِّكُمَا يُحرِج نَفْسه من الخلافة ويكون اليه الاختيار في الاثنين النائيين؟! - فدم يتكلُّم منهما أحد، فقال عبد الرحمن: أشهدكم أنَّ قد أخرجت () مفسى من الحلافة على أن أختار أحدهما ()، فأمسكا، فبدأ بعليَّ عليه السلام، فقال له: أبايعث على كتاب الله وسنَّة رسوله (ص) وسيرة الشيحين أبي بكر وعمر. فقاب: مل على كتاب الله وسنَّة رسوله صلَّى الله عليه وآله واجتهاد رأيي، فعدل عنه لي عثيان، فعرص دلك عليه، فقال: نعم، فعاد الى عليَّ (ع) مأعاد قوله، فعل عبد الرحمن دلث ثلاثاً، فليَّا رأى أنَّ عليًّا

<sup>(</sup>١) كذاء والظاهر أمراً بالنصب م ويحتمل أن نكون هية بدون صمير ...

<sup>(</sup>٣) خطَّ علىٰ وذلك، في (ك).

<sup>(</sup>٣) لا توجد عليًا, في (س)

<sup>(</sup>t) في (ك): خرجت.

 <sup>(</sup>٥) وضع عل: أحدهما، رمر نسخة بدل في (ك)

غير راجع عيّا قاله، وأنَّ عثهال يسعم "له بالإجابة، صمق على يد عثهان، فقال: السلام عليك يا أمير المؤمس فقال على عليه السلام والله ما فعلتها إلا لأنك رجوت منه ما رجا صاحبكها من صاحبه ، دقّ نله بينكها عطر مُنشم . قالوا: ففسد بعد دلك بين عثمان وعبد الرحم علم يكلّم أحدهما الأخر حتى مات عبد الرحمن.

و روى أن أبي الحديد "، عن أبي" هلال المسكري في كتاب الأوائل: استحيبت دعموة على عليه السلام في عثبان وعبد الرحمن فيا مات إلاً متهاجرين متعاديين، . . ولمَّا مني عثهان قبصرُه طهار (٢٠) وإلروراء (٢٠) وصبع طعاماً كثيراً ودعا الناس اليه كان فيهم عند الرحقُ، في نظر ألى ألبناه والطعام، قال عناس عفّان! لقد صدقنا عليك ما كُنَّا نكذُتْ قِيك، وإنَّ ٱلسَّنعيذ الله (١) من بيعتك، فعضب عثيان، وقال. أحرجه عنى يزعلام، فأخرجون، وأمرُ الناس أن لا يجالسوه، علم يكن يأتيه أحد إلا ابن عباس، كان يأتبه فيتعدّم منه القران والفرائص، ومرص عبد الرجن فعاده عثهان وكنُّمه فلم يكلُّمه حتى مات.

والذي يظهر من روية بن الأثير في الكامل ومحمد بن جرير في تاريجه هو أنَّه لم يتحقَّق سِعة عثيان في اليوم الأول من الشوري

قال أبن الأثير(٢): كان عند الرحمن يدور لياليه يلقي أصحاب رسول الله

 <sup>(</sup>١) جاء في حاشية (ك) مايل النعم له: أي قال له وبعم صبحاح انظر, الصحاح ٢٠٤٣/٥

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاعة ١٩٩/١

<sup>(</sup>٣) لا توجد: أبي، في (س)

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية (ك) وَطَهارً ـ بالفتح ـ المكان المرتفع والرّوراء - موضّع بالمدينة يقف المُؤدّنونَ عل سطحهر عمم.

انظراء مجمع البحرين ٣/ ٣٣٠، و ٣٧٧,٣٠ وفيه . والروراء ـ بالفتح والمُدَّ بعداد وموضع. . الي أخرو

<sup>(</sup>٥) في المبدر: بالزوراء

 <sup>(</sup>٦) أن (ك) نسحة بدل بالله، وقد جانت في الصدر.

<sup>(</sup>٧) الكامل ٣٠/٣، باختلاف وتصرف

صلى الله عليه [وآله] وأمراء الأحداد يشاورهم حتى ادا كانت الليلة التي صبيحتها تستكمل الآيام الثلاثة التي أجلها عمر أتى منزل لمسور من غرمة فأيقطه، وقال: يتكم أدق في هذه لليلة كثير (اعمص، فانطنق فادع الزبير وسعد، فدعاهما فبدأ بالزبير، فقال له خل (اا بي عند مناف والهدا لأمر، فقال: نصيبي لعي عليه السلام، وقال للسعد احمل نصيبك في فقال إن اخترت مفسك فعم، وإن اخترت عثمان فعلي أحد إلى أب الرحل المايع لنفسك وأرحما فقال له حعلت على نفس فعلي أد من إن أخترت عثمان فعلي أد عمراء كثيرة على نفس أن أختار (اله وإن الرحل المايع لنفسك وأرحما فقال له حملت على نفسي أن أختار (اله وإن الرحل المايع لنفسك ولم يلتفت الى شيء منها حتى العشب فلحل فحل ما رأيت أكرم منه فمر كأنه منهم ولم يلتفت الى شيء منها حتى قطعها ولم يعرج، ودحل نعير يتنوه واتبع أثره حتى حرح عنها، ثم دحل فحل عقري يجر حظامه (الوسمي قصد الأوليس، ثم دحل نعير رابع فوقع (الوضة، ولا (الله لا أكون الرابع، إن أحداً (الله ولا يقوم مقام أي نكر وعمر نعدهما فيرضي الناس عنه

قال ١٠ وأرسل المسور يستدعي عنيًّا فناحاه طويلًا ثم أرسل في عثمان

<sup>(</sup>١) في (ك) سحة بدل كبر

<sup>(</sup>٣) أن (ك): خاره وجعل كلمة خلَّ، بسحة بثال

<sup>(</sup>٣) لا توحد الواو في (س)

 <sup>(</sup>٤) حاء أي حاشية (ك) مايي قد حثمت عسي عنى أن احدر، كد في الكامل، وفي لسح [كذا]
 البحدر للوجودة عندي، كما في المثن عجمد حليل

أقول. وهو يحتلف عمَّا في الكامل المطبوع، فراجع

<sup>(</sup>٥) ق (ك) نسحة بدل ولو، بدلاً من; وإن

<sup>(</sup>٦) إلى (س) حطامه

<sup>(</sup>٧) في الصدر: مرتع

<sup>(</sup>A) لا توجد الواو في (ك)

 <sup>(</sup>٩) في (ك) نسخة بدل وان، وحاء في حاشيتها وإن أحد، بيس في الكامل أقول: لعل الواو رائدة من المتن، أي أن أحداً لا يقوم الى احره

<sup>(</sup>١٠) اي ابن الأثير في لكامل ٣٧/٣ بالحتلاف يسبر

متناجيا حتى فرّق بينهما الصبح . . . . فنيًا صبّو الصبح جمع الرهط وبعث الى من حضره من المهاجرين وأهمل السابقة والقصل من الأنصار والي أمراء الأحتاد هاحتمعوا حتى ارتح المسجد بأهله، فقال: أيَّه الناس! إنَّ الناس قد أحبُّوا<sup>(1)</sup> أن يرحم أهل الأمصار الى أمصارهم فأشيروا عني؟ ﴿ فَقَالَ عَيَّارٍ: إِنْ أَرَدَتُ أَنْ لَا يحتلف الناس فبايع عليّاً عليه السلام - فقال القداد بن الأسود: صدق عيّار، إن ديعت عليًّا عليه السلام قد سمعاً وطاعةً فقال عبدالله(٢) بن أبي سرح: إن أردت أن لا يحتلف قريش فبمايع عشهان. فتمال عبدالله أبي رسِعة المحزومي: صدق، إن بايعت عثمان قدا بالمعا وأطعنا عمم ، فشتم عمّار اس أبي سرح، وقال: متى كنت تنصح المستبير؟ [. فتكتم يأتو هاشم وسو أميّة، فقال عيّار، أيُّهَا الساس! إذَّ الله أكتومُمنا يثيبُه \* فأنَّى تصرفون هذا الأمـر عن أهل بيت سَيِّكُم؟! - فَعَالَ رَحَلَ مَنْ سَيْ تَخْرُومَ \* لَقَدْ عَدُونَتْ طُورِكَ بِاسَ سَمَّةً، وَمَا أَنْت وتأمير قريش لأنفسها فقال سعد س أي وقّاص باعبد الرحم أفرع من أمرك قبل أن يمتن الناس عمال عبد لرحم ". إنّي قد بطرت وشاورت فلا تجعلل ا أيها الرهط على أنفسكم سبيلًا، ودعا عليًّا عنيه السلام، فقال عنيك عهد الله وميثاقه لتعمل بكتاب الله وسمَّة رسوبه صلَّ الله عليه [واله] وسيرة الخليفتين من بعده. قال. ارحو ان افعل واعمل بمبلع عيمي وطاقتي، ودعا عثياد، فقال له مثل ما قال لعليّ، فقال أنعم، فرفع (١) عبد الرحم رأسه الى سقف المسجد ويده في يدعثهان، فقال اللَّهم سمع واشهد، اللَّهم إنَّ حعلت ما ترقيقي من ذاك في رقبة عثمان، فمابعه فقال عليّ عليه السلام ليس هذا بأوّل يوم تظاهرتم فيه

<sup>(</sup>١) في لتصدر اجمر

رلا) في (س) ٢ عبد برخن

 <sup>(</sup>٣) جاء في حاشية (ك) فنبسم ابن أبي سرح سال عبّار متى كامل

<sup>(2)</sup> في المصدر ريادة وأعربا مديه

 <sup>(</sup>۵) في (س) فقال يا عبد الرحس

<sup>(</sup>١) في (س): نوتع

الشوري واختجج أمير المؤمنين عليه السلام عليهم .................... ۴۰٪

عليه، ﴿ وَمَصَارِ جَبِلُ وَالله آلمُسْتَعَالُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ (١) والله ما وليت عنهان إلا ليرد الأمر إليك، والله كلّ يوم في شأن فقال عبد الرحس: يا علي إلا تجعلن على معست سبيلاً \_ يعني يقتلك أبو طلحة حسب ما أمره به عمر \_. فخرج علي عليه السلام وهو يقول. سبده الكتاب أحله فقال عيّار (١) . يا عبد الرحن إلقد تركته وإنّه من الذين يقضون الحقق وبه يعدلون . . . ، ثم قال المقداد: تالله ما رأيت مثل ما أي الى أهل هذا البيت بعد سيّهم ، إنّ لأعجب من قريش أنّهم تركوا رحلاً ما أقول ولا أعلم أن أحداً (١ أقصى ينطق ولا أعلم ولا أتقى منه ، أما والله لو أجد أعواناً عليه لقاتلتهم فقال علا الرحم ثم أنّتي الله يا مقداد إ علي خائف عليت الفتية وقال عني عليه لسلام من يقول: إن ولي عليت منو ينظرون الى قريش وقريش شطر (١) في عبده هم مند وكل في نطون قريش هاشم لم تحرج مهم أبداً ، وما كان في غيرهم فهو مقد وكل في نطون قريش

قال فقدم الطلحة في اليوم الدي توبع فيه لعثمان، فقيل له مابع العثمان وقدم المدي توبع فيه لعثمان، فقال له عثمان: لعثمان وقال كل قريش راض مه؟ قالو نعم، فأتى عثمان، فقال له عثمان: أكّل أست على رأس أمرك وإن أبيت رددتها. قال أتردها؟ قال، نعم قال: أكّل السب بايعوك؟ قال معم، قال قدر صيت، لا أرعب عمّا أجمعوا العليه وقال المعمرة من شعبة لعمد الرحم با أما عمد اقد أصبت إن بايعت عثمان، وقال

<sup>1</sup>A Jeuse (1)

<sup>(</sup>٢) في المصدر فقال المقداد

<sup>(</sup>٣) جاء في حاشية (ك) رحلًا الكامل

<sup>(</sup>٤) في مطبوع البحار ينظر

<sup>(</sup>٥) الكامل لابن الأثير ٢ ٣٧ ٢٨.

<sup>(</sup>١) في (س) " و ولد

<sup>(</sup>٧) في (ك) نسحة بدل: بايمو وهو كدنك في المصدو

<sup>(</sup>٨) لا توجد قد، بي (س)

<sup>(</sup>٩) جاء في حاشية (ك): وبايعه الكامل

العثمان: لو بايع عند الرحم عيرك ما رصيبا. فقال عند الرحمن كديت يا أعورا لو بايعت عير عثمان لنابعته ولقلت هذه المقالة، قال: وكان المسور يقول ما رأيت أحداً مذر () قوماً فيها دخلو فيه بعش ما مذهم () عند الرحمن.

ثم قال اس الأثير<sup>(٢)</sup> وقد ذكر أبو جعفر رواية أخرى في الشورى، عن المسور بن هجرمة قريباً عمّا تقدّم، عبر أنه قال لم دفيوا عمر جمعهم عبد الرحمي وحطبهم وأمرهم بالاحتماع وترك التفرّق، فتكلّم عثمان وذكر ابن الأثير ما خطب به عثمان ثم الزبير ولا حاحة بنا الى يراد خطبتها.

ثم أورد ١٠٠ كلام عيّ من أبي صالت عليم السلام وهو قوله

الحمد الله الذي احتار عمداً صلى أنه عليه وآله منا سو والنعته الإرسال والمال المرس والمال المرس والمال المرس والمال المرس والمال المرس والمال المرس إلى المرس والمال الملب إلى المال المرس والمال المال المرس المحكمة والمال المرس المحار المال وإن المله المرس الوعهد إليه والمال الله صلى الله عليه واله عهدا المال عهده، ولو قال الما ولا المال الم

<sup>(</sup>١) في المحدد: لذَّ

<sup>(</sup>٢) في الكاس، ما بذهم.

<sup>(</sup>۲) الكامل ۲۸/۳

<sup>(</sup>٤) أي ابن الأثير في الكامل ٣٩/٣

<sup>(</sup>٥) في المصدر بعث، بدلاً من. احتار

 <sup>(</sup>٦) جاء في حشية (ك) بسحة بدل ويعله الكامر، وهي كدلك في المصدر

<sup>(</sup>V) وصع عن كلمة أهل، رمر بسحة بدل في (ك). ولا توجد في المصدر

<sup>(</sup>A) لا توجد: اباء أن المعدر.

<sup>(</sup>٩) وضع على الماء في (س)، رمز تسحة بدل

<sup>(</sup>١٠) في المصدر. ولو وهي بسجه جاءت في (ك)

الشوري واحتجاج أمير لمؤمين عليه السلام عنيهم مستحد ممدد المستحاج أمير لمؤمين عليه السلام عنيهم

بعد هذا الحمع () تنتضى فيه السيوف، وتحال فيه العهود، حتى لا يكون () لكم هاعة، وحتى الأ يكون (عصكم أثمّة الأهل الصلالة، وشيعة الأهل الحهالة.

وقد روى ابر أي الحديد<sup>(1)</sup> هذا لكلام، عن أي جعفر محمد س جرير الطبري، ثم قال وذكر الهروي في كتاب الجمع بين الغريبين قوله عليه لسلام: وإن نُمنعه بركب أعجار الإسل ، وفسره عني وجهين: أحدهما أنَّ من ركب عُجز العير يعاني (1) مشقة (1) و فكأنه قال وإن نُمنعه نصبر على المشقة كما يصبر عليها ركب عجر البعير وموجه الثاني أنه أرد نتيع (1) عبرما كما أنَّ راكب عجز البعير يكون رديماً لمن هو أمامه، فكأنه قال وإن نُمنعه نتاجر ونتبع عبرما ألما يتأخر راكب عجز البعير راكب عجز (1) البعير (1)

<sup>(</sup>١) في الصدر" الجمع

<sup>(</sup>٢) في الكامل لا نكوب

<sup>(</sup>٣) لا يوجد في الممدر. حتى.

<sup>(1)</sup> إن شرحه على نهج البلاعة ١٩٥/١ بتصرف

<sup>(</sup>٥) ۾ مطيوع البحار، يعال

<sup>(</sup>٦) حاء في حاشية (ك) ويقاسي جهدً، بن أبي الحديد وهو كدلك

<sup>(</sup>٧) ي (ك): أن نتبع وهو الظاهر.

<sup>(</sup>٨) ي (ك) سحة بدل غيره

<sup>(</sup>٩) لا توجد: عجر، في شرح النهج.

 <sup>(</sup>١٠) وأصاف في النهاية ٣ (١٨٥ - ١٨٦ وجهاً ثانتًا, قال وقيل يجور أن يريد وأن مسعه سدن الحهد
 في طلبه قمل من يصرب في ابتعام طلبته أكباد الإبل، ولا يباني باحتمال طول السرى، والأولان
 الوجه، لأنه سلم وصبر على التأخر ولم يقاتل في لما قاتل بعد انعقاد الامامة له

SHAN

احتجاج أمير المؤمنين صلواتُ الله عليه على جماعة من المهاجرين والأنصار لمّا تذاكرواً فَضِلهم فِي أَيَامٍ حَلافةٍ عِثْبان وغيره عُمّا احتجُ به في أيّام خَلافة خَلفاء الحور وبعدها

١ = ج'''. روي عن سعيم بن قيس الهلائي، أنه قال. رأيت عبي عليه السلام في مسحد رسول الله صلى الله عبيه وآله في حلامة عثيان وجمعة يتحدّثون ويتداكرون العلم، فدكروا قريشاً وفصلها وسوابقها وهجرتها وما قال فيها رسول الله صلى الله عبيه وآله من العصل، مثل قوله صلى الله عليه وآله الأثمة من قريش وقوله صلى الله عليه وآله الأثمة العرب قريش وقوله صلى الله عليه وآله: الناس تبع لقريش وقريش أئمة العرب وقوله الا تسبّوا " قريشاً وقوله إن للقرشي مثل قوة رحلين من غيرهم وقوله من أبعص قريشاً أبغضه الله وقوله: من أراد هون قريش أهانه الله . وذكروا الأنصار وقضلها وسوابقها ونصرتها وما أثنى الله عليهم في كتابه، وما قال فيهم الأنصار وقضلها وسوابقها ونصرتها وما أثنى الله عليهم في كتابه، وما قال فيهم

<sup>(</sup>١) الاحتجاج ١/١٤٥ ـ ١٥٥ ـ طبعة يران ـ، ١ ٢١٠ ـ ٢٢٥ ـ طبعة السجف

<sup>(</sup>٢) في المصدر: لا تسبقوا، وما ذكر في المن تسحة في المصدر

رسول الله صلى الله عليه وآله من العصل (1)، وذكروا ما قاله (٢) في سعد بن معاذ و (١) في حيارته (١)، والذي عسنته الملائكة، والدي حمّته الدير علم يدّعوا شيئاً من فصلهم حتى قال كلّ حيّ منا فلال وفلال وقالت قريش؛ منا رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنا حمرة، ومن جعفر، ومن عبيدة بن الحارث، وزيد بن حارثة، ومنا أبو لكر وعمر وسعد وأبو عبيدة وسالم والل عوف. فلم يدعوا من الحبين أحداً من أهل الساغة إلا سمّوه، وفي الحلقة أكثر من مائتي رجل هيهم علي الن أبي طالب عليه السلام وسعد من أبي وقد من وعبد الرحمن لل عوف وطلحة والربير وعيار والمقداد وأبو فر وهاشم بن عنية وأبي عمر والحسن والحسين عليها السلام والل عباس ومحمد بن أبي لكو يصدالله ألى حعمر، ومن الأنصار أبي بن كم يصدوري ولمن النبهال ومحمد بن سلمة وقيس لل معد لل عبادة وحال لل عبدالله وأبو غيثم بين التيهال ومحمد بن سلمة ارقم وعبدالله لل أبي أبوق، وأبو ليل ومعه الله عبد الرحمي قاعداً (المحمد علام صبح (٧) الوجه مديد القامة أمرد (١) وحدة أبو الحسن المصري ومعه الله الحسن علام علام أمرد (١) صبيع لوجه معتدل القامة، قال المحمد أنطر اليه وإلى عبد الرحمي عبد الرحمي وعبد الله والى عبد الرحمي علام علام أمرد (١) صبيع لوجه معتدل المقامة، قال المحمد أنظر اليه وإلى عبد الرحمي علي عبد الرحمي عليه الله عبد الرحمي علي عبد الرحمي عليه الله عبد الرحمي عليه الله عبد الرحمي عبد ال

<sup>(1)</sup> هيئا سقط جاء في الاحتجاج وهو عثل فويه الأنصار كرشي وغيبتي، ومثل قوله من أحث الأنصار أحب على ومن أبعث الأنصار أنعصه الله، ومثل توله صلى الله عليه وآله وسلم الايهنطس الأنصار رحل يؤس بالله ويرسوله، وقوله أنو سلك الناس شعباً لسلكت شعب الأنصار

 <sup>(</sup>٢) في المصدر عال.

<sup>(</sup>٣) لا توجد الوبو في الاحتجاج

<sup>(</sup>٤) هنا سقط \_ أيضاً \_ جاء في المصدر وهو رأن العرش هنر هوته، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم \_ لما جيء اليه بصاديل من اليمن، فأعجب الناس بها فقال \_: لمناديل سعد في الجانة أحسن منها \_

<sup>(</sup>٥) لا توجد وأبو مريم، في المصدر

<sup>(</sup>٦) في الاحتجاج؛ وعبد الرحم قاعد

<sup>(</sup>V) في المستر. علام أمرد

<sup>(</sup>٨ و ٩) في (س)\* اموه، ولا معشى لها ظاهراً.

اس أبي لين فلا أدري أيبها أحمل، عبر أنّ الحسس أعظمهها وأطولها، وأكثر القوم ودلك من بكرة الى حين الزول وعثيا في داره لا يعلم بشيء عما هم فيه، وعلي ابن أبي طالب عليه السلام لا ينطق هو ولا أحد من أهل بيته، فأقبل القوم عليه، فقانوا: يا أبا الحسرا ما يمنعك أن تتكلّم؟ فقال "ما من الحيّين أحد إلا وقد دكر فصلاً وقال حقّا، فأنا أسألكم ـ با معاشر قريش والأنصارا ـ من أعطاكم الله هذا الفصل؟ أنافسكم وعشائركم وأهل بيوتاتكم أم بعيركم؟ قالون بل أعطانا الله ومنّ به عبينا بمحمّد صلّ الله عليه وله وعشيرته لا نافست وعشائرنا ولا بأهل بيوتاتنا

قال صدقتم، يا معاشر قريش والأمصارا ألستم تعلمون أنّ الدي الله من حير الدنيا والاحرة منّا أهل البيت حاصة دول العيرهم؟ فول ابن عمّي رسول الله صلّى الله عليه واله قال إنّي وأهل بيتى كُنّا بوراً بين يدي الله تبارك وتعلى قبل أن يحلق الله ادم عليه السلام بأربعة عشر ألف سنة فليّا حتى الله ادم وصع دلك الور في صلبه وأهبطه الى الأرض، ثم حمله في السفينة في صلب بوح عليه السلام، ثم قدف به في الدر في صنب ابراهيم عليه السلام، ثم لم يزل الله عرّ وحلّ ينقلنا من الأصلاب الكريمة الى الأرجام الطاهرة، ومن الأرجام الطاهرة الى الأصلاب الكريمة من الأداء والأمّهات لم يلتق واحد مهم على سفاح قطّ الى الله الله الله الكريمة من الأداء والأمّهات لم يلتق واحد مهم على سفاح قطّ

فقال أهل السابقة والقدمة (٥٠ وأهل بدر وأهل أحد, معم قد سمعه دلك من رسول الله صلى الله عليه وآله .

ثم قال: أنشدكم بالله؛ أتعلمبون أنِّي أوَّل الأُمَّة إيهاناً بالله وبرسوله؟.

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية (ك) نسعة بدل. أن مصرت الصلاة الأولى

<sup>(</sup>٢) في الاحتجاج. فقال عليه السلام لهم

<sup>(</sup>٣) في المصدر أتعلمون الدي.

<sup>(</sup>t) في (ك) تسحة بدل: ديبكم جيماً

 <sup>(</sup>٥) وصع على هده الكلمة في مطبوع البحار رمر بسحة بدل، ولا توجد في المصدو

قالوا: اللَّهمَّ بعم.

قال: نشدتكم (أ) مائله؛ أتعدمون أنَّ لله عرَّ وحلَ فضَّل في كتابه السابق على المسبوق في عير اية، و إنَّي لم يستقي الى لله عرَّ وحلَّ والى رسوله (ص) أحد من هذه الأمَّة؟ قالوا: اللَّهمُّ نعم.

قال: أنشدكم (1) مالله ؛ أتعلمون حيث بزلت ﴿ وَٱلسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَا حِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ﴾ (1) منال (1) عنها الله الله صلّى الله عليه وله وسبّم ، فقال الزلّه الله عرّ وجلّ في الأبياء وفي أوصياتهم ، فأما أفصل أبياء الله ورسنه وعلى في أي طالب عليه السلام وصبّي أفضل الأوصياء؟ . فالو: اللهم نعتها

<sup>(</sup>١) في المبدر؛ فأنشدكم،

<sup>(</sup>٢) في الصدر - فأنشدكم.

<sup>(</sup>٣) التوبة. ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) الواقعة ١٠ ـ ١١

 <sup>(</sup>a) في الاحتجاج وسئل.

<sup>(</sup>۱) السام وم

<sup>(∀)</sup> المائلة هه

<sup>(</sup>٨) التوبة ١٦

<sup>(</sup>٩) في (س) تسحة بدل في جيمهم، وفي تلصفر - لجميمهم

<sup>(</sup>١١) في الاحتجاج زيادة؛ علماً

فقال: أيّها الماس! إنّ الله أرسلي برساء صاق ب صدري فظنت (١) أنّ الناس مكلّسوني (١) فأوعدني لأبلّعها (١) أو ليعدّسي، ثم أمر فنودي بالصلاة جامعة ثم حطب، فقال: أيّها الساس! أتعلمون أنّ الله عزّ وحلّ مولاي وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم ؟. قالوا على به رسول لله قال قُم يا علي، فقمت، فقمال. من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ والله من والاه وعاد من عاداه، فقام سليان، فقال. يا رسول الله (ص)! ولاه (١) كيادا؟ قال ولاه (الاه كولائي، من (١) كنت أولى به من نفسه به عائران الله عزّ وجلّ واللّيوم أكملتُ لكم ويتكم والمنت عليكم نفسه به عائران الله عزّ وجلّ واللّيوم أكملتُ لكم ديتكم والمنت عليكم نفسه به عائران الله عزّ وجلّ واللّيوم أكملتُ لكم ألاسلام ديناً في (١)، فكر رسول الله صلى الله عليه واله، وقالًا أنه أكم بم أن موتي وتمام دين الله ولاية عي بعدي، فقام أبو بكر وعمر وقالًا بيلوسول الله بي موتي وحليمي في أمّي و ولي كل في عيّ ؟! قال بين، فيه وفي أوصيائي الى يوم القيامة عالا: يه رسول الله وي عيّ ؟! قال بين، فيه وفي أوصيائي الى يوم القيامة عالا: يه رسول الله مؤس ومؤمنة (١) بعدي، ثم ابي الحسن ثم بني الحسين ثم الم يعلم وله مع بقران لا بعارقوبه ولا يعارقهم حتى يردوا واحداً بعد واحد، القرآن معهم وهم مع بقران لا بعارقوبه ولا يعارقهم حتى يردوا

<sup>(</sup>۱) في (س) وظست

<sup>(</sup>٢) في الاحتجاج: مكذَّبي

<sup>(</sup>٣) في المسار - البلعثيا

<sup>(1</sup> و٥) في الاحتجاج \_طبعة لنجعب \_ ولاه

<sup>(</sup>١٦) في (ك), ومن

ಳ - ಕಾರರ್ಟಿ(Y)

<sup>(</sup>٨) في الاحتجاج فقال الله أكبر على تمام

<sup>(</sup>٩) في المسلىر: هؤلاء

<sup>(</sup>١٠) في (ك): على أخي,

<sup>(</sup>١١) لا توجد في المصدر ومؤمنة، وفي (س) وعن كنَّ مؤمنة، وحظَّ في (ك) على عن كلُّ

<sup>(</sup>١٢) في المصدر" الحبس والحسين ثم ..

على الحوص، فقالوا كلّهم لللهم بعم، قد سمعنا دلك وشهدنا كما قلت سواء. وقال بعصهم قد حفظها جُلّ ما قلت ولم يحفظوا الحياريا وأفاصت، فقال على عليه السلام: صدقتم، ليس كلّ الناس يستوي في الحفظ.

أشدكم بالله عرّ وجلّ (") من حفظ دلك من رسول الله صلى الله عليه وآله ، لمّ قام واخبر به . فقام ريد بن أرقم ولبراء بن (" عارب وأبو درّ والمقداد ، وعيّان الله فقالوا بشهد لقد حفظنا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وهو قائم على المبر وأبت الى حبه وهو يقول . أب لنس الله أمري (ا) أن أبضال أن أبضال كم إمامكم ونفائم فيكم بعدي و وصيّي وحبيفتي والذي قوص الله (") على المؤمير في كتابه طاعته وقرنه بطاعته وطاعتي م وأمركم بولايته في قال راحمت ربي خشبة طعن أهل المماق وتكذيبهم فأوعدي ربي الأسعنها أو يعدّسي (")

أيّها الماس إن الله أمركم في كداه بالصلاة فقد بيّنتها لكم والركة والصوم ولحج فبيّنتها الكم وفسّرتها، وأمركم بالولاية وإنّ أشهدكم أنّها هذا حاصّة و وصع بده على بد علي س أي طالب عليه السلام - ثم لاننيه من بعده، ثم للأوصياء من بعدهم من ولدهم عبيهم السلام لا يمارقون القرآب ولا يقارقهم حتى يردوا عل الحوض.

ايّها الماس! قد بيّنت لكم مفرعكم معدي وإمامكم ودليدكم وهاديكم،

<sup>(</sup>١) ق (ك) نسخة بدل محفظ

<sup>(</sup>٢) لا توجد: عزّ وجلّ ، في الاحتجاج

<sup>(</sup>٣) لا توجد ا بن، في (س)

<sup>(</sup>٤) في المصدر أمري اله

<sup>(</sup>٥) لا يوجد لمظ الجلالة في الاحتجاج

<sup>(</sup>١) لا توجد اليّ، في لصدر

<sup>(</sup>٧) في المصادر · ليعدَّبني

<sup>(</sup>٨) في الاحتجاج: فقد بيَّنتها

وهو اخي علي س ابي طالب، وهو فيكم منزلتي فيكم، فقلدوه دينكم وأطيعوه في جميع أموركم، فإن عنده جميع ما علمني الله عز وجل من علمه وحكمته فاسألوه وتعدموا منه ومن أوصيائه بعده، ولا تعدموهم ولا تتقدّموهم ولا تحلفوا عنهم، فيهم مع الحقّ و لحقّ معهم، ولا يرايلونه ولا يزايلهم "". ثم جلسوا.

ثم (1) قال على عليه السلام "مشدكم بالله؛ اتعلمون أنّ لله أبول ﴿يا أَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وكُونُواْ معَ الصّادقِينَ﴾ "ا؟ عقال سديان يا رسول

<sup>(</sup>١) في المصدر. معهم لا يرايلهم، وحطَّ هن الراو الأولى في (ك)

<sup>(</sup>٢) الأحزاب ٣٣

<sup>(</sup>٣) في المصدر وبيه

 <sup>(1)</sup> في الاحتجاج ريادة (دكباً

<sup>(</sup>٥) لا توجد ان، في المصدر

<sup>(</sup>٦) في الاحتجاج وخمي

<sup>(</sup>٧) في المصدر زيادة - ولي ابنتي فاطمة.

<sup>(</sup>٨) في الاحتجاج ا وليس

<sup>(</sup>٩) لا توجد ثم، في الصدر.

<sup>(</sup>۱۰) التربة ۱۱۹

الله! عامّـة هذه الآية أم<sup>(۱)</sup> خاصّه؟. فقال: أمّا المأمورون فعامّة المؤمنين أُمروا بدنـك، وأمّـا الصادقـون فحـصّة<sup>٢٠</sup> لأخي عليّ (ع) وأوصيائي بعده الى يوم الفيامة؟ فقالوا: اللّهمّ تعم.

قال فأنشدكم (\*) بالله؛ أنعدمود أي قدت لرسول الله صلّى الله عليه وآله في عزوة (\*) تبوك وم خلّفتي (\*) مع النساء والصبيان (\*) ؟ . فقال الآي المدينة لا تصلح إلاّ بي أو لك، وألت مي مصرة هارود من موسى إلاّ أنّه لا تبيّ بعدي ؟ قالوا: اللّهمّ تعم .

قال فاسدكم (١) مالله أيعلمون أن الله عزّ وحلّ أول و سورة الحج : فيا أيّها اللّبين عامتُواْ آركعُواْ وَالْسِجُدُواْ وَاعْبِلُو فَرَبُكُمْ وَاقْعلُواْ آلْدِينَ أَنت عليهم أحر السورة؟، فقام سلمائه، فقال و رسول لله الله ولم يجعل عليهم في الدين شهيد وهم شهداء عنى السّاس اللّه الدين احتماهم الله ولم يجعل عليهم في الدين من حرح ملّة أبيهم الراهيم؟ قال عني بدلك ثلاثه عشر رحلاً خاصة دون هذه الأمّة، فقال سلمان بيّهم لنا يا رسول لله؟ فقال ال واحي عني وأحد عشر من ولدي؟ قالوا اللّهم بعم

قال أسدكم بالله ؛ أتعدمون أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قام خطيباً - و(١) لم يحطب بعد دلك .. فقال أيّ لسمر الله تارك فيكم الثقلين كتاب الله

لا توجد أم، في (س)

<sup>(</sup>٢) في الاحتجاج حاصة

<sup>(</sup>٣) في المصادر الشدكم

<sup>(1)</sup> في الاحتجاج عراه

<sup>(</sup>٥) في التصدر الم تحتمي؟!

<sup>(</sup>١) في (س) رياده كنفي كيا، ولعلها مسحه، وحط عليها في (١). وهو الظاهر

<sup>(</sup>V) في المصدر: أنشدكم

<sup>(</sup>A) لحج . ٧٧ وذكر في مصدر ديلها ومملكم لفلحون،

<sup>(</sup>٩) وصع في مطبوع البحار على الواو رمو مسحة بدل

وعتري أهل بيتي فتمسكوا بها لا تصدّوا، في الطيف الخير أخبري وعهد إلى أتبها لل يفترقا حتى يردا عبى الحوص، فقام عمر بن لخطاب وهو شبه المغضب فقال يا رسول الله الكُلُ أمل بينك؟! فقال لا، ولكن أوصيائي منهم، أوّلهم على أحي و وزيري وحليفتي في أُمني و وي كلّ مؤمن العدي، هو أوّلهم، ثم الني الحسن، ثم ابني الحسين، ثم نسعة من ولد الحسين واحدالا بعد واحد حتى يردوا عيل الحوص شهد عنه الله أن ي أرضه وحجحه على حلقه، وحرّان علمه، ومعادن حكمته، من أطاعهم أطاع الله الله عليه وآله وسكم ققد (العصي الله فقالوا كلهم. نشهد أن رسون الله صلى الله عليه وآله وسكم قال دلك

ثم تمادى معلى عليه السلام أبلسؤول ("). في نول شيئا إلا ناشدهم الله فيه وسأهم عنه حتى أتى على أحر ("" ساقيه وم قال له رسول الله صلى الله عليه واله. كُلُ دلك يصدّقونه ويشهدون أنه حق، ثم قال حيل أفرغ أللهم اشهد عليهم.

وقالوا. اللهم اشهد أمّا لم نقل إلاّ ما سمعناه من رسول الله صبّى الله عليه وآنه وما حدّثناه (^ من نثق به من هؤلاء وعيرهم أنهم سمعوه من رسول الله صلّى الله عليه وآله.

قال انقرّود مألّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قال من رعم أنّه يحنّني ويسعص عليّاً فقد كذب وليس بحنّي؟ ووضع بده على رأسي، فقال له قائل كيف دلك يا رسول الله (ص)؟ قال الأنّه منيّ وال منه، ومن أحنّه فقد أحبّني

<sup>(</sup>١) في المصادر ريادة - ومؤمنة

<sup>(</sup>٢) يي (ك) واحداً

<sup>(</sup>٣) في (<u>ال</u>ـــ). الله

<sup>(2)</sup> لا يرجد لهظ اجملالة في (س), وفي المصدر عقد أطاع الله

<sup>(</sup>٥) لا توجد فقد، في (س).

<sup>(</sup>٣) في المصدر زيادة. وإساشدة، بعد كلمة السؤال

 <sup>(</sup>٧) إلى الاحتجاج · أثنى عني على أكثر

<sup>(</sup>٨) لا يوجد القممير في المصدر، وهو الظاهر

ومن أحبّي فقد أحبّ الله، ومن أمعصه فقد أمعضي ومن أبغصني فقد أبغض الله قال: محو من (١) عشرين رحلًا من أفاصل الحيّين: اللّهم نعم وسكت بفيّتهم.

<sup>(</sup>١) لا توجال من في الصدر

<sup>(</sup>٢) في الاحتجاج عبد تقد بالتكبير.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع البحار نسخة بدل: [بَّه

<sup>(</sup>٤) في (س) , واهية

<sup>(</sup>٥) في المصدر ريادة هذا العنل الرائدة هو الخداب العليف، كما في الصحاح ١٧٥٨/، ومجمع المحرين ١٧٥٨، وعيرهما

<sup>(</sup>١) كذا، والصحيح تقاد، ولا توجد الكدمة في المصدر

<sup>(</sup>٧) لا توجد الواو في (س)

<sup>(</sup>٨) لا يوجد في المصدر. بن جبل

<sup>(</sup>٩) في الاحتجاج. وأمّا

<sup>(</sup>١١) في (س). فقال

<sup>(</sup>١) في المصدر: قال له همر يوم مات,

<sup>(</sup>٢) لِ (ك) يستمعون

<sup>(</sup>٣) لا ترحد. هؤلاء الخمسة، في الصدر

<sup>(\$)</sup> لا توجد: وتعاقدوا، في المصدر

 <sup>(4)</sup> لا توحد في المصدر: في حجَّة الوداع.

وقد جاءت هما عبارة في (س)، رمز عليها في (ك) رمز راقد وهي إن قتل الدين تعاهدوا بها عن الوقاء بها في الكعبة، ولا توجد في المصدر

<sup>(</sup>١) وصع على لعظ الجلالة في (ك) رمز مسحة بدل

<sup>(</sup>٧) لا توجد: قد، ق الممدر

<sup>(</sup>٨) في الاحتجاج. لا تقدموهم

<sup>(</sup>٩) في المصدر. أن لا يكون، وهو الطاهر

<sup>(</sup>۱۰) يوس: ۳۵.

<sup>(</sup>١٩) في المصدر: وقال تعالى: إنَّ الله اصطفاء هديكم ...

وَالْحُسُم ﴾ "، وقال: ﴿ أَتُتُوى بِكَ مَ مِن قَبْل هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عَلْم ﴾ "، وقال رسول الله صلى الله عليه وله وسنّم ما ولت أمّة قط أمرها رحلاً وفيهم من هو أعلم منه إلا لم يرل يدهب أمرهم سمالاً " حتى يرجعوا الى ما تركوا، فأمّالنا الولاية فهي " عبر الإمارة، والدليل على كدمهم وباطلهم وفجورهم أمّهم سلّموا عليّ بإمرة لمؤمس بأمر رسول الله صلى الله عليه والم، ومن الحدّة عليهم وعليك خاصة وعلى هذا معك \_ يعني الربير \_ وعلى لأمّة رأساً، وعلى هذا (") سعد واس عوف وخليمتكم هذا القائم - يعني عثيان \_ فون معشر الشورى الستة (") أحياء كلّ إن جعلي عمر من الحطاب في الشورى (ل كان قد صدق هو" وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وأله عبر الإمرة فليس لعثيان إمارة، وإنّا أمرنا أن رحمتم أنه جعلها (" أشورى في عبر الإمرة فليس لعثيان إمارة، وإنّا أمرنا أن يتشاور في عبرها، وإن كانت الشورى فيها قلم أدخلي فلكم، فهالاً أحرجي وقد نقل إنّ رسول الله صلى لله عليه و به أحرح أهن بيته من الخلافة، وأحبر أنه ليس قم فيها نصيب؟! . ولم قال عمر حين دعانا رحالاً رحالاً، فقال "" بعدالله المه

الظرة الصحح ١٧٣٠/٥

<sup>(</sup>١) النقرة ٢٤٧

<sup>(</sup>٢) الأحقاف: ٤

<sup>(</sup>١٣) جاء في حاشية (ك) مايل: السِمالُ: مقيض . . الملاه . صحاح

<sup>(</sup>٤) في الاحتجاج فيا

 <sup>(</sup>a) لا توجد فهي: أي المسدر.

<sup>(</sup>١) وصبع على رأساً، في المطبوع من البحار زمر نسخة بلد، وفي (لا) وصبع عن رأساً وعلى هذا، ومر السبخة، ولا توجد في المصدر، وفيه . وعل سعد

<sup>(</sup>٧) وصع على السنة في (ك) رمر بسحة بدن، ولا توحد في الاحتجاج

<sup>(</sup>٨) لا توجد: هو، في المصدر

<sup>(</sup>٩) أن الصادر: أم باللَّا من أو

<sup>(</sup>۱۰) ي (ك) جملنا

<sup>(</sup>١١) في المصدر ريادة على عليه السلام

وها هو التألاك أنشنك بالله يا عبدالله من عمرا ما قال لك حين حرجت؟ قال: أما إذا ماشدتني بالله، فإنّه قال: إن يتُمعوا أن أصلع قريش لحملهم على المحجّة البيضاء وأقامهم على كتاب رجّم وسنّة ببيّهم، قال يابن عمرا فها قلت له عند دلك؟. قال، قلت له: فها يمنعك أن تستجلعه؟، قال وما ردّ عليك؟ قال: ردّ على شيئاً أكتمه، قال أن عليه السلام وردّ على شيئاً أكتمه، قال أن عليه السلام وردّ على شيئاً أكتمه، قال أخري به لينة مات أبوك في مامي، ومن رأى رسول الله صدى أنه ومن رأى رسول الله صدى الله عليه وآله وسلّم أحري أنه في حياته، ثم أخرى به لينة مات أبوك في مامي، ومن رأى رسول الله صدى الله عليه وآله في نومه (أن فقد رآه في يقطئه (الله عليه قال في اخترك (اله

قال عليه السلام عائشدك بالله يابي عمر! لش أحبرتك به لتصدّقن؟. قال إداً اسكت. قال فإنه قال لك حين قدت له في يمنعك أن تستخلفه؟ قال الصحيفة التي كتندها بيسا والعهد في الكعبة، فسكت ابن عمر وقال (١٠٠٠ أسألك بحقّ رسول الله (١٠٠٠ (ص) كراا) سكت عيى

قال سليم ورأيت اس عمر في ذلك المحلس حقته (١٢٠) العبرة وعيناه تسيلان، وأقبل أمير المؤمسين على عليه لسلام على طلحة والزبير واس عوف

<sup>(</sup>١) في الأحتجاح؛ دا، بدلاً من؛ اذا.

<sup>(</sup>٢) جاء عل مطبوع البحار بايعواء ثم رمر قا يسبحة صحيحة

<sup>(</sup>۴) إن العبدر الإسلام

<sup>(</sup>٤) في الاحتجاج ريادة لفظة على.

<sup>(</sup>ه) في انصدر حبريي

<sup>(</sup>٦) في الاحتجاج؛ مناماً؛ بدلاً من في بومه

<sup>(</sup>٧) لا يوجد في المصدر في يقطته .

<sup>(</sup>٨) راد في الاحتجاج لمعلى به

<sup>(</sup>٩) في الاحتجاج. فقان

<sup>(</sup>۱۰) أي الصادر: رسولت

<sup>(</sup>١١) في الاحتجاج. لم

<sup>(</sup>١٢) في (س): حنقه

وسعد، عقال. و نشر<sup>(1)</sup> لئل كان أوبئك الحمسة أو الأربعة كدنوا على رسول الله صلى الله عبيه وآله ما يحل لكم ولابتهم، وإن كانوا صدقوا ما حل لكم أيها الحمسة (1) أن تدخلوني معكم في الشورى، لأن إدخالكم إيّاي فيها خلاف على رسول الله صلى الله على اله وردّ عبيه، ثم أقبل على الباس، فقال أحبروني عن مراتي فيكم وما تعرفوني به، أصادق أنا فيكم أم كادب؟! قالوا. بل صدّيق صدوق، والله (1 ما علماك كدنت كدنة (3) قط في جاهليّة ولا اسلام (4).

قال: فوالله الذي أكرم أهل البيت بالسوّة وجعل منّا محمّداً صبى الله عليه وآله وأكرما بعده مان حعد أثمّة مؤمير في كل يبلع عنه عيرما، ولا تصلح الإمامة والحلاقة إلاّ فينا، ولم يجعل لاحد من الناس فيها معنا أهل البيت نصياً ولاحقاً، أمّا رسول الله صلى الله عليه وآله فحاتم البير وليس المعده نبي ولا رمول، حُتم مرسول الله صلى الله عليه وآله الأساء الى يوم العيامة وحعلنا من معد محمد صلى الله عليه وآله وسدّم حلماء في أرصه أن وشهد على خلفه، وقرص طاعتنا في كتابه، وقرسا معسه في كتابه المترل أن وبيه أن غير آية من القرآل، والله المراس حلمة، وفرض حمل عدم على خلفه وشهداء على حلقه، وفرض حمل عدم على خلفه، وقرض حمل عليه وقرض عليه

<sup>(</sup>١) لا يوحد لعظ حلالة ولا واو لقسم في الصدر.

<sup>(</sup>٢) في الاحتجاج ريادة: أو الأربعة

<sup>(</sup>٣) في المصدر قالو صدوق، لا والله، ربي (ك) وصع على صدوق رمز بسحة بدل

<sup>(</sup>٤) لا توجد كذبة ، في الاحتجاج

<sup>(</sup>٥) في الاحتجاج اخاهلية ولا الاسلام

<sup>(</sup>١) في المسلس: للمؤمين

<sup>(</sup>٧) في الاحتجاج خاتم النبيس ليس

<sup>(</sup>٨) في (س) حدداء من بعده في حلمه

<sup>(</sup>٩) لم ترد عبارة: في كتابه المترل، في المصدر ولا في (س)

<sup>(</sup>١٠) في الاحتجاج " ربيَّه، وما هنا أظهر

<sup>(</sup>١١) وضع في (ك) على لعظ لجلالة رمر نسخة بدل، وفي المصدر عاطه

11/

طاعتما في كتابه وقرئنا بنفسه (١) في كتابه المنزل.

ثم إنّ الله تبارك وتعالى () أمر نبّه صلّى الله عليه وآله أن يبلغ ذلك أمّته فبلغهم كما أصوه الله . . فأيّهما ( أحقّ بمجلس رسول الله صلّى الله عليه وآله ومكنه ، وقد مسمعتم رسول الله صلّ الله عليه وآله حين بعثي ببراءة ، فقال : لا يبلغ عني إلاّ رجل مني ، أنشدكم ( ) بالله ، أسمعتم دلك من رسول الله صلّى الله عليه وآله ؟ قالوا : اللّهم نعم ، شهد أن سمعنا دلك من رسول الله صلّى الله عليه وآله ؟ قالوا : اللّهم نعم ، شهد أن سمعنا دلك من رسول الله صلّى الله عليه وآله حين بعثك ببراءة .

فقال أمير المؤمير عليه السلام لا يصلح لمسلوبكم أن يبلغ عنه صحيفة قدر ارس أصابع، وإنه لا المسلم الله يكون أنسلع عنه عيري، فأيّها أحق معجلسه ومكانه ـ الذي سمّي يَخاصّنه الله من رسول الله صلّ الله عليه واله أو من حصر محلسه من الأمّة . 1 أو قفل طلّحة قد سّمعت ذلك من رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلّم، ففسر لنا كيف لا يصنح لأحد أن يبلغ عن رسول الله صلّ الله عليه وآله فيرك؟، ولقد قال لنا ولسائر الناس ليبلغ الشاهد العائب، فقال ـ بعرفة في حجّة الوداع ـ العمر (الله الله المره سمع مقالتي (الله ملّغها عيره، فرت

 <sup>(</sup>١) من قوله في خلقه الى متعسه، الأيوجد في الاحتجاج ، كيا الا توجد الولو قبل كدمة فرص ،
 إلى (س)،

<sup>(</sup>٢) في المصدر: حرّ وجلّ، بدلاً من تبارك وتعالى

 <sup>(</sup>٣) في الاحتجاج فآيكيا، وحاء في (س) معدها كدمة شاء، حطّ عليها في (ك)، ولا توجد في المصدر

<sup>(</sup>٤) في المصدر. أنشدتكم

<sup>(</sup>٥) لا توجد، قدر، في (س)، ولا المصدر.

<sup>(</sup>١) لا توجد: وأنّه لا، في الاحتجاج.

<sup>(</sup>V) في الاحتجاج: بحاصة.

<sup>(</sup>٨) في الاحتجاج · مصر.

<sup>(</sup>٩) في المصدر زيادة. فدعاها

حامل فقه لا فقه له، ورت حامل فقه الى من هو أفقه منه (1), ثلاث لا يغلّ (1) عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص (1) العمل الله عزّ وجلّ، والسمع والطاعة والمناصحة لولاة الأمر ولروم حماعتهم، فإن دعوتهم محيطة من ورائهم، وقال في غير موطن (1): ليبلّغ الشاهد العائب

فقال على عليه السلام إن الدي قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم علير حمّ ويوم عرفة في حجّة لوداع ريوم قُض " في آخر خطبة خطبها حين قال: يقد تركت فيكم أمرين س تصلّوا ها عَسَكتم مها كتاب الله تعالى " وأهل سيى، فإن العطيف الخير قد عهد إلى أنها لا يعمّ قال حتى يودا على الخوض كهاتين الأصحين، ألا نَ " أحدهما قدّام الاخر فتمنكوا مها لا تصلّوا ولا ترلوا، ولا تقدّموهم ولا تحلموا عهم و ولا تعكموهم فإنهم إعلم ميكم، و" إنّ أمر العامة " السلام وإنجاب حقهم، ولم يعل دلك في شيء من الأشياء غير دلك، وإنها أمر العامة السلام وإنجاب حقهم، ولم يعل دلك في شيء من الأشياء غير دلك، وإنها أمر العامة الاعامة الايكتم على الله عليه وآله حيع العامة الايكتراك الله عليه وآله حيع العامة الايكتراك الله عليه وآله حيع

<sup>(</sup>١) مرّت مصادر الحديث معصلاً، وهو من حطته صدوات الله عليه والله في حجّه الوداع في مسجد لحيصاء وأورده أيضاً الل ماحمة في مسه ١٨٤١، حديث ٢٣٠، والترمدي في سبه ٣٤/٥، والسيوطي في احدم الصعر ٢ ٢٢ و ١٨٧، والكفاية بلحظت البعد دي ٢٦٧ و ٢٨٨، وبدريب الراوي ١٢٩١٢، وعبرها

<sup>(</sup>٢) في الاحتجاج لا محلّ

<sup>(</sup>٣) في المصادر \* أحسمن

<sup>(</sup>٤) في (س) " في غير حبر موطى ، وهن خطَّ على حبر في (ك)، ولا توجد في المصدر

 <sup>(</sup>٥) لا توجد ويوم قبص، في المصدر

<sup>(</sup>٩) لا توجدا تعالى، إلى الاحتجام

<sup>(</sup>٧) لا توحد الا، فين كلمة يفترقاب، وفيه اولا أفول كهانين ـ فأشار الى مساعه وإنجامه ـ لأنّ

<sup>(</sup>٨) في الاحتجاج لر تصلو

<sup>(</sup>٩) لا توجد الواو في (س)

<sup>(</sup>١٠) في المصدر ريادة لفظ الجلالة من العائد

<sup>(</sup>١) في الاحتجاج ابعثه

<sup>(</sup>٢) في الصدر عن رسول صنى الله عليه وآله وسلَّم عداته ودينه

<sup>(</sup>٣) في الاحتجاج الصيت

<sup>(</sup>٤) لا يوجد صمير بعده في خصدر

<sup>(</sup>ه) في الاحتجاج ريعة عقد

<sup>(</sup>٦) في الاحتجاج ريادة عقد

<sup>(</sup>٧) لي (ك) نسخة بدل الخترماً.

<sup>(</sup>٨) في المصدر حتى

<sup>(</sup>الله في زك). أرد،

الناس فإدا شهد رجلان عن آبة كتمها، وإذ ' ما لم يشهد عليها غير رحل واحد أرجاها فلم يكتب، فقال عمر \_ وأد أسمع \_. آنه قد قتل يوم اليهامة قوم كانوا يقرأون قرآب لا يقرأه غيرهم فقد دهب، وقد حاءت شاة الى صحيفة وكتاب يكتبون فأكلتها ودهب ما فيها، والكاتب يومثه عثمان، وسمعت عمر وأصحابه الذين ألقوا<sup>(7)</sup> ما كتوا على عهد عمر وعلى عهد عثمان يقولون. إن الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة، وأن الدور نيف ومائة (<sup>7)</sup> آبة، والحجر ماثة وتسعون (<sup>1)</sup> ابة، فها مدا؟، وما يمسعك \_ يرحمك الله \_ أن تخرج كتاب الله الى الناس وقد عهد عثمان حين أحد ما ألف عمر فجمع له الكتاب وحمل الناس على قراءة واحدة، فمزّق مصحف أبي س كعب واس مسعود وأحرقهما بالتار؟! فقال له على عليه السلام: يا طلحة ا إن كل أبة أبر لها الله حلى وعلا على محمّد صتى الله عليه واله عندي بإملاء برسول الله صلى الله عليه وأله وحمة بدي، وبأويل كل ابة أبر لها الله على عمّد صلى برم القيامة (<sup>1)</sup> عمدي (<sup>1)</sup> مكتوب بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وحمة بله يوم القيامة (<sup>2)</sup> عمدي (<sup>3)</sup> مكتوب بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وكه وحط يدي

فقال (^) طلحة : كلّ شيء من صعير أو (١) كبير أو حاصّ أو عام أو (١) كان أو

<sup>(</sup>١) في الاحتجاج؛ وإن، بدلًا من؛ ولذا

<sup>(</sup>Y) في المسترد ألموا

<sup>(</sup>٣) في الاحتجاج صنون وماثة

<sup>(</sup>٤) في المصدر تسعون وماثة

 <sup>(4)</sup> في المصدر حرام وحلال بتقنيم وتأحير ...

<sup>(</sup>٦) من قوله: وكلُّ حلال . . الى يوم القيامة، خطُّ عليها في (س)

<sup>(</sup>٧) لا توجد عسي ، في الاحتمام

<sup>(^)</sup> في المسدر: قال.

 <sup>(</sup>٩) في المصدر ؛ وإن بدلًا من : أو

<sup>(</sup>١٠) لا توجد أو، في لاحتجاج، وقد وصع عليها رمر سمئة بدل في (ك)

يكون الى يوم القيامة فهو عندك مكتوب؟ ! . قال . معم، وسوى ذلك أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله أسرّ إلى في مرضه مفتاح ألف باب من العلم يفتح (١) كلُّ باب ألف باب، ولو أنَّ الْأُمَّة منذ قُبض رسول الله صلَّى الله عليه وآله اتَّبعوي واطاعوني لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يا طلحة! الست قد شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله حين دعا بالكتف ليكتب فيه ما لا تضلُّ أُمَّته (٦٠)، فقمال صاحبتك: إنَّ سِيَّ الله يهجس، فعصب رسبول الله صلَّى الله عليه وآلبه فتركها؟ . قال(٣): بني ، قد شهدته . قِبلُ ﴿ فَإِنَّكُمْ لِمَا اللَّهُ حَرَحَتُمُ أَخْبَرِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله بالذي أراد أن يَكِنْت ويشهدُ تِعليهُ العامَّة ، فأحره جبرتيل عليه السلام أنَّ الله عزَّ وحلَّ قد (\*) قصَّى على أُمَّته لأَنْ الاختلاف والفرقة، ثم دعــا بصحيمة فأمل على ما أراد أندَيكُتُ فِي الْكَتَفِ، وأَشْهِلُ عِلْ ذَلْكَ ثَلاثَة رهط: سلمان وأبو درّ والمقداد، وسمّى من يكون من أثمَّة اهدى الدين أمر الله بطاعتهم الى يوم القيامــة؛ فسيّانِ أوَّهُم ثم التي هذا ثم التي هذا ــ وأشار الى ١٠٠ الحسل والحسين ـ ثم تسعة من ولد التي الحسين، أكذلك ١٠ كان يا أبا در ويا مقداد؟!. فقاما ثم قالاً انشهد مدلك على رصول الله صلى الله عليه وآله. فقال طلحة. والله لقـد صمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله يقون؛ ما أقلَّت العبر، ولا أطلَّت الخصراء على ذي لهجة أصدق ولا أبرّ عند الله من أبي درّ، وأبا أشهد أبيا لم يشهدا

<sup>(</sup>١) في المصدر زيادة من

<sup>(</sup>٢) في (ك) سحة بدن. ولا تحتلف أمَّته

<sup>(</sup>٣) في الاحتجاج وتركها فقال

<sup>(</sup>٤) في (س): لَمَا قد، وقد حدوث ص (ك)، ولعلُها مسحة بدل عن الله

 <sup>(</sup>a) لا توجد: عزِّ وبجلٌ قد، في الاحتجاج ـ طبعة ايران ـ، وقد أثبت قد، في طبعة المجف

<sup>(</sup>٦) في المُصدر: أُمَّتك

<sup>(</sup>V) في الاحتجاج: ثم ابق هدين، وأشار بيله ال

<sup>(</sup>٨) في تلصدر وكدلك

إلَّا بحقُّ وأنت(١) عبدي أصدق وأبرَّ منهيا.

ثم أقبل على عليه السلام، فقال: اتنى فله عرّ وحلّ "يا طلحة! وأنت يا زبيرا وأنت يا سعدا وأنت باس عوف! اتقوا الله وآثروا رصاه، واحتاروا ما عبله، ولا تحاقبوا في الله نومة لائم ثم قال طلحة لا أراك يا أبا الحسل أحبتي عيّا سألتك عنه من أمر القرآل، ألا تصهره للاس؟! قال: يا طلحة! عمداً "كففت على جوالك، فأحبري عيّ كنب عمر وعثيال، أقرآل كلّه أم فيه ما ليس نقرآن؟! قال طلحة. بل قرآل كُنه قال. إنّ أحدتم بها فيه محوتم من المال ودحلتم الجلة، فإنّ فيه ححّنب، وبيال حقّساء وفرض طاعتنا قال طلحة.

ثم قال طلحة: أحرق عيّا في يميك من القرال وتأويله وعلم الحلال والحرام الى من تدفعه؟ ومن صاحبه معلك؟ عال. إنّ الذي أمري رسول الله صلّى الله عليه وآله أن أدفعه اليه. قال من هو؟ قال! وصيّى " وأولى الباس بعدي بالباس التي الحسن ثم يدفعه لتي الحسن عند موته! الى التي الحسين، ثم بصير الى واحد بعد واحد من ولد الحسين حتى يرد حرهم على رسول الله صلّى الله عليه وآله (" حوصه على مع القرآن لا يفارقونه والقرآن معهم لا يفارقهم عن أن معاوية والله الحكم من أي

<sup>(</sup>١) في (ك) ولا أنت، وفي المصدر ولانب

<sup>(</sup>٢) لا يوجد في الاحتجاج, عرَّ وحلَّ

<sup>(</sup>٣) في (س) عهد ، وقد خط عليها في (ك)

 <sup>(1)</sup> لا توجد قال من هو قال ، إي المصدر

<sup>(</sup>٥) في مطبوع البحار ومسيّق

<sup>(</sup>١) لا توجد عبد موته، في (س)، ولا المصدر.

 <sup>(</sup>٧) لا توجد في لاحتجاج عنى رسول الله (ص)

<sup>(</sup>٨) في (ك) بسحة بدل سينيانها

<sup>(</sup>٩) في الصدر، يبيها

العاص واحد بعد واحد تكملة ' اثني عشر إمام صلانة، وهم الذين رأى رسول الله صلى الله عليه وآله على سبره يردون الأمّة على أدى رهم القهقرى، عشرة منهم من بني أُميّة ورجلان أسسا دلث لهم، وعديها مثل حميع أورار هذه الأمّة الى يوم القيامة.

أقبول. روى الصلوق رحمه الله في إكبال البدين المعتصراً من هذا الاحتجاج، عن أبيه وابن الوليد معاً، عن سعد، عن اس يريد، عن حمّاد س عيسلي، عن اس أدينة، عن أدن س أبي عيّاش، عن سليم س قيس

و وجلت في أصل كتاب مليم (٢) مثله

بينان أن قال الحموه وي أَلَّ التَّنْوَ الْمُعْتِجِلَّ جَاعَةُ النَّحْلِ ويُقَالُ لِلرَّ اللَّهِ الْمُصَارِّ وَلَهُ وَلِمُ فِيلِ لِمُقَاصِمُ لِنَّنِ ثَالِتِ الأَنْصَارِي خَبِيَّ الدَّر، ودلِك أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمَّا فِتْلُوهُ ارادُوا انْ يُمَثَّلُوا بِهُ فَسَلَّظَ لِللهِ عَلَيْهِمُ النزياسِ الكنو تألؤ الدارع (أَ فَارْتَدَعُوا عَنْهُ خَتَى احدةُ النَّسُمُونِ فَذَفَّوةً

قوله عليه السلام حكمة من لا يملع المراد بالموصول لأثمّة عليهم السلام، فإنهم الدين لا يملع منواهم حميع ما يبعث الله النبي (ص) مه (الم) والعرص أنّ ما يلزمهم إبلاعه هو الكلام لذي يكون حكمة للإمام على الحلق من المصل عليه وما يدلّ على وجوب طاعته، فإنّ بإحمار الإمام فقط لا تتم حكمة في دمث، فأمّا تبليع مناثر الأشياء فهو شأن الإمام عليه السلام

١١) في مطبوع المحار تكلمة، ولا معنى ها

<sup>(</sup>٢) [كيال الدين ٢/٤/١ ـ ٢٧٩، متعصيل في الإستاد

 <sup>(</sup>٣) كتاب سبيم س قيس ١١١ - ١٢٥، رحاء في أحرم عدثوا يرحمث لله يه أما خسس وحراك الله أقصل الحراء عنا

<sup>(</sup>٤) الصحاح ٢٧٤/٤ وقارن بدر لساق العرب ٢٧٤/٤ - ٢٧٥

 <sup>(</sup>a) في المصدر أيضاً للرئاس متعديم وتأخير...

<sup>(</sup>١) في (س) الدرع، وهو عنظ

<sup>(</sup>٧) لا يوجد: به، في رك.

قوله عليه السلام: ولم يكن ما اعطاهم لعل المعنى أنّ قاضي الدين والعداة هو الذي يبرئ ذمّة العريم والواعد، و لا يبرئ اللمّة إلا ما كان بنجهة شرعيّة، وبعد تعيين النبيّ صلى الله عليه وله عليّاً عليه السلام لقضاء الدين والعداة وبهى الغير عن ذلك إذا أتى به عيره لم يكن محهة شرعيّة فلا يبرئ اللمّة، هما أدّاه أبو بكر لم يكن داخلاً في قصاء الدين والعدّة فقوله عليه السلام: وإنّها كان الذي قصى . إشارة الى ما ذكرنا، أي ليس القاضي إلاّ الدي أنوأ المديون منه، وأنو بكر لم يكن كذلك.

قال - بعد قوله الكرام يكتق واحد مهم على سفاح قط. عقال أهل السابقة والقدمة وأهل بدر وأهل أحد بعم قد سمعنا دلك من رسول الله صلى الله عليه وآله.

قال. فأنشدكم الله؛ أتقرّون أنّ رسول الله صلّى الله عليه واله احا بين كلّ رحلين من أصحابه وأخى بيني ولين نفسه، وقال أنت أحي وأنا أخوك في الدنيا والآخرة؟. فقالوا: اللّهمّ نعم.

قال أتقرُون أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وأله اشترى موضع مسجله ومبازله فأتبناه (أ) ثم سئ عشرة مبارل نسعة له وجعل لي عاشرها في ومبطها، ثم (أ) مدّ كلَّ باب شارع الى المسجد غير باب، فتكلَّم في دلك من تكلَّم، فقال: ما أنّا

<sup>(</sup>١) لا توجد الوار في (ك).

 <sup>(</sup>٢) وهي أكثر بكثير من أورده المصنف طاب ثراه من لو فيست بكتاب سليم بن قيس الطبوع ، لم نتعرض
 لما

<sup>(</sup>٣) كتاب سليم من قيس الملالي. ١١٤ ـ ١١٧

<sup>(1)</sup> في المصدر. فأتبنَّى [ح ل. فأشناه]

<sup>(</sup>٥) لا توجد: ثم، في كتاب سيم

1

مددت أبوابكم وفتحت بابه ولكن الله أمرني بسد أبوابكم وفتح بابه، ولقد نهى الناس (١) جميعاً أن يناموا في المسجد غيري، وكنت أحسب في المسجد ومنزلي ومنزل رسول الله صلى الله عليه واله في المسجد يولد لرسول الله صلى الله عليه وآله ولي فيه أولاد؟. قالوا: اللهم نعم

قال: أفتقرُون أنَّ عمر حرص على كوة قدر عيمه يدعها من منزله الى المسجد فابئ عديه، ثم قال صلَّى الله عديه وآله: إنَّ الله أمر موسى عليه السلام أن يبني مسحداً طاهراً لا يسكنه عيره وعير هارون واسيه، وأنَّ الله أمري أن أبني مسجداً طاهراً لا يسكنه عيري وعير الخي واسيم؟ / قالوا اللهم معم

قال أمتغرّون أنّ رصول الله يصلّى الله عليه وأله قال في غروة تنوك : أنت مي بمبرلة هارون من موسى وأنت ولي كنّ مؤمن من بعدي؟ . قالوا ، اللهم نعم قال : أفتغرّون أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآلة حين دعا أهل مجران الى مدين من الله عليه وآلة عين دعا أهل مجران الى الله عليه وآلة عليه وآلة عين دعا أهل مجران الى الله عليه وآلة والموالة والله عليه وآلة عليه وآلة والله عليه وآلة والله و

المباهلة أنَّه لم يأت إلَّا بي وبصاحبتي وابي؟ قالوا اللَّهمُّ عم.

قال أتعلمون أنّه دفع إنيّ اللواء يوم حبر، ثم قال الأدفعها الى<sup>(۱)</sup> رحل يحبّه الله ويحبّ الله ورسول، ليس بحبان ولا عرّار يفتحها الله على يديه (۱<sup>(۱)</sup>). قالوا: اللّهم نعم.

قال أفتقرُّون أنَّ رسُول الله صلى الله عليه وآله بعثني ببراءة وقال: لا يسلغ عنى إلاّ رجل منى؟. قالوا: اللّهم نعم.

قَالَ · أَوْتَقَرُّونَ أَنَّ رَسُولَ للهُ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ لِمْ يَبْزُلُ <sup>(3)</sup> بِهِ شَدَيْدَةً قَطَّ إِلَّا قَدِّمْنِي لِهَا تُقَـةً بِي، وأَلَّهُ لَمْ يَدِّعُ مَاسِمِي قَطَّ إِلَّا أَنْ يَقُولَ. يَا أَحِي . وادعوا<sup>(4)</sup> في

<sup>(</sup>١) في (س). للناس

<sup>(</sup>Y) في المصدر: أواه خيار ثم قال: الأدمعي الرابة غداً الى

<sup>(</sup>٣) في كتاب سليم يده

<sup>(</sup>١) في المصدر. تترل

 <sup>(</sup>٥) جاء في كتاب سليم وأدحلوا

أخي(١١، . ؟ قالوا: اللَّهمّ نعم.

قال: أفتقرّوب أنَّ رسول فه صلّى الله عديه وآله قضىٰ بيني وبين جعفر وزيد في اســـة حمرة، فقــال يا عليّ ا أست "ميّ وأنا منك وأنت ولي كلّ مؤمن بعدي؟. قالوا: اللّهمّ نعم

قال. أفتفرُّود أنَّه كانت في من رسول الله صلَّى الله عليه واله في كلّ يوم وليلة دخلة وحلوة، إذا سألته أعطان، وإذا سكتت "التدأني؟ قالوا: اللّهمُ نعم.

قال أفتقرُّود أنَّ رسول الله صلى الله عبيه وآله فصّلي على حمرة وحعمر (١٠)، فصّال لفناطمية: إنَّ روجك (١٠) أينير أهلي وحير أُمْتي، أقدمهم سلماً، وأعظمهم حلماً (٩٠)، قالوا: اللَّهم نعم (٣٠)

قال: أفتقرُّ ون أنَّ رسُولُ الله صنى الله عليه وَآنه قال أما سيّد ولد المم المهم أحمى علي سيّد العرب، وفاطمة سيّدة بساء أهل الحمّة؟. قالوا: اللّهم نعم. قال: أفتقرُون أنَّ رسول الله صنى الله عليه وآله أمرى بعسله وأحرى انَّ

جبرتيل عليه السلام يعينني عليه؟. قالوا: اللَّهمّ بعم

قال أفتقرّود أنَّ رسول الله صلَّ الله عليه وآلـه قال في آحـر خطبـة حطبكم: أيَّها النس! إنَّي قد تركت فيكم أمرين لن تضلُّوا ما تمسّكتم بهما كتاب الله وأهل بيتي؟. قالوا: اللَّهمَّ نعم

<sup>(</sup>١) قد تقرأ لي مطبوع البحار: وادعوا إليُّ أحى

<sup>(</sup>٢) في الصدر: أمَّ أنت

<sup>(</sup>٣) كداء والصحيح كتابتها هكذا: سكتُ

<sup>(</sup>٤) في المصدر بتقديم وتأحير.

<sup>(</sup>٥) في كتاب سليم (وحنث

<sup>(</sup>٦) في المصدر ريادة: وأكثرهم علماً

<sup>(</sup>٧) لا توجد؛ ولد، ي (س).

قال علم يَدَع شيئاً ممّا أمزل الله فيه حاصة وفي أهل بيته من القرآن ولا على للسان رسول الله صلى الله عليه وآله إلا دشدهم الله به عمته أنه ما يقولون جميعاً نعم، ومنه ما يسكت بعضهم ويقول معصهم اللهم بعم، ويقول الذين سكتوا أنتم عندنا ثقات ،وقد حدّثنا غيركم ممن بثق به ألهم سمعوا أنه من رسول الله صلى الله عليه وآله ، ثم قال حين فرغ النهم أشهد عليهم وساق الحديث الى قوله أنه أنهم أنهم الله عليهم وساق الحديث الى

فقال: إما والله ـ يا طلحة ـ (") ما صحيفة ألفى الله سها يوم الفيامة أحت إلي من صحيفة هؤلاء اخبه الدين تعاهدوا وتعافدوا على الوفاء بها في الكعبة في حدّة الوداع، إن قتل الله عدداً أو مات أن يتوازروا أو (") يتطاهروا على. وساق الى قوله ("):

ماتيا(١٠ أحق ممحلسه ومكانه الدي يسمّى محاصة أنه مس (١٠) رسول الله صلى الله عليه وآله، أو مس حصّ من بين الأمّة أنه ليس من رسول الله صلى الله عليه وآله(١) وساق الى قوله ١٠ يا طبحة! عمد كهمت عن جوابث. قال: فأحرى عمّا كتب عمر وعثمان؛ أقرآن كُمّه أم فيه ما ليس بقرآن؟ قال ابن قرآن

<sup>(</sup>١) في الصدر مه

<sup>(</sup>٢) في كتاب سليم " سمعوه

<sup>(</sup>٣) كتاب سليم ١١٨٠.

<sup>(</sup>٤) في الصدر. يا صحة [ أما والله ,

<sup>(</sup>ه) في الصدر وإن يدلاً من أي

رج) کتاب سلیم بن آیس<sup>1</sup> ۱۳۱۰

<sup>(</sup>٧) في الصدر فأيِّي

<sup>(</sup>٨) في الصدر: يسمّى خاصّة من . .

<sup>(</sup>٩) من توله أو من خصّ. إلى هما لا يوجد في المصامر

<sup>(</sup>۱۰) کتاب سلیم. ۱۲۴

كُلُه إِنْ أَخَـدْتُم بِهَا فِيهِ مِحْوِتُم مِن النّارِ. . وساق الى قوله (\*) ومن صاحبه بعدك؟ قال: الى الدي أمرني رسول فه صلّى الله عليه وآله أن أدفعه اليه . قال: من هو؟ . قال: وصبّي . وساق الى قوله في آحر الخبر (\*).

يردُونَ أُمَّته على أدبارهم القهقرى (1) ، فقالوا: يرحمك الله يا أبا الحسن وجزالة الله أفصل الحزاء عبًّا.

٧ - ل (\*). القطان والساني والدقّاق والمكتب والورّاق جيماً، عن ابن زكريًا القطان، عن اس حبيب، عن اس جيول (\*)، عن سليبان بن حكيم، عن ثور (\*) الفطان، عن اس حبيب، عن اس جيول أمير المؤمنون على بن أبي طالب عليه السلام. اس يزيد، عن مكحول، قال قبل أمير المؤمنون على الله عليه وآله الله ليس فيهم لقد علم المستحفظون من أصحاب اسي عمل بيل الله عليه وآله الله ليس فيهم رحل له منقة إلا وقد شركته فيها وقضنة ، ولي سعون منقبة لم يشركني فيها أحد منهم .

قلت: يا أمير المؤمنين! فأحبرني سِنَّ.

فقال عليه السلام: إنَّ أوَّل منفقة لي أنَّي لم أشرك بالله طرفة عين، ولم أعبد اللَّات والعزَّىٰ.

والثانية: أنَّ لم أشرب الحمر قطَّ.

والثالثة: أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله استوهمي من أبي في صباي (^)

<sup>(</sup>١) أي الصدر ، قال طبحة ابل قرآن كله ، قال ال

<sup>(</sup>٢) كتاب سليم: ١٧٤

<sup>(</sup>۲) کتاب سلیم بی قیس ۱۲۹ ـ ۱۲۵

 <sup>(</sup>٤) وردت هما ريادة في كتاب سليم وهي عشرة مهم من بني أمية ورجلان أسسا ددك لهم وعليهها
 مثل أوزار هذه الأمة

<sup>(</sup>٥) الحصال ٢/٧٧هـ ١٥٨٠ مع تعصيل في الإستاد

<sup>(</sup>١) في (ك). أبي جلول، وفي المصدر الميم بن جلول

<sup>(</sup>V) في (ك): ثوير

<sup>(</sup>A) في الخصال: عن أبي في صبائي.

فكنت أكيله وشريبه ومؤسه ومحدّثه.

والرابعة: أنَّي أوَّل الناس إيهاناً وإسلاماً.

والحامسة. أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال لي يا علي! أنت ميًّ منزلة هارون من موسى إلَّ أنَّه لا نبيٌ معدي

والسادسة: أنَّ كنت آخر لناس عهداً برسول الله صلَّىٰ الله عليه وآله ودليته في حفرته.

والسابعة: أنَّ رسول الله صبى الله عليه وآله أنامني على فراشه حيث دهب الى الغار وسجّاني الله عليه وقالوا: ما المشركون طبّوي محمّداً فأيقطوني، وقالوا: ما همل صحبك؟ . عقلت: دهب في حاجته فقالوا: لوكان هرب لهرب هذا معه

وأمّا الثامنة: هإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله علّمني ألف بات من العلم يمتح كلّ باب ألف باب من العلم يمتح كلّ باب ألف ناب، ولم يعلّم دلك أحداً عيري

وأمّا التاسعة ؛ فإنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قال لي. يا علي ! إذا حشر الله عرّ وجلّ الأوّلين والأحرين نصب لي مسر ً فوق، مسار "السيّين، ونصب نك مشراً فوق منابر الوصيّين، فترتقى عليه.

وأمَّـا العـاشرة: ﴿ إِنَّ سمعت رسول الله صبّى الله عليه وآله يقول ( " لا أعطى و القيامة شيئًا ( ا) إلا سألت لك مثله

وأمّا الحادية عشرة. فإنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول اليا على البت الحي وأنا الحوك يدك في يدي حتّى ندخر (\*) الحدّة.

وأمَّا الثَّانية عشرة ﴿ فَإِنَّ سمعت رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله يقول: يا

<sup>(</sup>١) أي عطَّاني، كيا في النهاية ٢ ٣٤٤،

<sup>(</sup>٢) في (ك): مبرر بصيعة المرد...

<sup>(</sup>٣) في الخصال زيادة به عبي

<sup>(</sup>٤) لا توجد: شيئاً، في لمصدر

<sup>(</sup>٥) في عصدر. تلخل

على! مثلك في أُمّني كمثل سفينة نوح من ركبها بجا ومن تحلّف عنها غرق. وأمّا الثالثة عشرة فإلّ رسول الله صلّى الله عليه وآله عمّمي بعهامة نفسه بيده ودعا لي بدعوات النصر عن أعداء الله، فهرمتهم بإدن الله عزّ وجلّ.

وأمّا الرابعة عشرة: فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله أمري أن أمسح يدي على ضرع شاة قد يبس صرعه، فقنت: يه رسول الله ! بل امسح أنت عقال: يا على! فعلت فعلي، فمسحت عليها يدي قدرً على من لنها فسقيت رسول الله صلى الله عليه وآله شرنة، ثم أنت عجور (أأ فشكت الظمأ فسقيتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله شرنة، ثم أنت عجور (أأ فشكت الظمأ فسقيتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنّ مبالت لله عرفي حلى أن يبارك في يدك ففعل.

وامّا الخامة عشرة وأنّ رسول الله مَكُلُ الله عليه واله أوصى إليّ وقال: يا علي! لا يلي غسلي عبركُ ولا يواري هوري عوري عبرك ، فإنه إن رأى أحد عوري عبرك تعقّات عيساه أن عملت له كيف؟ فكيف أن ي متقليسك يا رسول الله (ص)؟. فقال. إنّك سنُعال، فوظه ما أردت أن أقلَ عصواً من أعصائه إلاّ قلب لي.

وأمّا السادسة عشرة فإنّ أردت أن أحرّده فنوديت، يا وصيّ (١) محمّد! لا تجرّده، فغسّنته " والقميص عليه، فلا والله الدي أكرمه بالبؤة وحصّه بالرسالة ما رأيت له عورة، حصّني الله بدلك من بين أصحابه.

وأمّا السابعة عشرة. فإنّ الله عزّ وحلّ روّحيي فاطمة ـ وقد كان حطبها أبو لكر وعمر ـ فروّحيي الله من فوق سنع سهاوته، فقال رسول الله صلّى الله عليه

<sup>(</sup>١) في الصدر: عجورة

 <sup>(</sup>۲) فقا العير والبشرة بحوهما [ح ب بحوه ] م كمنع . كسرها أو قنعها أو بحقها كفقًاها مانفقات وتعقّات، قاله في القاموس ٢٣/١

<sup>(</sup>٣) لا توحد كيف ـ الأولى ـ، في النصاب، و وضع على فكيف، رمر الريادة في (س)

<sup>(</sup>٤) في (س) يا أح ، وصيًّا، وحطَّ علىٰ: أح، في (ك)، وهو الظاهر

<sup>(</sup>a) في الصدر العبيلة

وآله: هنيثاً لك يا عبي، فإن الله عزّ وجلّ قد (١) رَوِّحك فاطمة سيّدة بساء أهل الجُسّة، وهي بضعة ميّ. فقلت. يا رسول الله صلّى الله عليه وآله! أولست ملك؟. قال: على يا علي، وأنت منيّ وأنا منك كيميني من شهالي، لا أستعني عنك في الدنيا والآخرة

وأمّا الثامنة عشرة عالى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا عني النت صاحب لواء الحمد في الأحرة، وأحت يوم القيامة أقرب الحلائق مني محلساً يبسط لي ويسط لك قاكون في زمرة الوصيّين، ويوضع عن رأسك تاح الدور وأكليل الكرامة، مجمّل بك سلعود أنمّ ملك حمّى يفرع الله عرّ وحلّ من حساب الحلائق

وأَمُّنَا التَّاسِعَةُ عَشْرَةً " ﴿ وَإِنِّ رَسُوبُ اللهِ سَبِلَى اللهِ عِلَيْهُ بِوَالَهُ قَالَ. سَتَقَاتُنَ الْمُاكِثُيْنِ وَالْقَاسِطِينِ وَالْمُرْفَيْنِ، فَمَنْ قَاتَلُكُ مَهُمَ فَإِنَّ لَكُ مُكُنَّ رَحَلَ مَهُمَ شَفَاعَةً في مائة الف من شيعتك.

فقلت يا رسول الله (ص) فمن أساكشوب؟ قال طلحة والرسي سيمايعونك بالحجاز، وينكثانك بالعراق، فود فعلا دنك فحاربها فإن في قتالها طهارة لأهل الأرض.

قلت: فمن القاسطون؟. قال: معاوية وأصبحانه

فقلت: فمن لمارقود؟ قال، أصحاب دو الثدية، وهم يمرقود من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فاقتلهم فإنّ في قتلهم فرحاً لأهل الأرض، وعداناً معجّلًا عليهم، ودحراً لك عبد لله عزّ وحلّ يوم نقيمة

وأمّا العشرون وإنّ سمعت رسول الله صلّى الله عليه وأله يقول الله مثلث في أمّتي مثل بات حطّة في لني إسرائيل. فمن دحل في ولايتك فقد دحل الباب

<sup>(</sup>١) لا توجد قد، في الخصاب

<sup>(</sup>٢) في (ك) من الثالثه عشرة بي الناسعة عشره حديث بناء من العشرة

<sup>(</sup>٣) في المصدر ريادة ١ لي

كها أمره الله عزِّ وحلَّ .

وأمّا احادية والعشرون: فإنّ سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: أما مدينة العلم وعليّ نامها، ولن يدحل (١٠ مدينة إلّا من بامها، ثم قال: يا عليّ! إنّك سترعىٰ دمّتي وتقاتل على (١) ستّتي، وتحالفك أمّتي

وأمّا الذي والعشرون: فيري سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إنّ الله تدارك وتعالى خلق الني الحسن والحسين من بور ألقاه إليث والى فاطمة، وهما يهترّان (أ) كما يهترّ القرطان إلا كانا في الأدسين، ونورهما متصاعف على نور الشهداء سمعين ألف ضعمهم، يا عني! إنّ الله عرّ وحلّ قد وعدن أن يكرمهما كرامة لا يكرم بها أحداً ما حلا النين وللرسلين

وأمّ الثالثة والعشرون قون رسول الله صلّى الله عليه وآله أعطاني حاتمه في حياته ودرعه ومسطقته (\*) وُقدَّدي سَيعة وأصحانه كلّهم حصور وعمّي العماس حاضر، فحصّني الله عزّ وحلّ منه مذلك دوسم.

وأمّا الرابعة والعشرون: فإنّ الله عزّ وحلّ أنول على رسوله صلّ الله عليه وآل. ﴿ وَيَا أَيُّهَا اللّهِ يَنْ عَامَتُوا إِذَا تَاحَيْتُمُ الرَّسُولُ فَقَدَّمُواْ بَيْنَ يدي تَجُوَيْكُمْ صَدَقَةً ﴾ (\*) فكان في ديدر فعثه (\* بعشرة دراهم، فكنت (\*) إذا ناجيت رسول الله صلّى الله عليه وآله أصّدق قبل ذلك بدرهم، و والله ما فعل هذا أحد من أصحابه قبلي ولا بعدي، قانول الله عزّ وجلَ ﴿ وَاللّهُ مَا فَعَلُ هَذَا أَمَدُ يَذَيْ فَجُوَيْكُمْ قَبْلُ وَلا بعدي، قانول الله عزّ وجلَ ﴿ وَاللّهُ مَا ثَمَّا أَنْ تُقَلِّمُواْ بَيْنَ يَدَيْ فَجُوَيْكُمْ

<sup>(</sup>١) في الخصال. تُلحل

<sup>(</sup>٢) لا توجد عن، في (س)،

<sup>(</sup>٣) في (ك) عهران

<sup>(</sup>٤) في (ك) \* منطقه .

<sup>(</sup>٥) للجادلة. ١٢.

<sup>(</sup>١) في المصدر عبعته، وهو الصحيح

<sup>(</sup>۲) في (ك) ريادة أما

صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ آنه عَنَيْكُمْ . . ﴾ " - الآية ، فهل تكون التوبة ، لا من ذب كن؟ .

وأمّا الحامسة والعشرون فإنّ سمعت رسول الله صلى الله عليه وأله يقول الجنّة محرّمة على الأنبياء حتى أدحمه أنا، وهي محرّمة على الأوصياء حتى تدخلها أنت يا علي، إنّ الله تدرك وتعالى مشرني فيث مشرى لم يبشّر ب ببيّاً قبل، مشروي(١) بأنك سيّد الأوصياء، وأنّ الله لحس والحسين سيّدا شمات أهل الجنّة يوم القيامة

وأمّــا السادسة والعشرون. فإنّ جعمراً أحي الطيّار في الجنّة مع الملائكة المزيّن بالحناجين من ذُرّ وياقوتووزيرجَدِ وأمّا السابعة والعشرون "فعمّيّ حجزة سيّد الشّهداء"

وأمّا الثامنة والعشرون فيرّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قال: إنّ الله تبارك وتعالى وعدي فيك وعد لن يجلمه، جعلي سبّ وحعلك وصيّاً، وستلقى من أُمّتي من بعدي ما لقي موسى من فرعون، فاصبر واحتسب حتّى تلقاني فأوالي من والاك وأعادي من عاداك.

وأمّا التاسعة والعشرون وإنّ سمعت رسول نله صلّى الله عليه وآله يقول. با علي ا أنت صاحب الحوض لا يملكه عبرك وسيأتيك قوم فيستسقونك فتقول: لا ولا مثل ذرّة، فينصرفون مسودة وحوههم، وسترد عليك شيعتي وشيمتك فتقول: ردوا (١) رواء مرويّين، فيردون(١) منيضة وحوههم

<sup>(</sup>١) لجادلة ١٣٠-١١.

<sup>(</sup>٢) في (ك): بشرت

<sup>(</sup>٣) في المسدر روق

<sup>(1)</sup> قى الخصال: قيروون، وهو الظاهر.

 $\leq a$ 

وأمَّ الثلاثونَ : فإنَّ سمعته صلى الله عليه وآله يقول : يُحشر أُمَّتِي يوم القيامة على خمس رأيات، فأوَّل رأية ترد على رآية فرعون هذه الأمَّة، وهو معاوية .

والثانية مع سامريّ هذه لأمَّة، وهو عمرو بن العاصي،

والثالثة: مع جائليق هده لأمّة، وهو أبو موسى الأشعري

والرابعة. مع أبي الأعور السلمي.

وأمّا الخامسة: همعك ياعلي تحتها لمؤمنون وأنت امامهم، ثم يقول الله تبارك وتعالى للأربعة: ﴿ آرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَالْتَعِسُواْ تُوراً فَصُرِبِ بِينَهُمْ بِسُورِ لَهُ بَابٌ بَاطُنُهُ فِيهِ آلرُّحُمَّ ﴾ (الموقة الباغية بالله بال

وأمّا الحادية والثلاثور فإنّ سمعت رسول الله صلّى الله عليه و**آله يقول.** لولا أن يقول فيك العالود من أمّني ما قالت النصاري في عيسي بن مريم لقلت

<sup>(</sup>١) الحديد: ١٣

<sup>(</sup>٢) في (ك) ١ مع، وهر طلط

<sup>(</sup>٣) في (س) الباكية، سقطت النعاط أو البقطة، وفي المصدر الكثه

<sup>(1)</sup> في الصدر الم أكن معكم

<sup>(</sup>٥) الحديد ١٤

<sup>(</sup>۱) الحديد: ۱۵

<sup>(</sup>٧) في (س): بيده، وفي للصدر, وبيني

<sup>(</sup>٨) العَوْسَجةُ. شوك، جمعها عُوْسج، قاله في القاموس ١٩٩/١.

فيك قولاً لا تمرّ مملأ من الناس إلا أحدو التراب س تحت قدميك(١) يستشفون له.

وأمّا الثانية والثلاثون: فإنّ سمعت رسول نه صلّى الله عليه وآله يقول إنّ نله تبارك وتعالى نصري بالرعب فسألته أن ينصرك بمثله فجعل لك من دلك مثل الدي حعله (٢) لي

وأمّا الثالثة والثلاثون فإنّ رسول لله صلّ الله عليه وآله التقم أدني وعلّمي ما كان وما يكون الى يوم القيامة ، فساق إله تدرك وتعالى أنّ الى يوم القيامة ، فساق إله تدرك وتعالى أنّ الى الله لسال سيّه صلّ الله عليه وآله .

وامّا السرامة والثلاثون وإله وسمرى الدّعوا امراً عامل الله عرّ وجلّ والمساءنا وابناءنا وابناءكم فقل تعالوا ندّع أبناءنا وابناءكم ونسآءنا وتساءكم وأنفسنا وأنفسكم في الله صلى الله عليه واله، والساء فاضمة (ع)، والأساء حس والحسير، ثم ندم القوم فسالوا رسول الله عليه واله عليه وآله الإعماء فأعماهم، والدي الرل التوراة على موسى والمرقال على محمّد صلى الله عليه واله الإعماء فأعماهم، والدي أنول التوراة على موسى والمرقال على محمّد صلى الله عليه واله لو باهلوا لمسحوا قردة وحمازير.

وأمّا الخامسة والثلاثون وإنّ رسول لله صلّى لله عليه وآله وخهي يوم بدر، فقال: اثني لكفّ حصبات مجموعة في مكان واحد، فأحدتها ثم شممتها فإدا هي طيّبة تقوح منها رائحة المسك، فأتيته بها فرمي بها وحوه المشركين، وتلك الحصيات أربع منها كنّ من الفردوس، وحصاة من مشرق، وحصاة من المغرب، وحصاة من تحت العرش، مع كنّ حصاة مائة ألف منك مدد لما، لم يكرّم الله عزّ وجلّ

<sup>(</sup>١) في الصيدر؛ قلمك

<sup>(</sup>٢) في الخصال جعل

<sup>(</sup>٣) في المُصدر: عر وجلُّ، وهي سمحة جاءت على (س)

<sup>(\$)</sup> في (س): ذلك الى، وحدمت هلك من (ك)، وفي المصدر \* إليّ

 <sup>(4)</sup> أل عموان ٦١ ، وأورد دينها في المصدر ، ثم ستهل بسجع لعبة ، قد على الكافرين،

بهِذه الفضيلة أحداً (١) قبل ولا بعد.

وأمّ لسادسة والثلاثون هم أن سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: ويل لقاتلك، إنّه أشقى من ثمود ومن عاقر الناقة، وإنّ عرش الرحمن ليهتزّ لقتلك، فأبشر يا على، فونّك في رموة الصدّيقين والشهداء والصالحين.

وأمّ السامعة والثلاثون: فودّ الله تمارك وتعالى قد خصّي من بين أصحاب عمّد صلّى الله عليه وآلمه بعلم لساسح والمسوح والمحكم والمتشامه والخاص والعام، ودلك ممّا منّ الله به علي وعن رسوله صلّى الله عليه وآله، وقال في الرسول على الله عليه وآله، وقال في الرسول على الله عليه وآله، وحق على أن نله عمّ وُجِلَ أمري أن ادنيك ولا اقصيك، وأعلمك ولا أحموك، وحق على أن أطبع رأي أحق عليك أن تَعِيَ.

وأمّا النّامة والنلاثون أورد رسول الله صلّى الله عليه وآله بعثني بعثاً ودعا لي بدعوات وأطلعي على مع بجري بعده مشخّر للذلك بعض أصحابه و<sup>(1)</sup>قال: لو قدر محمّداً أن يجعل اس عمّه سيّا لجعله، فشرّقي الله عليّ بالاطّلاع على دلك على لسان نبيّه صلّى الله عليه وآله

وأمّ التاسعة والثلاثون عإني سمعت رسول الله صلّ الله عليه وآله يقول: كذب من رعم أنّه يحتي ويعص عبّاً، لا يجتمع حبّي وحبّه إلّا في قلب مؤمن، إنّ الله عرّ وجلّ (") جعل أهن حبّي وحبّك يا علي في أوّل زمرة السابقين الى الجنّة، وحعل أهل بغصى ويعصت في أوّل رمرة الصائين من أمّتي الى المار.

وأمَّــا الأربعــون فإنَّ رســول الله صلَّى الله عليه وآلــه وحُهني في بعض الغــروات الى ركي(<sup>(1)</sup> فارد ليس فيه ماء، فرجعت إليه<sup>(0)</sup> فأخــبرته، فقال: أفيه

لا توجد: أحداً، في (ك).

<sup>(</sup>٢) لا توجد أوار في الخصال

<sup>(</sup>٣) لا توجد. عرّ وجلّ، في (ك)

<sup>(4)</sup> الركئي: جسس لدركية، وهي لبش، وجمعه ركايا، قاله في النهاية ٢٩١/٧

<sup>(</sup>a) لا توجد. اليه، بي (ك)

طين؟. فقلت: بعم فقال. ايتي" منه، فأتيت منه بطين، فتكلّم فيه، ثم قال: الله في الركي، فألقيته، فإذا الماء قد نبع حتى امتلاً حواتب الركي، فجثت اليه فأخبرته، فقال لي: وقّقت يا عبي وسركتك نبع لماء، فهذه المنقة حاصّة لي أنام دون أصحاب النبيّ صلّ الله عليه وآله.

وأمّا الحادية والأربعون ﴿ فإنّ سمعت رسون الله صنّى الله عليه وآله يقول: أسر يا عليّ إ فإنّ جرئين عليه السلام أتاني فقال لي يا محمّد ! إنّ الله تبارك وتعالى نظر الى أصحابك فوجد ابن عمّك وحنت على استك فاطمة خير أصحابك، فجعله وصيّك والمؤدّي عنك.

وإمّا الثانية والأربعود: فإنّ سمعت رسوّل أنه صلّى الله عليه وآله يقول. أبشر يا علي! فإنّ مرتك في الحيّة مُوَّحه منزلي، وأنت ممي في الرفيق الأعلى في أعلى عليّين، قلت با رسول الله صنّى الله علي واله ومُذاّعلى عليّود؟ عمال قيّة من ذرّة بيضاء لها سمعون ألف مصرع مسكن في ولك يا علي.

وامًا الثالثة والأربعون. فإنَّ رسولَ فق صنى الله عليه وآله قال إنَّ فله عرَّ وجلَّ رسخ حبَّك يا علي في قلوب المؤمنين، وجلَّ رسخ حبَّك يا علي في قلوب المؤمنين، ورسح بغضي وبعصك في قلوب المدعقين، فلا يحلُك إلا مؤمن تقي ولا ينغضك إلاً منافق كافر.

وأمّا الرابعة والأربعون. فإنّ سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: لن يبغضك من العرب إلا دعي، ولا من العجم إلاّ شقيّ، ولا من الساء إلاّ سنقلقيّة (1).

وأمَّا الحَّامسة والأربعور ﴿ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ دَعَانِي \_ وأنا

<sup>(</sup>١) في المصدر التنبي - بالأصل -.

<sup>(</sup>٢) في الخصال: بي، بدلاً من: لي

<sup>(</sup>٣) قَالَ فِي القاموسُ ٢٤٦/٣ وَالنَّسْفُشُ التِي تحيص من دبرها ، وبهاء الصَّحابَةُ ، وقال في ٩٧/١. الصَّخَبُ عمرية . شدة الصوت ، صحب ، كمرح ، فهر صحّاب ، وهي صحبة وصحابةً

رمد العين ـ فتفل في عيني، وقال " اللّهم احمل حرّها في بردها وبردها في حرّها، فوائله ما اشتكت عيني الى هذه الساعة ""

وأمّا السادسة والأربعون وإنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله أمر أصحابه وعمومته بسدّ الأنوب وفتح نابي نامر الله عزّ وحلّ، فليس لأحد منقبة مثل منقبتي

وأمّا السابعة والأربعود. فإنّ رسود الله صلى الله عليه وآله أمري في وصيته بقصاء ديوبه وعداته، فعلت يا رسود الله أقد علمت أنّه ليس عبدي مال فقال سيعبث الله، في أردت أمراً من قضاء ديوبه وعداته إلاّ يسرّه الله لي حتى قصيت ديوبه وعداته، وأحصيت دلك فعلغ ثي بين ألفاً ونقي نقيّة أوصيت الحسس أن يقصيها

وأمّا الثامة والأربعود وإلَّ وسول الله صلى الله عليه وآله أتاني في منزلي ولم يكن طبيعا من ثلاثة أيّام وقفات باعبي الهن عبدك من شيء؟ وقلت والدي أكرمك بالكرامة واصطفاك بأرسالة ما طعمت وروحتي وابدي منذ ثلاثة أيّام وقال البيني صلى الله عبه وابه يا فاطمة الدخلي البيت وانظري هل تجدين شيئاً وهالت حرحت الساعة فقنت يا رسول الله صلى الله عليه وآله ادخله أسا؟ أ. فقال أدخله بسم الله مدخلت فإذ أما نظيق موضوع عليه رطب وحصة من ثريد، فحملتها الى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال يا علي الرايت الرسول الذي حمل هذا الطعام، فقنت نعم فقال صفه في، فقلت من بين أحمر وأحضر وأصفر فقال نمك حصط حماح حمرتيل عليه السلام مكلّلة بالذرّ والياقوت، فأكلنا من الثريد حتى شبعنا، في أنّي إلاّ حدش أيدينا وأصابعنا، والمناقوت، فأكلنا من الثريد حتى شبعنا، في أنّي إلاّ حدش أيدينا وأصابعنا، في فحصّتي الله عزّ وحلّ بذلك من بين الصحابة

 <sup>(</sup>١) أوردها السائي في الخصائص ٢٨، وأبو دود الطياسي في مسنده ١٩٣/١، والرياص المضرة ١٨٩/٢ وعيرهم
 (٢) في الحصال ريادة من تمو

وأمّا التاسعة والأربعود فإنّ الله تنارك وتعالى خصّ ببيّه صلّى الله عليه وآله بالنبوّة وخصّي النبيّ صلّى الله عليه وآله بالوصيّة، فمن أحسّي فهو سعيد يُحشر في زمرة الأنبياء عليهم السلام.

وأمّا الخمسون فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله بعث بدراءة مع أبي بكر، فنّ مضى أتى حبرتيل عليه السلام، فقال: يا محمّدا لا يؤدّي عبك إلاّ الت أو رجل ملك، فوحّهي على ناقته العصاء أن، فلحقته بدي الحليفة فأحدتها منه، فخصّني الله عزّ وجلّ بذلك.

وأمّا الحادية والحمسون عبدٌ رسول الله صنل الله عليه وآله أقامني للماس كافية يوم غلير خمّ، فقيال: من كنت مولاً وعيلي مولاً مدفّع دأوسُحق اللقوم البطالين

وأمّا الثانية والحمسونَ مَ قَوْلَ رسون الله صلى الله عليه واله قال بما على! ألا أعلّمك كلمات علّمنيهل حرثيل عليه السّلام؟! فعلّت على قال قل. ويا رزّاق المقلّين، ويا راحم المساكين، ويا اسمع السامعين، ويا أنصر الماطرين، ويا أرحم الراحين، ارحمي واررقي،

وأمّا الثالثة والحمسون. فإنّ الله تدرك وتعالى لن يدهب بالدبيا حتّى يقوم منّا الفائم يقتل منغصينا أن ولا يقبل الحرية، ويكسر الصليب والأصنام، وتضع الحرب أوزارها، ويدعو الى أحد المال فيفسّمه بالسويّة، ويعدل في الرعيّة

وأمّا الرابعة والمحمسود: فإنّ سمعت رسول الله صلّ الله عليه وآله يقول: يا علي! سيلعنك بنو أُميّة ويردّ عنيهم منك بكلّ نعنة ألف لعنة، فإد، قام القائم لعنهم أربعين سنة.

وأمّا الحامسة واخمسون: مسمعت ألَّ أَنْ رسول الله صلّى الله عليه وآله قال لي: سيفتتن فيث طوائف من أمّني، فتقول إذّ رسول الله صلّى الله عليه وآله لم

<sup>(</sup>١) في المصدر العضباء، وهو الظاهر، وقد تقرأ كدلك في (س)

<sup>(</sup>٢) لا توجد, مبغصيه، بي (س)

٣) في الحصال: عين ، بدلاً من مسمعت أن

يخلّف شيئاً فيها إذا أوصى عنياً ، أو ' نيس كتاب ربي أفصل الأشياء بعد الله عزّ وجلّ؟ والذي بعثني بالحقّ لئن لم تجمعه بإنقال لم نجمع أبداً ، فخصّي الله عزّ وجلّ مدلك من دون الصحابة .

وأمَّا السادسة والحمسون: فإنَّ ثَلَّهُ تَبَارَكُ وَتِعَالَىٰ حَصَّنِي بِهَا خَصَّ بِهِ أُولِيَاؤُهُ وأهل طاعته وجعدي وارث محمَّد صبّى الله عديه وآله، فمن ساءه ساءه ومن سرّه سرّه... وأومى بيده نحو المدينة.

وامّا السامة والحمسون وإنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله كان في بعص الغروات وهفد الماء، فقال في يا عيا قُم الى هذه الصحرة، وقل أنا رسول رسول الله صلّى الله عليه وله أفعخوي بلي المسلم، فوالله الذي أكرمه بالسوّة، لقد أبلعتها الرسالة فاطلع ممها مثل ثدي الميقوة، فسال من كلّ ثدي منها ماء، فلما رأيت ذلك أسرعت الى البيّ صلّى الله عبيه وله فأحبرته، فقال الطلق يا علي مخذ من الماء، وجاء القوم حتى منوا قريهم وأدواتهم وسقوا دوابهم وشر بوا وتوضّوا، فحصّى الله عرّ وحلّ بدلك من دون الصحابة

وَأَمَّا النَّامِيَةُ وَالْحُمِيُونَ فَوْنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللهِ عَلَيْهِ وَآلُهُ أَمْرِي فِي بَعْضَ غرواته وقد نقد الماء ، فقال الياعلي التي<sup>(١)</sup> بتور، فأتيته به، فوضع بده اليمنى ويذي معها في التور، فقال النع، فسع الماء من بين أصابعنا.

وأمّا التسعة والخمسون فرن رسول الله صلّى الله عليه وآله وجُهني الى حيب، عليّا أتيته وجدت الباب مغلقاً فزعزعته شديداً فقلعته ورميت به أربعين حطوة، فدخنت فبرر إليّ مرحب فحمل عليّ وحملت عليه، وسقيت الأرض من (٥٠)

<sup>(</sup>١) في المصدر. فيقونون أدَّ رسول الله (ص) ما يحلُّف شبئاً فيهادا أوصيُّ عليًّا ﴿ وَهُو الْغَاهِرِ

<sup>(</sup>٢) في المصدر: فقد بدوي فاء ...

 <sup>(</sup>٣) في الخصال على، وهو الظاهر

<sup>(</sup>٤) في المصدر: ايتيي

<sup>(</sup>٥) لا توجد: س، في (س)

دمه، وقد كان وحُه رحلين من أصحابه فرحعا مكسفين

وأمَّا السُّتُونَ ﴿ وَإِنَّي قَتْلَتَ عَمْرُو بِنَ عَبْدُ وَدُّ، وَكُانَ يُعَدُّ بِأَلْفَ رَجِلَ.

وأمّا الحادية والستّون وإنّ سمعت رسول الله صلّى الله عليه وَله يقول: يا على! مثلك في أمّتي مثل فوقُل هُوَ آفه أحـدٌ ﴾، فمس أحـتك بقلبه فكأنّا قرأ ثلث القرآد، ومن أحمّك بقلبه وأعامك مسانه فكأنّا قرأ ثنثي القرآد، ومن أحبّك مقامه وأعامك بلسامه ومصرك ميده فكأنّ قرأ القرآد كلّه

وأمَّا الثانية والستَّونَ , فإنَّ كستِه مع رسوب الله صلَّى الله عليه وآله في جميع المواطن والحروب وكانت رايته معمل

والمّــا الثّــالثة والستّون: فإنّ لم أفرّ من أبرخُف قط، ولم يماررني أحد إلّا سقيت الأرض من دمه

وأمّا الرابعة والستّول على رسول الله صلّى الله عليه وآله أي عليم مشويً من الحنّة عدعا الله عزّ وحلّ أل يدحل عليه أحت الحدق الله قوققي الله للدخول عليه حتى أكلت معه من ذلك الطير

وَأَمَّا الْحَامِيةِ وَالْمِيتُونَ عَلِي كِنتَ أُصِلِّي فِي المُسجِدِ فَجَاءِ سَائِلَ فَسَأَلَ وَأَنَا رَبَعَ \_، فَنَاوِلِتُهُ حَاتِمِي مِن إَصْنِعِي، فَأَمِلُ اللهِ تَنَارِكُ وَتَعَالَىٰ فِي ﴿ فِإِنَّهَا وَلِيُكُمُ آللهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ مَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ آلصُّلَاةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ (٢٠

وآمًا السادسة والستُون - فونَ الله تبارك وتعالى ردّ عليّ الشّمس مرّتين، ولم يردّها على أحد من أُمّة محمّد صلّى الله عليه وآله عبري

وأمّا السابعة والستّور فإنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله أمر أن أدعى بإمرة المؤمنين في حياته وبعد موته ولم يصنق ذلك لأحد عبري

وأمَّا الثامنة والستُّون. فونَّ رسوب الله صبَّى الله عليه وآله قال أ يا على | إذا

<sup>(</sup>١) في المسدر خلقه

<sup>(</sup>٢) للأثنة. ٥٥.

كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش أبن سيّد الأبياء؟ فأقوم، ثم ينادي. أبن سيّد الأوصياء؟ فتقوم، وبأنيني رصوان بمهاتيح الجنّة، ويأتيني مالك بمقاليد البار، فيقولان: إذ الله حلّ حلاله أمرنا أن بدفعها إليك وبالمرك() أن تدفعها الى عليّ بن أبي طالب، فتكون با على قسيم الجنّة والبار.

وأمَّا النَّاسعة والستَّونَ: فإنَّ سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله يقول: لولاك ما عُرف المنافقون من المؤمس

وأمّا السبعود وإنّ رسول الله يعملُ الله عليه وآله مام وموّمي و وحتي فاطمة واسي الحسن والحسين وألقى عديناً عده فطوّاريّة أم فأمول الله تمارك وتعالى فيما فوائها يُريدُ آلله للدهب عنكُمُ الرّاجس أهن اللهبين ويُطهركُمْ تَطهيراً ها"، وقال حرثيل عليه السلام أما مكم يَرُ عُمّد، فكان مادستا جبرئيل عليه السلام.

" وفي - ل"، في ": اس المتوكّر، على تسعد الدي، على المرقى، على أبيه، عن محمد س سال، على المعصّل بن عمر، عن أبي الحارود، عن جابر بن يريد الجعفي، عن حابر بن عبدالله الأنصاري، قال حطما عليّ بن أبي طالب عليه السلام "، فحمد الله وأشى عبيه، ثم قال أيّها الماس! إنّ قدّام منبركم هذ أربعة رهظ من أصحاب محمّد صبى لله عليه واله وسلّم منهم أس بن مالك والمبراء بن عارب الأنصاري " والأشعث بن قيس الكندي وخيالد بن يريد والمبراء بن عارب الأنصاري " والأشعث من قيس الكندي وخيالد بن يريد المنحلي . ثم أقبل بوجهه "على أنس بن مالك، فقال يا أنس! إن كنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وأله يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ثم 1 من رسول الله صلى الله عليه وأله يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ثم 1

<sup>(</sup>١) في (س) تأمرك.

<sup>(</sup>٢) الأحراب, ٣٣

<sup>(</sup>٣) لخصال ٢/٩١٩ ـ ٢٢٠ مات الأربعة، مع تفصيل في الإستاد

<sup>(</sup>٤) أمالي الشيخ الصدوق ٢٠٦ -١٠٧، والسند غيرًل والمصنّف الحده منه

 <sup>(0)</sup> في الأمالي: أمير المؤمنين عليه السلام

<sup>(</sup>٦) لا يوجد الأنصاري، في الحُصال

<sup>(</sup>Y) لا يوجد لي الخصال بوجهه

تشهد في اليوم مالولاية فلا ماتث الله حتى يبتليك سرص لا تغطيه العهامة، وأمّا أنت يا أشعث فإل كنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول. من كنت مولاه فهذا عني مولاه اللّهم والر من والاه وعاد من عاداه (1) ثم لم تشهد في اليوم بالولاية فلا أماتك الله حتى يدهب بكريمتيك، وأمّا أنت يا خالد بن يزيد إلى " كنت سمعت رسول الله صلى الله عبيه وآله يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللّهم وال من والاه وعاد من عاده ثم لم تشهد في اليوم بالولاية فلا أماتك الله إلّا ميتة حاهلية، وأمّا أنت يا براه من عازب إلى " كنت سمعت رسول الله صلى الله إلّا ميتة حاهلية، وأمّا أنت يا براه من عازب إلى " كنت سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول من كنت مولاه فهذا عني مولاه اللّهم والر من والاه وعاد من عاداه ثم لم تشهد لى ليوم (1) بالولاية فلا أماتك الله إلاّ حيث ها حرت منه.

قال جابر بن عبدالله الأنصاري و نله لقد رأيت أس بن مالك وقد التلي سرص يغطّيه بالعيامة في تساره، ولقد رأيت الأشعث بن قيس وقد دهست كريمتاه وهنو يقبول الجمد لله الذي جعل دعاء أمير المؤمين عين بن أي طالب عليه سلام (أ) بالعمى في الدنيا ولم يدع عين بالعداب في الأحرة فأعدّب، وأسالا حاللا البريزيد فإنه مات فأراد أهله أن يدفنوه، وحمر له في منزله فدّفن، فسمعت بدلك كسدة فنجاءت بالخيل والإبل فعقرتها على باب منزله، فيات ميتة جاهبيّة، وأمّا لبراء بن عارب فإنّه ولاه معاوية اليمن فيات بها ومها كان هاجر

<sup>(</sup>١) لا يوجد في الخصال من قوله , اللَّهُمَّ , . الى هما

<sup>(</sup>٢) في الحصال فإن

<sup>(</sup>٣) في الخصال، فإدر

 <sup>(3)</sup> في حاشية (ك) كنمة عيرم، عير مُعدم عليها، ولا توحد في رس)، وجاءت في المصدرين

<sup>(</sup>٥) في الأماني ريادة عين

<sup>(</sup>٣) في الأمالي، فأنَّ

## إبان من المؤمنين مسلوبت الله عنمان عنمان و ولاته وأعوانه وبعض أحواله

ا ما الله المساري، قال لله قدم أبو درّ عن عثيان قال أحبري أيّ البلاد أحبّ أي عمرة الأنصاري، قال لله قدم أبو درّ عن عثيان قال أحبري أيّ البلاد أحبّ إليك؟ قال مهاجري قال: لست محبوري قال فألحق محرم الله فأكون فيه قال: لا قال: هالكوفة أرص به أصحاب رسول الله صلّ الله عليه وآله قال لا قال فلست مختار عبرهن، فأمره بالمسير الى الريدة فقال إنّ رسول الله صيّ الله عليه وآله قال لي: صمع وأطع وأنفذ حيث قادوك ولو لعبد حسيّ عدّع، فحرج الى الريدة، فأقام هنا مدّة ثم دخل المدينة (الله على عنيان والدس عنده سياطين من أرضي الى أمير المؤسين! إنّ أخرجتني من أرضي الى والدس عنده سياطين من أرضي الى

<sup>(</sup>١) أماني الشيخ الطوسي ٢/ ٣٢١\_٣٢٢، بتعصيل في الإسماد

<sup>(</sup>٢) في المصلو: عبد الرحم بن سعد.

 <sup>(</sup>٣) في الأمائي: حيد الرحن، يدلاً من: عبدالله

<sup>(</sup>٤) في الصدر: فأقام مدّة ثم أتى الى الملينة ا

<sup>(</sup>٥) قال في النهاية ٢/ ٤٠١ وي حديث لايهاد حتى سلم من طرف لسياط. السياط الحماعة من =

أرض ليس بها ررع ولا ضرع إلا شوبهات، وليس لي حادم إلا محرّة الله يطلّق يطلّق إلا طلّ شحرة فاعطي حدماً وصيات أعيش هيها، فحوّل وجهه عنه، فتحوّل عنه الله الله الله الأحر، فقال مثل ذلك، فقال له حبيب بن سلمة الك عندي با أما در ألف درهم وحادم وحمسهانة شة. قال أبو ذرّ اعظ حادمك وألفك وشويهانك من هو أحوج الى ذلك مني، فإنّ إنها أسأل حقّي في كناب، لله، فجاء على عليه المسلام، فقال له عثهان الا تغني عبها السهيك هدا! قال، أي سفيه اله الله على الله على الله المسلم المنه المعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أي درّ، أنزله بمرلة مؤمن أن أوعون . فإنْ يعنى كانباً فَعَلَيْهِ كَذَبّة وَإِنْ يَكُ صادقاً يُصِبّكُمْ بِعَصْ الله على الله السلام .

قال اس عداس كنت عدد أي على العشاء بعد المعرب إد حاء الحادم فقال. هذا أمير المؤمنين بالداب، فدحل عثمان فجلس، فقال له العباس: تعش قال تعشيت، فوضع يده، فتما فرعنا من العشاء قام من كان عده وجلست وتكلّم عثمان، فقال له يا خال! أشكر إليك اس أحيث بيعني عليّاً عليه السلام فإنه أكثر في شتمي (أن ونطق في عرصي، وأنا أعود بالله في طلمكم بني عند المطلب، إن يكن هذا الأمر لكم فقد ستمتموه الى من هو أبعد مي، وإن لا يكن

<sup>=</sup> الناس والبحس، والمراد به في الحديث الحياهة الذين كانوا جلوساً عن جانبيه

<sup>(</sup>١) في (س) مُررَة ولا ساسبة له باللهم

<sup>(</sup>۲) لا توجد عنه، في (س)

<sup>(</sup>٣) في الصدر: حنّا، وهو الصحيح

<sup>(1)</sup> عادر XA

<sup>(</sup>٥) في للمبدر: أكثر هنّ

لكم محقي أحدت، فتكلّم العاس محمد الله وأشى عليه وصلى على البيّ صلى الله عليه وآله وذكر ما حصّ الله مه قريش منه، وما حصّ به مني عبد المطلب خاصة، ثم قال. أمّا بعد فيا حمدتك لاس أحي ولا حمدت ابن أخي فيك، وما هو وحله، ولقد بطق عره، فلو أنك هنصت ثما صعدت وصعدوا تمّا هبطوا لكان دلك أقرب. فقال أنت وذلك يا حال الله فقال فلم تكلّم يذلك عنث؟. قال، معم، أعظهم عيّ ما شئت وقام عنها فيحرح فلم يلث أن رجع اليه فسلّم وهو قائم، ثم قال يا حال! لا تعجل بشيء حتى أعود إليك، فرقع المعاس يديه واستقبل القبلة، فقال اللهم استي لياً ما لا بودياً في إدراكه، فيا مصت الحمعة حتى مات

العلوي، على عمّه نقاسم بن جعفر العلوقي، غن عدائلة بن محمد بن عدائلة السعلي بن على عمد بن عدائلة بن محمد بن عدائلة السعلي بن الحسين، على أبيه (٢٠)، على عدد ثله بن أبي بكر بن محمد، على خالد بن بن عيدائلة بن عدد ثلة بن عمر، أنه برل على خالد بن أسيد بمكة ، فقال له بن أتيت ابن عمّت فوصلت (١٠)، فأتى عثمان فكتب له (١٠) الى عبدائلة بن عامر أن صِلةً بستي ثة ألف، فبرل به من قابل فسأله (١٠)، فقال له.

<sup>(</sup>١) لِ المصدر يا حابي ـ بالياء ـ

<sup>(</sup>٢) في (س). قوقع

<sup>(</sup>٣) في الأمالي استوبي وفي (ك) في ندلاً من بي، وجعل الأحيرة مسحة مدل.

<sup>(</sup>٤) في الصدر الأحر

 <sup>(</sup>a) الأمالي للشيخ الطوسي ٢ (٣٢٢)، بتعصيل في الإسناد.

<sup>(</sup>٦) لا توجد بي، في الصدر

<sup>(</sup>٧) لا توجد: عن أبيه، في الأمالي.

<sup>(</sup>A) في الأمالي: أبو عبدالله

<sup>(</sup>٩) في الأمالي قوصلت

<sup>(</sup>۱۰) لا توجد له، في الصادر

<sup>(</sup>١١) في الأماني: مسأل

قد بارك الله لي في مشورتك فأتيته هأمر في مستهائة ألف، فقال له ابن عمر ستّين ألهاً! قال: مائة ألف ومائة ألف ومائة ألف الله الله مستّ مرّات، فقال له الن عمر: اسكت! فها أسود عثهان.

أقول: روى ابن أي الحديد في شرح لهج "، عن الزبير بن بكر، قال: روى في الموفقيات " عن عي عليه لسلام، قال أرسل إلي عثيال في الهاجرة " فتقدّ عت شوبي وأنبته، فلحلت " وهو عن سريره - وفي يده قضيت وبين يديه مال دُثِر " صبرتال من ورق ودهت -، بفال: دويك حُدُّ من هذا حتى تملأ بطبك فقد أحرقتني. فقلت وصلتك راضم! إن كان ها المال ورثته أو أعطاكه معط أو اكتسنه من تجارة كنت أحد رحلين، أمه أخذ وأشكر أو أُوفَر وأجهد، وإن كان من مال الله وعيه حق المسلمين واليثيم وابن المسيل، فوائله ما لك ال تعطيبه ولا في أن أحدُه. فقال أبيت ثم قام إلى بالقصيب فصريني، والله ما أرد أحدُه. فقال أبيت والله إلا ما أبيت شم قام إلى بالقصيب فصريني، والله ما أرد يده حتى قصى حاحته، فتقدّ شوبي ورجعت إلى منزلي وقلت الله ببني وبينك إن كنت أمرتك بمعروف وبيتك" عن مكر

وعن الربير س بكّار<sup>(٨)</sup> في لكتاب المذكور<sup>٢٠)</sup>، قال: روي عن عمّه، عن عيسى بن داود، عن رجاله، عن اس عباس، قال لمّا سي عثمان داره بالمدينة أكثر

<sup>(</sup>١) لا توجد, رمائة ألم، في المصدر

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاعة لابن أبي الحليد ١٦/٩، بتصرّف

<sup>(</sup>١) الموفقيات, ٣١٣.

<sup>(</sup>٤) قال في النهاية ١٤٣٠ والهجير و هاجرة الشنداد الحرّ بصف النهار

<sup>(</sup>٩) في الموفقيات ريادة. عليه

 <sup>(</sup>٦) قال في النهاية ٢ ، ١٠٠ . فيه (دهب أهل الدانور مالأحور) الدانور ـ جمع دائر ـ وهو أمال الكانير،
 ويقع على الواحد والاثنين والحميح

<sup>(</sup>٧) في الموفقيات: نهيت

<sup>(</sup>٨) في شرح بهج البلاعة لابن أبي الحديد ١/٩

<sup>(</sup>٩) الموقفيات: ٢٠٢ ـ ٢٠٣.

الناس عليه في ذلك فيلمه، فيخطسا في يوم الجمعة ثم صلى (1) بنا، ثم عاد الى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله (ص)، ثم قال: أمّا بعد، فإنّ النعمة إذا حدثت حدث حدث عليه وصلى على رسوله (ص)، ثم قال: أمّا بعد، فإنّ النعمة إذا نعماً عدث حدث لما حسّاد عليها، ومتنافسون (1) يبها، ولكنه قد كن من بناء منزلنا هدا ما كان إرادة جمع المال فيه وضم القاصية إليه، فأنان عن أناس منكم أمّهم يقولون أحذ فيئنا (1) وانفق شيئاً (1) واستأثر ناموس، يمشون حَراً، وينطقون سراً، كأنا غيب عهم، وكانهم يهانون مواجهتا، معرفة مهم بدخوض ححتهم، فود عابوا عن يروح بعضهم الى بعضهم يدكونا، وقد وحدوا على ذلك أعواناً من نظر ثهم، ومؤررين من شُهائهم، فيعداً تُعداً ورعة رعاً إلى دلك أعواناً من نظر ثهم، ومؤررين من شُهائهم، فيعداً تُعداً ورعة رعاً إلى المناهم، فيعداً أعداً ورعة رعاً إلى المناهم، فيعداً أعداً ورعة رعاً إلى المناهم، فيعداً أعداً وعياً إلى المناهم، فيعداً أعداً أعداً إلى المناهم، فيعداً أعداً أعداً إلى المناهم، فيعداً أعداً أعداً المناهم، فيعداً أعداً أعداً إلى المناهم، فيعاً أعداً أعداً أعداً إلى المناهم، فيعداً أعداً أعداً أعداً إلى المناهم، فيعاً أعداً أعد

عَالَ ثُم أَنشد بيتين يَوْمِيٌّ إِنْهِي أَنْ عَلِيٌّ عَنِهِ الْسِلامِ:

توقيد سار أيسها كن واشتعسل أله المست ترى عما تعمال مسايا تشاهيا تشاهيا تشاهيا تشاهيا تشاهيا تشاهيا تشط ويقصي الأمر دوبك أهله (١) وشيكا ولا تُدعى إدا كنت باليا

ودكر تمام حطبته، ثم قال: ثمَّ همَّ بالبرون فيصر بعنيِّ بن أبي طالب عليه السلام ومعنه عيَّار بن ياسر رحمه الله وباسٌ من أهل هواه (٢) يتناحون، فقال: ايهاً السراراً لا جهاراً؟! أما و لُذي نفسي بيده ما أحبَق (٨) على جِرَة (٢)، ولا

<sup>(</sup>١) في (ك): قد صنى

<sup>(</sup>٢) في (س) ؛ حلت، ولي الصدرين ؛ حدثت

<sup>(</sup>٣) في الصدرين: وسانسود.

<sup>(</sup>٤) في (س). فيا. ولعله فيثاً، قد كتبت كدلت

<sup>(</sup>٥) في الرطيات <sup>،</sup> شيث

<sup>(</sup>٣) وصع على أهله في (س) رمز نسحة يدل

<sup>(</sup>Y) في (ك) أهواه

<sup>(</sup>A) في مطبوع البحار: أخنق.

 <sup>(</sup>٩) قال في النهاية ١/١٥٤ (لا يصلح هذا الأمر إلا لمن لا يحنق على جِرْتهِ). . أي لا يحقد على رهيته والحَمَّقُ العيظ والحَرَّة د يحرجه البعير من جونه ويمصمه، والاحناق؛ لحوق البطن =

أُوتِي مِن ضعف مِرَّة ('')، ولـولا بـطر ميَّ (' لي ولكم، والرَّفق ('' بي ويكم لعاجلتكم، فقد اغتررتم وأقسم (\*) من أنفسكم.

ثم رفع يديه يلعو" وهو يقول النّهم قد تعلم حُبِي للعافية وإيثاري للسّلامة فأتيها" ، قال فتفرق لقوم عن عن عليه السلام، وقام عدي بن الحياد. . وكلّمه " نكلام ذكره، ثم قال وبرل عنهان فأتى مبرله وأتاه النّس وفيهم ابن عباس، فلمّا أحدو محالسهم أقبل على اس عباس، فقال ما لي ولكم ياس عباس؟ ما أغراكم بي وأولعكم بتعقيب أمري لتقمون " عن أمر العامة وعاتبه بكلام طوين فأحابه اس عباس، وقال في حملة كلامه . العامة وعاتبه بكلام طوين فأحابه اس عباس، وقال في حملة كلامه . احسا " الشيطان عبك لا يركبت، وأغلب عصب ولا يعلنك، فها دعاك الى هدا الأمر الذي كان منك؟ . قال شعاق اليه ابن عملك عبي بن أبي طالب قال مناس وعلى أن يكذب منعمت قال عنهان إنه ثفه . قال ابن عباس بن عباس وعلى أولع" وأعرى قال عنهان ابنه ثفه . قال ابن عباس مناس الله أبل ما تعلم من

<sup>=</sup> والتصاقه

<sup>(</sup>١) في (س) قرّة والمرّة، الفؤة والشكة، قاله في النهاية ٢١٦/٤ وقال ٣١٨/٤ قَرُّ يُولُّ يَعَلَّ قُرُّةً ويَوْمُ قَرُّ أَي بارد وسِلة قرَّة

<sup>(</sup>٢) لا توجد مني، في الصدرين

<sup>(</sup>٣) وصع على (ك) على الواو رمر بسحة بدل

<sup>(</sup>t) في (س) <sup>-</sup> بالريق

<sup>(</sup>٥) في (س) أعلتم

<sup>(</sup>١) لا توجد يدعو، في (س)

<sup>(</sup>٧) في المصدر. فألبسيها. وهي نسحة بدل في مطبوع البحار

<sup>(</sup>A) في (ك) وتكلمه، ولا معنى ها

<sup>(</sup>٩) في (ك) مسحة بدل أتنقمون، وهي التي وردت في شرح سهج والموفقيات

<sup>(</sup>١٠) في الصدرين الحس، وهو الطاهر

<sup>(</sup>١١) في المصدرين: بلَّع

عيّ ما شكوت منه؟ قال: اللَّهمّ لا، إلا أن يقوب كي يقول الباس، وينقم كها ينقمون، فمن أعراك به وأولعك بدكره دومهم؟ قال عثمان إنَّما أفتى من أعظم لذاء الذي ينصب نفسه لرأس الأمر وهو على ان عمَّك، وهذا ـ والله ـ كلَّه من نكده وشؤمه قال الل عناس مهلاً! استشريا أمير لمؤمنين! قُلُّ إن شاء الله فقال إن شاء الله . ثم قال إنَّ أنشدك باس عباس! الإسلام والرَّحم، فقد والله عُلست والتُليت لكم، والله لوددت أنّ هذا الأمسر كان صائسراً<sup>(١)</sup> يبكم دويي فحملتمبوه عنى وكنت أحد أعبو نكم عليه، الأو لله لوحدتمون لكم حيراً ممَّا وجيدتكم لي، ولقيد علمت أنَّ الأمر لكم ولكن قومكم دفعوكم عنه واحتراؤه دولكم، قوالله ما أدري أرفعوكم أم رفعوه علكم ". قال الل عناس مهلاً يا أمير لمؤمين! فإمَّا سَشِدَكُ الله والإسلام والرَّحِم مثل ما نشدتنا، أن تطمع فينا وفيك عدوًا. وتشمت بنا وبك حسودًا. إن أمرك إبك با كان قولاً، فاذا صار فعلاً فليس إليك ولا في يدك، وإمَّا والله لتحالفن" إن خولف، ولشارعي إن نورعما، وما يمسك(1) أن يكون الأمر صار إليها دونك إلا أن يقول قائل منا ما يقوله الناس ويعيب كما عانوا! وأمَّا صرف قومًا عنَّا الأمر فعن حسد قد "والله وا" ما عرفته، وبعي والله (٢) علمته، هالله بيسا وبين قومنا، وأمَّا قولك الله تدري أرفعوه عمَّا أم رفعونا عنه الله عنعمري إلَّك بتعوف الله لو صار إلينا هذا الأمر ما ارددنا به

<sup>(</sup>١) في المصدرين كب صار

<sup>(</sup>٢) في الصدرين التعره هنكم أم دفعوكم عنه

<sup>(</sup>٣) في المصدرين يديث المحالفيّ ، لتنازعنُ وفي (س) السرعنُ

 <sup>(</sup>٤) ي الموفقيات وما تميَّك، وهو الظاهر .

<sup>(</sup>ع. قدر اسم مرادف خسب، كيا في مجمع البحرين ١٧٦/٣

<sup>(</sup>٦) وصع على الواو في (ك) رمر بسحه بدل

 <sup>(</sup>٧) في المصدرين قد والله عرفته، ويعي قد والله الله الله والله عرفته، وفي (ك) عد، وارضع طليها المراسحة بدل

 <sup>(</sup>A) في الموفقيات: ادفعوه عن أم دفعوبا عنه

فضلاً الى فضله، ولا قلراً الى قدر، وإنا لأهل الفصل وأهل القدر، وما فضل فاضل إلا فصله، ولا سبق سابق إلا بسبقه، ولولا هُداما ما اهتدى أحد، ولا أنصروا من عمى، ولا قصدوا من جور فقال عنهان حتى متى ـ يابس عباس ـ يأتيني عكم ما يأتيني؟! هون كنت بعيداً، أما كان في من الحق عليكم أن أراقب وأن أناظر؟ بلى، ورت الكعبة ولكن لعرقة سهلت لكم القول في، وتقدّمت بكم الى الإسراع إلى، والله المستعان (1).

قال ابن عباس: فحرجت بلقيت عبّ عليه السلام واذا به من الغضب والتلظّي أضعاف ما بعثهان، بقاردت تسكيه وامتع، فأتيت مبرلي وأعلقت باي واعتزلتها، فلغ دلك عثران أو فارس إليّ، فأتيته وقد هذا غصبه، فظر إليّ ثم ضحك، وقال، ياس عباس إنها أبطأ بك عنّ، إنّ تركك العود إليه دليل أن على ما رأيت عن صاحك وعرفت من حاله، فائلة بينا ويه، حد بنا في غير دلك. فال ابن عباس فكان عثها بعد دلك إذا أناه عن على عليه السلام شيء فاردت التكديب عنه يقول ولا يوم الجمعة حير الطات عنا وتركت العود إليا، فلا أدري كيف أردّ عليه أن

وعن الرمير بن بكَّار (\*) \_ في كتاب (١) المدكور (٢٠ ــ، عن عبدالله بن عباس،

<sup>(</sup>۱) هما سقط حاء في شرح البيح ۱۰/۹، و موفقيات ۲۰۳، وهو قال ابن عباس مهارًا حتى أثنى علياً، ثم أحمل إليك عنى قدر ما رأى قال عثيان عمل قد معلت، وطاما طعبت علا أطلب ولا أجاب ولا أعتب

<sup>(</sup>٣) في الموقفيات و بدليس

<sup>(</sup>٣) في شرح البيج عند صاحبت

 <sup>(3)</sup> وقط جاء في شرح البهج لاس أبي الحديد ٦/١١، باحتلاف كثير وكذا في الموفقيات: ٦٠١ ـ
 ٦٠٧

<sup>(</sup>٥) كيا أورده وحكاه بن أبي الحديد في شرح المهج ١٣/٩ ـ ١٤، مع اختلاف كثير

<sup>(</sup>٦) كذا. والطاهر في الكتاب بالألف واللام ـ

 <sup>(</sup>۷) الموقفيات ۱۱۰ ـ ۹۱۲، باحتلاف يسير

/

قال ما سمعت من أي قط شيدً في أمر عنيان تلومه فيه أو يعدرُه (٢) ولا سألته عن شيء من ذلك غود أن أهجم منه عني من لا يوافقه ، فإنا عبده ليلةً وبحن تتعشّى عرف يه قيل : هذه أمير المؤمين عثيان بالناب عقال : يتدنوا له . قدحل فأوسع له على فراشه ، وأصاب من لعشاء معه ، فلي رُفع قام من كان هناك وثبتُ أنا ، فحمد عثيان ألله وأثنى عليه ، ثم قال أما بعد يا حال! في حثتك (١) أستعدرك من ابن أحيك عني شتمني وشهر أمري وقطع رحمي وطعن في ديني ، فإني أعود بالله منكم يا بي عبد المطلب إن لكم حقّاً ترعمون وبكم (٢) علمتم عليه فقد تركتموه في يدي من عمل دعل دلك بكم وأن أقرب إليكم رحماً منه ؟ وما لمت منكم أحداً إلاّ عنياً ، ولقد دعيت أن أسبط عليه فتركته لله و برحم، وأما أحاف أن لا يتركني (١) فلا أثركه

قال اس عباس فحمد أي الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد؛ ياس أُحتي فإن كنت لا تحمد عبد للمسك فإن لا أحدك العلي، وما علي وحده قال فيك، بن عيره، فلو أبك اتهمت نفسك للباس تهم الناس أنفسهم لك، ولو أبث نرلت من رفيت وارتقوا عا برلوه فأحدت مهم وأحدوا منك ما كان بذلك بأس

قال عنهان فدلك إليك يا حال وأنت بيني وبينهم قال فأدكر "لهم دلك عنك على العمرة في نشا أن قبل هذا أمير المؤمنين قد رجع بالباب قبل أنه أنها المؤمنين قد رجع بالباب قبل أنها المن المؤمنين قد رجع بالباب قبل أنها إلى المدنوا له، فدخل فقم قائماً ولم يجنس وقال الا تعجل يا حال حتى أودنك، فنظرنا فإذا مروان بن الحكم كان جالساً بالباب ينتظره حتى حرح فهو الدي فتاه ("عن رأيه الأول، فأقبل على أبي، وقال ايا بني الما الى هذا من أمره

<sup>(</sup>١) في المصدرين و يلومه فيه ولا يعدره

<sup>(</sup>٢) في المصدرين - المؤلِّي قد جئتك.

<sup>(</sup>٣) في (س), لكم، وفي موفقيات, إن كان لكم حقّاً ترعمون أنكم

<sup>(1)</sup> في الموفقيات ال يتركبي

<sup>(</sup>٥) ي (ك). لأحدك

<sup>(</sup>٦) في المُوفقيات أَفَأَذَكُر

 <sup>(</sup>٧) إن (س): فشاءه، كدا، والظاهر عشاه وفي موفقيات شاه، وهو أولئ.

من شيء. ثم قال عا بي الملك عليك لسال حتى ترى ما لا لذ منه، ثم رقع يديه، فقال: اللهم أسيق بي الم ما لا حير لي في إدراكه، فيا مرّت جمعة حتّى مات رحمه الله.

وعن الزبير س بكار" \_ في اكتاب المدكور" \_، عن ابي عاس، قال وصليت العصر يوماً ثم خرحت فإدا أن بعثهان بن عقان في أيام حلافته في بعض أرقة (المدينة وحده، فاتيته إحلالاً به وتوقيراً لكانه، فقال لي هن رأيت علياً؟ . فقلت حلّفته في المسجد، فإن لم يكن الأن فيه فهو في مؤله قال: أمّا مؤله فليس فيه، فأبعه لما في المسجد فتوحه الم المسجد وإدا عني عليه السلام بحرح مده، قال اس عباس وقد كست أمس دلك اليوم بحد علي عليه السلام فذكر عثهان وبحرّمه عليه، وقال أما وألقه سيابي عباس إن من دواته لقطع كلامه وترك لقائه وعباس فقلت له برحملك الله! كيف لك مهذا فإن تركته ثم أرسيل إليث فيا أنت صابع ؟ . قال اعتل وأعتل " فمن يفسري ؟ فقلت لا أحد قال اس عباس فليا تراديا له وهو حارج من المسجد شهر منه من التقلت والطلب للإنصراف ما استسال لعثهان، في هل إلي عثيان وقال با ابن عباس! أما ترى ابن حاليا يكره الشاء فقلت . ولم حقك " ألزم، وهو بالفصل أعلم، فلها تقربا رماه عثهان بالسلام فردّ عليه، فقال عثيات إن تدخل فإدك أردنا، وإن تحض فإناك طلمنا، بلده فأهدى به الى القبلة فقصر عه وحلس قُنانتها، فحلس عثمان الى حابه بعثهان بلده فأهدى به الى القبلة فقصر عه وحلس قُنانتها، فحلس عثمان الى حابه بهده فأهدى به الى القبلة فقصر عه وحلس قُنانتها، فحلس عثمان الى حابه بهده فأهدى به الى القبلة فقصر عه وحلس قُنانتها، فحلس عثمان الى حابه بهده فأهدى به الى القبلة فقصر عه وحلس قُنانتها، فحلس عثمان الى حابه بهده فأهدى به الى القبلة فقصر عه وحلس قُنانتها، فحلس عثمان الى حابه بهده فأه المنان الى حابه بهده فأهدى به الى القبلة فقصر عه وحلس قُنانتها، فحلس عثمان الى حابه به وحلس قُنانتها، فحلس عثمان الى حابه به وحلس قُنانتها،

<sup>(</sup>١) خطّ على بيء إل (ك)

<sup>(</sup>٢) كيا أورده ابن أبي الحديد في شرح النهج ١٨/٩، ماحتلاف يسير.

<sup>(</sup>٣) الموفعيات. ١١٤ ـ ٢١٧

<sup>(2)</sup> في مطبوع البحار: ادقة، وهو علط

 <sup>(</sup>a) في (ك) \* فاعتل، وهو الوارد في الموطيات

<sup>(</sup>٦) في الموفقيات وحفَّك

مكصت عنهم فدعواني حميعاً فأنيتهما، محمد عثمان الله أ وصلى على رسوله صلى الله عليه [وآله] ثم قال أمّا بعد، با الله حالي وابني عمّي فإذا جمعتكما في النداء فاستحمعكما أن لشكاية على رضاي على أحدكما أن و وجدي على الأحر. . الى آخر كلامه

وقال اس عباس فأطرق على عليه السلام وأطرقت معه طويلاً، أمّا أنا فأحللته أن أتكلّم قبله، وأمّا هو فأراد أن أجيب عني وعبه، ثم قلت له أتتكلّم أم أتكلّم أنا عبك؟ وقال: من تكلّم عني وعبه، فحمدت الله وأثبت على رسوله " صلى الله عليه [وآله] ثم قبت . ودكر كالإمه "

قال: مطر إلى عبى عليه السلام تظره هيته الله وقال دعة حتى بلع رضاه هيا هو فيه ، فوالله لو طهرت له قلوبنا ومدت له سي ثربا حتى راها بعيمه كيا يسمع الخبر عب بإدبه ما رال متحرّماً سَفياً الله و لله ما أنا منفى على وصمه وإلى لمابع من وراء طهري (م) ، وإلى هدا الكلام منه (اللمحالفته منه وسوه عشرة السلام منه كلام عشيان وما أحابه به على عليه السلام ، ثم قال الله فأحذت بأيديها حتى تصافحا وتصالحا وتماري وبهصت عنها فتشاورا وتوامرا الله وتذاكرا ثم افترق ، فوالله

 <sup>(</sup>١) في المصدرين زيادة هذا وهي وأثنى عليه

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج . فكأحمكها

<sup>(</sup>٣) في المصدرين عن رصاي على أحدك

 <sup>(</sup>٤) في المصدرين حميه وصليت على رسوله

<sup>(</sup>٥) كيا أي شرح نهج البلاعة لابن أبي اختبيد ١٩/٩، يتصرّف

<sup>(</sup>٢) في الصدرين ١ بعد مية

<sup>(</sup>٧) و الصدرين: متثنياً

 <sup>(</sup>A) لا يوجد صمير التنكلم في الموفقيات

<sup>(</sup>٩) لا توجد؛ منه، في المولعيات، وهو الظاهر

<sup>(</sup>١٠) كها في شرح النبج للمعترفي ٢٠/٩، باختلاف يسير

<sup>(</sup>١١) ي شرح النبج لابن أي الحديد ٢١/٩

<sup>(</sup>۱۲) أن الممدر: تآمر

ما مرّت ثالثة حتى لقبي كلّ واحدٍ منها يدكر من صاحبه ما لا ينزك عليه الإبل. فعلمت أن لا سبيل الى صلحها معدها (١)

و روى اس أبي الحديد \_ أيصاً " \_، عن شيحه أبي عثمان الحاحظ، قال ذكر في كتاب الذي أورد فيه المعادير عليه عن أحداث عثمان: أنَّ عليًا عليه السلام الشتكي فعاده عثمان من شكاية ")، فقال عن عليه السلام:

وعاشدة تعدودُ لعدير وُدْ تُودَ لوْ الله دا دَسَفِ يعدوتُ فقال عثيان والله ما أدري إحياتك أحث إلي أم موتك؟، إن مِتُ هاصبي فقدك، وإن حييت فتنتي حياتك، لا أعدم مَمْ نقيت طاعاً يتّحدك درية " يلجأ إليها.

فقال علي عليه السلام بهما لدي حمدي دوية (الطاعبين العائبين (المواعبين العائبين المواعبين العائبين المواعبين العائبين المواعبين المائل المواعبين المائل على المواعبين المائل المائل على عهد الله وميثاقه أن لا ماس عليث مي أمد ما مل محر صوفه، وإلي لك لواع ، وإلي عسلت لمحم ، ولكن لا يسمعي دلك عسدك، وأما قولت إن فصلي علي عسلت لمحم ، ولكن لا يسمعي دلك عسدك، وأما قولت إن فصلي يهيضك. . فكلا أن تهاص لفقدي ما مقي لك الوليد ومروان، فقام عثمان فحرح . قال الله عنهان فحرح . قال الله المائل وقد كان اشتكى قال (الله المائه وقد كان اشتكى

<sup>(</sup>١) لا توجد, بعدها، ي (س)

<sup>(</sup>٢) شرح سج البلاعة لابن أي الحليد ٢٢/٩، بتصرّف

<sup>(</sup>٣) في (س) \* شكاته، وفي المصدر: شكابته

<sup>(</sup>٤) لا توجد; لو، في (س)

 <sup>(</sup>a) في شرح انهج دريئة، وسيدكر لمصنّف فدّمن سرّه في بيانه الحملاف السبح

<sup>(</sup>١) في شرح النهج - دريثة، وسيدكر المصلف قدَّس سرَّة في بيانه لاحتلاف النسخ.

<sup>(</sup>٧) في (س) العائين

<sup>(</sup>٨) في شرح النهج , أمن قلبك

<sup>(</sup>٩) لا توحد على كنت، في (س).

<sup>(</sup>١٠) أي ابن أبي الحديد في شرحه على النهج ٢٢/٩، يتصرّف

ما جری بین أمیر المؤمسی علیه السلام وعثهان و ولاته ...... ۲۰۰۰،۰۰۰ ما جری

معاده على عليه السلام ، فقال عثران (١٠):

وعائدةٍ تعود لعبر نصح تودّ لو الّ (١٥٥٠ دسف يموت

و روى ابن أبي الحديد<sup>(1)</sup> أيصاً، عن أبي سعد الأبي، قال و روى<sup>(1)</sup> في كتسابه، عن ابن عباس، قال: وقع بين عثمان وعليّ عليه السلام كلام، فقال عثمان ما أصنع إن كانت قريش لا تحكم وقد قتنتم منهم يوم بدر سمعين كأنّ وجوههم شبوف<sup>(0)</sup> الدهب يسرع أنفهم (1) فيل شفاههم؟!

قال: وروى المدكور - أيضاً - إذا أنَّ عثمان أنَّ عَلَم الناس عليه ما نقموا، قام متوكّناً على مروان، فخطب الناس، أَقالُون يَلْ لَكُلُّ أُمَّةُ آفة (الله هذه الأمّة وعناهمة هذه النعمة قوم عيّالَـ فِلْ طَعَالُون يَطْهرون لكم ما تحبّول ويسرّون ما تكرهون، طَعَام (الله مثل النعام يَسْعُون أوّل ثاعق، ويقد نقموا علي ما نقموا على عمراً وتقدمهم ووقمهم (اله وإيّ لاقوب ناصراً وأعز نفراً فها لي لا أفعل في فصول لأموال ما أشاء.

<sup>(</sup>١) لا توجد في (س): عقال عثيال.

 <sup>(</sup>٢) في (من) أو لوء وفي التصدر العير تصنح تودّ لو أن

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاعة ٢٣/٩

<sup>(</sup>٤) لا توجد الواو في (س)، وفي شرح النجج - و روى أنو سعد الأبي في كتابه عن ابن عباس

 <sup>(9)</sup> الشَّنُفُ \_ بالصم \_ حس القرط الأعلى، أو معلاق في قوف الادن، أو ما طُلُق في أعلاها، قاله في القاموس ١٦٠/٣ و وصبأتي

<sup>(</sup>٦) ي (ك) نسخة بدل أبونهم.

<sup>(</sup>٧) في شرح النهج: ولكلُّ بعمة عاهة.

<sup>(</sup>٨) قال في الصحاح ٥/ ١٩٧٥ . الطعام أوعاد الناس والطعام أيضاً ردال الطير

<sup>(</sup>٩) في الصدر: عمر مثله

 <sup>(</sup>١٠) يقرأ في (س) وَقَمْهم، وقد حطَّ عن الواو الثانية أنول قممت البيت كتستهُ، والقيامة الكنامية، قاله في النهاية ١١٠/٤، وفيره

و روی '' أيضاً، عن الموفقيات' ، عن اس عباس، أنّه قال عثمان في كلامه لعبّار ـ بعد ذكره علبٌ عليه السلام ـ أما إنّك من شناتنا '' وأتناعهم. بيان.

أقول لا بريب عاقل معد لمطر في تلك الأحمار التي رواها أتماع عثمان وأحبًاؤه في أنّها مدل على أنّه كان يمزل أمير المؤسين عليه السلام منزلة العدق، ويرغى أتماعه عليه السلام من المخصين له، كما هو الواقع والحقّ، وكفى بمعاداة أمير المؤسين عليه مسلام له آية للمعاق وخرّياً في عدي والآحرة.

وقال في القاموس (\*) ﴿ الْخَمْرُ \_ بالتَجْرَيُكِ \_ مَا وَارَاكُ مِنْ شَجْرٍ وَعَيْرِهِ وَعَيْرِهِ وَعَيْرِهِ وَ وَجَاءَنَا عَلَى جِمْرَةٍ \_ بالكسر \_ وَجَمْرٍ . محركة \_شَيْبُ سرٍّ، وَعَقْلَةٍ وحُفْرَةٍ .

وفي الصحاح (١٠٠ مُرِيَّقَالُ (٢٠٠ لِمُلِوَجُلُ إِنَّ الْحَتَلِ (٢) صَاحَمَةً ﴿ هُو يَدِثُ لَهُ الصَّرُاءُ ويمشى لَهُ الْحَمْرِ

قوله تَشِطُ مكسر الشين وصمّها ... أي تَمْعُدُ (A).

وفي الصحاح (١٠) تَجَرُّمُ عَنِي فُلانٌ . . أي إِدَّعَىٰ دَنْباً لمَّ الْعَلْمُ ١٠

قوله عليه السلام ما أما منقيً على وصمة اي لست بدليل كاللحم المطروح يأحذ منه من شاء

<sup>(</sup>١) ابن أبي الحديد في شرحه ١١/٩

<sup>(</sup>٢) للوفقيات لدربير بن بكّار ٢٠٨٠

<sup>(</sup>٣) في المصدر: شُنَائِنا

<sup>(</sup>٤) القاموس ٢٣/٢) وانظر: لسال العرب ٢٥٦/٤ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٩) الصحاح ٢/١٥١

<sup>(</sup>١٠) ي (ك) فقال

<sup>(</sup>V) في الصحاح حتل

<sup>(</sup>٨) كيا في القاموس ٢ ، ٣٦٨، والصنحاح ٢ ١١٣٧، وسنان العرب ٣٣٣/٧

<sup>(</sup>٩) الصحاح ١٨٨٦/٥.

<sup>(</sup>١٠) ومثله في لسان العرب ١١/١٧ وغيره

قال الحوهري ' الوضيم ' كُلُّ شيَّ ۽ يُجْعلُ عيْهِ اللَّحْمُ مِنْ خَشَبِ أَوْ مارِيةَ يُوقِيْ به مِنَ الأَرْصِ

وقَالُ (١) هَاصَ الْعَظْم يهيصُهُ هَيْصاً أَي كَسِرُهُ بِعُد الجُبُورِ ، ويقالُ: هَاصَنِي الشَّيُّءُ: إذا رَدِّكِ في مرصكَ .

وقال ("): الدُّريَّةُ: الْبَعِيرُ أَوْ عَيْرَةُ يَسْتَبَرُ بِهِ الصَّائِدُ فَإِدا أَمْكَنَهُ الرَّمِي رمى .

قال الورزيد: هُولًا مَهُمُونَ لأَمُّهَا تُدْرَأُ بِحُو مَشَيْدِ النِّي تُدُعِعُ

وقال " وَالدُّربُّةُ \_ أَيْصال \_: حَدْقَةُ بُتَعَلُّمُ عَنيْهِ الطُّعْنُ.

أَقُـولَ. ودكر في المعتلَّ (١٠ ، عن الأصَّمعيُّ الدَّريَّةُ بالمعسيين بالياء المُشدَدة منْ غَيْر هَمْر

والميروراندي (١٠٠ الدريّة بالمعنى الأحير (١٠ كدلك، ويالحملة يطهر منهيا أنّ الوحيين جائران.

وَالسُّنُوفَ . والصم . حَمُّ الشُّنفِ . بالعتج . وَهُوَ الْقُرْطُ الأعْنَى (1).

<sup>(</sup>١) الصحاح ٢٠٥٣/٥، وانظر ما جاء في النياية ٥ (١٩٩)، ولسان العرب ٢٤٠/١٢

<sup>(</sup>٢) الصبحاح ١١١٣/٣، وأورده في مجمع البحرين ٢٣٣/٤، والنهايه ٢٨٨٨

<sup>(</sup>٣) المبحاح (١/ ٤٩

<sup>(</sup>٤) ي الصدر ومو

ره) الصحاح ١٩/١، وانظر هذا والذي قبله في لسان العرب ١١٠/١ والنهاية ١١٠/٢ وهيرهما.

<sup>(</sup>١) أي الحوهري في الصحاح في مادة درى قال ٢٣٣٥/٦ لدريه عبر مهمور وهي دابة يستتر بها الصائد عاد أمكه رمى، وقال أبو ريد هو مهمور لأنها تمرأ لحو الصيد أي تدفع أقول العل مرده من سعيين الاستتار، والدلع فإن الدرية لمهى حلفة يتعلم لا توجد في المعتل من الصحاح ومثله في المال العرب ١٤ ٢٥٥ عم قد أورد المعنى الأحير في الهاية ٢١٠/٢، ولسبه الى القيل

<sup>(</sup>٧) القاموس ٤/٣٢٧.

 <sup>(</sup>A) دراد من المعنى الأحير هو ما يتعلّم عنيه الطعن.

 <sup>(</sup>٩) قاله في الصحاح ١٣٨٣/٤، والقاموس ١٦٠/٣، ولاحظ عجمع البحرين ٩٦/٩، والهابة
 ٢ ٥٠٥.

وقوله " يسسرع أنههم - بيان بطول أبوفهم وهو بمًا يزيد في الحسن.

٣ - ج<sup>(1)</sup> روى أن يوماً من الآيام قال عثمان (<sup>1)</sup> لعليّ بن أي طالب عليه السلام: إنّك إلى تربّصت بي فقد تربّصت بمن هو خير منك وميّ (<sup>2)</sup>، قال علي عليه السلام ومن هو حير ميّ؟ قال أبو بكر وعمر. فقال عليّ عليه السلام: كذبت أما خير ملك ومهما، عبدت بله قبلكم وعبدته معدكم.

\$ - كا(1): عدّة من أصحاب، عن حمد من عمد من عبسى، عن أس محدوب، عن على من رئاب، عن أبي عند عله عليه السلام، قال: إنّ حماعة من بني أميّة في إمرة (1) عثران اجتمعوا في مسجد رسول إله صلى الله عليه وآله في يوم حمعة وهم يريدون أن يروّحوا ربحالاً صهم، وأمير المؤسس عليه السلام قريب منهم، فقال معصهم لمعص هن لكم أن تحجل علياً عليه كسلام الساعة، سأله أن بخطب منا ويتكلّم (1) وأنه يحجل ويعين بالكلام (1)، فأقدوا إليه، فقالوا به أبه الحسس! إنّا بريد أن موقع قلاماً فلانة وبحن بريد أن تحطب (1) فقال فهل تنتظرون أحداً ؟ . فقالوا له فالله (1) ما لبث حتى قال الحمد لله المحتص بالتوحيد، المقدّم (1) بالوعيد، المقدّم (1) بالوعيد، المقدّل له يريد، المحتجب بالبور دون حلقه، ذي (1) الأفق الطامح،

<sup>(</sup>١) الاحتجاج ١٥٧/١ ـ طبعة ايران ... ٢٢٩/١ ـ طبعة النجف.

<sup>(</sup>٢) في المسر عنهان بن عقّان

<sup>(</sup>٣) في المصدر. بتقديم وتأخير مي وصك

<sup>(</sup>٤) الكافي ـ العروع ـ ٣٩٩/٥ ـ ٢٧٠، باب حطب الكاح، حديث ١

<sup>(</sup>٥) في المصدر. يمارة، وهي سبحة على مطبوع البحار

<sup>(</sup>١) في المصدر: وبتكلُّم

<sup>(</sup>٧) في الكالي ريحة بما

<sup>(</sup>٨) في (س)؛ ولق، وفي العروع من الكافي: فولله

<sup>(</sup>٩) في للصدر التقدُّم

<sup>(</sup>۱۰) في (س): دوي

ولعر الشامخ، والملك المادخ، المعود بالآلاء، ربّ الأرض والسياء، أحمده على حسن البلاء، وفضل العطاء، وسوانغ النعياء، وعلى ما يدفع ربّنا من البلاء، حمداً يستهلّ له العباد، ويسمو به البلاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريت له لم يكن شيء قبله ولا يكون شيء بعده، وأشهد أنّ محمّداً صلّى الله عليه وآله عبله ورسوله اصطفاه بالتعصيل وهدى به من التصليل، احتصه لنهسه، وبعثه الى خلقه برسالاته وبكلامه، يدعوهم لى عبادته وتوحيده و لإقرار بربوبيّته والتصديق بنيّه صلى الله عليه وآله، بعثه على حين فقرة من لرسل، وصدف عن الحقّ، وجهالة أن وعده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وأله أوسالا م يعله، ونصبح بتقدوى الله العطيم، فول الله يَوْ وحل قد جعل للمتقبن المحرح عن يكرهون، متقدوى الله العطيم، فول الله يَوْ وحل قد جعل للمتقبن المحرح عن يكرهون، وليررق من حيث لا مجتسبون، فتشخّروا من الله موعده أنّ، واطلوا ما عنده ولا رقان في هو كان إلا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بنان ما عبله إلا يطاعته، والعمل بمحاله، فإنه لا يسرك الحير إلا به، ولا ينان ما عبله إلا يطاعته، ولا تكلان فيه هو كان إلا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله ما عبله إلا يطاعته،

أمّا رحد، وإنّ الله أمرم الأمور وأمصاها على مقاديرها فهي عير متناهية على عبر متناهية على عبر من دول ملوع غاياتها فيها قدّر وقصى من ذلك، وقد كان فيها قدّر وقصى من أمره المحتوم وقصاياه المرمة ما قد تشعّبت به الأحلاق "، وحرت به الأسباب المن تناهي القصايا بنا وبكم الى حضور هذا المحدس الذي حصّنا الله وإيّاكم للدي كان من تذكّرنا آلائه وحسن بلائه، وبطهر بعائه، فيسأل الله له ولكم بركة ما جمعنا وإيّاكم عليه "، وساقه وإيّاكم به، ثم إنّ قلان س قلان ذكر قلاية

<sup>(</sup>١) في المصادر زيادة بالرث

<sup>(</sup>Y) في الكافي موعوت

<sup>(</sup>٣) في الصدر: الأحلاف،

<sup>(</sup>٤) في الكافي رياده. وقصى

 <sup>(</sup>a) في (س) الله

بنت فلان وهو في الحسب من قد عرفتموه، وفي النسب من لا تجهدونه، وقد مدل لها من الصداق ما قد عرفتموه، فردوا حيراً تحمدوا عليه، وتنسبوا اليه، وصلى الله على محمد وآله وسلم

بیان:

المحتصّ بالتوحيد. أي بتوحيد الناس له(١) أو بتوحيده لنفسه، فإنّه لم يوحّده حقّ توحيده غيره(١)

المحتجب بالنبور. . أي ليس له حجاب إلا الطهور الكامل أو الكمال التام ، أو عرشه محتجب بالأنوار الطاهرة

ذي الأفق الطامع الطُّمُوحُ: الأرْتَفَعُ اللهُ ولعلَّه كناية عن ارتفاعه عن إدراك الحواس والعفول والأوهام، أرعن أن يصل اليه أحد نسوء، وكدا المقرنان الأثيتان، ويحتمل التوزيم ً

والشَّامِخُ العالي(1)، وكدا لددحُ (5)

يَسْتَهِلُ لَهُ الْعَبَادُ . . أَيْ يَرْفَعُونَ بَهُ أَصُوبَتُهُمْ ١٠٠ أُو٣٠ يستبشرون بذكره.

ويسمونه البلاد. بريادة النعم على أهاليها

بالتفضيل. . أي باد عضله على جميع الخلق

من التضليل. أَيِّ لِتُلَّا يضِيَّهم الشيطان أو يجدهم صالِّين، أو لِتُلَّا يكونوا مضلّين.

<sup>(</sup>١) لا توجد, له، في (س).

<sup>(</sup>Y) في (ك) غير بدون ضمر \_

<sup>(</sup>٣) قاله في محمع البحرين ٣٩٣/٢، والصحاح ٢٨٨/١، والعاموس ٢٣٨/١

<sup>(2)</sup> كما في النهاية ٢/ ٥٠٠، والقاموس ٢٦٢/١، ومجمع المحرين ٢٣٥/٢

<sup>(</sup>٥) ذكره في الصحاح ١٩٠/١، ومجمع السعرين ٢٩٣/٢، والنهاية ١٩٠/١

 <sup>(</sup>٦) مص عليه في النهاية ٥/٢٧١، ولسان عدرت ٥٠١/١١، والقاموس ٤/٠٧، ومحمع المحرين ٥٠٠/٥

<sup>(</sup>٧) إن (ك): وإن بدلًا من: أو

وَصَدَفَ . . أَيْ مِيْلٌ وَإِعْرَاضٌ (1)

حتىٰ أثاه اليقين. . أيُّ الموت المنيقَّن.

وُتَنَجُّرُ الْخَاجَةُ: طَلَبٌ قَصْاءَهَا لِمَنْ وَعَدَهُ ١٠٠

وَالْتُوكُّلُ ﴿ إِظْهَارُ الْعَجْزِ وَالْاغْتِهَادِ عَنِي الْعَيْنِ، وَالْأَسْمُ التُكَلَّالُ بِالضَّمِّ ٣.

وقال الجوهري ﴿ إِنَّهِي عَنَّهُ وَتُنَّاهِي . . أَيُّ كُفُّ (اللَّهِ

وقال ﴿ شَعَنْتُ لِشَيَّةً ، فَرَقْتُهُ ، وَشَعَنْتُهُ حَعْتُهُ ، وَهُو مِن الأَصْلَاد ۗ ٢٠ .

ه كالان عبى، عن أبيه ، عن ابي أبي عمير ، عن بن أذينة ، عن ررارة ، عن أبي حمور عليه لسلام ، قال حج لبي صلّ بنه عبه وآله فأقام ممى ثلاثاً يصلي ركعتين ، ثم صبع ذلك أبو بكراً وثم صبع فللله عنهان مست سبن ثم أكملها عنهان أربعاً ، فصل الطهر أربعاً ثم تمارص لبشد بدلك بدعته ، فقال لدمؤدن دهب الى على عليه السلام قليقل الله فليصل (الماس العصر ، فاتى المؤدن عبي عليه السلام ، فقال له أبي المؤدن عبي عليه السلام ، فقال له أبي المؤدن عبي عليه السلام ، فقال له أبي المؤمنين (الماس العصر ، فاتى المؤدن عبي عليه السلام ، فقال له أبي المرك اله مني رسول الله تصلي بالماس العصر ، فقال الا الم أدن لا أصلي إلا ركعين كما صلى رسول الله تصلي بالماس العصر ، فقال الله الله الماس العصر ، فقال الله المال الله المناس العصر ، فقال الله المال الله أصلي إلا ركعين كما صلى رسول الله

<sup>(</sup>١) صرّح به في عجمع المحرين ٧٨/٥، ولفاقوس ١٦١/٣، وتبنان العرب ١٨٧/٩، والصحاح 4- ١٣٨٤

 <sup>(</sup>۲) دكر دلك في المصباح الدير ۲۹۲/۲، والقاموس ۲ ۱۹۳، والصنحاح ۸۹۸/۳، ونظيره في لسان بعرب ۱۱٤/۵

 <sup>(</sup>٣) كما أورده السطريمي في محمم البحرين ١٩٣/٥، وفعاله في العامومن ١٦/٤، وبسان المعرب
 ١١ ٧٣٦، والصنحاح ١٨٤٥/٥

<sup>(1)</sup> الصحاح ٢٥١٧/٦ وفي بسال العرب ٣٤٣/١٥ مثله

<sup>(</sup>٥) لصحاح ١/١٥٦/١ ويضّه في لساد العرب ١٩٧/١

<sup>(</sup>٢) لكافي ١٨/٤هـ ١٩٥٥، حديث ٢، مع احتصار في الإساد من عاش طاب ثراء

<sup>(</sup>V) في التصدير عمل، وهو الطاهر

<sup>(</sup>٨) و رك عليصل

<sup>(</sup>٩) في «كافي زيادة عثيان

<sup>(</sup>۱۰) لا توجد: لاء في الصدر

صلى الله عليه وآله، فدهب المؤدّد فأحبر عنيان ما قال على عليه السلام، فقال: اذهب اليه وقل (1) له إنت لست من هذا في شيء، اذهب فصل كها تؤمر. قال على : لا والله لا أفعل . فحرح عنيان فصلى بهم أربعاً، فلما كان في حلافة معاوية واجتمع الناس عليه وقتل أمير المؤمنين عليه السلام حج معاوية فصلى بالباس سمى ركعتين الطهر ثم سلم، فنظرت بنو أمية بعصهم الى بعض وثقيف ومن كان من شيعة عنيان ثم قالوا: قد قضى على صححكم وحالف وأشمت به علوه، فقاموا فدخلوا عليه، فقالو الندوي ما صبعت؟ ما ردت على أن قصيت على صاحبا، وأشمت به عدوه إورعت عن تصبيعه وسنته، فقال ويلكم! أما ثملمون أن رسون الله صلى الله عبه وآله عليه وأله في هذا المكان ركمتين وأبو بكر وعمر، وصلى صبحبكم سنة رسول الله صلى وعمر، وصلى صبحبكم سنة بسول الله صلى الله عليه وآله عليه وآله وما صبع أبو نكر وعمر وعنهان قبل أن يحدث، فعالوا لا والله، ما الله عليه وآله وما صبع أبو نكر وعمر وعنهان قبل أن يحدث، فعالوا لا والله، ما مضى علك إلا مذلك! قال فأقبلو فإي مشعكم (٢٠) وراجع الى سنة صاحبكم، فصلى العصر أربعاً علم ترل (٢٠ الحمه والأمراء على ذلك الى اليوم

" مع المكتب، عن احمد من عمد الوراق، عن عمد من اسماعيل ابن آبال، عن عبدالله بن أبي سعيد، عن مصيل من عبد الوهاب، عن يوس بن أبي يعفور الله بن عن عن أبيه، عن قسر مولى عبي عليه السلام، قال دحلت مع علي بن أبي طالب عليه السلام عبى عثمال من عقال فأحث الخلوة وأومى (١) إلي عليه السلام على عثمال من عقال فأحث الخلوة وأومى (١) إلي عليه السلام على عثمال من عقال فحعل عثمال يعاتب علياً عليه علياً عليه

<sup>(</sup>١) أن الكاني مثن

<sup>(</sup>٢) في الكافي فأقيلو فإن مشمعكم

<sup>(</sup>٣) في المستريرل

<sup>(\$)</sup> معاني الأحبار" ٣٩٣ ء مع تعصيل في الإساد

 <sup>(</sup>٥) في المصدر بن أبي يعقوب، والطاهر ما أشتناه

<sup>(</sup>١) تي طعاني: غاومي

السلام وعليّ عليه السلام مطرق، فأقبل عليه عثيان، فقال ما لك لا تقول؟. فقال: إن قلت لم أقل إلّا ما تكره، وليس من عمدي إلّا ما تحتّ.

قال المرد: تأويل دلك إن قلت اعتديت عليث لمثل ما اعتديت أن به علي، فليدغك (٢) عتابي، وعبدي أن لا أفعل ـ فإل الكنت عاتباً ـ إلاً ما تحت .

٧ - تهج (أ): من كلام له عليه السلام: إنَّ بَنِي أُمَيَّةً لَيْفُوتُونِي (أَنَّ تُراثُ مُحَمَّدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِه تَقْوِيقاً (١)، وَالله لَيْنُ نَقِيتُ لَمُّمْ لَأَنْهُ صَالِهُمْ نَقْضَى اللَّحَام الْوِدَامَ النَّرِيَةَ

وَيُرُّونَىٰ: التَّرَابُ الْوَدَمَةُ وَهُو عَلَى الْفَلْب

قال السَيَّد رصي الله عنه قوله عليه السَّلام: لَيُّمَوَّقُونني. أي يُعُطُونِي مِن الْمَالَ قَلِيلًا قَلِيلًا كَمُواقِ السَّاقَةِ وَهُو الْحُلْبَةُ لُورِجِدَةً مِنْ لَنَهَا.

وَالْوِدامُ حَمْعُ وَدَعَةٍ . وَهِيَ الْخُرَّةُ مِنَّ الْكُرِشِ أَوِ الْكَبِدِ تقع في النُّرَابِ تُنْفِصُ (١٧)

بیاں :

الحَـرَّةُ ـ بالصم ـ هِيَ الْقِـطُعـةُ مِن اللَّحْمِ وَغَـيْرُهُ (١٠) وقيل حاصَّـةٌ بِالْكَنْدِ (٢)، وَقِيل. قِطْمَةُ مِنَ اللَّحْمِ قُطَعَتْ طُولاً (١٠)

<sup>(</sup>١) في المصدر اعتددت ـ في الموردين ـ

<sup>(</sup>٢) كدا، والظاهر، فيندعك وفي الصغر: فيلدعك.

<sup>(</sup>۳) ج د. واد

<sup>(</sup>٤) ميج البلاعة ١٧٦/١ ـ محمد عبده، و صفحة ١٠١ حطبة ٧٧ ـ صبحي صالح ـ

<sup>(</sup>٥) في مطوع النحار: ليوفقوني وما اثبت من الصادر

 <sup>(</sup>١٠) في (س) القريقاً.

 <sup>(</sup>٧) وانظر ما ذكره ابن أبي لحديد في شرحه عن النبع ١٧٤/٦، وابن ميثم في شرحه ٢١٢/٧.
 ومهاج البراعة للقطب الراوندي ٢٠٩/١، وعيرها

<sup>(</sup>٨) كم في النهاية ١ /٣٧٧، وانظر السال العرب ١٤/١٤، وعبره

<sup>(</sup>٩) دكره في القاموس ٢٧٢/٢ ، ولسان العرب ٢٣٤/١٤

<sup>(</sup>١٠) قاله في الصبحاح ٨٧٣/٣، والنهاية ١ ٣٨٨، ر نقاموس ١٧٢/٢

وَالْكَرِشُ - كَكَتِم - كَمَا فِي مَعْصِ (\*\*) النَّسَج ، وَبِالْكَسَرِ \*\*)؛ لِكُلِّ مُجَّرِّ بِمَنْزِلَةِ الْمِعْدَةِ لِلإِنْسَادِ، وَهِيَ مُؤَنَّتُهُ \*\*\*

وَنَفْضُ النُّوبِ وَعَبْرِهِ. تَخْرِيكُهُ (١) لِيَسْقُطَ مِنْهُ النَّزَابُ وَغَيْرُهُ.

وقال ابن الأثَير في المهاية (°) . النَّرَاتُ: جَمَّعُ تَرْبٍ تَخْفِيفُ تَرِبٍ.. يُرِيدُ اللَّحُومَ الَّتِي تَعَمَّرَتْ بِسُقُوطِهَا في لَتُرب

وَالْوَدْمَةُ الْمُشْعَدِينَ اللّهُ وَمَا السَّبُورُ الّتِي الْمُشْدَ بِهَا عُرَى الدُّلُو. قَالَ الْمُسْمَعِي السَّبُورُ الْتِي النّسَ اللّهُ وَمَكَدًا، أَنّهَا هُوَ الْأَصْمَعِي النّسَ الْودام النّرَاء (وهي لَتَي قَدْ سَفطت في النّزاب وَقِيلَ: الكُرُوشُ مُفضُ الْفَصَابِ الودام النّزاء (وهي لَتَي قَدْ سَفطت في النّزاب وَقِيلَ: الكُرُوشُ كُلُها تُسَمّى تَرَدَّة لِاللّهَا تَحْصُلُ اللّهَ تَعْمِي النّزاب عن المُرْتَع والودمة التي أَحْلَ الله فاطنها، والكُرُوشُ: وَمَعْنَى الحَدَيث: لَيْنُ فَاطنها، والكُرُوشُ: وَمَوْ لِاتّها تُحْمِية وَيْقَالُ إِلَيْهَا الوَدْمُ، وَمَعْنَى الحَدَيث: لَيْنُ فَاطنها، والكُرُوشُ: وَدَمَوْ لِاتّها تُحْمِية ويْقَالُ إِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ مِنْ الدُّيسَ ولاطنها الودْمُ، وَمَعْنَى الحَدَيث: لَيْنُ ولِيسُهُمْ مِنْ الدُّيسَ ولاطنها الودْمُ، وَمَعْنَى الْحَدَيث: لَيْنُ ولِيسُهُمْ مِنْ الدُّيسَ ولاطنيّهمْ مِنْ المُسْرَاء اللّه

وَقِيلَ. ارادَ بِالْفَصَّابِ السَّبُعَ، وَالْتُرَابُ أَصْلُ ذِراعِ الشَّهَ، وَالسَّبُعُ إِذَا أَخَلَـ الشَّاةَ قَنْصَ عَلَى دَلِكَ الْمُكَابِ ثُمَّ مُعضَها النهي(١١)

<sup>(</sup>١) لا توجد في (س) بعض

<sup>(</sup>٣) أي الكرش

<sup>(</sup>٣) كها جاء في القاموس ٢٨٦/٢، والصنحاح ١٠١٧/٣، وهيرهما

<sup>(</sup>٤) كها أورده في النهاية ٥/٧٩، وقيده في الصنحاح ١١٠٩/٣، والقاموس ٢٤٩/٢

 <sup>(</sup>٥) قاله اس الأثير في النهاية ١/١٨٥ , وقال عقبل دنث \_ وفي حديث علي (لش وبيت بهي أمية لانفصائهم هصر القصال التراب الردمة)، التراب . الى أخره.

<sup>(</sup>١) في (س) الدي

 <sup>(</sup>٧) كذا في البحار والنسان، وفي المصدر: سألى

 <sup>(</sup>A) كذا في البحر والنساد، وفي البدية: عقبت

<sup>(</sup>٩) في الصدرين، يحصل.

<sup>(</sup>١٠) في (ك): احمل.

<sup>(</sup>١١) في المصدر بعد، بدلاً من من وأشير البها في حاشيه (ك) بها يلي بعد جاية

<sup>(</sup>١٤) وقريب منه ما في لسنان العرب ١/ ٢٣١.

والنظاهر أنَّ المراد من النفص متعهم (١) من عصب الأموال وأحد ما في أيديهم من الأموال المعصوبة، ودفع بعيهم وطلمهم ومجاراتهم نسيَّئات أعيالهم.

وقال ابن أبي الحديد (١) علم أن أصل هذا الخبر قد رواه أبو الهرج الأصفهاني في كتاب الأعابي (١)، بوساد رفعه الى حرب (١) بن حيش، قال: بعثني سعيد بن العاص ـ وهو يومئد آمير الكوفة من قبل عثمان ـ بهدايا الى أهل المدينة، وبعث معي هدية الى على عليه السلام، وكتب اليه: أنّي لم أبعث الى أحد أكثر عما بعثت به اليك، إلاّ أمير المؤمين (١)، فلم أثبت عليّاً وقراً كتابه (١) قال: لشدّما تحطو علي سو أمية تراث محمد صلى الله عليه (وله)، أما و لله لش وليتها الاعصنها تعض القصّاب التراب الوفعة

قال أبو العرج: وهذا حطًّا مِ وَإِنَّهَا هُوْ. الْوَدَامِ الْمَرْيَةُ ..

قال (٢٠٠). وحدد ثني (٨) مذلك احمد س عبد العرير الجوهري، عن عمر بن شية، بإساده ـ ذكره في الكتاب ـ أنّ سعيد بن العاص حيث كان أمير الكوفة بعث مع ابن أبي عائشة مولاه الى عليّ بن أبي طائب عليه السلام بصلة، فقال عليّ عليه السلام: والله لا يرال غلام من عديان مني أُميّة بمعث إليا عمّا أفاء الله على رسوله بمثل قوت الأرملة، والله لش بقيت لأنهضها كها ينهض القصّاب التراب

<sup>(</sup>١) في (ك) - منهم

<sup>(</sup>٢) في شرحه على تهج البلاعة ١٧٤/٦، بتصرّف.

<sup>(</sup>٣) الأغابي ١٤٤/٧ (طبعة دار الكتب). مع اختلاف كثير أشربا به

<sup>(1)</sup> في المصدر: الحارث، وفي (س) الحرب بالألف واللام ـ

 <sup>(</sup>٥) في الأغاني اللاشيئة في حرائل أمير المؤمس

<sup>(</sup>٦) في الأغالي زيادة فأحبرته

<sup>(</sup>٧) أي ابن أبي الحديد في شرحه على نهج اللاعة ٢ /١٧٥، بتصرّف

 <sup>(^)</sup> الخبر في الأعاني عن أبي ريد، عن عبد فه بن عبد بن حكيم الطائي، عن السعدي، عن أبيه...

الوثمة(١)

٨ ـ نهج (١): ومن كلام له عليه السلام ـ وقد وقعت مشاحرة بينه وبين عشيان، فقال أميرُ الْمُؤْمِنينَ عَلَيْهِ السَّلامُ (١) فقال أميرُ الْمُؤْمِنينَ عَلَيْهِ السَّلامُ (١) لِلْمُعِيرَةِ: يَائْنَ نَعْمِينَ لأَنْتِي وَالشَّحرة الْتِي لاَ أَصْلَ لَهَا وَلاَ فَرْغَ، أَنْتَ تَكْمِييٍ؟! فوالله مَا أَعَزُ الله مَنْ أَنْتَ نَاصراهُ، وَلاَ قَامَ مَنْ أَنْتَ مُنْهِضَهُ، أَخْرُحُ عَنَا أَبْعَدَ الله نَوَاكَ. ثُمَّ أَلْمَعْ جُهْدَكُ هَلا أَبْقَى الله عَنْيَكَ إِنْ أَنْقَيْت الله عَنْ الله عَنْيَكَ إِنْ أَنْقَيْت الله عَنْيَكَ إِنْ أَنْقَيْت الله عَنْيَكَ إِنْ أَنْقَيْت الله عَنْ اللهُ عَنْ الله الله عَنْ الله

إيضاع. المعيرة: هو ابن اخسل أنضعي

وقال ابن أي الخليد (أ) وحرم أن إن قال عليه السلام. ياس اللعب الأخسى كان من أكاس المنافقين، ذكره أصحات الحدث كلّهم في المؤلّفة الله الله عليه وآله أسلموا يوم الفتح بالسنتهم دول قلوبهم، وأعطاه رسول الله صلّ الله عليه وآله مائة من الإمل من غائم حبين يتألّف ها قلبه، وانه أبو الحكم بن الأحس قتله أمير المؤمين عليه السلام يوم أحد كافراً في الحرب، وإنّها قال عليه السلام: يابي الأبتر، لأنّ من كان عقبه صالاً حيثاً فهو كمن لا عقب له، بل من لا عقب له خير منه، وكنّى عليه السلام نفي أصلها وفرعها من دناءته وحقارته، وقيل لأن في سبب ثقيف طعباً. وقتل المعيرة مع عثيان في الدار، وقوله عليه السلام: ما أعرّ الله... يحتمل الدعاء والخبر.

قوله عليه السلام: أمعد الله نواك النَّوى ﴿ ٱلُّوجَّهُ الَّذِي تُذْهَبُ فِيهِ ،

<sup>(1)</sup> في المصدر عفض القصّاب الوّدام البرية

<sup>(</sup>٢) نهج البلاعة . محمد عبله ـ ١٨/٢ ، صبحي صالح ١٩٣٠ ، حطبة ١٢٥ ، بتصرف

<sup>(</sup>٣) في المصدر: عني كرَّم الله وجهه

<sup>(1)</sup> في شرح نهج البلاعة ٢٠١/٨

<sup>(</sup>٥) شرح البيج لابن ميشم البحوان ١٦٣/٣، ومهاج الراعة ٢/٥٥، وعيرهما

وَالْدَارِ (١) . . أي أبعد الله مقصدك أو دارك ، ويروى - أَبْعَدُ الله نُوْأَكَ ـ بالهمزة ـ . . . أي حَيْرِكَ (١) مِنْ أَنُواءِ النَّحُومِ ِ الَّتِي كَانَتَ الْعَرَبُ تَسْبِتُ الْمُطَرَ اِلَيْهَا (١)

بَيْ مُدِرِكَ مِنْ مُورَدُ أَيْ عَلَيْتُكَ وَطَاقِتُكَ فِي الْادَى (1), وَفِي النهاية : أَيْفَيْتُ عَنَيْهِ . . إِذَا (1) رَجْنَهُ وَاشْفَقْتَ عَنَيْهِ (1)

٩ معج ١٠٠٠ من كلام له عديه السلام قالة " لِعَدْالله مِن العَاس وَجَهُمَا الله وَقَدْ جُاءَهُ بِرِسَالَةٍ فِيهِ الْحُرُوحُ إِلَى مَالِهِ بِيسَمُعُ لِيقِلَ هَتَفَ النَّسِ مِاسْمِهِ للْجِلاَةِ يَعْدَ أَنْ كَانَ سَالَةً فِيهِ الْحُرُوحُ إِلَى مَالِهِ بِيسَّمُ لِيقِلَ هَتَفَ النَّسِ مِاسْمِهِ للْجِلاَفَةِ يَعْدَ أَنْ كَانَ سَالَةً مِثْلُ دَلِكَ مِنْ قَبْلُ، وقالَ عَلَيْهِ السَّلامُ يَاشَ عَبْسَ إِنَّ مَا يُرِيدُ عَثْمَانُهُ أَنْ يَجْعَلَى إِلَا حَمَلاً ١٠٠ ناضِحاً مِقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ يَاشَ عَبْسَ إِنْ أَحْرَجُ مِعْمَانُ إِلَا حَمَلاً ١٠٠ ناضِحاً مِنْ اللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ يَاشَ عَبْسَ إِنْ أَحْرَجُ مِعْمَانُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمُورِدُ اللهُ الْمُورِدُ اللهُ الْمُورِدُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُورِدُ اللهُ اللهُ الْمُورِدُ اللهُ الْمُورِدُ اللهُ الْمُورِدُ اللهُ اللهُ الْمُورِدُ اللهُ الْمُورِدُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) قاله في القاموس ٢٩٧/٤، ولسال لعرب ٢٤٧/١٥، ونظر عصحاح ٢٠١٦/٦

<sup>(</sup>٣) قال في القاموس ٢١/١. طلب تواد أي عطادة وقال في المهاية ١٣٢/٥ مُطرعا بنوه كذا أي وقت كذا وان فله حطًا تؤدها فين هو دهاه عديها، كي نقال الاسقاد فله لعيث، وأزاد بالنود الذي يجيء فيه المطر

<sup>(</sup>٣) انظر، النهاية ١٢٢/٥، والصحاح ٧٩/١، وما سبق

<sup>(</sup>٤) قال في السهاية ١ - ٣٢٠: قد تكرّر لعظ جُنهٰد والحُنهٰد في لحديث كثيراً، وهو بالضم. الوسع والطاقة، والطاقة، وبالفتح المشقّة، وقيل الماهمة والعاية، وقيل العالم لعتال في الوسع والطاقة، فأمّا في المشقّة والعاية عالمتح لا عبر، وجاء بطيرة بريادة في لسان تعرب ١٣٣/٣.

<sup>(</sup>٥) لا توجد ا (د ، في (س)

<sup>(</sup>١) الْهَايَة ١/٧١١

 <sup>(</sup>٧) نهج السلاغة عمد عده ٢٣٣/٢، صحي صابح ٣٥٨، حطبة ٢٤٠، باختلاف يسير
 بيتهيا، وكدا مع المتن

<sup>(</sup>٨) في (ك). قال.

<sup>(</sup>٩) في المصدر ما يريد عثيان إلَّا أن يجعلي جلًّا.

<sup>(</sup>١٠) في النهج. ثم نعث.

<sup>(11)</sup> قال ابن ميشم في شرح نهجه ٢٢٣، ٤ اتوب وسبب الرسالة؛ أنَّ القوم لذين حضروه كانوا يكثرون بداه والصياح به، وتوبيحه عن أحداثه؛ من تمريق بيت المال على غير مستحقيه، =

ييان:

لم يكن هذا الفصل في أكثر نسخ المهج . وَالنَّاصِحُ . النَّغِيرُ يُسْتَفَى عَلَيْهِ '' وَالْعَرْبُ الدَّنُو الْعَظِيمَةُ '' . أقبل وأدبر . أي يقال له أقس وأدبر عبى التكرار "'

\*/\*\* \* \* \*

ووضعه في خبر مواضعه، وسائر الأحداث التي ذكرت أنّبا نسبت اليه وقد كان قصده بتلك
 الرسالة من بين سائر انصحابة الأحد أمرين

أحدها اعتقاده آبه كان أشرف وجيعة والماس له أطوع وآن قلوب الجياعة معه حيثها والثاني أبه كان يعتقل أن له شركة مع الناس في معلهم به وكانت بيهها هاه وكان بعثه له من بين الجهاعة متعيباً والرجعوا حصلت بعض من بين الجهاعة متعيباً والرجعوا ورامعته فهو العرض ويان لم يرجعوا حصلت بعض المقاصد أيصاً وهو تأكد ما نسبه اليه من أعشاركة في أمره، وبقاء ذلك حجة عليه لمن بعده محن يطلب بلمه حتى كان لسبب هد العرض شان ما كان من الوقايع بالبصرة وصفين وعيرهما وانظر ما ذكره ابن أي الجليد في شرحه ١٩٩١/٩٧

(١) ذكره في الصحوح ١/١٤) ولباية • ١٩، وانصر ما أورده الطريحي في مجمع البحرين
 ١٩/٢٤

(٢) كما قاله في القموس ١٠٩/١، ومحمع لبحرين ١٣١/٢، والصحاح ١٩٣/١

(٣) ما ذكره في المتن من الاعراب في كليهما (أَقْبِلُ رَأَدْبِلُ) لا يو فق ما استفاده قدَّس سرَّه.

# إِنْ إِنْ إِنْ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَالَ الْحَلْمُ الْح

### كيفيّة قتل عنهان وما احتجّ عليه القوم في ذلك ونسبه وتاريخه

1 ما(1) الهيد، عن على من حالد المراعي، عن محمد من احمد البزاز، عن الحمد بن الصلت، عن صالح من أي المحم، عن الهيئم بن عدي، عن عبدالله من اليسع، عن الشعبي، عن صعصعة بن صوحان العمدي رحمه الله، قال و دخلت عني عثيان من عدّان في نعر من المصريّين، عقال عثيان: قدّموا رجلًا مكم يكلّمني، عقد موني، عقال عثيان هدا. أ، وكأنه استحدثني، عقلت له: إنّ العلم لو كان بالسن لم يكن في ولا لك فيه سهم، ولكنّه بالتعلّم فقال عثيان: هات!.

فقلت ﴿ وَمِسْمِ آلَهُ آلرُّهُنِ آلرُّجِيمِ آلَٰذِينَ إِنْ مُكَنَّاهُمْ فِي آلأَرْضِ أَقَامُواْ الصَّلَاةَ وَمَاتُواً آلزُّكَاةَ وَأَمرُواْ بِالْمُقرُوفِ وَبَهُواْ عَنِ آلْمُنْكِرِ وَلَهُ عَاقِبَةُ الْأَمُورِ﴾ (٧٠ . فقال عثيان \* فينا مرلت هذه الآية؟! فقلت له . فمر بالمعروف وانة عن الملكوء فقال عثيان : دع ذا (١٠٠) وهات ما معك

<sup>(</sup>١) أماني الشيخ الطوسي ١ /٢٤١ ـ ٢٤٢، مع احتصار في الإسلام اللاش رحمه الله

<sup>(</sup>٢) ألحج ، ٤١ ،

<sup>(</sup>٣) في المبدر: هذا

فقلت له : ﴿ وَبِشْمِ الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ اللَّهِ وَمَالُ عَيْالِ وَهِدَهُ أَيْضًا فِيناً وَهِلَهُ أَنْ يَقُولُواْ رَبَّنَا الله ﴾ " في آخر الآية ومال عثيان وهذه أيضاً فينا فرلت؟! فقلت له فاعظ بها أحدت من لله تعالى " فقال عثيان بها أثيا الماس! عليكم بالسمع والطاعة ورن " يد الله على الحياعة، وإنّ الشيطان مع القدّ (" فلا تسمعوا" الى قول هذه، فون " هذه لا يدري من الله؟ ولا أبن الله؟ فقلت له: أنّ قولت عليكم بالسمع والطاعة، فإنّك تريد منا أن يقول عداً: ﴿ وَلَهُ اللَّهُ عِلَى الله؟ وَلَمُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٣ مع (١٠). القطان؛ عن أبن ركريا الفعان، عن اس حبيب، عن حسان اس على المدائني، عن العباس بن مكرم، عن سعد الخفاف، عن الاصبع بن سائة، قال كتب عثمان بن عفان ـ حين أحيط به ـ الى على بن أبي طالب عليه السلام أما بعد، فقد جاوز الماء الربي، وبلغ الحزام الطبيين (١٠)، وبجاوز الامر بي قدره، وطمع في من لا يدفع عن نفسه، فإن كنتُ مأكولاً فكن خير آكل، وإلاً .

<sup>(</sup>١) الحنج: ١٠

<sup>(</sup>٢) لا توحد. تعالى، في الأمالي

<sup>(</sup>٣) في المصادر: عاد

<sup>(</sup>٤) في الأمالي الفلد بالفاء ب، وهو الظاهر، ومعاها الفرد، كيا في القاموس ١/٣٥٧

<sup>(</sup>٥) في الأمالي الستمعرة

<sup>(</sup>١) في المُصدر · وان

<sup>(</sup>V) الأحراب ۲۷

<sup>(</sup>٨) معاني الأحبار: ٣٤٠، مع بتعصيل في الإسناد

<sup>(</sup>٩) في (س) الحرام أقول: الحراء العديس ما حاء المهمدة والراء المعجمة مكاية عن المبالعة في تجاور الحدة في الشرّ والأدى، كما صبأتي من المصلف مطاب ثراء ما ويُعدّ من الأمثال كما قاله في المستقصى ١٣/٢ وقال في مجمع الأمثال ١٦٦٦/١ ملفظ جاور الحرام الطّبيين ونظيره في فرائد اللال ١٤٠/١

**t**VV

قال الصدوق رحمه اله تلل المرد: قوله تد حاوز الماء الزبى ، فالزبية مصيدة الأسد ولا تتحد إلا في قُلة حبل ، وتقول لعرب قد بلع الماء الربى (أ) وذلك أشد ما يكون من السبل ، ويقال في العطيم من الأمر: قد علا الماء الربي ، وبلع السكين العظم ، وبلع لجزام الصيين ، وقد انقطع السلافي للطن ، قال العجاح . فقد علا الماء الزبي الى عير . أي قد حل الأمر عن أن يعير أو يصلع ، وقوله وبلغ الحرم العسين . فإن السباع والطير " يقال لموضع الأحلاف منها أطنء (أ) واحدها طبى ، كما يقال في الحق والطير الماء والماء على الماء الماء الماء الماء النبين فقد التهي في الحق والطين هذا من أمثالهم : المنافرة ، ومشل هذا من أمثالهم : النفت حدقة النظان "

والحقب ويقال حقب النعبر إذا صار الحرم في الحقب منه

مزيد توضيح .

<sup>(</sup>١) ذكر المثل في مجمع الأمثار ١/١٩، وفرائد اللال ١/٩١، وانسنقصي للومحشري ١٤/٢

<sup>(</sup>٢) في (س)<sup>-</sup> الطين

<sup>(</sup>٣) ي (ك) الاطبه

 <sup>(1)</sup> في المصدر خبث وظيف

 <sup>(</sup>٥) كيا يقال (ملاقت)، و ختلي يصرب في الحادثه ، د صعت المباية، كي في هر ثاد اللال في مجمع الأمثال
 ٢٢١/٢ ومجمع الأمثال للميدان ٢٢١/٢

<sup>(</sup>٦) النهاية ٢/٩٥/١ و نظر السنان العرب ٢٥٣/١٤

<sup>(</sup>٧) لا توجد في المصدر. وحاور الحرام انطبيان

44/ كتاب العتى وطحى/ ٢٩

الأرْضِ لِتَلَّا يَبْلُغَهَا السَّيْلُ مَتَعَلَمُ وَهُوَ<sup>()</sup> مَثَلُ يُصْرَبُ لِلأَمْرِ يَتَفَاقَمُ وَيَتَحَاوَزُ<sup>()</sup> الْحَدُّ.

وقدال أن الأطّناءُ: الأحلافُ واحِدُها طُنِي ـ بالصّمُ وَالْكَسْرِ ـ، وَقِيلَ: يُقدالُ لِمُوضِعُ الأحْدلافِ مِنَ الْخَيْلِ وَلسّناعِ اطْباءُ كَيَا يُقَالُ فِي ذُواتِ الْمُنْفُ وَالطّلْفِ: خِلْفُ وَصَرْعُ.

وَ<sup>(1)</sup>قَــوك ؛ حَاوِز الحَرَامِ الطَّبِينَ ﴿ كَانَيَةٌ عَنِ ٱلْمُالَعَةِ فِي تَجَاوُز حَدُّ الشُّرُّ والأَذَى، لأِنَّ الْحِزَامَ اذَا انْتَهَى إِلَى الطَّلِيْبِينِ فَقَدْ الْتَهَى إِلَى بُعْدِ غَايَتِهِ مَكَيْفَ إِذَا حَاوَزَهُ (\*)

وقدال الله البطانُ لِلْقَتَبِ: الحزامُ الَّذِي يُجُعَلُ تَعْتُ بطُنِ النَّعِيرِ وَيُقالُ: الْتَقَتْ خَلَقَتا البطابِ لِلأَمْرِ إِذَا اشْتَدُ، وَهُو بِمَسْرَلَةِ التَّصْدِيرِ لِلرَّحُلِ<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) لا توجد هو، في (س)

<sup>(</sup>٢) ق (ك). ياوز

<sup>(</sup>٣) أي ابن الأثير في النهاية ١١٥/٣، وانظر السان العرب ١٩/١٥

<sup>(1)</sup> لا توجد الواو في (ك)

<sup>(</sup>٥) قاله في النهاية ٣/١٥)، وتسان العرب ١٩/١٥

<sup>(</sup>٦) في الصنحاح ٢٣٨١/٦، وبثله في قسان المرب ٣٩٦/١٤

<sup>(</sup>٧) في المُصدر: مقصور ـ بالرمع ـ

<sup>(</sup>A) لا توجد الواوقي الصحاح، وفي (ك) وكدا. بدلًا من وكدت

<sup>(</sup>٩) في المصدر ريادة اليصال، بعد: بقال

<sup>(</sup>٩٠) في الصحاح ٥ ، ٢٠٧٩.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: للرحل، وهو الصواب

وقال'': الْخَفَّبُ ـ بِالتَّحْرِيثِ ـ: حَلْلُ يُشَدُّ بِهِ الرَّحْلُ اللَّ يَظْنِ الْمَعِيرِ مِمَّا يَلِي ثِيلَهُ كَيْلا يَجْتَذِبَهُ التَّصْدِيرُ، تَقُولُ مِنْهُ احْفَبْتُ الْبَعِيرَ وَحَقِّتَ الْبَعِيرُ ـ بالْكَسُر ـ ادا أَصَابَ حَفَّبُهُ ثِيلَهُ'' فَاحْنَبَسَ نَوْلُهُ.

" - ب ("): محمد بن عيسى، عن القداح، عن جعمر، عن أبيه عليها السلام، قال: لم حصر النباس عثيان حاء مرون بن الحكم الى عائشة \_ وقد مجهرت للحجّ \_، فقال يا أم المؤمنين! إن عثيان قد حصره الناس فلو تركت الحجّ وأصلحت أمره كان الناس يستمعون (") مُنكِ، فقالت: قد أوحبت الحجّ وشدّدت غرائري (")، فولّ مروان وهو يقول الم عرق قيس عين البيلاد وحسى د اصطرمت أحدما الله فسمعته عائشة، فقالت: تجال، لم يقلك يَظنَّ أَنِّ فِي شكّ من صاحبك، والله (" لوددت أنّك وهو في عرارتين من عرائري عبط عليكها تعطّان في المحر حتى قوتا.

بيا*ن* :

قال الجوهري ١٨ الإجدامُ ﴿ لَا تُعلَاعُ عَنِ لَشِّيَّةٍ. قَالَ الرَّبِيعُ سُ زِياد:

<sup>(</sup>١) أي الخوهري في الصحاح ١١١٤/١، ومثنه في سنان العرب ١ ٣٢٤،

<sup>(</sup>٣) في مطبوع البحار قد نقرأ - بثله ـ تتفديم اب، عن أنده ـ ولا معني ها هما

<sup>(</sup>٣) قرب الإستاد. ١٤٤ مع تفصيل في الإسعد

<sup>(</sup>٤) في المُصدر يسمعون

<sup>(</sup>٥) قد مرَّ معناها قريبًا في مكبر عائشة عن عنيان، ومسأتي قريباً . وقد تقرأ في مطبوع البحار \* عرايري

<sup>(</sup>٦) جاء البيت في المتوح هكدا؛

صرم قيس هن السبلاد دمنا حتى ادة (صبطرس فأحسجيا (٧) ي قرب الإسباد، عوالله

 <sup>(</sup>A) الصحاح ٥/١٨٨٤، وجاء في لسان العرب ١٩/١٧ بنصه

وَخَرَّقَ قَيْسٌ. . البيت(١)

أَقُولَ: وروى دلك لأعثم في الفتوح "، وفيه مكان: أحدما: أَخْجَهَا. . أَيْ نَكُصَ وَتَأَخَّرَ"

وَالْغِزَارَةُ \_ مَالْكُمْرُ \_ الْحُولَقُ "

وقال الحوهري(\*\* واحدَةُ الْعَرِ ثِرِ الَّتِي بِمَطِّينِ \*\* واظلُّهُ مُمْرَعًا.

٤ - سر" موسى بن بكر، عن المصر"، عن أبي جعفر عليه السلام، قال إن فلاناً وفلاناً عصبانا" حفّتا وقشياه بنهم، فرصوا بدلك عميا" ، وأن عثيان لما معهم واستأثر عليهم غصبوا لأنفسهم.

ه ..قب المالام من قالت لمرحثة المالي عن أن اخهم المدوي ـ وكال معادياً لعلي عليه السلام من قال: حرجت بكتاب عنها ـ و لمصربون قد برلوا بدي حشب المالات معاوية وقد طويته طياً لطيعاً وحعلمه في قراب سيعي، وقد تنكست عن الطريق وتوحيت منواد الليل حتى كنت بجاب الحرف، ردا رحل على حمار مستقبلي ومعه

<sup>(</sup>١) أي الل أخر أنبيت انسالف

<sup>(</sup>٢) تلويح ابن الأعثم ـ الفتوح ـ ٣٠/٣ \$

 <sup>(</sup>٣) كيا دكتره في المهماية ٢/٧٤١، وبسبان عارب ١١٦/١١، ولاحظ مجمع ببحرين ٣٢/٦، والقاموس ٩٣/٤

<sup>(</sup>٤) ذكره في القموس ٢ - ١٠١، ولسان العرب ٥ /٨١

<sup>(</sup>٥) في الصحاح ٧٦٩/٧، ولأحظ السان الدرب ١٨/٥

<sup>(</sup>١١) في (س) للعبّر، وهو الظاهر

<sup>(</sup>٧) مستطرفات السرائر (النوادر) ١٧ ـ تحقيق مدرسة الامام المهدي عليه السلام ـ

<sup>(</sup>٨) في الصدر - تقصيل

<sup>(</sup>٩) في السرائر طبيانا

<sup>(</sup>١٠) في المنظرة ب منها.

<sup>(</sup>۱۱) مناقب این شهرآشوب ۲۹۹/۳ ، ۲۲۰

<sup>(</sup>١٢) في المصدر ريادة كلمة والباصية

<sup>(</sup>١٣) في المناقب، خشر، وما هنا بسحة هناك

رجلان يمشيان أمامه فإذا هو علي بن أبي طالب عليه السلام فد أتى من ماحية البدو فأثبتني ولم أثبته حتى سمعت كلامه، فقال أبن تريد يا صخر؟ قلت: البدو، فأدع الصحابة، قال، فها هذا الدي في قراب سيقث؟ قلت: لا تدع مزاحك أبداً ثم حرته (١).

المؤلوي، عن يجين من المغيرة، عن سلمة من الفصيل، عن علي من صبيح المؤلوي، عن يجين من المغيرة، عن سلمة من المصيل، عن على من صبيح الكندي، عن أبي يجين مولى معاد من عصرة المالالصوري، قال. إنّ عثمان من عمال معاد من عصرة المالالصوري، قال. إنّ عثمان من عمال المعلمي عمال المعلمي المالية الفي المعلمي المعلمي مائة ألف ألف درهم عمال له الأرقم: اكتب عليك ما صكّاً للمسلمين قال. وما أنت وداك الأم لك إليّها أشته حزى لها. قال فليّا سمع الأرقم دلك حرح مددراً الى الماس، فقال: أيّها لنسرا عبيكم بيائكم فإيّ طست أيّ حربكم ولم أعلم أيّ خارن عثمان بن عمال حتى اليوم، ومصى فلحل بيته، فيلم دلك عثمان، فخرج الى الماس حتى دحل المسجد ثم رقى لمر، وقال أيّها ألماس! إنّ عثمان، فخرج الى الماس حتى دحل المسجد ثم رقى لمر، وقال أيّها ألماس! إنّ بكر كان يؤثر بني تيم على الماس، وإنّ عمر كان يؤثر بني عدي على كلّ الماس، ويزيّ أوشر ـ والله ـ بني أميّة على من سواهم، ولو كنت جالساً بنات الحيّة ثم استعمت أن أدخل بني أميّة جيعاً الحمّة لفعمت، وإنّ هذا المال لما، فإن احتجا المية أخذة لفعمت، وإنّ هذا المال لما، فإن احتجا إليه أخذان وأن رغم أنف أقوام الـ

فقال عيّار بن ياسر رحمه الله معاشر المسلمين الشهدوا أنّ دلك مرعم لي. فقال عثيان: وأنت هاهما، ثم نؤل من المنبر يتوطأه نرجيه(٥) حتى غُشي على عيّار

<sup>(</sup>١) في الصدرا جرنه، وهو الطاهر.

 <sup>(</sup>٢) مجالس الشيخ المهيد ١٩٠ - ٧٢، حديث ٥، مع تفصيل في السد واحتلاف في المتن أشرها به
 (٣) في المحالس: عقراء

<sup>(£)</sup> لا توحد في (س): عمَّان

 <sup>(</sup>٥) في المصدر٬ فجعل يترطّاه برحله

واحتمل ـ وهو لا يعقل ـ الى سن أمّ سلمة، فأعطم الناس دلث، وبقي عهّار مغمىً عليه لم يصلّ يومثلٍ الطهر والعصر والمعرب، فلهّا أفاق قال الحمد الله؛ فقديهاً أوذيت في الله، وأن أحتسب ما أصابي في جنب الله، بيني وبين عثمان العدل الكريم يوم القيامة.

قال: وبلع عثمان أنّ عمّار عبد أمّ سلمة ، فأرسل إليه ، فقال: ممّا هذه الحياعة في بيتك مع هذا العاجر، أحرجهم (" من عندك . فقالت والله ما عندن مع عمّار إلّا بنشاه ، فاجتساب به عشيان به واجعل سطوتك حيث شتت ، وهذا صاحب رسول الله صلّ الله عليه و به يجود بنقسه من فعالك (" ) قال فندم عثمان على ما صبع فعث الى طبحة والزبير يسالهما أنّ يأتيا عمّاراً فيسألاه أن يستغفر له ، فأتياه فأمي عليهما ، فرجَعا إليه فاحبوه ، هفل عثمان من حكم الله يا بني أميّة يا فراش النار ودناب الطمع ، شبعتم على " وآليم (" على اصحب رسول الله صلى الله عليه وآله ، ثم إنّ عمّاراً رحمه الله صلح من مرضه فخرج الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ، ثم إنّ عمّاراً رحمه الله عليه وآله عبيا هو كذلك إد دحل اعي أبي درّ على عثمان من الربدة ، فقال : إنّ أنا درّ مات بالربدة وحيد ودفئه قوم سفر، فاسترجع عثمان وقال: رحمه الله فقال عمّار . رحم الله أنا درّ من كلّ أنفسنا . فقال له عمّان : وإنّك فمناك بعدما بوأت (أث أثراني ندمت عن تسييري إيّاه؟) قال له عمّان لا والله ، ما أظلّ بعدما بوأت أبون ندمت عن تسييري إيّاه؟ قال له عمّان لا والله ، ما أظلّ نعدما بوأت أبون أنها فرائد قال ، فوالله (" كجاورة سماع أحبّ إلى من مجاورتك قال ، فتهمًا عمّال فلك عمّار: أفعل ، فوالله (" كجاورة سماع أحبّ إلى من علي من أبي طالب عليه المسلام فسألوه قال عبّار : وجاءت بنو مخزوم الى أمير سؤمين عين بن أبي طالب عليه المسلام فسألوه فسألوه فسألوه

<sup>(</sup>١) في المصدر: أحرسيهم، وجاءت بسحة على (ك)، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٢) في المجالس ريانة به.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: وألبتم، وهو الكاهر

<sup>(\$)</sup> في المجالس محل ، ما برأت، يه عاص أبر أبيد، وهو مثل

<sup>(</sup>٥) في المُصِيرِ، والله ـ بدول داء ـ

أن يقوم معهم الى عثيان ليستنزله عن تسيير عيّار، فقام معهم (١) فسأله فيهم ورفق به حتى أجابه الى ذلك.

٧ - جا(١٠): على بر محمد الكاتب، عن المرعفراني، عن الثقفي، عن الحسن بن الحسين الأنصاري، عن سعيان، عن فضيل بن الزبير، عن فروة بن مجاشع، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: جامت عائشة الى عثيان، فقالت له: أعطي ما كان يعطيني أبي وعمر بن الخطاب!. فقال (١٠): لم أحد لك موسعاً في الكتاب ولا في السنّة، وإنّها كان أبوك وعمر بن الخطاب يعطيانك بطيبة من أنفسهها، وأنا لا أفعل قالت (١٠). فأعطي ميراثي من يسول الله صلى الله عليه وآله، فقال لها: أولم تحسي (١٠) أحت ومالك بن أوس المعمر ي (١٠) فشهدتما أن رسول الله صلى ناه عليه واله لا يورث حَتَى منعتها عاطمة ميراثها، وأبطلتها حقها، فكيف تطدين اليوم ميراثا من البي صلى الله عليه وآله ١٤ فتركته وأبطلتها حقها، فكيف تطدين اليوم ميراثا من البي صلى الله عليه وآله ١٤ فتركته وأبطلتها حقها، فكان عثمان عليه، ثم قالت. إن عثمان قد حالف صاحب عذا القميصي وترك سنّه

أقول: روى في كشف العمة (٢) نحو من دلك، وزاد في آخره: فلمّ آذتُه صعد المس فقال. إنَّ هذه الرَّغْراء (٢) عدوّة الله صرب الله مثلها ومثل صاحبتها حفصة في الكتباب: ﴿ أَمْسِراأَةَ نُوحٍ ﴿ وَآمْرَأَةً لُوطٍ كَانَنَا تَحْتُ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا

<sup>(1)</sup> لا توحد معهم، في المجالس

<sup>(</sup>٢) المجالس للشيخ المفيد: ١٢٥ - ١٢٩، حديث ٣، بمصيل في الإسلا

<sup>(</sup>٣) في عصدر زيادة - الما

<sup>(</sup>٤) في المجالس ريادة. له

 <sup>(</sup>a) في المجانس. أولم تجنني.

<sup>(</sup>٣) كدا، وي المصدر: النصري، وهنو الظاهر، كم في الاصابة ٣٣٩/٣ ترجمة ٧٥٩٥ وهامشها الاستيماب ٣٨٢/٣ وعيرهما

<sup>(</sup>V) كشف أعمَّة ٢/٢٢/١ نقارًا بالمعنى.

<sup>(</sup>٨) الوجوم هي المرأة القليلة الشعر كيا في الهابة ٣٠٣/٢، ومتفرقة الشعر كيا في القاموس ٢٩/٢

صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَاكِهِ... الى قوله ﴿ وَقِيلَ آدُخُلا آلنَّارَ مَعَ آلدًّا حَلِينَ ﴾ (1) مقالت له: يا نَعثل! يا عدرً الله! إنها سَهْك رسول الله صلى الله عليه واله باسم تعثل اليهودي الذي داليمن، فلاعنته ولاعتها، وحلفت أن لا تساكنه (1) مفصر أبدأ، وحرجت الى مكة.

ثم قال قد نقل الن أعثم صاحب للمتوح أنها قالت: اقتلوا لعثلاً قتل الله للم قال قد نقل الن أعثم صاحب للمتوج أنها قالت: اقتلوا لعثلاً قتل، الله للمقد ألماني الله عليه والله وهذه ثباله لم تُلل، وخرجت من الى مكة.

قال أن و روى غيره أنه مَ قُتل جاء أنه الله على المدينة علقيها علان فسألنه على الأموال فحرها وأن الناس المتصعور على علي غليه السلام، فقالت والله لأطالس بدعه فقال لها وأمت خرصت على قبله قبلت الهم لم يعتلوه حيث قلت ولكن تركوه حتى تاب ونقى من دنويه وصار كالسبكة " وقتلوه

#### تأبيد:

قال في المهاية (١) في مفتل عُنْهان لا يَمْعُكَ (١) مَكَانُ بْنَ سلام انْ تَسُتُ مَعْثَلًا كَانَ (١) أَعْدَاءُ عُنْهان يُسَمُّونَهُ لَعْثَلًا، تَشْبِيها لرَّحُن مَنْ مِصْرَ كَانَ طَويلُ اللُّحْيةِ اسْمُهُ بَعْثَل، وَقِيل النَّعْثُ الشَّيْحُ لاَحْمَقُ ودكرُ الضَّمَع، ومِنْهُ حَدِيثُ

<sup>(</sup>١) التحريم. ١٠

<sup>(</sup>٢) في (ك) أد لا تسكن

<sup>(</sup>٣) الفترح ٢ - ٤١٩ ـ ٢٠٠

<sup>(</sup>٤) كشف العمَّة ٣٢٣/١، به حتلاف كثير واعتصار

<sup>(</sup>٥) قال في نصحاح ١٥٨٩/٤ مسكت نصة رعيره أسبكها سنك أديتها، و نفصة سيكة

 <sup>(</sup>٩) المهاية هـ ٨٠، ومثله في لسان معرب ١١/ ١٧٠، وفريت منه في تاح العروس ١٤١/٨ وقال في القاموس ١٤٩٨هـ السَّعثل ـ كجعمر ـ مدكر من «صدع» والشيخ الأحمق، ويهودي كان بالمدينة، ورجل لحيالي كان يشبه به عثيان ادا ميل منه

<sup>(</sup>٧) في المصدر. لا يمحنك

<sup>(</sup>A) لا توجد في (ك) كاد.

عَائِشَةَ: أَقْتُلُوا نَعْشَلًا قَسَلَ اللهَ مَعْثَلًا، تَعْنِي عُثْبَاب، وهذا كَانَ مِنْهَا لَمُ عَاصَلَتُهُ وَدَهَبُتُ إِلَى مَكَّةً

ابن المحد سعمد س الصنت، عن س عقدة الحافظ، عن حعفر ابن عبد الله العبوي، عن عبد الله العبوي، عن عبد الله العبوي، عن عبد الله القاسم س جعفر بن عبد الله، عن عبد الله من أبي حعفر عليه السلام، قال الس عبد الله، عن أبي جعفر عليه السلام، قال حدثني عبد الرحن بن أبي عمرة الأنصاري، قال لما برل المصريون بعثمان بن عفرن في مرتهم الثانية دعا مروان بن الحكم فاستشاره، فقال له ايال القوم ليس هم لاحد الطوع مهم بعني بن أبي طاب عليم البلام، وهو أطوع الناس في سس، فابعثه البهم فليعطهم أموها ويُباحد ملك عبهم الطاعة، ويحدوهم العبد، فكتب عثمان الى عني بن أبي طالب عليه السلام، سلام عليك، أمّا بعد، والمعند، فقد جاز السيل الربي، وملغ أخرام الشييس، وأرتفع أمر الناس في فوق قدره، وطمع في من كان يعجر عن نفسه، فاقس عني أو ني، وتمثل والله كنت مأكولاً فكن حير اكل والاً فأدركسي وله أمرق

والسلام

وجاءه على عليه لسلام، فقال يه أن الحسر الذت هؤلاء القوم فادعُهم الى كتاب الله وسنة سبه صلى الله عليه وآله فقال العم، إن أعطيتي عهد الله وميثاقه على أن تفيء هم لكل شيء أعصيته علك أن فقال العم، فأحد عليه عهداً عليظاً، ومشى الى القوم فتي دنا مهم قالوا وراءك قال: لا قالوا وراءك قال، لا، فجاء لعصهم ليدفع في صدره (")، فقال القوم لعصهم للعص :

<sup>(</sup>١) أمالي الشيخ الطوسي ٣٢٣،٢ ٣٢٥، بتعصيل في الأسناد كالعتاد

<sup>(</sup>۲) في المصدر بدن بن، أبر

<sup>(</sup>٣) لا توجد في الأمالي- عن أنيه

<sup>(</sup>٤) في الأساقي ريادة الصم

<sup>(</sup>٥) في المصدر ريادة؛ حين قال دلك

٨٦] ..... كتاب العنن والمحن/٣٦

صبحان الله! أتاكم الل عمَّ رسول الله يعرض كتاب الله. . إسمعوا منه واقبلوا، قالـوا: تضمن لما كذلك؟ قال بعم، فأقبل معه أشرافهم و وجوههم حتى دحلواً(' على عثمان فعاتموه، فأجامهم إلى ما أحمّوا، فقالوا: اكتب لما على هذا كتاباً، وليصمن على علك ما في الكتاب قال اكتبوا أنَّى شئتم، فكتبوا بيهم ا بسم الله الرجمن الرحيم، هذا ما كتب عبدالله عثياد المؤميل لمن نقم عليه من المؤمنين والمسلمين؛ أن لكم على أن أعمل بكتاب الله وسنَّة سيَّه صلَّى الله عليه وآله، وأنَّ المحروم يعطىٰ، وأنَّ إلحائف يؤمن، وأنَّ المُنفيُّ يُردُّ، وأنَّ المبعوث لا يجمر، وأنَّ الهيء لا يكون فولة بين الأعبِيام، وعليَّ من أبي طالب عليه السلام ضامن للمؤمنين والمسلمين أعلى عثيان الوهده لهم على ما والالكتباب، والشهد الزبير بن العوَّام وطلحة بَينٌ عيد شه وسعد بن مالك وعبدالله بن عمر وأبو أيُّوب اس رياد، وكتب في دي القعدة سبه خمس وعشرين، فأحذوا الكتاب ثم الصرقوا، فليًا برلوا ايلة إذا هم براكب فأحدوه، فقالو - من أنت؟. قال - أن رسول عثهان الى عبدالله بن سعد، قال بعضهم لبعض لو فتُشباه لثلاً يكون " قد كتب فينا، همتُشوه فلم يجدوا معه شيئاً، فقال كنامة من بشر النجيبي<sup>(١)</sup> انظروا إلى أدواته عَإِنَّ النَّاسَ حَيْلًا، فإذا قارورة محتومة نموم، فإذا فيها كتاب الى عندالله بن سعد: إذا جاءك كتابي هذا فاقطع " أبدي الثلاثة مع أرحلهم، فليّا قرأوا الكتاب رجعوا حتى أتو علياً عليه السلام، فأناه مدحل عليه، فقال. استعتبك القوم فأعتبتهم (١٠)

<sup>(1)</sup> في الأمالي. دخل

<sup>(</sup>٢) في الأمائي زيادة - بن حمان

<sup>(</sup>٣) في المصدر ريادة العدا

<sup>(</sup>٤) لا توجد الواو في (س) والمصدر.

<sup>(</sup>٥) كتبت في المصدر هكدا. لأد لا يكون.

<sup>(</sup>١) في المهدر، البجي.

<sup>(</sup>٧) في (س): فقطع

<sup>(</sup>٨) ي المصدر. استعشك القوم فاعتمم.

ثم كتبت هذا كتابك معرفه (١٩٤٠). الخط الخط، والخاتم الخاتم، فخرج عليّ عليه السلام مغضباً وأقبل الناس عليه، فحرح سعد من المدينة فلقيه رحل فقال: يا أما اسحاق! أين تريد؟ قال: إن (١) فررت مديني من مكة الى المدينة، وأنا اليوم أهرب بديني من المدينة الى مكة - وقال الحسن بن عن لعن عليهما السلام ـ حين أحاط لباس بعثهاد ... احرح من المدينة وعترل، فإنَّ الناس لا بدُّ لهم منك، وأبهم لا يأتونك (٣) ولمركنت مصعبه (١١)، وأحاف أن يُقتل هذا الرحل وأنت حاصره فقال: يا بي! أحرح عن دار هيجرئي، وما أظنُّ أحداً مجترئي علىٰ هذا الْقُولَ كُلُّهُ، وقام كنانة بن يشر، فقال أن عبدالله الله لن كتاب الله، فإمَّا لا برصى بالشول دون المعمل، قد كتيت وأشهدت إلى شهوداً وأعطيت عهد الله وميثاقه، فقال: ما كتبت بيلكم كتاباً برقعام ليه المعيرة بن الأحسن وصرب بكتابه وجهه وحرخ اليهم عثاد ليكلمهم، فصعد المر، فرفعت غائشة قميص رسول لله صبيٌّ الله عليه واله وبادت أيُّها الباس! هذا قميص رسول الله صبّى الله عليه وآله لم يُسل وقد عُيُرت سنَّته ، فتهص الناس وكثر (") اللعط (") وحصوا (") عثران حتى مرل من المنبر ودحل(^) بيته، فكتب سبحة واحدة الى معاوية وعبدالله بن عامر، أمًا بعد \* قإنُ أهل السفه والنغي والعدوان من أهل لعراق ومصر والمدينة أحاطوا بداري ولن يرضيهم مي دون خلعي أو قتي، وأما ملاقي الله قبل أن أتابعهم على

<sup>(</sup>١) في الأمالي: تعرفه

<sup>(</sup>٢) في المبدر زيادة الله

 <sup>(</sup>٣) لي الأمالي وإن هم يأتونك، وهو الظاهر

<sup>(</sup>٤) في الأمالي ريادة اليمن

<sup>(</sup>٥) في مطبوع النحار: وكسر، وهو غلط

<sup>(</sup>٢) قال في النهاية ٢٥٧/٤ النعط صوب وصبَّجة لا بعهم معاها

 <sup>(</sup>٧) قال في الهاية ٢٠٤/١ وفي حديث مقتل عثيال أنّيم تخاصموا في المسجد حتى أبصر أديم
 السهاء أي ترامؤا ماخصباء . . وحصيها أي رحمها باخصماء ليسكتها

<sup>(</sup>٨) أي عصدر: فلحل

شيء من دلك فأعينوني.

فليّا ملع كتامه ابن عامر، قام وقال أيّه الناس! إنّ أمير المؤمنين عثمان ذكر أنّ شردمة من أهل مصر والعراق برلوا بساحته فدعاهم الى الحقّ قلم يجيبوا، فكتب إليّ أن أنعث إليه منكم دوي الرأي والدين والصلاح لعلّ الله أن يدفع عنه طلم الطالم وعدوان المعتدي(").

فلم يجينوه الى الخروج.

ثم أنه "قبل لعلي عليه السلام أن عشهاد قد مُسع الماء فأمر بالروايا" فعُكمت "، وحماء الناس " علي عليه سملام فصاح بهم صبحة الفرحوا. فلاحلت الروايا، فلمّ رأى علي عليه السلام .حتماع الماس " دحل على طلحة سعيدالله ـ وهو متّكئ على وسائد ـ فقال أن الرجل مقبول فاسعوه فقال أم والله دون أن تعطى بنو أميّة الحقّ من أنفسها

<sup>(</sup>١) لا توحد إلى أن الصمر

<sup>(</sup>٢) في الأماني لظانون . المتدين

<sup>(</sup>٣) هما سقط حاء في المصدر وهو الران، فقدمو من كنَّ بحَّ حتى حصروا بديمه و

 <sup>(</sup>٤) الرويا من الاس الحوامل عياء، وحدب راويه، فأنه في أنهايه ٢٧٩/٢، وفي الأمالي؛ الروايات بشول باه

<sup>(</sup>٥) قال في القاموس ١٥٣/٤ عكم المتاع يعكِمهُ شَدَّهُ بثوب

<sup>(</sup>۹) في المصادر الداس.

<sup>(</sup>٧) في الأمالي زياده - ووجوههم

<sup>(</sup>٩) في (س) - بعرف

سَبَقْسَاكَ إِلَى شَيْءٍ فَتُحْبَرِكَ عَنَّهُ وَلا خَنَوْنَ نشَيْءٍ فَشَلِغَكُهُ، وَقَدْ رَأَيْتَ كَيَا رَأَيْنَا، وَمِنْمِعْتَ كَمَا سَمِعْهِ، وَصَحِبْتَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ كَمَا صَحِبْنًا، وَمَا الْبنّ أَبِي قُمِحَافَةَ وَلَا النُّنَّ الْحُطَّاتِ مَأَوْلِي بِغَمَلِ الْحُقَّى مِنْتِ، وَأَنَّتَ أَقْرَبُ إِلَىٰ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَشِيجَةً رَحِم مِنْهُي، وَقَدْ بِلَّتَ مَنْ صِهْرِهِ مَا كُمْ يَنالاً، فَالله. . لله في نَفْسِكَ مَوْنُكَ ولله مَا تُنصُّرُ مِنْ عميٌّ وَلا تُعَلِّمُ مِنْ حَهْلٍ ، وَإِنَّ الطُّرُقَ لُواصِيَحةً وإِنَّ أَعْلامَ الدِّينِ لَفَائِمَةً، فَاعْتَمْ أَنَّ أَفْصِلَ عِنْدِ اللهُ عِنْدَ الله إمامٌ غادِلَ هُدِيَ وَهَدِي فَأَقَامُ سُنَّةً مَعْلُومَةً وأَمَاتَ بِيدْعَةً عَبْهُولَةً ، وإِنَّ السُّن لَنَيْرَةً لَهَا أَعْلامُ ، وإِنَّ الْمَدْعِ لَطَاهُمَوَّهُ \* لَمَا أَعْلَامُ، وإِنَّ شُرُّ لَنَّاسٍ عِبْدُ اللَّهُ إِمَامٌ جَائرٌ صَلَّ وَضَلَّ مِهِ، فَأَمَاتُ سُنَّةً مَا حُودَةً وَاحْمِي لِلْدَعَةُ مَثَّرُوكَةً ، أَرَانِي سِمَعْتُ رَسُولِ الله صلَّى الله عليه واله يقُولُ أَيُوتِي يوم الْفِيامةِ بالإمام الْحاثر ولَيْس معهُ نصيرٌ وَلا عادرٌ فَيُنْفَى في خَهَمُ مَ يَدُورُ مِيهِ كَيَا تَدُورُ الرَّحِيِّ، ثُمُّ يَرَّتُكُ فِي قُمُّرهًّا، وَإِنِّي أَنْشَدُكُ الله أَنْ بكُون (٢٠ إِذَام هذه الأُمُّه اللَّقُتُول ٢٠) قَالَهُ كان يُقالُ يُقَتِلُ في هذه الْأَمَّه إمامٌ يَفتحُ عَلَيْهِا الْمَثْلُ وَالْقِتَالَ إِن يَوْمِ الْمَيَامَةِ، وَنُسَلُّ (1) أُمُّورِ مَا عَلَيْهَا وَيَثَثُّ الْمَس فَيْهَا فلا يُنْصِرُون الْحَقُّ مِنَ الناطِل يَمُوحُون فِيهِ مؤِّحاً وَيَمُرُجُونَ فِيهِا مرْجاً، فلا تُكوِّينَ (°) لَرُوانَ مَنْيَقَةً بِسُوقُكَ حَيْثُ شَاءَ بَعْدَ حَلالِ السِّنِّ وَتَقَصِي الْعُمُرِ ۚ فَقَالَ لَهُ عُثْمَالُ: كُلُّم النَّسَاسِ فِي أَنْ يُؤَجِّلُونِ حَتَّى أَحْرُحِ إِنْيُهِمْ مِنْ مطلهمْ. فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السُّلامُ مَا كُانُ بِالمَدِينَةِ فَلَا أَحَلَ فِيهِ، وَمَا عَالَ فَاجَلُهُ وَصُّولُ أَمْرِكَ إِلَيْهِ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) في (ك) العدمرة

<sup>(</sup>٢) في نهج \_عجد عبده .. أن لا تكون

<sup>(</sup>٣) في البحار \_ المحجري \_ المفتوله

<sup>(</sup>٤) في المصدر يلس

<sup>(</sup>٥) في (س): علا تكون

<sup>(</sup>٦) وأنظر شرح نهج لللاعه لابل أي خديد ٩ ٢٦١. وشرح ابل مشم النحراني ٣٠٢/٣، ومنهاح البراعة ٢٠٢/٢ عنها ١٣٠٤ ومنهاح

توضيح: الاسْتِغْتَابُ: طلَبُ لَغُنْبِي ﴿ وَهُوَ الرَّجُوعُ ۞ وَالرَّصَا۞ قولُمه عليه السلام ما أعرف شيئاً تجهله. العرص بيان وصوح قيائح أعماله محيث يعرفه الصبيان لا بيان وقور علمه ﴿).

قول عليه السلام: وأنت أقبرب. لنواو للحنال، ويحتمل العطف، والنوشيجة تميّره، وَهِيَ عِرْقُ الشَّحرةِ . وَلُمُواشِحةُ: الرَّحِمُ ٱلْمُشْتَبِكَةُ، وَقَدُّ وَالنَّهُ مُنْ الْمُشْتِكَةُ، وَقَدُّ وَشَجَتُ بِكَ قُوابَةُ فُلَانٍ وَالاَمْمُ: الْوشِيجُ، ذكره الحوهري(\*).

قولُه عليه السلام عليه وإنّه كان يقال . أي كان النّبيّ صلّ الله عليه وآله يقول وأمهم عليه السلام لمصلحة ، و لمراد بالإمام إمام يدعو الى البار .

وقَسَالَ الْحَسُوهِ مَرِي (١) ﴿ مَرِجَتُ مِنْ يَشَدَّتُ، وَمَسْرِحَ. الْمُشَلَطُ وَاخْسَطَرَبَ، . . وَمَنْهُ الْمَرْحُ وَالْمِرْجُ وَالْمِرْجُ وَالْمِرْجُ وَالْمِرْجُ وَالْمِرْجُ وَالْمِرْجُ

وَالسَّبِّفَةُ - سَشْدَيد الْيَاءُ الْكُلَّسُورَة - مَا اسْتَاقَةُ الْعَدُوُّ مِي الدُّوَابِ (٢٠ وَفِي القاموس (١٠). خِلْ يَجِلُّ خَلالةٌ وَخَلالاً استُ

 <sup>(</sup>١) قاله في مجمع البحرين ١١٤/٧، و نقاموس ١٠٠١، ولسان العرب ١٩٩/١، وقارن بالصبحاح
 ١٧٦/١

<sup>(</sup>٢) ذكره في النهاية ١٩٥٣، ولسال العرب ١ ٥٧٧، وعمع ببحرين ١٩٤/٢

<sup>(</sup>٢) صرّح بالأحير صاحب القاموس ١٠٠١، ولسال العرب ١٧٨/١

<sup>(</sup>٤) قال القطب الراويدي في شرحه \_ مهاج البرعة \_ ١٣٢/٢ في شرح هذه العبارة ليس هذا إقراراً بأنه يعلم من العدوم الدينية والأحكام الشرعية مثل ما بعدمه لدير المؤمين عليه السلام، من هو عليه السلام كان يراقب جانبه ويداريه ويقول قرلاً ليناً لعله يتدكّر، والعرب تتكلّم بالمصلق من الكلام ومرادهم شيء خصوص من جملة ما يقع عيه

أقول وَلَعَلَّ مراده صَلُواتِ اللهِ عَلَيهُ وَلَهُ أَنَّ الحَجْهُ عَدِثُ تَامَةً، وَلَا أَعَرِفَ شَيْنًا تَجْهَلُهُ عَمَّا يَدِينَكَ ويحكمك، فتأمَّل.

<sup>(</sup>٥) الصحاح ٢/٣٤٧، ومثله في لسال العرب ٣٩٨/٢ وانص مجمع البحرين ٢/٣٤/٢

<sup>(</sup>٦) الصحاح ١/١٤١، ومثله في النهاية ١/٤١٤، وفي لسان العرب ٢/٣١٤/

<sup>(</sup>Y) قاله في لسان العرب ١٩٩/١، والصحاح ١٤٩٩/٤

<sup>(^)</sup> العاموس ٣٤٩/٣، ومثله في لسان العرب ١١٧/١١

• ١ - الكافية في إبطال توبة الحاطئة (١٠ عن محمد بن اسحاق، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، قال: كنت مع عثبان وهو محصور، فاليا عرف أنّه مقتول بعثني وعبدالرحمن بن أرهر الى أمير المؤمنين عليه السلام - وقد استولى طلحة بن عبيدالله على الأمر -، فقال الطلقا فقولا له أما إنّك أولى بالأمر من ابن الحصرمية (١) فلا يغلبنك على أمةً ابن عمك.

وعل (العضيل س وكبن، عن عطر، عن عمران الخراعي، عن ميسرة من جدير أن، قال: كنت عند الزبير عند أحده الزيت وهو آخذ بيدي، فأتاه رحل يشتد، فقال با أبا عندالله! إن أهن لدار قلم حَيل بيهم وبين الماء، فسمعته يقول دروا بها دروا ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَيَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فَى شَكِّ مُريب ﴾ (المراح المراح المرا

وعن السماعيل بن أبي حالاً ، عن مس بن أبي حارم، قال قبل الطلحة ، هذا عثيان قد مُنع الطعام والشراب، ققال إمّا تعطيني بنو أميّة الحقّ من الفسها، وإلّا فلا.

وعسر" محمد بن فضيل س غروان، عن زيد" بن أبي زياد، عن عبدالرحم بن أبي ليلي، قال ارأيت طلحة يرامي في الهل الدار وهو في خرقة"

 <sup>(</sup>١) الكافية للشيخ بنفيد ٧ ـ ٨ الرسامة لثانية من خجلد السادس من طبعة لمؤتمر بعالمي

 <sup>(</sup>۲) في المصدر ابن الجميرية، وهو انهاهر.

 <sup>(</sup>٣) الكافية ١١٠ حديث ٣، وفيه: عن العصل بن دكين عن قطر بن حليمة.

<sup>(</sup>٤) في المصدر جرير، وكدا جاء في الحمل للشيخ لمهيد رحمه الله ٢٣٣

<sup>(</sup>٥) سيا: ١٩٥

<sup>(</sup>٦) لكافية في توبة الحاطئة للشيخ المهيد: ٨ حديث ٢

<sup>(</sup>٧) الكامية ٨ ـ ٩ حديث ٣

 <sup>(</sup>A) في المصدر: يؤيد، بدلاً من: زيد، وهو الطاهر

<sup>(</sup>٩) خطَعلى الله في (٤)

<sup>(</sup>١٠) جاء في حاشية (ك) هذا: وخرَّة سوداء أقول: والظاهر أب سنخة بدل من خرقة

وعلیه المدرع وقد کفّر علیها نشاه " فهم بر مونه فیحرحونه من الدار ثم یخرح فیرامیهم حتّی دحل علیه من قبل دار س حرم فقتل

وعن (٢) موسى س مصيطر (٢ عن الأعمش عن مسروق قل دحلت المدينة فندأنا نطبخ مضيح مشتملاً بقطيفة له جمراء . فذكرنا له أمر عثيان فصيح القوم ، فقال قد كاد سفه ؤكم أن يعسوا حدياة كم على المطق ، قال (١) : أجئتم معكم محطب وإلا فحلوا هاتين الخرمتين قادهوا بهنا الى باله ، فحرجت من عنده وأتبنا الزبين فقال مثل قوله ، فحوحنا حتى أنب علياً عليه السلام عند أحجار (١) لريت فدكرنا أمره ، فقال استينو لرحل ولا تعجلوا ، فإن رجع عما هو عليه وثاب فاقبلوا منه (١)

وعل ۱٬۳سحاق من راشد، عن عبد الحميد من عبدالرحم ال أبي اروى ۱٬۳۰ الله طلحه من عبيد لله استولى على أمر عثيان وصارب لمفاتنج مبده، وأحد لفاحاً ۱٬۹۰ كانت لعثيان، وأحد ما كان في داره، فمكث مديث ثلاثة أيّام

<sup>(</sup>۱) في الصدر بقب

<sup>(</sup>٢) الكافية للشيخ المبد ١٠٠٩ حديث ٤

<sup>(</sup>۳) قد كتب فوى كامه - مصيطر في رس) - كداء وفي الصدر - مطير، وهو الصاهر

<sup>(</sup>٤) في المصدر في قال

<sup>(</sup>٥) الي (س) أحبحار

<sup>(</sup>١١) في المصدر ، ورلاً فانظروا، بدلاً من عاقبلوا منه

أفول قدن البلادري في الأنساف ٣٠/٥ إنّ اوّب من دعا الى جنع عثمان والبيعة نعليّ همرو البن رزارة بن قيس استعمي وكميل بن رياد بن خيت استعمي، فقام عمرو بن رزاره، فقال، أيّها الناس الاّ عثمان قد ترك الحنّ وهو يعرفه، وقد أعرى بصنحاتكم يولي صبهم شراركم الىّ احرف وقد حاء في أسد العابة ١٠٤٤، والإصابة ١٨/١ه، و ١٤٤٨، و ١٩٤٨،

٧) الكافيه في توبه الخاطئة للشيخ الميدا ١٠٠ حديث ٥

 <sup>(</sup>٨) كان ولظاهر روى ـ بدون همره ـ، والصحيح ان ابرى، أي عبد الرحم بن ابرى الخراعي،
 كها جاه في كتب المراحم الأحظ هامش مصدر

 <sup>(</sup>٩) قال في النهاية (٤ ٢٦٢ ) النَّقْحةُ دالكسر ونقلح داللغة القريبة العهد بالنتاح، والحمم أقلح،
 وماقة لقوح. (١٥ كانت عربرة النبل ( والمعالج ( دواب إلك))

11 \_ و الثامن عشر من دي الحجة من سنة حمس وثلاثين من الهجرة تُتل عثيان من عفّان من الحكم من أي العاص من عبد شمس بن عبد مناف بن قصي الأمنوي (1) كيته أبو عمرو ، وأبو عبدالله ، وأبو ليلي ، مولده في السنة السنادسة بعد (1) الفيل بعد مبلاد رصول الله صلّى الله عليه وآله بقليل

مدة ولايته الما عشر سنة إلا أيّاماً، قُتل مالسيف وله يومئة المتان وثهانون سنة، وقيل ست وثهانون سنة، وأُحرح من الدار وأُلقي على يعض مزائل المدينة لا يقدم أحد على مواراته خوفاً من المهاجرين والأنصار، حتّى احتيل لدونه بعد ثلاث، فأحد سرّاً فدُون في حشّ كوكب، وهي مقيرة كانت لليهود بالمدينة، فلمّا وفي معاوية بن أبي سعيان وصله، بمُقابِر أهل الأسالُام

وي هذا اليوم نعيت مهايع النبس آمير المؤمين عليه السلام بعد عنهان، ورحم الأمر اليه في الطاهر والكاطن، وأنفقت الكافة عليه طوعاً بالاختيار (3)، وفي هذا اليوم فلح موسى بن عمر في من سنجرة (3)، وأحرى الله عرّ وجلّ فرعون وجنوده من أهل الكفر والصلال، وقيه بخي الله تعالى براهيم عليه السلام من البار وجعلها برداً وسلاماً كها بطق به القرآن، وقيه نصب موسى بن عمران وصيّه يوشع بن تون وبطق معمله على رؤوس الأشهاد، وقيه اظهر عيسى وصيّه شمعون الصفا، وقيه أشهد سليهان بن داود عنيهها السلام سائر رعيّته على استحلاف اصف وصيّه عليه السلام، وقيه نصب رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمين عليه السلام (1) ودلّ عن فصله بالآيات و لبنات، وهو يوم كثير البركات.

<sup>(</sup>١) العُدد القويَّة في المحارف اليوميَّة ٢٠١٠ ٢٠١

 <sup>(</sup>٣) في المصدر ريادة - رهو أوّل تحلقاء بني أنية - رلى هذا قد أورده المصنّف ـ رحمه الله ـ في بحاره
 ١٩٤/٩٨ أيضاً

<sup>(</sup>٣) في العُلد ريادة عام

<sup>(</sup>٤) ومن قوله: في هذا بيوم الئ هذا ذكره العلامة اللجلسي أيضاً في بنجاره ١٩٤/٩٨

 <sup>(</sup>a) في المصدر: فتح موسى بن عمران على السحرة... وهو الطاهر.

<sup>(</sup>٢) من قوله: وفيه نصب . . الى هما لا يوجد في المُدد المصبوع

١٢ ما ختص <sup>(۱)</sup>: قُتل عثران بن عفّان <sup>(۱)</sup> وهو ابن احديثي وثيانين سبة ، و
 ولي الأمر اثنتي عشر سبة

أقول: قال ابن عبد البرّ في الاستيعاب عثيان بن عمّان بن أبي العاص ابن أُمية بن عبد شمس بن عسد مدف بن قصي القرشي الأموي، يكنّى ابا عبدالله، وأما عمرواله، و ولد في السنة السادسة بعد الفيل، أمّة أروى ست كريز اس ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد ساف بن قصي، وأمّها البيصاء أمّ حكيم ست عبد المطلب عمّة رسوله الله صلى الله عليه [وآله] (ع)، روّحه رسول الله صلى الله عليه [وآله] النتيه رقباً ثم أمّ كنشواء وأحدة بعد أحرى (اا، وبويع له ماخلافة يوم السنت غرّة المحرم سنة أربع وعشرين بعد دفن عمر بن الخطاب بالخلافة يوم السن عرّة المحرم سنة أربع وعشرين بعد دفن عمر بن الخطاب بنلاثة أيّام باحتهاع الناس عليه و وقبل بالمدينة يؤمّ المصعة كثيان عشرة أو مسع عشرة حلت من دي الحجة سنة حمس وثلاثين من المحرة، دكره المدائي، عن أبي معشر، عن نافع.

وقدال المعتمر، عن أنيه، عن أبي عشيان المهدي - قُدل في وسط أيّام التشريق - وقال أن اسحاق قُدل عثرن على رأس احدى عشرة سنة وأحد عشر شهراً واثنين وعشرين يوماً من مقدل عمر بن الخطاب وعلى رأس خس وعشرين (٢) من متوفى رسول الله صلى الله عليه [وكه]

<sup>(</sup>١) الاختصاص ١٣٠

<sup>(</sup>٢) لا يوجد في (س) و نصدر: بن عمان

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب المصبوع هامش الاصابه ٦٩/٣ . ٨١، وهي مقاطع من كلامه هماك

<sup>(</sup>٤) هما منقط يراجع الاسبعاب

<sup>(</sup>٥) هما سقط كثير يراجع المصدر ٢٠/٣-٧١

<sup>(</sup>١) في المصدر " بعد واحده " ثم يعده سقط جاء في صعحة " ٧١

<sup>(</sup>٧) في الاستهماب ريادة سنة.

وقدال الواقدي. قُتل<sup>(۱)</sup> يوم الحمعة لثهان ليال حلت من ذي الححّة يوم التروية سنة خمس وثلاثين.

وقد قبل: إنّه قُتل يوم الحمعة للبنتين بقينا من دي الحَجَّة، وقد روي ذلك عن الواقدي أيضاً.

و "قال الواقدي و و و اسعة وأربعين بوماً و و الربير . حصروه شهرين وعشرين يوماً و كان أول من دحل عليه الدار " عمد بن أي بكر فأخذ بلحيته ، فقال له (ق) دعها ياس أحي فوالله " لقد كان أبوك يكرمها ، فاستحى وحرح ، ثم دخل رومان بن أي (أ شرحان - رجل أررق قصير محدود عدده في مراد ، وهو من دي أصبح - معه لجيجر فاستقبلاً يا وقال على أي دين أنت يا معثل و فقال عثمان لست تعمل، ولكني عثمان بن عفّان ، وأما على ملة الواهيم حيماً مسلماً ومن أما من المشركين قال كدنت و شريه على صدغه الأيسر وحل من أهل مصر معه السيف مصلتاً ، فقال و بله الأقطعي أمه ، فعالج المرأة وكشف عن فراعيه وقبصت على السيف فقطع إنهامها ، فقالت لعلام عثمان (" يقال له . رباح ومعه سيف عثمان اعتي على هذا وأخرجه عني ، فصر به الغلام يقال له . رباح ومعه سيف عثمان يومه ذلك مطروحاً الى اللين فحمله رجال على باسيف فقتله ، وأقام " عثمان يومه ذلك مطروحاً الى اللين فحمله رجال على باسيف فقتله ، وأقام " عثمان يومه ذلك مطروحاً الى اللين فحمله رجال على باسيف

<sup>(</sup>١) في المصدر ريادة عثيان

<sup>(</sup>٢) خطَّ على الواو في (ك)

<sup>(</sup>٣) في الاستيماب ٢ ٧٧٠ ـ ٤٧٨: المالر عليه ـ بتقليم وتأخير ـ

<sup>(\$)</sup> لا توجد، له، أي المصادر.

<sup>(</sup>٥) في الاستيمات: وإلله

<sup>(</sup>٦) لا توجد في المصدر. أي

<sup>(</sup>Y) في المبدر العثيات

 <sup>(</sup>A) في الاستيعاب؛ ويقي، بدلاً من وأقاء

ليدفنوه فعرص لهم ناس ليمنعوهم" من دفنه، فوحدوا قبراً قد كان حصر لغيره فدفنوه فيه، وصلى عليه جبير بن مطعم.

واختلف فيمن باشر قتله بنفسه ، فقيل المحمد بن أي بكسر ضربه بمشقص، وقيل الله حسنه محمد وأشعره المعرد وكان الذي قتله سودان بن حمران ، وقيل الله وومان رحل من بني أسد بن حريمة (الله وقيل الله وي فتله رومان البهاب ، وقيل المحديثة فهرها ، وقال الما أعنى عنك معاوية ، وما أعنى عنك ابن أبي بكر أخد بلحيثة فهرها ، وقال الما أعنى عنك ابن أبي سرح ، ما الا أعنى عنك ابن عامر فقال فه ابابن أحي الرسل لحيقي والله الما يسمي المحبد المحبد المحبد كالمنت تعرّ على أبيك ، وما كان أبوك يرضى محلسك هذا مني فقال الله حيثه تركه وحرج عنه ويقال الله حيثة أشار الى من (المحمومة وقطوة المحبومة المحبومة على قول المحبومة الله وهوي أن فطرة أو قطرات من دمنه سقنطت على المصنحف على قول المحبومة الله وهو الشميع العليم ها الله المستحف على قول المحبومة المحبومة الله وهو الشميع العليم ها الله المستحف على قول المحبومة الله وهو الشميع العليم ها الله الله المحبومة الله وهو الشميع العليم ها الله المحبومة على قول المحبودة الله وهو الشميع العليم ها الله الله المحبودة الله وهو الشميع العليم ها الله الله المحبودة المحبودة

و روي أنَّه قتله رحل من أهن مصر يقال له ﴿ جَلَّةَ بَنَ الْأَيْهِمِ ، ثُمَّ طَافَ

<sup>(</sup>١) قد تقرأ في (ك): بيمونهم

<sup>(</sup>٢) في المعدر, محمد بن أبي يكو واسعده

<sup>(</sup>٣) في الاستيعاب, حريمة

<sup>(</sup>٤) جاءت ريادة. بل، في الصدر

<sup>(</sup>٥) في المصدر وما، وقد كتب على ثو و رمر الاستصهار في (ك) ولا توحد في (س)

<sup>(</sup>٦) في المصدر مو ش

<sup>(</sup>٧) قال في النهاية ١ /٣٣٠ . اختذ ثمةً في الحدث، وقيل, هو مقاوب

<sup>(</sup>٨) ريادة: كان، في الاستيعاب

 <sup>(</sup>٩) في المصدر \* والله

<sup>(</sup>١٠) الريادة في انصدر حلُّ وعلا

<sup>(</sup>١١) البقرة ٢ ١٣٧ ، وما يعدها نقل بالممى عن المصدور

بالمدينة ثلاثاً يقول: أن قاتل تعثل(١) ، ثم روى خبر دفعه كها مرَّ (١) .

وقال (1) واختلف في منه حين قُتل (1) فقال الله إلله وقتل وهو ابن ثياتين سنة، وقال عبره: ابن ثيان وشيانين (1) ، وقبل: ابن تسعين (1) ، وقال قتادة (١) ابن ستّ وثيانين (١) ، وقال الواقدي: لا خلاف عندما أنّه قُتل وهو اس اثنتين (١) وثيانين سنة ، وقبل ابن تسعين سنة (١١) ودُفن ليلًا بموضع يقال له

(۲) أقبول روى ابن عبد ليز في الاستيمات بلطبوع هامش الاصابه - ٣٤١/٣ وفي
 ٣ ٣٥٣ ما حاصده . أنه كان أشد بناس عني سأنب على عثيان للحمدون عبد س أبي نكره
 وهيد بن أبي حذيفة ، وعمد بن عمرو بن حرم

ثم إن اعتماح لم قدم للديم أفام جاشهراً أو شهرين فأساء أي أهلها واستحف بهم، وقال إبهم قنلة أمسر المؤسس عثيان أ، وحتم يد حابر بن عبدالله (الأنصاري) برصاص وأيدي فوم أسرين كها يمعل بالدمّة، مهم أسن بن مائث حتم علمه، وأرسل الى سهل بن سعد فلاعام، فقال: ما مبعك أن تنصر أمير للؤسين عثيان بن عمّان "، قال: قد فعلت قال، كدبت، ثم أمر أم محتم في علقه برصاص أ كها أورده للادري في الأسناب ٢٠٣/٥، والطاري في تاريخه برعام الأثير في الكامل ١٤٩/٤، وهبرهم

وصرتح في الاستيمات ـ المطبوع هامش لاصابة ـ ٣ ١٩٩ في ترحمة فروة بن عمرو أنّه كان تمَى أعال على قتل عثيان، ويه قال في أسد بعابه ١٧٩/٤، ولاصابة ٢٠٤/٣، وشرح الموطأ المرزقان ٢/٢/١

- (٣) الاستيماب لطبوع عامش الاصابة ٣- ٨٠ (٢/٧٧ ـ ٤٧٨)
  - (٤) في الصدر. قتلوه
  - (a) في الاستيماب ريادة وقتل وهو ابل . . مسة
    - (٦) (٨) زيادة, سنة, جاءت في المصدر
    - (٧) في الاستيعاب زيادة أ قنل عثمال وهو
      - (٩) ق المصدر، اثنين
- (١٠) لا يوجد في لمصدر: وقيل ابن تسعين سنة، وقب وهو قول ابن ليقظاف

<sup>(</sup>۱) وأحرج لحاكم في لمسدرال ۱۰۹/۳ بإساده يجى كنانة العدوي، قال، كنت فيمن حاصر عثيان، قال قلت محمد بن أي بكر قتله؟ تأل، لا، قتنه جبنة بن الأيهم - رجن من أهل مصر .. قال وقيل قنله كبيره السكوري، فعنل في الوقت وقبل قتله كنانه بن بشر التحييي، ثم قال ولعلهم اشتركوا في قتله وذكر الاجتلاف في فن عثيان المحت العلبري في رياضه الهرا، وابن هدكر في تاريخو ١٧٥/٧ وهرافا

حش كوكب، وكوكب رحل من الأنصار، و خش الستان(١).

وقبل (" : صلّی علیه عمرو یسه ، وقبل ا مل صلّ علیه حکیم بن حرام (") ، وقبل : المسور بن محرمة (نا) ، وقبل ، كانوا حمسة أو منتة . ﴿ فَلَمَّا دَفُنُوهُ عُبِّبُوا قَبْرُهُ ،

وقال أن اس إسحاق: كانت ولايته اثنتي عشرة نسة إلّا اثني عشر يوماً (٢٠). وقال غيره: كانت خلافته إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهراً وأربعة عشر يوماً، وقيل ثهانية عشر يوماً.

أقبول: روى مؤلف كتباب إلى السواصب الله عن هشام بل محمد السائب، أنه قال وكان وكان أنه قال وكان السائب، أنه قال وكان السائب، أنه قال وكان الله في بالله في الله في الله

<sup>(</sup>١) قال في النهاية ١ ٣٩٠ وفيه إن هذه حشوش محتصرة يعني الكُنف وموضع قصاه الحاجه، الواحد حشّ ـ بانفتح ـ وأصده من الحشّ البستان، الأسم كانو كثيراً ما يتعوّطون في النسائين، ومنه حديث عليان ( به دهن في حُشَّ كوكت) وهو نستان بظاهر المدينة حارج ببقيع

<sup>(</sup>٧) هنا كلام غير متميل، وما يأي مضمون الكلام

<sup>(</sup>٣) في المصدر حرم

<sup>(£)</sup> في الاستيماب, محرمة.

<sup>(</sup>٥) في المصدر قال بلا واو ـ

<sup>(</sup>٦) راد في المصدر وقبل. ثبانية عشر يوماً

<sup>(</sup>٧) الزام النواصب ـ من السنحة الحطية المصورة عندنا الرقمة بصفحة. ٩٨

<sup>(</sup>٨) لا توجد. كان، في المصادر

<sup>(</sup>٩) قال في الصحاح ٥/١٧٨٩ وأسحت ادا اعطبته بحلاً بصرت في إبده ومحلت إبلي. اد أرسلت فيها فحلاً، وتفخل أي تشبّه بالتبحل هذا وبعل الاضحال بمعنى طلب التبحل وفي الاستبعاب يقبحر، ولم تجديه معنى منسأ في ما تأبدينا من مصادر لعوية

3/11/

## تبرى أمير المؤمنين عليه السلام عن دم عثمان وعدم إنكاره أيضاً

بيان:

قال ابن أبي الحديد (أن عداء أن خدديه كانوا حيراً من ناصريه، لأنَّ اللين تصروه كانوا(أ) فُسَّاقاً كمروان من لحكم وأصر به، وحدله المهاجرون والأنصار. وَالْمُسْتَـاُثِرُ بِالشِّيءَ. الْمُسْتَبِدُ بِهِ(أ) أَن أساء عثمان في استقلاله برأيه في

<sup>(</sup>١) سيج البلاغة \_ محمد عده \_ ١/ ٧٥، صبحي صالح: ٧٣ حطبة ٢٠٠

٢٦) وبقد أجاد ابن ميتم رحمه الله في شرحه لمحطبة في ٢ - ٥٤ - ٥٩ زيد، مراده عليه السلام، فراجع

<sup>(</sup>٣) في شرح نهج البلاعة لأبن أبي الحديد ٢٨/٢

<sup>(</sup>٤) في الصادر كان أكثرهم

 <sup>(</sup>a) قاله في عجمع البحرين ١٩٩/٣، والقاموس ٣٦٢/١، وغيرهما

الخلافة وإحداث ما أحدث.

قوله عليه السلام لله حكم واقع اي ثالثٌ تُحَقِّقُ ١٠٠ في علمه تعالى، فالحكم يحتمل الديبوي والأحروي أو سيقع ويتحقّق حارحاً في الأحرة أو في الدنيا، لأنَّ محموعه لم يتحقّق بعد وإن تحقّق بعصه.

أَوَلَمْ يُنَهُ بِي اللَّهُ مِنْ أَمَيَّةَ عِلْمُهَا بِي عَنَّ قَرَّفِي؟، أَمَا وَزَعِ الْحُهُالِ سَائِقَتِي عَنْ تُهُمُتِي؟ وَلَمَا وَعَطَهُمُ الله مِهِ أَبُلَعُ مِنْ لِهِمْ إِنَّا أَنَا جَحِيحُ الْمَارِقِينِ، وَخَصِيمُ الْمُرْتَابِينَ اللَّهِ عَلَى كَتَابِ الله مِهِ أَبُلَعُ مِنْ لِهِمْ إِنَّا أَنَّ جَحِيحُ الْمَارِقِينِ، وَخَصِيمُ الْمُرْتَابِينَ اللَّهِ عَلَى كَتَابِ الله تَعَالَىٰ تُعْرَصُ الْأَمْتَالُ، وَبِيًّا فِي الصَّدُورِ تُخَازَى الْعِندُ

توضيح: قرَفَةُ ـ كِكَضَرَبَهُ لَذِهِ أَي النَّهِ مِهُ اللَّهِ اللَّهِ مِهُ اللَّهِ اللَّهِ مِهُ اللَّهِ اللَّه و وَرْعَهُ عَنْهُ صرفهُ وَكَفَّهُ (\*)

<sup>(</sup>١) قال في الماموس ٩٦/٣ . وقع الفول: وجب، واختُنَّ ثبت

<sup>(</sup>٢) ميح البلاعة ـ محمد عبده ـ ١ / ١٤٤٥ صبحي صالح ١٠٣ حطلة ٧٥٠ بنصرف

<sup>(</sup>٣) لا توجد في مطبوع البحار: مني

<sup>(\$)</sup> قال اس ميشم رحمه الله في شرح قوله عليه السلام وأ وعصهم الله مه أبلع من ساي ٢٠٩/٧ تعدير لنفسه في عدم ردهه لهم عن العبنة وأشاه الله الله وعظ الله لهم مم كوله أبلع من كلامي ما لا يردعهم، فكالامي بطريق الأولى وروحو كتناب الله كقوله في وأن يقص المظن المطن من القوال كثير، وأو د بسانه وعظه نجاراً إطلاق الاسم السبب على المسيّب وانظر ما حام في شرح الله بي جديد ١٦٩/١، ومهاج البراعة ١/٢٩٩، وعيرهما

<sup>(4)</sup> في نهج البلاعة \_ صيحي صالح \_. وحصرم الباكثير

<sup>(</sup>٦) قاله في القاموس ١٨٤/٣، والصحاح ١٤١٥/٤

<sup>(</sup>٧) قال في مجمع سحرين ٢٠٢/٤ وررعته ورعاً كففته فاترع أي كف ومده حديث على عليه السلام: أوما ورع الحهال سامقي على تهمتي أي دفع وكف، وقال في المصباح المبير ٢٣٧٧/٤: وَوَالَ فِي المصباح المبير ٢٣٧٧/٤: وَوَافَتُهُ عَلَى الأَمْرِ رَعُه وَرُعاً ـ من مات وهب منعنه عنه وحبسته وقال في النهاية ١٨٠/٥. .
لا يرعي أي لا يرحري ولا ينهاي ولاحظ القاموس ٩٣/٣، والصنحاح ٣ ١٣٩٧

وَالسَّابِقَةُ: الْفَصِيلَةُ وَالتَّقَلُمُ ''، والمرد باللساد القول وَالسَّابِقَةُ: الْمُعَالِثُ بِاظْهَارِ خُحَةِ ''
وَالْمَارِقُونَ: الْمُعَالِثُ بِاظْهَارِ خُحَةٍ ''
وَالْمَارِقُونَ: الْحَارِحُونَ مِنَ الدِّينِ '''
وَالْمُقَصِيمُ الْمُحَاصِمُ '''.

وَٱلْمُرْتَابُونَ : الشَّاكُونَ (\*) في الدين أو في إمامته، أو في كلَّ حقَّ. وَٱلْمُحَاجُةُ: اللَّخَاصَمَةُ (\*) إِنَّ في الديب، أو فيه، وفي الآحرة

وقال بعض الشارحين للنبح روي عن السيّ صلّى الله عليه وآله أنه سُتل عن قولمه تعمالي ﴿ هَذَانِ خصْبانِ ٱلْختصمُوا ۚ فِي رُبِّهِمْ ﴾ (٢٠)، فقال، عليّ وحمزة وعبدة وعنية وشيبة والوليد . . الى آلجر عامرٌ في الأحيار الكثيرة في غزوة بدر(٨).

وال وكان عنى عليه السلام يكثر من قوله أن حجيح المارقين ويشير الى هذا المعلى، وأشار الى ذلك نقوله على كتاب لله تعرّض الأمثال يربد قوله: هو هذا ن خصر الأمثال يربد قوله: هو هذا ن خصر أن أقواله وأقعاله عليه السلام ما يشمه الأمر بالقتل أو فعله فأوقع في نقوس الحهّال شهة القتل بحو ما روي عنه عليه السلام; الله قتله وأن معه ، وكتحلّمه في داره عن الخروج يوم قُتل،

 <sup>(</sup>١) قال في مجمع المحرين ٥ ١٨٧، والصحاح ٤ ١٤٩٤، والعاموس ٢٤٣/٣ وله سابقة في هذا
 الأمر . أي صبق الماس اليه، وقال في الأحير: سبقه القدّمه

<sup>(</sup>٢) ذكره في النهاية 1/1 ٣٤١، ولسان العرب ٢٢٨/٢

<sup>(</sup>٣) صرّح بدلك في النهاية ٤ (٣٢)، ولسان العرب (٣٤١/١)، وعيرهما

<sup>(1)</sup> كم قاله في العاموس ٢٠٧، ٤، ويسان العرب ١٨١/١٣

<sup>(</sup>٥) أورده في لسان العرب ١ /٤٤٤ وانقاموس ١ /٧٧

 <sup>(</sup>١) قال في المصباح المدير ١٤٩١. وحاجّة عاجّة عجة بحجه بحجه من باب قتل ـ ادا هدته في لحجّة ،
 وقال في لسان العرب ٢ ، ٢٧٨ : حاجّه محاجّة وحجاجاً : بازعه الحجّة

<sup>(</sup>٧) الحج. 14

<sup>(</sup>٨) بحار الأنوار ١٩٣/١٩ و ٢٠٧ وما بعدها، والرواية جاءت في ١٩ /٢٨٩

<sup>(</sup>٩) الحج. ١٩.

فقال: يبخي أن يعرض دلك على كتاب الله، فإن دلَّ على كون شيء من ذلك قتلًا فليحكم به وإلَّا فلا.

ويحتمسل أن براد بالأمشال الحمسج أو<sup>(۱)</sup> الأحساديث كها ذكسرها في القاموس<sup>(۱)</sup> أي ما احتج به في مخاصمة المرقين والمرتابين وما يحتجون به في مخاصمتي يندفي عرضها على كتاب الله حتى يظهر صحتها وفسادهما، أو ما يستدون إني في أمر عثيان وما يروى في أمري وأمر عثيان يعرص على كتاب الله.

وبسها في الصدور. . أي بالنيّات والعقائد، أو بها يعلمه الله من مكنون الضيائر لا على وفق ما يظهرم المتحاصيان عِلمَم الاحتجاج يجازي الله العباد

" - مَجِ ("): مِنْ كُلام لَهُ عَنَيْهِ السُّلامُ بَعْدَما تُوبِعَ مَا لُفَلَافَةِ وَقَالَ (ا) لَهُ قَوْمُ مِن الصَّحانةِ: لَوْ عَاقَبْتَ قَوْماً مِنْ الْجَنْبِ عِن عُنْهانَ.

فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَا إِخْوَنَاهُما إِنَّى لَسْتُ أَحْهَلْ مَا تَعْلَمُونَ، وَلَكِنْ كَيْف لِي بِغُوْةٍ وَالْقَوْمُ الْمُحْتِمُونَ عَلَى حَدِّ شَوْكَتِهِمْ، يَمْتِكُونَا وَلاَ تَمَلِكُهُمْ، وهَاهُمْ هُولاهِ قَدَّ ثَارَتُ مَعَهُمْ عِسْدَائِكُمْ، وَلَتَقُتْ إِلَيْهِمْ أَعْرَائِكُمْ، وَهُمْ خِلاَلْكُمْ يَشُومُونِكُمْ مَا ثَارَتُ مَعْهُمْ عِسْدَائِكُمْ بِشُومُونِكُمْ مَا ثَانَانَ وَهَلَ تَرَوْدَ مَوْضِعاً لِقُدْرَةٍ عَنَى شَيْءٍ تُريدُونَهُ ؟ إِنَّ هُذَا الأَمْرِ أَمْرُ جَاهِلِيَةٍ، وَإِنَّ هِوْلاَهِ الْفَوْمِ مَادُقً، إِنَّ النَّاسَ مِنْ هَذَا الأَمْرِ وَإِدَا حُرِّكَ عَلَى أَمُودِ فِرْقَةٌ تَرَى مَا لاَ تَرَوْدَ، وَمِرْفَةً لاَ تَرَى لا هَذَا وَلاَ هُذَا "، فَاصْبِرُوا حَتَى مَا تَرَوْنَ، وَفِرْفَةً لاَ تَرَى لا هَذَا وَلاَ هُذَا "، فَاصْبِرُوا حَتَى مَا لاَ تَرَوْدَ، وَمِرْفَةً لاَ تَرَى لا هَذَا وَلاَ هُذَا "، فَاصْبِرُوا حَتَى مَا لاَ تَرَوْدَ، وَمِرْفَةً لاَ تَرى لا هَذَا وَلاَ هُذَا "، فَاصْبِرُوا حَتَى مَا لاَ تَرَوْدَ، وَمِرْفَةً لاَ تَرى لا هَذَا وَلاَ هُذَا "، فَاصْبِرُوا حَتَى مَا لاَ تَرَوْدَ، وَمُوقَعُ مُسْمِحَةً، عَاهُدَأُوا عَنَى ، وَانْفَلُوا مَاذَا يَأْتِيكُمْ بِهِ ﴿ أَمُونِ مَوْلِعَهُا، وَتُوخَدَ الْحُقُوقُ مُسْمِحَةً، عَاهُدَأُوا عَنَى ، وَانْفَلُوا مَاذَا يَأْتِيكُمْ بِهِ ﴿ أَمْرِي ، وَلا تَمْعَلُوا فَعْلَة تُصَعْضِعُ قُونًا هُونَ وَلَكُمْ مُنْ وَتُعْمَلُوا فَعْلَة تُصَعْضِعُ قُونًا ﴿ وَتُسْتُولُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الْمُعَلِّولُ مَا لَا يَأْتِيكُمْ بِهِ ﴿ الْمُعَلِّولُ فَعْلَة تُصَعْضِعُ قُونًا ﴿ وَالْمُولِ مَالَا اللهُ الْمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ الْمُعْرَافِعُ عَلَى اللْمُولِ اللْهُ الْمُعْلَى اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ الْمُلّٰ اللهُ اللهُ الْمُولِ اللهُ الْمُؤَالِ عَلَقَ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللْهُ اللْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ الم

 <sup>(1)</sup> في (ك) و بدلاً من أو

<sup>(</sup>٢) القاموس ٤٩/٤

<sup>(</sup>٣) ميج البلاغة \_ محمد عبله \_ ٢ / ٨١، صيحى صائح : ٢٤٣ ، حطبة ١٦٨

<sup>(</sup>٤) في النهج ; وقد مال

 <sup>(4)</sup> في المصدر لا ترى هذا ولا دالة وهو الصحر.

<sup>(</sup>١١) في (س) وضع على: يه، ومو تسخة بالل

<sup>(</sup>٧) هنا عبارة جاءت ي (س). وتسقط قوّة، وقد خطّ هليهي في (ك)، ولا توجد في المصدر.

وَتُورِثُ وَهُمَا ۚ وَدِلَّةً ، وَسَأَمُسِكُ الأَمْرَ مَا اسْتَمْسِك ، وإذَا لَمْ أَجَدُ بُدَّاً ، فَآخَرُ الدُّوَاء الْكَيُّ (1).

#### إيضاح:

لو عاقبت. . جراء الشرط محلوف . أي لكان حسناً ونحوه. وأَجْلَبُوا اللهِ عَلَيْهِ . . تُجَمِّعُوا وَتَأَلَّبُوا اللهِ

قوله عليه السلام، على حدّ شوكتهم، أي لم ينكسر سورتهم، وَالْحَدُّ: مُنْتَهَى النَّيُّءِ، وَمِنْ كُلُّ شَيْءٍ: حَدُّنَهُ، وَمِنْكَ بِرَنَّائُكُ<sup>(1)</sup> وَالشَّوْكَةُ \* شِدَّةُ الْبَأْسِ وَالْحَلِّيْلِ فِي لَسُلاحُ ۚ أَنْ

و روي أنه عليه السلام أجع الناس يروعظهم، ثم قال لتقم قتلة عثمان، فقام الناس بأسرهم إلا قليل، وكان ذلك الفعل منه عَليه السلام استشهاداً على قوله.

وَالْعِبْدَانُ ١٠٠٠: خَمْعُ عَبْدٍ ١٠٠٠.

(١) في المطبوع من البحار. فاحر الداء الكنّ

وانظر شرح كلامه صدوات الله عليه وآله في شرح ابن أي الحديد ٢٩١/٩ وما بعدها، وشرح بن ميثم البحراني ٣٢٠/٣ ـ ٣٢٢، ومنهج البرعة ١٤٣/٢، وعيرها

<sup>(</sup>٣) قال هذا في النهاية ٢٨٢،١، وقال نعده وأجنبه أعانه، وأجلب عنيه ادا صاح به واستحثه وينصّه ذكره في الصحاح ٢/١٠٠١

<sup>(</sup>٣) في (س): ثالبسوا. ولا معنى لها هما

<sup>(1)</sup> كيا في القاموس ٢٨٦/١

<sup>(</sup>٥) كذاء والظاهر: الحدَّة؛ كيا في المعادر الآتية

<sup>(</sup>١) قاله في مجمع البحرين ٥ (٧٧٧) وفي معاه في نسال العرب ١٠/٤٥٤)، والصباح المير ١٩٩٦/١، والقاموس ٣١١٠/٣ وانظر اليصة - النهاية ٢/٥١٠، وانصحاح ١٩٩٥/٤

<sup>(</sup>٧) أقول. عُبْدان، وعِندان، وعِبْدُان ﴿ كُلُّهَا حَمْ عَبِد، كَيْ قَالُهُ فِي القَامُوسِ ٢١١/١

<sup>(</sup>٨) صرّح به في الصحاح ٢/١١، والقاموس ٢١١/١

وَالْتَغَنَّ . أَيُّ الْضَمَّتُ وَالْحَتَّلَطَتُ '' وَهُمْ حِلالَكُمْ . أَيْ بَيْنَكُمْ '''. يَسُومُونَكُمْ . أَيْ يُكَلِّمُونَكُمْ '' .

قوله عليه السلام أن هذا الأمر. أي أمر المجلبين عليه، كما قال ابن ميثم، والمعمى أنَّ قتلهم لعثبان كان عن تعصّب وحميَّة لا لطاعة أمر الله وإن كان في الواقع مطابقاً له

ويمكن أن يكون المرد إن بدا<sup>11</sup> تريدون من معاقبة القوم أمر جاهلية نشأ عن تعصّبكم وحمينكم وأعراضكم داطلة مروكيه إثارة للعتنة وتهييح للشرّ، والأول أنسب بسياق الكلام<sup>(4)</sup>، إدا صاهبر أنّ إير يرتبك الوجود للمصلحة وإسكات الخصم، وعدم تقوية شبه المحالفين بطالبين لدم عثيان.

قوله مُسْمِحَةً . أَيْ مُنْقَادَةُ سُهُولَةِ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

قوله عليه السلام. فأحر الدواء الكيّ \_ كدا في أكثر البسخ المصحّجة،

 <sup>(</sup>۱) قال في المصباح شير ۲٤٩/۲ لعمته بفاً من بات منن، فانتف، والتف البيات بعضه ببعض احتلط وبشب، والنف بشوبه اشتمل وقان في لسان العرب ۲۱۸/۹ التف لشيء تجيمًع وتكاثف وانظر عجمع البحرين ۱۹۱/۵، والقاموس ۱۹۵/۱۹۵/۳

<sup>(</sup>٢) كما ذكره في محمع لبحرين ٢٦٤/٥، وبسان العرب ٢١٣/١١، وانظر الصبحاح ٢٦٨٧/٤، والنهاية ٧٢/٢، والمصباح المير ٢١٩/١

 <sup>(</sup>٣) كيا قاله في القاموس ١٣٣/٤، ولسال بعرب ٣١١/١٣، ولاحظ: مجمع المحريل ٢٩٣/٩
 (٤) في (ك)- إما أن

<sup>(</sup>٥) ويؤيد دلك قوله ١ عاصبروا حتى بيدا افسى

 <sup>(</sup>٣) قال في النهماية ٢ ٣٩٨ يقبال أسمحت نفسه أي نقادت وقال في نصحاح ٢/٩٧٦.
 أسمحت قُرُونَنَهُ أي ذُلَت نفسه وتابعت، ومثلهم في القاموس ٢٩٩/١

<sup>(</sup>٧) ذكره في الصحاح ٣/ ١٢٥٠، والقاموس ٣٦٤٥، ومحمم البحرين ٤/٣٦٥

 <sup>(</sup>A) قاله في عجمع البحرين ١٩١٩/٦، والصحاح ٢٧٠٧/٦، والقصوس ٢٧٢/٤

ولعلّ المعنى بعد الداء الكيّ أذا اشتدّ الداء ولم يرل بأنواع المعالجات فيرول بالكيّ وينتهي أمره اليه(١).

وقال أن أي الحديد" آحر الدواء الكيّ مثلٌ مشهور، ويقال: آحر لطت"، ويعلط فيه العامّة فتقول آحر الداء الكيّ، ثم قال: ليس معناه: وسأصبر عن معاقبة هؤلاء ما أمكن فإذا لم أحد بُداً عاقبتهم، ولكنّه كلام قاله عليه السلام أوّل مدير طبحة والزير لى البصرة، فإنّه حيثة أشار عليه قوم بمعاقبة المحلين فاعتدر عديه السلام به ذكر، ثم قال: سأمسك نفسي عن محاربة هؤلاء المحلين وأقنع بمراسلتهم وتخويفهم أهاد لم أحاد بُدُ الدواء الحرب.

أقدول: ويحتمل أن يركبون ولك تورية مَنَّه عليه السلام ليمهم بعض المحاطبين المعنى الأول "، ومرَّاته المعنى الْكَانِي. ﴿ ﴿ اللَّمَانُ الْكَانِي. ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ

٤ - ما<sup>(+)</sup>, أبـــر عمـــرو، عن بن عقـــدة، عن احمــد بن يحين، عن عندالرحن، عن أبيه، عن احمــ س أبي لعالية، عن عنهد، عن اس عاس، عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام، قال إن شاء الناس قمت لهم حلف مقام ابراهيم فحلفت لهم بالله ما قتلت عثيان ولا أمرت نقتله، ولقد جيتهم فعصوني.

قب(١) روي آن أصبحاب أمير المؤمنين (٢ كانوا فرقتين: احداهما:

 <sup>(1)</sup> قال في المستقصى ١ هـ وس روى أحر الدوء الكيّ، فهد للل يصرب في أعيال المحاشنة مع معدو إذا لم يجد معه الدينُ والمداراة.

<sup>(</sup>٢) في شرحه على نبج البلاعة ٢٩١/٩

<sup>(</sup>٣) ذكره في المستقصى ٣/١، وغيره

 <sup>(</sup>٤) كان في المستقصى ١ هـ آخر الدواء الكي يصرب في من يستمس في أول الأمر ما يجب استعماله
 في اخره

<sup>(</sup>٥) أمالي الشيخ العنومي ١ /٣٧٥، مع تمصيل في الإسلاد

<sup>(</sup>١) الماقب لابن شهرآشوب ١٤٤/١ ـ ١٤٠٠.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: وذلك أنَّ أصحابه، بدلًا من: روي أنَّ أصحاب أمير المؤمس،

اعتقدوا أنَّ عثمان (") قُتل مظلوماً ويتوالاه ويترالا" من أعدائه، والأخرى \_ وهم جمهور أهل (") الحرب وأهن العناء (ا) والناس \_ اعتقدوا (") ان عثمان قُتل لاحداث أوجبت عليه القتل، ومنهم من يصرّح بتكفيره، وكلّ من هاتين العرقتين تزعم أنَّ علياً عليه السلام موافق له عني رأيه، وكان يعلم أنّه متى وافق احدى الطائفتين باينته (اا الأخرى وأسلمته، وتولّت عنه وحذلته، فكان يستعمل في كلامه ما يوافق كلّ واحدة من الطائفتين.

أقول: قد مرّ القول في دلك في سياق مطاعه، ولا يحمى على احد ان المواله وأمعاله عيه السلام في ثلث الواقعة تُدلِّ على أنه عليه السلام كان مكراً لأمعاله وخلافته راضياً مدفعه في لكن لم يأمر أجرابياً مقتله لعلمه من يتربّ عليه من المماسد أو تفيّة، ولم ينه القاتلير أيصاً لأجم كانوا عقير، وكان عليه السلام يتكلّم في الاحتجاج على الخصوم على وحه لا يخالف الواقع ولا يكون للجهال وأهل الضلال أيصاً عليه حجة، وكان هذا عما يخصّه من فصل الخطاب وعما يدل على وقور علمه في كل باب.

<sup>(</sup>١) في الماقب: أحدهم على أنَّ عثران

<sup>(</sup>٢) في المصدر: وتتولأه وتتبرأ

<sup>(</sup>٣) لا توحد أهل، ق الصدر

 <sup>(4)</sup> في (ك): بسحة بدل العناء، وهو انظاهر وفي المصدر العنى

<sup>(</sup>٥) في المناقب يعطمون

<sup>(</sup>٦) الكلمة مشوَّشة في المطبوع وم ألبت ها من المصدر وتقرأ بايبته

# [الما] بِأَلَّ ما ورد في لعن بني أميّة ويني الْعبّاس وكفرهم

الأبات:

ابراهيم: ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ حَبِيثَةٍ ٱجْتَثَتْ مِنْ فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قرارِ﴾ (١).

وَقَالَ تُعَالَىٰ: ﴿ أَلَـمْ تُرَ إِلَى اللَّذِينَ يَذُلُواْ نِعْمَةُ اللَّهِ كُفُراً وَأَخَلُواْ قَوْمَهُمْ ذارَ الْبَوَارِ \* جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴾ "،

الإسراء ﴿ ﴿ وَمَا جَعَلُتُ الرَّقِيَا ٱلَّتِي أُرِيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلْنَاسِ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمُلْعُونَةُ في الْقُرْءَانِ وَنُحَوِّفُهُمْ فَهَا يَزِيدُهُمُ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرٌ ﴾ ''' تفسير: ﴿ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثةٍ . . ﴾ '''.

(١) وراهيم ٢٦٠

(٢) ايراهيم: ۲۸ ـ ۲۸

(٣) الاسراء. ٦٠

(\$) ايراهيم. ۲۹

قال في مجمع البيان (`` و (') هي كلمة الشرك والكفر . ('') . وقيل : ('') كلّ كلام في معصية الله . . . ﴿كُشَجَر إِ حبيثةٍ ﴾ غير زاكية ، وهي شجرة الحيظل . . . وقيل : إنّها شجرة هذه صعتها ، وهو أنّه لا قرار لها في الأرض . . . وقيل : إنّها الكشوث . . . ('')

و روى أبو الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام: إنَّ هذا مثل بني أُميَّةُ ﴿ آجُنَّتُ ﴾ . أي قطعت واستؤصلت واقتنعت جنَّتها من الأرض ﴿ مَا لَمَا مِنْ قَرَادٍ ﴾ . أي ما لتلك الشجرة من ثبات، ونُ الربح تنسفها وتذهب مها

وعن ابن عباس: إنها شهجرة لم يحلقها ألله بعد وإنها هو مثل ضربه الله. ﴿ أَمْ تُرَ إِلَى اللَّذِينَ. ﴾ إن عرفوا بعمة الله بمحمّد صلَّى الله عليه واله اله إلى عرفوا محمّداً ثم كفروا به فيدلوا مكان الشكر كفراً.

وعن الصادق عليه السلام؛ أنَّه قال. بحن والله ـ بعمة الله التي أبعم بها على عباده، وبنا يفوز من فاز. .

أو المراد جميع نعم الله على العموم بدّلوها أقبح التبديل، إذ جعلوا مكان شكرها الكفر مها، واختلف في المعني بالآية. ,

فروي عن أمير المؤمسين عليه السلام وابن عساس واس جسير ومجاهد

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٣١٣/٦، والنقاط الثلاث علامة الحدف

 <sup>(</sup>٢) خط على الواو في (ك)

<sup>(</sup>٣) في التعسير: الكفر والشرك بتقديم وتأحير.

<sup>(</sup>٤) في المصدر زيادي مر

 <sup>(4)</sup> قال في القاموس ١ ١٧٣ الكشّوتْ ويضم والكشوش ويمدّ والأكشّوت بالضم عَولُفُ مَنت يتعلّق بالأغصاد ولا عرق به في الأرض وقبل سن يلتعدّ على الشوك والشجر لا أصل له في الأرض ولا ورق

<sup>(</sup>٦) أيراهيم. ٢٨,

<sup>(</sup>٢) كيا جاء في مجمع البيان ٢١٤/٦، بتصرف

والصحاك، أنَّهم كفَّار قريش كذَّبوا نبيَّهم وبصبوا له (١) الحرب والعداوة

وسأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عن هذه الآية، فقال: هما الأفجران من قريش بنو أُميَّة وبنو المغيرة، فأمَّا سو أُميَّة فمتَعوا الى حين، وأمَّا بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر.

وقيل: إنَّهم جدلَّة بن الأبهم ومن تبعه " من لعرب تنصرُ وا ولحقوا بالروم هِوَ دَارُ ٱلْمُبَوَارِكُو " ، دارٌ الهلاك " .

﴿ وَمَا جَعُلُنَا أَلَرُ إِنَّا ﴾ ( ) فيه أقوالي ؟ ؛

أحدها: أنَّ المراد بالرؤيا رؤية العين م وهي الإسراء ٢٠٠٠، وسيَّاها فتــة للامتحان وشدَّة التكليف. .

وثانيها: أنها رؤب نوم رأها أنّهِ سَيَدَحَجَ مَكَةَ وَهُو بَالْمُدِينَةَ، فقصدها قصده الله الله وثانيها: أنّها رؤب نوم رأها أنّهِ سَيَدَحَجَ مَكَةَ وَهُو بِالْمُدِينَةَ، فقصدها قصده الشهركون حتى (٥) دخلت على قوم مُنهَم الشبهة . ﴿ وَهُمْ رَجْعَ فَدَحَلَ فِي الْعَالِلُ وَطُهُرَ صَدَقَ الرؤبا.

وثالثها أنَّ دلك رؤيا رأه البي صلى الله عليه وآله ( <sup>()</sup> أنَّ قروداً تصعد مسره وتنزل، فساءه ذلك وعتم به، روه سهل س سعيد، عن أبيه وهو المرويّ

<sup>(</sup>۱) ۾ (س). قصيو نه

<sup>(</sup>٢) في مجمع البيان: أتبعوه

۲۹ براهیم ۲۹

<sup>(</sup>٤) ذكره في محمع البحرين ٢٣١/٣، والصحاح ٢ ١٩٩٨، والقاموس ٢٧٧/١

<sup>(</sup>ه) الأسراء ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٦) ذكرها الطبريني في محمع البياد ٢ /٤٧٤ بتصرف واحتصار

<sup>(</sup>A) كدا، وفي المصادر، فصدًا، وهو الصواف،

٩) في المجمع جاءت العبارة هكذا في خديبيّه عن دحولها حتى شكّ قوم ودخلت عليهم الشبهة (٩٠) في المصدر زيادة; في سامه.

عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام، وقالوا على هذا التأويل أنَّ الشحرة الملعونة<sup>(١)</sup>همي خواًميَّة، أحره الله متعسَّهم على مقامه وقتلهم ذريَّته.

وقيل: هي شجرة الرقّوم. . .

وقيل: هي اليهود. . .

وتقدير الآية: وما جعلما الرؤيا التي أريباك والشجرة الملعونة إلا فتنة للناس. ﴿ ﴿ [ [ [ [ الرائع/ المرائع ] ]

١ - مهج ١٠ قال أمير المؤمس عليه السلام ﴿ إِنَّ لِنِّي أُميَّةً مُرُوداً يَجْرُونَ مِه،

وَلَوْ قَلِمِ احْتَلَفُوا فِيهَا بَيْهُمْ ثُمَّ كَانَعُهُمُ الصَّاعُ لَعِسَتُهُمْ

قَالَ السَيْد رصي الله عنه أَوْ الْمُؤْوَدُ هَاهُمَا مُعْفَلُ مِنَ الأَرْوَاد، وَهُو مِن الأَمْهَالُ وَالإَنْظَارُ اللهِ وَهَد مِنْ أَفْضَحَ وَالْحَدْدِيهِ وَكَانَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ شَبَّهُ اللَّهُالَةِ اللَّهِ وَالْمُوالُونَ وَهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ شَبَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مُ فَيَهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيَهَا اللَّهُ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) في المحمع ريادة. في القرآن

<sup>(</sup>٢) بهج البلاعة \_ محمد عبده \_ ٣٦٢/٣ صبحي صالح (٥٥٧) كنيات ٢٦٤

<sup>(</sup>٣) في النبج لصبحي صابح \* والاظهار، بدلاً من: الانطار.

فال اس ميثم في شرحه ١٤١/٥ ما بضه أقول: استعار بعظ المرود لمدّة دولتهم، ووجه المشابهة هو ما ذكره السيد و لكلام ظاهر الصدق، فإنّ دولتهم م ترل عن الاستفاعة أي حين احتلافهم، ودلك حين وفي الوليد بن يريد فحرج عليه يربد بن الوليد فحرج عليه الراهيم بن الوليد، وقامت حينت في دعاة من العباس بحواسات، وأقبل مروان بن محمد من الحريرة يظلب المفلافة، فحلم الراهيم بن الوليد وقتل قوماً من بني أميّة واصطرب أمر دولتهم، وكان رواقا على يد أي مسلم، وكان في بدو أمره أصحف حلق الله وأشدهم فقرة، وفي دلك تصديق قوله عليه السلام ثم كادفهم الصباع تعليمهم ونفظ. العباع قد يستعار بالأرادل والصعفاء وهذا من كراماته

<sup>(</sup>٤) لا توجد آيام، في سهج \_ بطبعتيه \_

<sup>(</sup>٥) في (س): انتعمن

 <sup>(</sup>٦) انظر شرح كلامه عديه السلام في منهاج الدرعه لفقطب الراوسدي ٢/٤٣٦، وشرح ابن أبي الحديد
 ١٨٢/٢٠

٧ ـ ل<sup>(١)</sup> ابن المتنوكل، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن اس عيسى، عن أبي العباس حرير البجي، عن محمد س سحق، عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام، قال للكفر حاحان؛ بنو أُميّة وآل المهلّب.

توضيح :

آل المهلّب طنعة من الولاة منسوبون الى لمهلّب بن أبي صفرة الأزدي العثكي النصري، وكان رجلًا شجاعاً حمى البصرة من الحوارج، وله معهم وقائع مشهورة بالأهوار، وتقلّبت به الأحواله الى أن ولي خرسان من جهة الححّر، ولم يرل والي بحراسان حتى ادركته الوقاة، قولى الله يُربيلُ ولم يزل، كانوا ولاة في زمن بي أُميّة وبني العنّاس، وكانوا من أعو نزحنفاء الحور، ولهم وقائع مشهورة مدكورة في التواريح.

٣ ـ فس(١) . ﴿ اللَّذِينَ يَتَجِدُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِياْءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمنِينَ أَيْبَعُونَ عِنْدُهُمُ الْعِرَّةِ فَإِنَّ الْمِرَّةِ لَهُ جَيِعاً ﴾ (١) على الله والله على أميّة ، حيث حالموهم (١) على أن لا يردوا الأمر في بي هاشم ، ثم قال يتعون عندهم العرّة يعني القوّة (١) .

وقوله: ﴿ وَقَلَدُ نَزُلُ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِ أَنْ إِذَا سَمَعْتُمْ عَايَاتِ آلله يُكْفَرُ سَهَا وَيُسْتَهْزَأُ مِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَمَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ (٢) قال. آيات الله هم الأثمّة عليهم السلام

<sup>(</sup>١) اختصال ١/٣٥/ ياف لاثين مع مصيل في الإساد

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ١٥٩/١ والي (س) كال، وهو عنطة

<sup>(</sup>٣) الساء: ١٣٩ وجاء بعدها يعني القرّة

رَعُ) في المصدر حالفوا بيُّهم

<sup>(</sup>٥) من قوله , ثم قال . . الى هنا لا يوحد في المصدر

<sup>(</sup>١) لنساء. ١٤٠، وذكر في الصدر دينها وإنَّكم ادرُّ مثلهم؛

٤ - فس '' : ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُتِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَالِيَّمَا نُودُ وَلَا تُكَذَّبُ لِمَ اللَّهِ مِنْ أَنْكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ ﴾ ''، قال. برت في بني أُميّة، ثم قال: ﴿ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ ﴾ ''، قال. سرعد وة أمير المؤمنين عليه السلام ﴿ وَلَوْ لَوْ أَنُهُم مَّا كَانُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذَبُونِ ﴾ ''

٥ - فس ". حعفر بن احمد، عن عبد الكريم بن عبد الرحيم، عن محمد اس على عبد السلام في اس على عبد سر المصيل، عن أن حمرة، عن أبي جعمر عديه السلام في قوله: ﴿إِنَّ شَرُّ الدَّوَآبُ عِنْدَ آفِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَا فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ ، قال عليه السلام. مرلت في بني أُميّة، فهم أشرَّ حلق الله ﴾ هم الدين كمروا في باطن القرآن فهم لا يؤمنون.

٣ - شي (١) . عن كِيَابِرُوْ عنه عليه السلام مثله (١)

٧- فس (١٠) ﴿ وَمَثَلُ كَدِمةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجْرٍ إِ خَبِيثَةٍ اجْتَثُتُ مِنْ فَوْق الأرْضِ ما لهَمَا مِنْ قَرَارٍ ﴾ (١٠) في رواية أبي الحدرود (١١، قال كذلك الكامرون لا تصعد اعمالهم الى السماء، ومنو أُميّة لا يذكرون الله في محلس ولا في مسحد ولا تصعد أعمالهم الى السماء إلا قليل (١٠) مهم

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ١٩٣/١

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٢٧

<sup>(4) (4)</sup> Piwing . AT

<sup>(</sup>٥) تقسير عني بن أبر هيم العمي ١ /٢٧٩

<sup>(</sup>٦) الأنهال ٥٥

 <sup>(</sup>Y) تفسير العياشي ٢ / ٦٥ حديث ٧٧، مع احتلاف يسير مناً، وتباين إساداً

<sup>(</sup>٨) وانظر، تفسير دبرهان ٢/٠١، وتصمير الصالي ١٧٤ ـ حبحريّة \_ [٢١٠/٢]

<sup>(</sup>٩) تفسير القمي ٣٦٩/١

<sup>(</sup>۱۰) ایراهیم ۲۹۰

<sup>(</sup>١١) في المصدر زيادة. عن أبي حجم عليه السلام

<sup>(</sup>١٣) فِي (ك) نسخة بدن: قبيلًا.

٨ ـ قس(١): أبي، عن ابن أبي عمير، عن عشهان من عيسى، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: سألته عن قول الله عرّ وحلّ (١): ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱللَّهِ مِنْ قُولُ الله عرّ وحلّ (١): ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱللَّهِ مِنْ وَمِلْ (١) وَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱللَّهِ مِنْ وَمِنْ أُمِيّة وَبَنِي بَلُكُوا نِعْمَة آلله كُفُوراً ﴾ (١) قال: مزلت في الأفحرين من قريش (١) بني أُميّة وبني المعيرة، فأمّا منو المعيرة فقطع الله دابرهم (١)، وأمّا منو أُميّة فمتّعوا الى حين.

ثم قال: ونحل والله معمة الله التي أمعم بها على عبده وبنا يقوز من فاز. بيان:

روى الحبرء الأول من الحبر الى قولمه: (ممتّعوا الى حين) الرغشري(٢٠) والبيصاوي(٢٠) ، عن على عليه السلام.

بيان :

المراد بمني فلان إمَّا سو العبُّس كيا هو الظاهر، أو بنو أميَّة، فيكون الخطاب

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ٢٧١/١

<sup>(</sup>٢) لا توجد, عزّ وجلَّ، في الصدر

YA : براهوم: XA

<sup>(1)</sup> في التفسير ريادة ا ومن

<sup>(</sup>٥) في المصلم ريادة . يوم بدر

<sup>(</sup>٦) الكشاب ٢/٥٥٥

<sup>(</sup>V) تفسير البيضاري ١٩٠/٣

<sup>(</sup>A) تفسير القمى ٢٧٢/١,

<sup>(</sup>٩ و ١١) ايراهيم. ه٤

<sup>(</sup>١١) في المصدر ريادة: ثم قال

<sup>(</sup>١٤) براهيم: ٢١

للمتأخرين من بني أمية تحديرهم عيا برل عنى السابقين منهم في غزوة بدر وغيرها، أو الخطاب لبني العبّاس بتحديرهم عيا بزل ببني الميّاة أولاً واخيراً، وعلى تقدير كون المراد بني العبّاس يكون قوله تعانى ﴿وَقَدْ مَكُرُوا ﴾ الميّاس يكون قوله تعانى ﴿ وَقَدْ مَكُرُوا ﴾ إلا على سبيل الالتفات، وعلى التقادير بحدمل أن يكو المرد أنّ قصّة هؤلاء تظير قصّة من نزلت الأية فيه، والقرآن لم ينزل لحاعة مخصوصة، بل بزل فيهم وفي بظائرهم الى يوم القيامة

١٠ - فس" : قال على س الراهيم في قوله : ﴿ وَمَا جُعلُنا ٱلرُّوْيَا ٱلَّتِي ٱرَيْنَاكَ إِلاَّ فِيْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجِرَةَ ٱلْلَهُوْنَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ ﴾ " ، قال : مرلت لمّا رأى النبيّ صلّ الله عليه وآله في يومه كان قرؤداً تصعد منره قساءه دلك وعمّه غمّاً شديداً عائرل الله : ﴿ وَمَا حَعلُنَا ٱلرَّوْيَا ٱلَّتِي أَوْيَصَاكَ إِلاَ فِينَةً لِلنَّاسِ ﴾ " في العمهوا فيها الله : ﴿ وَمَا حَعلُنَا ٱلرَّوْيَا ٱلْتِي أَوْيَصَاكَ إِلاَ فِينَةً لِلنَّاسِ ﴾ " في العمهوا فيها ﴿ وَالشَّجَرَةَ ٱلْلَهُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانَ ﴾ " كدلك " مرلت، وهم بمو أميّه.

بيان:

أي كان في القرآن اليعمهوا فيها

١١ - فَسَ<sup>(^)</sup>: ﴿ فَكُنْكِبُواْ فِيهِ هُمْ وَالْفَاوُونَ ﴾ (<sup>١)</sup> في خبر (اهم بنو أمية،
 والغاوون بنو فلان ﴿ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَحْتَصِمُونَ تَاقَهُ إِنْ كُنّا لَقِي ضَلَالٍ مُّينِ ﴾ إذً

<sup>(</sup>١) ي (ك) ؛ عل بي

<sup>(</sup>٢) ابراهيم: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) تفسيرعلي بن ابر هيم القمي ٢١/٢

<sup>(</sup>عُسة) الأسراء ١٠٠٠

<sup>(</sup>٧) في المسدر: كذا

<sup>(</sup>٨) تفسيرالقمي ٢ (٢٣ إ

<sup>(</sup>٩) الشمراء ٩٤ ولي التعمير ريادة قال الصادق عب السلام الرئت في قوم وصمو. عدلًا شم خالموه الى عيره

<sup>(</sup>١٠) في المستوريانة \* أشر

نُسَوِّيكُمْ بِرَبُ ٱلْعَالِينَ﴾ () يقولون لمن تبعوهم ( أطعاكم كها أطعنا الله فصرتم أرباءاً.

#### بيان:

بنو فلان: بنو العثاس، وقد مرّ أنّ كلّ من يطاع بغير أمره تعالى فهم الأصبام ومن أطاعهم من المشركين في بطن القرآن، فلا يباقي(أ) كومها ظاهراً في الأصبام وعندتهم مع أنّ صمير (هم) أسبيط مهذا التأويل

١٢ - فس ("): محمد الحمير (") إعن أنيه، عنَّ مُحمد بن الحسين ومحمد بن عد الحيّار معاً (")، عن محمد بن يسار (")، عن المنحل بن حليل (")، عن حاير، عن أبي جعفر عليه السلام في قولة ﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتُ كُلُمةً رَبُّكَ عَلَى ٱللَّذِينَ كَفَرُوا أُمْهُمُ أَصْحالُ ٱلنَّارِ ﴾ (") يعني بني أُميّة.

1٣ - كَتُوزُ<sup>(1)</sup>. محمد بن بعداس، عن ابن عقدة (<sup>(1)</sup>) عن الحس بن القاسم، عن على بن ابراهيم بن المعلى، عن يعقوب بن شعيب، عن عمران بن ميثم، عن عباية، عن عليّ عبيه السلام، قال: قوله عرّ شعيب، عن عمران بن ميثم، عن عباية، عن عليّ عبيه السلام، قال: قوله عرّ

<sup>(</sup>١) ألشمراء ٩٦ - ٨٨

<sup>(</sup>٢) في (س). في، بدلاً س، علا يباقي

<sup>(</sup>۱۲) تفسير القمي ۲ / ۲۵۵

<sup>(1)</sup> كذاء وفي المصدر المحمد بن عبدالله الحسري

<sup>(</sup>ه) في التمسير. جيعاً.

 <sup>(</sup>٣) في المصدر: سال، بدلاً من يسار.

<sup>(</sup>٧) في التمسير ريادة. الوقي

<sup>(</sup>A) عامر ۲.

<sup>(</sup>٩) تأويل الآيات الظاهرة ١/٤٣٤ حديث ١، مع تعصيل في الإساد

<sup>(</sup>١٠) في المصادر: أحمد بن محمد بن سعيد.

## وجلَّ: ﴿ لَمْ \* غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۚ ﴾ `` هي دينا وفي بني أُميَّة <sup>(١)</sup>

1 العمي (أ) عن أبيه عن جعمد س العباس عن الحس بن محمد بن جهبور العمي (أ) عن أبيه عن جهبور عن أبي بصبي عن أبي عندانله عليه السلام، قال سأنته عن تمسير ﴿ آ \* عُلِبَتِ الرُّومُ . ﴾ (أ عن أبي عندانله عليه السلام، قال سأنته عن تمسير ﴿ آ \* عُلِبَتِ الرُّومُ ﴾ (أ بو أُميّة ﴿ فِي أَدُنَى قال : هم بنو أُميّة ، وإنّيا أبرلها الله (أ) . ﴿ آ \* عُلِبتِ الرُّومُ ﴾ (أ بو أُميّة ﴿ فِي أَدُنَى الأرْض وَهُم مِّنْ يَعْدِ غَلِهِمْ سَيَعْلِونَ \* فِي بِضْع سِنِين للهُ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ يَعْدُ وَيُومَتِلِ يَقْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ \* بِنَصَرُ أَقَ ﴾ (أ عند قيام القائم عليه السلام .

تبيين:

كذا في السبح .. عَلَمْتُ الروم بنو أُمِيَّةً وَالعِلَه كان غلبت بنو أُميَّةً وَالدَّالِمُ لَا عَلَمَت بنو أُميَّةً فَزَاد السباح لفظ الروم ، وعلى ما في السبح وما في الخبر الأول من تقسير الروم بني أُميَّة يكون التعمير همهم بالروم إشاوة الى ما سيأتي من أنَّ بسبهم ينتهي الى عبد روميٍّ ، وهذا معلن للآية ولا يبافي ما مرَّ من تصمير الآية موافقاً للمشهور

قوله عليه السلام، عند قيام لقائم عليه السلام . . لعله على هذا التأويل قوله: يومثذ اشأرًا كه قوله: من بعد

<sup>(</sup>١) الروم \* ١ - ٢

<sup>(</sup>٢) وانظر. تصبير البرهان ٢٥٧/٣ حديث ١

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات انظاهرة ١ / ٣٤٤ حديث ٢.

<sup>(</sup>t) في الصدر؛ التبي.

 <sup>(</sup>٥) في التأويل زيادة الوشاء.

<sup>(</sup>٢) الروم: ٢ - ٢ .

<sup>(</sup>٧) في المصدر زيادة: عزَّ وجلَّ.

<sup>(</sup>A) ألروم . ١ - ٢

<sup>(</sup>٩) الروم: ٣ ـ ٥.

01

١٥ - فس ١٠ : ﴿إِنَّ اللَّهِينَ كَفَرُواْ عِنسِ سِي أُميّة ﴿يُنَادَونَ لَقْتُ آفَ أَكُمْرُ مِن مُقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلإِيهَانِ ﴾ " يعني الى ولاية علي عليه السلام ﴿ فَتَكُفُرُ وِنَ ﴾ ".

بیان :

ينادون . أي يوم الفيامة، فيقال لهم: لمقت الله إيّاكم أكبر من مقتكم أنفسكم الأمارة بالسوء إذ تدعون الى الايهان.

قال البيضاوي(1) ظرف لمعل (ألَّ صيه اللقيتُ إلاّول لا له، لأنَّه اخبر عمه، ولا لمثاني لأنَّ مقت(1) أنفسهم يوم القيلمة حين عايبوا حزاء أعيالها الخبيئة

19 - للا الله عند، عن المؤسس الأسروشي الله عند، عن على بن محمد من عصمة عن الحد من محمد الطاري ، عن الحدس المن الله شجاع المحلي ، عن حعمر بن عبدالله (أ) الحنفي ، عن يحيى بن هاشم، عن محمد بن جار، عن صدقة بن سعيد، عن النصر من مالك ، قال قلت للحسين بن على عليها السلام . يا أبا عبدالله إحداثي عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ هَذَانِ خَصْبانِ عليها السلام . يا أبا عبدالله إحداثي عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ هَذَانِ خَصْبانِ الله عَرْ وجلّ ، قال : محن وبنو أمية اختصما في الله عزّ وجلّ ، قلنا : صدق الله ، وقالوا : كذب الله ، قمحن وإيّاهم الحصيان يوم القيام المحمدان يوم المحمدان يوم القيام المحمدان يوم المحمدان يوم القيام المحمدان يوم المحمدان

<sup>(</sup>١) تعسير القمي ٢/٥٥/٢

<sup>(</sup>۲) و (۴) مافر (المؤسى) ۱۰،

<sup>(\$)</sup> تمسير البيضاوي ٣٥/٥

<sup>(</sup>٥) في الصدر. مقتهم

<sup>(</sup>٦) الخصال ٢/١١ ـ ٤٣، مع تفصيل في الإسناد.

<sup>(</sup>٧) في المصدر، الأسروشني

<sup>(</sup>٨) في الخصال: أبو الحسن، لا الحسن.

<sup>(</sup>٩) في (س): عبيدالله

<sup>(</sup>١١) الحج ١٩٠.

يان:

لا ينافي هدا التأويل ما مرّ من نرول الآية في ستة نفر تبارزوا في غزوة بدر، أمير المؤمنين عليه السلام قتل الوليد س عنمة، وحمزه قتل عتبة، وعبيدة بن الحرث قتل شيبة، فإنها تشمل كلّ طائعتير تحاصمنا" " في الله وإن كانت نزلت فيهم.

14 - ل<sup>(1)</sup>: القصّان، عن البر ركبريّا، عن ان حبيب، عن عمد بن عبيدالله (1)، عن علي بن الحكم، عن أساد بن عشهاد، عن عمد بن المضيل الررقي (1)، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن حدّه عليهم السلام، قال. إنّ (اللنار سبعة أبواب باب يدخل من توعود وهام والمورود، وباب يدحل منه المشركود والكفّار عَن لم يؤمن بالله طرفه عين وباب يقحل منه بنو أميّة هو لهم خاصّة لا يراحمهم فيه أحد، وهو ماب لكلى، وهو باب سغره وهو باب الهاوية تهوي بهم سحين حريقاً، فكلّها هوى بهم مسعين خريقاً فصار (1) بهم فورة قلف بهم في اعلاها سمعين خريقاً، فلا يزالون هكذا أعلاها سمعين خريقاً، فلا يزالون هكذا أبداً (١٠) حالدين محلّدين، وباب يدحل فيه (١) شعصوبا وعاد بوبا وحاذ لوبا، وإنّه أبداً (١٠) حالدين عدّد عاصة ويات مدحل فيه (١) شعصوبا وعاد بوبا وحاذ لوبا، وإنّه أبداً (١٠) حالدين وأشدّها حرّاً.

قال محمد بن المصين الرزقي (١٠) فقنت لأبي عبدالله عليه السلام: الباب

<sup>(</sup>١) في (س). تخاصها.

<sup>(</sup>٢) الخصال ٢/ ٣٦١ - ٣٦٢) مع تعصيل في الإسناد

<sup>(</sup>٣) في المصادر عبدالله مكبراً ..

<sup>(</sup>٤) في المصدر الررقي.

<sup>(</sup>٥) لا نوجد: ال، في الخصال

<sup>(</sup>٦) في الخصال. عار

<sup>(</sup>٧) في المسدر: تهوي

<sup>(</sup>A) وصع على. أبدأ، في (س) رمر سبحة بدل

<sup>(</sup>٩) في المصدر: منه، بدلًا من الله

<sup>(</sup>١٠) في الخصال. الورقي.

اللَّذِي ذكرت عن أبيك عن جدَّك عليهم السلام أنَّه بدخل منه بنو أُميَّة، يدخله من مات منهم على الشرك أو عُلى ١٠٠ أدرك منهم الاسلام . فقال: لا أمّ لك! ألم تسمعه يقول: وباب يدخل منه المشركون والكفّار، فهذا الناب يدخل فيه كلّ مشرك وكلّ كافر لا يؤمن بيوم الحساب، وهذا الناب الآخر الذي(١) يدخل منه منو أميّة إنه (٢) هو لأبي سفيان ومعاوية وال مروان حاصة يدحلون من دلك الماب وتحطَّمهم النار حطياً <sup>(1)</sup> لا تسمع لهم فيها واعية ولا يجيون فيها ولا يموتون.

بيان:

لعل السائل اعترض بسؤال بن الكلام قلم يتم عليه السلام عدد الأنواب، أو يكون السنعة باعتبار الإسهم، أو المرَّادِ؟ أنَّ بني أُميَّة يدخلون من أربعة أبواب، باب بعد باب، أو كلَّ طائعة منهم من ياب، فالمراد بالباب في الثالث الجنس، والأول أطهر.

١٨ - ما(١٠). المعيد، عن الجعابي، عن الفصل بن الحيّاب، عن الحسين ابن عدالله الأمل، عن أي حالد الأسدي، عن أي مكر من عيَّاش، عن صدقة الرسعيد الحنفي، عن جميع بن عمير، قال: سمعت(٧) عبدالله بن عمر بن الحطاب يقول النتهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله الى العقمة، فقال لا يجاورها أحد، فعوَّج الحكم بن أي العاص فمَّهُ مستهزئاً به صلَّى شعليه وآله "، فقال رسول الله صلَّى الله عديه وآله: من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار، فعوَّج الحكم

<sup>(</sup>١) في خصال, س. وهي سنحة بدل في (س).

<sup>(</sup>٣) لا توجد الذي، في الصدر.

<sup>(</sup>٣) في الحصال الأنه.

<sup>(</sup>t) في (س) حتماً، وهو سهو

<sup>(</sup>٥) في (ك). والمواد

<sup>(</sup>١) أماني الشيخ الطوسي ١ - ١٧٩ ، مع اختصار في لإسناد وحدف بلصدر

<sup>(</sup>٧) في الصدر السعات

<sup>(</sup>A) في الأمالي؛ وقال.

فَمَـةً فَـصر به البيّ صلّى الله عنيه وآله فدعا عليه، فصرع شهرين ثم أفاق، فأخرجه البيّ صلّى الله عديه وآله عن المدينة طريداً وبقاه عنها

19 - ما "الهيد، عن سراعي"، عن العباس بن البوليد"، عن الحسين من سعيد، قال: صلى ما الوليد بن عقبة الحسين من سعيد، قال: صلى ما الوليد بن عقبة بالكوفة صلاة العداة ـ وكان سكر ما ـ فتغنى في الثانية منها، ورادما ركعة أخرى، ونام في آخرها، فأخذ رجل من مكر من واثل (1) حاتمه من يده، فقال فيه علماء السدوسي:

تكلم في السلاة وزو فيها من السماق وعالس بالسماق وفياح الحمر عن سراً للعبي وليادي والحميع (١) الى افستراق أزيدكم (١) على أن مجمعيون في لكم وما لي من حلاق

• ٢ - لل الله المحمد على على عمد المحمد على الدقاق، على احمد بن محمد البرداود الحمظلي، على الحسين بن عبد الله لحملي، على الحكم بن مسكين، على الحارود، على أبي الحميل عامر بن واثلة، قال إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله لعن أبا سميان في سمعة مواطن في كلّهن لا يستطيع إلاّ أن يلعمه:

أَوَّهُنَّ يَوْمُ لَعْنَهُ لَلْهُ وَرَسُولُهُ وَهُو خَارِجٍ مِنْ مَكُهُ اللَّىٰ المَدَيْنَةُ مَهَاجِراً وأَبُو سَفَيَانَ حَلَىٰ مِنَ الشَّامِ، فَوَقَعَ فَيْهُ أَنُو سَفْيَانَ يُسَبِّهُ وَيُوعِدُهُ، وَهُمَّ أَنْ يُنظشُ بَه فَصَرِقَهُ اللهِ عَنْ رَسُولُهُ.

<sup>(</sup>١) أمالي الشيخ الطوسي ١٧٩/١ ـ ١٨٠ ، مع حقف الصدر واحتصار في الإسباد

<sup>(</sup>٢) في (ك). المراعى

<sup>(</sup>٣) في المصدر زيادة في السبد. حدَّثنا الفتاد ص. .

<sup>(\$)</sup> في (ك)· وس

<sup>(</sup>٥) في الصفرة من سش

<sup>(</sup>١) في (س). الجمع

 <sup>(</sup>۲) في الأمالي الريد بكم

<sup>(</sup>٨) الحصال ٢ ، ٣٩٨ ـ ٣٩٨، مع تفصيل في الإسناد

والثانية: يوم العير؛ إذا طردها ليحرزها من رسول الله صلّى الله عليه وآله، فلعنه الله ورسوله.

والثالثة: يوم أحد؛ قال أبو سفيان أعل هنل فقال رسول الله صلّى الله عليه وآلمه و الله على الله على وأجلّ فقال عليه وآلم وقال أنو سعيان لما عُرَىٰ ولا عُزّى لكم فقال رسول الله صلّى الله عليه وآلم الله(١) مولان ولا مون لكم.

والسرابعة. يوم الحسدق؛ يوم حده أبو سعيان في حمع قريش فردهم الله مغيطهم (٢) لم ينالوا خيراً، وأبرل الله عرّ وحلٌ في القرآن آيتين في سورة الأحرب، فسمّى أبو سفيان وأصحابه كفّارً، ومعاوية يومثه أم مشرك عدوّ فله ولرسوله.

والحامسة. يوم الحديبية ، و مُدِي معكوناً أنْ يُسلع محلّه وصدٌ مشركو قريش رسول الله صلّى الله عليه وآله عن المُسجِّدُ الحَرِّامِ وصدُّوهُ تُده أن تبلع لمنحر، فرجع رسول الله صلّى الله عليه واله لم يطف بالكعبة ولم يقص تسكه، فلعبه الله ورسوله.

والسادسة ، يوم الأحراب؛ يوم جاء أبو سميان محمع (1) قريش وعامر بن الصميل بجمع هوازن، وعيينة س حصين " معطف، و واعدهم قريظة والنضير أن يأتوهم فلعن رسول الله صلى عله عليه وآله الفادة والأتباع، وقال الله الأتباع على الله عليه وأله الفادة والأتباع، وقال الله الأتباع على الما الما الما الما الما تصيب الله عليه مؤمن ولا تجيب ولا ناح .

والسابعة. يوم حملوا عبى رسول الله صلّى الله عليه وآله في العقبة ؛ وهم

<sup>(</sup>١) سقط لفظ الحلالة من مطبوع البحار

<sup>(</sup>٢) في (س), يعيظ

 <sup>(</sup>٣) لا توجد يؤمثو، في المصدر، ووضع عليها في (س) راءز تسحة بدل

<sup>(</sup>١) في (س): يجبع

<sup>(</sup>٥) في المبدر: حصن

<sup>(</sup>٦) في (س). فلا تطيب.

اثنا عشر رجلًا من بني أُميّة وحمسة من سائر لماس، فلعن رسول الله صلّى الله عليه وآله من على العقبة غير المبيّ صنّى الله عليه وآله وماقته وسائقه وقائده.

قال الصدوق رحمه الله. حاء هذا الخبر هكذا، والصحيح أنَّ أصحاب العقبة كانوا أربعة عشر.

بیان :

أقول. سيأتي مثله في احتجاج الحسن عليه السلام على معاوية(١).

قوله: والرابعة، يوم الحتليق

أقول: سيأي في السادسة يوم الأحراب وله متحدان، ولعل التكرار لتكرر التكرر التكرر التكرر التكرر التكرر التكرر الله محتين، أو الأولم ليبان لعن الله تعالى إيدهم وتسميسهم كفاراً، والثاني ليبان لعن الرسول صلى الله عليه وآلية وقيها سيأت من محتجاح الحس عليه السلام، والرابعة: يوم حنين؛ وهو بعيد من جهتين:

الأولى أنَّ أما سقيان في غروة حمين كان مع عسكر النبيِّ صلَّى الله عليه وآله.

والثانية أنَّ الآية نرلت في الأحراب، ولعلّه لتوهّم النكرار صحّفه الرواة والسّاخ، وفيها سيأتي هكذا:

والسامعة يوم الشية ؛ يوم شدّ عنى رسول الله (ص) الماعشر رجلاً سبعة منهم من بني أُميّة وخمسة من سائر قريش، ولعلّه أقرب، وما ذكره الصدوق رحمه الله يمكن أن يكول لإحدى العقمتين، فإنّ طاهر الأخدار أنّ المنافقين كمنوا له صلّى الله عليه وآله في عقبة تبوك مرّة، وفي عقبة العدير عند الرجوع من حجّة الوداع أخرى، والله يعلم.

٢١ - ل ١٠٠٠ احمد بن محمد بن الصفر، عن محمد بن جعفر الرعفراني، عن

<sup>(</sup>١) محار الأنوار ٢٣١، ٣٣١ وادر من احتجاجاته سلام الله عليه \_

<sup>(</sup>٢) الخصال ١٩١/١، بتفصيل في السند

أبي الأحوص، عن أبي نكر بن شيبة، عن أبي غسّان، عن حميد بن عبد الرحم، عن الأعمش، عن عمد الله بن مالك عن الأعمش، عن عمرو بن مرّة، عن عندالله بن مالك الربيدي، عن عبدالله بن عمرو، أن أبا سفيان ركب بعيراً له ومعاوية يقوده ويريد يسوق به، فلعن رصول الله صلى الله عليه وآله الراكب والقائد والسائق,

۲۲ ـ ص الإساد الى الصدوق، بإساده الى اس عباس، قال: دخل أبو سعبان الى المبيّ صلى الله عبيه وآله يوماً، فقال. يه رسول الله (ص)! أريد أن أسألك عن شيء؟ . فقال صلى فه عليه وآله واله والله عمري؟ فقال ال تسألني . قال افعل قال أردت أن تسأب عن مبلغ عمري؟ فقال: نعم يا رسول الله (ص). فقال الي أعيش ثلاثاً وسنين سنة . فقال أشهد ألك صادق . فقال صلى ملى الله عليه وآله: بلسانك فوات قلبك؛

قال اس عباس والله ما كان إلا منافقاً، قال ولقد كنا في محمل فيه أبو سميان وقد تُعت بصره وفينا عن صنوات الله عليه فأذن المؤذّن، فليًا قال، أشهد أن محمّداً رسول الله صلى الله عليه واله، قال أبو سميان. هاهنا من يُحشم (٢٠٩. قال واحد من القوم لا. فقال الله درّ أحي بني هاشم، انظروا أين وضع اسمه ٢ فقال عن عليه السلام. أسحر الله عينك (٢٠٠ يا أنا سميان) الله فعل ذلك بقوله عزّ من قائل، ﴿ وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ (٢٠٠ فقال أبو سميان أسحى الله عين من قال لي ليس هاهنا من يُحتشم.

٣٣ ـ شي("): عن أبي حمرة الثياني، عن أبي جعفر عليه السلام في قول

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء حطّي لم تحصل على سبحة جِرُدة

 <sup>(</sup>٢) قال في الصاموس ٢٠,٤، الحشمة \_ بالكسر \_ الحياه والانقباس، احتشم منه وهنه وحشمه
وأحشمه . أحجله ، وإن يجلس اليث الرجل فتؤديه وتسمعه ما يكره

<sup>(</sup>٣) قال في القاموس \$ / ٢٣٣ : سُخَّةُ العين ﴿ مَلْيِص قَرَّتِهِ ﴿ وَأَسْخُنِ اللَّهِ عَيْنَهِ وِيعَيِمَ : أبكاه

<sup>(</sup>٤) ﴿إِنشراح ٤

<sup>(</sup>٩) تفسير العياشي ١ - ٣٦٠ حديث ٢٣

الله: ﴿ فَلَكَا نَسُواْ مَا ذُكُرُواْ بِهِ . ﴾ (ا) قال . لَمَ تركوا ولاية عليّ عليه السلام وقد امروا بها ﴿ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ ﴾ (ا) قال : نزلت في ولد العبّاس (ا) . يبان . بيان .

لعسل المعمى نزلت في استيلاء ولد العساس على بني أميّة ليوافق الحبر التالي<sup>(1)</sup>، مع أنه يحتمل نرولها فيهما وفي أمثاهم، ويكون الطباقها على بني أميّة أظهر فلذا خصّت بهم في الحمر الثاني<sup>(1)</sup>، والحاصل أنّه ذكر في كلّ مقام ما يناسبه من مورد نزول الآية، وأكثر الأخبار الواردة في تأويل الآيات كذلك.

٧٤ - شي ١٠٠ عن مصاور بن يوس ، عن رجل ، عن أبي عدائلة عليه السسلام في قول الله ﴿ فَلَمْ لَكُمْ بُونَا مُم أَبُرُ مِن يَوْسَ ، عَن رجل ، عن أبي عدائلة عليه السسلام في قول الله ﴿ فَلَمَا لَمُسَوا مِا ذُكُونُوا بِهِ . ﴾ الى قول ه ﴿ فَلَمْ أَنْ الله مُم أَبُرُ الله وَالله وَله وَالله وَل

٣٥ - شي (١): عن مسلم المشوف (١) عن علي سالي طالب عليه السلام
 في قوله: ﴿ وَأَخَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴾ (١) قال. هما الأفحران من قريش بنو أميّة وبنو المغيرة (١١)

<sup>(</sup>١) الأنعام. \$\$

 <sup>(</sup>٢) الأتصام: ٤٤. وقاد ذكر في الصدر الآية الثانية هذا وهي ﴿ وَقَصْطِع دَابِر الْقُومِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمَّدُ شَا
 رَبُّ الْعَالِمِينَ ﴾

<sup>(</sup>٣) ولاحظ تفسير لنزهال ٢/١١هـ، ونعسير الصالي ١٧٠١ه [٢ ـ ٢٢١]

<sup>(</sup>٤) في (ك) : الثاني

<sup>(</sup>a) كذا، والظاهر · التالي، كيا مرّ

<sup>(</sup>١) تفسير العياشي ١/ ٣٦٠ حديث ٢٤

<sup>(</sup>V) الأنمام ££

<sup>(</sup>A) وانظر تفسير البرهاد ٢٩٦/٥، وتعسير الصافي ٢/١٧١ [٢ ٢٧١]، وإثنانت عداد ١٩٦٠ع.

<sup>(</sup>٩) تفسير المياشي ٢/ ٢٣٠ حديث ٢٨

<sup>(</sup>١٠) كذاء وفي المصدر المشوب، وفي تعسير البرهان: معصم المسرف

<sup>(</sup>۱۹) ایراهیم: ۲۸.

<sup>(</sup>١٤) ولاحظ: تفسير البرهان ٢ (١٨)

٣٦ - شي ١٠٠ : عن جرير ١٠٠ ، عمر سمع أب ١٠٠ جعهر عليه السلام ﴿ وَمَا جَعَلُنَا ٱلرَّوْلِيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً ﴾ هم ليعمهوا فيها ﴿ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْلَّقُونَةَ فِي الْقُرْءَانِ ﴾ (١٠) يعني بني أُميَّة (١٠).

٧٧ ـ شي (١٠ عن علي س سعيد، قال: كنت بمكة، فقدم عليها معروف ابن خربوذ، عقال قال (١٠ في أبو عبدالله عبيه السلام: إنَّ عليًا عليه السلام قال لعمر يا أبا حفص ا ألا (١٠ أحبرك بها نول في بني أُميّة؟ قال، بل. قال: فإنّه نول فيهم: ﴿وَالشَّجَرَةَ ٱلْمُلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْدَانِ ﴾ (المُنْ في المُنْ في المُنْ في المُنْ في المُنْ قال: كذبت، بنو أُميّة خير منك وأوصل لدرحم (١٠).

<sup>(</sup>١) تمسير العياشي ٢٩٧/٢ حديث ٩٣.

<sup>(</sup>٢) في الصدر حريز

<sup>(</sup>٣) أن التفسير" عن أبي

<sup>(</sup>٤) الاسراء ١٠٠٠

<sup>(</sup>٥) ولاحظ تصمير لنزهان ٢ /٤٣٤ ـ ٢٥٤، وتصمر الصافي ١ ٩٧٥ [١٩٩/٣]

<sup>(</sup>٦) تعسير العياشي ٢٩٧/٢ حديث ٩٤

<sup>(</sup>V) لا توجد; قال، في الصدر

<sup>(</sup>A) إلى (س) لا توجد: يا أبا حمص، ألا . .

<sup>(\*)</sup> الأسراء. ٦٠. ويعده كلمة؛ قال: جاءت في التصادر

<sup>(</sup>١٠) وإنظر - تعسير البرهاد ٢٤/٤/٤ ـ ٤٧٤ رتمسير الصافي ١/٩٧٨ [١٩٩/٣]

<sup>(11)</sup> تفسير العياشي ٢٩٧/٢ ـ ٢٩٨ حقيث ٩٠.

<sup>(</sup>١٢) في (س) وصبع على على على واور ثم رمر الاستظهار (ظ) أي كود الظاهر الواو بدلاً مل على، ولملّه الاتحاد الطبقة ، فتأمّل

<sup>(14)</sup> الأسراء: ٦٠

<sup>(</sup>١٤) لا توجد الواو في الصدر.

<sup>(</sup>١٠) في المعدر؛ رريق

وزفر، وقوله: ﴿وَالشَّجَرَةَ ٱلْمُلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ﴾ ﴿ قَالَ: هُمْ بِنُو أُمِيَّة ﴿ . وفي رواية أُخرىٰ ۚ عنه. أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله قد رائي رجالاً مَمْ نَا مِهَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عليه وآله قد رائي رجالاً

من نار على مدير و(1) يردّون الناس على أعقامهم القهقري، ولسنا سمّي (٥) أحداً (١)

وفي رواية سلام الحعمي ٣٠، عنه أنه قال الآلا لا يسمّي الرجال بأسيائهم ولكنّ رسول الله صنّى الله عنه وأله رأى قوماً على منبره يصلّون الناس بعده عن ١٩٠٠ العمراط القهقري

٢٩ - شي (١٠). عن قاسم ش سديان، عن إي عدالله عليه السلام، قال: اصبح رسول الله صلى الله عليه وآله يوم حاسر شعزيا، فقبل له مالك يا رسول الله عليه أوآله يوم حاسر شعزيا، فقبل له مالك يا رسول الله ؟! فقال: إن رأيت الله يك صبيان بن أمية يرقون على مدري هذا، فقلت. يا ربي معى ؟. فقال: لا، ولكن بعدل ١٤٠٠.

بيان:

قوله عليه السلام. خاسراً أي كشِماً <sup>(1)</sup> عنْ دِرَاعيْهِ، أو من الحسرة وإن كان الغالب فيه الحسير، وَالْحَاسِرُ ،يُضاً مَنْ لا مَعْمَر لـهُ ولا دِرْعَ وَلا جُنَّة (<sup>11)</sup>

<sup>(</sup>١) الاسراء ٢٠

<sup>(</sup>٢) وقد حاء في تعسير البرهان ٢ /٢٥٤، وتعسير الصافي ١ /٩٧٥ [١٩٩/٣]

<sup>(</sup>٣) جاءت في تصمير العياشي ٢٩٨/٢ حديث ٩٦

<sup>(4)</sup> في المصدر: من ثار، بدلاً من: الواو

<sup>(</sup>a) في (ك) · تسمى

<sup>(</sup>١) ولاحظ تمسير البرهان ٢/٩٧٤، وتصنبر الصافي ١/٩٧٥ [٣/٠٠/٢]

<sup>(</sup>٧) تقسير العياشي ٢٩٨/٢ حديث ٩٧

 <sup>(</sup>A) في المصدر: على، بدلًا س: عن وفي (ك) بسخة بدل: من بعده

<sup>(</sup>٩) تفسير العياشي ٢٩٨/٢ حديث ٩٨

<sup>(</sup>١٠) وجاء في تعسير الصالي ١/٩٧٥ [٢٠٠/٣]، وتعسير البرهان ٢/٥٢٤

<sup>(</sup>١١) قاله في القموس ٢/٨، والتهاية ٢/٣٨٣، والصحاح ٢/٢٩/٢

<sup>(</sup>١٢) مصَّ عليه في المقاموس ٢/٩، وقال في الصلحاح ٢ -٦٢٩ الحاسر الدي لا معمر نه ولادرع. =

٣٠ ـ شي<sup>(١)</sup> عن أبي الطفيل، قال، كنت في مسجد الكوفة، فسمعت عليًا عليه السلام يقول ـ وهو على المبر ـ وبداه ابن الكوك وهو في مؤخر المسجد، فقال: به أمسير المؤمنسين! أحسري عن قول الله . ﴿وَٱلشَّجَرَة ٱللَّمُونَةَ فِي الْمُعْرَة اللَّمُونَة فِي الْمُعْرَة اللَّمُونَة فِي اللَّهِ مَا الله الله . ﴿ وَٱلشَّجَرَة ٱللَّمُونَة فِي اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا يَهُ الله الله الله الله المؤمنسين أمية (٣) . فقال: الأفجراد من قريش ومن بني أُميّة (٣)

### بیان:

لعــلّ المـرد بالأمجـرين هنا الأول ونثاني، فقوله ومن يني أُميَّة.. أي وجاعة من بني أُميّة، ويحتمل أن يكون كما اللّ إلى الكاني العمية ف.

٣٩ \_ شي ("): عن عبد الرحيم بقصير، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله ﴿ وَمَا جَعَلُنَا ٱلرُّؤْيَا ٱلَّتِي أُرِيْنَاكُ ﴿ ﴾ " فَال ﴿ أَرِي رِحَالًا مِن بني تيم وعدي على المابر يردُون الس عن اللَّصَرَاطِ الفهفري قلت ﴿ وَٱلشَّجِرَة ٱلْمُلُعُونَة في الْفَوْدَة في الْمُونَة في اللَّهُ وَالسَّجِرَة الْمُلُعُونَة في اللَّهُ وَالسَّجِرَة الْمُلُعُونَة في اللَّهُ وَالسَّجِرَة اللَّهُ وَالسَّجِرَة اللَّهُ وَالسَّجِرَة اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ ا

٣٧ \_ شي (١٠٠ عن يونس، عن عبد الرحمن الأشل، قال: سألته عن قول الله: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرَّوْمَا أَلِينَ أَرَيْنَاكَ إِلَّا فَتَنَةً لَلنَّاسِ . . ﴾ الأيات (١٠٠)، فقال: إذ رسول الله صلى الله عليه وآله نام فرأى أن بني أُميّة يصعدون المنابر، فكلّما صعد منهم رحل رأى رسول الله صلى الله عليه وآله الدلّة والمسكنة، فاستيقط جزوعاً من

<sup>=</sup> ومثنه في النهاية ١ /٣٨٣

<sup>(</sup>١) تفسير العياشي ٢ /٢٩٨ حديث ٩٩

<sup>4+ &</sup>quot;Hongle" + 18

<sup>(</sup>٣) وأورده صاحب تصمير مرهان ٢٥/٢)، والصافي ١/٥٧١

<sup>(</sup>٤) تمسير العياشي ٢٩٨/٢ حديث ١٠٠

<sup>(</sup>ه و ۳) الاسر عام ۳۰

<sup>90 (</sup>V) Youth

<sup>(</sup>A) تفسير العياشي ٢ ،٢٩٨ حاليث ٢٠١

<sup>(</sup>٩) الاسراء: ٩٠، وفي المصدر: الآية

V

٣١/ والمعن والمحن ٢١٠ والمعن والمع والمعن والمع والمعن والمعن والمعن والمعن وال

ذَلُك، وكَانَ الذَينَ رَاهُمَ اثْنَيَ عَشْرَ رَجَلًا مِنْ بِنِي أُمِيَّةً، فأتاه جَبِرِئيلَ عليه السلام بهذه الآية، ثم قال جَبِرِئيل: إنَّ بني أُميَّة لا يَملكون شيئاً إلاَّ ملك أهل البيت صعفيه(١)

بيان:

لعل التحصيص بالاثني عشر لعدم "الاعتباء بشأن بعصهم من كان ملكه قليلاً، وكان أقل ضرراً عن السلمين كمعاوية بن يزيد ومروان بن محمد لأبهم كانوا أكثر من اثني عشرا إدا كان أول ملوكهم عثمان، ثم معاوية، ثم يزيد من معاوية، ثم معاوية بن يزيد بن معاوية، ثم معاوية بن يزيد بن معاوية، ثم عمر بن عبد مروان، ثم الوليد بن عبد الملك بي عبد الملك، ثم عمر بن عبد العزير، ثم يريد بن عبد المعند، ثم هشام بن عبد الملك، ثم الوليد بن عبد الملك، ثم مروان بن عبد الملك، ثم عد الملك، ثم مروان بن عبد الملك، ثم مروان بن عمد،

٣٣ - شي (1). عن ررارة، قال كان يوسف بن (1) الحجّاج صديقاً لعليّ ابن الحسين عليها السلام، وأنّه دخل على امرأته فأراد أن يصمّها - أعني أمّ الحجّاج -، قال: فقالت (1) له (1) إنّم عهدك بذاك الساعة قال فأتى عليّ بن الحجّاج -، قال: فقالت (1) له (1) إنّم عهدك بذاك الساعة قال فأتى عليّ بن الحسين عليه السلام فأحبره، فأمره أن يمسك عنها، فأمسك عنها، فولدت

<sup>(1)</sup> وجاء في تفسير الصافي 1/470 [4/10]، وتفسير الرهان ٢/47)، والكلمة الأخيرة مشوشة في (س)

<sup>(</sup>٢) في (س): عدم.

<sup>(</sup>٣) في (س): ادا

<sup>(</sup>٤) تفسير العياشي ٢ /٢٩٩ حديث ١٠٣

<sup>(</sup>٥) في المصدر: أبو الحكاج، وجاه في (س) هليها رمز مسحة بدل

<sup>(</sup>١) في (س) فقال

<sup>(</sup>٧) في المصدر زيادة: أليس.

بالحجّاج وهو ابن شيطان دي الردهة (١).

بيان:

إنّا عهدك أنّ بذلك. أي بالحياع، وإنّا قالت دلك ألنّ الشيطان كان قد أتاها قبل دلك نصورة يوسف، وشيطان مردهة وقع في كلام أمير المؤمين عليه لسلام في مواضع.

٣٤ ـ قب (" حدثني ابن كادش في تكذيب العصابة العلوية في ادّعائهم الإسامـة البويّة أنّ البيّ صلّ الله عليه وآله رأى الإعباس في ثوبين أبيضين، فقال إنّه الأبيض الثربين، وهذا حرثيل بجيري أنّ ولذه بلسون السواد

عبدالله بن احمد بن حنبل في كتاب صفير - أنه بشر عمرو س العاص في يوم صفّين راية سوداء. , الخبر.

وفي أخيار دمشق, عن أبي الحسين محمد من عبدالله الراري، قال ثوبان: قال النبيّ صلّى الله عليه وآله: يكون لنبي العناس ريتان مركزهما كفر وأعلاهما صلالة، إن أدركتهما (\*\*) ـ يا ثوبان ـ فلا تستطلّ بطلّهها (\*\*

أبي بن كعب أوّل الرايات السود نصر، وأوسطها عدر، وآخرها كفر، فمن أعانهم كان كمن أعان فرعون على موسى.

تاريخ بغداد: قال أبو هريرة: قال لبيّ صلّى الله عليه وآله: دا أقبلت الرايات السود من قبل المشرق فإنّ أوّها فتنة، وأوسطها هرح، وآخرها صلالة. أخيار دمشق. عن النبيّ صلّى الله عليه وآلـه أمو أمامة في خبر: أوّلها

<sup>(</sup>١) وجاء في تعسير البرهال ٢ /٢٩٤

<sup>(</sup>Y) في (ك) عهد، بلا صمير ـ

<sup>(</sup>٣) المناقب لابن شهرأشوب ٣٠٠/٣

<sup>(</sup>٤) في (س) أدركتها، و رضع عليها. كدا، وحامت في المصدر كدلك

<sup>(</sup>٥) في (س): بظلُّها، و وصع عنيها. كدا، وجامت في المصدر كدلت

منشور، وآخرها مشور<sup>(۱)</sup>.

تاريخ الطبري: إنّ ابراهيم الإمام أعد الى أبي مسلم لواء النصرة وظلّ السحاب، وكان أبيض، طوله أربعة عشر دراعاً (١)، مكتوب عليها به لخبر: ﴿ أَذِنَ لِللَّهِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وإِنّ أقه على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ (١)، فأمر أبو مسلم غلامه أرقم أن يتحوّل بكلّ لون من الثياب، فلمّا لسن السواد قال معه هيبة، فاتحتاره حلافاً لني أمية وهيبة للناظر، وكانوا يقولون هذا السواد حداد آل محمّد، وشهداء كربلاء، وزيد ويحيي ...

٣٥ ـ ني (١٠): على س احمد، على جيار الله س موسى، على البرقي، عن الراهيم بل محمد، عن عند الرحمي بلي القاسمة عن أبيه، على الله عباس (١٠)، قال رسول الله صلى الله علية والله: لا بدّ مل ويل لولدي مل ولدك من ولدك من ولدي! فقال: با رسول الله (١٠) أدلا أحث الله يَيْ وقال لي علم الله قد مصنى والأمور بيد الله، وإنَّ الأمر في ولدي (١٠).

٣٦ - ي احمد بن همام، عن احمد بن مابيداد الله عن احمد بن هلال، عن الحمد بن هلال، عن الحسن بن علي بن فضال، عن سعيان بن ابراهيم الحميري(١١١)، عن أبيه،

<sup>(</sup>١) في (س): مبثور

<sup>(</sup>٢) في الماقب: ررعاً، وهو علط

<sup>(</sup>۲) الحج : ۲۹

<sup>(</sup>٤) كتاب العيبة لدمهان: ٣٤٨ حديث ٢ ، متعصيل في السند

<sup>(</sup>٥) في المصادر زيادة - قال: وهو الظاهر

<sup>(</sup>٩) جاءت العبارة في الصدر هكدا الأبي إلا عباس! وبن لدريَّتي من ولدك

<sup>(</sup>V) في المستر ويادة الجنب البساف أو قال

 <sup>(</sup>A) والعبارة في العبية هكذا - قال - إنّ عدم الله عزّ رحن قد مصلى، والأمور بيده، وإنّ الأمر سيكون في ولده.

<sup>(</sup>٩) الغيبة للمياني. ٢٤٩ ـ ٧٥٠ حديث ٤، يتصيل في لإساد

<sup>(</sup>۱۰) في الصدن ماينداد

<sup>(</sup>١١) في الغيبة الحريري

عن أبي صادق، عن أمير المؤمين عليه السلام، أنّه قال: ملك بني العاس عسر عسر ليس فيه يسر، تمتدّ فيه دولتهم (1)، لو اجتمع عليهم الترك والديلم والسند والهند لم يزيلوهم (1)، ولا يزالون يتمرّغون ويتنعّمون (1) في غضارة من ملكهم حتى يشدّ (1) عنهم مواليهم وأصحاب ألويتهم (1)، ويسلّط الله عليهم علجاً يخرج من حيث بدأ ملكهم، لا يمرّ بمدينة إلا فتحها، ولا ترقع له راية إلا هدّها، ولا نعمة إلا أزالها، الويل لمى ناواه، فلا يزال كذلك حتى يظفر ويدقع (1) ألى رحل من عتريّ يقول ما لحقّ ويعمل به.

قال العمان: يقول أهل اللغة: العلم، ولكافر، والعلم: الجافي في الحلقة، والعلم: الجافي في الحلقة، والعلم: المثنيم، والعلم المشايد في أمرط. وقال أمير المؤمنين علي" عليه السلام لرحلين كانا عندور "إنكم عنجان فعالجا عن " دينكما، وكانا من العرب.

بيان:

قَالَ فِي النهاية (١)، فِي (١٠٠ خَدِيثِ عَنِي (ع) ﴿ وَأَنَّهُ بَعَثَ رَجُّلُسِ فِي وَجُهِ وَقَالَ. إِنَّكُمَا عِلَّا جَالِكُمُ وَعَالَحًا ﴿ أَلُوجُلُ الْفَرِيُّ الصَّحْمِ ، وَعَالَحًا ﴿ أَيْ

 <sup>(</sup>١) لا يوحد في المصدر من قوله عسر عسر عسر عبد وجاء في (س) عشر عشر، وهو غلط، كي حدفت منه: فيه.

 <sup>(</sup>٣) في العيبة بدلاً من: لم يريلوهم والبرير والطبلسان لن يريلوه

<sup>(</sup>٣) لا يوجد في المصدر. يتمرّعون ويتنعّمون

<sup>(</sup>٤) في (ك): يشدّ

<sup>(</sup>a) في الصدر. دولتهم، وما هما حاء بسبعة هماك

<sup>(</sup>٦) في الغيبة زيادة ؛ بظمره .

<sup>(</sup>٧) في المصدر ريادة: بن أبي طالب

 <sup>(</sup>A) في المصدر العدارة العداد غيبه عن

<sup>(</sup>٩) النهاية ٢٨٦/٢، وينفظه في تسان العرب ٢٦٦/٢ ٣٢٧

<sup>(</sup>١٠) أن المسدر: منه، بدلاً س: إن.

مَارِسَا الْعَمَـلَ الَّـذِي تَدَنْتُكُما إِلَيْهِ وَعُمَلًا بهِ. وَقَالَ الْعِلْجُ ﴿ اَلرَّجُلُ مِنْ كُفَّارِ الْعَجَم وَغَيْرِهِمْ.

وَفِي اَلْقَامُوسُ<sup>(۱)</sup>: اَلْعِلْمَجُ ـ بِالْكَسِّرِ ـ. اَلْعَيْرُ. ، وَجِمَارُ الْوَحْشِ السَّمِينُ الْقَسُويُ، وَالْـرَّجُلُ مِنْ كُفَّارِ الْمُجَمِّمَ فَرَحُلُ عليجُ ـ الْقَسُويُّ، وَالـرَّجُلُ مِنْ كُفَّارِ الْمُجَمِّمَ فَرَحُلُ عليجُ ـ كَكَتِفُ وَصَرُّرَدٍ وَسُكُو<sup>(۱)</sup> ـ شَدِيدٌ صريعٌ مُعَالِحٌ لِلأَمُورِ. انتهى.

ولعله رحمه الله إنّما ذكر هذه لمعاني لاستنعاد أن يكون من يأخد الحقّ منهم ويعطي صاحب الحقّ من الكفّارية وكتان ذلك قبل انقراض دولتهم، والآن طهر أنّ من استأصلهم كان هلاكولاً وكان من الكفّار.

وأمَّا قوله عليه السلام يُشْقَعُ . عِمِلَ السلَّهُ للمجهول . . أي ثم يدفع الى القائم عليه السلام ولو تَجِدُ عين ويحتمل أن يكون مِن الأحبار المدائية .

٣٧ - كالا العدة، على البرقي، على عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله على عن ابن مكان رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال بد الله عرّ وجل برع الشهوة من رجال بي أُميّة وحلمها في مسائهم وكذلك فعل بشيعتهم، وأنّ الله عرّ وحل برع الشهوة من سناء بني هاشم وجعلها في رجالهم، وكذلك فعل بشيعتهم

٣٨ - كالله: الحسير بن محمد، عن المعلَّى، عن الوشاء، عن أبال، عن عبد الرحم بن أبي عبدالله، قال سمعت أب عبدالله عليه السلام يقول: خرج رسول الله صنَّى الله عليه وآله من حجرته ومروان وأنوه يستمعان الى حديثه، فقال له: الورع بن الوزغ. قال أبو عبد لله عليه السلام: عمن يومثلٍ يرون أنَّ الوزغ يسمع الحديث.

<sup>(</sup>١) القاموس ٢ / ٢٠٠٠، وينصُّه في لسان العرب ٣٢٦ ٣٢٠ ٣٣٧

<sup>(</sup>٢) في المصدر: خَمَلُو

<sup>(</sup>٣) الكافي ٥/٤/٥ حديث ٣٥، مع تعصيل في الإساد ونقديم وتأخير

<sup>(</sup>٤) الكافي ـ الروصة ـ ٨/٢٣٨ حديث ٣٢٣، مع نفصيل في الإمساد ،

٣٩ \_ كا(١٠٠ بالإسناد المتقدّم، عن أمان، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لمّا ولد مرواد عرضوا به لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يدعو له، فارسلوا به الى عائشة ليدعو له، فليًا قرّمته منه، قال: اخرحوا عني الوزغ بن الوزغ قال زرارة: ولا أعلم إلا أنّه قال: ولعنه.

و المحاس المكنى، قال سمعت أنا جعمر عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي المحاس المكنى، قال سمعت أنا جعمر عبد السلام يقول أن عمر لقي أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: أنت الذي تقرأ هذه لآية: ﴿ بِأَيْكُمُ المُفْتُونُ ﴾ "المترضا بي وبصاحبي؟! قال: أفلا أحمرك بآية نُولِتَ في بني أُميةً: ﴿ فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تُولِيْتُمُ أَنْ تُفْسِلُوا في الأرض وتُقَطّعُوا أَرْحامَكُم ﴾ "، فقال كذبت، من أمية أوصل للرحم منك، ولكنك أبيت إلا عداوة ليني تيم وعدي ومني أمية (").

21 - كان عمد س يحيى، عن أي عيشى فرابو على الأشعري، عن عمد بن عند الجنار جيعاً، ص على بن حديد، عن جيل بن درّاح، عن رزارة، قال كان أبو جعمر عليه السلام في لمسحد الحرام فدكر بني أمية ودولتهم، فقال أله بعض أصحابه: إنها برجو أن تكون صاحبهم وأن يطهر الله عزّ وجلّ هذا الأمر على يدك أو مقال ما أن بصاحبهم ولا يسرّني أن أكون صاحبهم، إنّ أصحابهم أولاد الرئا، إنّ الله تنارك وتعالى لم يحلق منذ خلق السياوت والأرض

<sup>(</sup>١) الكافي ـ الروصة ـ ٢٣٨/٨ حليث ٢٢٤، مع تفصيل في الإسلاد

<sup>(</sup>٢) الكالي الروصة ١٣٩/٨٠ حديث ٢٢٥، مع تفصيل في الإساد

<sup>(</sup>۲) اظلم: ۴

<sup>(£)</sup> محمَّد (ص): ۲۲.

<sup>(</sup>٥) وحاءت أيضاً في الروصة من الكافي ١٠٣/٨ حديث ٧٦

<sup>(</sup>٦) الكافي \_ الروصة \_ ٢٤١/٨ حديث ٥٣٨، مع تعصيل في الإساد، وقليل ص الاحتلاف

<sup>(</sup>٧) ي الصدر: ابن ميسى.

<sup>(</sup>A) في (ك): وقال

<sup>(</sup>٩) في الكافي: يديك

سنين ولا آياماً أقصر من سنينهم وأيّامهم، إنّ الله عزّ وجلّ يأمر الملك الذي في يلم الفلك فيطويه طيّاً.

٤٣ - گا(١): على، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حَاد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: ولد لمرداس من تقرب منهم أكفروه، ومن تباعد منهم أفقروه، ومن ناواهم قتلوه، ومن تحصن منهم أنزلوه، ومن هرب منهم أدركوه حتى بنقصي (١) دولتهم

يان:

التعير عن ولد العباس أبولد المراس أكمية بعيدة الشدّة التقية ـ لاس عباس ابن مرداس من الصحابة ، قرُوعي لاشتراك إلاسم بين العبّاسين.

أقول قد مرّت الأحبار الكثيرة في تعلى بي أُميّة في أبواب الآيات المارلة في الأثمّة عليهم السلام لاميّا في باب تأويل الآيان جم عليهم السلام والشرك باعدائهم (1) ، وتأويل أية المور(1) ، ومبيأتي في حطبة أمير المؤمنين عليه السلام بعل البيعة وسائر أبواب هذا المجلد(1) ، وفي باب احتجاج الحسن عليه السلام على معاوية (1) .

<sup>(</sup>١) الكافي - الروصة - ٨/ ٣٤٢ - ٣٤٧ حديث ٩٣٩، بعصيل في الإستاد.

<sup>(</sup>٢) في المستر التقلمي

<sup>(</sup>٣) آي (ك) بر

<sup>(\$)</sup> بحار الأتوار ١٩/٤١

 <sup>(</sup>۵) في (س) جملة وسيأتي تأويل اية الدور، وحدمت في (لئا)، وهو النظاهر
 انظر بحدر الأدور ۲۲۸/۹ و ۲۲۳ و ۳۶۳ و ۳۲۴ و ۴۸/۵، و ۳۸/۵».

<sup>(</sup>١) يحار الأنوار ٢١/٤١

 <sup>(</sup>٧) بحار الأدوير ٤٣ ، ٣٥٣ ، ٤٤ ع وانظر ما ذكره شيحه الأميني في ظفيره ٢٤٨/٨ ـ ٢٥١ ـ ٢٥٨ .
 ٢٨٨٠ ـ ٢٨٨٠ .

27 مد (۱): من صحيح البخاري (۱)، عن موسى بن اسهاعيل، عن عمر ابنيتي بن سعيد، عن جدّه، قال: كنت جالساً مع أبي هريرة في مسجد النبيّ صلّى الله عليه [وآله] (۱) بالمدينة ومعنا مرون، قال أبو هريرة: سمعت الصادق الصدّين (۱) يقول: هلاك أمّتي على يدي غُلمة قريش (۱). فقال مروان: غلمة ؟!. فقال (۱) أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت (۱)، وكنت أخرج مع جدّي الى بني مروان حين ملكوا الشام فاذا (۱) رآهم غليان أحداثاً، قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا مهم!. قلت (۱) إنت أحدم.

ومن (١٠) صحيح مسلم (١١)، فهن أبي بكر من أبي شيبة، عن شعبة، عن أبي النباح (١٠)، عن أبي النباح (١٠)، عن أبي مربوة، عن السي صلى الله عليه [وآله]، قال بي أمن أمني هذا الحي من قريش، يقالون في الإنجامونا أمني هذا الحي من قريش، يقالون في الإنجامونا أمني هذا الحي من قريش، يقالون في الناس اعترلوهم.

<sup>(1)</sup> العمدة لابن بطريق: ٤٦٩ ـ ٤٧٠ حديث ٨١٤، مع احتلاف كبير

<sup>(</sup>٢) صحيح البحاري \_ كتاب عمس ٤٧/٩

<sup>(</sup>٣) في الصدر ريادة يوماً

<sup>(</sup>٤) في الممدة الصدق.

 <sup>(</sup>a) في المصدر من قريش

<sup>(</sup>٦) في لمبدة; مروان لعنة الله عليهم علمة قال.

 <sup>(</sup>٧) في المصدر زيادة ١ من بني علان وبني قلاب معلت قال ١٠

 <sup>(</sup>٨) في المصدر. مع جذي صعيد الى الشام حين هنك بني مروان فادا.

<sup>(</sup>٩) في العملة: هؤلاء الدين عناهم أبو هريرة! خفت

<sup>(</sup>١٠) كها جاء في العملة لابن بطريق. ٢٥٦ حديث ٩٤١

<sup>(11)</sup> صحيح مسلم ـ كتاب العنن ـ ١٨٦/٨

<sup>(</sup>١٢) في المصابو، أبي التياح،

<sup>(</sup>۱۳) في (ك) تسخة بدل. وما

وروي من الجمع بين الصحيحين المثله (أ.

الله عزّ وحلّ: من تفسير المتعلمي، بإستاده عن سعيد بن المسبّ في قول الله عزّ وحلّ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرَّزْيَا اللَّنِي أَرَيْنَاكُ إِلّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ "، قال: أري بني أميّة على المنابر فساءه ذلك، فقيل له: إنّها لدنيا يعطونها، فنزل عليه: ﴿ إِلّا فِتْنَةٌ لِلنَّاسِ ﴾. قال: بلاء للناس ").

وبإساده أيصاً<sup>(۱)</sup>، عن المهنبي<sup>(۱)</sup>، عن سهل س سعد، عن أبيه، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه [وكه] بني أُميّة يسرود على مسره نرو القردة فساءه (۱)، هما استجمع ضاحكاً حتى مات، فأمرل (أم الله عزّ وحلّ في دلك. ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا آلْتِي أَرِيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةُ لَلنَّالِينَ وَالشَّيْجَرَةُ أَنْلُمُونَةَ فِي اَلْقُرُهَانَ ﴾ (١٠٠٠)

بيان

قوله: هما استحمع صالحك "أى لم يصحف صحكاً تاماً قال الطبير في قوله مستحمعاً ضاحكاً المستجمع المستجد للشيء القاصد له، أي ضاحكاً كل الضحك.

<sup>(</sup>١) الجمع بين الصحيحين للحميدي ، ولا بعدم تطبعه أي الآن كها ذكرما ذلك مكرر "

<sup>(</sup>Y) كيا ذكره ابن نظريان في العمدة - £63 حديث £64

<sup>(</sup>٣) العمدة ٤٥٦ ديل حديث ٩٤٢

<sup>(2)</sup> الأسراء: Po :: 45

 <sup>(</sup>٥) في المصدر يعطونها، فسرى صهر فتنه الباس قال. بالاء لباس
 وقد أورده السيوطي في الدرّ المتثور ٤/١٩١، وهيره

<sup>(</sup>٦) كيا في العمدة ١ ٢٥٣ حليث ٩٤٣

<sup>(</sup>٧) في الصدر: البهل

 <sup>(</sup>A) في العمدة ريادة ( دلث.

<sup>(</sup>٩) في المصدرة وأثرب

<sup>(</sup>١٠) الاسراء: ٢٠

أقبول رؤبارسول الله (ص) سبي أميّة عن مسره جاء في محدر الأنوار ٢٨/٧٧ حديث ٣٦، والكافي القبول ، ٤٩٩/٥ وسبن الترمدي حلجت ٢٤٠٨، ومتحب كمر العيال ٥/٩٩، وشرح النهج ع

عد النظاب في قوله تعالى المعلمي أن بإساده عن عمر بن الخطاب في قوله تعالى في . ٱلله بن بَدُلُوا نِعْمَة الله كُفْراً وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ ذَارِ ٱلْيُولِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلَوْمَهَا وَبِشْسَ أَلَٰقَرَارُ ﴾ قال: هما الأصحران من قريش بنو المعيرة وبنو أُميّة، فأمّا بنو المغيرة فكنيتموهم يوم بدر، وأمّا بنو أُميّة فمتّعوا الى حين "

وقيال التعلمي (" أيضياً " في قول تعالى ﴿ وَفَهِلْ عَسَيْتُمْ إِنَّ تُوَلَّيْتُمْ أَنَّ تُقَلِّمُ أَنَّ تُقَلِّمُ أَنَّ تُقَلِّمُ أَنَّ اللهُ فِي اللهِ أَمِيَةً (١) وبي هاشم (ا).

٤٩ ـ مد<sup>(١١)</sup> من مسند . حمد بن يحتفل <sup>(١١)</sup>، بوسناده عن أبي درّ، عن النبيّ صلّى الله عليه وآله، قال: إذا ملم أن أبي العاص ثلاثين رجلًا اتحدوا مال الله دُولًا، وعباده خولًا، ودينه دَخَلًا.

ودكر الرمحشري<sup>(۱۱)</sup>ي الفائق (۱۱)ي حديث أبي هريرة إدا بلع<sup>(۱۱)</sup>بنو العاص ثلاثين رجلًا كان مال الله دولًا، وعباده حولًا (۱۹)

<sup>🛥</sup> لابن أبي الحديد ٢٧٣/١ وميرها كثير

<sup>(</sup>١) العمدة لابن بطريق ٢٥٣ ذيل حديث ٩٤٤، باحتلاف يسير

<sup>(</sup>٢) في تفسيره ٢/ ٢٨١، ولم ترد الرواية هناك ديل الأية.

<sup>(</sup>٢) ابراهيم ، ٢٨ - ٢٩

<sup>(</sup>٤) وأورده السيوطي في الدرّ المشور ٨٤/٤

<sup>(</sup>a) تعسير الثمليي ١٩٧/٤

<sup>(</sup>٦) دكره أين بطريق في العمدة: ١٥٤ حديث ٩٤٦

<sup>(</sup>٧) غبّد (ص): ۲۲

 <sup>(</sup>A) وجاه الى هما في فاية المرام \* \$\$ نقلاً عن الثعلبي

<sup>(</sup>٩) لا توجد: وبني هاشم، في بلصادر السالمة

<sup>(</sup>١٠) المعلمة لابن بطريق: ٤٧١ حديث ٩٩٢

<sup>(</sup>١١) مسند احمد بن حسل ٢/ ٨٠، عن مسند أي صعيد الخدري

<sup>(</sup>۱۲) کم ذکره اس بطریق فی الممقة ۲۷۳ حدیث ۹۹۳

<sup>(</sup>۱۳) الماثق ١/ ٤٢٠)

<sup>(</sup>١٤) في البحار المطبوع تكرّر لفظ. بلع، ولا وجه له، وفي معمدة علع بموا أبي.

<sup>(</sup>١٥) في المصدر اللائين، كان دبن الله دحلًا، ومان الله يحلًا، وهناد الله خولًا

ونشأ للحكم (١) بن أبي العاص أحد وعشرون ابناً. و ولد لمروان (١) من الحكم تسعة بنين (٣)

## إيضاح:

قال في النهاية (1) في (<sup>1)</sup> حَدِيثِ أَبِي هُرِيْرَة اذَا بِلَعِ بِنُو أَبِي الْعَاصِ الْلاَثِينَ كَانَ مَالُ الله دُوَلاً (٢) وَدِينُ الله دَخَلاً وَعَبَادُ الله حَوَلاً.

قَالَ (٣٠ : الدُّوَلُ (٨٠ : جَمُّعُ دُولَةٍ ـ بِالصَّمَّ ــ: وهُوَ مَا يُتَذَاوَلُ مِنَ ٱلمَالَ ۚ فَيَكُولُ لَقُوْمٍ دُولَ قَوْمٍ .

وَالدُّحَلُّ مِ مَالتَحْرِيكَ مِ ، الْعَيْبُ وَالْعِشْ وَالْفَسَادُ وَخَقِيقَتُهُ أَنْ يُدْجِلُوا فِي
 الدّين أُمُوراً لَمْ تَجْرِ بها السُّنَّةُ ١٠٠

وقسوله حولاً أيْ خدّماً وَعَسداً، يعني أنّهم يسْتُخَدّمُومَهُمْ ويسْتَغْبِلُومِهُمْ "

٤٧ ـ مدانات من كتاب الملاحم، تأليف أبي الحسن احمد بن جعفر بن محمد بن عبداناته، بإمساده عن زيد بن وهب، أنه كان عبد معاوية ودحل عليه

<sup>(</sup>١) في العمدة. وعناد الله خولًا، ودينه دحالًا، وولد للحكم

<sup>(</sup>٢) لا يوجد المروان، في الصدر

<sup>(</sup>٣) وأوربه الهندي في كنر العيال ١١/١٩٥

<sup>(</sup>٤) النهاية ٢٠٨/٢، وذكر جملة منه في ٨٨/٢ و ٢/١٤٠

<sup>(</sup>٥) في المصدر؛ ومنه

<sup>(</sup>١) لا توجد في النهاية - كان مال الله دولاً

<sup>(</sup>٧) النهاية ٢ / ١٤٠ ، ومثله في لسان العرب ٢٥٢/١٦

<sup>(</sup>٨) في المسدر: تُولاً

<sup>(</sup>٩) كها في لساك العرب ٢٤١/١١، والنهاية ٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>١٠) نصَّ عليه في النهاية ٨٨/٢ ولسانَ العرب ٢١/ ٢٢٥

<sup>(</sup>١١) العمدة لابن بطريق: ٤٧٤ حديث ٩٩٤، بتعصيل في لإسناد.

مروان في حوائجه ، فقال . اقص حوائجي يا أمير المؤمين فإني (١) أصبحت أما عشرة وأخا عشرة ، وقصى (٢) حوائجه ثم حرح ، فني أدبر قال معاوية لابن عباس وهو معه على الربير (٢٠٠٠) أشلاك الله ياس عباس المه تعلم أنّ رسول الله (ص) قال ذات يوم : إذا بلع بنو الحكم (١) ثلاثين رجلًا اتحدوا مال الله بينهم دولًا ، وعباده حولًا ، وكتابه دخلًا ، فإذا بلغوائسع (وتسعين وأربعهائة كان هلاكهم أسرع من أوّل عرة (١) فقال اس عباس : النّهم بعيم ، ثم إنّ مروان ذكر حاحة (١) لما حصل في بينه (١) فوجه الله عبد الملك في معاوية فكلمه فيها فقضاها (١) ، فلما أدبر عبد الملك في معاوية الله يأبيّ عباس! أما تعدم أنّ رسول الله (ص) ذكر هذا ، فقال الله عباس اللهم اللهم فعم ، فعد ذلك ادّعى معاوية رئيلة أنه المربعة الأربعة فقال ابن عباس اللهم بعم ، فعد ذلك ادّعى معاوية رئيلة أنها المربعة المربعة المربعة الله معاوية رئيلة أنها المربعة الله عباس اللهم اللهم ، فعد ذلك ادّعى معاوية رئيلة أنها المربعة المربعة المربعة المربعة الله المربعة الله وعد دلك المربعة المربعة

و روئي(١٠٠)الطبري في تاريخه (١٠٠ والواقدي وكافة ١٠٠ رواة الحديث أنّ الحكم أبي أبي العاص كان سبب طرده وولده مروب حين طردهما رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) في العمدة: فواقة إنَّا مؤنيٍّ لعظيمة وأنَّى...

<sup>(</sup>٢) ي المندر، فعضي،

<sup>(</sup>٣) في مطبوع البحار نسخة بدل السرير ـ كي في مصدر ـ وهو الصحيح

<sup>(</sup>t) و المصدر أل اخكم

<sup>(</sup>٥) في المملـة, صنعة، وذكر - تسع بسجة. وكدا في كبر العيال

<sup>(</sup>٩) كذا، وفي المصدر - نوك تمرق وهو الظاهر

 <sup>(</sup>V) في المصدر حاجته، وما أثبت أظهر

<sup>(</sup>A) في العملة؛ مرله.

<sup>(</sup>٩) راد في المسلار، ثم رجع

<sup>(</sup>١٠) لا يوجد: معاوية، في العمدة،

<sup>(</sup>١١) وذكرها المُتقى الهمدي في كنر العيال ٣٦١/١١

<sup>﴿</sup>١٤) كيا أورده ابن بطريق في العملة: ٧٧\$ ـ ٧٧٣ حليث ٩٩٥

<sup>(</sup>۱۳) تاريخ الطبري ۲۵٦/۱۱

<sup>(</sup>١٤) في الصدر: وعامة.

وآله أنَّ الحكم اطَلع على رسول الله صلَّى الله عليه واله يوماً في داره من وراء الجدار ـ وكان من سعف '' ـ فدعا رسول الله صلَّى الله عليه والله مقوس ليرميه فهرب.

وفي رواية (١٠) أنّه قال للسيّ صلّى الله عليه وآله ـ في قسمة حبر ـ (١٠), اتّق الله يا محمّد! فقال له السيّ صلّى لله عليه وكه العلك الله ولعن ما في صلبك، أتأمرني بالتقوى؟! وأنا حِبُّ ١٠) من لله تعالى، فلم يرالا طريدا (١٠٠ حتى ملك عثمان فأدخلهما (١٠).

بيان. الحِبُّ - مالكسر -: المُشجِّدُوثُ \* . ﴿ }

أقول: قال السيوطي أحس عشاهير عداء المحالمين في الدرّ المتور (١٠٠٠ أحرج المحاري، عن يوسف بن كلامان (١٠٠٠ قال كان مروان على الحجار استعمله معاوية بن أبي سفيان، وحطف فحمل يذكر بريد بن معاوية لكي بنايع له بعد أبيه، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاً، فقال حدوه، قدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه، فقال مروان إن هذا أسرل فيه، فوالدي قال لوالمديم أن يقدروا عليه، فقالت عائشة من وراء الحجاب ما أنون الله فينا شيئاً من القرآن، إلاً

<sup>(</sup>١) في العمدة. سقف، وما أثبت هذا أظهر

<sup>(</sup>٢) لا رال الكلام لابن بطريق في العمدة - ١٧٣ حديث ٩٩٦

<sup>(</sup>٣) كذا، وفي المصدر. خيبن وهو الطاهر. وفي (س): خير

<sup>(\$)</sup> في العمدة؛ حثث به

 <sup>(</sup>٥) لا توجد كدمة ثمانى، في المصدر، وبيه لعنت الله؛ حرح علا تجاوري، فلم يُري إلاً طريدين

 <sup>(</sup>٦) وجامت كت الروايتين في الاصابه ٢٩٤١/١ ٣٤٥-٣٤٥، والاستيماب ٣١٦/١ ٣١٧ وانظر ترجمة مقصلة له في العدير ٢٤١/٨ علينة عن كلّ تمصيل وحديث

<sup>(</sup>٧) مصّ عليه في النهاية ٢/٣٦٦، والقاموس ٢/٠٥

<sup>(</sup>٨) الدرّ المتور ١١٠/٦ ١١٠

<sup>(</sup>٩) في (ك) نسخة بدل ما هان، وفي المصدر ماهك و كلمة مشوّشة في (س)

<sup>(</sup>١٠) الأحقاف, ١٧

وأخرج عبد بن هيد والنسائي وابن لمدر و حكم وصححه ابن مردويه، عن محمد بن رياد، قال لما بايع معاوية لابنه قال مرون: سنة أبي بكر وعمر، فقال عبد الرحم سنة هرقل وقيصر فقال مرون هذا الذي أنزل الله فيه: فوالذي قال لوالديه أن لكم لايه نه الدي عائشة، فقالت. كذب مروان كذب مروان، والله ما هو به، ولو شئت أن أسمّي الذي أبرلت فيه لسمّيته ولكنّ رسول الله صلّى الله عليه [وآله ] لعن أنا مروان ومروان " في صلبه، فمروان فَضَغص (الله صلّى الله عليه الوآله ] لعن أنا مروان ومروان " في صلبه، فمروان فَضَغص (الله عليه الله عليه الوقلة الله مروان ومروان " في صلبه،

واحرج ابن أبي حائم واس مأووديه، عن غمدأنك، قال إنّ لهي المسحد حين حطب مرواد، فقال إنّ الله قلد أرى أمير مؤمس في يريد رأياً حسماً وأن يستخلفه فقد استخلف أبو مكر وعمر فقال عند الرحم س أبي مكر الهرقلية!؟ إنّ أن بكر \_ والله \_ ما جعلها في أحد من ولده ولا أحد من أهل بيته، ولا جعلها

<sup>(</sup>١) قال في تاج العروس هـ ١٩٠ وسه قول عائشه مروال حيل كنت عليه معاوية ببايع الباس بيريده فلمال عدد الرحم بن أي بكر أحته به هرهمه قومة سالعوب الاباتكم ١٩ عمال مروال أيه الساس الهذا الذي قال الله فيه ﴿ وَاللَّهِ قَالُ لُواللَّهِ قَالُ لُواللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالِمَتُ عائشة وقالت والله ما هو به، ولو شئت بن أُسمّه سميّته، وبكن الله لعن الله وأنت في صلمه، فأنت فضص من لمنة الله ويروى تُعْمَضُ - كعمل - وقصاص - مثل عراب - الأخير عن شمر أي قطعة وسائمة منه أي من لعنه الله ورسوله صلى الله عليه [وآله] وسلّم هكذا فسره شمر، وقال ثملب أي خرجت من صده متعرفاً بعني ما نقص من نظمة الرجل وبرده في صديه، نقله الحريري، وروى بعضهم في هذا الحديث فائت فعاطه - نقائين - من القطيط، وهو ماه لكوش، وأنكره الخطابي وقال الرعشري في عنها الكوش اعتصرت ماه ها، كأنه عصاره من الدمنة ، أو فعائة من الفعيل وقال الرعشري في عنه من الدمنة من الدمنة ، أو فعائة من الفعيل ، من نظمة من الدمنة

<sup>(</sup>٢) لأحقاف, ١٧

<sup>(</sup>٣) لا يوجد في المصدرا ومروان

 <sup>(2)</sup> في (ك). فضص أقول هو الطاهر، وسيتعرّض المصنّف رحمه الله الاحتلاف السمح في بيانه، ولم
يدكر ما في التن قال في انقاموس ٣٤٠ و مفضفضة سعة الثوب، والمرع، والعيش

وأخرج ابن حرير، عن اس عباس في قوله ﴿ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ ﴿ ﴾ (٥) لَا يَهِ اللَّهِ ﴿ ﴾ (٥) لَا يَهِ ا لآية، قال: هذا ابن لأبي بكر

وأحرج ابن أبي حائم، عن السدي، قال: نرلت هذه الآية المرائه الرحمن بن أبي مكر قال لأمويه ألله وكما قد أبسك وأبي هو أن يُسدم و فكانا بأمرائه مالاسلام ويردّ عليهما ويكدّمهما أسقيقول عاين علان وأين فلان يعني مشايح قريش عن قد مات ثم أسلم بعد فحسن سلامه هرلت توبته في هذه الآية فولكل دَرْجَاتٌ مما عملواً في الله المرابع المرابع ولكل دَرْجَاتٌ مما عملواً في الله المرابع ا

تبين:

أقول. وروى اس مطرين ("مصامير منك الأحمار عن التعميمي")، وروى عنه، أنّه قال قدر اس عباس وأبو لعالية وعاهد والسدّي: برلت هذه الآية في عبدالله من عمر، وقيل في عبد الرحم بن أبي بكر قال له أبواه أسلم وألحّا عليه في دعائه الى الايمان، فقال أحيوا لي ("عدالله من جدعان وعامر بن كعب

 <sup>(</sup>١) لا توجد ولكن، إلى الدر المثور

<sup>(</sup>٢) الأحقاب, ١٧

 <sup>(</sup>٣) في المصدر دكر الآية ﴿ والذي قال لو لديه أن لكي ﴾

<sup>(1)</sup> في الدرّ المتثور. بولديه.

<sup>(</sup>ه) الأنمام - ۱۳۲

<sup>(</sup>٦) في العملة. ١٥٤ حديث ٧٤٧

 <sup>(</sup>٧) تمسير الثعدي ؛ ١٥٧ ولم أجد الكلام ديل الآية الكريمة، ولعله في محل أحر من التفسين او
 حلف وحُرّف، كما نجد في بعض المصادر المطبوعة لابداء العائمة الخيراً

<sup>(</sup>٨) في المصدر: أجيبوا ال

ومشايخ من قريش حتى أسألهم عمَّ تقولون (١٠)

وقال في البهاية (<sup>(1)</sup> في <sup>(1)</sup> حَديث عائشة . وقالتُ لمُرْوانَ : إِنَّ الله <sup>(1)</sup> لَعَنَ آباكُ وَأَنْتَ فَضَضَ مِنْ لَغْمَةِ الله ۽ ، . . أَيْ قِطْعةُ وَطَائِقةُ مَنْها

وَرُواهُ بَغُصُهُمْ وَفَطَاطَةً مِنْ لَغُنَةٍ الله عِلَمَا الْفَطِيطَةِ (\*) وَهُو مَا مُ الْكَرش ، وَانْكُرَهُ الْحُطَّانِ وَقَالَ الزُّعُشْرِي. وَافْتَطَظْتُ الْكَرشَ اعْتَصَرْتُ (\*) مَا اللَّهُمَ ، كَأَمُّهَا عُصَارَةُ مِنَ اللَّعْنَةِ ، أَزْ فُعَالَةً مِنَ الْفَظِيطِ: مَاءُ الْفَحْلِ أَيْ تُطْفَةً مِنَ اللَّهُمَة .

ودكر (٨) فططة أيضاً على ورك فعالة في ثابه، وَسَرَّه مِاءِ الْكُوشِ يُعْتَصَرُّ وَيُشْرَبُ فِي الْمُفَاوِزِ.

فأثادة

قال صاحب الكمل البهائي (١) مِنَّ أُميَّة كانَ علاماً روميًّاً لعبد الشمس، وليًّا القاء كيساً فطماً أعتقه وبُبناء، فقيل أُميَّة بن عبد الشمس كيا كانوا يقولون قبل

<sup>(</sup>١) في الدرّ المتثور: يقولون

<sup>(</sup>٢) البيالية ١٩٤٣، وبطبره في لسان العرب ٢٠٨،٧، وتنح العروس ١٩/٨

<sup>(</sup>٣) في المصدر؛ ومنه

<sup>(</sup>٤) في النهاية: السبيّ، بدلاً س: الله.

ره) في المصدر المطيط

 <sup>(</sup>٦) كذا ورد في لسان العرب. وفي النهاية ادا اعتصرت، وحمل اد بين معكوفين

<sup>(</sup>٧) لقاموس ٢٠٨/٢، وقريب منه في تاح العروس ١٩٢٥، وبسان العرب ٢٠٨/٧

<sup>(</sup>٨) أي صاحب القاموس ٢٩٧٧، وكدا في لسان تعرب ٧ ٤٥٢، وتاج العروس ٥ ،٧٥٧

 <sup>(</sup>٩) كامل النهائي \_ فارسي \_ (للحنس بن علي بن محمد الطاري \_ عياد الدين الطاري \_) ٢٦٩/١.
 وهذه حاصل الترحمة، وقد نقلها عن كتاب النديع لمحمد بن عبد الرحم بن محمد الاصمهائي \_

نزول الآية ريد س محمد، ولدا روي عن الصادقين عليهما السلام في قوله تعالى: ﴿ لَمْ \* خُلِبَتِ آلرُّومُ . . ﴾ (١) يتهم سو أميّة ، ومن هنا يظهر نسب عثمان ومعاوية وحسبهما، وأنّه لا يصلحان للحلافة لقوله صلى الله عليه وآله: الأثمّة من قريش.

## أقول:

ذكر اس أبي الحديد في أخي المجلد الحدمس عشر من شرحه على السح ٣٠ فصلًا طويلًا في مفاحرة سي هاشم وسي أُميّة وِفيه مثالب كثيرة من سي أُميّة لم مدكرها مخافة الاطناب والحروج عن مقصود الكتاب أب

وقال مؤلف كتاب إلرام الموصب أمية لم مكن من صد عد شمس وإنيا هو من الروم أمية كلهم ليس وإنيا هو من الروم أمية كلهم ليس من أمية الموسدة عد شمس فسس الله، فسو أمية كلهم ليس من أمية مرد صميم قريش، وإنها هم يلحقود مهم، ويصدّق ذلك قول أم أمير المؤمين عليه السلام أم أن مني أمية لصاق وليسوا صحيحي السب الى عد مناف، ولم يستطع معاوية إنكار ذلك.

<sup>(</sup>١) الروم ١٠٠١

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاعة لابن أي المديد ١٩٨/١٥ ـ ٢٩٥

<sup>(</sup>٣) الرام النواصب ١٠٤\_١٠٠ـمن تسبحتنان

 <sup>(4)</sup> في المصدر العبارة هكدا وشار أمية بن عبد نشمين شار العوام، فإنّه لم يكن

 <sup>(</sup>a) في الرام التوصف هكذا عبد انشمس من عند مناف، وإنَّ هو عبد من الروم

<sup>(</sup>١) في المصدر كما سب العوام أن حويند، قبو أُميَّة حميمهم ليسوا من

<sup>(</sup>٧) في المصدر. ملحقون بهم وتصديق دلك جواب

<sup>(</sup>٨) هما منقط جاء في لرام اللواصب وهو لمدريه أن كتب له إنها بحس والتم سو عبد ماف، فكان جواب علي عليه السلام ليس لمهاجر كالصيق، وليس نصريح كاللصيق وهدا شهاده من علي عليه السلام عن بي أُميّة أيّهم لصق وليسو بصحيحي السب. الى آخره

٨٤ \_ نهج (١): من كلام له عليه السلام.

بيان ·

لا يراثون أي منو أميّة ظالمينَ تَمَجُدِف الْحَارِة وسدّت (حتى وما معدها) مسدُ الخبر

ويُقَالُ مَنَا مِهِ مُسْوِلُهُ. ادا صَرَّهُ وَلَمْ يُو فَقَهُ ٢٠٠٠

وَسُوهِ رِعتهم أَيْ سُوهُ وَرَعهم وَنَقُويهِم، يُفال: وَرِغَ يَرِغُ سالكسرفيهيا۔ وَرعاً وَرعَةً (٢٠) ويروى: سوء رعيهم

قوله عليه السلام؛ عصرة أحدكم أيّ انتقامه من أحدهم بوصافة المصدر الى الفاعل، وقيل؛ المصدر مصاف الى لمعول في الموضعين، وتقدير

<sup>(</sup>١) بهج البلاعة عمد عبده - ١٩٠/٦، صبحي صابح ١٤٣ حطبة ٩٨

 <sup>(</sup>٢) في (ك) بسحة بدل سود رعيهم، وفي (س) سود وعيهم، وبعله عنظ وجاء في النهج طبعة مبيحي; رعيهم، وقد تعرّص قا المصنف رحمه الله في بيانه الأتي

<sup>(</sup>٣) في البيج - محمد عبده - وحتى.

<sup>(2)</sup> في النهج - صبحي صالح - اعداد، ولعلَّه الأنسب

 <sup>(</sup>a) وانظر شرحها في شرح مهاج البلاعة لاس أبي لحميد ٧٨/٧، وشرح ابن ميشم ٤٠٩/٤، ومهاج
 البرعة ١/٤٣٠، وغيرهما

<sup>(</sup>٣) قاله في الصحاح ٢٥٠٠, ٦ والقاموس ٣٩٣، والمهايه ١١١، ولم يرد فيها جميعاً - اد صرَّه

<sup>9</sup> 

<sup>(</sup>٧) كيا ذكره في الصنحاح ١٣٩٦/٣، ومجمع البحرين ١٠١/٤، ونظر: القاموس ٩٣/٣

الكلام حتى يكون مصرة أحد هؤلاء لولاة لأحدكم، و (من) في الموضعين داخلة على محدوف تقديره من حالب أحمدكم (١) ومن جانب سيّده وهو ضعيف، ولا حاجة الى التقدير، بل هو معنى (من) الابتدائية.

مِنْهَا (١٠) عَبِيْدُ دَلِكَ لا يَبْقَى بِيِّتُ مَدْرِ وَلا وَبَرِ إِلَّا وَأَدْحَلَهُ الطَّلَمَةُ تَرْحَةً، وَأَوْرَاكُونَا فَيهِ اللَّهُ وَالْدَحَلَةُ الطَّلَمَةُ تَرْحَةً، وَأَوْرَاكُونَا فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَا

<sup>(1)</sup> قد تقرأ في (س), أحدهم

<sup>(</sup>٢) نهج البلاعة ـ محمد هيلاه ـ ٢/٣ه، وصبحي صالح - ٢٢٣ خطيه ١٥٨

 <sup>(</sup>٣) قال في مجمع المحرين ١٩٤/٣ العترة القطاع ما بين سبيّين، وقال في الصحاح ٢٧٧/٢
 المعرة ما بين الرسولين من رسل في رقي القاموس ١٠٧/٢ الفترة ما بين كلّ ببيّين

 <sup>(</sup>٤) اهجعة بوبة حفيفة من أوّن الديل، قاله في عجمع البحرين ٤٠٩/٤، وانصحاح ٢٣٠٩/٣، وعبرهما

<sup>(</sup>ه) أي (ك) ، انتماص ،

 <sup>(</sup>٣) وفي من المحر الحجري داء دوالكم رما أثبته بسحة في (ك)، وهي جاءت في المصدر

<sup>(</sup>٧) للشيخ ابن ميثم البحران في شرحه على مح البلاعة ٢٧٣/٣ كلام حريّ بالملاحظة

<sup>(</sup>٨) في طبعة صبحي \* ومنها.

<sup>(</sup>٩) في طيعة عبده: لكم.

<sup>(</sup>١٠) لا توجد: عادر، في طبعة محمد حبده من النهج

<sup>(</sup>١١) في (ك) سبحة في الأمر، وفي بلصدو: اصفيت بالأمر

<sup>(</sup>١٤) في (ك): عبر ورده وسينتقم وفي (س): غير وروده وسينقم، وما أثبت من المصدر

بِمَأْكُلِ ، وَمَشْرَناً بِمَشْرَبِ مِنْ مَطَّعِمِ الْعَلْقَمِ وَمَشَرِبِ الصَّبْرِ<sup>(1)</sup> وَالْمَقِي، وَلِنَاسِ شِعَارِ لَّقَوْفِ، وَدِثَارِ السَّيْفِ، وَإِنَّا هُمْ مَصَايَا الْخَطِيئاتِ، وَزَوَامِلُ الآثامِ ، فَأَفْسِمُ ثُمَّ أَقْسِمُ لَتَنْخَمُّمَا أَنَّ أُمَيَّةُ مِنْ بَعْدِي كَيْ تُنْعَظُ السَّحَامَةُ ثُمَّ لا تَذُوقُهَ وَلا تَتَطَعَمُ بِطَعْمِهَا أَبَداً مَا كُرُّ الجَديدَانِ أَنْ أَلَيْ اللَّهِ مِنْ بَعْدِي كَيْ تُنْعَظُ السَّحَامَةُ ثُمَّ لا تَذُوقُهَ وَلا تَتَطَعَمُ

#### توضيح:

<sup>(</sup>١) الصَّبرُ - ككت - عُصارةُ شجر مُرَّ، كها في القاموس ٢٧/٧

 <sup>(</sup>٣) في (س) السحميا، وفي (ك) السحمية، وفي حاشيتها محم كمصر العب قاموس الحراء القاموس ١٨٠/٤، ولا يرجد ما دكره في الحاشية، فلاحظ

<sup>(</sup>٢) و نظر شرح الحفطة أيصاً في شرح نهج البلاعة لاس أبي الجديد ٢١٧/٩، ومهاج البرعه ٢٠٥/٩، وغيرهما

<sup>(</sup>٤) تماقم الأمر عظم، قاله في الصبحاح ٢٠٠٣/٥

<sup>(°)</sup> قال في مجمع المحريل ١ / ٣٦٣ أقاصماكم أي الركم وقال في الصحاح أ ٣٤٠٢/٦ أصميته بالأمر وقال في الصحاح أ ٣٤٠٢/٦

<sup>(</sup>٦) فانه في الصبحاح ٨١٩/٢، ولساق المرب ١٨٢/٥

 <sup>(</sup>۲) دكره في القلموس ۱۳۱/۲، ولسان بعرب ٥ ١٨٢، وقارل بافياية ٤٧٤/٤

 <sup>(^)</sup> في (س) الناملة، وفي حاشية (ك) الرامنة البعير الذي يحمل عليها الطعام والمتاع ، كأنّه
 وعلة من الرمل الحمل عهاية

انظر- المهاية لابن الأثير ٢١٣/٣.

<sup>(</sup>٩) كم: في القاموس ٣ ،٣٩٠، ولسان العرب ٣١٠/١٦، والصحاح ١٧١٨/٤

قوله عديه السلام: ثم لا تدوقها قال بن أبي الحديد (١٠٠ فإن قلت. يُهم قد ملكوا بعد الدولة في شمية بالمعرب مدة طويلة؟

قلت. الاعتبار بملك العراق والحجار، وما عداهما من الأقاليم البائية لا اعتداد به

أقبول العبل المراد به انقطاع تلك الدولة المحصوصة وعدم العود الى أصحابها، ومع دلك لابدً من التحصيص بعير السقياني الموعود

• ه - نهج (أ) من خطسة نه عليه السلام ختى يَظُنَّ الطَّانُ أَنَّ الدُّنيَا مَعْقُولَةٌ على بي أُمَّةٍ ، تَمْسُحُهُمْ وَرَّهَ (أ) ، وتُوردُهُمْ صَعْوَهَا ، وَلا يُرْفعُ عَلَّ هَٰذِهِ الْأَمَّة سَوْطُهَا وَلا سَبُّهُهَا ، وَكَذَبِ الطَّانُ لَذَلَك ، بَلْ هِيَ تُحُةً مِنْ لَدِيدِ الْعَبْشِ يَتَعَلَّمُ مُونها بُرْهةً ؛ ثُمَّ يَلْمِطُومِها خَمَلةُ (أ)

بيان

اللُّحُ الْعَطَاءُ(\*)

واللُّمرُ \_ في الأصل \_ اللُّسُ"، ثم استعمل في كلُّ خير

وَمَجَّ الشَّرَابِ. قَدْفَهُ مِنْ فِيهِ لا ، كُنِي عليه السَّلَامُ مكوبها مطعومة لهم عن تلذّذهم بها مدَّة ملكهم وبكوب منفوطة من فيهم عن زوالها عنهم .

 <sup>(</sup>١) شرح ميج البلاعة لابن أي الحديد ٢٢٠/٩، رفيه فود قلت كيف قال ثم لا تدوقها أبدأ وقد ملكوا بعد قيام لدولة

<sup>(</sup>۲) بهج البلاعة عند عبده 1/100 آخر لخطية، صبحي صالح. ۱۲۰ خطبة (۸۷ بنصه. (۲) في (س): تمنحها درهماً

 <sup>(</sup>٤) انظر شرحهه في شرح ابن أبي الحديد ٦ ٣٩٣، وشرح ابن ميثم على المهج ٢ ٢٠٤، ومنهاح البراعة ١/١٩٤، وعبرها

<sup>(</sup>٥) كذا جاء في مجمع لبحرين ٢/١٥٥، وانصحاح ٤٠٨/١

<sup>(</sup>٦) كيا نصّ عليه في لماية ١١٢/٦، والقاموس ٢٨/٦، ومجمع المحرين ٣٠١/٣ من دون كلمة في الأصل

<sup>(</sup>٧) كما ذكره في الصحاح ١ /٣٤٠، والنهاية ٤ ٢٩٧، ومنصباح لمبر ٢ /٣٦٠

وَالْمُرْهَةُ: مُلَّةُ مِنَ الزَّمَانِ لَمَ طُولُ ' . ثم يَلْفَطُوبَ . أَيْ يَرْمُوبَا<sup>نِ .</sup>

١٥ ـ نهج (١٠): من خطة له عديه السلام في ذكر الملاحم: يعطف المرافي على المدى على المدى على المدى على المدى المرافي المرافي المرافي على المؤرّان على الرأي على المؤرّان إذًا عَطَفُوا الْفُرْآنَ عَلَى الرَّأْي

منها (الله على المحتى تقدوم الحرب بكم على ساقٍ بَادِياً نَوَاجِمَدُهَا الله عَلَوهَ الْحَلافُها، حُلُواً رضَاعُهَا، عَلَقَى عَاقِبتُهَا، الله وَفِي عَدِد وَسَيَاتِي غَدُ بَى لا تَعْرِفُونَ وَالْحَلَّا الْوَالِي مِنْ عَبْرِها عُيَّالِهَا عَلَى مَسَوِي اعْبَافِهَا، وَتَغْرِجُ لَهُ الأَرْصُ أَفَالِيذَ كَبِدِهَا، وَنَقْي إِلَيْه سِلْمًا مقالِيدها، عَبْرِيكُمْ كَبْفَ عَدْلُ السَّبرَةِ، وَيُحْيى مَبّت الْكِتَاب والسَّه والسَّه

مَنْهَا ۚ كَالَّ بِهِ قَدْ مَعَقَ بِالشَّامِ ۚ وَفَحَصَ بِرَايَاتِهِ فِي صَوَاحِي كُوفَانَ، فَعُطَف

<sup>(1)</sup> قاله في مجمع المحرين ٦/٣٤٧، وانظر. القاموس ٤٨١/٤

<sup>(</sup>٢) صرّح به في الفاموس ٢- ٢٩٩٩، والصحاح ٣-١١٧٩، وانظر محمع البحرين ٤-٢٩١

<sup>(</sup>٣) بهنغ البلاغة عمد عبده ١٩٠٠، صنحي صائح ١٩٥، حطية ١٣٨

<sup>(4)</sup> قال ابن ميثم في شرحه على الميح ١٩٨٣ أقول الاشرة في هد الفصل ابن وصف الامام استظر في آخر الرمان لموعود به في خبر والأثر فقوله يعطف الهوى على الحدى أي يردُ النفوس الحائرة عن مبيل عله المشعة لظليات أهوائها عن طرقها العاسدة ومداهمها المحتلفة ابن سنوك سبينه و تُناع أنوار هداه، وذلك ادا ارتدَّت تنك النفوس عن اتناع أنوار هذى الله في سبينه لواضح الى الدّاع أهوائها في اخر الرمان، وحين صعفت الشريعة ورعمت أنّ الحقّ والحدى هو دلك وكذلك عنوان القرآن الاعتمام والقران العقر المائن المؤرد على كلّ رأي رأه عيره الى مقران فيحمدهم عنى من وقعه منها دول ما خالفه، ودلك اد نأول الناس القرآن وحموه على آوائهم وردّوه الى أهوائهم كما عليه المذاهب متمرقة من فرق الاسلام كلّ عنى ما حيّل اليه، وكلّ يرعم أنّ الحقّ الذي يشهد به القرآن هو ما رآه وأمّه لا حقّ وواءه سوه

<sup>(</sup>ه) في نهج البلاعة \_صبحى \_, ومها

<sup>(</sup>١) في شرح ابن ميثم. مواجدها، وهو انڪاهر

29

عَلَيْهَا عَطَفَ الصَّرُوسِ (''، وَعَرَشِ الأَرْصِ الرُّوسِ، قَدْ فَغَرَتْ فَاغَرَتْهُ وَتَقَلَتْ فِي الأَرْضِ وَطَأَتُهُ، بَعِيدُ الْجَوْلَةِ، عَظِيمُ لَصُّولَةً، والله لَيْشَرُدُنَّكُمْ فِي أَطْرَافِ الأَرْضِ خَتَىٰ لاَ يَشْفَى مِثْكُمْ إِلَّا قَلِيلُ (' كَالْكُحْلِ فِي الْعَبْرِ، فَلا تَرَالُونَ كَذَلكَ خَتَىٰ تَوُوبَ خَتَىٰ لاَ يَشْفَى مِثْكُمْ اللهُ قَلِيلُ ( كَالْكُحْلِ فِي الْعَبْرِ، فَلا تَرَالُونَ كَذَلكَ خَتَىٰ تَوُوبَ إِلَى الْعَرْبِ عَوَارِثُ أَخْلَامِهَا فَالْرَمُوا السُّنَنَ الْفَائمَةُ وَالأَثَارَ الْبَيْنَةِ، والْعَهْدَ الْفَريبِ إِلَى الْعَرْبِ عَوَارِثُ أَخْلَامِهَا فَالْرَمُوا السُّنَنَ الْفَائمَةُ وَالأَثَارَ الْبَيْنَةِ، والْعَهْدَ الْفَريب اللهُ يَعْولا أَلْ الشَّيْطَانِ إِنَّا يُسنَّى لَكُمْ طُرُقَةُ لِتَتَبِعُوا اللهُ الشَيْطَانِ إِنَّا يُسنَّى لَكُمْ طُرُقَةُ لِتَتَبِعُوا عَقِيهُ ''.

إيضاح

لعلَّ أوَّل الكلام إشارة الى طهور القائم عليه السلام، وكدا قوله، وسيأتي عد وما قبله الى العترة التي تطهو قبل القائم عميه السلام

وقِيامُ الحُرَّبِ على مِنْاقِينَ كِندِيةٌ عَنَّ شِدَّتِها، وقِيلِ السَّاقُ: الشَّدُّةُ (1) و ددو نواحدها (1) عن الضَّحَثُ تهكُماً ﴿ عَنْ بِلُوعِ الحَرْبِ عَايِمُهَا، كَمَا أَنَّ عاية الصحك أن تبدو النواحذ.

وَالأَخْلافُ للنَّاقَهِ (١٠ خَلَمَاتُ الصَّرْعِ (١٠ وَإِنَّمَا قَالَ عَلَيْهِ السلامِ حَلُواً رصاعها لأنَّ أهمل النحدة في أوَّل الحربُ يَصْلُونُ عَلَيْهَا، ومرارة عاقبتها لأمَّها القَتَلَ، ولأنَّ مصير أكثرهم الى النار، والمنصوبات الأربعة (١٠ أحوال، والرفوع بعد

<sup>(1)</sup> الضروس الناقة السيَّته الحلق تعض حاسها، كيا في القاموس ٢٠٣٢

<sup>(</sup>٢) في البحار المعبوع قبيل مكم

 <sup>(</sup>٣) وانسطر شرح الخطبه في شرح مهج البلاعه لابن أبي الحديد ٤٠/٩، وابن ميثم في شرحه المهج
 ٢٦٨/٣ وما بعدها، ومنهاح المراعة ٢/٣٠، وغيرها

<sup>(1)</sup> قاله في الصحاح \$/١٤٩٩، والقاموس ٣٤٧/٣

 <sup>(</sup>٥) قال في النهاية هـ ٢٠ النواحد من الأساب الصواحث، وهي التي تبدو عند الضحك، والأكثر
 الأشهر أب أقصى الأسنان. ومثله في مجمع البحرين ١٩٠/٣

<sup>(</sup>١) في (ك) الناقة

<sup>(</sup>٧) كيا في الصحاح ٤ / ١٣٥٥، وانقاموس ١٣٤/٣

 <sup>(</sup>٨) وهي البدياً، ومحموةً، وحلواً، وعلقهاً

كلّ منها فاعل، وإنّا ارتمع عاقبتها بعد عبقياً - مع أنّه اسم صريح - لقيامه مقام اسم الفاعل كأنّه قال: مريرة عاقبتها(١٠).

قوله عليه السلام: ألا وفي عدٍ قال اس أي الحديد. تمامه (٢٠

قول عليه السلام: يأخذ الوالي. وبين لكلام جملة اعتراضيه قد كان تقدّم ذكر طائفة من الناس كانت ذات ملث وافرة فدكر عليه السلام: أنّ الوالي يعني القائم عليه السلام بأحذ عيّال هذه الطائمة على سوء أعهالهم، و (على) هاهنا متعلقة بيأخد، وهي بمعنى يؤاخد.

وَالْأُمَالِيدُ \_ حَمْعُ أَمُلَادٍ، وهِيَ أَمَّعُ مَنْدَةً \_وَهِيَ الْفِطْعَةُ مِنَ الْكَبدَ (")، كناية عن الكنوز (") التي تظهر بلغائم عنيه السلام، وقد مُنْر قوله تعالى ﴿ وَأَخْرَجَتِ آلاًرْضُ أَتْقَالْهَا﴾ (") بدلك في بعَضَ التعاسير،

وقوله عليه السلام سليًّا مُصدر سدَّ مُسَدَّد الْحَالَ أُو تَمييز.

قوله عليه السلام كأنّ مه الطاهر أنّه (٢) إشارة الى السفيان، وقال اس أي لحديد (٢) - إحمار عن عبد المنك بن مرّوان وصهوره بالشام وملكه بعد دلك

<sup>(</sup>١) العبارة مأخودة من شرح بن ميثم عن النهج ١٧٠/٣ وكدا بعض ما فيلها وما بعدها

<sup>(</sup>٢) شرح تهج البلاعة لاس أي الحديد ٤٢/٩

<sup>(</sup>٢) كم قاله في العاموس ١ /٢٥٧، والصحاح ٢ /١٨٥

<sup>(</sup>٤) نصّ عليه العيرورأبندي في لقاموس محبط ٣٥٧/١ وانظر النهايه ٣٠٠/٣

<sup>(</sup>٥) الزلزلة. ٢

<sup>(</sup>١) لا توجد في (ك). أنه

<sup>(</sup>٧) شرح ابن أبي الحديد ٩ ٤٠ وجاء في شرح نهج اللاغة لابن أبي الحديد ٩٩/٧ ما نصّه وهذا كناية عن عبد الملك بن مرون، لأنّ هذه الصفات والامترات فيه أثم منها في غيره، لأنّه قام بالشام حين دعا الى نقسه وهو معنى بعيقه، وقحصت واياته بالكوفه تارةً حين شخص بنفسه في العراق وقتل مصحاً، وتارةً لما استحلف الامراء على الكوفه كبشر بن مروان أحيه وغيره حتى انتهى الأمر في الحجّاج، وهنو رمان اشتنداد شكيمة عبد الملك وثقن وطأته، وحينته صغب الأمر حداً، وتعاقمت القتن مع لخوارج وعبد الرحم بن الأشعث، قاليا كمل أمر عند الملك وهو معنى وأينع ورعادة، وعقدت رايات الفتن بلعضمة من بعده كحروب أولاده مع بني المهلب، وكحروبهم وتحدوبهم على المهلب، وكحروبهم إلى المهلب، وكحروبهم إلى المهلب، وكحروبهم إلى المهلب، وكحروبهم إلى المهدة من بعده كحروب أولاده مع بني المهلب، وكحروبهم المهدونية من بعده كمروب أولاده مع بني المهلب، وكحروبهم المهدونية من بعده كمروب أولاده مع بني المهلب، وكحروبهم المهدون الم

العراق، وما قتل من العرب فيها أيّام عند الرحمل بن الأشعث، وقتله آيام مصعب ابن الزبير.

وقال. مفعول فحص محذوف أي فحص الناس براياته، أي تحاهم وقلهم يميناً وشهالاً.

وَصُواحِي كُوفَانَ مَا قُرُبَ اللهِ مِنْهَا مِنَ الْقُرِئُ اللهِ وقد سار لقتال مصعب بعد أن قتل المصعب المحتار، فالتقوا بأرض مسكن من نواحي الكوفة.

قَلْ فَمَرَتْ مَاغِرَتُهُ . أي الْمُتَحَ قُوهُ، ويُقالُ فَعْرَ فَاهُ يَتَعَدَّىٰ وَلا يُتَعَدَّىٰ ٣٠.

وثقل وطائه كاية عِلْ شَدَّة طلمهِ رَجِوره

بعيد الحولة. أي أجولان حيوله وجيوشه في البلاد، فيكون كناية عن اتساع ملكه، أو حولان رجاله في خرب محيث لا يتعقّبه السكون

> وَشَرَدَ النَّعِيرُ لَعَرَ<sup>10</sup> وَدَهِبَ فِي الأَرْضَى أَنَّ الْأَرْضَى وَعَالَ مِنْ عُقُومًا أَنَّ وَعَوْلَ أَنْ وغواربُ أَخْلامها أَنِي مَا دُهِبَ وَعَالَ مِنْ عُقُومًا أَنْ

وقال اس ميثم رحمه الله (١) فإن قلت قوله عليه السلام حتى تؤب

مع ريد س حليّ حليه السلام ، وكالعش مكالمه بالكوفه آيام يوسف بن عمر وحالد الفسري وعمر
 ابن هيرة وغيرهم ، وما جرى فيها من العسم واستثمال الأموال ودهاب النفوس الى احره
 (١) في (س) " ما قريب

<sup>(</sup>۲) قال في الصحاح ۲۹-۹/۹ صاحبة كل شيء باحبته السررة، ويقال هم يبرلون الضواحي وقال في النهاية ۲۸ وصاحبة مُصر أي أهل البادية منيم، وجمع الصاحبة صواح وقال في القناصوس ٤ ٢٠٠٤ وصنواحيث ما برز منك لنشمس كالكتفين والمكبين، ومن الخوص بواحيه، ومن الروم ما ظهر من بلادهم

<sup>(</sup>٣) كيا دكره في لقاموس ١٩٠/٤، والصحوح ٧٨٢/٢

<sup>(</sup>٤) كم في مجمع النجرين ٧٧/٣، والصحاح ٤٩٤/٢، وانقاموس ٣٠٥/١

 <sup>(</sup>٥) قال في لهاية ٣ ٣٤٧ و خلوم عورب جمع عارب أي أنها حالية بعيدة العقول وقال قبل ذلك عزب أي نُمد، وعرب عد أبعد وطله في لسان العرب ١ / ٥٩٧ ، وقال فيه ١ / ٩٩٥: عرب عنه . . دهب، وحرب يعرب : اذا غاب

<sup>(</sup>٦) شرح نهيجُ لبلاعة لابن ميشم ٣ /١٧٤ ، باحتلاف كثير وتصرّف

يدلِّ على انقطاع تلك الدولة بطهور العرب<sup>(۱)</sup>، وعند الملك مات وقام بعده نئوه بالدولة<sup>(۱)</sup>.

قلت العاية بيست غاية <sup>(٢)</sup> لدولة عند الملك بل غاية لكومهم لا يزالون مشرّدين في البلاد مقهورين، وذلك الانقهار وإن كان أصله من عبد الملك إلا أنّه استمرّ في زمان أولاده الى حين انقصاء دولتهم. وقال بعض الشارحين. إنّ ملك أولاده ملكه.

وهدا جواب من لم يتدبر في كلام، عليه السلام

والعرب هاها هم ينو العاش ومن معهم من العرب أيّام ظهور دولتهم كقحطية بن شبيب البطائي وابيه أحيد والحسل وكني دريق (1) مهم طاهر بن الحسين وإسحاق بن براهيم وغيرهم من العرب وقيل إنّ أبا مسلم أصله عربي،

قوله عليه السلام والعهد القريب . قال س أبي الحديد (" أي عهده وأيّامه عليه السلام ، وكأنه (") دفع لم عساه يتوهّبونه من أنّه ادا انت الى العرب عوازب احلامها فيجب عليهم اتّباع الدوبة الحديدة في كل ما تفعله (") ، فوصّاهم

<sup>(</sup>١) في الصدر ريادة ومود عوازب أحلامها

 <sup>(</sup>٢) في شرح ابن ميثم ريادة ولم يول سنك عنه بطهور العرب، فأين فائدة العاية؟

<sup>(</sup>٣) لا توجد في (س). بيست عاية

<sup>(</sup>٤) في (س)، رزين

<sup>(</sup>۵) في شرحه على دج سلاعة ٤٨/٩، وبصّ العباره هي والعهد لقريب الدي عبيه باقي السوّة - يعيي عهده وآياده عديه سلام - وكأنه خاف من أن يكون بإحباره هم مأن دولة هذا الجيّار ستنقص دا أبت لى المرب هورب أحلامها، كالأمر هم مأت ع ولاة الدولة الحديدة في كنّ ما تصعبله، فاستنظهر عليهم عده الوصيّة، وقال لهم د التلقت بدوله، فالرمو الكتاب والسنّة، والعهد لدى فارقتكم عبيه

<sup>(</sup>٦) ي (ك). كاد

<sup>(</sup>٧) ي (س)، تعملهم

مأنّه إذا تمدّلت الدولة فالرموا الكتاب والسنّة والعهد الذي فارقتكم عليه. قوله عليه السلام: إنّها يُسنيّ. . أيْ يُسَهِّلُ (١).

المحمد الكوفي، عن جعفر بن عبدالله المحمدي، عن أبي روح فرح بن قرة، عن حعفر بن عبدالله، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال خطب أمير المؤمنين عليه السلام بالمدينة (١) وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وآله، ثبه خاله;

أمّا بعد، فإنّ الله تبارك وتُعالى لم يقصم حبّاري دهر<sup>(1)</sup> إلّا من بعد تمهيل ورحاء، ولم يجبر<sup>(4)</sup> كسر عظم مأن الأميم إلّا بعد أرل وبلاء.

أيّها الناس! هي (٢٠ مُرُونُ مِها استقبلتم عن يعطب (٢) واستدبرتم من خطب معسر، وما كلّ دي علب بليب، ولا كلّ دي سمع بسميع، ولا كلّ دي باطر عين بنصير.

عباد الله! أحسنوا فين يعينكم (١٠٠ البطر فيه) ثم انظروا الى عرضات من قد أفاده (١٠) الله بعلمه كانوا على سنة من آلفرعون أهل حبّات وعبون (١٠ ورروع

<sup>(</sup>١) قاله في القاموس ٢٤٥/١، والنهاية ٢/٤١٥، وعبرهما

<sup>(</sup>٢) الكافي ـ الروصة - ١٣/٨ ـ ٦٦ حديث ٢٢

<sup>(</sup>٣) ويهذا المصمون ورد في نهج البلاعة ـ محمد عنده ـ ١٥٥/١، صبحي صالح ١٧١ حطة ٨٨، ويهذا المصمون ورد في نهج البلاعة ـ محمد عنده ـ ١٥٥١، صبحي صالح ١٥١ ـ ١٥٥

<sup>(£)</sup> في (ك) ريادة: قط

<sup>(</sup>٥) جاء في حاشية (ك) ولم يجبر عظم أحد نهج

 <sup>(</sup>٩) قي (ك) سحة بدل وقي.

<sup>(</sup>٧) في الكافي عطب

<sup>(</sup>٨) قد تقرأ في البحار بصموية. يعبكم، وهو الطاهر

<sup>(</sup>٩) في الصدر: أقاده

<sup>(</sup>١٠) لا توجد في (س) وعيون

ومقام كريم، ثم انظروا بي ختم الله لهم بعد النضرة والسرور، والأمر والنهي ولمن صدر منكم العافية " في الجنان ـ والله ـ محلَّدون ولله عاقبة الأمور، في عجباً ا وسلي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها لا يقتفون (١) أثر نبيّ ولا يقتدون بعمل وصيّ، ولا يؤمون بغيب، ولا يعفون عن عيب٣، المعروف فيهم ما عرقوا والملكر عندهم ما أنكروا(")، وكلّ امريّ منهم امام نفسه أحد مه فیها یوی معری وثیقات وأسباب محکمات، فلا برالون محور ولی بردادوا إلاّ حطًا. لا ينــالـــون تقــرًّــاً ولن يرد دوا ﴿لاَ تُعداً مِن الله عزِّ وجلَّ، أس نعصهم بمعص، وتصديق معصهم لبعص، كُلُّ دنت وجِشَامٌ مَمَّا ورث السِيِّ الأمِّي صلَّى الله عليه وآلمه ونفوراً عمَّا أدَّى إليها من أحبار أناطرُ السهاوات والأرض، أهل حسرات، وكهوف شبهات، وأبض عشوات وصلالةِ ورينة، من وكله الله الي تفسه ورأبه فهو مأمون عبد من يحهله عير التهم عبد من لا يعرفه، فيا أشبه هؤلاه بأنعام قد عاب عنها رعاؤها، و وا أسفاً من فعلات شيعتي من نعد قرب مودّتها اليوم، كيف يستدلُّ بعدي بعضها بعضاً، وكيف يقتل بعضها بعضاً، المتشتَّتة غداً عن الأصل البارلة بالفرع، المؤمَّلة الفتح من عير حهته، كلُّ حزب منهم أحد منه بغصن أينها مال العصن مال معه، مع أنَّ الله ـ وله الحمد ـ يستجمع هؤلاء لشرّ يوم لني أميّة كما يجمع قرع (١٠ الخريف يؤلّف الله بينهم ثم يجعلهم ركاماً كركام السحاب، ثم يفتح هم أبواباً يسيلون من مستشارهم ( كسيل الحنَّتين سيل العرم

<sup>(</sup>١) في المصدر العاقبة

<sup>(</sup>٢) في حاشيه (ك) لا يقتصون نهج، وهو الدي جاء في الكافي

<sup>(</sup>٣) جاء في حاشية (ك) يعملون في الشبهات ويسترون إلى الشهوات خيج

 <sup>(</sup>٤) جاء في حاشية (ك) مفرعهم في معصلات بن مصنهم، وتعويلهم في المهيّات في ارائهم، كأنَّ
 كلّ امريء بالى آخره بهج

<sup>(</sup>٥) في (س) ﴿ فَرَقَ

<sup>(</sup>٦) في الصدر مستثارهم

حيث بعث عليه فأرة فلم نشت (١) عيه أكمة ولم يرد سننة رص طور يدعد عهم (١) الله في بطون أودية ثم يسلكهم يسيع في الأرص يأحد مهم من قوم حقوق قوم ويمكن من (١) قوم لديار قوم تشريداً لني أمية ولكيلا يعتصبوا ما غصبوا، يضعضع الله بهم ركناً، وينقض بهم طي الحيادل من ارم، ويملأ منهم بطنان الريتون، قوالمذي فلق الحبة ويواً السمة يكون دلك، وكأي أسمع صهيل خيلهم، فوالمذي فلق الحبة ويواً السمة يكون دلك، وكأي أسمع صهيل خيلهم، وطمطمة رجاهم، وأيم الله ليدوس ما في أبديهم بعد العلو والتمكن (١) في البلاد كما تدوب الألبة على البار، من مات منهم مات صالاً، وإلى الله عر وحل يفضي مهم من درح، وينوب الله عو وحل على من تاب، ولعل الله يجمع شيعتي معد التشتّث لشر يوم لهؤلاء، وليس لأحد على الشخر دكره الخيرة، مل لله الخيرة والأمر حمدها

أيّها الناس ا إنّ المتحدين للإمامة من عبر أهلها كثر، ولو لم تحافاوا عن من الموق ولم تهوا عن توهير لناطل لم يتشجع عديكم من ليس مثلكم، ولم يقومن قوي عليكم وعلى هضم الطاعة ورواتها عن أهلها، لكن نهتم كهاتاهت دو أسرائيل عني عهد موسى عليه السلام، ولعمري أيضاً غير عليكم (١) التيه من بعدي أصعاف ما تاهت بنو اسر ثيل، ولعمري أن لو قد استكملتم من بعدي مدّة ملطان بني أميّة لقد احتمعتم على سلطان الداعي الى الصلالة، وأحييتم الناطل، وخلّهتم الحق وراء طهوركم، وقطعتم الأدبى من أهل بدر، و وصلتم الناطل، وخلّهتم الحق وراء طهوركم، وقطعتم الأدبى من أهل بدر، و وصلتم

<sup>(</sup>١) في الكابي أيثبت

<sup>(</sup>٢) في المصدر رص طود يلاعدهم وفي (س) يرعرهم وسيأتي في بانه عود

 <sup>(</sup>٣) في الكافي مهم، بدلاً من, من

<sup>(</sup>٤) في الممدر التمكين

 <sup>(</sup>a) في المصدر انتحادموا

<sup>(</sup>٦) في (ك). بني، وهو حلاف العدهر

<sup>(</sup>٧) في الكافي فيصاعفي، وفي (ك) أيصاعفي عليكم

الأنعد من أبناء الحرب نرسول الله صلّ الله عليه وآله، ولعمري أن لو قد ذاب ما في أيديهم لدنا التمحيص للجزاء، وقرب الوعد، وانقضت المدّة، وبدا لكم النجم ذو اللذب (۱) من قبيل المشرق (۱) ولاح لكم القمر المبر، قادا كان ذلك فراجعوا التوبة، واعلموا أنّكم إن اتّعتم طائع المشرق سنت بكم مناهج الرسول صلّ الله عليه وآله فتداويتم من لعمى وبصمم ولنّكم، وكهيتم مؤبة الطلب والتعسّف، وندتم الثقل القادح (۱) عن الأعناق، ولا يبعد الله إلا من أبي وظلم واعتسف وأحد ما ليس له، وسيعم الدين ظلموا أيّ منقب ينقلبون

توضيح:

وي دول ما استقبائم. الظاهر أن هذه الخطنة كأنت بعد قتل عنهان والعقاد البيعة له عليه السلام، وحدوث نعض مبدي الفتل، فالمراد بها استدبروه استيلاء حلفاء الحور وتمكّهم ثم زوال دولتهم، وبها استفدوه ما حدث من الفتل بعد حلاقته عليه السلام، فإن التدبّر فيها يورث العلم بأن ساء الدنها على الناطل، وأن الحق لا يستقيم فيها، وأن الحق والباطل كليهها لى فناء وانقصاء، أو المراد بها استدبروه ما وقع في رمن الرسول صلى الله عليه وآله أولاً وآخراً، وبها استقبلوه ما كال بعده صلى الله عليه وآله أولاً وآخراً، وبها استقبلوه ما كال بعده صلى الله عليه وآله أولاً وآخراً، وبها استقبلوه ما معلوبيّته ثانياً، ويحتمل أن يكون المراد بها يستقبل وما يستدبر شيئاً وأحداً فإن ما يستقبل قبل وروده يستدبر بعد مصية، أو لمراد بها يستقبونه ما أمامهم من أحوال البرزح والقيامة، وبها استدمروه ما مصى من آيام عمرهم، ولا يخفى بعده.

فيها يعينكم (الما بالمهملة .. أي يَهمكُم (ا) أو بالمعجمة.

<sup>(1)</sup> في (ك) \* واللسب

<sup>(</sup>Y) في (س). الشرق.

<sup>(</sup>٣) في الكافي كيا في بيان الصنّف رحمه الله: العادح

<sup>(1)</sup> كدا، والظاهر٬ ما يعبيكم

<sup>(</sup>٥) قابه في النباية ٣١٤/٣، وتجمع المحريل ٢٠٩/١، والصحاح ٢ ، ٧٤٤٠ كلَّها في مادة عيي

وقوله عليه السلام النظر فيه .. بدل اشتهال لقوله فيها يعيمكم أو فاعل لقوله: يعينكم ، بتقدير الظرف (١٠).

مِنْ قد أَقَادَهُ الله . . أَيْ جَعَمَهُ قائِداً `` ومكّنه من الملك أو من القَوْدِ ``. وفي الأرشاد (``: أباده الله بعمله . . وهو أظهر.

بها خدم الله لهم . . الطرف صلة للحدم قدم عليه . . أي الظروا بأيّ شيء خدم لهم ، أو الباء بمعنىٰ في ، أو الى ، أو زائدة

وَالله مُخلَدُونَ . . خبر محذوفِ ("" والحملة مبيّة ومؤكّدة للسابقة أو استثنافيّة ، كأنّه سأل عن عاقبتهم فقيل علم والله محلّدون/

ولله عاقبة الأمور أي مرجعها الري حكمه، أو عاقبة الملك والدولة والعزّة لله ولمن طلب رضيّاً ." مسلم من الله عاقبة الملك والدولة

رَحْوَ اللَّهُ عَجْبًا \_ مغير تَتُويِن \_ وَأَصْنَهُ . يُا عَجَبِي ، أَوْ بِالنَّتُويِنِ . . أَيْ يَا قَوْمٍ ا اغْخَبُوا عَجْبًا ، وَالأَوَّلُ اطْهَرُ ( .

و ديبها متعلق بالاختلاف، أو بالخطأ، أو بهها على التبارع والمراد بالحجج أ: المذاهب والطرق أو الدلائل عليها ولا يعمون بالتشديد وكسر لعين من العمة، أو بالتحفيف والسكون من العمو.

المعروف فيهم ما عرضوا أي المعروف والمنكر تابعان لأراثهم ـ وإن

<sup>(</sup>١) في (س) النظر قبل الظرف، وحطَّ على النظر قبل، في (ك)، وهو الظاهر

<sup>(</sup>٢) ذكره الطريعي رحمه الله في مجمع البحرين ١٣٣/٣

<sup>(</sup>٣) قال في القاموس ٢/ ٣٣٠. وأقاده خيلًا.. أصطاء ليقوده، والفاتل بالفتين قتله به. وقال في المصباح المير ٢/٤/٣ أقاد الفائل بالفتيل: فتله به فود

<sup>(</sup>٤) الأرشاد: ١٥٥

 <sup>(</sup>a) أي محذوف مبتدأه.

<sup>(</sup>٦) وقد قرّر الموجه الثاني في عجمع البحرين ١٩٥/١

 <sup>(</sup>٧) في مطبوع اليحار الحج

خالفت الواقع ـ أو لشهواتهم ، ولا يبالون معدم موافقة الشريعة .

وكهوف شمهات. . أي تُأُوي إِلَيْهِمْ (١) . وَالْمَعْشُوةُ . أَنْ يُرْكِبُ أَمْراً عِلى غَيْرِ بَيانٍ (٢) .

من وكله الله الى نمسه.. أي سبب إعبراضه عن الحقّ، وهو مبتدأ وقوله: فهو مأمون حبره، ولعلّ المراد بالموصول أثمّة من قد ذمّهم سابقاً لا أنفسهم.

مَن فعلات شيعتي. . أي من يتبعني اليوم طرهراً.

كلّ حرب مهم اخد بعصن أربي لتفرّقهم أعن اثمّة الحقّ صاروا شُعباً شمّى كلّ منهم احد بغصن من أعصان شجرة الحقّ برعمهم عَن يدّعي الانتساب لى أهل البيت عليهم السلام مَع تركهم الأصل

يستجمع هؤلاء إشارة الى اجتهاعهم على أي مسلم لدمع بني أميّة ، لكن دهموا الهاسد بالأفسد<sup>07</sup>.

كما يجمع قَرَعُ الخَرِيفِ. أَيْ قِطَعُ السَّخَابِ الْمُتَفَرِّقَةِ، وَإِنَّهَا خَصَّ الْخَرِيفَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ الشَّنَاهِ، وَالسَّحَاتُ يَكُونُ فِيهِ مُتَفَرِّقًا عَيْرَ مُثْرَاكِم وَلَا مُطْبِقٍ ثُمَّ يَجُتَمِعُ نَعْصُهُ الى بعْضِ بَعْدَ دلِكَ().

<sup>(1)</sup> قال في مجمع البحرين ١١٨/٥ ولي الحديث الدعاء كهم الاجابة، كها أن السحاب كهف انظر اي الاحابة تأوي اليه فيكون مظله ها كالمعرامع السحاب وقال في القاموس ١٩٣/٣، والصحاح ١٤٢٥/٤: كهف: أي مُلْحاً

<sup>(</sup>٢) ذكره في القاموس ٢٩٢/٤، ولسان العرب ١٥ . ٥٩، وبحوه في مجمع البحرين ٢٩٣/١، والمهاية ٢٤٢/٣، وفي انصحاح ٢٤٢٧/٦ - العشوة الله تركب أمراً على عير بيات وبعل الأصوب. بيان، وهي غلطة مضعية.

٣٠) ۾ (ك) : بانسد،

<sup>(</sup>٤) نصُ عليه في النهاية ٤/٥٩، ولسان العرب ٢٧١/٨، وهيرهما

وَالرَّكَامُ السَّحَابُ الْمُتَرَاكِمُ ﴿ نَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضِ ۚ ﴿ وَنَسِيةَ هَذَا التَّالِيفَ الْيَهِ تَعَالَىٰ ـ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنَ مُرْصَاهِ ـ عَنَى الْمُجَارِ مَشَائِعٍ فِي الآياتِ وَالأَخْسَرِ.

ثم يفتح هم أبواب . فتح الأبواب كاية عا هَيًا هم من الأسباب استدراجاً، والمستشار (الله موضع ثور نهم (الأوب كاية عالى وشبة عليه السلام تسلط هذا الجيش عليهم بسوء أعهم ما سبط طه على أهل سبا بعد إتمام النعمة عليهم لكفرانهم، كما قال نعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبّا فِي مَسْكَنهِمْ آيَةٌ جَنّتانِ عَنْ يمينِ وَشِيّالِ لَكُفرانهم، كما قال نعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبّا فِي مَسْكَنهِمْ آيَةٌ جَنّتانِ عَنْ يمين وَشِيّالِ لَكُفرانهم، كما قال نعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبّا فِي مَسْكَنهِمْ آيَةٌ جَنّتانِ عَنْ يمين وَشِيّالُ لَكُوا مِنْ رِزْق رَبّكُمْ وَآشكُووا لَهُ بِلْفَةٌ طَيّبةٌ ورب عَفُورٌ \* فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مَنْ لِللّهِ وَاللّهُ وَشَيّعُ مِنْ مَنْ لَكُولُ مَعْظُ وَأَلْلُ وشيّيُ مِنْ مَنْ لَلْهُ مِنْ اللّهِ مِنْ وَلَدْ اللّهُ مِنْ مَنْ لَلْهُ مِنْ وَاللّهُ وَسُيّعُ مِنْ مَنْ اللّهِ مِنْ وَلَدْ اللّهُ مِنْ مَنْ لَكُولُ مَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ مَنْ فَلَالِ فَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَلَالُهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَالم

<sup>(</sup>۱) في (س) المتراكب

<sup>(</sup>٢) صرّح به في أسان لعزب ٢٥١/١٦ وفي بنياية ٢٩٠/٢ بدل المتراكم المتراكب و بظرا مجمع البحرين ٢٥١/١، والصنحاح ١٢٢/٤، والقاموس ١٢٢/٤

<sup>(</sup>٣) كداء والظاهر أنه المستثار لملها نقرا إلى (ك) أو المثار قال إلى مجمع البحرين ٢٣٨/٣ وفي الحدر ثارب فريش بالنبي صلى الله عديه وأنه وسلم فنحرج هارياً أي هيدوه من مكانه، من فوقم ثار العسار يثور ثوراناً هاج والثوران الهيجال وقال في القاموس ٣٨٣/١ الثور الهيجال واستثارة عدة

<sup>(£)</sup> في (س) الوراميم

<sup>(</sup>٥) سياً ١٩ ـ ١٩

<sup>(</sup>١) في النهج ـ طبعة صبحي صالح ـ ٠ قبرة

<sup>(</sup>٧) انظر. الغاموس ٤٤٩/٤

 <sup>(</sup>A) قال في القاموس ٢ ٥٠ السكر صد البر، وبالكبر الاسم مه وما شد به النهر

<sup>(</sup>٩) في النهج: تسلّم عليه قارة ولم تثبت عديه ألمة

اجْبَلُ الصَّغِيرُ (١)، وَالأَكْمَةُ • اَلتَّلُ ١٠٠.

والحاصل بيان شدّة الشبه به مأنّه أحاط بالجبال وذهب بالتلال ولم يمنعه

ولم يرد سنه رصّ طود . لَسُنَى: اَلطُّرِيقُ أَنَّ وَالرَّصُّ: اِلْتَصَاقُ الأَجْزَاءِ بَعْضِهَا بِبَعْضِ (<sup>11)</sup>، وَالطُّوْدُ: أَجْجَبُلُ (<sup>1)</sup>، أي لم يرد طريقه طود مرصوص ـ وفي النهج بعده . ولا حداب (<sup>1)</sup> أرض .

ولمّا فرغ عديه السلام من بيان شُذَة المُثنّة بو أخذ في بيان شدّة المُشدّ، فقال: يذعدعهم الله في بطون أودية ﴿ الدُّعْدُعَةُ اللّهُ الْمُثَلُمُ، أَي يمرّقهم الله في السبل<sup>(۱)</sup> متوحّهين الى البلاد.

ثم يسلكُهم يماميع في الأرص َ هي من الفاظ القران . . . أي كما أن الله تعالى يُمزّل الماء من السهاء فيستكلّ في أعماق الأرض ثم يطهر ينابيع الى طاهرها، كذلك هؤلاء يفرّفهم الله في مطون الأردية وغوامص الأعوار ثم يطهرهم بعد

 <sup>(</sup>١) قال في القاموس ١١٢/٢ وفررةُ اخبل سرته رمته وقال في لبهاية ١٠٥/٣ جبالُ فاران٠
 هو سبم عبرانيُ لحمال مكة ولم تحصل على نص كلامه قدّس سرّه في كتب اللعة

 <sup>(</sup>۲) كيا دكره في القاموس ٤/٥٧، وبلعباح الدير ١ ٤٤، وانظر السان العرب ٢٠/١٢، ومجمع البحرين ٨/٦

 <sup>(</sup>٣) قانه في المصباح الدير ١/ ٣٥٢، ولسان العرب ١٣/ ٢٣٦، وانظر المجمع البحرين ٢٦٨/٦، ومهاية ٢/٠٤٤.

<sup>(</sup>٤) کي في النهاية ٢ /٢٢٧، و نصحاح ١٠٤١/٣

<sup>(</sup>٥) نصَّ عليه في انشاموس ١ ٢٦٠، وانظر الصحاح ٢٠٢/١، والنهاية ٣/١٤١

<sup>(</sup>٦) ي (ك) - احداب.

<sup>(</sup>V) الكلمة في (س) مشوشة وبد تقرأ: الرعرعة

<sup>(</sup>٨) جاء في مجمع البحرين ٤ ٢٢٨، والباية ٢/١٢١، والصحاح ١٣١١/٣

<sup>(</sup>٩) قد يقرأ في مطبوع البحار, السيل

الاحتمام، كدا ذكره (١) ابن أبي الحديد (١) .

ويحتمل أن يكون بياناً لاستبلائهم على البلاد وتفرّقهم فيها وظهورهم في كلّ البلاد وتيسير أعوانهم من سائر العباد، فكها أنّ مياه الأنهار و وفورها توجب وفور مياه العيون والآمار فكذلك يظهر أثر هؤلاء في كلّ البلاد وتكثر أعوانهم في جميع الأقطار، وكلّ ذلك ترشيح " لما سق من التشبيه.

من قوم . , أي بني أُميّة

حقوق قوم . . أي أهل البيت عليهم السلام للانتقام من أعدائهم وإن لم يصل الحقّ إليهم

ويمكن من قوم . . أي ين العياب العياب المناه ويمكن بهم قوماً في ديار المناح ويمكن بهم قوماً في ديار

قوم، وفي النهج ويمكَّل لقومَ في ديارٌ قومَ ﴿ وَهُمَا أَطَهِرٍ.

تشريداً لنني أميّة . أي ليس لعرص إلا (١) تعريق بني أميّة ورفع ظلمهم . يصعصع الله بهم ركباً صعصمة عدمة ختّى الأرْض (١) . . أي يهدم

الله يهم ركباً وثيقاً هو أساس دولة بني أميّة ، وينقص مهم طيّ الحَنَادل من إرم . . الجُنادِلُ .. مَمْعُ جَنْدَل ٍ ــ : وَهُوَ مَا يُقِلُّهُ لرَّجُلُ مِنَ الْحِجارَة (أ . . أي ينقض

الله<sup>(٧)</sup> الأبنية التي طويت وبنيت بالجمادل.

من اللاد إرم . . وهي دمشق والشام ، إد كان مستقرّ ملكهم في أكثر الأزمان

<sup>(</sup>١) في (س). كيا دكره

<sup>(</sup>٢) شرح ميج البلاعه لابن أبي الجديد ٢٨٥/ ٢٨٦ ، بتصرف واحتصار

<sup>(</sup>٣) في (ك) ترشح.

<sup>(</sup>٤) في (س): أي، بدلًا س: (لأ.

<sup>(</sup>٥) كيا في الصحاح ٢/١٥٠١، ونجمع المحرين ١٤٥٤، والقاموس ٢/٣ه

<sup>(1)</sup> كيا جاء في القاموس ٢٥٢/٣، ونسان العرب ١٦ ١٢٨، وانظر. الصبحاح ١٦٥٤/٤، ويجمع البحرين ٣٣٦/٥

<sup>(</sup>V) وصع في (ك) على تعظ الجلالة ومز تسحة بدل.

تلك الملاد، وفي معض النسخ: على الجنادل.

ويمالاً منهم بطان الرينون للطنان الشيء وَمَطَّةُ وَدَوَاخِلُهُ ('). وقال الشيء وَمَطَّةُ وَدَوَاخِلُهُ ('). وقال الشير وزآبادي: المؤينُدونُ مَسْجِدُ دِمشْقَ، أَوْ جِمالُ الشّامِ، وَيَلَدُ بِالصِّيرِ (')، والغرض استيلاؤهم على وسط بلاد بني أُميَّة.

وَالصَّهِيلُ \_ كأميرُ \_: صَوْتُ الْفَرَس ٣٠.

وقال اَلغَيرورآبادي ، رجل طِمْطِمٌ وَطِمْطِمِيَّ '' ـ بِكَسْرِهِمَا ـ وَطُمْطُهَانِيُّ '' ـ بِالضَّمِّ ـ وَيُ لِشَانِهِ عُجْمَةً '' . انتهى . \_ \_ .

وأشار عليه السلام بدلك الى أنَّ أكثر عسكوهم من العجم - كها كان - إدام

ليدويل ما في أيديهم . البي بني أميّة . ويحتمل أن يكون إشارة الى انقراص هؤلاء العالمين من بني العباس .

والى الله عرَّ وحلَّ يقصي منهم من درح . في بعض السبخ : يُعْضِي عالمات. أي يُوصِلُ (^)، وفي بعضها نالفاف بمعنى المحاكمة (١) أو الإَمَّالُو(١)

 <sup>(1)</sup> نصل عليه في النهاية ١٩٢٧/١، ولسنان العبرب ١٣/١٥، وبهم النجرين ٢١٥/٦، وبها وداحته وانظر: الصنعاح ٢٠٧٩/٥.

<sup>(</sup>٢) قاله في القاموس ١٤٨/١، وقارنه ب ترج المعروس ١٩٣/١، ولسال العرب ٢٥/٢

<sup>(</sup>٣) صرّح به في مجمع البحرين ٤٠٨/٥، والصحاح ١٧٤٧/٥، والقسوس ٤/٤

<sup>(</sup>٤) سقط في (ك) علمطمي (٥) ي (س) طمطيان.

<sup>(</sup>٣) كم ذكره في القاموس ٤/١٤٥، وبحوه في نسان العرب ٢٧١/١٣، وقاران به ١٣٩/٣ منه

<sup>(</sup>٧) كذاء والظاهر. كم أنَّ مسكر ﴿ إِلَّى آخرِهِ

 <sup>(</sup>٨) قال في عجمع البحرين ٢/١٣١١ الافضاء لى الشيء الوصوب اليه بالملامسة، وأصبه من العضاء
وهو السعة. وقال في المصباح المير ٢/١٥١١ أفصيت الى نشيء وصلت اليه، وأهصيت اليه
بالسرّ أعلمنه به، و نظر المهاية ٢/٤٥٤، والصحاح ٢/٤٥٥، والقاموس ٢٤٤٥٤

 <sup>(</sup>٩) قامه في الصحاح ٢٤٦٣/٦، والمهاية ٤ ,٧٨، و قدموس ٢/٨٧٨، ولسان العرب ١٨٦/١٥،
 وفيه القضاء الحكم

<sup>(</sup>١٠) كيا ورد في القاموس ٤/ ٣٧٩، والصبحاح ٢٤٦٣/٦، ولمان العرب ١٨٧/١٥.

وَالإيضَالُ (1).

وَذَرَجُ السَّرِّحُـلُ أَيُّ مَشَى ()، وذَرَجُ أيضاً: مَاتَ ()، وذَرَجُ الْفَوْمُ: الْفَوْمُ: الْفَوْدُمُ: الْفَوْدُمُ: الْفَاهِ أَنْ المُراد به هما الموت أي من رأت () منهم مات ضالاً وأمره الى الله يعذّبه كيف يشاء، وعلى الأول المعنى من بقي منهم فعاقبته الفناء والله يقصى فيه بعلمه.

ولعل الله يجمع شيعتي إشارة الى ظهور القائم عليه السلام ولا يلرم اتصاله بملكهم، لأنه شرّ لهم، كِها سيأتي في الأحمار على كلّ حال.

عن مُرَّ الحَقَّ.. أي الحَقَّ عدي هو ثُمُّ، أو حالص الحَقَّ، فإنَّه أَمَرَّ. وفي النهع (١) : عن مصر الحقَّ للسياسية النهج (١) : عن مصر الحقَّ للسياسية النهج (١) :

وعلى هَصْمَمُ الطاعة ». أي كَسُرُ هَا (\*) وأزوائها، يقال زَوَى الشَّيِّء عَمَّهُ. أَيُّ صَرَفَهُ وَمَحَامُ (\*) مَ وَلَمُ أَظَهَرُ مَهِذَا السَّاء (هُ

لكن تهتم كما تاهت بنو اسرائيل في حارج المصر أربعين سنة في الأرص سبب عصياتهم وترك الحهاد فكد أصحابه عليه السلام تحيّروا في أدياتهم وأعالهم للم يتصروه على عدوه. وفي المهج (الله ولكنّكُم تِهتّم مَتَاهَ بَنِي إسرائيلَ أضعاف ما

<sup>(</sup>١) قال في القاموس ٤ / ٣٧٩ - قصلي وَطَرَدُ اللَّهُ وَبِلَعِهِ ﴿ وَعَلِيهِ مَهِداً أُومِنَاهِ وَأَنْفِدَهِ ﴿ وَيَنِهُ أَذَاهِنَ وقويب منه في النهاية ٤ / ٧٨، ولسال «تُعرب ١٨٧/١٥، ولنصبح المبر ١٩٠/٢

<sup>(</sup>٢) كيا جاء في انصحاح ٢/٣١٣) والقاموس ١٨٧/١، وهمم اليحرين ٢٩٩٩/٢ ولسال العوب ٢٩٩/٢

<sup>(</sup>٣) نصَّ عليه في انصباح المير ١ / ٢٣١ ، رجمع المحرين ٢ / ٢٩٩

<sup>(</sup>٤) قاله في لسان العرب ٢٦٦/٣، وتصبحاح ٣١٣/١، وتقاموس ١٨٧/١

<sup>(</sup>٥) كذا، والصحيح، مات.

<sup>(</sup>٦) بيج البلاغة ـ محمد عبله ـ ٧٧/٧، وهينجي صابح - ٧٤٠ خطبة - ١٦٦

<sup>(</sup>٧) قاله في مجمع البحرين ١٨٦/٦، وسهاية ١٢٥٥، ولصحاح ٥/٩٥٠

<sup>(</sup>٨) تص عليه في النهاية ٢ / ٣٢٠، ولاحظ: لمنان العرب ٢٦٤/١٤

<sup>(</sup>٩) أي لم أعثر عن مصلو (زوق) من باب الافعال

<sup>(</sup>١٠) تيج البلاعة ٧٧/٢ عدد عبده، وصدحة: ٧٤٠ خطبة ١٦٦ -صبحي صالح \_

تاهت. . أي بحسب الشدّة أو بحسب الرمان.

والداعي الى الضلالة . . داعي بي العباس .

وخلفتم الحقّ. أي متابعة أهل البيت عليهم السلام.

وقيطعتُم الأدنى. أي الأدنين الى السرسول صلى أناه عليه وآله نسباً، الناصرين له في غزوة بدر؛ يعني نفسه وأولاده عليهم السلام.

و وصلتم الأبعد أي أولاد العباس فإنهم كانوا أبعد نسباً من أهل البيت عليهم السلام، وكان جدهم العباس عن حارب البيّ صلّ الله عليه وآله في غزوة بدر.

أن لو قد ذاب ما في أيديهم. إلى ذهب ملك لني العباس.

لذي (١) التمحيص للحرزاء ، أي قُرُبَ قيام القَاتِم عليه السلام وفيه التمحيص والابتلاء لبحزي الكافرين ويعذّبهم في الدنيا أو (١) القيامة.

وقرب الوعد . أي وعد الفرج .

وانقصت المدّة. . أي قرب القصاء مدّة أهل لباطل

والنجم ذو الذبب؛ من علامات ظهور القائم عليه السلام.

والمراد بالقمر المنير. القائم عبيه السلام، وكدا طالع المشرق إذ مكة شرقية بالسبة الى المدينة أو لأنّ اجتهاع العساكر عليه وتوجّهه الى فتح البلاد من الكوفة وهي كالشرقية بالسبة الى الحرمين، ولا يبعد أن يكون ذكر المشرق ترشيحاً للاستعارة أي القمر الطالع من مشرقه، ويحتمل أن يكون إشارة الى ظهور السلطان اسهاعيل أنار الله برهانه.

والتَّمَسُّكُ: أَلظُّلُمُ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) كذا، والصحيح: لَدَنَىٰ

<sup>(</sup>٢) في (س): أي، بدلاً من أو.

<sup>(</sup>٣) كي جاء في مجمع البحرين ٥/٠٠٠، والقاموس ١٢٥/٣، ولساق العرب ٢٤٦/٩.

وَالنُّقُلُ الْفادِحُ<sup>(۱)</sup>: الديون المثقلة والمطّالم أو بيعة أهل الجور وطاعتهم وظلمهم.

إِلَّا مِن أَبِي . . أَي عن طاعة لَقَائم عليه السلام أو الربِّ تعالى . واعتسف أي مُالُ (" على غيره (").

• وهياد، عن علي بل عدد بن الحسين بن براهيم، عن محمد بن وهياد، عن علي بن حبشي، عن العياس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان وجعفو بن عيسى ١٠٠، عن الحسين بن أبي غيدر ١٠٠، عن إبي بصير، قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول. اتقوا الله إعليكم بالطاعة الاثمتكم، قولوا ما يقولون واصمتوا عمّا صمتوا، فإنكم في سلطان عن قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مَكُرُهُمُ لِتَوُولُ مَنْهُ عَلَى اللهِ وَإِنْ كَانَ مَكُرُهُمُ لِتَوُولُ مِنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ فإنكم في هدية، صلوا في الحياس، عشائرهم، واشهدوا حائرهم، وأدّوا الامانة إليهم كم كم كما

 <sup>(</sup>١) قال في القاموس ٢٣٩/١ عدم لدين القله، فادحاً أي مثقلًا صعباً، وفي مجمع البحرين
 ٢٩٩/٢: الأمر العادم الذي يثقل ويبهمن، والحمع موادح. هدمه الدين اثقله وانظر.
 النباية ١٩٩/٣؛

<sup>(</sup>٣) نصُّ عليه في لسان تعرب ٩/ ٢٤٥٠، و مصوس ٣ ١٧٥، وعيرهما

<sup>(</sup>٣) قاله في مجمع البحرين ٥/٠٠، والقاموس ١٧٥/٣، ولسال العرب ٢٤٦/٩

 <sup>(3)</sup> أقول انظر شرح الحطية في شرح النهج لابن ميشم ٣٠٥, ٢ ومنهاج البراعة للقطب الواوتدي
 ٣٦٥/١، وشرح بن أبي الحديد ٣٨٤/٦، وقريب منه في ٢٨٥/٩ - ٢٨٦

<sup>(</sup>٥) أمالي الشيح لطوسي ٢٨٠/٢، مع تعصيل في الإسناد

<sup>(</sup>١) لا يوجد: وجعفر بن عيسى، في المصدر

<sup>(</sup>٧) في (س) احسر، بالعين للهملة

<sup>(</sup>٨) ابراهيم: ٢٦.



# ما ورد في جميعُ المُغامِسِين والمرتدّينِ مجملًا

١ - ٩<sup>(1)</sup>: قوله عزّ وجلّ. ﴿ مَثلُهُمْ كَمَثَل اللّٰذِي السَّوْقَد نَاراً فَلَا السَّاءَتُ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهِ بِنُورِ هِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ صُمَّ بُكُمْ عُلْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُـونَ ﴾ (أ)

قال الإمسام موسى بن جعف عيها السلام: مثل هؤلاء المنافقين كمثل الذي استوقد ناراً أبصر بها ما حوله، فليّ أبصر ذهب الله منورها بريح أرسلها عليها فأطفأها أو بمطر، كذلك مثل هؤلاء لمافقين الناكثين لمّا أخد الله تعالى عليهم من البيعة لعليّ من أبي طالب عليه السلام أعطوا ظاهراً شهادة ٢٠٠٠ أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله وأنّ عليّاً وليّه ووصيّه ووارثه وخليفته في أمّته، وقاضي ديوبه، ومنجز عداته، والقائم بسايسة عباد الله

<sup>(</sup>١) تفسير الأمام الحس العسكري عليه السلام: ١٣٠ \_ ١٣٤

<sup>(</sup>۲) البقرة ۲۱. ۱۷ – ۱۸ کې (۳) ي المبدر: پشهادة.

مقامه، فورث مواريث المسلمين مها<sup>(۱)</sup>، و والوه من أجلها<sup>(۱)</sup>، وأحسنوا عنه الدفاع بسببها، والمحذوه أحاً يصونونه تما يصونون عنه أنفسهم بسياعهم منه لها، فلها جاء أللوت وقبع<sup>(1)</sup> في حكم ربّ العالمين العالم بالأسرار الذي لا يخفى عليه خافية، فأحدهم بعداب باطن<sup>(1)</sup> كفرهم فدلك حين ذهب نورهم وصاروا في ظلهات عداب الله، طلهات أحكم لأخرة لا يرون منها خروجاً ولا يجدون عنها محيصاً.

ثم قال: صُمَّ . يعني يصمَّرن في الإحرة في عذابها، بُكمَّ . يبكمون<sup>(٢)</sup> بين أطباق نيرانها، عُمنِّ . . يهمُون<sup>٣)</sup> هماكم ُ مُ

ودلك عظير قوله (^): ﴿ وَنَعْشُرُهُمْ يَوْمُ أَلَٰقِيَامَةٍ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ مُمْمَا وَيَكُمَا وصُمَّا مُأُونِهُمْ جَهَنَّمُ كُلُمَا عُبِتَ زِمَّنَاهُمْ سعيراً ﴾ (١)

قال العالم عليه السلام، على أبيه، على حدّه، على رسول الله صلّى الله عليه وآله، قال العالم عليه السلام في الظاهر وآله، قال ما من عبد ولا أمة أعطي ببعة أمبر المؤمنين عليه السلام في الظاهر وتكثها في الناطن، وأقام على معاقه إلاّ وادا حاءه (١٠٠ ملك الموت لغبض (١٠٠ روحه

 <sup>(</sup>١) جاء في حاشية (ك) هنا وعنع من السلمين بها، وكتب بعلها (صنع)، وفي الصدر نسعة: وبكع
 في المسلمين

<sup>(</sup>٢) في (ك) سبحة بدل الأجلها.

<sup>(</sup>٣) في المستر جامع

<sup>(</sup>٤) في (ك) سبحة بدل: وقعوا

<sup>(</sup>٥) في التعسين: العداب بياطي

<sup>(</sup>١) هنا زيادة في المستر: هناك

<sup>(</sup>٧) في (ك) نسخة بدن. يعمهون وقد وردت في تعسير البرهان ١٤/١ حديث ١.

<sup>(</sup>٨) زيادة في المسدر. عزَّ وحلَّ

<sup>(</sup>٩) الأسراء: ٩٧

<sup>(</sup>۱۰) في (ك): جاء

<sup>(</sup>١١) في التعسير ليقمس

مَثَلُ له إبليس وأعواده وعُثَلُ له (۱) النيران وأصاف عقاربها (۱) تعييه وقليه ومعاقله (۱) من مضايقها، ويمثّل (۱) له أيضاً لجمال ومدرله فيها لو كان عتى على اليانه و وفى ببيعته، فيقول له ملك علوت انطر! فتلك (۱) الحدن لا يقادر قلرها (۱) سرائها ويهجتها وسرورها إلا الله ربّ العالمين، كانت معدّة لك، فلو كنت بقيت على الايتك لاخي محمّد رسول الله صلى الله عيه وله كان يكون (۱) إليه مصيرك يوم فلايتك لاخي محمّد رسول الله صلى الله عيه وله كان يكون (۱) إليه مصيرك يوم مرزياتها (۱) وأقاعيه العاغرة أقواهه، وعقاريها الماهية أذمانها، وساعها الشائلة غلبها، وسائر أصاف عدابها هو لله وإليه مصيرك فعد دلك يقول (١) غياليتني غلبها، وسائر أصاف عدابها هو لله وإليه مصيرك فعد دلك يقول (١) أنسائلة ألمني وسائر أصاف عدابها هو لله وإليه مصيرك فعد دلك يقول (١) أنسائلة من الربي ، قوله عز وجل (أو كَصَيْب من السيام في فالمات ورغد وبرق يَعْعلُون أصابيم من الشيام في فالمات ورغد وبرق يَعْعلُون أصابيم من الشيام في فالمات والم المنافرة المنافرة على كل شيء فيط بالكافرين (١) المنافرة المنافرة المنافرة في فالمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة فيه واذا أظلم عليهم قاموا ولو شاة المنافرة في بسمّعهم وأيسارهم إن الله على كل شيء قديرة (١)

قال العالم(١١) عليه السلام .ثم ضرب الله(١٢) للمنافقين مثلًا آخر(١٣)، فقال:

<sup>(</sup>١) لا توجد؛ له، في الصدر

<sup>(</sup>٢) في (ك) نسخة بدن عقاليا، وهي كذلك في عصدر، إلَّا أنَّ في تفسير البرهان عقاريتها

<sup>(</sup>٣) في المبدر: مقاعده.

<sup>(</sup>٤) في التصمير: وتمثّل

<sup>(</sup>٥) في (ك) تسحة بدل: الى تلك.

 <sup>(</sup>٣) في المصدر الجماد عتى لا يقدر قدر وجاءت بقدر بسحة بدن في (ك)

<sup>(</sup>٧) لا توجد ا يكون، في المصدر، وهو الطاهر

<sup>(</sup>A) في التمسير: ومروباتها

 <sup>(</sup>٩) المرقان ٢٧٠.

<sup>(</sup>١٠) البقرة. 14 - ٧٠.

<sup>(</sup>١١) في للمبدر الأمام.

<sup>(</sup>١٢) ريادة في التعسين. عزَّ وحلَّ.

<sup>(</sup>١٣) أصاف في المصدر اللمافقين

مثل ما خوطبوا به من هذا القرآن الذي أنزك عليك يا عمد مشتملاً على بيان توحيدي وإيضاح حبّة نوتك، والدليل الباهر(۱) على استحقاق أحيك علي اللموقف الذي وقفته، والمحلّ الذي أحللته، والرتبة التي رفعته إليها، والسياسة التي قلّلته إياها فيه ١٠٠، فهي كصيّب من السياء فيه ظليات ورعد وبرق. قال: يا عمدا كيا أنّ في هذا المطر هذه الأشياء ومن ابنلي به خاف فكذلك هؤلاء في ردّهم بيعة ١٠٠ علي (ع) وخوفهم أن تعشر أنت يا محمد على نفاقهم كمن هو في هذا المطر والمرعد والمرعد والمرق يخاف أن يخلع المرعد فؤاده، أو ينزل البرق بالصاعقة عليه، فكذلك هؤلاء بيافون أن تعشر على كفرهم بتوجب قتلهم واستيصالهم ﴿ يَهْعَلُونَ أَصَابِمَهُمْ في عَاذَا بِهِمْ مِن الصَّواعِيْ حَدَّر المُوتِ الرعد أفتدتهم، فكذلك المرعد والبرق أصابعهم في آذا بهم إذا المحمور أحدك لمن نكث البيعة، و وعيدك لهم إذا المرعد والبرق أصابعهم في آذا بهم إذا مسمور أحدك لمن نكث البيعة، و وعيدك لهم إذا علمت أحوافم. ﴿ يَهْمَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في عَاذَا بِهِمْ مِن الصَّواعِيْ حَذَر المُوتِ في الله ليمه المعتود ١٠٠٠ المحادك المهم المعتود ١٠٠٠ المنون هلاكهم ذلك عن يدك وحكمك ١٠٠٠ ثم قال: ﴿ وَالله عُيطً عليهم فلا يأمنون هلاكهم نذلك عن يدك وحكمك ١٠٠٠ ثم قال: ﴿ وَالله عُيطً عليهم فلا يأمنون هلاكهم نذلك عن يدك وحكمك ١٠٠٠ ثم قال: ﴿ وَالله عُيطً عليهم فلا يأمنون هلاكهم نذلك عن يدك وحكمك ١٠٠٠ ثم قال: ﴿ وَالله عُيطً عليهم فلا يأمنون هلاكهم نذلك عن يدك وحكمك ١٠٠٠ ثم قال: ﴿ وَالله عُيطً عليهم فلا يأمنون هلاكهم نذلك عن يدك وحكمك ١٠٠٠ ثم قال: ﴿ وَالله عَيطًا عليهم فلا يأمنون هلاكهم نذلك عن يدك وحكمك ١٠٠٠ ثم قال: ﴿ وَقَالُهُ عَيطًا عَلْهُمُ وَلَا المُعْلِقُونَ أَلْهُ عَلْكُمْ عَلْهُمْ فَي عَلْمُ يَعْمَلُونَ عَلْهِ عَلْمَا عَلْهُمْ فَي عَلْمُ عَلْهُمْ فَي عَلْمُ عَلْهُمْ فَي عَلْمُ عَلْهُمْ فَي عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْكُ وَلَا عَلْمُ عَلْهُمْ فَي عَلْمُ عَلْهُمُ عَلَا يَامُ عَلْهُ عَلَا يَامُ عَلَا عَلْهُمْ فَلْكُ عَلْهُمْ فَي عَلْمُ عَلَا عَلْهُمْ فَي عَلْهُمْ فَي عَلْمُ عَلْهُمْ فَي عَلْهُمْ فَيْ عَلْهُ عَلْمُ عَلْهُمْ فَالْهُمُ عَلْهُمْ فَلْهُمْ عَلْهُمْ فَلْهُمُ عَلَا عَلْهُمْ فَلْهُمُ عَلْهُمْ عَلْهُمْ فَلْهُمُ عَلْهُمُ عَلْهُمْ عَلَا عَلْكُمُ عَلْهُمُ عَلْهُمُ عَلْهُمُ عَلْهُمُ عَلْهُمُ عَلَا عَلْهُمُ

<sup>(</sup>١) زاد في الأصل: القامر

<sup>(</sup>٢) في المصدر: عن من أي طالب عنيه السلام

<sup>(</sup>٣) لا توجد. فيه، في المصدر

<sup>(</sup>٤) في التفسير البيعة

 <sup>(</sup>a) في مطبوع البحار بسيحة بدل في مثل هذا، وهو الذي ورد في تمسير الامام عليه السلام

<sup>(</sup>٦) البقرة ١٩

<sup>(</sup>٧) الْبقرة. 14

<sup>(^)</sup> قد تقرأ في مطبوع البحار: الميتون.

<sup>(</sup>٩) في (ك): فيقوى

<sup>(</sup>١٠) في (س) تسجة بدن. في حكمك، وهي التي جاءت في المصدر.

بِالْكَافِرِينَ ﴾ ( المقدر عليهم و ( الوشاء أطهر لك بعاق مافقيهم ، وأبدى لك أسرارهم ، وأمرك بقتلهم ، ثم قال ﴿ يَكَادُ الْبَرَقُ يَعْطَفُ أَيْصَارَهُمْ ﴾ ( المشلم مثل قوم ابتلوا ببرق فلم يعصّوا عنه أبصارهم ولم يستروا عنه ( الاجوههم لتسلم عيونهم من ثلاثه ، ولم ينظروا الى الطريق لذي يريدون أن يتحلّصوا فيه مضوء المرق ولكنهم نظروا الى مفس البرق فكاد يخطف أبصارهم ، فكذلك هؤلاء المنافقون يكاد ما في القرآن من الأيات لمحكمة الدالة على سوّتك الموضحة عن مبدقك في تصب على أحيك ( الماء ، ويكاد ما يشهدونه منك با محمد ( ص ) ومن احيك على إلى المحورات الدلات على أنّ أمرك وأمره هو الحق الذي ومن احيك على بن أبي طائب عليه السلام ، يكاد ذهابهم عن الحق في واياتك وآيات أحيك عن بن أبي طائب عليه السلام ، يكاد ذهابهم عن الحق في حصحت " بطل عليهم سائر ما قد علمو " من الأشياء التي يعرفوبها ، لأنّ من حصد حقًا واحداً أراه ( المائم المحود في أن يجحد كلّ حق فصار جاحده في حصد حقًا واحداً أراه ( المحدود في أن يجحد كلّ حق فصار جاحده في حصد طلان سائر الحقوق عليه كالناظر الى حرم لشمس في ذهاب نور بصره .

ثم قال ﴿ وَكُلُّهَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشُوًّا فِيهِ ﴾ " إدا طهر ما اعتقلوا" " أنَّه هو الحكمة

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩.

<sup>(</sup>٢) لا يوجد الواو في (س) . رهي كذلك في المستو

<sup>(</sup>١٢) البقرة ٢٠

<sup>(£)</sup> في (ك) تسحة بدن مه، وهي التي جامت في لمصدر

<sup>(</sup>٥) في المصدر بتقليم وتأحير أحيك على

<sup>(</sup>١) لي (ك) سحة ياس. بحجتك

<sup>(</sup>٧) إن تفسير الأمام (ع) عمدوا.

 <sup>(</sup>A) أي المصدر: أدّا، وهو الظاهر.

<sup>(</sup>٩) البقرة: ٣٠

<sup>(</sup>١٠) في (ك) بسبحة بدل قد اختقدوا، وهي على في المصدر

٣١/ ١٠٠٠ كتاب العتى والمحن/٣١

دمشوا هيه ثبتوا عليه، وهؤلاء كانو ادا نتجت (" خيلهم (") الاناث، ونساؤهم الذكور، وحملت نخيلهم، وزكّت زروعهم، ونمت " تجارتهم، وكثرت الألبان في صروعهم (")، قالوا: يوشك أن يكون هذا ببركة بيعتنا لعليّ (ع) أنّه منجوت (") مُذَالً (") يسغى أن بعطيه طاهراً (" الطاعة لنعيش في دولته.

وَإِذَا أَظْلَمُ عَلَيْهِمْ قَامُواْ ﴾ أي واد أنتحت حيولهم الدكور ويساؤهم الاناشولم يربحوا في تجاراتهم، ولا حست تحيلهم ولا زكت زروعهم، وقفوا وقالوا هذا سثوم هذه البيعة التي بايعناها عليه والتعمليق الذي صدّقنا محمّداً، وهو نظير ما قال الله عز وجلّ يا عمّد! فوإن تُصيّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذَهِ مِنْ عِنْدِ آلله وَإِنْ تُصيّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذَهِ مِنْ عِنْدِ آلله وَإِنْ تُصيبهُمْ سَيّقَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ آلله وَإِنْ تُصيبهُمْ سَيّقَةٌ يَقُولُواْ هَذَهِ مِنْ عِنْدِ آلله وَإِنْ تُصيبهُمْ سَيّقَةٌ يَقُولُواْ هَلِهِ مِنْ عِنْدِ آلله فَي قالُ الله وَقَلْ كُلُّ مَنْ عِنْدِ آلله (\*) بحكمه النافذ وقضائه ليسَ ذَلِك لشؤمي ولا نيمني، ثيم قال الله عزّ وجلّ : ﴿وَلَوْ شَيْهِ مَنْ كَلُ مَنْ أَنْ تَقَفَ عَلَى كُلُ مَنْ أَنْ تَقَفَ عَلَى كُلُ مَنْ كَلُ مَنْ عَلَى كُلُ مَنْ لَا عَلَى كُلُ مَنْ عَلَى كُلُهُ مَنْ عَلَى كُلُهُمْ مَنْ اللهُ عَلَى كُلُ مَنْ عَلَى كُلُ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى كُلُ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى كُلُ مَنْ عَلَى اللهِ عَلَى كُلُ مَنْ عَلَى كُلُومُ عَلَى كُلُ مُونُ لُومُ وَلِي اللهُ عَلَى كُلُ مُنْ عَلَى كُلُ مَنْ عَلَى عَلَى كُلُومُ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَى كُلُ مِنْ عَلَى كُلُهُ مَنْ عَلَى كُلُومُ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مُنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مُنْ عَلَى عَلَى مُنْ عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى

<sup>(</sup>١) أن الصدر: التجت، وقد جاءت بسحة بدل على (ك)

<sup>(</sup>٢) في المصدر: حيولهم، وقد جاءت سبحة بدل على (ك)

<sup>(</sup>٣) في (ك) نسبعة بدل. وربيعت، وهي التي جابت في الصدر

<sup>(</sup>٤) في التفسين ضروع جزوعهم

 <sup>(4)</sup> كذا، والنظاهر مبحوت، كها في المصدر، قال في المصداح الذير ٤٨/١، وعجمع اليحرين
 ١٩٩/٢ والبَّحْتُ - الحَظُّ ورباً ومعنى، وهو حجمي

<sup>(</sup>١) قال في القاموس ٢٧٨/٣، والصحاح ٤/١٠١/ أداب تله من هدوًا من الدولة، وفي النهاية ١٤١/٢ قال، والدولة الانتقال من حال الشقة إلى لرحاء أقول: عليه مُد ل اسم معمول من أدالنا الله من عدوًا

<sup>(</sup>٧) في (س): ظاهر

<sup>(</sup>٨) التساء ٨٧

<sup>(</sup>٩) اليقرة ٢٠٠

<sup>(</sup>١٠) في (س). الاحرار

<sup>(</sup>١١) في الممدر: وتوجب

قَدِيرٍ ﴾ لا يعجزه شيء.

### إيضاح:

قول عليه السلام: بسياعهم منه له الله الشمير في منه راجع الى أمير المؤمين، وفي (له) الى الأنفس. أي بائهم كانوا يسمعون منه عليه السلام ما ينفع أنفسهم من المعارف والأحكام والمواعظ، أو ضمير سياعهم راجع الى المسمين وصمير منه الى المنافق، وضمير له الى لشهادة. أي اتحاذهم له الحابب أنهم سمعوا منه الشهادة.

والشَّائِلة: الْمُرِّتَفِعَةُ(١)

٢ - شي (١): عن زرارة وحوان وعمد بن طُسلُم، عن أبي جعفر وعن (١) أبي عدداله عليهما السلام في (١) موله تعدل (١) - ﴿ ٱلَّذِينَ حَعَلُوا ۗ إِلَّهُ رَادَانَ عِضِينَ ﴾ (١) قال: هم قريش (١)

بيان:

قال الطبرسي (<sup>٨)</sup>. جعلوا القرآن عصي أي فرقبوه وجعلوه أعضاء كأعضاء الجرور، فأسوا ببعضه وكفروا ببعصه. وعن ابن عباس: جعلوه جزءاً

<sup>(</sup>١) قال في النهاية ٢٠/١٥ الشائلة الناقة لتي شال لبنه أي برتمع، وينصّه في لسال العرب و٢٠/١١ وقدال في المصياح المدبر ٣٩٧/١ شال الميران يشتول أدا حقّت أحدى كعتّيه مورتمعت, وقال في القاموس ٤٠٤/٢ شانت لدقة بذبها شولاً وشوالاً وأشالته. رفعته، عشال الذنب نقسه لارم متعدّ

<sup>(</sup>٢) تفسير العياشي ٢٥٢/٢ حديث 3\$

<sup>(</sup>٣) لا توجد: عن، في المصدر، كما لا توجد الراو في (س)

<sup>(</sup>٤) في التفسير: عن، بدلاً من: أي

<sup>(</sup>٥) لا توجد: تعالى، في الصادر.

<sup>(</sup>١) الحجرا ١١.

 <sup>(</sup>٧) وأوردها العلامة المجلسي في البحار ٢١/٤، وجاءت في تفسير لبرهان ٢٥٤/٢ -٣٥٦، وتصمير
 الصافي ٢/٢١٦ [٢٢٢/٣].

<sup>(</sup>٨) مجمع البيان ٣٤٥/٦

جزءاً (١) ، فقالوا: سحر، وقالوا أساطير الأوَّلين، وقالوا مفتري .

٣ - قب<sup>(\*)</sup>: الباقر عنبه السلام في قوله ﴿ ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تُرَى ٱللَّذِينَ كَذَبُواْ
 عَلَى آلَهُ وُجُومُهُمْ مُسْوَدُةٌ ﴾ (\*) يمني إلكارهم ولاية أمير المؤمين عليه السلام .

الشوهاني " : بإسناده، سأل عبدالله س عطاء الدّي الباقر عليه السلام عن قوله : ﴿ رُبُّهَا يَوهُ اللَّهِ بَنَ كُفَرُ وا لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾ " قال : ينادي مادٍ يوم القيامة يسمع الخلائق : ألا إنّه لا يدخل لجنّة إلا مسلم، فيومئذٍ ﴿ يودُ الّذينَ كَفَرُ وا لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾ " لولاية أمير المؤمِيئَ إَنْ عَلْهِ السلام.

الحسكاني في شواهد التسزيل (١١٠٠ - بإمساده عن ابن المسيَّب، عن ابن

 <sup>(</sup>١) في المصدر جاءت العدرة هكد حملو طرآن عصين، أي جرّاوه أجراء وجاءت عن أبن عباس بعد كدمة المعترى.

<sup>(</sup>٢) المناقب لابن شهرآشرب ٢١٢/٣

<sup>(</sup>۴) الزمر ، ۲۰

<sup>(</sup>٤) في (س) الشوهان، وهو عنظ وقد جاء في المناقب ٢١٥/٣ ـ ٢١٦.

<sup>(</sup>٥ و ٦) الحجر: ٢,

<sup>(</sup>٧ - ٩) الشوري · ٤٤

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: فيقوبون...

<sup>(11-11)</sup> الشوري هؤ

<sup>(</sup>۱۷) شواهد النتزيل ۲۰۹۱ ـ ۲۰۷ حديث ۲۹۹.

عباس، أنَّه لمَّا نزلت قوله: ﴿وَآتُفُواْ فِنْنَةُ لاَ تُصِيبُنُ ٱلَّـٰذِينَ ظَلَمُواْ مِنْكُمُّ خَآصُةً ﴾ (١) قال النبيّ صلَّ الله عليه وآله. من ظلم عليّاً مقعدي هذا بعد وفاتي فكأنَّها جحد نوَّي ونوَّة الأنبياء قبي

### أقول:

روى السيوطي في الدرّ المثور<sup>(٣)</sup>، عن عبد<sup>(٣)</sup> من حميد وابن جرير، عن قتادة ﴿ فَهَلَّ عَسَيْتُمْ إِنَّ تُولِّيُتُمْ ﴾ (١) الآية قال كيف رأيتم القوم حين تولُوا عن كتاب الله، ألم (٥) يسفكوا الدم الحرام، وقطعوا الأرحام، وعصوا الرحمن؟ 1

٤ ـ فَسُ (١) - أي، عن ابن أن عمير، عن أن أديتة، عن رزارة، عن أي جمعسر عليه السلام، قال: ﴿ وَأَلِي النّهُمْ إِذَ ظُمُّ الْفُسَهُمْ حَآوُكَ ﴾ يا على ﴿ وَالْسَتْغُفُرُ وَا آلله وَآسَتْغُفُرُ وَا آلله وَآسَتْغُفُرُ وَا آلله وَآسَتْغُفُرُ وَا آلله وَآسَتْغُفُرُ وَا آلله وَآسَتُغُفُر فَكُمُ الرّسُولُ لَوَجِدُ وَا آلله تُواباً رّجيها ﴾ (١) هكذا برلت، ثم قال: ﴿ وَلَلّه وَرَبُّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكِّمُوكَ ﴾ يا عَيْ الله وَربُّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكِّمُوكَ ﴾ يا عَيْ الله وَلَهُمُ لاَ يَجْدُوا فِي الله عَمْدا عَلَى الله الله مِن ولايته ﴿ وَيُسَلِّمُوا فَيُسلِّمُ وَاللّهُ الله الله مِن عليه السلام.

<sup>(</sup>١) لأنبال, ١٥

<sup>(</sup>۲) لدر المتور ۲۹/۹)

<sup>(</sup>٣) لي (ك): مبدالله

<sup>(</sup>٤) عَبُد (ص) ۲۲۱

<sup>(</sup>٥) لي (ك). ما لم

<sup>(</sup>٦) تقسير علي بن ابراهيم القمي ١٤٢/١

<sup>(</sup>٧) الساء, £٢

<sup>(</sup>٨) لا توجد: يا على، في (ك).

<sup>(</sup>٩) الساء: ٩٥

<sup>(</sup>١٠) في (ك): يعني يحكموا - يا علي - فيها شجر بينهم يعني.

<sup>(</sup>١١) في الصدر: من خلافك بينهم ـ متقديم وتأخير ـ

<sup>(</sup>١٢ و ١٣) الساء: ٦٥

بيان .

المشهور في التفسير أنَّ زحرف القول والغرور صمة (أ) لكلامهم الدي يوحي بعضهم الى بعض، أي يقول معضهم الى بعض، أي يوسوس ويلقي خفية معصهم الى بعض كلاماً عوهاً مرب يستحسي خلاهره ولا حقيقة له، عروراً أي يعرونهم بللك غروراً، أي ليغروهم (أ)، وعنى ما في (أ) تفسير على بن الراهيم: المعمى يلقي بعصهم الى نعض الكلام الدي يقولونه (أ) في شأل الفرآل، وهو أنَّه زحرف القول غروراً، ولا يُحلوم معد لكن لا بأبي عن الاستقامة

<sup>(</sup>١) تقسير القبي ٢١٤/١.

<sup>(</sup>Y) الأنعام ١٩٢٠، وذكر في المصدر ديلها ﴿ وَسَعَرَفَ القُولُ طَرُورَاً ﴾

<sup>(</sup>٤) الأسام ١١٢

<sup>(</sup>٤) إن (س), صمته وهو خلاف النظاهر

<sup>(</sup>٥) في (س)، أو ليغررهم.

<sup>(</sup>٦) لا توجد: في، في مطبوع البحار.

<sup>(</sup>۲) في (س) يقونون

<sup>(</sup>٨) تقسير القمي ١٥٩/١.

<sup>(</sup>٩) التساء · ١٩٣٧.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: لي، بدلًا من: في

تصديقاً، فلمَّا مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم كفروا فازدادوا ١٠٠ كفراً ﴿ لَمْ يَكُن آللهُ لِيَغْفِرَ لَمُمْ وَلاَ لِيَهْدِينَهُمْ طَرِيقاً ۞ إلاّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ ﴾ ٢٠٠.

٨ ـ فس (١٠): أبي، عن ابن البيريسير إلى البوب، عن عمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في توله. ﴿ وَقَدْ مَكَرَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى الله بُنْيَائِهُم مِّنَ الْفَوَاعِدِ فَخَرُ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْتَيْهُمُ الْفَذَابُ مَنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (الفَوَاعِدِ فَخَرُ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْتَهُمُ الْفَذَابُ مَنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (الفَار، وهو مثل لا يَشْعُرُونَ ﴾ (المار، وهو مثل لاعداء الله في المار، وهو مثل لاعداء الله عليه وعليهم المسلام.

<sup>(</sup>١) في التصمير" وازدادوا

 <sup>(</sup>۲) أبساء ١٦٨ ـ ١٦٩ وي بمسير العمي ﴿لهديهم سيلاً﴾ يعي طريقاً ﴿إِلاَ طريق جهم ﴾،
 دتكون الآية ١٣٧ من سورة السناه

<sup>(</sup>٣) نفسير القمي ١٧٠/١

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٤٠٠.

<sup>(</sup>٥) في التصمير. نزلت

<sup>(</sup>٦) لا توجد الدين، في الصدر.

<sup>(</sup>V) ditta, 30.

<sup>(</sup>٨) تفسير القمي ٢٨٤/١

<sup>(</sup>٩) في الصدر: عبد بن أبي صير.

<sup>(</sup>۱۰) البحل. ۲۳

<sup>(11)</sup> في المسدر: ثبت

پیان :

قوله: بيت مكرهم. أي المرد بالسيال بيت مكرهم الذي بنوه مجازاً. قال في مجمع البيال (١) قبل: إنَّ هذا "مثل صربه الله الاستتصاله، والمعنى فأتنى نله مكرهم من أصله. أي عاد ضرر المكر إليهم.

٩ ـ فس (٣): ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُ وَا وَصَدُّوا مَنْ سَبِيلِ آلله رَدْنَاهُمْ عَذَاياً فَوْقَ اللَّهِ عَلَيه وَآله وصدُوا عَى أَمِر المؤمنين الله عليه وآله وصدُوا عَى أَمِر المؤمنين عليه السلام ردناهم عذَاباً فوق العداب: ﴿ إِنَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴾ (٩).

١٠ - فس الله (١٠ وحالفوا أمر الله على وأيتم شاعراً يتبعه (١٠ أحدا إنها على عبروا دين الله (١٠ وحالفوا أمر الله على وأيتم شاعراً يتبعه (١٠ أحدا إنها على مدلك الدين وضعوا ديناً بأرائهم عتبعهم (١٠ اساس على دلك، ويؤكّده قوله . ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلُّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴾ (١٠ يعني يناظرون بالأماطيل ويجادلون بالحجم المصلة، وفي كلُّ ملهب يدهبون ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ ﴾ (١٠ مردهم (١٠ قال: يعظون الناس ولا يتعطون ، ويامرون بالمعروف ولا يعظون الناس ولا يتعطون ، ويامرون بالمعروف ولا

<sup>(</sup>١) مجمع البيال ٢٥٧/١ باحتلاف يسير

<sup>(</sup>٢) لا يوجد في (س) إذَّ هذا

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ١ ٣٨٨

<sup>(</sup>٤) النحل: ٨٨

<sup>(</sup>٥) البحل: ٨٨

<sup>(</sup>١) تمسير القمي ٢ ،١٢٥

<sup>(</sup>Y) الشعراء. ۲۲E

 <sup>(</sup>A) في المسدر ريادة باراتهم

<sup>(</sup>٩) في (ك) سبحة بدل شاعراً قط تبعد، وهو الموجود في الصدر

<sup>(</sup>١٠) في التفسير فيتمهم

<sup>(11)</sup> الشعراء (11)

<sup>(</sup>١٣) الشعراء. ٢٢٦

<sup>(</sup>١٣) لا توجد. بردِّهم، في المصادر، وهو العاهر

يعلمون (١) وهم الذين عصبوا آل محمد حقهم، ثم دكر آل محمد عليهم السلام وشيعتهم المهتدين، فقال: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ مَ مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّاجِاتِ وَذَكَرُواْ آلله وَشِيعتهم المهتدين، فقال: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ مَ مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّاجِاتِ وَذَكَرُواْ آلله كَرْ أَعَداءهم ومِن ظلمهم، فقال: وَقَيْدِراً وَآتُهُمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُهُمْ أَلَا مُواْ ﴾ (١) آل محمد حقهم ﴿ أَيُ مُنْفَلَبٍ يَتَقَلِبُونَ ﴾ (١) هكذا والله نزلت

حقّهم ﴿وَأَرُواجَهُمْ ﴾ ٣٠ قال: وأشباههم،

١٣ .. فسن ١٣٠ : ﴿ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَهُ فِي رَحْمَتِهِ وَالنَّطَالِمُونَ ﴾ لآل عمد

<sup>(</sup>١) ي الصفر يعملون رهو لظاهر

<sup>(</sup>٢) الشعراء: ٢٢٧

<sup>(</sup>٣) الشعراء ٢٢٧

<sup>(</sup>٤) الشعراء: ۲۲۷

<sup>(\*)</sup> تفسير القمي ٢٢٢/٢

 <sup>(</sup>٩) الصافات, ٢٢. وفي المصدر زيادة من الآية ﴿وأرواجهم﴾

<sup>(</sup>۷) الصافات ۲۲ (۲)

<sup>(</sup>A) تفسير علي بن أيراهيم القمى ٢/٠/٢

<sup>(4)</sup> عامر ۲۰ × ۲۲

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: سيِّي الله الكافريس،

<sup>(</sup>١١) في (لئم) وبها، وجاءت ومد، فيها تسحة بدل

<sup>(</sup>١٢) تفسير القمي ٢٧٢/٢ ـ ٢٧٣.

حقّهم ﴿ مَا نَهُمْ مَّنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ ﴾ [١].

١٤ ـ فس(١٠٠) ووتسرى الطَّالِينَ (١١٠ آل ١٠١٠ محمّد حقهم ﴿ لَمَّا رَأُوا ا

<sup>(</sup>۱) الشوري. ۸

<sup>(</sup>٢) تعبير الذي ٢/٤/٢ ـ ٢٧٥

<sup>(</sup>٣) الشوري ٣١ وجاءت ريادة ﴿القضي بينهم ﴾ من الآيه في المصدر

<sup>(\$)</sup> الرحرف: ٩٨

<sup>(</sup>ه و ٦) الشوری ۲۱

<sup>(</sup>۷) الشورئ ۲۲

<sup>(</sup>A) في المصدر- أي ما.

<sup>(</sup>٩) الشوري: ٢٢

<sup>(</sup>١٠) تتمَّة ثلاَّية السالفة، ولا توحد في المصدر

<sup>(</sup>١١) تفسير القبي ٢٧٧/٢

<sup>(</sup>١٤) الشورى: ١٤

<sup>(</sup>١٣) تفسير القمي ٢٧٨/٢

<sup>(</sup>۱٤) الشورى الله

<sup>(</sup>١٥) في زك) مسحة بدل: لأل

بيان:

قوله. يعني النصّاب ﴿ وَقَالُ مِنْ فَاعَلَى قَالُ وَ وَقُولُهُمْ وَمَا كَالَ. . مُعَمُولُ قال، وفي مُمَّسِ النسخ: قال، واقله . ﴿ وَأَوْلُ لَلْقُسْمِ

م ا \_ فس (الله ﴿ وَاللَّذِي قَالَ لِوَالدَّيهِ أَنْ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِيٓ أَنْ أُحْرِج . . ﴾ الى فوله . ﴿ وَمَا هَذَا إِلاً أَسَاطِيرُ الأَوْلَينِ ﴾ (١) قال مزلت في عند الرحم بن أبي بكر .

حدثني العباس من محمد، على الحسن بن سهل، بإساد رفعه الى جابر الريد، عن جابر بن عبد الحسين بن علي الله جل ذكره ملح الحسين بن علي عليها السلام مدم عبد الرحمن بن أبي بكر

بيان :

روت العامَّة أيصاً أنَّ الآية مزلت في عبد الرحمن بن أبي مكر، ويمكن أن

<sup>(</sup>١) لا توجد: أي، في المصدر

<sup>(</sup>۲) انشوری ۵۰ ۵

<sup>(</sup>٣) لشوري: ٢٦.

<sup>(1)</sup> تفسير القمى ٢٩٧/٢

<sup>(</sup>٩) الأحقاف: ٧٧

<sup>(</sup>٩) تي الصدر: قال: حدّثي، بدل: ص

يكون قول الوالدين له (١)، لطاهر لأمر للمصلحة لا على وحه الاعتقاد، ويظهر من بعض الأخمار أنَّ المرد بالوالدين رسول الله وأمير المؤمنين عليهما السلام، ومن بعضها أنَّ المراد سما هنا الحسمان عليهما السلام

قال على من اسراهيم (" - قبل دلك - قوله ووَوَصَّيْنَا آلاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِخْسَانًا ﴾ "قال الإحساد رسول عله صلى الله عليه وآله ، قوله : موالديه إنّها عني الحسن والحسين عليها السلام ، ثم عطف على الحسين عليه السلام ، فقال فقال أمّه كُرْها ووَصَعَتْهُ كَرْها ، وساق الكلام الى قوله ووالله قال قال لوَالدَيْهِ أَنّهِ لَكُمّا . وقال الرداء فيقله منه أنّ المواد بالوالدين على هذا التأويل الحسان ، وقد تكلّما في الحقير في عللا الإمامة (")

17 - فس الله حلى الله عليه وآله الديس وعدوه أن ينصر وه ولا مجالها الموه ولا ينقصوا الموه ولا ينقصوا الموه ولا ينقصوا عهده في أمير المؤمين عليه السلام، فعلم الله ألم لا يقول (١٠ بها يقولون) بها يقولون، فقال في تُمُولُون ما لا تَفْعَلُون ، كبر مقّتاً عِنْدُ الله في الآية، وقد سيّاهم الله مؤمين بإقرارهم وإن لم يصدّقوا

١٧٠ - فس ٢٠٠ ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْعَةً سِيَتْتُ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وأَنَّهُ ٢٠٠٥قال: اذا

<sup>(</sup>١) لا توجد في (س) له

<sup>(</sup>٢) ئي تعسين ٢٩٧/٢

<sup>(</sup>٣) الأحماف، ١٥

<sup>(</sup>٤) الأحقاف: ١٧

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ٢٠١/٤٣، ١٩٨/٣٣، ٢٤٦/٤٣، ٢٣١/٤٤ وقيرها

<sup>(</sup>٣) تفسير القبي ٢ /٣٩٥/,

<sup>(</sup>٧) الصفّ, ٧

<sup>(</sup>٨) في المصدر: لا يونون.

<sup>(</sup>٩) المبث: ٢ ـ ٣

<sup>(</sup>۱۰) تمسير القبي ۲ ۲۷۹

<sup>(</sup>۱۱) باللك ۲۷.

كان يوم القيامة ونطر أعداء أمير لمؤمنين ما أعطاء الله من المنزلة الشريفة العظيمة وبيده فواء الحمد \_ وهو على الحوض يسقى ويمسع يسودُ (1) وجوه أعداله، فيقال لهم : ﴿ هَذَا اللَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ﴾ (1) مبريه (1) وموضعه واسمه.

۱۹ \_ شيي<sup>(۱)</sup>: عن محمد بن منصور، عن عبد صالح، قال سألته وذكر مثله<sup>(۱)</sup>.

٣٠ \_شي(١١): عن كليب الصيداوي ، قال سألت أنا عبدالله عليه السلام

<sup>(</sup>١) في المصادر - تسود

<sup>(</sup>٢) اللك : ۲۷

<sup>(</sup>٣) في المصدر هكذا: أي هذا الذي كنتم به تدَّعون مولَّته

<sup>(</sup>٤) مماثر الدرجات ٥٤ حديث ٤

<sup>(</sup>٥) في تفسير العياشي هما زيادة عن عمد صالح

<sup>(</sup>٢) لأعراف ٢٨

<sup>(</sup>٧) في البصائر- أرأيت، وهو الظاهر

 <sup>(</sup>A) لا توجد دلك في بيصائر، وأثبتت في تصبير البرهان وتصبير العياشي

<sup>(</sup>٩) تفسير العياشي ٢٧/٢ حديث ١٠.

<sup>(</sup>١٠) باحتلاف يسمى وأورده في تصمير المرهان ١٨/٢، وتعسير الصافي ١٨/١ (١٨٨ [٢ ١٨٨]

<sup>(</sup>١١) تعسير العياشي ٢٨٥، حديث ١٣١

عن قول الله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعاً ﴾ `` ثم قال: كان عبيّ صلوات الله عليه يقرأها \* فارقوا دينهم، قال '`` فارق والله القوم دينهم '``.

بيان :

قال النظيرسي رحمه عله "، قرأ حمرة والكسائي "، فارقوا ـ بالألف ـ وهو المرويّ عن عليّ عليه السلام والبقود فرّقوا بالنشديد

ثم قال قال أنو على من قرأ «فركوا» فتقديره يؤمنون سعص ويكفرون سعص. . ومن قرأ دفارقوا ديمهم، فمعنى بأيبوه بوحرجوا عنه. . .

وقال(١١) احتلف في المعتبين جله الآية على أقوال:

أحدها: أنهم الكفَّر وأصناف المشركين ...

وثانيها أَمِّم اليهود والنصاري، لأنَّه يكفّر بعضهم بعضاً

وثالثها. أيم أهل نضلالة وأصحاب الشبهات والبدع من هذه الأمّة. رواه أبو هريرة وعائشه مرفوعاً، وهو لمرويّ عن الباقر عليه السلام. حعلوا دين الله أدياناً لاكفّار معضهم معضاً وصاروا أحراماً وفرقاً

> وتتمة (٢) الآية: ﴿ لُسُت مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّهَا أَمْرُهُمْ إِلَى آقَهُ ﴾ (١). قيل: المعمى أنَّك لا تجتمع معهم في شيء من مداهبهم الباطلة

<sup>(1)</sup> الأنعام: ١٩٩٤،

<sup>(</sup>۲) في الصدر: ثم قال

<sup>(</sup>٣) وذكره في تمسير لنزهان ١/٥١٥، وتفسير الصافي ١ ٥٦٠ [٢/٤/٢]

<sup>(\$)</sup> في عجمع البيان ٤ ٣٨٨ ـ ٣٨٩، وما فيه نقاط ثلاث فهر علامة الحدف

<sup>(</sup>٥) في المصادر وياده ماهما وفي الروم

<sup>(</sup>٦) في مجمع البياد ٤ ، ٣٨٩.

<sup>(</sup>٧) من هنا تلحيص له دكره الطرسي في محمعه

<sup>(</sup>٨) الأثمام: ١٥٩

وقيل: أي لست من مخالطتهم في شيء

وقيل أي لست من قتالهم في شيء ثم نسختها آية الفتال: ﴿ إِنَّهَا أَمْرُهُمُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٩٥٠.

<sup>(</sup>١) تي (ك) حطَّ عن. وتين بي.

# #AY ....

## تتميم

بعد أن أدرجنا في مقدّمة الكناب بعض لعناوين العامّة في الأبواب المنفرقة من كتاب محار الأنوار، سرد هنا حملة من الرويات الوردة عليم صلوات الله عليهم في خصوص كل واحد من الحلقاء أو بني أميّة أو المراتين أو في أعدائهم ما حصلنا عليه في هذه الموسوعة ولم يدرجه المصنّف رحمه الله هنا، أو أدرجه من مصدر آجر تعييناً للمصداق، وتطبيقاً صغروباً لكلّ لكتريات التي سلقت في المقدّمة، والله المستعان وعليه التكلاد.

منقول:

لميًا ورد في أبي بكر

1 ـ ذكر الملامة لمعلمي في محدرة ﴿٦٠/٣٧٤ مَلَا فِي تعسير قوله تعالى ﴿إِمَّا عُرضْنَا اللهُ مِنْ أَنَّ اللهُ وَالْمُواتِّلُ فِي اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ أَنْ اللهُ اللهُ مِنْ أَنْ اللهُ ا

الشامل إنّ المراد بالأسان الإسامة الأمامة الكبرى، ووعلها أدعاؤها بعبر حق، والمراد برالإنسان) أبو بكر، وقد وردت الأحبار لكثيرة إن ذلك أوردتها في كتاب الإمامة وعيرها

ً فقد روي بأسابيد عن الرصاعبية لسلام قال الأمانة الولاية، من ادّعاها بعير حقّ كمر وقال علي بن ابراهيم . ﴿ وَالْمُعَلَّنَ مَهُ وَحَلَهَا الْإِنْسَانَ ﴾ الأوّل

وعن الصادق عليه السلام الأمانة الولاية، والأساد أبو الشرور المافق

وص الباقر عليه السلام. هي الولاية ﴿ وَأَيْنَ أَنْ يَحْمَلُهَا ﴾ كَامَراً، ﴿ وَجَمْلُهَا الْإِنْسَانَ ﴾ . والإنسان: أبو قلان.

٢ ـ قال العلامة محلسي ـ أيصاً ـ في محاره ٢٨٤/٦٠ ذيل قوله سبحانه : ﴿ لَقَدْ حَلَقْنَا أَلَا لَسُانَ ﴾ . . . وقال على بن أيراهيم : نزلت في الأول

وفي المناقب عن لكناظم عليه السنلام، قال: لإنسان الأوّل ﴿ ثُمُّ رَدَّدْنَاهُ أَسْمَلُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أو يهر الله تبارك وتعالى ﴿ وَإِنَّا عَلَمُ اللهِ عَلَى السَّارَةِ فِي قُولَ الله تبارك وتعالى ﴿ وَإِنَّا عَرَضْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّمَوْاتِ وَالْأَرْضَ وَآخِبُ لَ فَأَيْنَ أَنْ يَخْمِلْهُمْ وَأَشْعَقُنْ ﴾ (الأحراب ٧٧)، قال: الولاية ﴿ أَيْنِ أَنْ يَحْمِلُهِ ﴾ كمراً بوعدداً ﴿ وَحَلَّهَا الْإِنْسَادُ ﴾ والإنسان الذي حله، أبو فلان.

[بحار الأنوار: ۲۸۱/۲۳، حديث ۲۴، عن مصائر الدرجات: ۷۹، حديث ۲] ٤ - فس. قال على بن ابراهيم في قويه [عرّوجل] ﴿ إِنَّا عَرَضَنَا ٱلأَمانَةُ عَلَى ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَيْنَ أَنْ يَعْمَلُهَا ﴾ قاب الأمانة هي الإمامة [والأمر] والنهي ، والدليل على أنّ الأمانية هي الإمامة قوله عرّوجلّ للأثبة ﴿ إِنّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤدُّوا الأماتاتِ إلى أَمْلِهَا ﴾ يعني الإمامة ، والأمانة : الإمامة ؛ عُرصت عن السموات والأرض والحيال ﴿ فَأَلِينَ أَنْ يَعْمِلُهَا ﴾ يعني الإمامة ، والأمانة : الإمامة ؛ عُرصت عن السموات والأرض والحيال ﴿ فَأَلِينَ أَنْ يَعْمِلُهَا ﴾ وقال ، أبين أن يدّعوها أو يعصوها أهلها واشعقي منها ﴿ وحملها الإِنْسَانُ ﴾ أي قلان [الأول] ﴿ إِنَّهُ كَانُ فَلْمُوماً جَهُولاً ﴾

[بحار إلأنوار. ٢٣ / ٢٨٠، حديث ٣١، عن تصدر علي ابيع ابراهيج بر٢ / ١٩٨]

ه مع بإسساده عن أي بتسين قال سالتُه أنا عندالله عليه لسلام عن قول الله عرّوجلَ: ﴿إِنَّا مُرَضَّنَا ٱلأَمالَة هن السّمونَ وَالأَرْضِي وَالْجَبَالِ فَأَيْنُ أَنْ يَعْمَلُها وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَلَها ٱلْإِنسانُ إِنَّهُ كَانَ طَلُوماً جَهُولاً ﴾ قال الأمانة الولاية، والإنسان أبو لشرود المافق.

بيان على تأويلهم عليهم البيلام يكون اللام في الإنسان للمهد؛ وهو ابو الشرور أي أبو مكر، أو للحسل ومصد قه الأول في هذا الباب أبو مكر، والمراد ما لحمل لخنانة كها مرً، أو المراد بالولاية. الخلافة، والأعارف بعير حق، فعرص دلك على أهل السموات والأرض أو عليهها بأن بين هم عقومة دلك، وقيل هم هل تحملون دلك؟ فأبوا إلا هذا المنافق وأصرابه، حيث حلوا ذلك مع ما يُبِنَ هم من العقاب المتربّب عليه

[محار الأسوار: ۲۷۹/۲۳ ـ ۲۸۰ حديث ۴۰، عن

معاني لأحبار ٢٨ (١١٠، حديث ٢)]

١- الله ﴿ وَالنَّيْنَ وَالرَّيْتُونِ ﴿ وَطُورِ سِينِي ﴾ وهذَا أَلْيَادِ الأَمِينِ ﴾ قال التي رسول الله صلى الله عليه وآله ، والريتون أمير المؤمين عليه لسلام ، وطور سيبين : الحس والحسين عليها السلام ، وهذا البلد الأمين الأثمة عليهم السلام ، ﴿ لقَدْ خَلَقْنَا ٱلإنْسانَ فِي أَحْسِنِ تَقْوِيمٍ ﴾ قال : قال : قال أمير المؤمنين . . . الى آخره الصالحات في قال : قال أمير المؤمنين . . . الى آخره

[محار الأنوار: ١٠٥/٢٤، حديث ١١، عن تفسير علي ابن ابراهيم القمي · ٧٣٠ (٢٩/٢١ ـ ٤٣٠)]

٧ - فس في رواية أبي الحارود، عن أبي جعفر عبيه السلام في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا اللَّهِينَ آمَنُوا إِنَّهَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِ وَالْأَرْلَامُ ﴾ (المائلة ٩٠)، ودلك لأنّ أبا يكو شرب قبل أن تحرّم لحمر، فسكر مجعل يقول الشعر ويبكي على قتل المشركين من أهل بدر، فسمع النبيّ صبى الله عليه وآله، فقال المنهم أمست على لسانه، فأمست عنى لسانه فلم فسمع النبيّ صبى الله عليه وآله، فقال المنهم أمست على لسانه، فأمست عنى لسانه فلم المنهم المنهم المنهم الله الله عليه وآله، فقال المنهم المنه المنه الله عليه وآله، فقال النهيم المنه الله على المنانه، فأمست عنى السانه فلم الله عليه وآله، فقال النهيم المنه الله عليه وآله، فقال النهيم المنه الله على اله على الله على اله على الله على الله على اله على الله على اله عل

يتكلم حتى ذهب عنه السكر، فأمرال الله تحريمها بعد دلك

(بحار الأنوار: ١٣١/٧٩) حليث ٢٠) عن تفسير القمى: ١٦٧ (١٨٠/١)]

٨\_قس. أي، عن بعض رجاله رقعه في أي عبدالله عليه السلام، قال لما كان رسول لله صلى الله عليه وآله في انعار قال لأي بكر كأن أنظر في سعينة جعفر في أصحابه يعوم في لبحر، وأنظر الى الأنصار تُعتبين في أصبحهم فقال أبو بكر وترهم يه رسول الله؟! قال نعم قال: فأربيهم، فمسلح على عيبه فرآهم، فقال في نفسه الأن صدّقت أنَّت ساحر، فقال له رسول الله عليه وآله: أنت الصدّيق

إسمساية الأكتموازيم ١٩/١٩، حليث ١٠ ص تعسمير

غيل: ١٦٥ - ٢٢٩ إ

٩ - كا: بإساده عن أي خالد لكايلي، عن أي جعمر عليه السلام، قال ﴿ صرب ألله مَثلًا وَجُلًا فَيهِ شُركاة مُشاكِسُون ورحُلًا سلياً لِرحُل على يستوبان مَثلًا ﴾ (الرمر ٢٩)، قال أما لذي فيه شركاء منشكسون فلان الأون يجمع المتفرقون ولايته وهم في دلك بلعن معصهم بعصار أما وبرا معصهم من بعض، فأما رجل سدم لرحل [سديًا لرحل] فإنه الأول حقاً وشيعته بعضار الإنسوار: ٢٩٠/٧٤ حديث ٩، عن الكافي

(الروصة): ٨/٤٢٨]

و روى العياشي؛ بإستاده عن أي حالك، عن أبي جعفر عليه السلام، قال. الرجل السُلُم للرجل على حقًّا وشيعته.

[محار الأنوار ١٩١/٢٤ حديث 11ء وعجمع البيان ١٩٧/٨]

وتمًا ورد في الخليفة الثاني عمر

١٠ - مع ، بإساده عن المفضّر بن همر، قال سألت أبا هبداته عليه السلام عن معنى قول أمير المؤمين عليه السلام - لما نظر إلى الثاني وهو مسحّى بثوبه - ما أحد أحث إنيّ أن ألقى الثنى الله بصحيفته من هذه المسجّى، فقال ، عنى بها صحيفته التي كُتنت في لكعبة

(بحسار الأسوار: ١١٧/٢٨، حديث ٥، عن معاني

الأحبار: ٤١٢]

١٩ ـ فس: ﴿ وَيُهْلِكُ ٱلْكُرْثُ وَٱلنَّسُلَ ﴾ (لبقرة. ٢٠٥)، قال الحرث في هذا علوصع.
 إندين، والنسل الدس، ويَزلت في الثاني [علال]، ويقال في معاوية.

[محار الأنوار: ١٨٩/٩، حديث ٢١، عن تفسير علي اس'براهيم القمي: ٢١/١]

۱۲ - فس ﴿ وَكَانَ ٱلْكَ فِرُ عَلَى رَبُهِ طَهِيراً ﴾ (المرقان ٥٥)، قال علي بن ابراهيم: قد يسمّى الإسمان ربّاً، كفوله: ﴿ أَذْكُرْ يَ عَنْد رَبُّك ﴾ (يوسف ٤٧)، وكلّ مالك شيء يسمّىٰ لد يسمّىٰ الإسمان ربّاً، كفوله: ﴿ أَذْكُرْ يَ عَنْد رَبُّك ﴾ (يوسف ٤٧)، وكلّ مالك شيء يسمّىٰ ربّه، فقوله ﴿ وَكَانَ الْكَافِر عَلَى رَبّهِ ظَهِيراً ﴾، فقال الكافر الثاني، كان على أمير المؤمنين طهيراً.

[بحار الأنوار: ١٦٩/٣٦، حديث ١٥٥، عن تفسير القمي ١٤٤/٤ (١١٥/٢)]

17 - فس بإساده عن محمد بن مسلم، قال سالت أبا جعمر عليه السلام عن قول الله . ﴿ وَاللَّيْلُ إِذَا يَعْشَى ﴾ ، قال لليل في هذا المؤسس : الثاني [علان] عشي أمير المؤسين عدم السلام في دولته التي حرت عليه وأمير المؤسن عليه السلام أن يصدر في دولتهم حتى بنهمي , الخبر

- إَبْكَنَاقُرِ الْأَلْسُوْارَ: ﴿ ٢٤/٧٤ حَلَيْتُ ۞ مِن تَفْسِيرِ الْفَمِي: ٧٧٧ (٢٩/٩٤)]

15 - فس قوله ﴿ أَمْ تَرَ إِلَى الَّدِينَ تَولُوا قَوْماً هُفَسِ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ (المجادلة 15)، قال درلت في التان، لأنه مر به رسول فله صلى الله عديه والله ـ وهو جالس عدد رحل من ليهود يكتب خبر رسول الله صلى الله عديه وآنه ـ فأمرل فله حلّ ثناؤه ﴿ وَأَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ تُولُوا قَوْماً عَضْبِ اللهُ عَلَيْهِمْ مَاهُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ ﴾، فجاء [الثاني] الى البيّ صلى الله عليه وآله فقال، فقال له رسول الله صلى الله عليه وأله رأيتك تكتب عن اليهود وقد نهى الله عن ذلك، فقال، يا رسول الله الله على الله صلى الله صلى الله عليه وأله عليه وآله معتك، وأقبل يقرأ ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله عديه وآله معتك، وأقبل يقرأ ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله عليه وآله وهو غصبان، فقال له رجل من المصار: ويلك! أما ترى غضت البيّ صلى الله عليه وآله عليك؟ فقال: أعود بالله من عصب الله وعصب رسوله، إنّ إنّها كتبت ذلك لما وجدت فيه من حبرك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا علان الوأن موسى من عمران ويعم قائهاً ثمّ أتيته رعبةً عمّا جئت به نكبت كوراً بها جئت به

[بحار الأنوار: ٢٤٢/٩، حليث ١٤٣، عن تفسير القمى: ٣٥٧/٣]

الم كنز جاء في تصدير أهل لبت عبيهم السلام، بإسناده عن جابر، عن أي جعفر
 عليه السلام .

وقوله: ﴿ سَأَرُ هَفَّهُ صَمُّوهُ أَنِهِ (المُشَرِّ: ١٧)، قال أبو عبدالله هليه السلام: ضعود؛ جبل

[محار الأنوان:۲۲۲/۲۴۵ - ۳۲۷ حديث 11، تأويل الأيات الظاهر؟\(\VY8/٢٥ حديث ٦]

١٦ كنز بإمساده عن أي الحقاب، عن أي عبد الله عليه السلام أنه قال والله ما كمّى الله ي كتابه حتى قال ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَرَفَانِ ٢٨ )، وربّها هي في مصحف علي عليه السلام باوبليل فينني لم أنتُخذ لذي حليلًا، وسيطهر يوماً

[محمار الأمرار: ١٩/٢٤، حديث ٣١، عن تأويل لأيات النشاهرة: ٢٧٤/١، حديث ٨، ( خجرية، ١٩١\_١٩٢)، والبرهان: ٣ /١٩٢، حديث ٤]

١٧ ـ كتر بإسباده عن حرير، عن رحل، عن أبي حعمر عنيه السلام أنه قال ﴿ يَوْمُ يَعْمُ السَّالَةُ عَلَى يَعْمُ السَّالَةُ عَلَى يَعْمُ السَّالَةِ عَلَى يَعْمُ السَّالِ اللَّهِ السَّالَةِ عَلَى السَّالِ اللَّهِ السَّالِةِ السَّالِةِ السَّالِةِ السَّالِةِ السَّالِةِ السَّالِةِ السَّالِةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

[محمار الأسوار: ۱۹/۲۶، حديث ۳۲، عن تأويل لأيات السطاهسرة ۲۷۶/۱ ـ ۳۷۵، حديث ۹ -اختجرية: ۱۹۲ـ والبرهان: ۱۳۲/۳، حديث ۵]

١٨ - كتر بإسماده عن حابر، هن أي عمد الله عديه السلام، قال قوله تعالى فوالله تعالى فوالله تعالى فوالله تعالى فوالله تعليم السلام من الحسس إلى الحسس، ووالشّفع، أمير المؤمين وداهمه عليهم السلام، و والوَثْر، هو الله وحده لا شريك له، وواللهل إذا يسر، هي دولة حبت هي تسري الى قيام لقائم عديه السلام.

[محسار الأسوار. ٧٨/٢٤، حديث ١٩، عن تأويل الأيات الشاهـرة: ٢٩٣/٢ حديث ١، (الحجرية: ٣٨٥)، الدرهان: ٤٥٧/٤، حديث ١]

19 ـ قب: كتاب ابن مردويه وعيره، بالإمساد عن جائر الأنصاري وغيره، كلُّهم عن

عمر بن الخطاب، قال: كنت أحمو عنيًا، فلقيني رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال ﴿ إِنَّكَ آذيتني يا عمر، فقلت: أعود بالله من أننى رسوله، قال ﴿ إِنَّكَ قَدَ آذيت عَلَيًّا، ومن آذي عَلَيًّا فقد أَداني.

والعكمريّ في الأبادة. بإسباده عن سعد بن أبي وقّاص، قال. كنت أنا ورجلان في المسجد، فننا من عبِّ عليه السلام، فأقبل البيّ صلّ الله عليه وآله معضاً فقال ما لكم وأبي من آدى علياً فقد آذابي ... وأبي من آدى علياً فقد آذابي ...

[محار الأنوار: ٣٩١/٣٩ من حديث ١، هن الماقب:

#### [(411-411/4) 14,30/4

٧٠ - قيم بإساده عن الأصبغ س شاتة، قاب سألت الحسين عليه السلام، فقلت: سيّدي! أسألت عن شيء أنا مه موقى، وربّه من سرّ لله وأنت المسرور اليه دلك السرّ، فقال: يا أصبغ! أثريد أن ثرى خاطة رسول الله لأيه دون بوم مسجد قيا؟. قال قلت هذا الذي أردت. قال قُم، بودا أنا وعرّ إلكوفة، فيطرت عودا المسجد من قبل أن يرتد اليّ بصري، فتسسّم في وحهي، ثم قال: يا أنهبغ أزار مسليان من داود أعطي الربح ف عُدُوها شهرٌ وَرَوَاحُها شهرٌ وَرَوَاحُها شهرٌ وَرَوَاحُها شهرٌ وَرَوَاحُها شهرٌ وَرَوَاحُها شهرٌ وَرَوَاحُها لله فقال شهرٌ إله فقال الله عليه أنه عليه من وربيان من عبه، وليس عبد أحد [لإحد] من حلقه ما عبدا، لأنا أهل سرّ الله، حبسم في وحهي، ثم قال نحن آل لله وورثة رسوله، فقلت المهدد لله على دلك قال في أدحل، فدحلت، عود أنا برسول لله صلى الله عليه وآله عتبيّ في المحراب على دلك قال في أدحل، فدحلت، عود أنا برسول لله صلى الله عليه وآله عتبيّ في المحراب بردائه، فيطرت عاد، [أنا] بأمير المؤمين عبيه السلام قابض على ثلابيت الأعسر، فرأيت رسول الله يعض عني ثلابيت الأعسر، فرأيت رسول وقعني عني الأنامل وهو يقول على خلف خلفتي أنت وأصبحابك، عليكم لعنة الله وقعني المخارث عني المنابل وهو يقول على خلف خلفتي أنت وأصبحابك، عليكم لعنة الله وقعني الخبر المؤمن عني الأنامل وهو يقول على خلف خلفتي أنت وأصبحابك، عليكم لعنة الله وقعني المخارث المنابل وهو يقول على المنابل حافقي أنت وأصبحابك، عليكم لعنة الله وقعني المخارث المنابل وهو يقول على المنابل حافقي أنت وأصبحابك، عليكم لعنة الله وقعني المخارفة المنابل وهو يقول على المنابلة المنابلة والمنابلة المنابلة والمنابلة المنابلة والمنابلة والمنابلة المن والمنابلة المنابلة والمنابلة والمناب

أقول: قيل المراد تأبي دون؛ هو أنو بكر، وقيل الأصبر؛ هو أحدهما [بحبار الأنوار: ١٨٤/٤٤ ـ ١٨٥، حديث ١٦، على

الماقت: ٤/٣٥]

٣١ - عن كتاب سليم بن قيس، وفيه:

قال صليان ولم يكن من أحد أشد قولاً من الزبين فإنه لما يابع قال: يا بن صهاك! أما والله لولا هؤلاء الطعاة الدين أعانوك لم كنت تقدم على ومعي سيفي، لما أعرف من جبتك ولؤمك، ولكن وجدت طعاة تقوى بهم وتصول، فعصب عمر، وقال: اندكر صهاكاً؟. فقال: ومن صهاك؟ وما يصعي من ذكرها؟!، وقد كانت صهاك زانية، أوتنكر دلك؟ أوليس قد كانت أمة حبشية لجدي عبد المطلب فرض به جدت عبل عوددت أباك الخطاب، فوهبها عبد المطلب له

بعدما زيي بها فولدته، وإنّه لعند حدّي وسارنا، فأصلح نينها أنو نكر وكفّ كلّ واحد منها عن صاحبه

[بحار الأنوار: ۲۷۷/۲۸ ، عن كتاب سليم بن قيس ٨٥ ــ ١٩٠

٢٧ - عيون المعحرات في حديث معصل ، عقال مُن توليّ الأمرا: هاتوا من نساء المسمين من تنش هذه القبور حتى بجد فاطمة (ع)، فيصليّ عليها وسرور قبره، فللغ ذلك أمير المؤمين عليه السلام، فحرج معصد قد احرّت عيته وقد تقلّد سيمه دالله قل حتى بدع الشيع وقد اجتمعوا فيه، فقال عديه السلام، لو بنشم قبراً من هذه القبور لوضعت السيف فيكم، فتولى القوم عن البقيع

[بحار الإنوار: ٢١٢/٤٣ حديث [2]

٣٣ ـ ما. بإساده عن جابر بن عبد أيلية قاب. كست عبد البيّ صلّ الله عديه وآله أما من حالت وعلي أمير المؤسين صلوات الله عليه عن جالت إد أقبل عمر من الخطّات ومعه رجل قد تسب به ، فقال ما بانه؟ قال أحكى عنك به رسول الله أنّك قلت من قال إلا إله إلا الله عبد رسول الله دخل الحمه ، وهذا الا سمعته الناس فرّطو في الأعمال ، أفأنت قلب دلك يا رسول الله؟ . قال: بعم أذا تمسّت بمحبّة هذا وولايته .

[بحار الأنوار: ١٠١/٦٨، حديث ٨، عن أمالي الشيح الطوسي: ٢٨٨/١، و رواه في ١٣٣/٦٨ حديث ٢٧، عن بشارة المصطفى، بإنسانه هن جابر بن عبد ش...

[4124

٧٤ - ٣٠ بإساده عن صفوان الحيّال، عن أبي صد ته عبيه السلام، قال سمعته يقول أما دولت الولاية لعني عليه السلام قام رحن من جانب لماس فقال: لقد عقد هذا الرسول هذا الرجل عقدة لا يحدّه بلا كافر، عجمه الثاني فقال له ياعبدالله! من أنت؟. قال فسكت، فرجع الثاني الى رسول الله صنى نه عليه وآله، فقال يه رسول الله! يقي رأيت رحلاً في جانب الماس وهو يقول لقد عقد هذا لرسول هد الرجن عقدة لا يحلّه إلا كافر عقال: يا فلان! دلك جرئيل، فإيّاك أن تكون عن يحلّ العقدة فيلكس إح له فتكفى]

[محار الأموار ٢٧٠/٣٧ ـ ١٣١ حديث ١٢ عن قرب

[4" - 19 : Jun ]

 الطير -، إد أقبل أمير للؤمين عليّ بن أي طالب عبيه السلام حتى سلّم على رسول الله صلى الله عليه وآله ، فتعامر به بعض من كان عبده على اللهم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقبال: ألا تسألون عن أفصلكم عليّ بن أبي طالب، أقدمكم إسلاماً، وأوفركم إيها، وأكثركم عبدً، وأرجحكم حلياً، وأشدكم الله غضباً، فألله مكاية في العرو والجهاد عقال له بعض من حصر: يا رسول الله أ وإنّ علياً قد فضلها بالحير كلّه؟ فقال رسول الله أجل هو عبدالله وأحورسون الله، فقد علمته علمي واستودعته سرّي، وهو أميني عني أمّني فقان بعض من حضر لقد أفتي علي رسول الله حتى لا يرى به شيئاً، فأمرل الله الأبة المؤفّسية ويستويقة هياً يكم آلفتون في (القلم هو) .

﴿ أَبِحَالُ الْأِلْوَامِرِ ٢٦/ ١٤٤ ـ ١٤٠٠ حديث ١١٤، عن تفسير قرائم: ١٨٨]

٣٦ - دهوات الراوندي، قُالَ: آبر هييدة في غُريب خديث، في حديث لبيّ صلّى الله عليه وآله حين أناه عمرَ، للسال بن بسمع أحادث من اليهود تُعجبا، فترى أن بكت بعضها؟ فقال رسول الله صلّ الله عليه وآله عليه وآله عليه وكون أنتم كيا تهوكت اليهود والمصارى؟ لفند جشكم [سا] بيصاء بقية، ولو كان موسى حبّ ما ومنعه إلا اسعي فال أبو عبيدة أسحيرون أسم في الاسلام ولا تعودون ديبكم حيى تأحدوه من اليهود و لمصارى؟ كأنّه كره دلك [مه]

[بحسار الأثنوار ٢/٩٩) حديث \$٥، عن دهنوات الراويدي. ١٧٠، حديث ٧٤، من غريب الجديث ١/١٣٩]

۱۷ ، ۲۸ - يل، فض بالإسباد يرفعه الى أس بر ماليك أنّه قال. وقد الأسقف المجرابي على عصر بن الخنطاب لأجل أدائه لحرية، فدعاه عمر الى الإسلام، فقال له الأسقف: أنتم تقولون إنّ فله جنّة عرصها السياوات والأرض، فأين تكون النار؟ قال قسكت عمر ولم يردّ جواباً

قال: فقال له الحياعة الحاصرون أجبه به أمير المؤمين حتى لا يطعن في الإسلام، قال، فأطرق حجلاً من الحياعة الحاصرين ساعة لا يردّجوناً، فإدا بيات المسجد رجل قد سنّه يمكييه، فتأمّلوه وإدا به عينة علم السوّة عيّ بن أبي طالب عليه السلام قد دحل، قال: فضح الناس عند رؤيته

قال عمر بن الخطّاب والجياعة على أقدامهم وقال: يا مولاي ا أبن كنت عن هذ. الأسقف الذي قد علاما منه الكلام؟ أحبره يا مولاي بالعجل إنّه يريد الإسلام فأنت البدر التهام، ومصبح العلام، وابن عمّ رسول الأمام. فقال الإمام عليه لسلام: ما تقول يه أستف ؟ قال يا منى أنتم تقولون إنّ الجنة عرضه السياوات والأرض، فأين تكون الدار؟ . قال له الإمام عليه السلام إذا جاء اللّيل أين يكون النهار؟ فقال له الأسقف: من أنت يا فتى ؟ دعني حتى أسأل هذا القظ الفليط، أنهني عن يكون النهار؟ فقال له الأسقف عليها الشمس ساعة وم تطلع مرة أحرى؟ قال عمر: أعمني عن هذا، واسأل علي بن أي طالب عليه السلام، ثمّ قال أحيره با أبا الحسن!، فقال عني عليه السلام هي أرض البحر الذي فلقه الله تعالى لموسى حتى عبر هو وجدوده، فوقعت لشمس عليه، تلك الساعة ولم تطلع عليه، قبل ولا بعد، و بطيق المحر على فرعون وجدوده

فقال الأسقص، صدّفت يا فتى قومه وسيّد عشيرته، أحبري عن شيء هو في أهل الدينا، تأحد الناس منه مهما أحدوا فلا ينقص من يرد د؟ " قال عليم السلام: هو القرآن والعنوم.

مقال صدقت أحري عن أوّل رسول أرسه الله تحدل لا من الحلّ ولا من الإنس؟ عقال عليه السلام دلك العرب الذي بعثه الله تعدل أن قتل عليل أحاه هابيل، هقي متحيّراً لا يعلم ما يصبع به ، فعد دلك بعثمالله عرباً يبحث في الأرض لربه كيف يواري سواة أحيه

قال صدقت يه فتل مقي لي مباللة ومعدة؛ أريد ال يختري عنها هذا \_ وأوما بيده الى عمر من فعال له . يه عمر المحري أبن هو الله؟ قال العممت عبد دلك عمر وأمسك ولم يردّ جواباً

قال فالتعت الإمام على عليه السلام ودل لا تعصب با أبا جعص حتى لا يقول إنك قد عجرت، فقال فأحره أنت يا أبا الحسر، فعند ذلك قال الإمام عنه السلام كنت يوماً عند رسول الله صلى الله عليه وآله إد أقس إليه منك فسلم عليه فردَ عليه السلام، فقال له. أين كنت؟. قال وهند ربي فرق سبع سياوات.

قال: ثمّ أقبل ملك آخر فقال أبن كست؟ قال عبد ربي في تحوم الأرض السابعة السفى، ثمّ أقبل ملك آخر ثالث فقال له: أبن كست؟ قال عبد ربي في مطلع الشمس، ثمّ جاء ملك آخر فقال أبن كست؟ قال كست عبد ربي في معرب لشمس، لأن الله لا يجلو منه مكان، ولا هو في شيء، ولا عن شيء، ولا من شيء، وسع كرسية لسياوات والأرض، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يعرب عبه مثقال درّة في الأرض ولا في السياء ولا أصغر من دلك ولا أكبر، يعدم ما في السياوات وما في الأرض، ما يكون من مجوى ثلاثة إلا هو ربعهم ولا خسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من دلك ولا أكثر إلا هو معهم أبيا كانوا

قَالَ: قَلْمًا صَمِعَ الأَسْفَفَ قُولُهُ، قَالَ لَهُ. مُذَ يَدَتُ فَإِنَّ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهُ إِلَا الله، وَانَ مُحَدّاً وَصَلَّ وَسُولُهُ، وَأَنَّ هَذَ، الحالس العليظ الكفل محبطئ وصول الله وأنَّك محلفة الله في أرضه و وصيّ رسوله، وأنَّ هذا الحالس العليظ الكفل محبطئ ليس هو لهذا المكان بأهل، وإنَّ التِن أهله، قتبسُم الإمام عنيه السلام

إسحار الأنوار: ۱۵۸/۱۰ حديث ۲، عن فضائل أبن شاد ب ۱۶۹ ـ ۱۵۱ باختلاف يسير]

٧٩ ـ ير: بإسانه عن أي عهرة، عن أي عبدالله عليه السلام، وبإسنده عن أيال بن تغلب، عنه عليه السلام: أن أمير المؤسير عليه السلام لغي أبا بكر فاحتج عليه، ثم قال له: أما ترصى برسول الله صلى الله عليه وآله بيني وبينك؟. قال: وكيف لي ١٩٥، فأخد بيده وأتى مسجد قبا، فإد رسول الله صلى الله عبيه وآله فيه، فقصى على أبي بكر، فرجع أبو نكر مدعوراً، فلغي عمر فأخره، فقال "ب لك [مائك]! أما علمت سحر بني هاشم!

[بحياير الأنبوار. ٢٤٧/٦، حديث ٨١، عن نصائبر

الدرخاصة ٧٧ (٢٩٤، حديث ٢)]

٣٠ ـ ير بإساده عن أي أسعيد لمكاري م على أي عبدالله عليه السلام، قال إن أمير المؤسين عليه السلام لقي [أتى] أبديكو، فقال لؤييها أمرك رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطيعي ٢ عمل ١٧، ولو أمري لفعفت، عن عبطلق ما إلى مسجد قا، [عانطلق معه] فإدا رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى، عليه أبصرف قال علي أب رسول الله إلى قلت لأبي بكر إما أمرك رسول الله أن بطيعي ٢ عمال ١٧، عقال رسول الله صلى الله عليه واله [الل] قد أمرتك فاطعه، قال فحرح، علقي عمر وهو دعر، عقال له ما لك؟، عقال قال رسول الله عليه واله أمرتك فاطعه، قال فحرح، علقي عمر وهو دعر، عقال له ما لك؟، عقال قال رسول الله عليه واله أما تعرف سحر على الله عليه واله كذا وكد ، قال أن الأمنك [الأمنه]، تترك [ولوك] أمرهم، أما تعرف سحر بني هاشم؟!

[بحار الأنوار: ١٣١/٦، حديث 41، عن بصائر الدرجات: ٢٩١، حديث ٩. وهناك تسع روايات أخر في الباب الخامس من الجزء السادس من البصائر، مراجعها]

 فبعث به أبو بكر، فقال. إن جاءي والله أطعته وحرجت تما أما فيه، قال وذكر أمير لمؤمين عليه السلام لذلك النّور فعرج إلى أروح السبيّين، فإذ محمّد صلى الله عليه وآله قد ألىس وسهه ذلك الدور وأتى وهو يقول به أما بكر أمن بعليّ عليه لسلام وبأحد عشر من وله. يُهم مثلي إلّا السوّة، وتُب إلى الله مردّ من في بديك يبهم، فإنّه لا حقّ لك فيه، قال ثمّ ذهب فدم يُرَ.

مقال أبو يكر أجمع الساس فأحطهم به رأيت وأبراً إلى الله عمّا أنا فيه إليك به علي -عني أن تؤسي، قال بد أست بهاعل، ولولا ألك تسبى ما رأيت له مست، قال فانطلق أبو يكر إلى عمر ورجع نور إنّا أمرك، إلى علي عليه لسلام، ققال له قد احتمع أبو مكر مع عمر، فهمت أوعلم الدور؟ قال من له لسال ماطفة ومصرة مافلة يسجمس الأحبار للأوصاء ويستمع الأسرار، ويأتيهم يتمسير كل أمر يكتنم به العلمة وهم.

وليّ أحر أبو بكر الخبر عمر قال سحرك، وإنّها نفي من هاشم لقديمة، قال ثمّ قاماً بجبران لناس، فيا دريا ما يقولان، قامت: لماذا؟ قال. لأنهي قد سنيا،، وجاء البّور فأحبر عليّاً عليه السلام حرهما، فعال: بُعداً فيها كيا بعدت ثمود

بيان عنه المسلام المعلَّ ، لعل معنى لعملت اشياء أحر من التشيع ، والسبة إلى السحر وعيرهما كي يؤمي إليه آحر ، لله ب ويمكن أن بقراً على صيعة المتكلّم لكنه يأبي عنه ما بعده في الجملة .

## إبحار الأتوار: ١٤٧٥هـ ١٦، حديث ١٢، عن بصائر

الدرجات: ٨٠]

٣٧ \_ قال العائلة المجلسي في محاره (٥٥/٤٧ تحت باب ١١٧ ما ورد من غرائب معجزاته عليه السلام بالأسائيد الغربية، في أنّه وحده في بعص الكتب، وهيه:

فقال عنيه لسلام عاملاتكة ربيا التنوي لساعة بإبليس الأدالسة ومرعون المرعة، قال دولة ما كان بأسرع من حرفة عير حتى أحصروه عنده. . فقالت الملائكة وساعه الله إزد الملعود لعنة وصاعف عنيه العدب قال عنها جرّوه بين يديه قام وقال واويلاه من ظمم الله عمدا واويلاه من اجترائي عليهما، ثم قال يا سيّدي! ارحمي فإني لا أحتمل هذا العذاب، فقال عليه السلام لا رحمك الله ولا عمر لك، أيّا الرجس النجس الجيث المحث الشيطان، ثم التعت إليها وقال عليه السلام التنم تعبره ود هذا باسمه وحسمه على قلما: بعم يا أمير المؤمين، فقال عبه السلام السوة حتى يخبركم من هو، فقالوا من أست؟ فقال: أن إبليس الأيالسة وفرعون هذه الأمة، أن الذي جحدت سيّدي ومولاي أمير المؤمين وخليفة ربّ لعالمين وأنكرت آياته ومعجزاته . . . الى آخره .

أقول - استندراكاً له صنف في سنب الخليمة ـ لاناس بمراجعة كتاب وسب عمر بن الخطاب؛ للشيخ هاشم بن سبيان الكتكتاب، كما ذكره في رياض العلياء، والساريعية ١٤١/٢٤ برقم ٧٠٩

وكتاب اعقد لدرر في تنزيح وفاة عمره، ويقال له: الحديقة الناصرة، الحتمل شيحما في الدريعة ١٥ / ٢٨٩ نسبته الى الشيخ حسن بن سليهان الحلي.

وكتباب دعقد الدرر في تاريخ قتل عمره، ليسيَّدُ مرتصى بن داود خسبيي المعاصر للعلاَمة المحلسي،كني.

وكتاب إملتل عمره، للشيخ ربي الدين علي س مظاهر الحيُّ.

ومثله باسمه لمسد حسين المعتهد لكركي لمتوفى سنة ١٠٠١ هـ باردبيل، كيا صرّح بدلك في الرياص والدريعة ٢٠١٧ برقم ٥٩١٩ أرام ٥٩٥

وكتاب وسيم عيش در شرح دعاى صشي عريش، هارسي، لمبر سيّد علي س مرتصى لطبيب الموسوي الدرفولي مراسم أن المستحد المراسمية المراسمية المراسمية على المراسمية المراسمية المراسمية المراسمية

ثم إنَّ هذا الدعاء شروحاً أُحرَّ أدرحها في الدرَّبعة في مواطَن متعدَّدة، لاحظ ٢٠٠٧٤. و ٩/١٠، و ٢١/٢٣، و ٢٣٦/١٣، و ٢٣١/١٥، و ١٦٣/١٥ و ٢٨٩، و ٢٨٩١، وهيرها

تم لا مأس مملاحظة بيان المصنف عدات ثراه في بحار الأنوار ٣٧٤/٨٦ - ٣٧٥ ديل ما حكاه عن مهج الدهوات فإنّه حريًّ بالمراجعة

ونماً ورد في عنيان -

٣٣ - فس. ﴿ غَبِس وَتُولَى \* أَنْ جَاءُ الأَعْمَى ﴾ ، قال رالت في عثيان و بن أمّ مكتوم ، وكان ابن أمّ مكتوم مؤدّن رسول الله صلى الله عليه واله وكان أعمى ، وحاء الى رسول الله صلى الله عليه وآله وعده أصحامه وعثيان عده ، فقدمه رسول الله صلى الله عليه وآله على عثيان ، فعيس عثيان وجهه وتولّى عنه ، فأبول الله ﴿ وعيس وتُولّى ﴾ يعي عثيان ؛ ﴿ أَنْ جَاهُ لَا يُعْمَى ﴾ فعيس عثيان ؛ ﴿ أَنْ جَاهُ لَا يَعْمَى ﴾ أي يكون طاهر كي ، ﴿ أَنْ يَذْكُر ﴾ قال يدكّره رسول الله صلى الله عليه وآله ﴿ وَتُنْمَعُهُ الذَّكْرى ﴾ ، ثم حاطب عثيان ، فقال ﴿ وَأَنَّ مَنْ السَّمَانَى ﴾ فأنت لله الله عليه وآله ﴿ وَقَالَمَ الله عَنْ الله

[بحسار الأنبوار: ۱۷/۵۸، حديث ۱۳، عن تفسير القمي: ۷۱۱ ـ ۷۱۲ (۴۰۶ ـ ۵۰۵)]. ٣٤ فس: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسُلَمُوا ﴾ نربت في عثكن يوم الحدق، وذلك أنه مرّ بعيّار ابن ياسر .. وهو يحمر الحدق وقد ارتمع الغبار من الحمر .. موصع عثكن كنّه على أنعه ومرّ، فقال عيّار

لا يستبوي من يبتني المساجدة يظلَّ فيها راكماً وسنجدا كمن يمرِّ بالخبر خالدا يعبرض عبد جاحداً مصالدا

فائتفت إليه عنكن فقاس. ياس السوداء (إياي تعي؟ ثمّ أتى رسول الله صلى الله عليه وآله قد أقلتك وآله فقال له . لم مدحل معك لنسب أعر صما ، فقال به رسول الله صلى الله عليه وآله قد أقلتك إسلامك فادهب ، فأمول الله عزّرجل . ﴿ يُمُمُّونَ هَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُلْ لاَ يَمُنُوا عَلِي إسلامك فادهب ، فأمول الله عزّرجل . ﴿ يُمُمُّونَ هَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُلْ لاَ يَمُّنُوا عَلِي إسلامك أَلَهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ للإيهاد إنْ يُحَتَّمُ صَادِقِينَ ﴾ أي ليس هم صادقين ، ﴿ إِنْ آللهُ يَمُنُمُ عَيْب السَّمُواتِ وَالأَرْض والله يصِيرً بِهَا تَعْمَلُون ﴾ (أعامُرات ١٧ - ١٨)

بيان \* قوله \* في عثكن المراد به عثيان ً كي هو المصرَّح في معمن السنح وسائر الأحبار ﴿ يُعْمَلُوا الْأَسُولَا. ١٠ ١٤٣٤ أَ جَدَيْتُ ٧، عن تعسير

القميّ: ٣٢٩/٢ (الحجرية, ٣٤٢)]

٣٦، ٣٥ - ٣٦ - ٣٥ عبر بإساده عن بعض أصحاب، قال كان رجل عبد أبي جعفر عليه لسلام من هذه العصابة بجادله في شيء من ذكر عثيان، فإذا ورغ قد قرقر من فوق الحائط، فقال أبو جعفر عليه السلام أتدري ما يقول؟ قلت الا قال يقول التكفيل عن دكر عثيان أو الأمبل علياً

إبحار الأنوار ٢٢٧/٢٧ برقم ١٥، هن الاحتصاص ٢٠٠٠ ويصائر الدرجات: ١٠٣ (الحرد السامع، بات ١٦. ص٣٧٣)]

٣٧٠ عيد الله عليه لسلام في معنى طبحة بن عبيد الله على التصرى قد كُنت وما أهد بالحرب ولا أرهب بالصرب وأما على ما قد وعدني ربي من النصر، ولله ما أستعجل متجرّداً للطلب بدم عثهان إلا حوفاً من أن يطالب بدم، لأنّه إكان] مطلته ولم يكن في القوم أحرض عليه منه، فأراد أن يعانظ بها أجلب فيه للنّب أللهم ويقع لشك. و وائله ما صنع في أمر عثهان واحلة من ثلاث؛ لش كان اس عَمَان ظالمًا حكماكان يزعم لقد كان يتبغي له أن يؤازر قاتليه أو ينابذ ناصريه

وبش كان مظلومًا؛ لهد كان يتبعي نه أن يكون من المهمين عنه والمعلمين هيه. وبش كان في شأتٍ من الخصلتين؛ لقد كان يبهي له أن يعتزله ويركد جانباً ويدع الناس معه، فيا فعل واحدة من الثلاث وجاء بأمر لم يعرف بابه ولم تسميم معاديره [بحار الأنوار ٢٥/٣٤، حديث ٢٥، ورواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المحتار (١٧٤) من كتاب نهج السلاعة، صبحي صائح، ٢٤٩، ومحمد عبده: ٨٨/٢ - ٨٩]

وغاً ورد فيهيا أو فيهم

٣٨ عس أي، عن حسير بن حالت، عن أي حسن الرصاعلية السلام. » وساق الحديث الى أن قال قلت ﴿ وَالشَّمْسِيّ وَالْقَمْرُ بِعُسْبًانِ ﴾ قال هما بعدات الله ، قلت الشمس والقمر يعدّ بان هما مي الله ، قلت عن شيء قالمقه الى الشمس والقمر ابتان من آيات الله يجريان بأمره ، معليمان له ، صووهما من بور عرشها ، وحرّهم من جهم ، فيذا كانت القيامة عاد الى العرش بورهما وعاد إلى البار حرّهما ، فلا يكون شمس ولا قدر ، وإنها عناهما لعنها الله ، أوليس قد روى الناس أن رحول الله ضلى الله عليه واله قال الشمس والقمر بوران في البار؟ قلت على قال أما سمعت قول الناس فلان وعلان شمس هذه الأمة وبورها؟ فهها في الباره والله ما عنى غيرهما . الحبر،

(محسار الأسوار: ۲۲۰/۷، حديث ۵۸، عن تفسير القمي: ۱۹۸ (۲۴۳/۲)

وذكره بهذا السند عن تعسير على بن ابراهيم ـ مع ريادة في أوّله وآخره ـ في بحار الأنوار ١٧١/٣٦ ــ ١٧٢ ، حديث ١٦٠]

٣٩ - فس بإسماده عن المصين، عن أي جعمر عبيه السلام في قول الله ببارك وتعالى ﴿ وَيُومُ مَدْعُو كُلُ أَمَّاسِ بِإِمامهِمْ ﴾ (الإسراء ٧١)، قال يجيء رسول الله صلى الله عليه وآله في قربه، وعلي في قربه، والحسين في قربه إلى مصدر وقة، في الحميع]، وكل من مات بين ظهراني قوم حاؤوا معه قال علي بن ابراهيم قال ذلك يوم القيامة، يبادي مناد ليقم أبو بكر وشيعته، وعمر وشبعته، وعثمان وشبعته، وعلي وشيعته، قوله ﴿ وَلاَ يَظُلُمُونَ فَتَلا ﴾ ، دل حددة لتى في ظهر البواة

[بحار الأنوار ٨/٨ ـ ٩٠، من حديث ١، عن تقسير

القمي: ٥٨٥ (٢٢,٢)]

٤٠ - فس، ﴿ أَمْ تَرَ إِلَى اللَّدِينَ يُركُونَ أَنْفُسِهُمْ بِلِ اللّٰهِ يُزكِّي مِنْ يَشَاءُ ﴾ ، قال: هم الدين سمّوا أنعسهم بالصدّيق والعروق ودي الدورين قوله ﴿ وَلاَ يُظْلِمُونَ فَتِيلًا ﴾ ، قال.

الفشرة التي تكون عنى النواة، ثم كنّى عهم، مقال ﴿ النَّطُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى آللهَ الْكَذِبِ ﴾ وهم هؤلاء الشلافة وقنوله ﴿ ﴿ أَمْ يَلَ اللَّذِينَ أُوتُوا تصيباً مِنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجَبِّتِ وَالطَّاهُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينِ كَفَرُوا هؤلاءِ أَهْدَى مِنَ اللَّذِينِ آمنُوا سبيلًا ﴾ .

وقد روى فيه اليصاء التها نزلت في السليل عصدوا أل محمد حقهم وحساوا مراتهم والمسلوا مراتهم والمسلوا مراتهم والمراتهم والمراتهم والمراتهم المراتهم المراتهم المراتهم الله من أنه المراتهم المراته المراتهم المراته المراته والمراته المراته والمراته المراته والمراته المراته والمراته والمر

[محمار إلاسوار ١٩٠٠ - ١٩٤]، حديث ٢٧، عن

تقسير القس - ١٣٤ / ١٣٩ (١/١٤١)]

13 - قس بيسده عن على بن طَرَق، عن أبي عبد نشه عنه السلام، قال ما بعث الله رسولاً إلا وفي وفيه شيطانان يؤديانه وبعسانه ويضالك الناس تعده، فأما الحمسة أوبو العرم من الرسل بوح وابراهيم وموسى وعينين وتحمد صلى الله عليهم، وأما صاحبا بوح ا فقيطبعوس وحرام، وأما صاحبا موسى الراهيم المحكين وردام، وأما صاحبا موسى الماسامري ومرعفينا، وأما صاحبا عيسى العمولس ومريسا، وأما صاحبا عمد العربية ورديق

[معمار الأموار: ٢١٢/١٣، حديث ٥، عن تعسير لقمى: ٤٢٢]

٤٧ فس بإسداده عن صالح من سهل الهمدي، قدد سمعت أبا عدالله عليه لسلام يعول في قول لله ﴿ أَنَّ تُورُ السّموات والأرْص . ﴾ الى أن قال: ﴿ أَوْ كُطَّلُمْتِ ﴾ فلان وملان وفي بحر كمي يمشه مَوْجٌ بعي بعثل، ﴿ مِنْ فَرْقِهُ مَوْجٌ مَ . ﴾ طلحة والزبر، ﴿ طَلَلُهُ تَنْ بَعْضُها فَرْقَ بَعْض ﴾ معاوية وبنر بي أميّة، ﴿ دا أُخْرِجُ ﴾ المؤس، ﴿ يدأُ فَي طلمة فتنتهم، ﴿ لَمْ يَكُذُ يَرْ بها ومَنْ لَمْ يَجْعل آلة لَهُ بُور أَفَيانَهُ مَنْ نُورٍ ﴾ (الدور: ٣٥ - ٤٠) ها له من إمام يوم القيامة يمشي بدوره.

(بحار الأنوار. ٣٠٤/٢٣ ـ ٣٠٥) حديث 1، عن تفسير القمي: ٢٠٦/٣].

٤٣ ـ قس ا بإسناده عن الحسين بن حالم، عن الرصاعف السلام.
وقوله ﴿ فَيَأْيُ آلَاهِ رَبِّكُمْ اللَّهُ لَانَ إِلَى الطّاهر محاطبة الحن والإنس، وفي الباطن فلان وفلان.

[بحار الأدوار: ٣٨/٢٤، س حليث ١، عن تفسير اللمي: ١٥٨\_ ٢٥٩ (٢/٤٤٢)]. ٤٤ - فس. بإسانه عن ابن كثير، عن أبي عند الله عليه السلام في قوله: ﴿ حَبِّبِ إِلَيْكُمْ الْكُمْرُ وَلَيْنَهُ فِي قُولُهِ : ﴿ حَبِّبِ إِلَيْكُمْ الْكُمْرُ وَلَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ (الحجر ت ٧) يعني أمير الزمين عليه السلام ﴿ وَكُرُه إِلَيْكُمُ الْكُمْرُ وَالْمُنْ وَالثّانِ وَالثّالِثُ
 وَالْقُسُوقَ وَالْمُصْيَادَ ﴾ الأوّل والثاني والثالث

[بحار الأنوار ۲۳۹/۳۵ حديث ١، عن تصمير علي بن ابراهيم: ٦٤٠ (٣١٩/٢)، وفيه: قلان وفلان وهلان]

٤٥ - وبهد الإساد عن عدالرهى، قال: مثالت الصادق عليه السلام عن قوله ﴿ وَأَمْ نُخْعَبَلَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ و قال. أمير المؤسير وأصحابه وكَالْفُسدينَ في الأرْض ﴾ وحستر ورويق وأصحابها ﴿ أَمْ نُخْصَلُ المُتَقْدِينَ ﴾ وأمير المؤسير وأصحابه ﴿ كَالْفُجُارِ ﴾ وحستر ودلام وأصحابها ﴿ وَكَتَاتُ الْوَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارِكُ لِيدُبِرُ وا آياته ﴾ وهم المير مؤسير والأثمة عديهم السلام ﴿ وَلِيتَلْكُر أُولُوا الْأَلْبَاتُ ﴾ وهم أولو الألباب، قال وكان المير لمؤسير عليه السلام يفتحر بها ويقولُ ما أعطى أحد تنهى ولا معدي مثل ما أعطيت.

" [بحار الأنواز ٢٠٠٠] ذيل حديث ١، وانظر بيان كَلْعِينُف رحمة الله، عن تفسير الفني ١٥٥٥ (٢٣٤/٢)]

25 - فس المساده عن أي حرة عن أي جعم عديه السلام ، قال المرت هاتال الايتان هكدا، قول الله ﴿ وَقَلَى إِذَا جَاءَ تَا ﴾ \_ يعي فلاناً وفلاناً يقول الحدهما لصاحبه حين يراه ﴿ وَإِنا لَيْتَ بَيْنِي وَبِينَكَ يُعْفَ أَلْمُتْرِقِينِ فِيضًا الْقريسِ ﴾ فقال الله تعالى للله : قُل لفلان وصلان وأتباعهم . ﴿ لَن يَتَعَكّمُ الْبِوم إِذْ ظَلْمَتُمْ ﴾ ل عمد حقهم ﴿ أَنْكُمْ فِي الْعَدَابِ وَسلان وأتباعهم . ﴿ لَن يَتَعَكّمُ الْبُوم إِذْ ظَلْمَتُمْ ﴾ ل عمد حقهم ﴿ أَنْكُمْ فِي الْعَدَابِ مُشْتَركُونَ ﴾ ثم قال الله سبه . ﴿ أَفَائْتَ تُسْمِعُ الصّمُ أَوْ تَبْدِي الْعَمْيَ وَمَنْكُانَ فِي ضلالِ مُينِ ﴾ فَلْ الله الله الله الله على عن ﴿ أَنْكُ عَلى صرّاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ يعني إلله على ولاية وفلان ، ثمّ أرحى الله إلى نبيه : ﴿ فَاللّه عَلى صرّاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ يعني إلله على ولاية على طراطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ يعني إلله على ولاية على طراطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ يعني إلله على ولاية على طراطٍ مُسْتَقِيمٍ مَا الصراط المستقيم على الله المستقيم على الله المستقيم على المسراط المستقيم على المسراط المستقيم على المسراط المستقيم على الله المستقيم على المسراط المستقيم على الله المسراط المستقيم المستقيم على المسراط المستقيم المستقيم على المسراط المستقيم المستقيم المستقيم المستقيم المسراط المستقيم المستقيم المستقيم المستقيم المسراط المستقيم المستقيم

[بحار الأسوار ٢٦٨/٣٥، حديث ١١، عن تقسير القمي: ٢١٢ (٢/٢٨٢)]

بيانَ قال الطبرسيّ ـ رحمه الله ـ قَرَّ أهل العراق عبر أبي بكر ﴿ عَتَى إِذَا جَاتَفُا ﴾ على الواحد، والباقول ﴿ جاءاتا ﴾ على لاثنين، نتهى (مجمع البيان ٧/٩)

قال المجلسيّ في ديله [٣٦٨/٣٥ - ٣٦٨] أقول أند مرّ في الآية السابقة ﴿ وَمَنْ يَمْسُ عَنْ ذَكْرِ الرَّخْسِ تُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِيلَ ﴾ ويظهر من بعص الأخدار الله الموصول كناية عن أبي بكر حيث عمي عن ذكر فرحم . يعني أمير المؤمين .. والشيطان المقيّض له هو عمر ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيُصَدُّونَهُمْ ﴾ أي النباس ﴿ فَن السّبيسل ﴾ وهنو أمير المؤمن عليه السلام وولايته ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ ثمّ قال بعد دلت عجني إذا جاءاما، يعني العامي عن الذكر وشيطانه: أبا بكر وعمر ﴿ قال ﴾ أبو بكر لعمر ﴿ ﴿ إِن لَيْت بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْد ٱلْمُشْرِقَيْنَ ﴾ .

ويؤيّد أنَّ المراد بالشيطان عمر؛ ما رواه عني من الراهيم عن أبي صدافة عليه السلام في قوله تعالى. ﴿وَلَا يَصُلِّنُكُم الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ خَدُو لَمْبِينَ﴾ (الرخرف ٦٣) قال يعني الثاني؟ عن أمير للؤمنين عليه السلام [تصمير القمي ، ٦١٣ (٢٨٧/٢)].

24 ـ قس . برساده عن حمّاد، عن أبي عبديك عليه السلام

وقوله : ﴿ اللّٰهِينَ يَحْمِلُونَ الْمَرْشِ ﴾ يعني رسول الله صلّ الله عليه وآله والأوصياء من عده بحملون علم الله ﴿ وَمَنْ حَوْلَهُ ﴾ يعني الملائكة ﴿ يُسبَّحُونُ بحملهِ رَجْمٌ ويَسْتَعْفَرُون لللّذِينَ الْمُوا﴾ يعني شيعة آل محمّد ﴿ رَبّنا وَسَعْتَ كُلُّ شِيْءٍ رَجْمَةً فَرَعلُمْ فَاقْعَرُ للّذَينَ تابُوا﴾ من ولاية علان وقلان وبني أمنه ﴿ وَاتَّبِعُوا صَبِيلك ﴾ أي ولاية ولي الله ﴿ وقهمُ عدابِ المُحمِم ﴾ الله فوله . ﴿ آلْهُ كَبِمُ ﴾ يعني من تولّى علياً عنيه السلام، فقلت صلاحهم ﴿ وَقَهِمُ السِّينَاتُ وَمَنْ نَوْله . ﴿ آلْهُ كَبِمُ ﴾ (المُرْس ٧ و ٨) نقي السّيناتِ بومنهُ فقد رحْته ﴾ يعني يوم القيامة ﴿ وَدَلْكِ هُو الْمَوْرُ الْمَطْيِمُ ﴾ (المُرْس ٧ و ٨) لمن حَاه الله من عولاء يعني ولاية فلان وفلان.

[محار الأنوار:٢٨/٩٨حديث١٣٩،هن تمسير القمي. ٨٨٥ (٢٥٥/٢)]

[محمار الأنبوار: ۲۹۹/۸ حديث ٤٦، عن تقسير القمى: ۷۶۳\_۷۶۴ (۶۹/۲)]

48 - شي بإساده عن أي بصير، قال يؤتن بحهام لها صبعة أبواب؛ بابه الأول للظالم؛ وهو رريق، وباب الثاني؛ لحبت ولباب شابت، للثانث، والرابع؛ لمعاوية، والباب الحامس؛ لعبد الملك، ولباب السابع؛ لأي سلامة، الحامس؛ لعبد الملك، ولباب السابع؛ لأي سلامة، فهم (ح. ل: فهي) أبواب لمن اتبعهم.

(بحسار الأسوار: ۳۰۱/۸) حديث ۵۷، عن تفسير العياشي: ۲۴۳/۲، حديث ۱۹. وجناء في البحبار ٤/٨٧٨ و ٨/ ٢٢٠ ، وفي البرهان: ٢/٥٤٣].

٥٠ - شي: عن حابر، قال سألت أن عبدالله عليه السلام عن قول الله ﴿ وَوَمِنَ النَّاسُ مَنْ يَتَجِدُ مِنْ دُونَ آلله أَنْدَاداً يُحِبُّونِهُمْ كُحُبُّ الله ﴾ (اسقرة ١٦٠) قال: فقال. هم أولياء ملان وفلان وفلان، اتحدوهم أثمّة دون الإمام لُدي جعله الله لماس إماماً، غبدلك قال الله تباوك وتعالى: ﴿ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلْمُوا إِذْ يَر ون الْمَذَابِ أَنُ الْقُولَة لله جَمِيماً وَأَنَّ آلله شَدِيد الْمَلَابِ إِذْ تَبَرا أَلْدَينَ آتَبِهُوا مِنْ اللَّهِينَ اللَّهُ وَله : ﴿ وَمَا هُمُ بِحارِحِينِ مِن النَّارِ ﴾ (النقرة إذْ تَبَرا أَلْدينَ آتَبِهُوا مِنْ النَّدِينَ النَّمُوا ﴾ إلى قوله : ﴿ وَمَا هُمُ بِحارِحِينِ مِن النَّارِ ﴾ (النقرة ١٦٥ - ١٦٥) قال أبو حعفر عليه سعلام . هم واقد يه جابر - أثمّة لطعم وأتباعهم .

إنحار الأنور: ٢٦٢/٨، حديث ٤١، عن تقسير العياشي: ١/٢/١، حديث ١٤٢، وجداء في البرهان سينيوس وتعلق : ١٠٦/١، وإنسات الهيداة

والمرا المارا

الله على على الحسير عن الحسير عن مشار، قال حسلات أنا لحسن عديه السلام عن قول الله فومن الساس من يُعجبُنك قولُنهُ في الحبيرة الدّبيان قال: قلال وقلان فوريهالك الحرث والتشل (المقرة ٢٠٥) هم الدرية، واحرث الررع

[محسار الأسوار, ١٨٩/٩) حديث ٢٢، هن تفسير العياشي: ١٠١/١، حديث ٢٨٧، وجساء في تفسير البرهان: ٢/٥٠/١، والصالي: ١/١٨١]

٣٥ - شي: عن أي بصير، قال صمعت أما عبدالله عليه السلام يقول ﴿ وَإِلَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَا اللَّهُ اللَّذِينَ السَّلَمِ إِلَيْ اللَّهُ وَلا تُشْعُوا خُطُوات ٱلشَّيْطَانَ (القرة: ٢٠٨) قال. أتدري ما السّلم؟. قال، قلت أنت أعدم، قال ولاية عني والأئمة الأوصاء من بعده عليهم السلام، ول: ﴿ وَخُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ ﴾ والله ولاية فلان وفلان

[محسار الأسوار: ١٥٩/٢٤، حديث ١، عن تفسير العياشي: ١٠٢/١، حديث ٢٩٤، وجاء في البرهان ٢٠٨/١، وتفسير لصسافي: ١٨٢/١، وفي إثبات اهداة: ٣/٥٤]

٣٤ - شي إلى رواية صعد الاسكاف عنه، دار با صعد! فإن الله يَأْمُرُ بِالْعَدْل ﴾ وهو عمد صلى الله عليه وآله ؛ دمر اطاعه فقد عدل، فورالإخسان ﴾ عليه السلام ؛ فمن تولاً فقد أحسن، والمحسن في الحدة فورايتاه في المُقرين قراساً ، أمر الله العباد بمودّتنا وإيتائنا وبهاهم فعن المُعجشاء وَاللَّهُ عَيْن الله أخره ،

تتميم ماوردقيهماأوفيهم منتند مستند المستند المستند المستد

[محار الأنوار: ١٩٠/٧٤، و ١٩٠/٢٤، حديث ١٤، عن تفسير العياشي: ٢٦٨/٧، حديث ٦٣، وجاء في تفسير البرهان: ٣٨١/٢ من سورة النحل: ٩٠]

\$ هـ شي عن النهالي، عن عن من الحبير عليهم الله ثلاثة لا يكلمهم الله يوم لقيامة ولا ينظر ليهم ولا يركيهم ولهم عدات أليم، من جحد إماماً من الله، أو ادّعى إماماً من غير الله، أو زعم أن لهلان وهلاك في الإسلام نصبُ

[بحسار الأنبوار ۱۱۱/۳۵ عليث ، وصفحة المحدد ۱۷۸/۱ حديث ، وصفحة المحدد ۱۷۸/۱ حديث ۱۰ من تفسير العياشي ۱۷۸/۱ و وأورها مُنْ المُنْفَالِد في البحار: ۲۱۲/۷ حديث ۱۱۳ و ۳۷۴ منازل ۱۳۲۸ منازل ۱۳۲۸ منازل المحدد ۱۲/۳۰ منازل المحدد ۱۲/۳۰ منازل المحدد المحدد ۱۲/۳۰ منازل المحدد الم

ه عليه السلام بقول المعلى الله المعلى المعل

وسمار الأنوار: ١٩٢/٢٥ ١٩١٣،

وذكره أيصاً في هذا الباب برقم \$، هن تصنير العياشي ١/ ١٧٨ . برقم ١٠ خديث ٦٤٠

وجاه ـ أيضاً ـ في المحار: ٢١٨/٨ ، وحكاه في تفسير السرهان. ٢٩٣/١ ، و رواه عن غيبة المعيني حديث هه، بإسناده عن علي بن ميمون مثله ، وأيضاً عن غيبة النعياني، بإسناده عن عمر ن الأشعري ، عن جعفر بن عيمـــد مثـــله ، حديث ٢١ ، وأورده في الـــــحــار عامــــد مثـــله ، حديث ٢١ ، وأورده في الـــــحــار

وإلَّ تُلِدُوا مَا فِي الْفُسِكُمُ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبُكُمْ بِهِ اللهِ فَيعْفِرُ مِنْ يَشَاءُ ويُعَذَّب مَنْ يشاء كِ البقرة: فوإنْ تَلِدُوا مَا فِي الْفُسِكُمُ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبُكُمْ بِهِ اللهِ فَيعْفِرُ مِنْ يَشَاءُ ويُعَذَّب مَنْ يشاء كِ (البقرة: ٢٨٤)، قال استقيقٌ على الله أن لا يدحل الحمة من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من حبها

[به دار الأدوار: ۲۷/۷۰ حديث ۱،عن تدسير العياشي: ١/٢٥١ ـ ١٥٧، حديث ٢٨٥، وجد، في السرهان:

## ١/ ٢٦٧، والصائي: ١٣٧/١ أيضاً

٧٠ - شي الإساده على حابر الحعقي، قال: سألت أبا جعفر عليه لسلام عن تصدير هذه الآية في باطن الفرآن. ﴿ وَاَمَنُوا بِمَا أَنْرَلْتُ مُصَدُقاً لِمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُوا أَوْلَ كَافِر بِهِ ﴾ (البقرة: ٤١) يعني فلاناً وصاحه ومن تنعهم ودان بديهم، قان الله يعنيهم ﴿ وَلاَ تَكُونُوا أَوْلَ كَافِر بِهِ ﴾ يعني علياً عليه السلام.

(محسار الأسوار ۲۷/۳۱، حديث ۳۲، عن تفسير السعسياشي: ۲۱/۱، حديث ۳۱، و رواه أيضماً ي لرهان (۹۱/۱)

٥٨ - شي عن عدالة لنجائي، قال سمعت أما عبدالله عليه السلام يقول فأولئك الدين يعلم أنه ماي قلومهم فأغرض عليم وعطهم وقل غلم في أنفسهم قولاً بليغاً بعني والله فلاناً ودلاناً فورما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله . ﴾ إلى قول فوتواباً رحياً بعني والله فلاناً وعلماً من وعلماً من وسوراً إلى لوحاؤوك بها يا على - فقائستغفر وا ألف ما صمعوا فوائستعفر غلم الرسول لوجنوا إلله تواباً رحياً علا عديات لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ﴾ ، ثم مال أبو عدالله عليه السلام فورسة على معيم ولاية على عليه السلام فويسلموا عرباً عا قصيت على عليه السلام فويسلموا غنا قصيت على السلام فويسلموا عليه السلام فويسلموا المدين من أي طام عليه السلام

[بحسار الأسوار: ٩٨/٣٦، حديث ٣٧، عن تفسير العياشي: ٢٥٥/١، حديث ١٨٢، وبدء ـ أيضاً ـ في البحار: ١٠١/٩، وتفسير البرهان: ٣٩١/١.

٥٩ - شي بإساده على عطاء الهمدان، على أي حعمر عليه السلام في قول الله ﴿إِنَّ الله عَلَمُونُ بِالْعَدُلُ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاء فِي الْقُرْنِي ﴾ (السحل ١٠٠)؛ قال: (العدل) شهادة أن لا إلا الله، و (الإحسان) ولاية أمير المؤسير، ﴿وَيَنْبَى عَلِ الْمُعْشَاءِ وَٱلْمُتَكَرِكِ ؛ (الفحشاء) الأول، و (المكي الثاني، و (البعي) الثالث

[محار الأموار: ۱۸۰/۳۱ حدیث ۱۷۳، هن تقسیر لعباشي: ۲۹۸/۲ حدیث ۲۳، وجاء في بحار الأتوار: ۱۷۹/۳۲ حدیث۱۷۲، و ۱۸۸/۲۴ و ۱۹۰، حدیث ۳ و ۱۳

ويهمذا المصممون والمعلى، رواه عن تفسير القمي: ٢٦٣ - ٢٦٤ (١/٢٨٨) في تعسير هذه الآية

### وأوروه في البرهان ٢٨١/٦ -٣٨٦]

٩٠- شي بوساده عن جابر، عن أي حفر عليه لسالام، قال: سألته عن هذه الآية: فوالله يَنْ يُدْعُونَ مِنْ دُون آفه لا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يَغْفَونَ هُلُواتٌ عَبِرُ أَحْيامٍ وَمَا يَشْعُرُونَ آيَانَ يَعْمُونَ ﴾ (المحل: ٢١-٢١)؛ قال الذين يدعون من دون لله الأول والثاني و لثالث، كذبوا رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله ولوا عليه وألمعوه، معادوا عليه في يوالوه ودعو الماس الى يُغْلُونَ شَيْعًا ﴾ فإنه يعني لا يعبدون شيئاً فوهُمْ يَعْفُون مِنْ دُون آفه ﴾؛ قال: وأن قوله فإلا يعني وهم يعبدون، وأما قوله فوله في أمُواتٌ فير أحيام ﴾ يعني كفار عبر مؤمين، وأن قوله. ﴿ وَمَا يَشْعُرُون أَيَانَ يَعْمُونَ ﴾ فإنه يعني وهم يعبدون، وأما قوله إلى يؤمنون بألا يومون الرجعة الله حق، إن قوله وأمّا قوله ﴿ وَاللَّذِينَ لا يؤمون بالرجعة الله حق، إن قوله ﴿ وَاللَّذِينَ لا يعبدون فِهَا يُعْمُونَ ﴾ فإنه يعني عن ولاية على عبيه لسلام على مستكرون، قال الله لمن معن دلك وعيداً عيه السلام مستكرون، قال الله لمن معن دلك وعيداً عليه السلام مستكرون، قال الله لمن معن دلك وعيداً عليه السلام مستكرون، قال الله لمن معن دلك وعيداً عليه السلام مستكرون، قال الله لمن معن دلك وعيداً عليه السلام مستكرون، قال الله لمن معن دلك وعيداً عليه السلام .

٦٦ ـ شي ومثنه بإساده عن أبي حمره الثراني، عن أبي جعمر عليه السلام

[مجار الأموار: ١٠٤/٣٦ ـ ١٠٤ مرقم ٢٤، هي تعسير العياشي: ٢٥٦/٣، حديث ١٤ ولاحظ ـ أيصماً ـ: محار الأنوار: ١٠٢/٩، وجددي تقسير الرهان: ٣٦٣/٢].

٩٧ \_ شي عدم آنه مثل لصادق صيه السلام عن أعداء الله؟، فقال، الأوثان الأربعة، فقيل من معاوية ومن دان بديتهم، فيل من عدى أعداء الله

١٣ - كا بإسماده على عبد لمرحم س كثير، عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله عرّوجل ﴿ وَهُو اللّٰذِي أَثْرِلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ مَنْهُ آيَاتُ تُحْكَاتُ مَنْ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ ؛ قال: أمير مؤمين والأثمة ﴿ وَأَخْر مُتشاسَاتُ ﴾ ؛ قان علان وولان وولان ﴿ فَأَمَّا اللّٰذِينَ فِي قُلُوجِهُمْ ذَيْغُ فَيْدُهُ مِنْهُ آتِيعَةَ الْعَنْيَةِ وَانْتِعَاهُ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تُلُويلِهُ إِلَّا آللهُ وَالرُّامِيحُونَ فِي اللّٰهِ مَنْهُ آتِيعَةَ آلِعَنَيْةِ وَانْتِعاهُ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ ثُلُويلِهُ إِلَّا آللهُ وَالرُّامِيحُونَ فِي آلْعِلْهِمِ ﴾ (آل عمر ن ٧) وهم آمير مؤمين و لائمة عليهم لسلام

[بحار الأثور ٢٠٨/٢٣، حديث٢١، عن أصول الكافي:

١ /١٤ (وقريب منه في صاقب آل أبي طالب ٢٢٢/٣،

وتمسير المهاشي ١ / ٢٣ ا وانظر بحار الأنوار ٢٢ /٨٨٨].

٦٤ ـ كا: بإساده عن عبد الرحم بن كثير، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله

عزُّوجِلٌ ﴿ ﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيهِ نَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ (الأعام: ٨٧)؛ قال: بها جنه به محمَّد صلَّىٰ الله عليه وآله من الولاية ولم يحلظوها بولاية فلان وفلان، فهو الملبِّس بالظاهم.

[بحسار الأنبوار: ٣٧١/٢٣، حديث ٤٩،عن أصبول انكاني: ٤١٣/١].

. [برحار الأسوار: ٢٧ / ٢٧ حليث ٥٥ عن اصبول رالكافي الإسوار: ٢٣ - ١٠٠٠

١٦٠ - و مالإساد الساس عن أي عد فله عليه السلام في قول الله تعالى ﴿إِنَّ اللّهِ الرَّتُوا عَلَى أَدْبَارِ هُمْ مَنْ يَعْدِهَا تَهِنَّ هُمْ أَفْدَى ﴾ فلان وفلان وفلان ، ارتدُو عن الإيان في ترك ولاية أمبرالمؤمين عليه السلام ، قنت قوله تعالى ﴿ ولك بِأَنّهُم فَلُوا لِلّذِين كَرِهُوا مَا تَوْلُ اللّهُ مَنْ عَلِيهُ السلام ، قال مرت - واقه - فيها وفي اتباعها ، وهو قول الله عروجل لذي ترّل به حبرتبل عليه السلام عير عمد صلى الله عليه والله ﴿ ولك بأنهم قالُوا لِلَّذِينَ كَرَهُوا مَا تَوْلُ اللّهُ عَلَيه والله ﴿ ولك بأنهم قالُوا لِلَّذِينَ كَرَهُوا مَا تَوْلُ آلَة ﴾ في علي عليه لسلام ﴿ مَنْ عَلَيهُ مَنْ الله عليه والله ومدّد عوا بي أميّة الى عيناقهم الا يصبّرو الأمر فينا بعد لبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم ولا يعطونا من الخمس شيئة . . الى آخره

(محمار الأشوار: ۳۷۵/۲۳ عديث ۵۸، عن أصول الكافي: ۲۰/۱۱ ـ ۲۷۱]

[بحار الأنوار. ۲۷۹/۲۳ ـ ۲۸۱ حديث ۲۷، عن

### أصور الكافي ١ /٤٣٤، حديث ٦٦]

14 - كا. بوساده على جابر، على أبي جعفر عليه السلام، أنه قال أمير المؤمين عليه السلام في حطبة له ولائل تفيّصها دوبي الأشقيات، وتازعان فيها ليس لها بحقّ، وركباها ضبلالةً، واعتقداه جهالةً، فلبشل ما عليه وردا، وببشل ما لأنفسها مهدا، يتلاصان في دورهما ويتبرّ كلّ من صاحب، يقبول لقريبه إد التيا: ﴿ي لَيْتَ يَبِي وَيَبْنَكُ بُعْدَ ٱلْمُرْفَيْنِ فَبُشْنَ اللّهِ مِنْ وَلَيْنَكُ بُعْدَ الْمُرْفَيْنِ فَبُشْنَ اللّهِ مِنْ وَلَوْدَهِ يَا لَيْتِي لَمْ الْحُدَلُ عَلَيْهُ الْمُرْفَيْنِ فَبُشْنَ عَلَى رَبُوتُه يَا لَيْتِي لَمْ الْحُدَلُ عَلَيْهُ السّرِفَي وَلَسْبِلُ عَنْ الدّي عنه صلّ، والسبيل عنه مال، والإيهال الذي به كفر، والقرآل الذي إياه هجر، والدي عنه نكب والسبيل والصراط الذي عنه نكب و الى ثمام الخطبة سقونه في الروشية

[بحار الأبوار: 4/٢٤] . أصيت ٢٢، ص الروصة من الكاني: ٨/٧٦-٢٧]

19 مكا بإساده عن أي بصبرَه عن أي حبداته عليه السلام } قال: قلت ﴿واللَّيلُ إِذَا يِعْشَاها ﴾ وال الرسول عليهم الصلاة والسلام، وجلسوا محلساً كان ال الرسول عنى الله عليه وآله أولى به مهم، فعشوا دين الله بالطلم والحور، فحكى الله فعلهم، فقال ﴿وَالنَّيْلِ إِنا يَشْهَا ﴾ الى احره

[بحار الأنوار: ٧٣/٣٤، حديث ٧، عن روصة الكافي

[0./A

٧٠ كا: بإسناده ص ررارة، ص أبي جعمر عليه السلام في قوله: ﴿ لَتَرْكُبُنَ طَبَقاً عَنْ طَهَا عَنْ السلام في قوله: ﴿ لَتَرَكُبُنُ طَبَقاً عَنْ طَنِّ فِي أَمْرَ وَالْانَ وَقَالًا لَهِ إِنْ أَمْرَ عَلَيْ فِي أَمْرَ عَلَانَ وَقَالًا نَا إِنْ أَمْرَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

[سجار الأنوار: ٣٥٠/٢٤] عن أصول الكال. ٢١٠/١]

٧١ من الساده عن ررين صاحب الأساط، عن أحده عديها السلام، قال من قال من الله إلى أشهدك وأشهد ملائكتك المقريب وحملة عرشك المصطفين أمّك أمت الله الا أنت الرحم الرحم وأنّ محمّداً عبدك ورسولك وأنّ فلان من فلان إمامي وأبرأ من قلان وفلان وقلان، فإن مات في لبلته دحل الجمّة

[أصول الكاقي: ٢٢/٢ه) حديث ٣].

٧٧ - كنز: بإسماده عن عمروبن شمر، قال قال أنو عبدالله عليه السلام أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أب بكر وعمر وعليًا هنيه السلام أن يمصوا الى الكهف والرقيم فيسبغ

أبو بكر الوصود ويصفّ قدميه ويصنّى ركمتين وبدي ثلاثاً، فإن أجابوه وإلا فليقل مثل ذلك عمر، فإن أجابوه وإلا فليقل مثل دلك عني عليه السلام، قمضوا وفعلوا ما أمرهم به رسول الله صلّ الله عليه وآله، قسم بجيبو أن نكر ولا عمر، فقام علي عليه السلام وفعل ذلك، فأجابوه، وقالوا ليّبك ليّبت \_ ثلاث \_، فقال هم. لم لم تجيبوا صوت الأوّل والثاني وأجبتم الثالث؟، فقالوا إنّا أمره أن لا نجيب إلاّ بياً أو وصياً، ثم انصرفوا الى المبيّ صلّ الله عليه وآله فسألهم ما فعلوا؟، فأحرح رسول الله صلّ الله عليه وآله صحيمة حمواء، فقال لهم: اكتب شهادتكم محطوطكم فيها بها رأيتم وسمعتم، فأنرل الله عزّوجل فيمتُكتبُ فيها دياً رأيتم وسمعتم، فأنرل الله عزّوجل فيمتُكتبُ فيها دياً رأيتم وسمعتم، فأنرل الله عزّوجل فيمتُكتبُ فيهادَيُهُمْ وَيُسْتَلُونَ في (الرحرف: ١٩) لا يُرْبُحُ القيامة.

[سعار الأموار ١٩٣/٣٦ ، حديث ١٩٣ ، عن تأويل الأيات الطاهر]: ٢/ ٥٥٣ ـ ١٥٥٥ ، حديث ٧، وأوردها في تفصير الرهاد: ١٣٧/٤ ـ ١٣٨]

٧٣ - كَثَرُ بِإِسَاعَهِ عِنَ أَيْ يِعَمَّيْنَ قَالَ ؛ دَكِنَ أَيُو يِعَمَّرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَدا إن الله الحبر تعافدوا عليه في الكعبة، وأشهدوا وحتمر عليه بحواتيمهم، فقال بِ أب عَمَدا إنّ الله الحبر نبيّة بها صنعوه قبل أن يكتبوه، وأنزل لله فيه كتاباً، قنت أمرل الله فيه كتاباً قال ألم تسمع قوله تعالى ﴿ الرغرف ١٩٠)

[محار الأنوار: ١٥٣/٣٦ ديل حديث ١٧٣، هن تأويل الأبات الطاهرة: ٢/٥٥٥ حديث ٩، وأورده في تقسير المبرهان: ١١٣/٤]

٧٤ - كنز: بإساده عن حماد بر عيسى، عن معضى أصحابه، رممه إلى أمير المؤمين عليه السلام أنه قال ﴿ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي الله بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدَى ولا كِتَابٍ مُنِيرٍ هِ ثَانَيَ عَلْمَهِ اللَّهُ قَالَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلْمَهُ اللَّهِ [أَي] أَلِثَانَ، عِطْمِهِ لِيُطْمِهِ لِيُطْمِهِ لِيُطْمِهِ لِيُطْمِهِ لِيُحْمَلُ عَنْ سَبِيلَ آلله ﴾ (الحم عنه فال فرائلة عليه وآله أمير المؤمين عليه السلام عنه الدامن، وقال, وإلله لا ففي يهذا أبداً

[بحسار الأسوار: ٢٤/٢٤، حديث ٥٢، عن تأويل الآيات الظاهرة: ٢٩٣٣/١ (الحاجرية: ٢٩٩)، وجاه في الرهان: ٢٨/٣، حديث ٢٣

٧٥ - كنتر بحدم الإساد، على حابر بن عبدالله رضي الله عنه، قال وأيت أمير
 المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وهو خارج من الكوفة.
 الى أن قال: ثم رجع ودحل الكوفة ودخلت حلمه إلى السحد، محمل يحطو حصوات وهو يقول الا و الله لا فعلت، لا والله

لا كان ذبك أيداً

فقلت يا مولاي! لمن نكلم ولمن تحاهب وليس أرى أحداً؟ عقال يا جابرا كُشف لي على برهوت، فاديني يا أبد برهوت، فاديني يا أبا الحسر! يا أمير المؤمنين! ردّنا إلى الدنيا نقر بعصنت ونقر بالولاية لك، فقلت: لا وقد لا فعلت، لا وقد لا فعلت، لا وقد أيا أبير المؤمنين! ردّنا ألى الدنيا نقر بعضنت ونقر بالولاية لك، فقلت: لا وقد لا فعلت، لا واقد لا كان دلك أبداً ، ثم قرا هذه الآية ﴿وَلُو رُدُوا لَمَادُوا لِمَا يُهُوا عَنْهُ وَإِنّهُمْ لَكَاذَبُون ﴾ (الأنعام: ١٨) ، يا جار! وما من أحد حالف وصي بي إلا حُشر أعمى يتكبك في عرصات القيامة

[بحار الأنوان، ١٩٧٤ م ٢٠٠٦ حديث ١١، عن تأويل الأيات باطأهرة: تجم كر/ ١٩٣٧ م ١٩٤١) باختلاف يسير وعنه ما أنضاً ستى المحار ٢٢١/٤١، حديث ٢٢، والربة الإد كام ١٩٨٨ ورجدوث على

٧٦ - كثر. بإساده عن هيئم عبد لرحن، عن لرضاً عن ادائه عليهم السلام في قوله تعلى ﴿ وَلَمَا مَنْ تُقُلَتُ مُوارِيتُهُ ﴿ فَهُوْ فِي جِيشَةٍ رَاضَوَةٍ ﴾ (الصرعة: ٢٠٧١) قال: نولت في على ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَمَّتُ مَوْزِيةٌ ﴿ فَأَمَّهُ هَاوِيَةٌ ﴾ (القارعة: ٨٠٩) على من أبي طالب عليه السلام، ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَمَّتُ مَوْزِيةٌ ﴿ فَأَمَّهُ هَاوِيَةٌ ﴾ (القارعة: ٨٠٩) وال: بولت في الثلاثة

[بحسار الأنسوار: ٦٧/٣٦، حديث ١٠، عن تأويل الأيات الظاهرة: ٨٤٩/٢، حديث ٢]

٧٧ - كسز: روى الشيخ المفيد بوسماده الله عمد بن سالب الكلبي، قال لما قدم الصادق عليه السلام العراق برل الحيرة، فدخل عليه أبوحيفة وسأله [عن] مسائل، وكان مما سأله أن قال له: جعلت فداك! ما الأمر بالمعروف؟، فقال عليه السلام المعروف. يأبا حيفة المحسروف في أهل السهاء؛ المعروف في أهل لأرض؛ رداك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: جعلت فداك! فها المكر؟ قال المدن ظلها حقّه، و بتزّاه أمره، وحملا الماس على كنفه.

[بحار الأنوار: ٢٠٨/١٠، حديث ٢٠، و ٢٠٨/٢٥، حديث ٣٤، عن تأويل الآيات النظاهرة: ٨٥٢/٢، حديث ٨، وجاء في تفسير البرهان: ٢٠٢/٤، حديث

٧٨ - كتر، بإسباده عن المصل بن العباس، عن أي عبد لله عليه السلام أنَّه قال: . . .

﴿ وَٱللَّيْلِ إِذَا يُغْشَاهُا ﴾ (الشمس ٤)؛ حتر ودلام، غشيا عليه الحق. .

أبحار الأنوار: ٧٢/٢٤، حديث ٦، عن تأويل الآيات الطاهرة. ٣/٣/٢ باحتبالاف يسير، وإثبات الهداة ١/١٣١، حديث ١٦٠، وديله في البحار ١٢٠/٥٣،

حديث ١٥٥، ولبرمان: ٤٦٧/٤، حديث ٢١].

٧٩ ـ واسظر ما جاء من روايات في تأويل الأيات الظاهرة: ٢ ، ٨٠٥ في تفسير الآية الشريعة، قال داك أثمة لحور الدين استندوا بالأمور دول آل الرسول، وجلسوا مجلساً كان آل محمد أولى به مهم، فعشوا دين إلة بالجور وانظلم.

[وجاة كن بكور الأنوار: ٢١/٢٤، والبرهان، ٢٧/٤٤، رائبات الجدال ١٤١/٧، حديث ٢٦١]

١٨٠ يج روى عن شريت بن صدائه - وهو يومند قاص - أن البي صل الله عبيه وآله يمث عنياً عبيه السلام وأبا تكر وهيمز الى أصبحاب الكهف، فقال التوهم فأبلعوهم مي السلام على حرجوا من عده قادوا إقال أبو تكرا لعلى أندري أبن هم ؟ ، فقال ما كان رسول الله صلى الله عليه وله بعثنا لى مكان إلا هدانا الله له ، فليا أوقعهم عني باب الكهف قال يا أبا يكرا سلم ، فردوا السلام وين عسام فلم يجب ، ثم قال : يا أما حمص الملم فإنك أسل مي ، فسلم علم عبيه السلام ، فردوا السلام وحيوه والمغهم سلام رسول الله صلى الله عبيه رأله ، فردوا عليه ، فقال أبو بكر سلهم ، ما لهم سلما عليه ملم يسلموا عليها إقدم بجسو إ؟ ، قال سنهم أنت ، فسأهم فلم يكلموه ، ثم سألهم عمر فلم يكلموه ، ثم سألهم عمر فلم يكلموه ، ثم سألهم الت ، فقال علي عليه السلام . إن صاحبي عمر فلم يكلموه ، فقالا يا أباله لحس السلهم أنت ، فقال علي عليه السلام . إن صاحبي هذان سألاني أن اسألكم . لم وددتم عن ولم تردوا عديها؟ ، قالوا إنا لا نكلم ، إلا أنبياء أو وصي تييً

[محار الأسوار ٢٩٦/٣٩ ـ ١٣٧، حديث ٣، عن خرائج والحرائح: ١٨٩/١ ـ ١٩٠ حديث ٢٤]

٨١ يج روى عن لرصا، عن آباته عليهم السلام ؛ أنّ غلاماً يهوديًا قدم على أبي بكر و حلافته ، فقال السلام عبيك به أن مكر، فوحاً عنه وقيل له . لم لا تسلّم عليه مالخلافة؟ ، ثم قال له أبو بكر ما حاحتك؟ ، قال مات أبي يهوديًا وحلّف كتوزاً وأموالاً ، فإن أنت أظهرتها وأحرجتها إليّ أصلمت عن يديك وكنت مولاك ، وجعلت لك ثلث دلك للمال ، وثلثماً للمهاجرين و لأنصار ، وثلث لي ، فقال أبو بكر ، يه حبيث! وهل يعنم الغيب إلا الله .

وفيه \_ ما حاصله \_ أنَّ العلام عنهي إلى عمر وقال بها قال لأبي بكر وقص قصته معه

وأجاب عمر بن أجابه أبو بكر، وجاء بي أمير عؤمين عليه الملام وملّم عليه يإمرة المؤمين، وعترصوا عليه لم لا تسلّم عليهي بإمرة المؤمين وعترصوا عليه لم لا تسلّم عليهي بإمرة المؤمين وسلّمت على عليّس أبي طالب مهدا الاسم، فقال والله ما سمّيته بهذا الاسم حتى وجدت دلث في كنب أبائي وأحدادي في التوراة . وعلّمه أمير المؤمين طريقة لإظهار الكور أن صار بي وادي برهوت الى أحر ما دكر.

[محال الأسوار: ١٩٦/٤١ حديث ٩، ص لحواشح والجرائح: ١٩٢/١ ـ ١٩٤، حديث ٢٩، وجاء في مديسة المساجر: ١٠٠ حديث ٢٦٨، ومشارق أنوار

البقين: ٨١]:

٨٧ - يج روي عن داود بن كثير لرقيي، قان كيتٍ تحيد لصادق عديه السلام أنا وأمو الخطَّاب، والمصَّل، وأمو عبد لله البلحي أن يد دحن عليهاً كُتْبِرُ النَّواء، فعال ﴿ إِنَّ أَنَّ الحَطَّاب هد يشتم أنا نكر وعمر [وعنيان] ويُظهر البرحة منهم، فالتمنُّ الصادق عليه السلام في أبي والخَسَّات وقال أنها محمدًا ما تقول؟، قِالْ، كدب وإلله ما يهمع من تخطَّ شتمهما [مني]، عمال الصادق عليه السلام. قد خلف، ولا يُعنفُ كنتاً، فقال "صدق، لم أسمع أنا مه، ولكن سَمِدُتُنِي النَّهُ بِهِ عِنْ مِنْ قَالَ الصَّادِقَ عَلَيْهِ لُسَلَّامِ فِينَ لَنْعُهُ لَا يَبِيْمِ دَلَكُ عَلَيَّا حَرْجَ كُثْيِرِ [النَّوا] قال الصادق عليه السلام أم والله بش كان أبو الخطّات ذكر ما قال كُثير، لقد علم من أمرهما [هم] ما لم يعلمه كُثير، و لله نقد حلسا محسل أمير المؤمس عليه السلام عصماً فلا عفر الله لهما، ولا على عليها، فنهت أبو عبدالله البلحي، ونظر إلى الصادق عليه السلام متعجّباً ثمّا قال فيهيا، مقال الصادق عليه السلام أبكرت ما سمعت فيهيا؟، قال: كان ذلك، قال الصادق عليه السلام - فهلاً كان الإنكار سك ليلة دفع [رفع] إنيك فلان س قلاب البلحي جاريته فلائة لتبيعها له، فليَّ عبرت النهر افترشتها في أصل شجره؟!، فعال للنجي. قد مصلى والله للمدا الحديث أكثر من عشرين سنة، ولقد ثبت إلى فه من ذلك، فقال الصادق عليه السلام القد تبت وما تاب الله عليك، وبعد غصب الله لصاحب الحارية، ثمّ ركب ومنار البلحق معه، فلمّا بررا، قان الصادق عليه السلام ـ وقد سمع صوت حمار \_ إنَّ "هل الناز يتأدُّون بهي وتأصو تهما كها تتأدُّون بصوت الحيار. . الى آخره

[محار الأنوار: ١٩٨ ( عديث ١٤٩ )، عن الخرائج والحرائح . ١٩٨ ( تحقيق منرسة الامام المهدي عج ، ١٩٧/١ ـ ٢٩٩ ، حديث ٥)، وأورده في إثبات الهداة . ٥/٤٠٤ ، حديث ١٣٦ ، ومندينة المعاجر . ٣٨١ ، حديث ٧٧ وعيره] . AY - يج روي عن مسابل؛ أن عياً عليه لسلام بلعه عن عمر ذكر شيعته؛ فاستقبله في بعص طرفت ساتين المدينة وفي يد عين عليه السلام قوس عربية، فقال: يا عمر بلعي عنك ذكرك لشيعتي، فقال اربع على طبعت، فقال إنّك فيهنا؟ ثم رمي بالقوس ألى [علي الأرص فإذا هي ثعبان كالبعير فاعر فاه، وقد أقس بحو عمر ليبتلعه، فصاح عمر: الله الله يا أما الحس لا عدت بعدها في شيء، وجمل يتصرّع إليه، قصرب على يده الى الثعبان فعادت القوس كيا كانت، همر عمر الى بيته مرعوباً، قال سديان على كان في الليل دعائي على عليه الشوس كيا كانت، همر عمر الى بيته مرعوباً، قال سديان على كان في الليل دعائي على على السلام، فقال صر الى عمر فإنه محل بيه مالى من باحية المشرق فلم يعلم به أحد، وقد عرم أن يحتسم، فقل به يقول لك عين أبعرج إليك ما من ماحية المشرق فقوقه على من جعل أبن علم به؟ فقلت وهل يحمى غلبه من هذا، أحدياً لسليان اقبل مي ما أقول لك ما على أبن علم به؟ فقلت عمر اسرار إليوة أنه عد رأيت منه وما هو أكبر منه، قال ارجع إليه فقل له لكن علياً ورث من اسرار إليوة أنه عد رأيت منه وما هو أكبر منه، قال ارجع إليه فقل له السمع والطاعة لأمراك، فرحمت الى علي عليه السلام فقال أحدثنك بها حرى بينكها؟ فعلت السمع والطاعة لأمراك، وحكم ما حرى [به] بينا، ثم قال، إن رهب الثعبان في قده الى أن تشرف علم به مي، فتكم مكل ما حرى [به] بينا، ثم قال. إن رهب الثعبان في قده الى أن

[بحار الأسوار. ٢٥١/٤٩ ـ ٢٥٧ حديث ١٧ على الحرائح والحرائح: ٢٠ و ٢١ (٢٣٢/١ حديث ٧٧)، ومدينة المعاجز: ٢٠٠، حديث ٥٥١، وإثبات الهداة (٥٤٧/٤) حديث ٥٤١)

• ٨٤ - بل روي عن المصادق عديه السلام أن أمير المؤمين عليه السلام ملعه عن عمر ابن المطاب أمر، فأرسل إليه سديان رصي فه عده وقال قل له قد ملغني عدث كيت وكيت، وكرهت أن أعتب عليث في وحهك، فيسعي أن لا يقان في إلا الحق، فقد عصمت حقي على المقدى وصبرت حتى تدع الكتاب أحله في حديث طويل في معاني مقاربة للتي سلفت المقدى وصبرت حتى تدع الكتاب أحله في حديث طويل في معاني مقاربة للتي سلفت المقدى وصبرت حتى تدع الكتاب أحله في حديث طويل في معاني مقاربة للتي سلفت المقدى وصبرت حتى تدع الكتاب أحله في حديث طويل في معاني مقاربة للتي سلفت المقدى وصبرت حتى تدع الكتاب أحله وسلم الأنسوار. ٤٧/٤٧ - ٤٧ حديث ١٥٠ عن المناس المن

العصائل ١٥ \_ ٢٦]

 من الأمم السالفة، وإثناد من هذه الأمّة قال قبت حميت عدالة؛ ومن الخمسة ومن الانتان؟ . . ومن هذه الأمّة لأعرابيان.

[بحار الأسوار: ۲۱۰/۸ ـ ۲۱۱، حايث ۷۷، عن الجمال، ۲۴/۲]

٨٦ ـ ١٠ بإساده عن حمال بن سدير، عن رجل من أصحاب أي صدافة عليه السلام ؛ قال: سمعته يقول إن أشد الماس عداماً يوم القيامة لسبعة عمر؛ أوقم الن آدم لذي قتل أحماد، وبمرود الذي حاح إبراهيم في ربّه، واثنان في بني إسرائيل هؤدا قومهم وبصراهم، وقرعون لذي قال ﴿ أَمَّا رُبِّكُمُ الأُعلى ﴾، والمان من هذه الأمّة.

[معار الأنوار ١٦٠/ ١٣٣٢ ، حديث ١٢ ، ص الخصال: ٤/٢]

AV - ختص بوساده عن أي عدائه وحق أيه يدفن أمير المؤمين عليهم السلام في حديث أمير المؤمين عليهم السلام في حديث عامرها ـ مالك ـ فحمدت ترفيت رجيبي في أعداقهم سلاسل الديران ، معلّفين مها الى فوق ، وعن رؤسهما قوم معهم مقامع الديران بقمعومهما مها، فعلت إنا مالك من هدان؟ فقال وما قرأت على سنق العرش ؛ وكنت قبل قراءته قبل أن يجنى الله انديبا بألهي عام ولا إله إلا الله ، همد رسول الله أيدته وتصرته بعين، فقال هدان عدو أونث وظالماهم

[بحار الأنوار: ١٩١/٢٩ ـ ١٩٢ ديل حديث ٢٧، عن الاحتصاص: ١٠٨ ـ ١٠٩]

٨٨ - ختص - ختص من كتاب لبصائر لسعد بن عبد لله بإساده ، قال دحن أبو بكو على أمير المؤمين عليه لسلام ، فقال له بأن رسود الله صلّ الله عبيه وآله لم يحدث إنيا في أمرك شيئاً بعد آيام الولاية في العدير ، وإذا أشهد أنث مولاي مقرّ بدلك ، وقد سلّمت عبيك على عهد رسول الله صلّ الله عبيه وآله بإمرة المؤسين ، وأحبر ، رسول الله صلّ الله عبيه وآله أنت وصيّة و وارثه وحليفته في أهله وسنائه ، وأنك و رئه ، ومير ثه قد صار بليك ، ولم يجبرا أنت حبيمته في أمّته من بعده ، ولا أجرم لي فيه بيني وبيث ، ولا دس لما فيها بيسا وبين الله تعالى ، فقال له علي عليه السلام . إن أريتك رسود الله صنى الله عليه وآله حتّى يجرك بأني أولى بالأمر وآله وقله عقله عليه وآله عليه السلام . فتلقاني إذا وآله عقله الله عبيه مثل الريتيه حتى يجبرني ببعض هذا كتعبت به ، فقل عليه السلام . فتلقاني إذا صنيت المقرب حتّى أريكه ، قال عرجع إنه بعد المعرب ، فأحد بيده وأحرجه إلى مسجد قبا ، فهر برسول الله صنى الله عليه وآله جالس في القالم ، فقال له : يه فلان المؤبث على مولاك علي السلام وجلست مجلسه - وهو مجس السرّة - لا يستحقه عيره ، لأنه وصيّى وحديقي ، علي عليه السلام وجلست علسه - وهو مجس السرّة - لا يستحقه عيره ، لأنه وصيّى وحديقي ، علي عليه السلام وجلست علسه - وهو مجس السرّة - لا يستحقه عيره ، لأنه وصيّى وحديقي ، علي عليه السلام وجلست علسه - وهو مجس السرّة - لا يستحقه عيره ، لأنه وصيّى وحديقي ،

فيذت أمري، وحافف ما فلته لك، وتعرّصت سحط الله وسخطي، فانرع هذا السربال الذي تسرباته بعير حتى ولا أن من أهمه، وإلا فموعدك الدار؛ قال فحرج مدعوراً ليسلّم الأمر إليه، واسطن أمير المؤمين صموت الله عبه فحدّث سليان بها كان جرى، فقال له سليان: ليبديل هذا الحديث نصاحبه وليحبرنه باخير، فصحك أمير لمؤمين عليه السلام وقال، أما ينه سيحره وليمعنه إن هم بأن يفعل، ثم قال الا واقه لا يذكران ذلك أنذاً حتى يموتا؛ قال، فلقي صاحبه فحدّثه باحديث كله، فقان به ما أصعف رأيك وأحور قللك؛ أما تعلم أنّ ذلك من نعص سحر الن أي كشة؟! أسبت سحر بني هاشم؟! فأقم على ما أنت عليه!

المحتالة الإثمار ( ٢٢٨/٤١ - ٢٢٩) حديث ٣٨، عن المحتصاص (٢٧٢ - ٢٧٣) وبصائر الدرجات: ٧٨، - ومحصور عدا [ ١١٠ - ٢١٠]

[بسحبار الأنسوار: ٢٣/٧٢] حديث ٢٣، عن الاحتصاص: ٣٣٤]

٩٠ ختص بإساده على جابر خعمي ـ ي حديث طويل ـ وفيه ثم خاطب الله عرَّ وجلّ في دلك الموقف عبداً. هقال يا محمد! ﴿إِدَا رَأُوا﴾ لشكّاك والحدول ﴿عَارَهُ يعني الأول ﴿أَو فَو الله عَمْد! ﴿ما عند الله على مل ولاية على والأوصياء ﴿حَيْر من اللّهو وَمن لتجارَهُ على بعد الأول والثاني

[بسحسار الأنسوار: ٢٧٨/٨٩ من حديث ٢٤، عن الاحتصاص: ١٢٨ ـ ١٣٠].

٩١ حص بإساده عن حامد بن يحيى، قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام: سمّى رسول الله صلى الله عليه وآله أما بكر صبّهاً؟ مقال عمم، إنّه حيث كان معه أمر بكر في الغار،

قال رسول الله صلى الله عليه والله إلى المرى سعينة بني عبدالمطلب تصطرب في اسحر صالّة ، وقال له أبو بكر: وإنّك لتراها؟! قال عم ، فقال يا رسول الله! تقدر أن تريبها؟ فقال ادن مني، فدما منه، مسلح يده عن عيبيه، ثم قال له عشر فنظر أبو بكر، فرأى السعينة تصطرب في البحر، ثم عظر الى قصور أهل غدينة ، فقال في نصبه الآن صدقت ملك ساحر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: صدّيق أنت؟ .

فقلت: لم سُمَّي عمر: الهاروق؟ قال بعم، الابرى إنه قد فرق بين لحقّ والمناطل، وأحد الماس بالباطل، فقلت علم سُمِّي سبدُ الأمير؟ قال لمَّا أن كتبوا الكتب ووضعوها على يد سالم، فصبار الأمين قلت فعال تُقوا دعوة سعد؟ قال. بعم، قلت وكيف ذلك؟، قال إنَّ سعداً يكرُّ فيقاتل عنياً عِلَيْكَ النَّسُلامَ:

(بلمار الأنبوار /٣٩١م/٧٥ ـ حديث ٧٦، عن منتحب

### البصائرة والمسائرة

٩٧ قب البادر والصادق عبيها السلام، قال ﴿ وَاللَّبْلُ إِدَا يَقْتُ هَا ﴾ (الشمس)
 عنيق واس الصهاك وبنو أُميَّهُ وَمَنْ الْوَلَاحَيْمَ.

[معار الأنوار ٧٤/٧٤ ـ حليث ٨، عن طباقب لاين شهرآشوب: ٢٤٣/١ (٢٨٣/١)]

٩٧ - قب حدّت ابو عدد لله عمّد بن أحد الديسي لنصري، عن محمّد بن أبي كثير الكري، قال كنت لا احتم صلاي ولا استفتحه إلا بنعبها، فرأيت في منامي طائراً معه بود من الخوهر فيه شيء أحر شبه الخلوق فنول في لبيت المحيط برسول الله صلّ الله عليه وآله ثمّ أحرج شخصين من الصريح فحلقهي بدلك خلوق، في عورصها، ثم ردّهما الى لصريح، وعاد مرتمعاً، فسألت من حول من هذا الصائر؟ وما هذا الخلوق؟، فعال هذا ملك يجيء في كلّ ليلة جمعة بحلقهي، فارعجي ما رأيت، فاصبحث لا تعيب نفسي بلمهي، فدخلت على لصادق عليه السلام، فيها رأي صحت وقال رأيت الطائر؟، فقلت بعم يا سيّدي، فعال: وقرأ في أمنوا وليسن بضارهم شيئة إلا بإذن آلله (مجادلة من موكل مها لإكرامها بل هو (مجادلة موكل مها لإكرامها بل هو ملك موكل مها لإكرامها الأنها مدك موكل مما كلّ ظلم مدكان

[بحار الأبوار: ١٧٤/٤٧ حديث ١٧٧، عن الماقب. ٢٣٧/٤، ومرَّ في هذه محلّدات عن غيره]

٩٤ \_ ن إساده على عبد العظيم الحسي، على أبي الحسن الثالث، على أبائه، على

الحسين بن على عليهم السلام ، قال قال رسول الله صبى الله عليه وآل إن أب بكر متى للمنزلة السمع ، وإن عمر متى للمنزلة السمع المن المؤدد وحدت إليه وعده أمير المؤسير عديه السلام وأدو دكر وعمر وعثيان وقللت له ، يه أبدا سمعتك تقول في أصحابك هؤلاء قولاً ، هم هوا ، فعال صلى الله عديه وآله : نعم ، ثم أشار بليهم فقال : هم السمع والبصر والمؤد ومسالون عن وصبي هذا - وأشير الى على عليه السلام - ثم قال إن الله عر وحل يقول : ﴿إِنَّ ٱلسَّمَعُ وَٱلبَصْرَ وَٱلمُؤاد كُلُّ أُولئك كان عَنْهُ مَسُولاً ﴾ (الإسراء : يا الله عر وحل يقول : ﴿إِنَّ ٱلسَّمَعُ وَٱلبَصْرَ وَٱلمُؤاد كُلُّ أُولئك كان عَنْهُ مَسُولاً ﴾ (الإسراء : الله عر وحل يقول : ﴿إِنَّ ٱلسَّمَعُ وَٱلبَصْرَ وَٱلمُؤاد كُلُّ أُولئك كان عَنْهُ مَسُولاً ﴾ (الإسراء : الله عر وحل ﴿وَقِمُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسَوْلُونَ ﴾ (الصاحات : ٢٤) ، ثم قال : ووقد هو وقد من ولايته ، ودلك قول الله عر وحل ﴿ وَقَمُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسَوْلُونَ ﴾ (الصاحات : ٢٤)

[محار لأتوار" ٧٧/٣٦ حديث ٤، عن هيون أحبار الرَّصا هنيه السَّلام مُ ١٧٤]

• ٩ - قب الرصاعلية السلام أون النبي سبل على ما وآله قرء ﴿إِنَّ السَّمِع وَالْمِعْرَ وَالْهُ وَدَ وَإِنَّ السَّمِع وَالْمِعْرَ وَالْهُوادَ كُلُّ أُولْتُكَ كَانِ عَهُ مَسُولًا ﴾ (الإسر على ١٠)، مسئل على دلك، فأشار الى الثلاثة، مقال هم السمع والنصر والعؤات وميسالون عن وهيئي هذا وأشار الى على س إي طالب عليه السلام شم هال وعره وي إن هيع أمني موقوقون يوم العيامة وستوولون عن ولايته، ودلك قول الله: ﴿وَقِعُوهُمْ إِنْهُمْ مُسْؤُلُونِ ﴾ (العادات ١٤)

[بحار الأنوار: ٢٧١/٣٤ ـ حديث ١٧) عن الماقف: ٢/٢ ـ ٥ (٢/٢٩)]

أقبول روى في تأويل الآيات الطاهرة ٢٩٣/٤ ديل حديث ١ وأورده العلامة المجلسي في بحاره ٢٤٠/٢٤ حديث ٤ وحاه في تفسير البرهان ٢١٠٤ حديث ٥ وتفسير فرات ١٣٠ تفسيراً لآية ﴿وقفوهم ﴾ (الصافات ٢٤) بالسؤان عن الولاية وبحاء عن طريق المعامّة، عن أي تعيم، عن بن عباس، ومثله عن أي سعيد الحدري وسعيد السجير؛ كلّهم عن رسول الله (ص) دنث وحاء حديث عن علّة مصائر في البحار: السجير؛ كلّهم عن رسول الله (ص) دنث وحاء حديث عن علّة مصائر في البحار: ٢٧١ حديث ٢٤، ٢٤ وجاء في كتاب الميقير في إمرة أمير المؤمنين الله (ص) كيا حكاه في البحار ٢٠١، ٢٠٠ عديث ٢٢ برواية معصّة عن أي سعيد الحدري عن البحار رسول الله (ص)، ولاحظ ما حاء في أماني الشيخ النظومي ١٨٦، وحكاء في البحار ١٩٦/٣٩ حديث ٢

٩٦ - أورد شحما الكليمي في لروصة وعبره من قوله وسُثل القاروني ذات يوم عن قوله تعالى: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنْهُمْ مَسْؤُلُونَ ﴾ (انصادات ٦٤)، فقال التعدية هذا الرجل، فها هذا موضع هذه المسألة، فقال له. لا بدّ من تصمير هذه الآية ويؤدّى هيه الأمانة، فقال له اعلم

أنه إذا كان يوم القيامة تحشر الحلق حول لكرسي كلّ عن طبقاتهم الأنبياء عديهم السلام والمالاتكة المقرّبون وسائر الأوصياء عديهم السلام، فيؤمر الحلى بالحساب، فينادي الله عزّ وجلّ ﴿وَقِفُسُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ ﴾ عن ولاية عيّ بن أي طالب عليه السلام؟، فقال له السائل: وعمّد صلى الله عليه وآله يُسأل عن ولاية عيّ بن أي طالب عليه السلام؟، فقال له . معم وحمّد صلى الله عليه وآله يُسأل عن ولاية عيّ بن أي طالب عليه السلام؟

[محمار الأنبوار\* ۲۲۸/۳۹ ـ ۲۲۹ حديث ۲، عن روضية الكيبالي: ۹ ـ ۲۰، والفضائيل لابن شادان وعيرهم]:

٩٧ .. قب: الواقدي إن عاطمة الم حضرتها الوهاة أوصت علياً أن لا يصلي عليها أبو
 مكر وهمر، هممل بوصيّتها

وبإستاده عن اس عباس، قال أَرْضَت فاطمة أَن لا يعلم إذا مانت أبو لكو ولا عمر ولا يصليا عليها، قال الدامها علَيْ عَلَيه السلام ليلاً ولم يعيمهم بِلدَيْك

(سَخَارَ الأَنْوَارَ - ١٨٢/٤٣ - ١٨٨ - حديث 13: عن المناقب لابن شهرآشوب: ٣٦٣/٣]

وفيه وأوصت الى عليّ شلات وأن لا يشهد أحد حدرتها عن ظلمها، وأن لا يترك أن يصلّ هليها أحدٌ منهم.

٩٨ - بإسماده عن عائشة - في خبر طويل - يدكر فيه أنَّ فاطمة أرسلت الى أبي بكر تسال
 ميراثها من رسول الله القصة - قال فهجرته وم تكلِّمه حتى توليت ولم يؤدن مها أب بكر يصني
 عليها

[بحار الأسوار: ١٨٢/٤٣] عن الماقب ٢٦٢/٣ ــ ٢٦٤]

• 44 - ومن هد الناب ما جاء في الروضة من قوها سلام الله عليها ولعنة الله على من طلمها أنه عليها ولعنة الله على من طلمها أن أن على أن لا يشهد أحد جناري من هؤلاء الدين ظلموي وأحذوا حقي، وإنهم عدوي وعدو رسول الله صلى الله عليه وأله، ولا تترك أن يصبي عي أحدً منهم ولا من أتباعهم، وافعي في اللبل إذا هذأت العيون والمت الأبصار

[محيار الأسوار ١٩٢/ ١٣٠ حديث ٢٠، عن روضة الواعظين سمتًال: ١٩٥١/١]

١٠٠ عن إيستاده عن إبن البطائي، عن أبيه؟ سألت أبا عبدالله عليه السلام، قال،
 لأي علّة دُفتت فاطمة عليها السلام بالليل ولم تُدعى بالهار؟ قال؛ لأنّها أوصت أن لا يصللُ

عليها الرجلال الأعربيّان

[بحار الأنوار: ۲۰۹/۶۳ - ۲۰۷ حدیث ۳۴، وقریب منه فی: ۲۵۰/۸۱ - حدیث ۸، عن العلل، ۲۷۲/۱ و ۱۸۲]

الم الدي المساده عن ابن عباس - إلى حر طويل - ، وبيه عن رسول الله صبى الله عليه والله والله عليه والله عمداه والله على عروبة ، مكروبة ، باكية ، تتلكّر عمداه الله على عروبة ، مكروبة ، باكية ، تتلكّر الفطاع الوحي عن بينها مرة ، وتدكّر والحي أحرى، وتستوحش إدا جبّها المين لفقد صول الدي كانت تسمع إليه إدا تهجّدت بالقرآل ، ثم ترى بقيبها دليلة بعد أن كانت في أيّام أبيها عريبة المعمول عمد دلك يؤسها الله تعالى دكره بالمائكة ، هادتها به مريم ست عمرال عربة المعمول والمؤمّد والمؤمّد والمؤمّد والمعمول الله المعمول الله المعمول الله والمعمول الله والمؤمّد والمؤمّد والمؤمّد والمعمول الله والمعمول الله والمعمول الله والمؤمّد والمؤمّد بالم الله عربه والمؤمّد بالم الديا، فألحقي بأي ، فيحقها الله عرب وحل بي ، فتكون أوّل من يلحقها من الهن بيق ، فتقدم عني عروبة ، مكروبة ، معمومة ، وحلّ بي بارك من صرب جديه حتى القت ولدها، فتقول الملائكة عبد دبك الهي المؤمّل والله من عصرب المهمة والمؤمّل المها، وعاقب من عصبها، ودلّل من المؤمّل ودلّد في بارك من صرب جديه حتى القت ولدها، فتقول الملائكة عبد دبك الهي المؤمّل، وحلّد في بارك من صرب جديه حتى القت ولدها، فتقول الملائكة عبد دبك الهي المؤمّل، وحلّد في بارك من صرب جديه حتى القت ولدها، فتقول الملائكة عبد دبك الهي المؤمّل المؤمّ

[بحار الأنوار. ١٧٢/٤٣ ـ ١٧٣ حديث ١٢]

السلام عن علّة دفيه فاطمة بنت رسول الله صلّ الله عليه المؤمنين عنيّ بن أي طالب عليه السلام عن علّة دفيه فاطمة بنت رسول الله صلّ الله عليه والماليلاً؟، فقال، إنّها كانت ساحطة على قوم كوهت حصورهم حيازتها، وحرام عني من يتولاً هم أن يصلّى على أحد من وبدها.

[محار الأسوار: ٣٠٩/٤٣ حديث ٣٧، عن أمالي الشيح المسلموق: ٣٠٤، باب ٩٤، وأورده ايس شهرآشوب في الماقب: ٣٦٣/٣، وذكره العالامة المحلسي في بحار الأبوار، ١٨٣/٤٣ حديث ١٦، عن روضة الواعظين: ١٩٣/١

۱۹۳ ـ ما لفید، بإسباده عن عبدالله من عباس، قال، لما حضرت رسول الله صلَّى الله عليه وآله الموفاة بكى حتى بلَّت دموعه خيته، فقيل له ايا رسول الله! ما ينكيك؟، فقال.

ألكي المربيّي وما تصبع بهم أشرار أمّني من بعدي، كأنّ بداهمة بنني وقد ظُلمت بعلني وهي تددي. يا أبتاء الهلا يعيها أحد من أمّني، فسمعت دلك فاطمة عبها السلام، فبكت، فقال رسول الله صلّى الله عبيه وآله: لا تنكين بالله مقال السنت أبكي لم يصبع بي من بعدك، ولكنّ أبكي لمواقث يا رسول الله، فقال لها الشري بالست محمّد بسرعة اللحاق بي فإمّك أوّل من يلحق بي من أهل بيني

## [بحار الأنوار: ١٥٦/٤٣ حديث ٢]

١٠٤ ـ ١٠٤ بإساده عن إسحاق بن حاد بن رياد، قال سمعت يجيل بن أكثم - في حديث ـ قال آحـر هإن أما بكر أعلق بابه رقال هن من مستقبل فأقبله، فعال على عليه انسلام قدّمك رسول الله فعن د يؤخّرك؟ أنها من من منافع عليه انسلام قدّمك رسول الله فعن د يؤخّرك؟ أنها من من منافع عليه انسلام قدّمك رسول الله فعن د يؤخّرك؟ أنها من من منافع عليه انسلام قدّمك رسول الله فعن د يؤخّرك؟ أنها من من منافع عليه انسلام قدّمك رسول الله فعن د يؤخّرك؟ أنها من منافع عليه انسلام قدّمك رسول الله فعن د يؤخّرك؟ أنها من منافع عليه انسلام قدّمك رسول الله فعن د يؤخّرك؟ أنها منافع عليه انسلام قدّمك رسول الله فعن د يؤخّرك؟ أنها منافع عليه انسلام قدّمك رسول الله فعن د يؤخّرك؟ أنها منافع عليه انسلام قدّمك رسول الله فعن د يؤخّرك إلى انسلام قدّمك رسول الله في انسلام قدّم انسلام قدّمك رسول الله في انسلام ان

وهال المأمون. هذا عاطل من قبلُ أنَّ عنيهُ عنيهِ السيلام قعد عن بيعة أبي كر، ورويتم أنَّه قعد عنها حتى قُصت فاطمة عليها السلام، ويُنهُورْ أوصت أن تُدفق ليلاً لئلاً يشهدا جمارتها.

[بحار اللانوار. ١٩٩٣/١٩ سحديث ٢، انظر ماسه ما كان يتقرّب به المأمون الى الرضا عليه السلام في الاحتجاج على المحالمين، ص عيون الحبار الرضا (ع) ٢ ١٨٧/٢، ومحار الأموار: ١٨٩/٤٩ مـ ٢١٩].

100 مصباح الأنوار على حعور بل محمد، على بالله عليهم السلام، قال مكتت فاطمة عليها السلام بعد البيّ صلّ فه عبه وآله حسة وسعيل يوماً ثم مرصت، فاستأدل عليها أبو لكر وعمر، فلم تأدل لها، فأنيا أمير للؤميل عليه السلام فكلّها في دلك، فكلّمه، وكالت لا تعصيه، فأدلت لها، فلمحلا، وكنّها فلم ترد عليها جواباً، وحوّلت وجهها الكريم عنها، فحرجا وهما يقولان لعلي إلى حدث به حدث فلا تقوت، فقالت عند حروجها لعيّ عليه السلام إلّ في إليك حاجة فأحد أن لا تمعيها، فقال عليه السلام وما داك؟ فقالت أسائك أن لا يصدل على أبو بكر ولا عمر، وماتت من لبنتها، فدفيها قبل الصباح

فجاه عير أصبح فقالاً لا تترك عد وتك يا إبر أي طالب أبدا، مانت بمت رسول الله فلم تُعلمنا؟!، فقال أمير المؤمير عليه السلام الش لم ترجعا العصحتكها! قدها ثلاثاً، علما قال الصرفوا...

## [بحار الأبوار: ٢٥٤/٨١ - ٢٥٥ حديث ١٣].

٩٠٩ مصباح الأتوار على حديث طويل، بإساده عن منعد بن طويف، عن أبي جعفر عليه السلام . . علمًا قرع أمير المؤمنين من دفيها لقيم الرجلان فقالا له . ما حملك على ما

صنعت؟، قال وصيّتها وعهدها

# [محار الأنوار: ٢٠١/٤٣ ديل حديث ٢٠].

۱۰۷ - مصباح الأبوار عن أبي حدور عنيه السلام قال. دون أمير المؤمين عليه السلام فاطمة بنت محمد صلوات الله عليهم بالبقيع ، ورش ما خول تلك القبور لئلاً يُعرف القبر وبلغ أما بكر وعمر أنّ عليّاً دفها ليلاً ، فقالا له ملم لم تُعدمنا ؟ ، قال كان الليل وكرهت أن أشخصكما ، فقال له عمر ما هذا ، ولكن شحاء في صدرك ، فقال أمير المؤمين عليه السخم : أمّ إذا أبيتها عربها استجمعتني بحق الله وجرمة رسوله ويحقها عيّ أن لا تشهدا حياتها

[الجعارُ الأنوانُ (٢٥٥/١٨٥) حديث ١٥]

١٠٨ - إلكشف: عن طرفة العامة؛ أن أما يكم وعمر عاتباً علياً عليه السلام كوبه لم يؤدمها بالصلاة عليها، فاعتدر أنها أوضعه بذلك، وحلف هما، فصدقاه وعذراء

" [يوكيلو للأسوار" (١٥٠/ ١٥٠)، حديث ١٩، هن كشف الغنمة ١٩٨٣م.

أقول: انطر: باب ٧ في ما وقع عليها من الطلم وبكاثها وحرجا وشكايها في مرصها الى شهادتها وعسلها ودعنها، وبيان العلّم في إحماء دهها صدوات الله عليها ولعنة الدعى من ظلمها بحار الأثوار ٢٤/١٥٥/٤٣].

١٠٩ ــ قال العبلامة المجلسي في بنجاره: ما نصُّه: روي في :

بعض مؤلّمات أصحابها، بإساده الى المنصّل س عمر، قال المنصّل: يا مولاي اثم ماذا؟ ، قال الصادق عليه السلام تقوم فاطمة ست رسول الله صلّ الله عليه واله فتقول. للهمّ أسجز وعدك وموعدك لي فيمن ظلمي وعصبي، وصربني وجرعي بكلّ أولادي، فتبكيها ملائكة السموات السبع وحملة العرش، وسكّان الهواء ومن في الدب ومن تحت أطباق الثرى، صائحين عمارحين الى الله تعالى، فلا يبغى أحد عن قائمه وظلمها ورصي ما جرى عليها إلا قتل في ذلك اليوم ألف قتلة دون من قُتل في مبيل الله . . . الى آخره

[بحار الأبوار: ٢٣/٥٣ \_ ٢٤ باب ٢٥ حديث ١].

۱۱۰ - الدين في حديث طويل في الإسراء، وبه قال [ربّ العزّة سيحاره] هؤلاء الأثمّة، وهذا الفائم الذي يحلّ حلالي ويحرم حرامي، وبه أنتقم من أعدائي، وهو راحة لأوليائي، وهو الذي يشقي قلوب شيعتك من لطمين و حاحدين والكافرين، فيُحرج اللات والعرى طريبن فيُحرقهما الى الحره.

[بحار الأنوار: ٢٥٣/ ٢٥٣ ما ٢٣ حديث ٢، عن كإل الدين: ١٥٠ و عن عيون أخبار الرصا عليه انسلام: ٣٥ (١/٨٥ حديث ٢٧) وأورده في النجار كاملاً: ٣٤٥/٣٦ حديث ٨٨]

اسد طوعاً او كرهاً إلم أم تقل له : بل أسلم صمعاً، لأنها كان يجانسان البهود ويستحراجم عما كان يجدون في التوراة وسائر الكتب المتقدّمة للناطقة بطلاحم، من حال الى حال من قصة عمد صلى الله عليه وآله ومن عواقب أمره، هكانت البهود تذكر أن محمداً صلى الله عليه وآله يسلط على العرب كما كان محمد عمر سُلط عن بي إسرائيل، ولا مد نه من العمر مانعرب كما طفر محت عمر بي إسرائيل، ولا مد نه من العمر مانعرب كما طفر محت عمر بي إسرائيل غير أنه كادب في دعونه مر

وأنيا محمّداً فساعداء على [قول] شهاده أن لا إله إلا الله وبابعاه طعماً في أن يبال كل مهما من جهته ولاية بلد إدا استقامت أموره واستثبّت أحويه، هليًا أيسا من دلك تلتّه وصعدا لعقبة مع أمالهما من المنافقين، عنى أن يقتنوه، قدفع الله كيدهم، وردّهم بعيطهم لم يبالوا حيراً، كما أثن طلحة والربير عليّاً عديه السلام فنايعاه وطمع كنّ واحد منهما أن يبال من جهته ولاية بلد، فلمّا أب نكتا بيعته وحرج عليه، فصرع الله كنّ واحد منهما مصرع أشناههما من الدكتان.

[بحار الأنوار: ٢٥/٨٦، عن كيال الدين: ٢/١٣٤]

١١٢ - كتر بإساده عن داود الرقي، عن أي عبد الله عليه السلام قال، قوله تعالى 
﴿ لَمَا يُ الله رَبُّكُما تُكذَّبال ﴾ أي بأي بعمتي تكذّبال؛ بمحمّد أم بعليّ؟ فيهما أنعمتُ على 
العباد.

[بحار الأنوار: ٥٩/٢٤ - حديث ٣٤، وصفحة: ٣٠٩ ذيل حديث ١٢، ص تأويل الآيات الطاهرة ٢٢٠ ٣٢٠ - حديث ٣ وما بعدها من الرويات). وجاء ق تعسير المرهان: ٣٦٤/٤ - حديث ٢٤]

١١٣ ـ قس بإسده الى الدقر عليه السلام في قوله تعالى ويُريدُ آللهُ بِكُمُ الْيُسْرُ وَلَا يُريدُ بِكُمُ الْيُسْرُ وَلَا يُريدُ بِكُمُ الْمُسْرَى (البقرة: ١٨٥) قال البسرة أمير لمؤمس عليه السلام، ولعسرة قلال وقلان.

[بحار الأبوار: ١٠٣/٣٦ حديث ٤٥، عن الماقب لابن شهرآشوب: ١٠٣/٣]. ١١٤ - ص وسُثل الصادق عنيه السلام عن قوله تعالى ﴿وَقَالَ ٱللَّهِينَ كَفَرُوا رَبُّنَا أَرِنَا اللَّهَ إِن اللَّهَ اللَّهَ مِنَ ٱللَّهِينَ وَالْإِنْسَ ﴾ (مضنت ٢٩٠)، قال هما هما [المحتر الأنوار: ٢٤٣/١١ - حديث ٢٥]

110 على الصدوق، عن حابر، عن أي جعفر عليه السلام، قال صلى السيّ صلى الله عليه وآله دات سه ثمّ ثوخه لى القيع، قدعا أد بكر وعمر وعثمان وعبياً فقال المصواحين تأثوا أصحاب لكهف وتقرّوهم مي قسلام، وتقدّم ألت يه أبا بكر فولك أسر المقوم، ثمّ أنت يا عمر، ثمّ ألت يا عمر، ثمّ ألت يا عمر، ثمّ ألم الربح هجملتهم حتى وصعتهم على باب الكهف، فتقدّم أبو بكر فسلّم هلم يردّوا هسخى، فتقدّم أبو بكر فسلّم هلم يردّوا هسخى، فتقدّم عمر هسلّم هلم يردّوا عليه، وتقدّم على وقال السلام عليكم ورحة فه ومركاته، أهل أبكهف اللين أموا برتهم وردهم هدى، وبعل وقال السلام عليكم ورحمة فه ومركاته، أهل أبكهف اللين أموا برتهم وردهم هدى، وربعط على قلويهم، أما رسول رسول أفه ميكم، هماو مرحاً برسول الله وموسوله، وعللك وربعط على قلويهم، أما رسول رسول أفه أبيكم، هماو مرحاً برسول الله وموسوله، وعللك أن سرب على اداما ألا نكلم بلا سيّ أو ومي بيّ، فكيف تركت وسول لله صلى الله عليه واله؟ وكيف حشمه؟ وكيف حاله؟ وبالعوا في السؤال، وقالوا حبّر أصحابك هؤلاء أمّا لا واله؟ وكيف حشمه؟ وكيف حاله؟ وبالعوا في السؤال، وقالوا بعم، قال فاشهلوا بكلم إلا ميناً أو ومي بيّ، فعال هم أسمسم ما بعولون؟ قالوا بعم، قال فاشهلوا

[بحار الأنوار: ٢٤/١٤ - حديث ٢]

ابن محمّد بن عني البرصاعيهم للبلام - يعشر قول الله عزّ وجلّ فيوم يعضُ الظّامُ خلى ابن محمّد بن عني البرصاعيهم للبلام - يعشر قول الله عزّ وجلّ فيوم يعضُ الظّامُ خلى يديّه ﴾ (الفرقان ٢٧) الأيتين في الأول واثناني، قال فكيف الوجه في أمره؟ قالوا. تجمع له الباس وتسأله بحصرتهم، فإن فسترها بهد كفاك الحاصرون أمره، وإن فسترها بحلاف ذلك العاصرون أمره، وإن فسترها بحلاف ذلك افتضح عبد أصحابه، قال فوحه لى القصة وبني هاشم والأولياء وسئل عديه المسلام، فقال هداك وجلال كنى عنها، ومن بالستر عليها، أفيحتُ أمير المؤمنين أن يكشف ما ستره الله؟ فقال: لا أحت

### [بحار الأبوار: ٢١٤/٥٠ \_حديث ٢٦]

117 - س بوساده على حابر، قال قال أبو حعمر عليه السلام فال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من مؤمل إلا وقد حلص ودي الى قديه، وما حلص ودي الى قلب أحد إلا وقد خلص ود عي الى قديه، وما حلص ودي الى قلب أحد إلا وقد خلص ود عي الى قديه، كذب به يعي من رعم أنه يحبي ويبعصك، قال ققال رجلان من المنافقين: لقد فنن رسول الله صدا العلام ، فأمرل الله تبارك وتعالى: ﴿ وَسَنَبُصِرُ وَيُتَصرُ وَنَيْصرُ وَنَيْ مَنْ وَلَا تُعلَمْ كُلُ حَلافٍ مَهِينٍ ﴾ \* بأيكم أَلْفَتُون ﴾ (القلم عد ٢) ﴿ وَبَدُ لَوْ تُدْهِنُ لَيُدْهِنُونَ \* وَلا تُعلَمْ كُلُ حَلافٍ مَهِينٍ ﴾

(القلم ١٠-٩٠)، قال: نزلت فيهيا. . الى آخر الآية.

[بحار الأبوار: ٢٩٤/٢٩\_حديث ٢٦، عن المعاسن:

[101

الله المسر من كتاب المسائل بوساده عن أحمد بن محمد بن رياد وموسى بن محمد البرعي، قال كتبت لى أبي الحسن عديه السلام أسأله عن الماصب على أحتاج في امتحامه الى أكثر من تقديمه الحبت والطاعوت واعتمد إدامتهيا؟، فرجع الحواب من كان على هذا فهو داصب

119 - قي بإساده عن حار، قدر سائت أيه جمعر عليه السلام عن قول الله ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يَتُحَدُّ مِنْ دُونِ آفَهُ أَنْدَاداً يُجُونِهُمْ كُحُبُّ بِهُ ﴾ (اسمره 130) قال هم أربياء علان وعلان مُعَدُوهم أثمّة دور الامام الذي جعله الله للناس إمامة وكدلك قال ﴿ وَلَوْ برى اللّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يروّن الْعداب أَنَّ الْقُوّة فَهُ حَيْماً وَأَنْ آفْ شَدِيدُ الْعداب ﴾ إِذْ تبرأ الْدين انْبِعُوا مِن اللّذِينَ آتَبِعُوا وَرَأُوا الْعدابُ وَتَقطّعتُ مِمْ الأَسْبَابُ ﴾ وقال الدين أنْبِعُوا لَوْ أَنْ لَمَا كُرُةً فَتَتِما مُنْهُمْ كَمَا تَدُوا مِنَا الْعَدِة ١٦٥ - ١٦٧)

ثم قال أبو جعفر عليه السلام عم والله ما يا حامر - أثمَّة الطلم وأشياعهم

[بحار الأسوار: ٣٩٩/٢٣ حديث ٢٦، وحام في ٨٣/٣٨ حديث ٢٤، وحام في ٨٣/٣٨ حديث ٢٤١ با ٢٧٧ محديث ٢٤٠ باحتالات، وجاء في تعسير البرهال. ١٧٢/١، وتعسير الصافي: ١/٢١١، وإثبات الهداة. ١٧٢/١، والول عن عيدة المعان ٢٤٤].

۱۲۱ ـ پر بؤساده عن سوادة بن على، عن بعص رحاله، قال أمير المؤمين عليه السلام للحارث الأعور ـ وهو عنده ـ هل ترى ما أرى؟ ، عمال كيف أرى ما ترى وقد نور الله لك وأعطاك ما لم يعط أحداً؟ قال هذا علاد ـ الأول ـ عني ثرعة من ترع المار ، يقول : يا أبا الحسن! استعمرلي ، لا عقر الله له قال ممكث هبيئة ثم قال يا حارث ا هن ترى ما أرى؟ ، فقال اكيف أرى ما ترى وقد بور الله لك وأعطاك ما لم يعط أحداً ، قال ، هذا فلال ـ الشي ـ على ترعة من ترع المار يقول ايا أن الحسن المنتقم لي ، لا عمر الله له

[بحار الأسوار: ١٨٥/٤٠ حديث ٦٨، عن بصائر

## السفرجسات: ۱۲۵ (۱۹۵ء حدیث ۱۱ ـ الحسره التاسم)]

171 - ثو بإساده عن بن سدير، عن رحل من أصحاب أبي عندالله عليه السلام قال سمعته يقوب إن أشد لناس عد با يوم القيامة لسبعة نفر. أرقم ابن آدم الذي قتل أحاه، ومصرود الدي حاح الرهيم في ربه، وائدت في بني إسرائيل هؤدا قومهم ونصراهم، وفرعون الدي قال أنا ربكم الأعلى، وائدت من هذه الأمة أحدهما شرهما في تابوت من قوارير أحت الفلق في بحار من دار

[مجتائير الأنسوار: ٣١٣/٨ محديث ٨٣، عن ثواب

الأعمال الأعمال الأعمال الأعمال المرات على المرات الأعمال المرات المالام الله قال أن ولت هذه الآية والله المرات ا

#### [14/4

(الحدّة مشتاقة الى أربعة من أمّي)، فهنت أن أسأله من هم؟، فأتبت أنا بكر فقلت له. إنّ الحدّة مشتاقة الى أربعة من أمّي) فهنت أن أسأله من هم؟، فأتبت أنا بكر فقلت له. إنّ السيّ صلّى الله عنيه ولكه قال (إنّ احدّة تشتاق الى أربعة من أمّي) فاسأله من هم؟، فقال أحاف أن لا أكون مهم فيعيري به بوتيم، فأتبت عمر، فقلت له مثل ذلك، فقال أحاف أن لا أكون مهم فيعيري به بنوعدي، فأتبت عنيًا عليه السلام وهو في ناصح به من هفات أن لا أكون مهم فيعيري به بنو أمّية، فأتبت عنيًا عليه السلام وهو في ناصح به من هماك، فقال النبيّ صلّى أفقة فيه وأله قال (إنّ حدّة مشتاقة الى أربعة من أمّي)، فأسأله من هم؟، فقال النبيّ صلّى أفة عليه وأله مدحل على السيّ بسل الله عليه وأله ورأسه في حجر دحية الكلبي حلّى أنه عبيه وآله فدحل على السيّ عمل الله عليه وأله من همك يا أمير المؤمين فأنت أحق به إنها أحسى المحت برأس ابن عمّك يا أمير المؤمين فأنت أحق به مي يا أمير المؤمنين، فقال له الديّ فيهل عرفه؟، فقال حديراس ابن عمّث إليك فأنت ورأسك في حجر دحية الكلبيّ فقال له الديّ فيهل عرفه؟، فقال . هو دحية لكلبي، فقال له الديّ فيهل عرفه؟، فقال. هو دحية لكلبي، فقال له الديّ فيهل عرفه؟، فقال. هو دحية لكلبي، فقال له: أبي وأمّي يا رسول الله أنت إنّ الحقة مشتاقة الى ذاك جبرئيل، فقال له : بأبي وأمّي يا رسول الله ؛ أبي وأمّي يا رسول الله ؛ أعيمي أس أنك قلت إنّ الحقة مشتاقة الى ذاك جبرئيل، فقال له : بأبي وأمّي يا رسول الله ؛ أعيمي أس أنك قلت إنّ الحقة مشتاقة الى ذاك جبرئيل، فقال له : بأبي وأمّي يا رسول الله ؛ أعيمي أس أنك قلت إنّ الحقة مشتاقة الى ذاك جبرئيل، فقال له : بأبي وأمّي يا رسول الله ؛ أعيمي أس أنك قلت إنّ الحقة مشتاقة الى ذاك ويته الكلبي وأمّي يا رسول الله ؛ أعيمي أس أنك قلت إنّ الحقة مشتاقة الى ذاك ويته الكلبي وأمّي يا رسول الله ؛ أعيمي أس أنك قلت إنّ الحقة مشتاقة الى أنت إنّ الحقة مشتاقة الى المثل المثي المثال له ؛ أبي وأمّي يا رسول الله ؛ أمير أمال المثال الم

اربعة من أُمِّتي، همن هم؟، فأوماً إليه بيده فقال النت والله أوَّهم، النت والله أوَّهم ـ ثلاثاً ـ.، همّال له : بأي وأُمِّي فمن الثلاثة؟، فقال له . النقداد وسليان وأبودرً

[محار الأموار: ١٩/٤٠ ـ ١٢ حديث ٢٦، عن اليقين في إمرة أمير المؤممين ١٧ ـ ١٨].

١٣٤ ـ شف من كتاب المعرفة تأليف عنَّاد من يعقوب الرواجين، بإنساده قال أنا أن سُيِّر أبوذرٌ ـ رضي الله عنه ـ اجتمع هو وعليّ عنيه السلام والمقداد بن الأسود. قان ألستم تشهدون أنَّ رسول الله صلَّ الله عليه وآله قال أمَّتي تردعيُّ الحوص على خمس ريات: أوَّها رية العجل فأقوم فآحد بيده فإذا أحدث بيده سودً وجهه، ورجمت قدماه، وحمقت أحشاؤه، ومن فعن ذلك تدُّمه، فأقول حاذا حمعتمون في لثماين بمدي؟ فيقولون كذَّمنا الأكبر ومرَّقناه واصبطهبدما الأصعر والترزياه حقّه؟ فأقول. سنكوا دأبَ ألشيال، فيصرفون ظياء مظمثين مسودًة وحوههم لا يطعمون منه قطرة التُمّ ترد على زابةً فرهون أمّني فيهم أكثر الناس وهم المهرجون، قلت يا رسول الله! وَإِمَّا اللَّهِمْ جُون؟ أَجْرَجُوا عَلَىٰ قَالَ لَا وَلَكُمُّمْ بَهُرجُوا ديهم، وهم اللَّذِين يعصبون للديا ولها برضول وله المحطول ولها بنصوب، فاحد بيد صاحبهم فإدا أحدث بيده أسود وجهه ورجعت قدماه وحفقت أحشاؤه ومن فعل ذلك تبعد، فأقول ما حلمتمون في الثقلين بعدي؟ فيقولون كدُّب الأكبر ومرِّقناه وقاتلنا الأصغر وقتلباه، فأقبول اسلكوا طريق أصحابكم، فينصرفون ظياء مظمتين مسودة وجوههم لا يطعمون منه قطرة، ثم ترد عليّ راية فلان وهو إمام حسين العدُّ من أمَّتي، فأقوم فأحد بيده فإدا أحدب بيده النبود وجهه ورجمت قلعاه، وحمقت أحشاؤه، ومن فعل ذلك تبعه، فأقول، ما حلفتمون في الثقلين بعدي؟ فيقولون. كذَّت الأكبر وعصيباه وحدثنا الأصعر وحدثنا عنه يا فأقول اسلكوا سبيل أصحابكم، فينصرفون شياء مطمئين مسودة وحوههم لا يطعمون منه قطرة اللم يرد هليّ المحدج برايته وهو إمام سبعين أنماً من أنتي، فإذا أحلت بهذه اسودٌ وجهه، ورجعت قدماه، وحفقت أحشاؤه، ومن فعل دنك تبعه، فأقول مادا خلعتمون في لثقلين بعندي؟ فيضولنون ؛ كذَّب الأكسر وعصب، وقاتمنا الأصعر فقتلته ، فأقول: اسلكوا مبيل أصحابكم، فينصرفون ظهاء مظمئين مسودة وحوههم لا يطعمون منه قطرة. ثمَّ يرد عيَّ أمين للؤمنين وقائد العرّ المحجّدين فأقوم فأحد بيده فيبيضٌ وجهه و وجوه أصحابه، فأقول: هاذا خلفتموني في الثقلين بعدي؟ فيفولون - اتَّبعما الأكبر وصدِّفه، و وبرزما الأصغر وبصرناه وقُتلما معمه، فأقول رؤوا، فيشربون شربةً لا يصمؤون بعدها أبدًا، إمامهم كالشمس الطبالعية، ووجوههم كالقمر ليلة البندر، أو كانو كأصواً نحم في بسياء؛ قال ألستم تشهدون عل ذلك؟ ، قالوا: بل، قال: وأما على دلكم من الشاهدين.

[محار الأنوار: ١٤/٨ حديث ١٩، عن اليقين في إمرة أمير المؤمنين عليه السلام: ١٣٦ مجلس ١٣٩، وبثله في صفحة: ١٥٠ و ١٦٧]

170 مشه، بإساده عن سليه، بن هارون، عن أي جعفر عليه السلام قال: أما سُلُم على على عليه السلام والله أما قال أمداً على علي عليه السلام بإمرة المؤمنين حرج الرحلان وهما يقولان والله لا بسلّم له ما قال أمداً [بحدر الأنوار: ٣١٢/٣٧ محديث 13، عن البقين: [بحدر الأنوار: ٣١٢/٣٧ محديث 13، عن البقين:

ا ۱۳۱ - شف الساده عن أي يعقوب ربعه لى أي عبدالله عليه السلام في قوله. ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةٌ سَيْتُ وَحُوهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَقَبِلَ هَذَا أَلْذِي كُنْتُمْ له تَذْعُونَ فَا قَالَ لَمَا رأى علال وعلال مراة علي عليه السلام يوم القيامة إدا رفع الله تعالى لواء الحمد الى محمّد صلى الله عليه وآله يجمعه كلّ ملك مقرّب وكلّ مي مرسل فعلمه الى علي ﴿ سَيْتَتُ وُجُوهُ اللَّذِينَ كَعَرُوا وقيل هَذَا أَلَّذِينَ كُنْتُمْ به تَذْهُونَ فَي السمه تسمّون أمير المؤسين

[محار الأثوار ٣٠٢/٣٧، حديث ٢٣]

الرحمر في حديث، وحاء فيه قال الصادق عليه اسلام يا مفصّل او تدبّر القرآن شبعتنا المحمر في حديث، وحاء فيه قال الصادق عليه اسلام يا مفصّل او تدبّر القرآن شبعتنا لما شكّدوا في فصدنا، أما سمعو قوله عزّ وجلَ ﴿ وَبُرِيدُ أَنْ نَمُنْ على اللّذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الأرْص وَنُري فرُحوْقَ وَهَامَانَ اللّرُص وَبُدُوهُمُ أَنْمُةٌ وَنَجِعِلُهُم اللّوارثينَ ونُمَكِّن لَمُمْ في اللّرْص وَنُري فرُحوْقَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مَنْهُمْ مَا كَانُوا يَخْدرُون في (القصص ١٥٥)، والله يا مفصّل إن تريل هذه الآية في وجنود موامان عنه وعدي .

[تحار الأنوار: ٣٣/٥٣ بات ٢٥].

۱۳۸ - مل بإساده على عبد الله بن بكر الأرحني قال صحيت أب عبد الله عليه السلام في طريق مكّه من المدينة ، هول مولاً يقان به عسمان ، ثم مرزما بجبل أسود على يسار الطريق وحش ، فقلت له يابن رسول الله الما أوحش هذا الحن ؟ ما رأيت في الطريق مثل هذا ، فقال لي يابن مكوا أتدري أي جبل هذا ؟ ، قبت الا ، قال هذا حل يقال له الكمد ، وهو عل واد من أودية حهم ، وفيه قتلة أي الحسين عليه السلام استودعهم هيه تجري من تحتهم مياه حهم من العسلين والصديد والحميم وما يحرح من حب حوى ، وما يحرح من المنق ، وما يخرج من المعلى ومن الحطمة ، وما يحرح من حهم ، وما يحرح من المعين ومن الحطمة ، وما يخرج من سقر ، وما يحرج من المعين إوق بعن الحطمة ، وما يحرح من المارية ، وما يخرج من السعير إوق بعن المحلمة ، وما يحرج من المارية ، وما يحرج من المعين إوق سقري وما يحرج من حهم ، وما يحرج من المارية ، وما مروت بهذا الحيل في سقري للسحة أخوى والديج من جهم ، وما يحرج من بطيء الحيل في سقري للسحة أخوى والديج من جهم ، وما يحرج من بطيء ، وما مروت بهذا الحيل في سقري للسحة أخوى والديج من جهم ، وما يحرج من بطيء ، وما مروت بهذا الحيل في سقري للسحة أخوى والديج من جهم ، وما يحرح من بطيء ، وما مروت بهذا الحيل في سقري للسحة أخوى والديج من جهم ، وما يحرح من بطيء ، وما مروت بهذا الحيل في سقري للسحة أخوى والديج المحرد من جهم ، وما يحرح من بطيء ، وما مروت بهذا الحيل في سقري للسحة أخوى والديج من جهم ، وما يحرح من بطيء ، وما مروت بهذا الحيل في سقري المحرد من بطيء الحيد الحيد الحيد في سقر المحرد الحيد الحيد

موقفت به إلا رأيتهم يستعينان إلى، وإلى لانظر الل قتلة أبي فاقول لها: هؤلاء بن فعلوا ما أسسته: لم ترجونا إذ وليتم، وقتلتمونا وجرمتمونا، وشتم هن قتما [حقّما] واستبلدتم بالأمر دوس، فلا رحم الله من يرحكها، دوقا وبال ما قلّمتها، وما الله بطلام للعبيد، وأشدها تصرّعاً واستكانة الثاني، فريّ وقعت عليها ليتسلّ عني بعص ما في قلبي، وربّها طويت اخبل لذي هم فيه ما وهو حبل الكمد ما قال، قلت له: جعلت فدالت! فإذا طويت الجبل ها تسمع من قال. أسمع أصواتها يدديان عرّج عبها تكنّمك فرنا نتوب، وأسمع من الحبل صارحًا يصرح بي أحبهها وقل لها احسروا فيها ولا تكنّمون، قال قلت له جعلت فداك! ومن معهم؟، قال كلّ فرعون عنا عن الله وحكى الله عنه فعالم، وكلّ من علّم العباد الكفر، قلت من هم كل فرعون عنا عن الله وحكى الله عنه فعالم، وكلّ من علّم العباد الكفر، قلت من أن حيث المسيح ابن الله وقال لهم عم ثلاثة، وبحو فرعون موسى الذي علّم العبادي قال أن ربكم الأعلى، وبحو نمرود الذي قال عمر عم ثلاثة، وبحو فرعون موسى الذي قال أنه المؤسى، وقائل الحس واحسي، عامًا معاوية وعمر فها يطمعان في الخلاص وقال المن معهم كلّ من نصب لن العداوة وأعان عليه مساته ويده ومنه،

[بحبار الأبرار: ۳۷۲/۲۰ حدیث ۲۶، عن کامیل الزیارات: ۳۲۷\_۳۲۹ ناب ۱۰۸ ـحدیث ۲]

عد الله عليه السلام حدّثي هي أعداء أمير الموسل، عن داود الرقي، قال قلت الآبي عد الله عليه السلام حدّثي هي أعداء أمير المؤمين وأهل بيت السوّة، فقال الحديث أحب إليك أم المعاينة؟ علت المعاينة ، فقال الأبي برهيم موسى عليه السلام التي بالقصيب، فمضى وأحضره إيّاه، فقال له يا موسى الفرس وأرهم أعداء أمير المؤمين عليه السلام وأعداءا، فصرب به الأرض عن بحر أسود، ثم صرب لبحر بالقصيب، فانفلق عن صحرة سوداء ، فضرب بصحرة فالمتح مها باب، فإذا بالقوم جيماً لا يحصول لكثرتهم وجوههم مسويّة وأعيهم ررق ، كنّ واحد مهم مصفّد مشدود في حانب من لعمداء مها يادون يا محمّد اوالردائية تصرب وجوههم ويقولون لهم : كدنتم بيس محمّد لكم ولا أنتم له

مقلت له جعلت عداك! من هؤلاء؟، فقال، الجنت ولطاعوت والرجس واللعين ابن اللعين، ولم يرل يعلقهم كلّهم من أوّهم الل أحرهم حتى أنى على أصحاب لسقيفة، وأصحاب الفتنة، وبني الأررق، والأورع، وبني أمّية جدّد الله عليهم العداب بكرةً وأصيلا ثمّ قال عليه السلام للصحرة عطيقي عليهم الى لوقت المعلوم.

[بحار الأبوار: ٨٤/٤٨ ـ حديث ٤٠٤ ص الصدر ١٠٠٠].

١٣٠ - تقريب المعارف، لأبي حملاح الحلبي بإساده عن مول لعني بن الحسين عليها السلام قال: كن معه عليه السلام في بعص خلواته، فقلت إن لي عليك حقاً، الا تخبرتي عن هدين الرجلين؛ عن أبي بكر رعمو،، فقال كافران؛ كافراس احتها

وعن أبي حمرة الثيالي؛ أنَّه سأل عليَّ س الحسين عليهم السلام عنهم!، فقال كافران؛ كافرُ مَن تولكهما.

قال، وتناصر الخبر عن عني بن الحسين وعبد بن عني وحمص بن محمد عليهم السلام من طرق محتدة أبّهم قالوا اللاثة لا ينظر فه (ليهم يوم القيامة ولا يركّيهم وهم عدات أليم من زعم أنه إمام وبيس بإمام، ومن حجد إمامة إنام من الله، ومن رعم أنّ هي في الاسلام بصيداً

ومن طرق أحر إنَّ للأوَّلين أَ ومن أحر. للأُنحر بُلِّين في الاسلام مصيباً

ثم قال رحمه الله الله عبر تلك من الروادات عمل دكرناه وعلى اسائهم عليهم السلام مفترناً بالمعلوم من دينهم لككل متأمّل حدهم اللهم يروب في المتقدّمين على امير المؤمنين عليه لسلام ومن دان مدينهم ألهم كعنر، ودنت كاف عن إيراد رواية، وأورد احدراً أحر أوردناها في كتاب المعتن .

إنحار الأنوار: ١٣٧/٧٢ ـ ١٣٨ ـ حديث ٢٥ . وحاء في البحسار: ١٣١/٧٣ حديث ٢، عن الخصسال ١٩٢/١ وقريب منه في البحار: ١١١/٢٥ حديث ٤، عن تفسير العياشي: ١/٨٧١ حديث ١٥. وأورده في محار الأنوار: ٢/٩٠٧ وجاء في تفسير المرهان: ١٠٩/٧ ومثنه حديث ١٠ من البحارا ١١٢/١٥ ـ

#### [137

١٣١ - كتاب ما نزل في أعداء أل محمد، في نوله ﴿ وَيُومْ يَعَضَّ الطَّالِمُ عَلَى يَدَيُّه ﴿ ﴾ رجل من بني عدي، ويقول العاص \_ وهو رجل من بني عدي، ويقول العاص \_ وهو رجل من بني تميم. ﴿ وَمَا لَيْسَنِي كُنْتُ تُرَابِ ﴾ أي شبعياً.

### [بحار الأنوار: ٢٠/٣٥]

187 ـ قال العلامة المجلسي روي عن أبي عبدالله عديه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أصابه خصاصة فجاء الى رحل من الأنصار فقال له: هل عدك من طعام؟، فقال. نعم يا رصول الله، ودنع له صافاً وشواء، فلى أدناه منه تمكي رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون معه على وهاطمة و خسل واحسين عليهم السلام، هجاء أبو بكر وعمر، ثم جاء

### [ المعارّ الأتران المعارك ١

١٣٣ - سلمه دهاء صممي قريش الذي هو دعاء رفيع الشآن عظيم المنزلة، رواه عبدالله السرعاس، عن علي عليه المسلام أنه كان بقت به، وقال إنّ الدعي به كالرامي مع المبيّ (ص) في بدر وأحد وحديل بالمه ألف سهم، وقد حاء في المحار \_ أيصاً - ٢٩١/٨٢ بالله هم حديث ه، عن البلد الأميل ١٥٥ (الحجرية) فصل ذكر قبوت الألمة عليهم السلام، وحدة الأمان (مصباح الشيح) ١٥٥ - ٥٥٥ الحجرية وياب ثواب اللمن على أعدائهم ٢٧/

1978 عن تفسير أي محمد العسكري عنيه السلام أنه أرادت الفجرة لينة لعقبة قتل السيّ صلّى الله عليه وكل ومن بقي في الدينة تش عليّ عليه السلام، فليّا تنعه وقص عليه بعضاءهم فقال: أما ترضى أن تكون ميّ ممرئة هارون من موسى؟ الحام

[بحار الأبوار. ££/\$#، عن تفسير الأمام لعسكري عليه السلام: ٣٨٠].

أقول: ويحسر بدأ و بلحق هما حديث لصحيفة وقصة العقبة، وقد أشر ها لعلامة المجلسي طاب ثراه في حدوه (٩٧/٢٨) حديث ٢ نقلاً عن إرشاد القلوب، وبحار الأدوار المجلسي طاب ثراه في حدوث ٨، وقد حلظ بهم، وبلرج بعض الروايات هما عهما ، وعلى قصص لانبياء بإساده عن موسى بن بكر كما في الحرر، ٢١/٣٧ ـ حديث ١٠ وحديث ١١ عن الخرائج، وعن دلائل البوة للبيهقي في ٢٤/٢١ من لنحار، وفي كتاب أبان بن عثيان، قال لأعشى: وكاتوا التي عشر، صبعة من قريش ـ كما في البحار ٢٤٨/٢١ ـ وحاصل لقصة في البحار؛ ٢٤٨/٢١ وحاصل لقصة في البحار؛ ٢٤٨/٢١ و ١٥٥ و ١٥٥ ولاحظ الحديث الآتي

١٣٥ ـ ل. يوسمناه عن حديقة بن ليهان أنَّه قال الدين عفروا برسول الله ماقته في

منصرقه من تنوك أربعة عشر: أبو الشرور، وأبو الدو هي، وأبو المعازف وأبوه، وطلحة، ومبعد ابن أبي وقّاص، وأبوعيدة، وأبو لاعور، ولمعيرة، وسالم موتى أبي حديقة، وخالد من الوليد، وعمرو س العاص، وأبوموسن الأشعري، وعبدالرحم بن عوف، وهم الدين أبرل الله عزّ وجلّ فيهم. ﴿وَهُمُوا بِنَا لَمْ يَنَالُو ﴾

قال العلّامة المجلسي بعد دلك

بيان: أبو الشرور وأبو الدواهي وأبو المعازف أبو بكر وعمر وعثيان، فيكون المراد بالأب أوالد المحاري، أو لأنه كان ولد رما، أو المراد مأبي المعارف معاوية، أبو سفيان، ولعله أظهر، ويؤيده الحر السابق

﴿ [بحارً الأَشَارِ: ٢٩٢/٢١ - ٢٣٣ حليث ٥، ص الحصال: ٢ / ١١]

الالا - كا بإساده على لحارث بن جيمبرة الآسدي، عن أي جعمر عبه السلام قال كنت دخلت مع أي الكعمة و لمراق على مرحمة الحمراء بين العمودين، مقال في هذا الموضع تعاقد العوم إن مات رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يردّو هذا الأمر في أحد من أهل بنه أبداً، هال قلب ومن كان؟، قال الأون والثاني وأبو عبيدة بن الحرّاح وسالم بن الحبيبة أبداً، هال قلب عمر الكاف العمال الأسوار - ٨٥ / ٢٨ من الكاف عن الكاف

٤/٥٤٥، ومثله في الكاني: ٨/٢٤٦]

با رسول الله! هذا من الله أو من رسوله؟ ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وله بعم من الله ومن رسوله الله! هذا من الله أو من رسوله؟ ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وله بعم من الله ومن رسوله ، إنه أمير المؤمين ، وإعام المتقين ، وقائد العرّ المحجّلين ، يقعده الله يوم القيامة على الصراط فيدحل أولياء الجنّة وأعداء فيار ، فقال أصحابه الذين ارتلّوا بعده فد قال عمّل صلّى الله عليه وله في مسجد الحيف من قال ، وقال هها ما قال ، وإن رجع في المدينة يأخلنا بالبيمة له ، فاجتمعو أربعة عشر بعراً وتأمروا على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقعدوا له في العقبة ، وهي عقبة أرشى بين الحجمة والأبواء ، فقعدوا منبعة عن يمين لعقبة وسبعة عن يسارها لينفروا باقة رسول الله في تلك اللينة يسارها لينفروا باقة رسول الله صلى الله عنيه وله ، فلي جلّ الليل تقدّم رسول الله في تلك اللينة لعسكر ، فاقل يحمى على باقته ، فليًا دن من العقبة باداء جبرئيل با عمّدا إنّ فلاناً وقلاناً وقلاناً فولاناً قد قعدوا لك ، فنظر رسوب الله صلى الله عبه وآله ، فقال: من هذا حلمي ؟ ، فقال عن حليفة بن البيان أما حديقة بن البيان با رسول الله عبه وآله مهم فياداهم بأميائهم ، فليًا سمعوا بداء واله عامة فياداهم بأميائهم ، فليًا سمعوا بداء وال عائم هاداهم بأميائهم ، فليًا سمعوا بداء رسول الله قرّوا ودخلوا في غيار الناس ، وقد كابوا عقبو رواحلهم فركوها، وحلى المامي برسول الله قرّوا ودخلوا في غيار الناس ، وقد كابوا عقبو رواحلهم فركوها، وحلى المامي برسول الله قرّوا ودخلوا في غيار الناس ، وقد كابوا عقبو رواحلهم فركوها، وحلى المامي برسول الله الله عليه وأله مهم فياداهم بأميائهم وحلى المامي برسول الله عليه وأله مهم فياداهم بأميائهم وحلى المامي برسول الله المامية واله مهم فياداهم المامية والمامي ومول الله المامية والمامية والم

لله صلى الله عليه واله وطلبوهم، وانتهى رسول لله صلى لله عبيه وآله الى رواحمهم معرفها، في نزل قال: ما بال اقوام تحالموا في الكحمة إن أمات الله محمّداً أو قتله أن لا يردّوا هدا الأمر في اهل بيته أبداً في محدود الى رسول لله محمو أنهم لم يقولوا من ذلك شيئً، ولم يريدوه، ولم يبهر بشيء من رسول الله صلى الله عليه وآنه، فأمرل الله فيضفون بآفة ما قالوا ولقد قالوا كلمة آلْكُفُر وكفرُوا بعد إسلامهم وَهُوا بيّا لم ينسُو به من تسول الله صلى الله عليه وآنه، فأمرل الله في من قتل رسول الله صلى الله عليه وآله فوما نقمُوا إلا أنَّ أَعْنَاهُمُ آله وَرَسُولُهُ من فضيه فإنْ يَتُوبُوا يتُ خبراً لَمْمُ وإنْ يَتولُوا يُعدَّبُهُمُ أله عَلَى الله عليه وآله الله منى الله عبيه وآله الى المدية ويقي منا ألمحرم والمصف من صمر لا يشتكي شيئه، رسون الله صلى الله عبيه وآله الى المدية ويقي منا ألمحرم والمصف من صمر لا يشتكي شيئه، ثمّ منذا به الوجع الذي توتي عبه صلى الله وآله

[سَفَّار الأموار ١٩٥/١٣٧ - ١٦٦ ديل حديث ٢، هن تمسير القمي ١٩٥ - ١٦٢ (١/٤/١ - ١٧٤)].

١٣٨ ـ عس ﴿ يَخْلَفُونَ بِأَقْدِمًا قَالُوهِ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةً أَلْكُفُو وَكَفَرُوا بِعُدَ إِسَّلاَمِهُم ﴾ ، قال رال في الدين تماهوا في الكعنة أن لا يرفو هذ الأمر في اللهاشم، فهي كلمة لكمر، ثم قعدوا ترسول الله صلى اقد عليه وآله في العقبة، وهمو القتله وهو الوقه ﴿ وَهُمُّوا إِيمَا أَمْ يَسَالُوا ﴿ . ﴾ (التوبة ، ٧٤)

[بحار الأنوار: ٩٢/٢٢ - ٩٧ حديث ٤٩، عن تفسير عبي بن ايسراهيم القمي: ٢٧٧ (٣٠١/١)، وصلر الحديث في البحار: ٢٠٥/١٧].

قالُ العسَّس بن أخارت لَه تجافدو عبيها وزلت ﴿ إِنَّ الَّهِينِ آرُتَدُوا على أَدْبَارِ هُمْ ﴾ ، وقد ذكرها أبو إسحاق في كتابه واس أحسل في مسلم أ والجافظ في حليته ، والرخشري في هائقه ، وبرل ﴿ وَمَكُونًا مُكُولًا مُكُولًا وَالسَّلِ اللهِ السَّلِ اللهِ اللهُ اللهُ وَمَكُونًا مُكُولًا وَمُكُولًا مُكُولًا وَمُكُولًا مُكُولًا وَمُكُولًا مُكُولًا وَمُكُولًا وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وعن الصادق عليه السَلَامَ مُ نَرَفْت ﴿ فَمُ الْبُرَمُوا أَمْراً فَإِنَّا مُرْمُونَ ﴾ (الرحوف ٧٩). ولقد وتَحها السِيَّ صَلَّى الله عليه واله مَا مرست، فَأَسَرَ ، عَرَلَت ﴿ يَعْسُونَ مَا قَالُوا وَلَقَدُ قَالُوا كُلِمِهُ ٱلْكُمْرِ ﴾ .

و رووه أنَّ عمر أودعها أما عبشة، فقال له البين صلى الله عليه وآله. أصبحت أمين هلم الأمَّة، واروته العامَّة أيضاً.

وقال عمر عبد موته ليتني حرجت من الدب كفاياً لا عليَّ ولا لي، فقال ابنه تقول هدا؟، فقال معني د بحن أعلم بي صبعة أن وصاحبي وأبو عبيدة ومعاد

وكان أبي يصبح في المسجد الاهمك أهل العقدة؛ فيُسأل عنهم، فيقول ما ذكرداه، ثم قال لئن عشت الى الجمعة لأبيس للماس أمرهم، فيات قبلها

[بحار الأنوار: ۱۲۲/۲۸ - ۱۲۳ حديث ، ع هن الصراط المستقيم: ۱۹۹۳ - ۱۹۹۳ بتلجيس، وقد مرّ مقاد أبرٌ بن كعب في محار الأنوار ۲۸/۲۸ و ۱۱۸].

الله عرفية على المناه على أي بصير، على أي عدالله عديه السلام في قول الله عرفيجل: وَمَا يَكُونُ مِنْ مَجُوى ثَلَاثَةٍ إِلّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَسَةٍ إِلّا هُوَ سَادسَهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِنْ دَلِكَ وَلاَ أَكُسْرَ إِلاَّ هُو مَعْهُمْ أَيْسِها كَانُوا ثُمَّ يُنَبُّؤُهُمْ بِي عَملُوا يَوْم الْقِيسَامةِ إِنَّ آلللهَ بِكُلِّ شِيْءٍ عَلِيم فِي أَكْشَرَ إِلاَّ هُو مَعْهُمْ أَيْسِها كَانُوا ثُمَّ يُنَبُّؤُهُمْ بِي عَملُوا يَوْم الْقِيسَامةِ إِنَّ آللهُ بِكُلِّ شِيْءٍ عَلِيم فِي أَكْشَرَ إِلاَّ هُو مَعْهُمْ أَيْسِها كَانُوا ثُمَّ يُنَبُّؤُهُمْ بِي عَملُوا يَوْم الْقِيسَامةِ إِنَّ آللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم فِي (المُجادلة: ٧) ، قال ، لرئت هذه الآية في علان وعلان ، وأي عبيدة بن الحرّاح ، وعبدالرحس بن عوف، وسالم موثى أي حديثة ، ولمعارة بن شعب ، حيث كتبوا الكتاب بيهم ، وتعاهلوا وتوافقوا: لش مضى عمد صل فة عليه وآنه لا تكون الخلافة في بني هاشم ولا السوّة أبداً ،

فأنرل الله عرّ وجلّ فيهم هذه الآية.

قال. قلت قوله عزّ وجل ﴿ أَمْ أَيْرَمُو أَمْراً فَإِنّا مُرْمُونَ ﴾ أَمْ يَخْسَيُونَ أَنّا لاَ نُسْمَعُ سِرُهُمْ وَنَجُوبِهُمْ بَلَى وَرُسُلُنا لديْهِمْ يَخْتُبُونِ ﴾ (الرحرف ٧٩ ـ ٨٠)، قال: وهاتان الآيتان فرلتا فيهم ذلك اليوم، قال أبو عبدالله هليه انسلام فعنك ترى أنه كان يوم يشبه يوم كتب الكتأب رلا يوم قتل الحسين عليه لسلام، وهكذا كان في سابق عدم الله عزّ وحلّ اللي أعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله أن إذا كتب لكتاب قتس الحسين عليه السلام وحرح لملك من بي هاشم هذذ كان دلك كله، الحديث

[بحسار بالأكسواز/بر ۱۳۳/۷۸ حديث ٢، عن روصة لكان: ۱۷۹/۸ وركتون الأنوار ۳۹٤/۲۱ حديث

144

151 على بإساده عن سليان أن حالاً قال سألت أنا جعفر عليه لسلام عن قول أن أن أن جعفر عليه لسلام عن قول أن في السَّعِطانِ (المجادلة: ٧)، قاب الثاني، قوله في الشَّعِطانِ والمجادلة ١٤٠)، قال علان وفلان، وأبو [اس] فلان أمسهم حين اجتمعوا ودخلو لكعبة فكتبوا بينهم كتاباً إن مات محمّد أن لا يرجع الأمر فيهم أبداً.

[مجار الأنوار ٢٨ /٨٥ حديث ٢)، عن تمسير القمي

#### [(##1/1) 111

الله عبد حقيهم فيعرص عبيهم أعياضم فيحدمون أنه ألهم ما يعملوا منها شيئاً كيا حدمو لرسول أن محمد حقيهم فيعرض عبيهم أعياضم فيحدمون أنه ألهم ما يعملوا منها شيئاً كيا حدمو لرسول الله صلى الله عليه وآله في لدنيا حين حدموا أن لا يردُوا الولاية في سي هاشم، وحين همّو بقتل رسون الله صلى الله عليه وآله في العقبة، فتي أصبع الله به صلى الله عديه وآله وأحبرهم حلفوا به ألهم لم يقولوا دلك ولم يهمّوا به، فابران الله على رسوله في يقلقون بأله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفرُ وا يَعْد إشلامهم وهمّوا به لم يسأوا وما نقمُوا إلا أن أعناهم أنه ورسُولة مِن كلمة الكفر وكفرُ وا يَعْد إشلامهم وهمّوا به لم يسأوا وما نقمُوا إلا أن أعناهم أنه ورسُولة مِن القيامة فضله فإن يتوبُوا يك حيراً هُمْ في (التربة . ٤٤)، قال ادا عرض الله دلك عليهم في القيامة يحروبه ويحلفون كها حلمو لرسول الله صلى الله عليه وآله

[بحار الأسوار: ۲۰۹/۷ ـ حدیث ۱۰۲، عن تفسیر تقمی: ۲۷۱ (۳۵۸/۲)].

 كتاب العتن والمحن/٣١

شعبة، قال عمر أما ترون عبيه كلُّهما عيم مجود؟ البعني اللَّهِ صلَّى الله عليه وآله! .. الساعة يقوم ويقول: قال لي ربِّي، هليُّ قام قال أيُّها الناس من أوبى بكم من أمسكم؟، قالوا: الله ورسوله، قال اللَّهُمْ فاشهد، ثم قال الا من كنتُ مولاء فعليٌّ مولاه، وسلَّمو عليه بإمرة المؤمسين، فأسرن جبرئيل عليه انسملام وأعدم رسول الله صلَّى الله عليه وآله بمقالة القوم، فدعاهم فسألهم، فأنكروا وحلمون فأنزل لله ﴿ يَقْمُون بِآقَ مَا قَالُوا. ﴾ (التوبة ٧٤) [بحسار الأسوار؛ ١١٩/٣٧ .. حديث ٨، عن تفسير

القمي : ۲۷۷ (۲۰۱/۱)

 ١٤٤ عجمع البيان ﴿ لَقَدِ النَّعُوا النَّهِتَنَا مِنْ قَبْلُ ﴾ (التوبة ٤٨)، وقبل أراد مالفشة العنث بالسبيّ صلَّى الله عليه إِزَّالُه في عروة ثيونًا بيلة العضة، وكانوا اثني عشر رجالًا من بدعقين وقعوا على الشية ليمتكو بالنبيّ صلى الله عليه وإله، عن س جدير واس جريح

[بحار الأنوار: ١٩٢/٢١، عن محمع البيان: ١٩٢/٢١]

وقال رحمه الله في قوله نعاليُّ. ﴿ يَخْدُرُ الْمُنافِقُونَ ﴾ إنيلُ: الله في التي عشر رجلًا وقفوا عل العمه ليفتكوا برسول الله حس الله عنيه وأنه عبد رجوعه من تبوله [وذكر فيه] احدار حبرثيل عن نيَّتهم العاسدة وأمره بإرسال من يصرب وجوه رواحلهم، وكان عبَّار وحديمه معه، فقال خديمة - أصرب وحوه رواحلهم، ومش سبيّ صنى لله عليه وأله عن حديمه أنّه عرف من القوم؟ فقال: لم أعرف مهم أحدث فعدّ رسول الله صلى لله عليه وآله كلّهم

[محار الأنوار: ١٩٦/٢١ ملحصاً].

قوله تعالى ﴿وَهُمُّوا مِمَا لَمْ يَعَالُوا﴾ ( نثرية ٤٠) فيه أقوال؛ أحدها؛ أنَّهُم همُّوا بقتل لتبئ صلَّىٰ الله عليه وآله ليلةُ العقبة والتنمير ساقته

[بحار الأنوار: ١٩٨/٢١

وتعصيل الواقعة حاء في الاحتجاج ٣٣/٦، وتصمير الامام الحسن العسكري عليه السلام، وأورده في بحار الأنوار: ۲۲/۲۱ ۲۳۲ حديث ٢]

١٤٥ ـ قب عن الساقر عليه السلام في دوله تعالى ﴿ كَفَائِكَ يُربِهِمُ آلَهُ أَمْنَاهُمُ حسراتٍ عَلَيْهِمْ ﴾ إذا عاينوا عبد لمُوت ما أعدُ هم من العداب الأليم، وهم أصَّبُواب الصحيفةُ التي كتبوا عل عالمه على ﴿ وَمَا هُمْ بِحَارِجِينَ مِنَ ٱلَّـٰارِ ﴾ (النقرة ١٦٧)

وعته عليه السلام في قوله تعالى ﴿ فِي أَيُّهَا ٱللَّذِينِ أَشُّوا لَا تُتَّخِذُوا بِطَانَةً ﴾ (آلعمران ١١٨) أعلمهم بم في قلوبهم ، وهم أصحاب الصحيفة

[بحار الأنوار ١١٦/ ٢٨ - حديث ٤، عن المالب:

#### [\*17\_\*17/\*

187 - عن جعمر بن محمد الخرعي ، عن أيه سبعت أما عبدالله عليه السلام يقول ، لم قال النبيّ صلّى الله عليه وآله ما قال في عدير حمّ وصاروا بالأحبة مرّ المقداد بجاعة مهم وهم يقولون و لله إن كُمّ أصحاب كسرى وقيصر لكمّا في لخرّ والوشي والديباح والساجات ، وإنّ معه في الأحشين ، مأكل الخش وبلبس حشن ، حمّى إد دما موته وفتيت أيّامه وحضر أحله أراد أن يولّيها عنياً من بعده ، أما و فه ليعمل ، قال فمصى المقداد وأحبر النبيّ صلى الله عليه وآله به ، فقال الصلاة جامعة ، قال فاهمى المقداد عقوم محلف عليه ، قال فجووا حمّى جثو بين يديه ، فقال المائل وأمّهاتنا به رسول الله الا والذي بعثث بالحق والذي أكرمث بالموق ما قلما ما بعث ، لا والذي اصفعتك على النشر ، قال ، فقال النبيّ : فيسم أنه الرّحين الرّحيم يحلّمون بأنه مّ قالو ولقد قالو كلمة الكُمّر وكمرُوا بعد إسلامهم وحمّوا من يا عمد ليلة العقمة فوما بقيوا إلا أنّ أمّتاهم الله ورسُولة مِنْ فصله كل (التوبة : ومموا حديدهم عليه بمرع وينص العرامل فأعناهم الله برسوله ، ثمّ جعلوا حدّهم وحديدهم عليه

قال أمال بن تعلب عبه عليه لسلام في بعض رسول الله صلى الله عليه واله علياً عليه لسلام يوم عدير خمّ ، فعال ومن كنتُ مولاه فعيّ مولاه عبم رحلال من قريش رؤوسها وقالا والله لا سلّم له ما قال أبداً ، فأحمر النبيّ صلى الله عليه وآله ، فسألهم عمّ قالا ، فكدًا وحلما بالله ما قالا شيئً ، فترّل جرئين على رسول الله صبى الله عليه وآله ﴿ يُعْلَقُون بألله ما قالُوا ﴾ الآيه ، قال أبو عبدالله عليه السلام القد بولّب وما بال

[بحار الأنوار ۱۵٤/۳۷ حديث ۳۸، وجاء في تفسير البرهان. ۱٤٦/۳ \_۱٤٧]

١٤٧ ـ قال العلامة المجلسي:

فصل و روي أن الله تعلى عرص عبياً على الأعداء يوم الانتهال، فرجعوا على العداوة، وعرصه على لأولياء يوم العدير فصاروه أعداء، فشئال ما يبهيا؟ و روى أبو سعيد للهمال، بإسناده أن إليس أني رسول فه صلى الله عليه وآله في صوره شيخ حسل السمت فقال با عمدا ما أفل من يبايعك على ما تقول في ابن عمت على ؟! ، فأثر بالله ﴿ ولقد صدًى عَلَيْهِمْ إِبْلِيسٌ ظنّه فأتّبِعُوهُ إلا فريقاً من المؤمنين ﴾ (سبا ٢٠)، فاجتمع حماعة من المافقين الدين لكثو عهده فقالوا قد قال محمد بالأمس في مسجد الحيف ما قال، وقال هها ما قال، وإلى عمداً قبل رجع الى المدينة بأحد البعة مه، والرأي أن نقتل محمداً قبل أن يدخل المدينة ، فلما كان في تلك الليلة قعد له صبى الله عليه وآله أربعة عشر رجلاً في العقبة ليقتلوه ما وهي عقبة

بين الجمعة والأبواء وقعد سعة عن يمين العقبة وسعة عن يسارها لينقروا ثاقته الحلق المسئ رسول الله حلى الله عبيه وآله حلى ورتعل وتقدّم اصحابه وكان على ثاقة ناجية ولا المعقبة ناداه جبرين المعمّد! إلى علال ولا الوسيّهم كلّهم وذكر صاحب الكتاب العقبة الشوم المشار إليهم، ثمّ قال قال حرييل بالمحمّد! هؤلاء قد قعدوا لك في العقبة ليختالوك عمر رسول الله صلى الله عبيه وآله الى من حلمه فقال: من هذا حلمي؟ فقال حقيقة بن اليهان أنا حليقة با رسول الله ، قال صلى الله عليه وآله وسمعت ما سمعناه على قال الله صلى الله عليه وآله والما الكتم، ثمّ دن منهم هاد هم بأسيائهم وأسياء آنائهم، هذيا سمعوا تداء رسول الله صلى الله عليه وآله مروا ودحلوا في عير الناس وتركوا رواحلهم وقد كانو عقلوها داحل المعقبة ، ولحق الماس برسول الله صلى الله عليه وآله الى المعقبة ، ولحق الماس برسول الله صلى الله عليه وآله الى رسول الله صلى الله عليه وآله الى يرواحلهم فعرفها ، فلي الرل قال مرا بال أقوم تحالفوا أن الكعبة إن أمات الله صلى الله عليه وآله الى يرد هذا الأمر الى أهل ديته، ثمّ هموا به المتور الى رسول الله صلى الله عليه واله يرد هلة واله والله عليه واله الأمر الى أهل ديته، ثمّ هموا به ألم يتنافون وتعالى والمؤلفون دائم ما قالوا ولقد قالوا كلمة المكتفون دائم عرفيا الادة

#### [140 /47 . 140]

المه السلام في قاتله، ثم في قتمد، في علمه السلام في قاتله، ثم في قتمد، في

ئم يجنو أمير المؤمين صاوات الله عبيه بين يدي الله للحصومة مع الرابع وتدحل الثلاثة في جبّ فوطيق عبيهم لا يراهم أحد ولا يرون أحداً، فيقول الذين كانو ي ولايتهم، فوريّنا أرنا اللّذين أصلانا من الحقّ والإنس نحملها تحت أقدامنا ليكونا من الأشهلين (فصلت الإن أصلانا من الحقّ وجل فولن يتمفكم اليوم إذ ظنمتم أتكم في المصلات مشتركون (لامرف ١٩٩)، قال الله عر وجل بادون بالوين والشور، ويأتيان الحوص يسألان عن أمير المؤمين عليه السلام ـ ومعهم حفظة ـ فيقولان أعف عنا واسفنا وحلصنا، فيقال لهم، فقلها رأؤه ولفة عنوه السلام ـ ومعهم حفظة ـ فيقولان أعف عنا واسفنا وحلصنا، فيقال لهم، فقلها رأؤه والفين ميتنت وجوه الله عمد الدارة على هذا الذي كُنتُم به تذَّفون (الملك: ٣٨) بإمرة المؤمين، الرجعوا طهاه مظمين الى البار فها شرائكم الأخميم والعسين، وما تتفعكم شفاعة الشافعين

[محار الأموار - ٢٨/ ٦٤، عن كامل الريارات: ٣٣٧\_

ويمًا ورد في عائشة وحفصة وبني أُميّة 129 ـ فـــر ﴿ هُو ٱلْذُنْفِكَاتُ مَا خُوطُتُهُ وَ

١٤٩ ـ قس ﴿ وَٱلْمُؤْتِفَكَاتُ مَا تُخَاطُّهُ ﴾ ؛ المؤتمكات النصرة، والخاطئة، فلانة

[بحار الأنوار: ۲۲۷/۳۲ ـ حديث ۱۱۷، عن تفسير

القبي: ٢/٤٨٢]

وجاء في بيان عجلسي رحمه الله وأما تأوين الذي ذكره علي س إبراهيم فقد رواه مؤلف تأوين الآيات الماهرة بإسناده عن حران، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقرأ ﴿وَجَاء فَرْصَوْنُ فَي الشائد ، فوومنْ فَبْلهُ في يعني الأوكرين ﴿وَالْمُؤْتِمَكَاتُ فِي أَهْلِ البصرة ، فَرَادُ سَعَي الأوكرين والثائث معائشة أَهُم أَسَسوا لها في فعنوا من الحور عني أهل البيت عليهم لسلام أساساً به أيسر لها الحروج والاعتداء على أمير مؤمين عليه السلام ، ولولا ما فعلوا لم تكن شختري على مسلمين

١٥٠ ـشي بإساده عن عملاً الأشل، عن الصادق عليه السلام، قال ﴿ الَّتِي تَقْصَتُ عَرِلُهُ مِنْ مَعْدِ قُولٍ أَنْ السَّاحِ السَّاحِ اللَّهِ عَالِمُهُ هِي أَنْكُنْكَ أَيَّامِاً
 غرّها مِنْ مَعْدِ قُولٍ أَنْكَانًا ﴾ (البحل ١٩٣)؛ عالثمة هي أنكث أيهاماً

إسحار الأسوار: ٢٨٦/٣٢ ـ حديث ٢٢٨ عن تفسير

ئيشي: ۲۲۹/۲ ـ حديث ٦٥]

الله عليه وآله حطيباً وأشار بحو مسكن عائشة ، فقال هما لعنة ـ ثلاثاً ـ من حيث يطبع قرق الشعبان

[محار الأموار: ٣٨٧/٣٢ محديث ٢٤١، عن العملة لاس مطريق: ٤٥٦ محديث ٩٥٩، وانظر العملة لامن مطريق: ٤٥٣، حديث ٩٥٢ وما يعده وحديث ٩٤٢ و ٩٤٣ و ٩٤٤ و ٩٤٦ و ٩٤٨ و ٩٤٨ و ٩٥٠ و ٩٥٠

رما بعدها من الرويات]

١٥٢ - كنز: يوساده عن سالم بن مكرم، عن أبيه، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقدون في قوله: ﴿مثلُ اللَّذِينَ الْخُفُدُوا مِنْ دُونِ اللهِ أُولِياة كَمَثَلِ الْعَنْكُبُوتِ الْخُفَدَتُ بَيْتاً﴾ يقدون في قوله: ﴿مثلُ اللَّذِينَ الْخُفَدُوا مِنْ دُونِ اللهِ أُولِياة كَمَثَلِ الْعَنْكُبُوتِ الْخُفَدَتُ بَيْتاً﴾ (المحكون: ٤١)؛ قال: هي الحميراء.

[بحار الأنوار: ۲۸٦/۳۲ ـ حديث ۲۳۹ ـ ۲٤۰، عن تأويل الآيات السطاهــرة. ١/٤٣٠ ـ حديث ٧، ولبرهان: ۲۵۲/۳ ـ حديث ١]. ١٥٣ - كتر وبإسناده على محمد من مسلم، ص أي عبدالله عليه السلام، قال قال:
 أندري ما العاحشة عبينة؟، قنت الا، قال قتال أمير المؤمنين عليه السلام؛ يعني أهل خمل

[محار الأموار: ٣٨٩/٣٢، عن تأويل الأيات الظاهرة ٢/٣٥٤ ـ حديث ١٣، وجناء في تقسير النرهان ٣٠٨/٣ ـ حديث ٣]

104 - ع باسده على عبد لرحيم بقصير، قال قال في أنو جعمر عليه السلام. أما لو قام قائما لقد ردّت اليه الحميراء حتى بجعدها الحدّ، وحتى ينتقم لابنة محدّد فاطمه عليها لسلام منها قدت حملت قد بدًا ولم بجمدها الحدّ وقال لعربتها على أمّ الرهيم، قلت مكيف أحرد الله للقائم عليه السلام في هدب له لأن ألله تبارك وتعالى بعث محدّد صلى الله عليه وآله رحمةً وبعث لقائم عليه السلام في الما المنافقة عند المنافقة عليه المنافقة عليه المنافقة عليه المنافقة عند المنافقة المنافقة وبعث لقائم عليه المنافقة المناف

إِنْجِالِ إِلَّامِوارِ ٢٤,٢/٣٢ ع حديث ٨ و ٣١٤/٥٧ ـ ١٩٢٠ سَخَكَمِيثُهُ ٢٠ عَمَّى علل لشرائسع ١٩٣٠ ـ (٢٩٧/٢)، وحاء في المحاسن، ٣٣٩ مثله]

السلام على بإسلام عن الل عهارة، عن أليه، قاب سمعت جعفر بن محمد عليهم السلام يقول. ثلاثه كالو يكذبون على رسول الله صلى الله عليه واله أبو هريرة وأس بن مالك، وامرأة

[محار الأنوار. ٢٤٢/٢٢ حمليث ٧، عن الخصال: ٨٩/١]

١٥٦ - تقريب المعارف بإساده عن أبي جعمر عليه لسلام في قوله عزّ وجن ﴿ وَإِذْ السِّرِ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْض أَزُواحِه خَدَيْثُ ﴾ ( تتحريم ٣)؛ قال أسرٌ إليهها أمر القبطية، وأسرٌ إليهها أن أما نكر وعمر يليان أمر الأمّة من بعده صلين فاحرين عادرين

### [محار الأموار: ٢٤٦/٢٢ حديث ٢١]

107 - العراط المستقيم و حديث الحسير بى عنوا والدينمي، عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى ﴿ وَإِذْ أَسَرُ النَّيْ إِلَى بِعُضَ أَرُواجه حديثاً. ﴾ (التحريم: ٣)؛ هي حفصة، قال الصادق عليه السلام كمرت في قولها ﴿ مِنْ أَبَاكُ هَذَا ﴾ ، وقال الله فيها وفي أحتها ﴿ إِنْ تَتُوبا إِلَى آلله فقدُ صعت قُلُوبكُم ﴾ (التحريم ٤) . . أي زاغت، والزيخ: الكفر، وفي رواية أنه أعلم حعصة أن أباها رأبا بكر يبال الأمر، فأعشت الى عائشة، فأعشت في أبيها، فأهشي الى صاحبه، فاحتماعي أب يستعجلا دلك على أن يسقياه سيًّ، فلي أخبره في أبيها، فأهشي الى صاحبه، فاحتماعي أب يستعجلا دلك على أن يسقياه سيًّ، فلي أخبره

.لله بمعمها همّ بقتلها، فحلما له أنّها لم يفعلا، قال ﴿ إِنَّا اللَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَلَزُوا النّؤمّ. . . ﴾ (التحريم: ٧).

[بحار الأنوار ٢٤٦/٢٧ ـ حديث ١٧، عن الصراط المستقيم رويات المستقيم: ١٩٨/٣، وفي الصراط المستقيم رويات عديدة وقصدول متعددة في أنَّ أمَّ الشرور عائشة المراد ١٩١/١ الى آحر الباب الرابع عشر]

104 ـ شي بإساده عن عبد لصعد بن شبر، عن أبي عدائلة عليه السلام، قال: تدرون مات المبيّ صلّ الله عليه واله أو قُتل؟، رَنَّ الله يقون ﴿ أَفَإِنَّ مَاتَ أُو قُتِلَ آنْقَلَبُتُمْ على أَصْفَابِكُمْ ﴾ (الحمران 124)؛ فسُمَّ قبل الموت، رَبّها سَعْبِه! فقلما إنّها وأنويها شرَّ منَّ حلق الله.

[محارً الأنوار ، ٢٨ / ٣٠ خديث ٢٨ و ٦/٨ ، عن تعسير العياشي ، ١ ٧٠١٠ ، حدث ١٥٣ ، وتعسير البرهان ا أ / ٣٠٠ وتلشير العيالي : ١ / ٣٠٥]

109 عن عدد الآيه من قول الله ، الله السلام عن هذه الآيه من قول الله ، وفق الله ، وفق الله ، وفق الله ، وفق الله من عرفوا كمر وا يمو أن الله من ما عرفوا في عن كمر وا يم من عمل الكافرون في باطن به ، فقال الله فيهم ﴿ وَفَلَعْنَةُ آلَةٍ مَنَى الْكَافرين ﴾ ا يعني بني أنبه هم الكافرون في باطن القران

[يحار الأنوار ١٠١/٩ و ٩٨/٣٦ حديث ٢٨ أيضاً، وفي تمسر انعباشي، ١٠١،١ حديث ٧٠ و ٧١، وتمسير الصافي ١١٨/١ وتمسير البرهان ٢٠١/١].

١٦٠ - فس ﴿ وَإِنَّ للطَّاعَينِ لَشرٌ ماكِ ﴾ هم الأولان وبنو أُميَّة، ثم ذكر من كان يعده عن غصب آل محمد حقهم فعال. ﴿ وَإَخْرُ مِنَّ شَكْمِهِ أَزُورَاجُ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعكُمٌ ﴾ ؛ وهم

بو الساع فيقول مو أُميّة ﴿ وَلا مرْحِباً جَمْ رَبَّمْ صِالُوا النَّارَ ﴾ فيقول بو فلان ﴿ وَلَى الْشَمْ لاَ مَرْحَباً بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْمُ لَنَا غَذَا فَرَدُهُ عَدَاباً ضِعْعاً في النَّارِ ﴾ ؛ يصول الأوّلين، ثم يقول أعداء آل محمّد في الناو ﴿ وَمَا لَنَا لاَ تَرَى رَجالاً كُنَّ نَعُدُّهُمْ مِن الْأَشْرار ﴾ في الديبا وهم شيعة أمير المؤمين عليه السلام ﴿ الْحَدْنَاهُمْ سَخْرِيّا أَمْ زَاهَتُ عَنَّم الأَيْضَارُ ﴾ ، ثم قال ﴿ وَانْ ذَلِكَ خَقَ تُخَاصُمُ أَهْلِ السلام ﴿ وَلَا السلام \* و الله إنكم لهي المُرْدَة عُمرون ، وفي الدار تُطلبون

[بجمثار الأسوار: ١٢/٦٨ حديث ١١، عن تمسير

القمى ( ١٩٤٣ - ١٩٤٣) . ( القمى المعالم المعال

قال ابن عساس قال رسول الله جمل الله عبيه والله بعثني الله بيّ فأتيت بني أميّة وقلت يا بني أميّة إلي رسول الله إلكم، قالوا الله كالسّت ما ألّت برسول الله، قال ثم دهست الى بني هاشم، فقلت يا بني هاشم لى رسول الله إليكم، فامن بن مؤمهم أمير المؤمنين عليّ الن أبن طالب وحسان . ، قال اس عساس قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، ثم بعث الله حبرئيل دلواته فركره في بني هاشم وبعث إبليس دلواته فركزه في بني أميّة ؛ فلا برالون أعداده ، وشيعتهم أعداد شيعتما ، في يوم القيامة

[بحار الأنوار ۲۰ /۷۹/ ۸۰ حديث ۲۰، عن تفسير فرات: ۲۱۱ ـ ۲۱۲ ـ ۲۱۲].

197 ـ فر بإساده عن حكرمة ، وسُئل عن قول الله : ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَيهُا \* وَالْقَمَرِ إِذَا تُلْهُا ﴾ وَالْقَمَر إِذَا تُلْهُا ﴾ و الله عليه والله ، ﴿ وَالشَّمْسِ وصُحيها ﴾ و هرعمد صلى الله عليه والله ، ﴿ وَالشَّمْسِ وصُحيها ﴾ و هرعمد صلى الله عليه والله ، ﴿ وَاللَّهُا ﴾ و أمير المؤمين عديه السلام ، ﴿ وَالنَّهَا إِذَا جَنَّيها ﴾ ؛ الله عمد عليه السلام هكذ . الحب إِذَا يَغْشَيها ﴾ ؛ سوأمية وقال بن عباس هكداروقال أبو حمد عليه السلام هكذ . الحب الحب العبير المؤمين 18 ـ عن تقسير

#### صرت: ۲۱۲]

١٦٣ - كنز بإسناده عن عيسى بر داود، عن أي الحسن موسى، عن أبيه عليها السلام في قول الله عزّ وجلّ : ﴿ فَالَّذِينَ أَمَنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ لَمُمْ مُغُفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴾ (الحج ٥٠) قال أولئك الدحمُ عليهم السلام، ﴿ وَالَّذِينَ سَعُوا ﴾ في قطع مودّة الدحمُ (مفاجزينَ أَوْلَئِكَ أَصْحَابُ الجُحِيم ﴾ (الحج ١٥) وقال: هي الأربعة عمره يعني التيميّ

والمدي والأمويين.

[بحار الأسوار. ٢٨١/٢٣ ـ حديث ٧٣، عن تأويل الآيات الطاهرة: ١/٣٤٥ ـ حديث ٢٩، وجاء في تعسير البرهان: ٩٨/٣ ـ حديث ١].

١٦٤ - كنر. بإسماده عن ابن عماس في قوله عرَّ وجلَّ: ﴿ فَهَلَّ مَسْيَّتُمْ إِنَّ تُولِيَّتُمْ أَنَّ تُسْلِدُوا فِي آلاَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ (عمد ٢٢)؛ قال مولت في بني هاشم وبني أُميَّة.
أصحار الأسوار ٢٣/ ٣٨٥ - ٣٨٦ حديث ٨٩، عن

تأويل الأيات الصامرة ٢/٥٨٥ حديث ١٢]

١٩٥ - كنز: بإساد عن ابن عبس إي توله عزّ رجلٌ. ﴿ أَمْ سَجْعَلُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَهَمَلُوا السَّالِحَاتِ. ﴾ (سورة ص ٢٨) علي وحرة وعبدة ﴿ كَالْمُسِدِينَ فِي الأرْضَى ﴾ عتبة وشيبة والوليد ﴿ أَمْ مَجْعَلُ الْمُثَيِّنَ ﴾ على وأصحابه ﴿ كَالْقُجَّادِ ﴾ فلان وأصحابه

آرتاد الإموان على ٢٠ عديث ٢٠ عن تأويل الآيات الطاهرة - ٢٦٤ (٣/٣) عاحديث ٢)، وأورده في مسير المرهان: ٢٦/٤ حديث ٢، وأخرجه في لبحار. ٢٤ (٧٩) عن مساقب ابن شهراشوب. ٢٩١/٣ الى قونه: والوليد.

١٩٦٩ - كنز: بإسماده على على صلوات الله عليه أنه قال سورة محمد صلى الله علمه وآله
 آية فيما وآية في بنى أُميَّة.

[محار الأموار: ٣٨٤/٢٣ ـ حديث ٨٤، عن تأويل الآيات الظاهرة: ٣٨٢/٣ حديث 1].

١٩٧ - كنز؛ بإسده عن ابن هناس في قول فله عزّ رجل . ﴿ وَٱللَّيْلِ إِذَا يَعْشَاهَا ﴾ بو أُميّة ، ثم قال ابن عباس قال رسول الله صنى الله عليه وآله العثني الله ببيّا ، فأنيت بني أُميّة فقلت: يا بني أُميّة! إن رسول الله إليكم ، قالوا كدنت ما أنت برسول ، ثم أنيت بني هاشم ، فقلت إن رسول الله إليكم ، فأمن بن عني بن أبن طالب عليه السلام سرّاً وجهراً ، هاشم وحماني أبو طالب عليه السلام جهراً وأمن بن سراً ، ثم نعث فله حبرتين بلواته فركزه في بني هاشم وبعث إبليس بلواته فركزه في بني هاشم وبعث إبليس بلواته قركره في بني أُميّة ، فلا يرانون أعداء وشيعتهم أعداء شيعت الى يوم القدامة .

إنحسار الأنسوار: ٧٦/٧٤ ـ حليث ١٤، عن تأويل لأيات البطاهرة. ٤٦٦ ـ ٤٦٧ الترصيوية (٨٠٦/٢ ٦٤٤ ما ما المش والمحر ٢١٠ ما المش والمحر ٢١٧

حديث ٦)، وأورده في البرهان ١٧/٤ حديث ١٠].

17. كر بإساده ص جبر بى يريد، قال قال أبو حعمر عبيه لسلام قول الله عز وجل ووكدلك حقّت كلمة ربّت عن اللذين كعروا أبّه أصحاب الدوين يمي أبية هم الدين كمروا وهم اصحاب الدار، ثم قال: والدين يتملون العرش المرش الدوين المرشول والأوصياء من بعده عليهم السلام يحملون علم الله، ثم قال وومن حولة والاعتماد الملائكة ويستعمون بحمدر ربه السلام المنتوان وهم شبعة العمد عليهم السلام المقولون وربي المعتمد عليهم السلام المقولون وربي الميتعمون بحمد كل شيء وحقة وعلم فاعمر للدين تأبوان من ولاية هزلاء وبي أمية وواتبعوا سبيلك و وهو أمير موسين عده السلام ووقهم عداب الحميم وربنا وأدخلهم حتات عدي الميتات والسينات والمراس عده السلام ووقهم عداب الحميم وربنا وأدخلهم وقيات المربي المتحم والمربي والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه ووقهم عداب المحميم وربنا وأدخلهم وربنا وأدخلهم وربنا والمناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمن المناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه

إنجار الأسوار: ٣٦٣/٢٣ ـ حديث ٢٣، هن تأويل الآيات الطاهرة: ٢٧٧ ـ حجرية ـ (٢٨/٢ ـ ٢٧٠ ـ ٢٩٠٥ حديث حديث ٧)، وحد في تعسير البرهان، ٤٣/٤ حديث ١٦، وقدريب منه في تعسير القمي: ٩٨٣ حجرية، وبحار الأنوار: ٢٤٠/٢٤ ـ حديث ٨، وانظر ما نعدها من الروايات في البحار: ٣٦٤/٢٣ حديث ٢، وانظر ما نعدها (كبر) تأويل الآيات الظاهرة]

١٦٩ - يو بوساده على يجيى بر أم الطويل، قال صحبت عني بن الحسين عليها السلام من المدينة الى مكة - وهو على بعنه وأنا عن راحية - فحرما وادي صحبان، فإذا بحل يرجل أسود في رقبته سلسلة وهو يقول به علي بن خسيب السقني، فوضع رأسه على صدوه ثم حرّك دابّته، قال، فالتعت فإد برجس بجديه وهو يقول الا تسقه الا سقاه الله، قال فحركت راحلتي و فقت بعلي بن الحسين عبهها السلام، فقال لي أي شيء رأيت؟، فأخبرته، فقال: ذاك معنوية لعنه الله

[بحار الأسوار\* ٢٤٨/٦ - ٢٤٩ حديث ٨٦، عن بصائر الدرجات: ٨٢ (٣٠٦ حديث ٦)] الإسادة عليه السلام يقول بهدانا وأبي متوجّهين الى مكّة وأبي قد تقدّهي عرصع مسمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول بهدانا وأبي متوجّهين الى مكّة وأبي قد تقدّهي في موضع يقال له : صبحال ، إد جاء رحل في عقه سلسنة بجرّها، فأقبل عني فقال: اسقى، اسقى، فصاح بي أبي الا تسقه لا سقاه الله ، قدر وفي هذه وجل يتبعه ، فجدت سلسلته حدية طرحه جا في أسفل درك من المار.

(بسحسار الأنسوار: ۲٤٧/٣٩ حديث ٨٦، عن الاختصاص: ٢٧٦]

191 - ختص بإساده عن بشير السّان، قال: قال أنو عبدالله عليه السلام كنت مع أي بعسمان في وادٍ بها أو نضجان، عنمرت عقلته فردا رجل في عمله سلسنة وطرفها في الم آحر يجرّه، فعال استقى، فقال الرحل، لا تسلّمه لا سقاه الله / فقلّت لابي من هداك، فقال اهدا معاوية

إِنْهُ اللهُ بِرَاوِرُ ١٩٧١ - ٢٤٧ حديث ٨٥، ولاحظ مَا قَتْلَهُ وَمَا تُعْتَدُهُ مِنَ اللهُ وَيَالَتَ فِي هذا الباس، وقريب منه ما رواه عن الاختصاص: ٢٧٦ بإستاده عن مالك بن عطية، عن أبي عبدالله عليه السلام، وجاه في بحار الإنبوار: ٢٨٠/٤٦ حديث ٨١]

177 \_ ح فيها الحنج به الحسر عليه سلام على معاوية وأصحابه أنّه قال لمعيرة س شعبة أنت صربت فاطمه بلت رصول الله صلّ الله عليه وآله حتى أدميتها وألقت ما في بطنها استدلالاً ملك لرسول الله صلّ الله عليه واله، ومحالفة ملك لأمره، وانتهاكاً لحرمته، وقد قال وسول الله صلّى الله عليه واله أنت مليّنة بساء أهل الحدّ، الله مصدّرك الى الدار

[بحار الأثوار: 47/14 \_حديث ٨، عن الاحتجاج \* 1/1/2 طبعة النحب؟

١٧٣ ـ ل موساده عن أي حرب بن أي لأسود، عن رحن من أهل الشام، عن أبيه، قال سمعت النبيّ صبلُ الله عليه وآله يقول من شرّ حلى الله حسة يبديس، و الله والله قتل أحاه، وفرعون دو الأوتاد، ورحل من سي إسرائيل ردّهم عن دينهم، ورجل من هذه الأمّة يبايع على كفر عبد داب لُدّ، قال أثم قال إنّ ما رأيت معاوية يبايع عبد باب لُدّ دكرت قول رسول الله صبى الله عبيه وآنه، فلحقت معيّ عبيه السلام فكنت معه

[محار الأترار: ٢٣٣/١٦ ـ حديث ١٣، عن الخصال ١/١٥٥/ السلام في طريق مكة من المدينة، عنوا عبدالله بن بكر الأرجاني، قال: صحبتُ أيا عبدالله عليه السلام في طريق مكة من المدينة، عنوال عبرلاً يقال له عسمان، ثمّ مرونا بجبن اسود عن يسار لطريق موحش، فقلت له: يابن رسول عنها ما أوحش هذا الحبل! ما رأيت في الطريق مثل هذا، فقال في يبن بكرا تدري أي جل هذا؟، قلت الا، قال علا حدا جل يقال له لكمد؛ وهو على وادٍ من أودية جهم، وبيه قتلة أي الحسين عليه السلام؛ استودعهم فيه، تجري من تحتهم ميه جهم من العسلين والمعديد والحميم، وما يحرج من حبّ الحوى، وما يحرح من الملق من أنام، وما يحرح من طيبة الحبال، وما يحرح من جهم، وما يحرح من لظلى من الماء وما يحرح من سعر، وما يحرح من المحديم، وما يحرح من الماوية، وما يخرح من المعير، وفي سبحة أحرى وما يحرج من الحجيم، وما يحرح من الماوية، وما يخرح من المعير، وفي سبحة أحرى وما يحرج من حجم، وقا يحرح من الملى ومن الحطمة، وما يحرح من المعيم وما أخرى أن عموي فوقعت به الأربي المستيام ترحوه إد وليتم، وقالتمونا وحرمتموه، و وقسم على حقياً ومستلختم بالأمر دوساء علا رحم الله من يرحمكه، دوقًا وبال من قدمه، وما الله مظلام للميد فقلت به أحملت عدالًا أبن منتهى هذا الحراك، قال الى منقوم السياء وقطر المطر من المسادسة وقبها حهم عن وادٍ من أوديته، عليه حمظه أكثر من بحوم السياء وقطر المطر وعدد الثري، قد وكُل كن ملك مهم بشيء وهو مقيم عبه لا يماروه

[بحسار الأسرار: ٦/٨٨/ .. حديث ١٠، عن كامـل

الزيارات: ۲۲۱ ـ ۲۲۸ بات ۱۰۸]

١٧٥ - تصبير القمي: عن الباقر عليه السلام في قوله سبحانه ﴿ وَكِدلَكَ حَقْتُ كَلِمَةً رَبِّكَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللللللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللللللللللللللللللللللللّهِ اللللللللللّهُ اللللللل

[تعسير القمي ، ٢٥٥/٢] ١٧٦ ـ وفي تعسير فسرات: ٧٩: ﴿ ٱلَّذِينَ يَذَلُوا تُعْمَة آللهَ بِمَو أُمِيَّة وبمو الغيرة [تعسير العرات: ٧٩]

١٧٧ ــ كشف: عمَّا حرَّجه الْعزَّ الحَسلِ قوله ثمالى ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِفاً لاَ يَشْتَوُونَ ﴾؛ المؤس علىّ، والعاسق. الوليد

و روى الحافظ أبّو بكر بن مردويه بعث طرق في قوله ﴿ وَأَفْمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ بَ فَاسِقاً﴾ ؛ المؤمن عني، والعاسق الوليد.

و روى الثعلبي والواحدي؛ أنَّه مرنت في عليّ عليه السلام وفي الوليد بن عقبة بن أبي معيط أحي عثبان الأمّه، وذلك أنه كان بينهما تنارع في شيء، فقال الوليد لعبيّ عليه السلام: بسكت وإنّك صبي وأنا والله أسبط منك لبدناً واحدًا مساناً وأملًا للكتيبة منك، فقال له عليّ عليه السلام: اسكت فإنّت فاسق، فأنزل الله مسحانه تصديقاً لعليّ عليه السلام. ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً ﴾ ؛ يعني بالمؤمن عليّاً وبالقاسق الوليد

[بحار الأنوار: ٣٤٠/٣٥ عديث ١٦].

أقول · روئي ابن بطريق في المستدرك عن أبي نعيم، بوساده الى حبيب واس عناس مثل الحبرين الأحبرين

[بحار الأنوار- ٣٤٣/٣٥ - وفي العمدة لابن نظريق! ١٨٤، وانظرائة برلابن طاووس. ٢٤ مثله.]

١٧٨ ـ و روى أبو الحارود، عن أبي حمد عليه السلام أنّ هذا مثل بني أُميّة ﴿ الجُمْنُتُ مَنْ فَوْق اللهُ اللهُ عَلَى هذا مثل بني أُميّة ﴿ الجُمْنُتُ مَنْ فَوْق اللهُ رَضِ اللهِ عَلَى استؤصلت واقتلعت حبّه من الارض ﴿ مَاهَا مِنْ قَرادٍ ﴾ ما لتلك الشحرة من ثباب، هان لربح تسمها وتدهب ساء فكيا أنّ هذه الشجرة لا ثبات ها ولا بقاء ولا يتمم بها صاحبها

وَيِ تَوْلَهُ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱللَّذِينِ مُلُوا تَعْمَةً آلَهُ كُفُراً ﴾ أي عرود نعمة الله نمحمّد أي عروو عمدة الله نمحمّد أي عرووا عمداً ثم كفروا مه فيدُنوا مكان الشكر كفر وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال لمحمر والله نعمة الله التي أنعم بها على عباده وبنا يفوز من قاز ...

وسال رجل أمير عليه السلام عن هذه الآية فقال هما الأفحران من قريش دو أُميّة ودو المعيرة، فأمّ دو أُميّة فمتّمو الى حين، وأما دو المعيرة فكفيتموهم يوم دار وقبل إنّهم جلّة بن الأيهم ومن تنفه من العرب تنصروا وخفوا بالروم ﴿وأَحَنُوا قَوْمَهُمْ دار البوار﴾، أي دار الهلاك

[محار الأنوار: ١١٢/٩]، عن مجمع البيان ٢١٤/٩... ٣١٥، وتفسير القمى: ٢٧١/١].

194 \_ قال العلامة قدّس الله روحه في كشف الحقّ، ومؤلف كتاب إثرام الموصف، وصاحب كتاب تحققة الطالب. ذكر أبو المدر هشام من محمد الكلبي من عليه الجمهور أنّ من حلة البعايا وبوات لرايات صعبة من الخصرمي كانت ها راية ممكّة واستبصعت بأي سعيان، فوقع عليها أبو منفيان وتروّجها عيدالله من عثيان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم، فجاءت بطلحة بن عيدالله لستة أشهر، فاحتصم أبو منفيان وعيدالله في طلحة ، فجعلا أمرهما الى صعبة ، فأخفته معبيد لله ، فقيل ها كيف تركت أبا سفيان؟ ، فقالت يد عبيدالله طلقة ويذ أبي صفيان نكرة

وقال [العلاَّمة] في كشف الحقُّ ايصاً ﴿ وعُن كان يلعب به ويتحدَّث عبيدالله أبو طلحة ،

ههل يُملّ لعاقل المحاصمة مع هؤلاء تعليّ عليه السلام؟! انتهى. [محار الأنوار: ٢١٨/٣٣ ـ ٢١٩

أفول: واسطر باب أحوال عائشة وحفصة في بحار الأنوار: ٢٢٧/٢٧ ـ ٢٤٣، وما ذكره لعلامة المجلسي في بحاره: ٢٠٧/٢٨ ـ ٢٤٣، وما ذكره لعلامة المجلسي في بحاره: ٢٨/٥/٢٨ حديث ٢، عن جامع الأصول: ٢٠/٩ عليه واستن الترمذي: ٢٥/٥ في قوله صلى الله عليه وآله وملم أنكل لأنتل صواحب يوسف. . وله طاب يؤرلدي البحار: ٢٨/٢٨ ـ ١٣٠ تبورن وتتميم طاب يؤرلدي البحار: ٢٨/٢٨ ـ ١٣٠ تبورن وتتميم ألياب. ولاخط البحار: ٢٤/٢٨ باب ٢ في سائر ما ألياب. ولاخط البحار: ٤٤/٢٧ باب ٢ في سائر ما شعرى يين الامام الحسر الركي صلوات الله عليه وبين مكورة لعنه الله وأصحوبه]

وعاً ورد في أعداءال عمّد صنوات به عليهم والنعنة على أعدائهم، وفي الاستهراء بهم أو إيذائهم ا

ولمُحتم الكلام في الاشارة الى معص الروايات عَمَّ يدلَّ على المراد عموماً، وهي كثيرة حدّاً، بتارك بمصها

١٨٠ عدو إلى بصير، قال الله المحت أنا جعمر عليه السلام يعول عدو [أعداء]
 على هم المحلدون في الدار، قال الله الموماهم بحارجين منها، (المائدة ٣٧)

[بحار الأنوار ۱۳۵/۷۲ ـ حديث ١٦، ص تفسير العباشي: ٣١٧/١ حديث ١٠٠، وأورده في تفسسير البرهان ٢٠٠/١، وتفسير الصافي ٤٧٠/١]

١٨١ - شي عن منصور بن حارم، قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام ﴿ وَمَاهُمْ بِحَارِجُونَ مِن ٱلنَّارِ ﴾ (المقرة ١٦٧)، قال أعداء علي عليه السلام هم المحمدون في التّار أبد الأَبدين ودهر الداهرين

إسحار الأسوار ٢٦٢/٨ حديث ٣٧٤ و ١٣٥/٧٢ ـ ١٣٨ حديث ٢١٠ عمل تصسير العياشي: ٢١٧/١ ـ ٣١٨ ـ ٣١٨ حديث ٢٠١٠ ، وجاء في بحار الأنوار، ٣٩٦/٣، وأورده في تفسير السيرهان: ٢٠/١)، وتعسير الصاقي:

## [\$61/1

147 - فس ﴿ وَيُرِيدُونَ أَنَّ يَتَحَاكُمُوا إِن ٱلطَّاقُوت ﴾ (الساء ١٩٠) برلت في الزبير السلام ١٨٥ - ١٩) برلت في الزبير السلام فإنَّه بارع رجالًا من اليهود في حديقة ، فقال الربير ترضى باس شيبة اليهودي ، وقال اليهودي : ترضى بمحمَّد ، فأنول الله تعالى ﴿ أَمَّ تَرَ إِلَى النَّدِينِ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمُ آمَنُوا بِهَا أَمْزَلُ إِلَيْكَ ﴾ . الى قوله ﴿ رَأَيْتُ ٱلنَّافِقِينِ يَصُلُونَ عَنْكَ صُدُوداً ﴾ (الساء ١٦٠) هم أعداء أَلُ عَمُد ـ صلوات الله عليهم ـ كلّهم حرت فيهم هذه الآية

[محمل الأنبوار ١٩٤/٩ محلبث ٢٨، عن تعسير

القمي: إلجُجُولُ = 147]

١٨٣ - هس وروية أي الحارود) عمل أي يَعقر عنيه السلام في قوله ﴿ وَمَنْهُمُ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُو يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلِمُ بِأَنْفُسِدِينَ ﴾ (يولس ٤٠)؛ فهم أعده محمد وال عبد من بعده

العديان الروار. ٢٧ / ١٧٣ حديث ٤٧، عن تعسير العدي: ١٩٠١/٩٩

۱۸٤ قس بإساده عن منصور بن يوس، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال إن في الدار لباراً بتعود منها أهل النار، ما خُلقت إلا بكلّ متكثر جنّار عبيد، ولكلّ شيعان مريد، وكلّ متكثر لا يؤمن بيوم الحساب، وبكلّ ناصب العداره لأن محمّد، وقال إن أهوا الساس عبداماً يوم القيامة لرجل في صحصاح من بان، عليه بعلان من باز وشراكان من بان، يعلى منها دماعه كيا يعلى المرجن، ما يرى أن في البار أحد أشد عد با صه، وما في البار أحد أهوان عداماً

[بحسار الأسوار: ۲۹۰/۸ ـ حديث £2) عن تعسير القمى ۲۰۲/۲۰۷۲]

140 \_ فس ﴿ وَالسَّمَاء دات آخُبُك ﴾ ؛ قال أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله ، وعيّ عليه السلام دات الحبك، وقوم ﴿ إلّكُمْ لَهِي قَوْلٍ مُخْتَلُفٍ ﴾ ؛ يعني مختلف في علي، احتلفت هذه الأمّة في ولايه ، قمل استقام عنى ولاية عني عليه السلام دحل الحدّة ، ومن حالف ولاية عني دحل الدر، ﴿ يُؤْفِكُ عنهُ مَنْ أَفَكَ ﴾ (الداربات ٧ ـ ٨) ؛ فإنّه يعني عليّاً عليه السلام من أقك عن ولايته أقك عن الحدّة

[بحار الأنوار: ١٦٩/٣٦ ـ حديث ١٩٩، عن تفسير انقمي: ٢٢٩/٣]

١٨٦ ـ قرر بإسماده مرفوعاً، عن أبي درّ رضي الله عنه، قال الليق صلّى الله عليه

وآله على أبا درًا يؤتي مجاحد حتى عين و ولايته يوم لقيامة أصم وأبكم وأعمى، يتككب في طميات يوم القيامة، يسادي فويا حسرتا غيى ما فرطت في جنّب أشه (الرمر ٥٦) ويلقئ في عنقه طوق من الند، وللملك الطوق ثلاثيالة شعة، عين كلّ شعبة شيطان يتمل في وجهه، ويكلح من جوف قده الى المار.

[بحار الأنوار: ۲۹۹/۷ ـ حليث ۱۰۹، عن تصير فرات الكوق: ۱۳۶]

۱۸۷ - كا باساده على محمد بن العصيل، على أبي الحسل الماصي عليه السلام، قال سالته على قول الله عز وحل قلت ﴿ كُلُّا إِنَّ كَتَاتَ الْفَجَّارِ لَقَي سِجِينِ ﴾ وقال هم للنه عز وحل قلت ﴿ كُلُّا إِنَّ كَتَاتَ الْفَجَّارِ لَقَي سِجِينِ ﴾ وقال هم للدين عجروا في حقّ الأثمّة واعتدوا عليهم، قلت أن يتهيقال ﴿ هذا الذي كُنْتُمْ مه تُكذَّبُونَ ﴾ (المطعفين، ٧ و ١٧) • قال يعني أنها لمؤسين عليه السلام، قلت تنزيل؟ قال معم (المطعفين، ٧ و ١٧) • قال يعني أنها لمؤسين عليه السلام، قلت تنزيل؟ قال معم أن حديث ٥٩ عن المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة عنه المناسلة عنه المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة عنه المناسلة المناسلة

· دمکولونلکای: ۱۹۳۰/۱

المعمر، على جله عن الله على عملاً من سهل العقار، عن أبيه على جله عن س معمر، عن أحبه موسى ، عن مائه عن أمير المؤسين عليهم لسلام ، قال قال في رسول الله صلى الله عليه وآله ، يا عن إ ما بين من عنت ومن أن يرى ما تقرّ به عيناه إلاّ أن يعاين الموت ، ثم تلا: ﴿ رَبّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحاً غير الله ي كُنّ بعملُ ﴾ ، يعني إنّ أعداء با إذا دحنو المار قالوا ربّنا أخرجنا تعمل صالحاً في ولاية على عديه لسلام ﴿ عبر اللّه ي كُنّا مَعْمَلُ ﴾ في عداوته ، فيقال هم في الحواب وأولم تعمركم ما يتدكّر قيه من تدكّر وجاءكم اللّه يلي وهو البيّ صلى الله عبه وآله ﴿ وَمَنْ تَصِيرِ ﴾ وهو البيّ صلى الله عبه وآله ﴿ وَمَنْ تَصِيرٍ ﴾ (واطر ٧٧) يعصرهم ولا يمجيهم منه ولا يحجبهم عنه .

[محدار الأسوار: ۲۲۱/۲۳ حديث ۱۹، ص تأويل الأيات الطاهرة: ۲۸۵/۱۳ و لرهان: ۳۲۲/۳ حديث ۲ ومحار الأنوار: ۲۹۹/۲۷ حديث ۲].

۱۸۹ - ويؤيده ما رواه علي س الراهيم، بإساده على ريد الشخام، قال دحل قتادة من دعامة على أبي جعفر عليه السلام وسأله على قوله عز وحل ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسٌ ظَنَّهُ وَاتَبْعُوهُ إِلاَ فِرِيقاً مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ ﴾ (سأ ۲۰)؛ قال لذ أمر الله بيّه أن ينصب أمير المؤمين عليه السلام للماس - وهو قوله تعالى ﴿ وَيا أَيُّهَا الرّسُولُ بِلّعْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبّتُ ﴾ في على ﴿ وَإِنْ لَمُ تَشْعَلُ فَيَا بِلّقَت رِسَالتُهُ ﴾ (المائدة ٢٠) أحد رسول الله صلى الله عليه واله بيد علي عليه لسلام بعدير حمّ وقال من كنت مولاه فعي مولاه، حثت الأبانسة التراب عن رؤوسها، فقال السلام بعدير حمّ وقال من كنت مولاه فعي مولاه، حثت الأبانسة التراب عن رؤوسها، فقال

لهم إبليس الأكبر - لعبه الله - ما لكم؟ قالو قد عقد هذا الرجل عقدة لا يحلّه إنسيّ الى يوم القيامة، فقال هم ربيس. كلاً! الدين حوله قد وعدون فيه عدة ولى يحلمون فيها! فأنزل الله سبحانه هذه الآية ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَنَيْهِمُ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَبُعُوهُ إِلاَّ قَرِيقاً مِن ٱلْمُؤْمِنينَ ﴾ ؛ يعي بأمير المؤمنين عليه السلام وعلى ذريته الطبيين.

[محار الأتوار ٢٦٩/٣٧ ديل حمديث 14 ، عمن تأويل الآيات الطاهرة: ٢٤٧٤/٣].

7./

19. - كنز. بإساده على عيسى بن دود، عن موسى بن جعفر عليها السلام قال كنت عبد أي يوماً في المسجد إد أتاه رسل موقف أهامه، وقال يابل رسول الله أعيت على اية كناب الله عرّ وحلّ، سألت عبا جابر بن يريد فأرشدي إليك، فقال وما هي ٤٠ قال قوله عرّ وجلّ ﴿ وَالَّذِينَ إِلَى مَعْلَى بِعِمْ عِبا برلك، وقال أنّ علاناً وفلاناً وطائفة معهم - وسيّهم - احتمعوا الى البيّ صلّ الله عليه وآله، فعالوا يه رسول الله الى من بعير هذا لأمر بعدك والله الله النيّ سبل الله عليه وآله، فعالوا يه رسول الله الى من بعير هذا لأمر بعدك والله الله الله عنه والله من أنسب، وبو صار الى عرجم بعل عيرهم أقرب وأرجم بنا منهم، عمصت رسول الله صبى الله عليه والله من دبك عصباً شديداً، ثم قال أما والله لو منتم بالله ورسوله ما أبعت موهم، لأن بعصهم بعضي، وبعضي مو الكفر بالله، ثم نعيتم إلى بعني، هوالله ش مكنهم الله في الأرض بيقيموا بصلاة توقيها، وليؤتو الركاة لمحلها، وليأمرن بمعروف، وليبين عن الحكر، إنه يرعم الله أنوف الصلاة توقيها، وليؤتو الركاة لمحلها، وليأمرن بمعروف، وليبين عن الحكر، إنه يرعم الله أنوف رحال ينفصوني ويبعصون أهل بني ودريقي، فأمرل الله عز وحل فرالدين إن مكناهم في أرف الله سبحانه وإن يغلبون فقد كذب أنول الله سبحانه مذين وكذّب مُوسى فأمُليْتُ للكافرين ثمّ أخذَهُمْ فكيف كان تكيري (سورة خد : ٤١ عد ).

[محدار الأسوار ١٦٥/٢٤ ـ حديث ٨، عن تأويل لأيات العدهرة: ١٧٤ ـ ١٧٥ ـ حجرية ـ (٢٤٢/١ ـ ٣٤٣ ـ ٢٤٣ حديث ٢٤)، وجمع في تصمير البرهان: ١٩٥/٣

حدیث ۳]

191 م و توده معالى ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِي كُنْمُود مَا أَثْرِل آللهُ مِن الْكَتَابِ وَيَشْتَرُود بِهِ ثَمَناً لللهُ وَ قَالَ اللهِ فِي صَمَةَ الْكَانَينِ لَمُصِد أَمَل الْبِت ﴿ إِنَّ اللَّهِ فِي كَتُمُونَ مَا أَثْرِلَ اللهُ عِلْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى جَيْعِ السّين وفضل علي مِن الْكَتَابِ ﴾ المشتمل على ذكر قصل محمّد صلى الله عليه والله على جميع السيّن وفضل علي على جميع الوصيّن ﴿ وَيُشْتَرُونَ بِهِ ثَمِناً قَبِيلاً ﴾ يكتمونه بأحدوا عليه عرضاً من الدبيا يسيراً ،

ويمالوا به في النعيا عند حهّال عند الله رئاسة ، قال الله عرّ وحلّ : ﴿ أُولْنَكُ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُومِهُم إِلاَّ آلنَّارِ ﴾ بدلاً من اصابتهم اليسبر من الدي لكتهامم لحقّ ﴿ وَلا يُخَلِمُهُمُ آللهُ يُومُ ٱلْقَيَامَةِ ﴾ بكلام حير، على يكلّمهم بأن يلمهم ويحريهم ويقول عنس العناد أنتم، عبرتم توتيبي ، وأخرتم من قدمته، وقدّمتم من أخرته، و واليتم من علايته، وعلايتم من واليته ﴿ ولا يُزَكِّهِمْ ﴾ من دنويهم ﴿ وهُمْ غَذَاتُ أليمُ ﴾ (النقرة ١٧٤) موجع في المار

[محار الأنوار: ٢١٣/٧ - حديث ١١٥، عن تقسير الامام الحسن المسكري عليه السلام ٥٨٥ - ٨٦٥ حديث ٢٥٣]

[محسار الأسوار: ٢٤/ ٣٧٩ ـ من حديث ١٠٦، عن تفسير الامام الحسن العسكري عليه السلام: ٢٤٧ ـ ٢٤٣ (٨٨٥ حديث ٢٤٣)]

1917 - م ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُحُوهِكُمْ ﴾ لآيه، قال الامام قال عليّ بن احسين عديها السلام ﴿وَ أَمْنَ بَوْلَوْ وَ أَمْنَ بَوْلَا وَ وَ الْخَرِ فِي يَوْمَ لَقَيَامَةُ الْتِي أَفْضَلُ مِن يَوْ فِيها عَمْد سيّد السيّين، ويعده على أحده وصفيّه سيّد الوصيّين والتي لا يحصرها من شيعة محمّد أحد إلاّ أصاءت فيها أنواره فضار فيها الى جمّات المعيم هو وإحوامه وأرواحه ودريّاته ومنحسون إليه والدافعون في الدنيا عنه، ولا يحصرها من أعداه محمّد أحد إلاّ عشيته ظلماتها، فيسير فيها الى العدال الأليم هو وشركوله في عقده وديمه ومدهبه والمتقرّبون كنوا في الدنيا إليه من عير تقيّة الحقتهم همه ، اخبر

[محار الأسوار: ١٨٧/٩ - ١٨٨ حديث 11، عن تفسير الأمام اخسن العسكري ٢٤٨ (٥٩٠ - ٥٩٠) حديث ٣٥٣، والآية: النقرة: ١٧٧]

194 - ما لمد، بإساده عن أدن، عن أي عبد لله حعفر بن محمَّد عليهما السلام، قال: إذا كان يوم القيامة ددى مدد من علما العرش أبن حليمة الله في أرصه؟، فيقوم داود اللهيّ عليه السلام فيأتي النداء من عند الله عزّ وجلّ لسه إيّاك أردنا ورد كنت لله تعالى حديمة.

ثم يبادي ثانية أبي خليعة الله في أرصه؟ عيموم أمير المؤمنين علي من أبي طالب خليمة السلام، فيأتي المداء من قبل الله عز وحل يا معشر الخلائق! هذا علي بن أبي طالب خليمة الله في أرصه وحجّته على عنده فمن تعلق بحمه في دار لدب فليتعلّق بحبله في هذا اليوم يستضيء سوره وليشعه لل المرجات العلى من حسّت، قال فيقوم اللين الديم قد تعلقوا لحبله في الدب فيشعونه الى الحدة ، ثم يأتي المد ، من عند الله حلّ حلاله ألا من ائتم بإمام في دار اللب فيشعمه الى حيث يدهب له ، فيحنث في قربراً اللهين أنبعوا من المدين أنبعو ورأوا العداب وتقطعت مم الأشيات وقال الدين البعوا لمن أله أنها من كان برواً منا كذلك يُريم وتقطعت من المدين عليهم وما هم بحد حين من السارة (النقوة ١٦١ -١٦٧)

[مَعَارَ الْأَمُورَ \* الْأَمُورَ \* الشيخ الشيخ المثلِ الشيخ المثلِد : ٢٩ (طَعَمَةُ اللَّهُ الْمُعَادِ : ٢٦٥) [٢٨٥] حديث ٣ من المجلس الرامع والثلاثين]

140 على الوحدي في أسباب لتروب، ومقاني س سليبان وأبو العاسم لتشهري في تفسيرهم ؛ أنّه برل بوله تعالى ﴿ فَوَالْلَذِينَ يُؤْدُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ ﴾ (الأحر س ١٩٥) ؛ في علي بن أبي طالب، ودنت أنّ بهراً من المانعين كابوا يؤبونه ويسمعونه ويكذبون عبيه ، وفي رواية مقاتل ﴿ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴾ يعني علياً ﴿ وَالْمُؤْمِناتُ ﴾ ؛ يعني فاطمة ﴿ فقد اخْتَمْنُوا اللّهُ اللّه وَإِنّها أُمِيناً ﴾ ؛ قال اس عاس ودلك أنّ الله تعالى أرسل صبهم خرب في حهدم ، فلا يرائبون فيتكون حتى تنظع أصفرهم ، ثم يحتكون حتى تسليح حدودهم ، ثم يحتكون حتى تبلو حرمهم ، ثم يحتكون حتى تسليح حدودهم ، ثم الدي برل بنا ؟ ، فيقونون فيم معاشر الأشفياء العدا عقونة لكم سعصكم أهن بيت محمّد صبي فقاعيه وآله .

[محار الأموار: ۲۹۰/۳۹ محدیث ۱، عن مناقب اس شهرآشوب: ۲۰/۳ ما (۲۱۰/۳)]

197 - إلى المساده عن القالاسي، عن الصادق عديه السلام، عن آباته عليهم السلام، قال رسود لله صلى لله عليه وأنه إدا قمت المقام المحمود تشمّعت في أصحاب الكاثر من أمّني، فيشمّعي الله فيهم، والله الا تشمّعت فيمن أدى دريّي

[محار الأنسوار ٢١٨/٩٦ حديث ٤، عن أمسالي الصدرق: ١٧٧]

۱۹۷ ـ ن، لي بإسناده على عمرو س حالد، قال حدّثني ريد بن عبيّ ـ وهو احد شعره ـ قال حدّثني أبي علي بن لحسين عليهم سلام ـ وهو حد بشعره ـ قال حدّثني الحسين ابن علي عليهما السلام \_ وهو آحد مشعره \_ قاب حدّثني علي س أبي طالب \_ وهو آخد يشعوه \_ عن رسول الله صلّ الله عليه وآله \_ وهو آحد بشعره \_ قال من آدي شعرة ميّ فقد آداني، ومن آداني فقد آدي الله عزّ وحلّ، ومن آدي الله جلّ وعزّ لعنه الله مِن، السياء وملّ الأرض

[سحار الأنوار: ٢٩٩/٩٦ حديث ٦ ولاحظ أحاديث السعوق: الساب، عن عبود الأحبار ١/٠٥٠، وأمالي الصعوق: ١٩٩، وعن محمد بن رزمة القروبي إلا أن ويه عمليه لعنة الله، موصع: لعنه الله . وهنزين مسه ما رواه عن كتساب السلسلات بالسادين المحمد المعارية ١٩٩، وهنزين ١٩٠ و ٢٣٠

الله عليه واله قال يا أيها الماس! من دئى عليه للفاد أدائي "وراد فيه اس المعادي عن المبيّ صلى الله عليه واله قال يا أيها الماس! من دئى عليه للفاد أدائي "وراد فيه اس المعادي عن المبيّ صلى الله عليه واله يا أيها الماس! مَن تدى عَديّ مُعت يوم الميامة يجودياً أو مصرابياً، عمال جابر بن عندالله الأنصاري يا رسول الله أ وإنّ شهدوه أن لا إله إلا قه وأنك رسول الله كا مقال يا حار! كلمه يتحجرون بها أن تسمك معاؤهم وتؤجد أمواهم وأن لا يعطوا الحرية عن يد وهم صاعرون

آبحاد الأنوار: ٢٩٣/٣٩ حديث ٤، وقريب منه ما ذكره عن الروصة في العصائل بإساده هي ابن عباس، وانظر عدّة روايات في الباب: ٣٣٣/٣٩ ـ حديث ٣ وما بعده، وأورده في الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ١٩ (٧٠ ـ حديث ٩٦)، وجاء في مستند أحدد ٤٨٢/٣، وماقب ابن المعازلي. ٢٥]

 الدُّنيَّا وَالآخِرَة وأَعدُ هُمْ عداياً مُهِينًا ﴾ (الأحرب ٥٧)، أن عدمت أنَّ علياً مي وأنا منه وأنَّ من آدى عني فقد آداي، ومن آداني فقد آدى الله فحقُ على الله أن يؤديه بأليم على أبه أن يؤديه بأليم على أبه أن يؤديه بأليم على أبه أن يؤديه بأليم المن الأرجم أعلم؟ أنت أعلم المن الأرجم أعلم؟ أنت أعلم المريدة أم حفظه علي بن أبي ظالب؟، فأنَّ بل حفظته، قال وهد حرثيل أحري عن حفظة عني أنهم ما كتبو قطّ عليه حقيثة منذ وُبد المنه حكى عن ملك الأرجم وقراء الملوح المحفوظ - وبيها - ما تريدون من علي، ثلاث مرات المنه وهو ولي كنّ مؤس معدي، وفي رواية أحمد دعوه علياً

إيحار الأبوازد ٣٣٢/٣٩ حديث ١، عن الماقب لابن شهرأشوب ٢٠/٢٠٤

٢٩٠ عليه واله . من حسد علياً
 مقد حسدي ومن حسدي وقد كفر وفي حسر. ومن حساسي فقد دخل البار

أبحارً الأنوار: ٢٢٣/٢٩ وقليث ٢، ص الناقب لابن شهرأشوب ٢٤/٧، و٢٢٤/٢٩ عن امالي الشيح.

[‡+

٧٠٩ ـ قص برساده الى عبدالله بن عباس أنه قال كنت عبد اللهي صبى الله عليه واله ما بك يا أما الحيسر؟ قبل علي بن أبي طالب وهو معصب، فعال له النبي صبى الله عليه واله ما بك يا أما الحيسر؟ قال آدون هك يا رسول الله فقام صلى الله عليه وآله وهو معصب وقال: أيّه الناس! من مبكم آدى علياً؟ فإنه أوّنكم يهان وأوقاكم بعهد الله ، أيّها الناس! من أدى علياً بعثه الله يوم القيامة يهوديًا أو بصرابيًا فقاب حار بن عبد لله الأنصاري ، يا رسول الله ا وإن شهد أن مجمد رسول الله ا وإن شهد أن مجمد رسول الله ا وإن شهد أن مجمد رسول الله با جابر

[بحسار الأسوار: ٢٣٢/٢٩ حديث ٢، ص الكافي ـ الروصة ـ. ١٢/٨]

٣٠٢ ـ فر: بيسده عن اس عباس في قويه تعالى ﴿إِنَّ اللَّذِينَ أَجُرَّمُوا كَانُوا مِن ٱلَّذِينَ عبيه أمير لمؤمنين عبيه أمير لمؤمنين عبيه السلام قالوا: انطروا الى هذا الذي صطعاه عبد واحتاره من أهل بيته وكانوا يسخرون منه عإذا كان يوم الفيامة فتح بين الجنّة ولنار بات فأمير المؤمنين علي بن أبي طالت عبيه لسلام على الأريكة متكئ فيقبول هل لكم؟، فإذا جاؤوا سدّ بيهم البات فهو كذلك يسحر منهم ويصحك، قال فد عز وجلّ ﴿ فَالْيُومُ اللَّذِينَ آمنُوا من الْكُمّارِ يُضْحَكُونَ \* على الأرائك فيصحون. . ﴾ (سورة المطفعين: ٣٤ و٣٤).

[محسار الأنوار: ٦٩/٣٦ ـ حديث ١٥، عن تعسير صرات: ٢٠٤]

١٠٢ - كشف روي في قوله تعلى ﴿ فَالْيُومَ الْدِينَ آمنُوا مِن الْكُفّارِ يَشْعُكُونَ \* عَلَى الْأَرَائِكَ يَنْظُرُونَ ﴾ ؛ قيل ، مرلت في أبي حهل والوليد س معيرة والعاص بي وقل وغيرهم من مشركي مكّة ، كانو يصحكون من ملال وعيّار وعيرهما من أصحابها ، وقيل ، بي عليّ س أبي طالب عليه السلام جاء في نفر من مسلمين الى رسون فله صلى الله عليه وإنه فسيقر مهم منافقون وضحكو وتعامروا ، وقالو الصحابم ، أب اليوم الأصلع فصحك منه ، فانول الله تعلي الآية قبل أن يصل الى البين صلى فله عليه وآله وعن مقاتل والكنبي ، لما مول قوله تعالى ﴿ قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عليه أَخْرا إلا المودّة في الْقَرْينِ ﴾ فالوا على رابتم أعجب من هذا؟ يسقه أحلامنا ، ويضع أن إحدة ؟ ، فترل ﴿ قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مَنْ أَجْرِ فَهُو لَكُمْ ﴾ أي ليس في من ذلك أحراً إلا يُعتقعة المودة تعود علكم وهو ثوب الله تعالى ورصاد ،

إستار المثنوار: ٢١ - ١٢١ حديث ١٦٥

٢٠٤ - كتر بيساده عن بن عباس في قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّذِينَ أَخْرَمُوا كَاتُوا مِن اللَّذِينَ أَخْرَمُوا كَاتُوا مِن اللَّذِينَ أَمُّنُوا يَفْعَدُونَ ﴾ (المعتمين ٢٩)؛ قال دنك مو المحارث بن قيس وأناس معه، كانو إدامر بهم عني عليه السلام قالو النظروا الى هذا الذي اصطعاد محدّد صلى الله عليه والله واحتاره من أهل بينه فكانوا بسحرون ويصحكون، فود، كان يوم القيامه فتح بين الحدّة والدار باب، فعل عليه السلام يومئد على الأرائث متكن يقول عم هلم نكم، فإد، جاؤوا يسدّ بينهم الباب فهو كذلك يسحر منهم ويصحك ، وهو قوله نعالى ﴿فَالْبُومُ الَّذِينُ آمنُوا مِن الْكُفّار يَضْحكُونَ \* كَذَلك يسحر منهم ويصحك، وهو قوله نعالى ﴿فَالْبُومُ الَّذِينُ آمنُوا مِن الْكُفّار يَضْحكُونَ \* على الأرائك مِنْفُون \* هلْ تُوْل الْكُفّار ما كانُوا يَفْعلُون ﴾ (المقلمين، ٣٤ ـ ٣٧).

[محدر لأموار: ٣٣٩/٣٥ حديث ٩، عن تأويل الأيات السعده سرة ٢٨١/٢ حديث ٢١، وجداء في تفسير السعده سرة ٤٤/٤ حديث ٢٠ وفي البحار أيضاً: السعره ١٠٠٠ حديث ١٠ عن تفسير المرات ٢٠٤ مثله، وقريب منه في المحار: ٢٦/٣٦ حديث ٨، عن (كنز) تأويل الآيات الطاهرة ٢٠٤٠/٧٦ حديث ١٥، والبحار: ٢٠٤٠ وروي أيضاً بإسده، عن عباية بن وبعي، عن عبا عليه السلام في البحدار ٢٦/٣٦ حديث ١، وجاء وبعي عليه السلام في البحدار ٢٠٤٠، وجاء حديث ١، وقريب منه في تفسير المرات ٢٠٤٠، وجاء

بإمساده عن ابن عباس في المحار ٢٩/٣٦ حديث ١٥ و ٨/ ١٥٠ حديث ٨٦، و ٣/٢٤ حديث ٨، وتفسير البرهان: ٤٤٠/٤ - ٤٤١ حديث ١ و٢ و ٩، فراجع]

٧٠٥ ـ روي في قوله تعالىٰ: ﴿ وَتِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ ﴾ ؛ يمني عن ولاية على عليه السلام، وقوله تعالى ﴿ وَأَمْ حَسَبَ اللَّسِينَ آجُتَرَجُوا السَّيْئَاتِ أَنْ نَجْعَتُهُمْ كَاللَّدِينَ آمَنُوا وهملُوا السَّيْئَاتِ أَنْ نَجْعَتُهُمْ كَاللَّدِينَ آمَنُوا وهملُوا السَّياطات سوالة عُياهُمْ وَمَا يُتُكُمُون ﴾ قبل الرئت في قصة مدر في حمرة وعني وعبيده ابن الحدرث، أما بردوا لفتال عندة وشبية والوليد.

[بحار الأبيان ﴿ ١٢٥ - ١٢١ حديث ١٥]

٧٠٦ على المساده على محمد من العضيل مراقي، على أبي عبد الله، على آمائه، على على عليه السلام، قال إن للجنّة ثيانية أبوّ ب، باب يدجل أمه السيّون والصدّيقود، وباب بدحل منه الشهداء والصاخود، وحملة أثوات يضحل منه شيعت ومحبّونا، وباب بدحل منه مائز المسلمين عن يشهد أن لا إله كولاً أفه ولم يكن في قلمه مقدار فرّق من بعصما أهن البيت الخير

[بحار الأنوار: ۱۵۸/۷۲ ـ ۱۵۹ حديث ه، هن مقصال: ۳۹/۳]

[محمار الأسوار: ٢٥٩/٧٦ م حديث ٧، عن مصالي الأحبار: ٣٩٧]

٢٠٨ ــ سيسن بإسماده عن مالك خهي، قال قال أبو عند الله عديه السلام، أنه ليس من قوم التنموه بإمامهم في لدب إلا جاء يوم العيامة يدمهم ويدمونه إلا أنتم ومن عنى مثل حالكم.

[بجار الأنوار: ١١/٨ ـ حديث ٤، عن انحاس: ١٤٣]

٣٠٩ ـ كثر بومده على محمد بن سليهان، قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: ما معنى قوله تعالى فويل لكل أَمْزَةٍ لَمَزَةٍ لَهُ والله الدين همروا آل محمد حقهم ولمزوهم وجلسوا محلساً كان آل محمد أحق به مهم

[بحار الأبوار: ٣٠٩/٢٤ ـ ٣١٠ حديث ١٣، عن

تأويل الآيات الطاهرة: ٢/١٥٥ حديث ١ (ص: ٢٠٦ الـرصوية)، وحاء في تمسير البرهان ٤/٥٠٥ حديث ١]

٢١٠ - ثو: بإساده عن داود بن عرقد، عن أبي عند، لله عليه السلام، قال من ادّعى المعلى الامامة وليس بإمام فقد افترى على الله وعلى رسوله وعلي.

(بحار الأنوار: ١١٢/٣٥ ـ حديث ٨ ، وانظر حديث ٩ ، عن ثواب الأعيال: ٢٠٣]

٢١١ - من الإسماده عن قدامة الترمذي، عن أبي الحسن عليه السلام، قال، من شكّ في أربعه فقد كمر للجميع ما أمرل الله عزّ وحلّ، أتحدها إممعرفه الامام في كلّ رمان وأوان لشخصه ولعته

"[نكارُ الأنوار: ٢٥/٧٣ \_حديث ١٥، عن المحاسن:

٢١٢ - شي عن اين بعُسر، عن اين جعمر عليه آلسلام ﴿ وَمَنْ الظّلَمْ عَلَى الْعَرَىٰ عَلَى اللهِ كَالْمَ عَلَى اللهِ كَالْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع

[بحبار الأنوار: ١١٣/٢٥ حديث ١١، هن تعسير لعبائي: ١/٣٧٠ حديث ٦١، وتمسير البرهان: ١/٣٤١، وتمسير الصافي ٢/١٣٥، وإثبات الحداة: ١/٩٤١]

٢١٣ - ١ بوساده عن بن طباد، قال قال أبو عبدالله عليه السلام في قول الله عزّ وجل : ﴿وَيَسُومُ ٱلْفَيْسُ فِي جَهِنَّم مَثْوى وَجلَ : ﴿وَيَسُومُ ٱللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُشُودٌاً ٱللَّهِ فِي جَهِنَّم مَثْوى لِللَّهُ تَكَبّرُ مِن ﴾ (الرمر ٢٠)، قال من رعم أنه إمام وبيس بإمام

[محار الأنوار، ١٩٣/٢٥ حديث ١٣ وبهذا المضمون ديل الآية عن تفسير القمي ١٩١/٢٥ حديث ٦، وعن ثواب الأعمال، بإساده عن سورة بن كليب، عن أي جعمر عليه السلام، وعن غينة التعمان، ٥٤، بإساده عن سورة مثله: ٢٩١٢/٣٥

١١٤ - كنز بإسناده عر أي حزة شيني، عن أي جعمر، عن چابر بن عبداظة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثم تال. يا عيّ ا أنهُ ميني، قدما منه، ثم قال. فالدحل قال رسول الله صلى الله عليه وآله ... ثم تال. يا عيّ ا أنهُ ميني، قدما منه، ثم قال. فالدحل الله صلى الله عليه وآله ... ثم تال. يا عيّ ا أنهُ ميني، قدما منه، ثم قال. فالدحل الله عليه وآله ... ثم تال. يا عيّ ا أنهُ ميني، قدما منه، ثم قال. فالدحل الله عليه وآله ... ثم تال. يا عيّ ا أنهُ ميني، قدما منه، ثم قال. فالدحل الله عليه وآله ... ثم تال. يا عيّ ا أنهُ ميني، قدما منه، ثم قال. فالدحل الله عليه وآله ... ثم تال. يا عيّ ا أنهُ ميني، قدما منه، ثم قال. فالدحل الله عليه وآله ... ثم تال. يا عيّ ا أنهُ ميني، قدما منه، ثم قال. فالدحل الله عليه وآله ... ثم تال. يا عيّ ا أنهُ ميني، قدما منه، ثم قال. فالدحل الله عليه وآله ... ثم تال. يا عيّ ا أنهُ ميني، قدما منه، ثم قال. فالدحل الله عليه وآله ... ثم تال. يا عيّ ا أنهُ ميني، قدما منه، ثم قال. فالدحل الله عليه وآله ... ثم تال. يا عيّ ا أنهُ ميني الله عليه وآله ... ثم تال. يا عيّ ا أنهُ ميني الله عليه وآله ... ثم تال. يا عيّ ا أنهُ ميني الله عليه وآله ... ثم تال. في الله عليه وآله ... ثم تال. يا عيّ ا أنهُ ميني الله عليه وآله ... ثم تال. في عنه وقاله ... ثم تال. في الله عليه وآله ... ثم تاله وقاله ... ثم تاله ... ثم تاله وقاله ... ثم تاله ... ثم تال

أُدنك في فعي ، وهعل ، فقال إلى الحي ! الم تسمع قول الله في كتابه ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا أَنْ وَشِيعَتُك تَجِيوْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَنْ وَشِيعَتُك تَجِيوْنَ عَرَّا عَجَلَيْنَ ، شباعاً مرويُس، أولم تسمع قول عن عرَّ وجلٌ في كتابه ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَنَ كَفُرُ وَا مِنْ أَعْرَا عَجَلَيْنَ ، شباعاً مرويُس، أولم تسمع قول عن عرَّ وجلٌ في كتابه ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَنَ كَفُرُ وَا مِنْ أَهُلَ النَّكِتَابِ وَاللَّشُرِكِينَ فِي مَارِ جَهِمَ عَالَمِينَ فِيهَا أُولئِك هُمَّ شرُّ اللَّهِ ﴾ (النبيّة ١٠ - ٧)، أمل الله عن الله عن الله عن الله والله عنه عن عمل الله والله والله عنها المعاولة وشيعتها عليها المعاولة وشيعتها والله والله وشيعتها المعاولة وشيعتها المحاولة والمحادية والمحادة والمحادية والمحادة والمحادة والمحادية والمحادة والم

[سحار الأسوار: ٢٦٣/٢٤ ـ حديث ٢٧، و ٢٩٣ ـ ٨٣٣ مديث ٩٤/٩٨ حديث ٩٤، عن تأويل الآيات الظاهرة ٢ - ٨٣٢ موحدية حديث ه، وتمثير الرهال. ٤٩٠/٤ حديث ٢، وحدية الألمرار: ٢/٥/١) ولهادا المصمود ديل خديث على أمثالي النظوسي، الإستادة على محمد بن عبد الرحم مُماثِي النظوسي، الإستادة على محمد بن عبد الرحم

۲۱۵ كنر بإساده عن عيس بن داود، عن موسى بن حعم، عن أبيه عليهي لسلام
 في قوليه بعالى ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّاحَاتِ وَهُو مُؤْمِنُ فلا يَحَافُ ظُلْماً ولا هَفْماً﴾ (طه
 ۲۱۲)، قال مؤمن بمحة آل محمّد صلّى الله عده وآله ومحص لعدوهم

[بحار الأنوار ٣٦٠/٢٣ حليث ١٧ ،و ٢٥٧/٢٤ م حديث ٤، عن تأريل الأيات الطاهرة: ٣١٨/١ ديل حديث ١٥، وتفسير البرهان: ٣٤/٣ ما عديث ١]

٢٩٦ مع بإساده عن ابراهيم س رياد، قال عاب الصادق عليه السلام كدب من رعم أنه يعرفنا وهو مستمسك يعروة غيرما

[محار الأنوار ٢ / ٨٢ \_ حديث ٧، عن معاني الأحمار ٢٠٨ حديث ٢٥٧

ولتختم مده الأحاديث الطاهرة في الولاية والبراءة تبركُ ا

۲۱۷ ـ كا: يؤسده عن أحمد الخراساي، عن أبيه رفعه، قال قال أبو هندافة عليه السلام. يُسأل الميت في قبره عن خمس عن صلاته، وزكاته، وحجّه، وصيامه، و ولايته إيّانا أهن لبيت، فتقول الولاية عن جانب القبر للأربع ما دحل فيكنّ من نقص فعنيّ تمامه إسحار الأبوار: ٢٦٥/١ ـ ٢٦٦ حديث ١١١، هن

فروع الكاني: ٣/٦٦]

٣١٨ ه قر ١ بوسياده عن جعمر المزاري معنعناً عن أبي جعمر عليه السلام في توبه تعالى٠

﴿ وَمَنْ يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴾ (المائدة: ٥)؛ قال: الايهان في بطن القرآن علي بن أبي طالب، قمن كفر بولايته فقد حبط عمله.

[بحسار الأنسوار: ٣٤٨/٣٥ حديث ٢٨، عن تفسير فوات: ٢٨].

٢١٩ - كتاب صفات الشيعة: بإسناده عن عبيدالله، عن الصادق عليه السلام، قال: من أقر بسبعة أشياء فهو مؤمن: البراءة من الجبت والطاغوت، والإقرار بالولاية، والايهان بالرجعة. . . الى آخره.

[بجان الأشوار: ١٩٣/٦٥ حديث ١٢، عن صفات الشيعة: ١٧٨].

٩٢٠ - ن: بإسناده عن الحسن بن جهم، قال: حضرت مجلس المأمون بوماً وعنده على بن موسى الرضا عليه السلام وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكلام من الفرق المختلفة .... وقال علي عليه السلام: يهلك قرّ اثنان ولا نبّ في عب مفرط ومبغض مفرط. . الى أن قال الرضا عليه السلام: فمن ادّعى للأنبياء ربوية أو ادّعى للأثمة ربوية أو نبوة ولغير الأثمة إمامة. فنحن منه براء في الدنيا والاخرة.

قسأله بعضهم؛ فقال له: يابن رسول الله إ بأي شيء تصح الامامة لمدَّعيها؟ ، قال: بالنصّ والدلائل . .

[بحار الأنوار: ٢٥/٣٥ من حديث ٢، عن عيون أخيار الرضاعليه السلام: ٣٢٤ ـ ٣٢٥].

ورَبُّنَا لا تُؤاخِذُنَا إِنْ نُسِينًا أَو الْخَطَّأْنَاهِ

وربُّنَا وَلا تُحمِلُ عَلَينَا إصراً كُمَّا خَلَتُهُ عَلَى الدِّينَ مِن قَبِلنَّا،

وَرَبُّنَا وَلا تُحمَّلْنَا مَا لا طَاقَةً لَنا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِر لَنَا وَارْحَمْنَا انْتَ مُولانا فَاتَصِرُا عَلَى الْقُومِ الْكَافِرِينَ.
 القوم الكَافِرينَ.

ربَنَا. . وتقبّل منا وتجاوز عن سيئاننا وتُب علينا ولمن سيقنا بالايهان ولوالدينا ولمن وجب حقّه علينا، وآخر دعوانا أنِ الحمد فه ربّ العالمين وسلامٌ على المرسلين إلا إلى إلى الحمد فه ربّ العالمين وسلامٌ على المرسلين إلا إلى الحمد فه ربّ العالمين وسلامٌ على المرسلين إلا إلى الحمد فه ربّ العالمين وسلامٌ على المرسلين إلى الله المربقة المربقة على المرسلين إلى المربقة ال

لين المراح ملوي لم المراء ملوي لم المراء ملوي المراء الم

القهرس [الجزء: ۳۱]

| ¥   |   |   |   | ٠    |     |   |    | ٠   | ٠  | * |   |   | - | - | -  |     |    |   |   | Ņ | 5    | 10   | - 1    |    | <u> </u> | U)  | Ų   | 3    | 4    | 1:  | 5  | ٥ | d     | لرا         | 12 | *     | أنط   |
|-----|---|---|---|------|-----|---|----|-----|----|---|---|---|---|---|----|-----|----|---|---|---|------|------|--------|----|----------|-----|-----|------|------|-----|----|---|-------|-------------|----|-------|-------|
| 11  | , |   |   |      | . , |   |    | 1   | ć. |   | + |   | , | 2 | 3  | -   | >8 | 6 |   | 5 | R    | H    | 3      | -  | ق        | L   | ريا | لتة  | H    | : , | to |   | -     | Ų.          | 13 |       | إلط   |
| ø۸  |   |   |   |      |     |   |    |     |    |   |   | Ę | 4 | 7 | 3  | á   | Ť  |   |   | Ş | 1    | کا   | 5      | y, | 4        | i   | ود  | التا | 1 :  | ,   | 4  | J | ادي   | لسا         | 1  | ,     | الط   |
| 41  |   |   |   |      |     |   |    |     |    |   |   |   |   |   |    |     |    |   |   |   |      |      |        |    |          |     |     |      |      |     |    |   |       |             |    |       |       |
| 40  |   |   |   |      |     |   |    |     |    |   |   |   |   |   |    |     |    |   |   |   |      |      |        |    |          |     |     |      |      |     |    |   |       | 12          |    |       |       |
| ۸۸  |   |   |   |      |     |   |    |     |    |   |   |   |   |   |    |     |    |   |   |   |      |      |        |    |          |     |     |      |      |     |    |   |       | إيا         |    |       |       |
|     |   |   |   |      |     |   |    |     |    |   |   |   |   |   |    |     |    |   |   |   |      |      |        |    |          |     |     |      |      |     |    |   |       | [4          |    |       |       |
| 4٧  |   |   |   |      |     |   |    |     |    |   |   |   |   |   |    |     |    |   |   |   |      |      |        |    |          |     |     |      |      |     |    |   |       | ر<br>برا    |    |       |       |
| 1+4 |   |   |   |      |     |   |    |     |    |   |   |   |   |   |    |     |    |   |   |   |      |      |        |    |          |     |     |      |      |     |    |   |       | ر.<br>عمر   |    |       |       |
| 117 |   |   |   |      |     |   |    |     |    |   |   |   |   |   |    |     |    |   |   |   |      |      |        |    |          |     |     |      |      |     |    |   |       | 7           |    |       |       |
| 151 |   |   | ì |      |     | Î | ĺ  |     |    |   |   |   |   |   |    |     |    |   |   |   |      |      |        |    |          |     |     |      |      |     |    |   |       | ,           |    |       |       |
|     |   | 7 |   | ال   |     |   | li | . 1 | عا | 1 | _ | _ |   |   |    |     |    |   |   |   |      |      |        |    |          |     |     |      |      |     |    |   |       | [4.         |    | -     |       |
| 184 |   |   |   |      |     |   |    |     |    |   |   |   |   |   |    |     |    |   |   |   |      |      |        |    |          |     |     |      |      |     |    |   |       | 9           |    |       |       |
| 184 |   |   |   |      |     | i | Ì  |     |    |   |   |   |   |   |    |     |    |   |   |   |      |      |        |    |          |     |     |      |      |     |    |   |       | ن<br>سام    |    |       |       |
| 184 |   |   |   |      |     |   |    |     |    |   |   |   |   |   |    |     |    |   |   |   |      |      |        |    |          |     |     |      |      |     |    |   |       | Į,          |    |       |       |
| 137 |   |   |   |      |     |   |    |     |    |   |   |   |   |   |    | Ų,  |    |   |   |   |      |      |        |    | _        |     |     |      |      |     |    |   |       | النا        |    |       |       |
| 114 |   |   |   |      |     |   |    |     |    |   |   |   |   |   | i. | 1.  |    |   |   |   | _    |      |        |    |          |     |     |      |      |     |    |   |       |             | _  |       |       |
| 171 |   |   |   |      |     |   |    |     |    |   |   |   |   |   |    |     |    |   |   |   |      |      |        |    |          |     |     |      |      |     |    |   |       |             |    |       |       |
| 144 |   |   |   |      |     |   |    |     |    |   |   |   |   |   |    | -   | 1  | _ | y |   |      |      |        |    |          |     | _   |      | _    |     |    |   | _     | الرا<br>، د |    |       |       |
| 144 |   |   |   |      | 7   |   |    |     |    |   |   |   |   |   | •  | • • |    |   | 1 | 1 | التا |      |        |    |          |     |     |      |      |     |    |   |       |             |    |       |       |
| 171 |   |   |   | <br> |     | _ | _  | _   |    | _ |   |   |   |   |    |     |    |   |   |   |      | -0.0 | ord in |    |          | 1 4 | L   | -    | - 10 | 1.4 |    |   | - 5.7 | .11         |    | 40.00 | 4 I I |

| 41/5 | لفتن والمح | كتاب ال |        |              |                 |                                          | 177           |
|------|------------|---------|--------|--------------|-----------------|------------------------------------------|---------------|
| 4.0  |            |         | ثابت   | قراءة زيد بن | رجمع الناس على  | ر: حرقه المصاحف                          | الطعن السايع  |
| AIY  |            |         |        | ىن           | إيت مال ألسل    | : إيثاره أهل بيته مو                     | الطعن الثامن  |
| 377  |            |         |        |              | لواجبة          | ; تعطيله للجدود ا                        | الطعن التاسع  |
| YYY  |            |         |        |              | ان للسلمين      | ر: إنه عمل الحمل ه                       | الطعن العاشر  |
| ***  |            |         |        |              |                 | وعشر: أعطى من ب                          |               |
| 74.  |            |         |        |              |                 | عشر: أنمُ الصلاة في                      |               |
| TTY  |            |         |        |              |                 | عشر: جرأته على ال                        |               |
| TYA  |            |         |        |              | 90.0            | عشر: عدم إذعاته ا                        |               |
| ***  |            |         |        |              |                 | ن عشر: زعم في الم                        |               |
| 45.  |            |         |        |              |                 | ن عشر: تقديمه الح                        |               |
| TET  |            |         |        |              |                 | عشر: إحداث الأذ                          |               |
| Y££  |            |         |        |              |                 | عشر: مصادرة الدور                        |               |
| TEE  |            |         |        |              | ن الاتبان بالخط | عشر: علم تمكُّنه م                       | الظمن التاسم  |
| YET  |            |         |        |              |                 | رن: جهله بالأحكا                         | الظعن العشر   |
| YOY  |            |         |        |              |                 | ******                                   |               |
| 114  |            |         |        |              |                 |                                          | نکر اُن بن ک  |
| YV+  |            |         |        |              |                 |                                          |               |
| 474  |            |         |        |              |                 | اصر داد د                                | _             |
|      |            |         |        |              |                 | ن مسعود                                  |               |
|      |            |         |        |              |                 | ي اليهان                                 |               |
|      |            |         |        |              |                 |                                          |               |
|      |            |         |        |              |                 | ن بن حنبل القرشي                         |               |
|      |            |         |        |              |                 |                                          | نكير طلحة بن  |
| YAV  |            |         |        |              |                 | العوام                                   |               |
|      |            |         |        |              |                 |                                          | مكير عبدالرحر |
|      |            |         |        |              |                 | العاص                                    |               |
|      |            |         |        |              |                 |                                          |               |
|      |            |         |        |              |                 | ر در |               |
|      |            |         |        |              |                 |                                          |               |
|      |            |         |        |              | ******          | -                                        | _             |
| 173  | 41165      |         | 91111F |              | *****           | ا ممرو المدري .                          | Town Town     |

1) 45, -- + while + - +

1.50 (3.10) - 417.50 (3.10)

10 July 10 July 10 July 10

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

| 111 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تكير عائشة د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| باب [٢٦]: الشوري واحتجاج أمير المؤمنين صلوات الله عليه على القوم في ذلك اليوم ٢٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| باب [٧٧]: احتجاج أسير المؤمنين صلوات الله عليه على جماعة من المهاجريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| والأنسمار لمُ تذاكسروا فضلهم في أيام خلافة عشمان وغسيره مما احتسج به في أيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| خولاقة خلقاء الجور وبعدها المستحد      |
| باب [٢٨]؛ ما جرى بين أمـــبر المؤمنــين صلوات الله علـــبه وبيـــن عشميان وولاتــه وأعوانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ويعض أحواله ويعض أحواله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| باب [٢٩]: كيفية قتل عثمان وما احتج عليه القوم في ذلك ونسبه وتاريخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| باب [٣٠]: تبرّي أمير المؤمنين عليه السلام من دم عنمان وعدم إنكاره أيضاً ١٩٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| باب [٣١]: ما ورد في لعن بني أمية وبني العباس وكفرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| باب [٣٢]: ما ورد في جميع الغاصبين والمرتدِّين مجملًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| استدراك (تتميم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| استدراك (تتميم) المستدراك (تتميم) ما ورد في أبي بكر المستدراك ا              |
| ما ورد في عمر در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ما ورد أي عثيان عثيان عثيان المعتمان ال          |
| ما ورد ثولها أو ثيهم من در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ما ورد في عائشة وخفصة وبني أمية ١٩٣٨ ١٩٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ما ورد في أعداء آل عمد (ص) بيرينيينيينيينينيدينينينيند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الفهرس أن المناهر المنا        |
| Variable of the control of the contr |